# المناب ال

# رَدِّ الْمُحْتَارِعَلَى الدِّرِّ الْمُحْنَارِ

لمحدأ مين بحسسرالشهير مابن عابدين

حُفَّن نُصُرصَهُ وَعَلَقَ عَلَيهِ ثُلَّةٌ مِنَ البَاحِثِينَ بإشرَافِ الدكتورخئسًام الدين بن محمّد صَالِح فرفور رُئيس مجمع الفتح الإسلامي - جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية

فضلة الأستاذالدكتور

فضيلة العلامة الشيخ محترسييد رمضان لبوطي عب الزاق تحسكبي

طَبْعَةٌ مَقَائِلَةٌ عَلِى ثَلَاثِ نُسَيْحٍ خَطَلِيَّة مَنقُولَةٍ عَنْ صَلِ المؤلفِ مَعَ تَوَيَّنِقِ النَّصُوصِينَ مَصَادِرِهَا الْخَطُومَلةِ وَالمطبُّوعَةِ «مُضَافًا إليهَا نفريزات الرَّافِعِيةَ فِمَوَاضِعِهَا مِنَ ٱلْابِحَاثِ »

مجمع الفتح الإسلامي بدمشق شعبة البحوث والدراسات المجزوالثامن عشسر قىمالمعاملات

> كتاب الإقبرار كتاب الصُّلِح كتاب المضاربة كتاب الإبداع كتاب العَارية كتاب الصبّة



خِ الشِنْدَةُ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْعِلِيلِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

الموضوع: الفقه الحنفي

العنوان: حاشية ابن عابدين "رد المحتار على الدر المختار" التأليف: محمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين

التاليف: عمد امين بن عمر السهير بابن عابدين

التحقيق: الدكتور حسام الدين بن محمد صالح فرفور الإخراج: غسان عادل الخباز

ساء أنور القبان -

خلدون موفق التشة

الإشراف الطباعي: مكتب دار الثقافة والتراث للتحقيق

عدد الصفحات: ٥١٥ صفحة

قياس الصفحة: ٢١×٢٨

عدد النسخ: ۱۰۰۰ نسخة

موافقة وزارة الإعلام رقم: ٤٩٠٧٥ بتاريخ ٢٠٠٠/١٠/٩م

جميع الحقوق محفوظة للمحقق الدكتور حسام الدين فرفور يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة، والنسخ والتسجيل الميكانيكي أو الإلكتروني أو الحاسوبي إلا بإذن خطى من:

دار الثقافة والتراث ـ دمشق ـ سورية

هاتف: ۲۲۲۰۷۳۹ (۲۲۳۹+) \_ فاکس: ۲۲۲۰۵۲۲ (۲۳۳۹+) حوال: ۲۲۲۰۹۳۹ (۳۲۳+) «لانتفا وزولو»·

الطبعة الأولى ١٤٢١ھ ٢٠٠٠م

# الموزعون:

# خانالتيئلان

للطباعة والنشروالتوزيع والترجمكة

http://WWW.daralsalam.com info@daralsalam.com

Mobail: •• ٢ • ١ • • ٦ ٢ ٢ ٢ ٢ ٩ ٩ Fax: (+ ٢ • ٢) ٢ ٢ ٧ ٤ ١ ٧ ٥ •



ستن ـ سرية عليه المستنى ـ يون ـ دبي 📞 الموت ـ دبي 📞 الموت ـ د دبي المتناسب المتنا

دار الفكر المعاصـــر - دبي: ۷۰۸۸۰ £££ +۹۷۱
 دار الفكر المعاصر - بيروت: ۹۲۱ ۸۸۰ ۱ +۹۲۱

www.fikr.com a email:fikr@darfikr.net



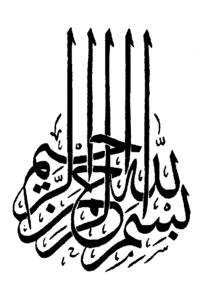

### المشرف على التحقيق

الدكتور حسام الدين بن محمد صالح فرفور رئيس مجمع الفتح الإسلامي ـ جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية

# شارك في التحقيق

أحمد سامر القباني خضر شحرور محمد جمعة رامز القباني أحمد الطرشان عبد القادر بن علي بلَّمو أحمد السيد أحمد محمد القباني عمد نزار حيدر قتيبة القباني عمد نزار حيدر

# ساعد في بعض الأعمال العملية

محمد شحرور وسيم صهادي خالد القصير صالح تليج

خرج أحاديثه رياض الخرقي مرُّ بلدُنا الحبيب سورية بظروفٍ قاهرةٍ، اضطرَّتنا للتوقُّف عن متابعة تحقيق الحاشية تسعَ سنوات.

وبفضلٍ من الله سبحانه عُدْنا بعد ذلك، والعَوْدُ أحمد، وها هو الجزءُ الثامنَ عشرَ يرى النور.

والعمل قائم بفضل الله تعالى على إصدار ساثر الأجزاء.

دار الثقافة والتراث

الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على سيِّلنا محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين، ويَعد: فإنَّ لهذين الجزأين السابع عشرَ والثامنَ عشرَ من حاشية ابنِ عابدين رحمه الله خصوصية اقتضت هذه المقدِّمة، فهذا القسمُ من الحاشية هو مسوَّدةُ ابنِ عابدين الذي وافته المنيَّةُ قبل أن يبيِّضَها بنفسه، وهي حواشٍ وتعليقاتٌ لابن عابدين رحمه الله على هامش نسخةٍ من "الدر المختار" للحصكفيّ.

ويعدَ وفاةِ ابنِ عابدينَ رحمه الله بادَرَ تلميذُه الشيخُ محمد بنُ حسنِ بنِ إبراهيمَ البَيْطار (ت١٣١٢هـ) فجرَّدَ بنفسه هذه المسوَّدةَ، وهو ما صرَّحَ به الشيخُ البَيْطارُ بخطِّه في مقدَّمة نسخته وخاتمتها وثناياها من هذا القسم.

وقد شرَحَ في مقدمة هذا الجزءِ طريقةَ تجريده، ومنهجَه في ذلك.

والذي يقتضي التنبية أن نسختي "ب" (البولاقية) و"م" (الميمنية) اعتَمدتا تجريداً آخرَ لهذه المسوَّدة هو تجريدُ ابن المؤلِّف السيّد علاء الدين عابدين (ت٢٠ ١٣٠هـ)، وهو المصرَّحُ به في "ب" و"م" في مقدِّمة هذا القسم ونهايته. وكنّا قد أثبتنا ذلك في نهاية الجزءِ السّادسَ عشرَ اعتهاداً على النسختين "ب" و "م".

ولكنَّ الغريبَ العجيبَ هو توافقُ التجريدَين ولا سيها في زمن الانتهاء من التجريد بالسَّنة والشهر واليوم والساعة.

وبعد التنقيب والتنقير والتأمُّل والنَّظر والمقارنة وَقَفْنا على مرجِّحاتٍ كثيرةِ اقتضت منَّا اعتهادَ تجريدِ الشيخ محمدِ بنِ حسن البَيْطار، فأثبتنا اسمَه وعِبارتَه وتجريدَه وزياداتِهِ في صلب النص، وذكرنا فروق النُّسخ الأخرى في التعليقات.

ومن أهمٌ المرجَّحات لما ذهبنا إليه: موافقةُ نسخةِ البَيْطار ـ إلا فيها نَدَرَ ـ لنسخة "الأصل" التي هي بخطِّ ابن عابدين رحمه الله ويخطِّ غيره أكثرَ من موافقةِ نسختَي "ب" و"م" لها.

ومن المرجِّحات: أنَّ نسخةَ البَيْطار أكثُرُ دقّةً من النسخ الأخرى في تمييز كلام ابن عابدين رحمه الله من كلام غيره على هامش "الدر". ومن المرجّحات أيضاً: تجريدُ الشيخ البَيْطار رحمه الله لمؤلفاتٍ أخرى لشيخه ابن عابدين رحمه الله، كتجريده بخطّه حاشية شيخِهِ على "الأشباه والنظائر" لابن نجيم المسهّة: "نزهة النواظر على الأشباه والنظائر"، وتوافقُ عباراته في مقدمة تجريده لحاشية "نزهة النواظر" ونهايتها مع عباراته في مقدمة تجريده لحاشية ابن عابدين رحمه الله؛ إذ يقول في مقدمة تجريده لحاشية "الأشباه": ((... وبعد: فيقول ... محمدُ بنُ حسنِ بنِ إبراهيمَ البينطار ... هذه حواش رأيتها بخطُ سيدي وشيخي ... فأحببتُ جمعها في كرّاسة خوفاً عليها من الضّياع ... وما كان من زياداتي نبَّهتُ عليه بقولي: قال جامعه))(١).

ويقول في آخرها: ((هذا ما وجدته ... ومعظمُه بخطِّه إلا ما نَدَرَ، فكتبتُه كلَّه؛ لعلمي أنه أقرَّه، وإلا لَشَطَبَ عليه وحَكَّهُ)).

وقد وَرَدَ التّصريحُ باسم الشيخ محمد البَيْطار في "ب" و"م" في موضع واحد في هذا الجزء الثامن عشر المقولة [٢٨٩١٣]، وهو ـ كما في النسخ جميعها ـ: ((قال جامعه الفقير محمد البَيْطار: وأظنُّ أنَّ هذه المقولة رَجَعَ عنها المؤلِّفُ؛ لأنّه شطَبَ عليها شطباً لا يظهر جدّاً، ورأيتني أنّني لا أكتبها، لكن وقعَ في قلبي شيءٌ، فأحببتُ كتابتها والتنبية عليها، فاعلمه بالمراجعة)).

غيرَ أنَّ كلمةَ ((جامعه)) ليست في نسخَتي "ب" و "م".

وكانَ حقُّ العبارةِ أن تكون: ((قال جامعُه الفقيرُ علاء الدين)) بناءً على أنَّ "ب" و"م" اعتَمدتا تجريدَه.

ففي هذا النصِّ إيجاءٌ بأنَّ مجرَّدَ المسوَّدةِ هو الشيخُ البَّيْطارُ رحمه الله.

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة "الأشباه والنظائر" للمحقق الأستاذ الدكتور محمد مطيع الحافظ حفظه الله، و"فهرس مخطوطات المكتبة الظاهرية" ـ الفقه الحنفي ٢٤٧/٢.

وفي حين ذُكِرَ اسمُ السيَّد (علاء الدِّين) في "ب" و"م" مرَّتين فقط في المقدَّمة والحَاتمة ذُكِرَ اسمُ الشيخ (محمد البَيْطار) ـ عدا مرَّقَي المقدمة والحَاتمة ـ إحدى عشرة مرةً، غالبُها بلفظ: ((قال جامعُه الفقيرُ محمد البَيْطار))، وتلك المواضعُ إما ليست في "ب" و"م" أصلاً، وإما وردت بلفظ: ((قال جامعه)) فقط من دون التصريح باسم بعينه.

## وثمةَ أمورٌ مهمَّةٌ أخرى ينبغي أن ننبُّه عليها أيضاً في هذين الجزأين، وهي:

١. أنَّ مسوَّدةَ ابنِ عابدينَ رحمه الله هي حواشِ وتعليقاتٌ بخطه على هامش نسخةٍ للدرِّ المختار، وعلى هذه النسخة حواشٍ وتعليقاتٌ أخرى ليست بخطه لم يَذكُرِ المجرِّدُ صاحبها، ولم نهتدِ نحن أيضاً إليه.

وقد ميَّز المجرِّدُ تلك الحواشيَ بقوله: ((قال في الهامش))، أو ((كذا في الهامش))، وقد ميَّزْنا ذلك في النص بخطُّ أسودَ واضح ليتميَّز كلامُ ابنِ عابدين رحمه الله من كلام غيره.

وننبُّهُ الأخ القارئ أننا نعني في تعليقاتنا بكلمة "الأصل" حواشي ابن عابدين رحمه الله على "الدر" وحواشي غيره.

٢. أنّه سقَطَ من نسخة "ك" (النسخة المكيّة) من المقولة [٦٥ ٢٦٠] من الجزء السادسَ عشرَ إلى أوّلِ كتاب الإجارة (بداية الجزء التاسع عشر).

٣. أنّنا اعتَمدنا في بعض التعليقات على تكملة السّيد علاء الدين عابدين نجلِ المؤلّف رحمها الله؛ الأهميتها، وهي المرادة عند إطلاقنا كلمة "التكملة" في تعليقاتنا، على أننّا بإذن الله تعالى سنقوم بطباعتها مباشرة عقب انتهائنا من الحاشية.

\$. أنّنا بدأنا في هذين الجزأين التوثيقَ من "حاشية المدني" على "الدر المختار"، واسمُها "نخبة الأفكار"، ولم نوثّقُ بعضَ المواضع؛ لسقوطها من نسخةِ "نخبةِ الأفكار" الخطيّة التي بينَ أيدينا.

أنّنا لم نوتَّق بعضَ النقول عن بعض الكتب؛ لنقصٍ وقع في تلك المصادر في النسخ التي بين أيدينا، كـ"التاترخانية" (مطبوع)، و"كافي النسفي" (مخطوط).

٦. يذكر ابنُ عابدين رحمه الله في مسوَّدته رمزَ "س"، ولم يتبيَّنُ لنا المرادُ من هذا الرمز،
 وانظر تعليقنا عليه صـ ١٩ ـ من الجزء السابعَ عشرَ.

٧. كرَّرنا أرقام بعض المقولات لأسباب مختلفة، وقد ميَّزنا الرقمَ المكرَّرَ بإضافة نجمةِ إليه.
 وذلك قليلٌ، مثل [٢٦٩٤٦\*] [٢٧٢٧٣\*] ٢٧٤٠٤] (٢٧٤٧٣].

#### ٨. أثبتنا في هذين الجزأين عدَّة أرقام:

- ١. أرقام نسخة "الأصل"، أثبتناها في صلب النصّ من دون أقواس.
- ٢. أرقام نسخة "ر" (البَيْطار)، أثبتناها في صلب النص بين منكسرين.
- ٣. أرقام نسخة "ب" (البولاقية)، أثبتناها على الهامش كعهدنا في الأجزاء السابقة.
- ٩. لأهمية نسخة "ر" (البَيْطار) أثبتنا في تعليقاتنا الهوامشَ التي كتبها الشيخ محمد بن حسن البَيْطار في نسخته بخطّه، ومعظمُها يتضمَّنُ حواشيَ وتعليقاتٍ لابن عابدين رحمه الله على "حاشية الطحطاويِّ" على "الدر"، ورَمَزَ لها بـ: (ع. ب).
  - ١. نذكُّرُ بالنسخ ورموزها التي اعتمدناها في "الدر" و"الحاشية".

# أما نسخُ "الدر" ورموزُها فهي:

- ـ "د": نسخة "الدر" التي كتب عليها ابنُ عابدين رحمه الله مسوَّدته.
- ـ "و": نسخة "الدرّ "التي كتب عليها الطحطاويُّ رحمه الله حاشيته المطبوعة.
  - ـ "ط": نسخة "الدرّ" المطبوعة في المطبعة المليجية بمصر.
    - ـ "ب": نسخة "الدرّ" على هامش المطبوعة البولاقية.

#### وأما نسخُ الحاشية ورموزُها فهي:

- ـ "الأصل": حواشي ابن عابدين رحمه الله بخطِّه وحواشي غيره على نسخة "الدر" (مخطوطة).
  - ـ "ر": نسخة تلميذ المؤلف الشيخ محمد بن حسن البّيطار بخطّه (مخطوطة).
    - ـ "آ": نسخة المدينة المنورة (مخطوطة).
      - "ب": المطبوعة البولاقية.
        - "م": المطبوعة الميمنية.
- هذا، وسنُصدر ـ بإذن الله ـ مقدّمةً عامّةً للحاشية فيها مزيدُ بيانٍ وتفصيلِ لكلِّ ما سبَقَ، وإننا لنسألُ الله عزَّ وجلَّ أن يُلهمَنا الصّوابَ في القول والعمل، والحمدُ لله ربَّ العالمين.

## ﴿كتابُ الإقرارِ﴾

مُناسَبَتُهُ: أَنَّ المُدَّعَى عليه إمّا مُنكِرٌ، أو مُقِرَّ، وهو أَقرَبُ؛ لغَلَبةِ الصَّدقِ. (هو) لغةً: الإثباتُ، يُقالُ: قَرَّ الشَّيءُ إذا ثَبَتَ. وشرعاً: (إحبارٌ بحقٌ عليه) للغيرِ (مِن وَحْمِ، إنشاءٌ مِن وَحْمٍ).

#### ﴿كتابُ الإقرارِ ﴾

[٢٨٠٧٣] (قولُهُ: وهو أقربُ) أي: المُقِرُّ.

[٢٨٠٧٤] (قُولُهُ: إخبارٌ بحُقٌ عليه) لعلَّه يَنتقِضُ بالإقرارِ بأنَّه لا حَقَّ له على فلانٍ، و (١٠ بالإبراءِ وإسقاطِ الدَّينِ ونحوِهِ كإسقاطِ حَقِّ الشُّفْعةِ، "سعديّة"(٢). وقد يُقالُ فيه: إخبارٌ بحقً عليه، وهو عدمُ وُجُوبِ المُطالبةِ، تأمَّل.

[٧٨٠٧] (قولُهُ: إنشاءٌ مِن وَجُهٍ) هو الصَّحيحُ، وقيل: إنشاءٌ، ويَبني عليه ما سيأتي (")، لكن المذكورُ في "غاية البيان" عن "الأُسْترُوشَنيّة": ((قال "الحَلُوانيُّ": اختَلَفَ المشايخُ في أنَّ الإقرارَ سَبَبّ للمِلْكِ أم لا؟ قال "ابنُ الفضلِ": لا، واستَدَلَّ بمسألتَينِ:

إحداهما: المريضُ الذي عليه دَينٌ إذا أقرَّ بحميعِ مالِهِ لأحنيِّ يَصِحُّ بلا إحازةِ الوارثِ، ولو كان تَمليكاً لا يَنفُذُ إلا بقَدْرِ الثَّلثِ عندَ عدم الإحازة.

#### ﴿كتابُ الإقرارِ ﴾

(تولُهُ: بأنَّه لا حَقَّ له على فلانٍ بالإبراء إلج) عبارةُ "الأصلِ": ((وبالإبراء)). ثمَّ أجابَ عن الإشكالِ بقولِهِ: ((إلاَ أَنْ يُقالَ: المُعرَّفُ هو الإقرارُ في الأموالِ كما يَدُلُ عليه ما ذُكِرَ في الدُّليلِ المَعقُولِ)) اهـ.

وفي "القُهِستانيِّ": ((بحَقّ، أي: بما يَتُبُتُ ويَسقُطُ مِن عينٍ وغيرِه، لكنَّه لا يُستعمَلُ إلاّ في حَقّ الماليّةِ، فيَخرُمُ عنه ما دَخلَ مِن حَقّ التَّعزيرِ ونحوهِ)).

<sup>(</sup>١) الواو ليست في "ب" و"م"، وانظر "تقريرات الرافعي" رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) "الحواشي السعدية": كتاب الإقرار ٢٩٩/٧ (هامش "تكملة فتح القدير").

<sup>(</sup>٣) صلاله ـ "در".

قَيَّدَ بـ «عليه» لأنَّه لو كان لنفسِهِ يكونُ دَعوى لا إقراراً. ثمَّ فَرَّعَ على كلِّ مِن الشَّبَهَينِ، فقال (): (فل) الوَجهِ (الأوَّلِ) وهو الإخبارُ (صَحَّ إقرارُهُ بمالٍ تملوكٍ للغيرِ)،....

والثّانيةُ: أنَّ العبدَ المأذونَ إذا أَقَرُ لرحلٍ بعَينِ في يدِهِ يَصِحُّ، ولو كان غَليكاً يكونُ تَبَرُّعاً مِنه [١/٢٩٦هـ/ب] فلا يَصِحُّ.

وذَكَرَ "الجُرِجانيُ" (٢): أنَّه تَمليك، واستَدَلُّ بمسائلَ مِنها: إِنْ أَفَرَّ فِي المَرَضِ لُوارثِهِ بَدَينٍ لَم يَصِحَّ، وَلُو كَانَ إِخْبَاراً لَصَحَّ<sup>(٢)</sup>)) اه مُلَخَّصاً. فظَهَرَ أَنَّ مَا ذُكَرَهُ "المصنَّف" وصاحبُ "البحر "(٤) جَمِّع بينَ الطَّرِيقتينِ، وكَأَنَّ وَجْهَهُ ثُبُوتُ مَا استَدَلَّ بِهِ الفَرِيقانِ، تَأْمُل.

[٧٨٠٧٦] (قولُهُ: لأنَّه لوكان لنفسِهِ) أي: على الغيرِ، ولو للغيرِ على الغيرِ فهو شهادةً.

[۲۸۰۷۷] (قولُهُ: لا إقراراً) ولا يَنتقِضُ بإقرارِ الوكيلِ والوَلِيِّ ونحوهما؛ لنيابتِهم مَنابَ المَنُوباتِ شرعاً، "شرح مُلتقَى"(٥).

[۲۸۰۷۸] (قُولُهُ: صَحِّ إِقْرَارُهُ بِمَالٍ إِلَىٰ وَيُجِبَرُ الغاصبُ على البَيَانِ؛ لأنَّه أَقَرَ بقيمةٍ جَهُولةٍ، وإذا لم يُدِينَ يُحلَّفُ على ما يَدَّعي المالكُ مِن الزَّيَادةِ، فإنْ حَلَفَ ولم يَتَبُتْ ما ادَّعاهُ المالكُ يُحلَّفُ إِنَّ قَيْمَتُهُ مائةً ويأخُذُ مِن الغاصبِ مائةً، فإذا أَخَذَ ثمَّ ظَهَرَ النَّوبُ خُيِّرَ الغاصبُ بِينَ يُحلَّفُ إِنَّ قَيْمَتُهُ مائةً ويأخُذُ مِن الغاصبِ مائةً، فإذا أَخَذَ ثمَّ ظَهَرَ النَّوبُ خُيِّرَ الغاصبُ بِينَ أَخْذِهِ أَو رَدُّهِ وَأَخْذِ القيمةِ. وحُكِي عن الحاكم "أبي محمَّد الكُفِيْنِيِّ" (1): أنَّه كان يقولُ:

<sup>(</sup>١) ((فقال)) ليست في "و".

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبد الله محمد بن يجيى بن مهدي، ركن الإسلام الجرجانيّ (ت٣٩٨هـ) من متقدمي مشايخ الحنفية، وتقدُّم ٥٠٢/١.

<sup>(</sup>٣) في "٢" و"ب": ((يصحّ))، وقوله: ((ولو كان إخباراً لصحّ)) ليس في "م".

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الإقرار ٢٤٩/٧.٠٥٠.

<sup>(</sup>٥) "الدر لمنتقى": كتاب الإقرار ٢٨٩/٢ (هامش "مجمع الأنحر").

<sup>(</sup>٦) في النسخ جميعها: ((العيني))، وكذا بخط العلامة ابن عابدين رحمه الله في مسؤدته ق٣٦٤/أ، وما أثبتناه هو الصواب للوافق لما في "التتارخانية". والإمام الحاكم أبو محمد عبد الله بن محمد الكذيبني ذكر ترجمته القرشئ في "الجواهر للضية" ٣٤٨/٢، وفيه . نقلاً عن السمعاني في "الأنساب" .: والكُفِيني نسبة إلى كُفِين، وهي من قرى بخارى، ومثله في "معجم البلدان" ٣٢٦/٤.

ومتى أُقَرَّ بِمِلْكِ الغيرِ (يلزَمُهُ تسليمُهُ) إلى المُقَرِّ له (إذا ملَكَهُ) بُرُهةً مِن الزَّمانِ؛ لنَفاذِهِ على نفسِهِ، ولوكان إنشاءً لَما صَحَّ؛ لعدم وُجُودِ المِلْكِ.

وفي "الأشباه"(١): ((أُقَرَّ بِحُرِّيَّةِ عبدٍ ثمَّ شَراهُ عَتَقَ عليه ولا يَرجِعُ بالنَّمَنِ، أو بوَقْفيَّةِ دارِ ثمَّ شَراها أو وَرِنَها صارَتْ وَقْفاً مُؤاخَذةً له بزَعْمِهِ)).

(ولا يَصِعُ إقرارُهُ بطلاقٍ وعَتاقٍ مُكرَهاً)، .....

ما ذُكِرَ مِن تَحليفِ المَغْصُوبِ مِنه وأَخْذِ المائةِ بقيمتِهِ<sup>(١)</sup> مِن الغاصبِ: هذا بالإنكارِ يَصِحُّ، وَكان يقولُ: الصَّحيحُ في الجوابِ: أَنْ يُجبَرَ الغاصبُ على البَيَانِ، فإنْ أَبَى يقولُ له القاضي: أكان قيمتُهُ مائةً؟ فإنْ قال: لا، يقولُ له: خمسة وعشرونَ إلى أَنْ يَتَعِيَ إلى ما لا تَنقُصُ عنه قيمتُهُ عُرفاً وعادةً، فيَلزَمُهُ ذلك، مِن مُتفرَّقاتِ إقرارِ "التَّارِحانيَّة"<sup>(١)</sup>.

[٢٨٠٧٩] (قولُهُ: بُرُهةً(١)) أي: قليلاً.

[٧٨٠٨٠] (قُولُهُ: وَلا يَرجِعُ) لاقتصارِ إقرارِهِ عليه، فلا يَتَعَدَّى إلى غيرِهِ. ١٦١٥/ب

[۲۸،۸۱] (قولُهُ: مُكرَهاً) لقيام دليلِ الكَذِبِ وهو الإكراهُ، والإقرارُ إخبارٌ يَحتمِلُ الصَّدقَ والكَذِب، فيَجُوزُ تَخَلُّفُ مَدلُولِهِ الوَضْعِيِّ عنه، "منح"<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب الإقرار ص٢٠٣. بتصرف.

<sup>(</sup>٢) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((شمنه)) وفي "م": ((بقيمتها)).

<sup>(</sup>٣) التتارخانية: كتاب الإقرار ـ الفصل الخامس والعشرون: للتفرقات ٢١٦/١٤. (ط: ديوبند، الهند، تع: شبير أحمد القاسمي).

<sup>(</sup>٤) في هامش "ر": ((قال "ط": (قولُهُ: بُرهةً إلحى أي: قليلاً، حتى لو تَصَرُّفَ فيه بغيرِ المُقَرِّ له بعدَ مِلْكِهِ لا يَنفُذُ تَصَرُّفُهُ، ويُعْتَفُ لِتَصَرُّفَهُ يَ اللهُ عَرِهِ، كما يُؤخذُ مِن القواعد، ويُؤخذُ مِن هذا الفرع كما قال "أبو الشعود": أنَّه لو ادَّعَى شخصٌ عَيْناً في يدِ غيرِهِ، فشهِدَ له بما شخصٌ، فرُدَّتْ شهادتُهُ لنُهَمَةٍ ونحوها كتَقَرُّهِ الشّاهدِ ثمُّ مَلَكُها الشّاهدُ يُؤمَرُ بتسليمِها إلى المُدَّعِي اهد. قال "ع ب" [أي: ابن عابدين رحمه الله]: المسألة مُصرَّحٌ بما في الزّبيمَ عشرَ من "جامع الفصولين": شهِدَ ببيع عند القاضي، ثمُّ اذَّعاهُ لا تُسمَعُ دَعْواهُ قضى بشهادتِهِ أوْ لا)) اهد.

<sup>(</sup>٥) "لمنع": كتاب الإقرار ٢/ق ١٠١/أ، وعبارته: ((الوصفيّ عنه)) بدل ((الوضعيّ عنه)).

ولو كان إنشاءً لَصَحَّ؛ لعدم التَّحَلُّفِ. (وصَحَّ إقرارُ المَاذُونِ<sup>(١)</sup> بَعَينِ في يدِهِ، والمسلم بحَثرٍ، وينِصفِ دارِهِ مُشاعاً، والمرأةِ بالزَّوجيَّةِ مِن غيرِ شُهُودٍ)، ولو كان إنشاءً لَما صَحَّ (ولا تُسمَعُ دَعواهُ عليه) بأنَّه أقَرَّ له (بشيءٍ) مُعيَّنِ (بِناءً على الإقرارِ) له بذلك، به يُعنَى؛

[۲۸۰۸۲] (قولُهُ: لعدم التَّخلُفِ) أي: لعدم صِحّةِ خَلُفِ المَدلُولِ الوَضْعيِّ للإنشاءِ عنه، "ح"(۱). كذا في الهامش، أي: فإنَّ الإنشاءَ لا يَتَخلَّفُ مَدلُولُهُ عنه.

[٢٨٠٨٣] (قولُهُ: والمسلم بخنرٍ) حتى يُؤمَرُ بالتَّسليم إليه، ولو كان عَمليكاً مُبتداً لَما صَحَّ، كما في (٢) "الدُّرر "(١). وفيه إشارةً إلى أنَّ الخَمْرَ قائمةً لا مُستهلَكةً؛ إذ لا يَجِبُ بَدَهُا للمسلم، نَصَّ عليه في "المحيط" كما في "الشُّرُبُهُ اليّة"(٥).

[٢٨٠٨٤] (قولُهُ: وبنِصفِ دارِهِ) أي: القابلةِ للقِسْمةِ.

[ ٢٨٠٨٠] (قولُهُ: بِناءً على الإقرارِ) يعني: إذا ادَّعَى عليه شيئاً؛ لِمَا أنَّه (٢) أَقَرَّ له به لا تُسمَعُ دَعواهُ؛ لأنَّ الإقرارَ إخبارٌ لا سَبَبٌ لِلْزُومِ المُقرِّ به على المُقِرِّ، وقد عَلَّلَ وُجُوبَ المُدَّعَى به على المُقِرِّ بالإقرارِ، وكأنَّه قال: أطالِبُهُ بما لا سَبَبَ لوُجُوبِهِ عليه أو لُزُومِهِ إلاً إقرارُهُ (٢)، وهذا كلامً باطلٌ، "منح (٨).

(قولُ "الشّارحِ": بأنَّه أقرَّ له إخ) في "السّنديّ": ((يعني: لو قال الـمُدَّعي: أدَّعي على هذا أنَّه أقرَّ لي بالعبدِ الفلايَّ، يعني: ولم يَقُل: وهو مِلكي، وهو مَعنى قولِهِ: بِناءً على الإقرارِ له بذلك)) اهـ.

<sup>(</sup>١) في "و": ((العبدِ المأذونِ)).

<sup>(</sup>٢) (("ح")) ليست في "ب" و"م"، والمسألة فيه: كتاب الإقرار ق٢٢٧أ.

<sup>(</sup>٣) في "ب" و"م": ((وفي "الدرر"))، وهو خطأ؛ إذ المنقول عنها ما سبق لا ما يأتي بعدُ.

<sup>(</sup>٤) "الدرر والغرر": كتاب الإقرار ٢٥٧/٢.

<sup>(</sup>٥) "الشرنبلالية": كتاب الإقرار ٢٥٧/٢ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٦) في "ب": ((وأنه))، وفي "م": ((لأنه)).

<sup>(</sup>٧) في "ب" و"م": ((بإقراره)) بدل ((إلا إقراره))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لما في "المنح".

<sup>(</sup>٨) "للنح": كتاب الإقرار ٢/ق١٠١/أ.

لأنَّه إحبارٌ يَحتمِلُ الكَذِبَ، حتَّى لو أَقَرَّ كاذباً لم يَحِلُ له؛ لأنَّ الإقرارَ ليس سَبَباً للمِلْكِ. نَعَمْ لو سَلَّمَهُ برِضاهُ كان ابتداءَ هبةٍ، وهو الأوجَهُ، "بزّازيّة" ((الآأنْ يقولَ) في دَعواهُ: (هو مِلكي) وأَقَرَّ لي به، أو يقولَ: لي عليه كذا، وهكذا أَقَرَّ به فتُسمَعُ إجماعاً؛ لأنَّه لم يَجعَلِ الإقرارَ سَبَباً للوُجُوبِ، ثمَّ لو أَنكَرَ الإقرارَ هل يُحلَّفُ؟ الفتوى أنَّه لا يُحلَّفُ على الإقرارِ، بل على المالِ.

وبه ظَهَرَ أَنَّ الدَّعوى بالشَّيءِ المُعيِّنِ بِناءً على الإقرارِ ـ كما هو صَريحُ "المتن" ـ لا بالإقرارِ بِناءً على الإقرارِ، فقولُهُ: ((بالَّه أَقَرَّ له)) لا مَحَلَّ له، تأمَّل.

[۲۸۰۸٦] (قولُهُ: لم يَجِلُ له) (٢) أي: للمُقَرِّ له. كذا في الهامش.

[٢٨٠٨٧] (قولُهُ: ثمَّ لُو أَنكَرَ إِلَى اللهُ وَفِي دَعوى الدَّينِ لُو قال المُتَّعَى عليه: إنَّ المُدَّعَى أَقَرَ باستيفاتهِ وبَرَهَنَ عليه فقد قيل: إنَّه لا تُسمَعُ؛ لأنَّه دَعوى الإقرارِ فِي طَرَفِ<sup>(٢)</sup> الاستحقاقِ؛ إذِ الدَّينُ يُقضَى بمثلِهِ، ففي الحاصلِ هذا دَعوى الدَّينِ لنفسِهِ فكان دَعوى الإقرارِ فِي طَرَفِ<sup>(٢)</sup> الاستحقاقِ فلا تُسمَعُ، "ط"(٤)، "ذ"(٥)، "حامع الفُصُولَينِ"(١) و"قتاوَى قَدري"(٧). كذا في الهامش.

<sup>(</sup>١) "البزازية": كتاب الدعوى ـ الفصل الأول في معرفة الخصم والتناقض والدفع ٣٢٩/٥ بتصرف، والفصل الخامس عشر في بقية مسائل الدفع والتناقض إلح ٥/٠٠٠ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٢) هاتان المقولتان سأقطتان من "آ".

<sup>(</sup>٣) في "آ" و"ب" و"بُّ": ((طرقَ))، ومَا أثبتناه من "الأصل" و"ر" هو الموافق لما في "الفصولين" و"المحيط" و"الميزازية" و"واقعات المفتين". ﴿

<sup>(</sup>٤) (("ط")) رمزٌ ل"المحيط البرهاني"، انظر "المحيط البرهاني": كتباب الدعوى ـ الفصل الثاني في بيان صحة الدعاوى وما يسمع منها وما لا يسمع ٢٦٤/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) (("ذ")) رمزٌ لـ"الذخيرة"، وكتاب الإقرار ليس في نسخة "الذخيرة" التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٦) "حامع الفصولين": الفصل السادس في بيان أنواع الدعاوى وشرائط صحتها وبيان ما يسمع منها وما لا يسمع ٦٣/١ بتصرف.

 <sup>(</sup>٧) في "ب" و"م": ((قدوري))، وهي "قتاوى" عبد القادر بن يوسف، للعروف بقدري أفندي (ت١٠٨٣هـ) المستاة "واقعات المفتين"، وتعرف أيضاً ب"الفتاوى القادرية"، والمسألة فيها: كتاب المدعوى ـ في الدفع ص١٧١٠. (وانظر "خلاصة الأثر" ٢/٣٧٧، "الأعلام" ٤٨/٤).

# وأمّا دَعوى الإقرارِ في الدَّفعِ فتُسمَعُ عندَ العامّةِ. .......

والطّاءُ: لـ "المحيط"، والذّالُ: لـ "الذَّحيرة". ومثلُ ما هو المَسطُورُ في "جامع الفُصُولَينِ" في "البرّازيّة" ((وقيل: يُسمَعُ؛ لأنّه في الحاصلِ يَدفَعُ أداءَ الدَّينِ عن نفسِهِ فكان في طَرَفٍ (")، ذكرَهُ في "المحيط" (أ)، وذكرَ "شيخ الإسلام" (ف): بَرهَنَ المَطلُوبُ على إقرارِ المُدَّعي بأنّه لا حَقَّ له في المُدَّعي، أو بأنّه ليس عِلْكِ له، أو ماكانت مِلكاً له تَندَفِعُ (الدَّعوى وإنْ (۱) لم يُقِرَّ به لإنسانٍ مَعرُوفٍ، وكذا لو ادَّعاهُ بالإرثِ فبرَهَنَ المَطلُوبُ على إقرارِ المُورَثِ كما ذكرنا))، وقائمُهُ فيها. كذا في الهامش.

[۲۸۰۸۸] (قولُهُ: وأمّا دَعوى الإقرارِ) أي: بأنَّ المُدَّعَى مِلكُ المُدَّعَى عليه. وأمّا دَعوى الإقرارِ بالاستيفاءِ فقيل: لا تُسمَعُ<sup>(٨)</sup>.

قال في الهامش: ((واحتَلَفُوا أنَّه هل يَصِحُّ دَعوى الإقرارِ فِي طَرَفِ<sup>(١)</sup> الدَّفْعِ حتَّى لو أَقامَ المُدَّعَى عليه بِيِّنةُ أَنَّ المُدَّعيَ أَقَرَّ أَنَّ هذه (١١) العَينَ مِلْكُ هذا (١١) المُدَّعَى عليه [١/١٧٧]] هل تُقبَلُ؟

<sup>(</sup>قُولُهُ: إِنْ لَمْ يُقِرُّ بِهِ لِإِنْسَانٍ مَعْرُوفٍ) فِي "البَزَازِيَّة": ((وإنْ لَمْ يُقِرُّ بِهِ إلح)).

<sup>(</sup>١) "البزازية": كتاب الدعوى . الفصل الأول في معرفة الخصم والتناقض والدفع ٣٢٩/٥ . ٣٣٠ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٢) "البزازية": كتاب الدعوى. الفصل الأول في معرفة الخصم والتناقض والدفع ٣٣٠/٥ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٣) أي: ((في طرف الدُّفع)) كما في "التكملة" ـ المقولة [٣٣٣٤] قوله: ((وأمُّا دعوى الإقرارِ في الدُّفع)).

<sup>(</sup>٤) "المحيط البرهاني": كتاب الدعوى. الفصل التاني في بيان صحة الدعاوى وما يسمع منها وما لا يسمع ٥ ٤٦٤/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) أي: بكر مُحواهرزاده، وهو المراد عند الإطلاق عند الحنفية.

<sup>(</sup>٦) في "الأصل" و"ر": ((يندفع))، وكذا في "البزازية".

<sup>(</sup>٧) في النسخ جميعها: ((إن لم)) دون واو، وإثباتها من "البزازية"، ونبُّه عليه الرافعي رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٨) في "الأصل" و"ر": ((لا يسمع)).

<sup>(</sup>٩) في "١" و"ب" و"م": ((طرق))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" موافق لما في "الدرر".

<sup>(</sup>١٠) في "الأصل" و"ر": ((هذا))، وكذا في "الدرر".

<sup>(</sup>١١) ((هذا)) ليست في "آ" و"ب" و"م".

# (ول) الوَجهِ (الثَّاني) وهو الإنشاءُ (لو رَدًّ) المُقَرُّ له (إقرارَهُ، ثمَّ قَبِلَ لا يَصِحُّ)، .....

قال بعضُهم: لا تُقبَلُو<sup>(١)</sup>، وعامّتُهم ههنا على أنَّما تُقبَلُ<sup>(٢)</sup>، "درر"<sup>(٣)</sup>)).

[٢٨٠٨٦] (قولُهُ: ثُمَّ قَبِلَ لا يَصِحُّ) مَحَلَّهُ فيما إذا كان الحَقُّ فيه لواحدٍ مثلَ الهبةِ والصَّدَقةِ، أمّا إذا كان لهما مثلَ الشِّراءِ والنِّكاحِ فلا، وهو إطلاق في مَحَلَّ التَّقييدِ، ويجبُ أَنْ يُقيَّدُ أيضاً بما إذا لم يَكُنِ المُقِرُّ مُصِرًا على إقرارِهِ؛ لِما سيأتي مِن أنَّه لا شيءَ له إلا أَنْ يعودَ إلى تَصديقِهِ وهو مُصِرِّ، "حَمَويَ "(1).

وَبِحُطُّ "السّائحاني" عن "الخلاصة"(٥): ((لو قال لآخَرَ: كنتُ بِعثُكَ العبدَ بألفٍ، فقال الآخَرُ: كنتُ بِعثُكَ العبدَ بألفٍ، فقال الآخَرُ: لم أَشْتَرِه مِنك، فستكَتَ البائعُ حتى قال المشتري في المَحلِسِ أو بعدَه: بلى اشتَرَيتُهُ مِنك بألفٍ فهو حائزُ (١)، وكذا النّكام، وكلُّ شيءٍ يكون لهما جيعاً فيه حَقَّ، وكلُّ شيءٍ يكونُ فيه الحَقُّ لواحدِ (١) مثلُ الهبةِ والصّدَقةِ لا يَنفَعُهُ إقرارُهُ بعدَ ذلك)).

(قولُهُ: تَحَلَّهُ فيما إذا كان الحَقُّ فيه لواحدٍ إلخ) وتَحَلَّهُ أيضاً فيما إذا لم يُضِفَّهُ لغيرهِ مُتَّصِلاً بالرَّدُ، قال في أوْلِ إقرارِ "البحر": ((لو رَدَّ إقرارَهُ ثُمَّ قَبِلَ لا يَصِحُّ إلاَ إذا أَضافَهُ إلى غيرِهِ مُتَّصِلاً بالرَّدُ كان له اه. وفي "تتقة الفتاؤى" قَبَيلَ إقرارِ المريضِ ما نَصُّهُ: المُقَرُّ له بالدَّينِ إذا أَفَرَ أَنَّ الدَّينَ لفلانٍ وصَدَّقَهُ فلانٌ صَحَّ، وحَقُ الفَّبْضِ للأَوْلِ دونَ النَّانِ، لكنْ مع هذا لو أَدَّى إلى النَّانِي بَرِئُ وجُعِلُ الأَوَّلُ كالوكيلِ والنَّانِ كالمُوكِلِ والنَّانِ. كالمُوكِلِ والنَّانِ كالمُوكِلِ والنَّانِ.

<sup>(</sup>١) في "الدرر": ((لا يقبل)) بالمثناة التحتية.

<sup>(</sup>٢) في "الأصل": ((أنَّه تقبل))، وعبارة "الدرر": ((أنَّه يقبل)) بالمثناة التحتية.

<sup>(</sup>٣) "الدرر والغرر": كتاب الإقرار ٢٥٧/٢ . ٣٥٨ باختصار.

<sup>(</sup>٤) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد . كتاب الإقرار ٣٦/٣.

<sup>(</sup>٥) "الخلاصة": كتاب البيوع ـ الفصل الثاني فيما يكون بيعاً وفيما لا يكون ق ١٤١/أ باختصار.

<sup>(</sup>٦) في "ب" و"م": ((الحائز)).

<sup>(</sup>٧) عبارة "الخلاصة": ((لو أخذ)) بدل ((لواحد)).

ولو كان إخباراً لَصَحَّ، وأمّا بعدَ القَبُولِ فلا يَرتَدُّ بالرَّدُ. ولو أعادَ المُقِرُّ إقرارَهُ فصدَّقَهُ لَزِمَهُ؛ لأنَّه إقرارٌ آخَرُ، ثمَّ لو أنكَرَ إقرارَهُ الثّانيَ لا يُحلَّفُ ولا تُقبَلُ عليه بيّنةً، قال "البديعُ": ((والأَشبَهُ قَبُولُهُا))، واعتمَدَهُ "ابنُ الشَّحْنة"، وأقَرَّهُ "الشُّرُنبُلالي".

(والمِلكُ الثّابتُ به) بالإقرارِ (لا يَظْهَرُ في حقّ الزُّوائدِ المُستهلَكةِ، ......

[٢٨٠٩.] (قولُهُ: فلا يَرتَدُّ) لأنَّه صار مِلْكُهُ، ونَفَيُ المالكِ مِلْكَهُ عن نفسِهِ عندَ عدم المُنازِعِ لا يَصِحُ، نَعَمْ لو تَصادَقا على عدم الحَقِّ صَحَّ؛ لِما مَرَّ (١) في البَيعِ الفاسدِ: أنَّه طابَ (٢) رَبُحُ مالٍ ادَّعاهُ على آخَرَ فصَدَدَّقُهُ على ذلك فأوفاهُ، ثمَّ ظَهَرَ عدمُهُ بتَصادُقِهما، فانظُرْ كيف التَّصادُقُ اللاّحِقُ نَقَضَ السّابِقَ مع أنَّ رِبُحَهُ طَيِّبٌ حلالٌ، "سائحانيّ".

[٢٨٠٩١] (قولُهُ: قال "البديعُ") هو شيخُ صاحبِ "القُنية"(٢).

<sup>(</sup>۱) ۲۰۲/۱٤ "در".

<sup>(</sup>٢) في "م": ((طلب)).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته ١٩٥/١.

<sup>(</sup>٤) "الحانية": كتاب الإقرار ـ فصل فيما يكون إقراراً بشيء أو شيئين ١٣٨/٣، وعبارتما: ((وكذلك بالجلدي في رواية)) (هامش "الفناوى الهندية").

<sup>(</sup>٥) في "الخانية": ((أو هذا)).

<sup>(</sup>٦) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد . كتاب الإقرار ٢٤/٣.

فلا يملِكُها المُقَرُّ له)، ولو إخباراً لَملَكَها. (أَقَرَّ حُرُّ مُكلَّفٌ) يقظانَ طائعاً (أو عبدٌ)، أو صبيِّ، أو معتوة (مأذونٌ) لهم ........

[٢٨٠٩٣] (قولُهُ: فلا يَملِكُها) شَرَى أَمَةً فَوَلَدَتْ عندَه لا (١) باستيلادِهِ، ثمَّ استُحِقَّتْ ببيِّنةٍ يَتَبَعُها وَلَدُها، ولو أَقَرَّ بما لرحلٍ لا، والفَرْقُ: أنَّه بالبيِّنةِ يَستحِقُّها مِن الأصلِ، ولذا قلنا: إنَّ الباعة يَتراجَعُونَ فيما بينَهم، بخلافِ الإقرارِ حيثُ لا يَتراجَعُونَ.

"فنم"(٢): الحُكْمُ بأمَةٍ حُكْمٌ بوَلَدِها، وكذا الحيَوانُ؛ إذِ الحُكْمُ حُجَةً كاملةً، بخلافِ الإقرارِ فإنَّه لم يَتناوَلِ الوَلَد؛ لأنَّه حُجَةٌ ناقصةً، وهذا لو الوَلَدُ بيدِ المُدَّعَى عليه، فلو في مِلْكِ آخَرَ هل يَدخُلُ في الحُكْم؟ اختَلَفَ المشايخُ، "نور العين"(٢) في آخِرِ الستابعِ(٤)، ففيه مُخالَفةً لمفهُوم كلام "المصنَّف".

[٢٨٠٩٤] (قولُهُ: أَقَرَّ حُرِّ مُكلَّفٌ) اعلَمْ أَنَّ شرطَهُ التَّكليفُ والطَّوْعُ مُطلَقاً، والحُرِيّةُ للتَّنفيذِ للحالِ لا مُطلَقاً، فصَحَّ إقرارُ العبدِ ـ للحالِ فيما لا تُهمة فيه كالخُلُودِ والقِصاصِ، ويُؤخَّرُ ما فيه تُهمة فيه كالخُلُودِ والقِصاصِ، ويُؤخَّرُ ما فيه تُهمة إلى ما بعدَ العِنْقِ ـ والمأذونِ بما كان مِن النِّحارة للحالِ، وتأخَّرَ بما ليس مِنها إلى العِنْقِ، كإقرارِهِ بجنايةٍ ومَهْرِ مَوطُوءةِ بلا إذنِ، والصَّبيُّ المأذونُ كالعبدِ فيما كان مِن التِّحارة لا فيما ليس مِنها كالكَفالةِ، وإقرارُ السَّكرانِ بطريقِ مَخظُورٍ صَحيحٌ إلا في حَدِّ الرِّنَا وشُربِ الخَمرِ عِمَا يَقْبَلُ الرَّجُوعَ، وإنْ بطريقِ مُباحٍ لا، "منح" (٥)، وانظر "العزميَّة".

<sup>(</sup>١) ((لا)) ليست في "م".

 <sup>(</sup>٢) في "الأصل" و"ر" و"آ": (("ف" "م"))، وفي "ب" و"م": ((ثم)) بدل ((نم))، والذي في "نور العين": (("فنم"))،
 وهو رمز لفوائد شيخ الإسلام نظام الدين.

<sup>(</sup>٣) "نور العين": الفصل السابع في تحديد العقار ودعواه وما يتعلَّق به وما يناسبه ق٢٨/ب. ق٢٩/أ باختصار.

<sup>(</sup>٤) في "ب" و"م": ((السابق))، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) "المنح": كتاب الإقرار ٢/ق١٠١/ب.

[٢٨٠٩٠] (قولُهُ: إِنْ أَقَرُّوا بتحارةٍ) حوابُهُ قولُ "المصنَّفِ" الآتي (''): ((صَعَّ))، أي: صَعَّ للحالِ، زادَ "الشُّمُنِّيُّ": ((أو ما كان مِن ضَرُوراتِ التَّجارةِ كالدَّينِ والوديعةِ والعاريةِ والمُضارَبةِ والمُضارَبةِ والمُضارَبةِ والمُضارَبةِ والمُضارَبةِ والمُضارَبةِ الشَّعب، دونَ ما ليس مِنها كالمَهرِ والجِنايةِ والكَفالةِ؛ للُّحُولِ ما كان مِن بابِ التَّجارةِ تحتَ الإذْنِ دونَ غيرٍو)) اه "فقال".

119/1

[٢٨٠٩٦] (قُولُهُ: وقَوَدٍ) أي: مِمَّا لا تُهَمةً فيه، فيَصِعُ للحالِ.

[٧٨٠٩٧] (قولُهُ: وإلاً) أي: بأنْ كان مِمّا فيه تُهَمةً.

[۲۸۰۹۸] (قولُهُ: تَصْرُهُ الجُهالهُ) فإنَّ<sup>(٥)</sup> مَن أَقَرَّ أَنَّه باعَ مِن فلانٍ شيئاً، أو اشتَرَى مِن فلانٍ كذا بشيء، أو آجَرَ من فلانٍ<sup>(١)</sup> شيئاً لا يَصِحُّ إقرارُهُ، ولا يُجبَرُ المُقِرُّ على تَسليم شيءٍ، "دُرَر" (<sup>٧)</sup>. كذا في الهامش.

[٢٨٠٩٩] (قولُهُ: بينَ نفسِهِ وعبدِهِ) قال "المقدسيُّ": ((هذا في حُكْم المَعلُوم؛ لأنَّ ما على عبدِهِ يَرجِعُ إليه في المَعنَى، لكن [٢٥٠٤/٠] إنَّما يَظهَرُ هذا فيما يَلزَمُهُ في الحالِ، أمّا

<sup>(</sup>١) في "و": ((عتق)).

<sup>(</sup>۲) ص۱۲۸. "در".

<sup>(</sup>٣) صـ٧ ـ ٨ "در".

<sup>(</sup>٤) في الصحيفة نفسها "در".

<sup>(</sup>٥) في "آ" و"ب" و"م": ((لأن))، وما أثبتناه موافق لما في "الدرر".

<sup>(</sup>٦) في "ب" و"م": ((فلاناً)) بدل ((من فلان))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" موافق لما في "الدرر".

<sup>(</sup>٧) "الدور والغرر": كتاب الإقرار ٢/٨٥٣ بتصرف.

وكذا تضُرُّ جهالةُ المُقَرِّ له إنْ فَحُشَتْ، ك: لواحدٍ مِن النَّاسِ عليَّ كذا، وإلاَّ لا، ك: لأحدِ هذينِ عليَّ كذا، فيصِحُّ، ولا يُجبَرُ على البَيانِ؛ لجَهالةِ المدَّعِي، "بحر"(١)

ما يَلرَمُهُ بعدَ الحَرِيَّةِ فهو كالأحنيِّ فيه، فإذا جَمَعَهُ مع نفسِهِ كان كقولِهِ: لكَ عليَّ أو على زيدٍ، فهو بجَهُولٌ لا يَصِحُّ))، ذَكَرَهُ "الحَمَويُّ"(٢) على "الأشباه"، "فتّال". ق١/٤٦٧

[٢٨١٠٠] (قولُهُ: عليَّ كذا) بتشديدِ الياءِ.

المُعْرَّ (وَيُومُرُ بِالتَّذَكُرِ؛ (لا يُجبَرُ على البَيانِ) زادَ "الرَّيلَعَيُّ": ((ويُؤمَرُ بِالتَّذَكُرِ؛ لأنَّ المُقِرَّ قد نَسِيَ صاحبَ الحَقِّ)). وزادَ في "غاية البَيان": ((أنَّه يُحلَفُ لكلُّ واحدٍ مِنهما إذا ادَّعَى)). وفي "التَاترخانيّة": ((ولم يَذْكُرُ أنَّه يُستحلَفُ لكلُّ واحدٍ مِنهما يعناً على حِدَةٍ، بعضُهم قالوا: نَعَمْ ويَبدأُ القاضي بيمينِ أيُهما شاءَ أو يُقرِعُ، وإذا حَلَفَ لكلُّ لا يَخلُو مِن ثلاثةِ أُوجُهِ: إنْ حَلَفَ لأحدِهما فقط يُقضى بالعبدِ للآخرِ فقط، وإنْ نَكُلُ لهما يُقضى به وبقيمةِ الوَلَدِ بينَهما نِصقينِ، سواءً نَكُلُ لهما جُملةً بأنْ حَلَفَ القاضي لهما يميناً واحدةً (أ)، أو على التَّعاقُبِ بأنْ حَلَفَهُ لكلُّ على حِدَةٍ، وإنْ حَلَفَ فقد بَرِئَ عن دَعْوةِ كلُّ، فإنْ أَرادا أنْ يَصطَلِحا وأَخْذَ (\*) العبدِ مِنه لهما ذلك في قولِ "أي يوسف" الأوَّلِ، وهو قولُ "محتَّدٍ" كما قَبْلُ الحَلِفِ، ثمَّ رَحَعَ ذلك في قولِ "أي يوسف" الأوَّلِ، وهو قولُ "محتَّدٍ" كما قَبْلُ الحَلِفِ، ثمَّ رَحَعَ البُو يوسف"، وقال: لا يَجُوزُ اصطلاحُهما بعدَ الحَلِفِ، قالوا: ولا روايةً عن "أبي حيفة")) اه

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الإقرار ٢٥٠/٧ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ـ كتاب الإقرار ٢٥/٣.

<sup>(</sup>٣) "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار ٥/٥.

 <sup>(</sup>٤) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((واحداً)).

<sup>(</sup>٥) في "الأصل" و"ر": ((وأحذا)).

[مطلبٌ في الإقرار العام] (فرعٌ)

لم يَذَكُرِ الإقرارَ العامَّ، وذَكَرَهُ في "البحر"، و(١)في "المنع"(٢): ((وصَحَّ الإقرارُ بالعامُّ ك: ما في يدي مِن قليلٍ، أو كثيرٍ، أو عبدٍ، أو مَتاعٍ، أو جَميعُ ما يُعرَفُ بي، أو جَميعُ ما يُستبُ إليَّ لفلانٍ، وإذا اختَلَفا في عينٍ أخًا كانت مَوجُودةً وقتَ الإقرارِ أوْ لا فالقولُ قولُ المُقرِّ، إلاَ أَنْ يُقيمَ المُقرُّ له البيَّنةَ أخًا كانت مَوجُودةً في يدِهِ وقتَهُ)).

واعلَمْ أنَّ القَبُولَ ليس مِن شرطِ صِحّةِ الإقرارِ، لكنَّه يَرتَدُّ برَدِّ المُقَرِّ له، صَرَّحَ به في "الحلاصة" (٢) وكثيرٍ مِن الكتبِ المُعتَمدةِ (١)، واستشكَلُ (٥) "المصنِّفُ "(١) بناءً على هذا قولَ "العِماديِّ" و"قاضي خان" (١): ((الإقرارُ للغائبِ يَبَوَقَفُ على التَّصديقِ))، ثمَّ أَجابَ عنه، وبَحَثَ في الجوابِ "الرَّمليُّ"، ثمَّ أَجابَ عنِ الإشكالِ بما حاصلُهُ: ((أنَّ اللَّرُومَ غيرُ الصَّحّةِ، ولا مانعَ مِن تَوقُفِ العَملِ مع صِحَيْهِ كَبَيعِ الفُضُولِيِّ، فالمُمْتوقِّفُ لُرُومُهُ لا صِحتُهُ، فالإقرارُ للغائبِ لا يَلزَمُ (٨)، حتى صَحَّ إقرارُهُ لغيرِه، كما لا يَلزَمُ مِن جانبِ المُقرِّ له، حتى صَحَّ رَدُهُ،

(تُولُهُ: حتى صَحَّ إِقرارُهُ لغيرِهِ إلخ) نَقَلَ صِحَّةَ إِقرارِهِ لغيره في "المنح" عن "الحانيَّة"، لكن ذُكْرَ "السَّنديُّ" في باب الاستثناء عند قولِ "المصنَّف": ((هذا الألفُ وديعةُ فلانٍ بل فلانٍ)) روايةً أخرى تفيدُ عدمَ

<sup>(</sup>١) ((في "البحر" و)) ليست في "ب" و"م"، والنص التالي في "البحر": كتاب الإقرار ٧/٠٥٠.

<sup>(</sup>٢) "المنح": كتاب الإقرار ٢/ق١٠١/ب.

<sup>(</sup>٣) "الخلاصة": كتاب الإقرار . الفصل الأول فيما يكون إقراراً ق٢٤٣/أ.

<sup>(</sup>٤) في "ب" و"م": ((المعتبرة)).

<sup>(</sup>٥) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((واستشكله))، وما أثبتناه من "ب" و"م" هو الصواب الموافق للسياق.

<sup>(</sup>٦) "المنح": كتاب الإقرار ٢/ق١٠١/ب.

<sup>(</sup>٧) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات . باب البمين ١/١ ٤٢ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٨) في "م": ((لا يلزمه)).

ونقَلَهُ فِي "الدُّرَر"(١) لكنْ باختصارٍ مُخِلِّ كما بيَّنَهُ "عزمي زاده". (ولزِمَهُ بَيَانُ ما جُهِلَ) كشيءٍ وحقٌ (بذي قيمةٍ) كفَلْسٍ وجَوزةٍ، لا بما لا قيمةَ له كحبَّةِ حِنطةٍ، وجِلْدِ مَيْتةٍ، وصيِّ حرِّ؛ لأنَّه رُجوعٌ فلا يصِحُّ،

وأمّا الإقرارُ للحاضرِ فيَلزَمُ<sup>(٢)</sup> مِن حانبِ المُقِرَّ، حتّى لا يَصِحُّ إقرارُهُ لغيرِهِ به قبلَ رَدَّهِ، ولا يَلزَمُ<sup>(٣)</sup> مِن حانبِ المُقَرِّ له فيَصِحُّ رَدُّهُ، وأمّا الصّحةُ فلا شُبهةَ فيها في الجانبَينِ بدونِ القَبُولِ)).

[٣٨١٠٣] (قولُهُ: "عزمي زاده") وحاصلُهُ: أنَّ ما ذَكَرَهُ صاحبُ "الدُّرَر" مِن الجَبر إنَّما هو فيما إذا جُهِلَ المُمَثَّرُ له؛ لقولِ "الكافي": ((لأنَّه إقرارٌ للمَحهُولِ، وإنَّه (<sup>())</sup> لا يُفيدُ، وفائدةُ الجَبْرِ على البَيانِ إنَّما تكونُ لصاحبِ الحَقِّ<sup>(°)</sup>، وهو بَحَهُولٌ)).

[٣٨١٠٣] (قولُهُ: كشيءٍ وحَقِّ) ولو قال: أَرِدْتُ حَقَّ الإسلامِ لا يَصِعُّ إِنْ قالَهُ مَفْصُولاً، وإِنْ(١) مَوصُولاً يَصِعُ، "تاترخانيّة" و"كفاية"(٧).

صحَّةِ الإقرارِ الثاني، ونصُّهُ: ((رَوَى "ابنُ سماعة" عن "أبي يوسف": لو قال: هذه الألفُ أَودَعَنِيها فلانٌ بل فلانٌ، والأوَّلُ غائبٌ، فأخَذَهُ الثاني ثمُّ حضَرَ الأوَّلُ: فإنْ أخَذَ مثلَها مِن المُقِرِّ لم يَرجعِ المُقِرُ بما على المعنوعِ إليه، وإنْ أخَذَه من المدفوعِ إليه رجع المدفوعُ إليه بمثلِها على المُقِرِّ، كذا في "المحيط")) اهـ. والأظهرُ اعتمادُ هذه الرّواية.

<sup>(</sup>١) "الدرر والغرر": كتاب الإقرار ٣٥٩/٢، وحاصل ما ذكره في "الدرر": أنه يجبر على البيان، وقد تقدم عن "المصنف" أنه: ((لا يجبر على البيان)).

<sup>(</sup>٢) في "ر": ((فيلزمه)).

<sup>(</sup>٣) في "ر": ((ولا يلزمه)).

<sup>(</sup>٤) في "ب" و"م": ((وهو)).

<sup>(</sup>٥) في "الأصل" و"ر": ((لأن فائدتُه الجبرُ على البيان، ولا يجبرُ على البيان؛ لأنَّه إنَّا يكونُ ذلك لصاحبِ الحقّ)).

 <sup>(</sup>٦) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((ولا)) بدل ((وإن)).

<sup>(</sup>٧) "الكفاية": كتاب الإقرار ٣٠٣/٧ بتصرف ( ذيل "تكملة فتح القدير").

(والقولُ للمُقِرِّ مع حَلِفِهِ)؛ لأنَّه المُنكِرُ (إن ادَّعَى المُقَرُّ له أكثرَ مِنه) ولا بيِّنة، (ولا يُصدَّقُ فِي أقلَّ مِن درهم في: عليَّ مالٌ. ومِن النَّصابِ) أي: نِصابِ الزَّكاةِ في الأصحِّ، "اختيار"(١). وقيل: إنِ المُقِرُّ فقيراً فنِصابُ السَّرِقةِ، وصُحِّحَ (في: مالٌ عظيمً)

[٢٨١٠٤] (قُولُهُ: في: عليَّ مالً) بتشديدِ الياءِ.

[٧٨١٠٠] (قولُهُ: ومِن النَّصابِ) مَعطُوفٌ على قولِهِ: ((مِن درهم))، وكذا المَعطُوفاتُ بعدُه.

[٢٨١٠٦] (قولُهُ: وقيلُ: إن المُقِرُ إلخ) قال "الزَّيلَعيُّ" ((والأَصحُ أنَّ قولَهُ يُبنَى على حالِ المُقِرَّ في الفَقْرِ والغِنَى، فإنَّ القليلَ عندَ الفقيرِ عظيم، وأضعافُ ذلك عندَ الغنيِّ ليس بعظيم، وهو في الشَّرِعِ (٢) مُتعارِضٌ، فإنَّ المائتينِ في الرَّكاةِ عظيم، وفي الشَّرِقةِ والمَهْرِ العشرةُ عظيمةٌ، فيرُجَعُ إلى حالِهِ))، ذكرَهُ في "النَّهاية" و"حواشي الهداية"(٤) مَعزياً إلى "المبسوط"(٥)، "شُرُنبُلاليّة"(١).

و ذَكَرَ في الهامشِ عن "الزَّيلَعيِّ" ((ويَنبغِي على قياسِ ما رُوِي عن "أبي حنيفةً" أَنْ يُعتَبَرَ فيه حالُ المُقِرِّ))، "شُرُنبُلاليّة" (٩) اهـ.

[٢٨١٠٧] (قولُهُ: في: مالٌ عظيمٌ) برفع ((مالٌ)) و((عظيمٌ)).

<sup>(</sup>١) "الاختيار": كتاب الإقرار ١٢٩/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار ٥/٥.

<sup>(</sup>٣) في "ر" و"آ" و"ب" و"م": ((الشرح))، وما أثبتناه من "الأصل" موافق لما في الزيلعي و"الشرنبلالية".

<sup>(</sup>٤) انظر "تكملة فتح القدير": كتاب الإقرار ٢٠٦٧، و"العناية": كتاب الإقرار ٢٠٦/٧ (هامش "تكملة فتح القدير").

<sup>(</sup>٥) "مبسوط السرحسي": كتاب الإقرار - باب الإقرار بشيء غير مسمى المبلغ ٩٨/١٨.

<sup>(</sup>٦) "الشرنبلالية": كتاب الإقرار ٣٥٩/٢ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٧) "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار ٥/٥.

<sup>(</sup>٨) "الشرنبلالية": كتاب الإقرار ٢/٩٥٣ (هامش "الدرر والغرر").

لو بيَّنَهُ (مِن الذَّهبِ والفِضَّةِ، ومِن خَمسٍ وعشرِينَ مِن الإبلِ)؛ لأمَّا أدنى نِصابٍ يُوخَذُ مِن جِنسِهِ، (ومِن قَدْرِ النِّصابِ قيمةً في غيرِ مالِ الزَّكاةِ، ومِن ثلاثةِ نُصُبٍ في: أموال عِظامٌ)، ولو فسَّرَهُ بغيرِ مالِ الزَّكاةِ اعتُبِرَ قيمتُها كما مرَّ (١)، (وفي: دراهمُ ثلاثةً، و) في (دراهمُ)، أو دنانيرُ، أو ثِيابٌ (كثيرةٌ عَشرةٌ)؛ لأخًا نهايةُ اسمِ الجمعِ.....

[٢٨١٠٨] (قولُهُ: لو بيُّنَهُ) بأنْ قال: مالُّ عظيمٌ مِن الذَّهَبِ، أو قال: مِن الفِضَّةِ.

[٢٨١٠٩] (قولُهُ: ومِن خمسٍ وعشرِينَ) أي: ولا يُصدَّقُ في أقلَّ مِن خمسٍ وعشرِينَ لو قال: مالَّ عظيمٌ مِن الإبل.

[٢٨١١٠] (قُولُهُ: ومِن قَدْرِ النِّصابِ قيمةً) بنصبِ ((قيمةً)). [٢/٢٩٨٥/١]

[٢٨١١١] (قولُهُ: ومِن ثلاثةِ نُصُبٍ) مِن أَيِّ جنسٍ سَمَّاهُ تَحَقيقاً لأَدنَى الجَمْعِ، حتى لو قال: مِن الإبلِ لو قال: مِن الإبلِ يجبُ عليه مِن الإبلِ خسرٌ وسبعونَ، "كفاية"(٢).

[٢٨١١٢] (قولُهُ: اعتُبِرَ قيمتُها) ويُعتبَرُ الأَدنَى في ذلك؛ للتَّيَقُّنِ به، "زَيلَعيّ"("). أي: أَدنَى النَّصُب مِن حيثُ القيمةُ، "أبو الشُعود"(٤).

[٣٨١١٣] (قولُهُ: اسم الجَمع) يعني: يُقال: عَشَرةُ دراهمَ، ثمّ يُقال: أحدَ عشرَ فبكونُ

(قولُ "الشَّارِحِ": لأَغَّا نمايةُ اسمِ الجَمعِ) هذا التَّعليلُ ذكرَهُ في "الهداية" وغيرِها، ولا يخلو عن تأمُلِ؟ لأنَّ الوصفَ بالكثرةِ لا يقتضي حَملَ لفظِ الجمع على نمايته؛ إذ هي مشكوكةٌ، والمالُ لا يجبُ بالشَّلُّ.

<sup>(</sup>١) في الصحيفة نفسها "در".

<sup>(</sup>٢) "الكفاية": كتاب الإقرار ٧/٧ (ذيل "تكملة فتح القدير").

<sup>(</sup>٣) "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار ٥/٥.

<sup>(</sup>٤) "فتح المعين": كتاب الإقرار ١٦٠/٣ باختصار.

(وكذا درهماً درهم) على المعتمد، ولو خفَضَهُ (١) لزِمَهُ مائةً. وفي: دُرَيهِم، أو درهم عظيم درهم، والمُعتبَرُ الوَزنُ المُعتادُ إلا بحُجَّةٍ، "زَيلَعيّ (١). (وكذا كذا) درهماً ......

هو الأكثر مِن حيثُ اللَّفظُ كما في "الهداية"(")، "س".

[٢٨١١٤] (قولُهُ: وكذا) أي: لو قال: له عليَّ كذا درهماً يجبُ درهمَّ.

#### [مطلب: ما في المتون مقدّم على ما في الفتاوى]

[ ٢٨١١٥] (قولُهُ: على المُعتمَدِ) لأنَّ ما في المتونِ مُقدَّمٌ على الفتاوَى، "شُرُنبُلاليّة" (أ. وفي "التَّتمَّة" و"الذَّحيرة": ((درهمانِ؛ لأنَّ ((كذا)) كنايةٌ عن العددِ، وأقلَّهُ اثنانِ؛ إذِ الواحدُ لا يُعَدُّ حتى يكونَ معه شيءً)، وفي "شرح المختار "(ف): ((قيل: يَلرَمُهُ عشرونَ، وهو القياسُ؛ لأنَّ أقلُ عددٍ غيرٍ مُركَّبٍ (أ) يُذكرُ بعدَه الدِّرهمُ بالنَّصبِ عشرونَ))، "منح "(٧).

[٢٨١١٦] (قولُهُ: وكذا كذا درهماً) أي: بالنَّصب، وبالخَفْضِ ثلاثُمَائة، وفي: كذا كذا درهماً وكذا كذا الأمام وكذا كذا الله المناراً عليه مِن كل أحدَ عشرَ، وفي: كذا كذا ديناراً ودرهماً أحدَ عشرَ مِنهما جميعاً، ويُقسَمُ ستَةً مِن الدّراهمِ وخسةً مِن الدَّنانيرِ احتياطاً، ولا يُعكَسُ؛ لأنَّ الدَّراهمَ أَقلُ ماليّةً، والقياسُ خسةً ونصف مِن كل، لكن ليس في لفظِهِ ما يَدُلُ على الكسرِ، "غاية البيان" مُلخَصاً.

٠.

<sup>(</sup>١) أي: لو قال: ((له عليَّ كذا درهم))، أي: مِن درهم لزمه مائةً.

<sup>(</sup>٢) "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار ٥/٦ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "الهداية": كتاب الإقرار ١٨١/٣، وقال بعده: ((فينصرف إليه)).

<sup>(</sup>٤) "الشرنبلالية": كتاب الإقرار ٢٥٩/٢ بتصرف (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٥) "الاختيار": كتاب الإقرار ٢/٢٩/١.

<sup>(</sup>۲) ي "ب": ((رکب)).

<sup>(</sup>٧) "المنح": كتاب الإقرار ٢/ق٢٠١/أ باحتصار.

<sup>(</sup>٨) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((وكذا وكذا))، وما أثبتناه هو الصواب الموافق لما في كتب المذهب.

(أحدَ عشَرَ، وكذا وكذا أحدّ وعشرونَ)؛ لأنَّ نظيرَهُ بالواوِ أحدُّ(١) وعشرونُ.

(ولو ثلَّثَ بلا واوٍ فأحدَ عشرَ)؛ إذْ لا نظيرَ له، فبحُمِلَ على التَّكرارِ، (ومعَها فمائةٌ وأحدٌ وعشرونَ، وإنْ ربِّعَ) مع الواوِ (زيدَ ألفّ)، ولو حمَّسَ زيدَ عشرةُ آلافٍ،

[٧٨١١٧] (قولُهُ: ولو تُلَّثَ) بأنْ قال: كذاكذاكذا درهماً.

[٢٨١١٨] (قولُهُ: إذْ لا نَظيرَ له) وما قيل: نظيرُهُ مائهُ ألفِ ألفِ فسَهُوٌ ظاهرٌ؛ لأنَّ الكلامَ في نصبِ الدِّرهم، وتَمييرُ هذا العددِ بَحرورٌ، وليُنظرُ: هل إذا جَرَّهُ يَلزَمُهُ ذلك؟ وظاهرُ كلامِهم لا. [٢٨١١٩] (قولُهُ: ولو خَمَّسَ زيدَ إلح) فيه: أنَّه يُضَمُّ الألفُ إلى العشرة آلافِ(٢).

[٢٨١٢٠] (قولُهُ: عشَرةُ آلافٍ) (٢) هذا حَكاهُ "العينيُ"(٤) بلفظ ((ينبغي))، لكنّه غَلَطٌ ظاهرٌ؛ لأنَّ العشرةَ آلافٍ تَتَرَكَّبُ مع الألفِ بلا واوٍ فيُقالُ: أحدَ عشرَ أَلفاً، فتُهدَرُ الواوُ التي تُعتبَرُ معَهُ ما أَمكَنَ (٥)، وهنا نُمكِنَّ فيُقالُ: أحدٌ وعشرون ألفاً ومائةٌ وأحدٌ وعشرونَ درهماً.

<sup>(</sup>قُولُهُ: لكنَّه غَلَطٌ ظاهرٌ إلخ) لعل وَجْهَ ما حَكاهُ "العينُيّ": أنَّه كما يقالُ: أحدٌ وعشرون ألفاً إلخ يقالُ: ألفٌ ومائةٌ وأحدٌ وعشرون وعَشَرةُ آلافٍ، وإن كان فيه تطويلٌ بزيادةِ حرفِ العطفِ، فيُحمَلُ اللفظُ عليه؛ للتَيْقُن بالأقلُّ، تأمَّلُ، إلا أنَّه على هذا لا يتعبَّرُ أنْ يكونَ المزيدُ عشرةَ آلافٍ، بل يَصِحُ تقديرُ ما دونَها.

<sup>(</sup>١) في "و" و"ط": ((واحد)) بدل ((أحد)).

<sup>(</sup>٢) في "م": ((إلى عشرة آلاف)).

<sup>(</sup>٣) في هامش "ر": ((قال "ط": قولُهُ: (زِيْدَ عشَرةُ آلافٍ)، فيه: أنّه يُضَمُّ الألفُ إلى العشرة آلافٍ فيقالُ: أحدَ عشرَ، والقياسُ لُزُومُ مائةِ ألفٍ وعشرة آلافٍ إلخ اهـ. وكتب "ع" "ب" [أي: ابنُ عابدين رحمه الله] في "طُرِّته": الأحسنُ ما قاله بعضُهم: إنَّ القياسُ أحدٌ وعشرون ألفاً وماثة وأحدٌ وعشرون درهما؛ لأنّه حيث أمكنَ الأقلُ لا يَلزَمُ الأكثرُ، ومعلومٌ أنَّ ما هنا أكثرُ)) اهـ.

<sup>(</sup>٤) "رمز الحقائق": كتاب الإقرار ٢/١٥٥٠.

<sup>(</sup>٥) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((تعتبر مهما أمكن)).

ولو سدَّسَ زِيدَ مائةُ الفٍ، ولو سبَّعَ زِيدَ الفُ الفِ، وهكذا يُعتبَرُ نظيرُهُ أبداً. (ولو) قال: له (عليَّ، أو) له (قِبَلَي) فهو (إقرارٌ بدَينٍ)؛ لأنَّ ((عليُّ)) للإيجابِ، و((قِبَلَي)) للطَّمَانِ غالباً، (وصُدِّقَ إِنْ وصَلَ به: هو وديعةٌ)؛ لأنَّه يَحتمِلُهُ بَحَازِاً، (وإنْ فصَلَ لا) يُصدَّقُ؛ لتقرُّرِهِ بالشُّكوتِ.

نَعَمْ قُولُهُ: ولو سَدَّسَ إلخ مستقيم، "سائحانيّ". أي: بأنْ يُقالَ: مائةُ ألفٍ وأحدّ وعشرونَ ألفاً وأحدّ وعشرونَ درهماً، وكذا لو سَبَّعَ زِيدَ(١) قبله ألفُ ألفٍ<sup>(١)</sup>، وما ذُكَرَهُ أحسَنُ مِن قُولِ بعضِهم.

[۲۸۱۲۱] (قولُهُ: زِيدَ عشَرةُ آلافٍ) فيه: أنّه يُضَمُّ الألفُ إلى العشَرةِ آلافٍ فيُقالُ: أحدَ عشَرَ، والقياسُ لُرُومُ مائةِ ألفٍ وعشرةِ آلافِ إلح اها؛ لأنَّ ((أحدَّ وعشرونَ ألفاً)) أقلُّ مِن ((مائة ألفِ)) وقد أَمكَنَ اعتبارُ الأقلُّ فلا يَجِبُ الأكثرُ، ويَلزَمُ أيضاً اختلالُ المسائلِ التي بعدَهُ كلّها، فيُقالُ: لو خَّسَ زِيدَ مائةُ ألفٍ، ولو سَدَّسَ زِيدَ ألفُ ألفٍ، وهكذا بخلافِهِ على ما مَرَّ (")، فندبَرْ.

[٢٨١٧٢] (قولُهُ: زِيدَ مائةُ ألفٍ) فَيُقالُ: مائةُ ألفٍ وأحدٌ وعشرونَ ألفاً ومائةً وأحدٌ وعشرونَ.

[٢٨١٣] (قولُهُ: أو قِبَلي ( ) في بعضِ النُّسَخ: ((وقِبَلي ( ) )). ١٤١٥-

<sup>(</sup>١) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((تزيد)).

<sup>(</sup>٢) ((ألف)) الثانية ليست في "ب" و"م"، والعبارة فيهما: ((زيدَ قبلَهُ ٱلفِّ)).

<sup>(</sup>٣) في المقولة السابقة.

<sup>(</sup>٤) في "ر": ((وقبله)).

<sup>(°)</sup> في "الأصل" و"ر": ((وقيل)).

(عندي، أو معي، أو في بيتي، أو) في (كيسي، أو) في (صُندوقي) إقرارٌ بال (أمانةِ) عَمَلاً بالعُرفِ. (جَميعُ مالي أو ما أملِكُهُ له)، أو له مِن مالي، أو مِن دراهمي كذا فهو (هبةٌ لا إقرارٌ)، ولو عبَّرُ بنفي مالي، أو بن في (١) دراهمي كان إقراراً بالشَّرْكَةِ، (فلابدًّ) لصِحَّةِ الهبةِ (مِن التَّسليم)، بخلافِ الإقرارِ. والأصلُ: أنَّه متى أضافَ ......

[١٩١١٤] (قولُهُ: عندي، أو معي) كأنّه في عُرْفِهم كذلك، أمّا العُرفُ اليومَ في ((عندي)) و ((معي)) للدَّينِ، لكنْ ذَكْرُوا عِلْهُ أُحرَى تُفيدُ عدمَ اعتبارِ عُرفِنا، قال "السّائحانيُّ" نَقلاً عن "المقدسيِّ": ((لأنَّ هذه المتواضِعَ عَلُّ العَينِ لا الدَّينِ؛ إِذْ عَمَّلُهُ الدِّمةُ، والعَينُ يُحتَمَلُ أَنْ تكونَ مَضمونةً وأمانةً، والأمانةُ أَدى فحُمِلَ عليها، والعُرفُ يَشهدُ له أيضاً، فإنْ قيل: لو قال: عليَّ مائةٌ وديعةٌ دَيْنٌ أو دَيْنٌ وديعةٌ لا تَثبُتُ الأمانةُ مع أمَّا أقلُهما. أُحيب: بأنَّ أحدَ اللَّفظينِ إذا كان للأمانةِ والآخرُ للدَّينِ فإذا احتمَعا(١) في الإقرارِ يتَرَجَّحُ الدَّينُ)) اهم، أي: بخلافِ اللَّفظِ الواحدِ المُحتمِل لمعنَينِ.

[٣٨١٧٥] (قولُهُ: بالشَّرُكةِ) قال "المقدسيُّ": ((ثمَّ إنْ كان مُتميِّزاً فوديعةٌ، وإلاَّ فشِرَكةٌ))، "سائحانيّ". فكان عليه أنْ يقولَ: أو بالوديعةِ.

[٢٨١٢٦] (قولُهُ: بخلافِ الإقرارِ) فإنَّه لوكان إقراراً لا يحتاجُ إلى التَّسليمِ.

[۲۸۱۲۷] (قولُهُ: متى أضاف) ينبغي تقييدُهُ بما إذا لم يَأْتِ بلَفظِ ((فِي)) كما يُعلَمُ مِمّا قِبلَهُ (").

(قُولُةُ: يَنبغي تَقييدُهُ بما إذا لم يَأْتِ إلخ) لا حاجةً لهذا التَّقييدِ؛ لعدم إضافةِ المِلْكِ في المُقرِّ به، بل فيما جُعِلَ ظرفاً له.

<sup>(</sup>١) في "د": ((أو في)) من دون الباء.

<sup>(</sup>٢) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((جمع)).

<sup>(</sup>٣) في الصحيفة نفسها "در".

| الجزء الثامن عشر | - | 7 £ |       |           | حاشية ابن عابدين          |
|------------------|---|-----|-------|-----------|---------------------------|
| •••••            |   |     | ••••• | كان هبةً، | المُقَرَّ به إلى مِلْكِهِ |

[٢٨١٢٨] (قولُهُ: المُقَرُّ به) بضَمُّ الميم وفَتح القافِ وتَشديدِ الرَّاءِ.

[٢٨١٢٩] (قُولُهُ: كان هبةً) لأنَّ قضيّةً الإضافةِ تُنافي خَمَلَهُ على الإقرارِ الذي هو إخبارً لا إنشاءً، فيُحمَّلُ [٢/٢٩٨٥/٠] إنشاءً، فيكون هبةً، فيُشترَطُ فيه ما يُشترَطُ في الهبةِ، "منع"(١).

إذا قال: اشهَدُوا أَيِّ قد أُوصَيتُ لفلانٍ بالفٍ، وأُوصَيتُ أَنَّ لفلانٍ في مالي أَلفاً فالأُولى وصيّة والأُحرى إقرارٌ.

وفي "الأصلِ": ((إذا قالَ في وصيّتِه: سُدسُ داري لفلانٍ فهو وصيّةً، ولو قال: لفلانٍ سُدسٌ في داري فإقرارٌ؛ لأنَّه في الأوَّلِ جَعَلَ له سُدسَ دارٍ جَمِعُها مُضافٌ إلى نفسِهِ، وإمَّا يكونُ ذلك بقصدِ التّمليكِ، وفي النّاني جَعَلَ دارَ نفسِهِ ظَرْفاً للسُّدسِ الذي سمّاهُ (١) لفلانٍ، وإمَّا يكونُ دارُهُ ظَرْفاً لذلك السُّدسِ إذا كان السُّدسُ مَلُوكاً لفلانٍ قبل ذلك فيكونُ إقراراً، أمّا لو كان إنشاءً لا يكونُ ظَرْفاً لأنَّ الدّارَ كلَّها له فلا يكونُ البعضُ ظَرْفاً للبعضِ، وعلى هذا إذا قال: له ألفُ درهم مِن مالي فهو وصيّة استحساناً إذا كان في ذِكْرِ الوصيّةِ، وإنْ قال: في مالي فهو إقرارًا) اه مِن "النّهاية" أوَّلَ كتابِ الوصيّةِ.

فقولُ "المصنّفِ": ((فهو هبةً)) أي: إنْ لم يكنْ في ذِكْرِ الوصيّةِ، وفي هذا الأصلِ خلافٌ كما ذُكْرَهُ في "المنح"(")، وسيأتي(") في مُتفرّقاتِ الهبة عن "البرّازيّة" وغيرِها: ((الدّينُ الذي لي على فلانٍ لفلانٍ أنّه إقرارٌ))، واستشكّلَهُ "الشّارحُ" هناك(1)، وأوضَحْناهُ لَمَهُ(٥)، ورَاحِعُهُ.

<sup>(</sup>١) "المنع": كتاب الإقرار ٢/ق١٠٢/ب.

<sup>(</sup>٢) في "ب" و"م": ((كان)) بدل ((سماه)).

<sup>(</sup>٣) "المنع": كتاب الإقرار ٢/ق ٢٠١/ب.

<sup>(</sup>٤) ص٩٧٩. "در".

<sup>(</sup>٥) المقولة [٢٩٣٠١] قوله: ((فتأمُّلُهُ)).

ولا يرِدُ: ما في بيتي؛ لأنَّما إضافةُ نِسبةٍ لا مِلْكٍ، ولا الأرضُ التي حُدودُها كذا لطِفلي فلانٍ، فإنَّه هبةً وإنْ لم يَقبِضْهُ؛ لأنَّه في يدِهِ، ......

[۲۸۱۳۰] (قولُهُ: ولا يَرِدُ) أي: على منطُوقِ الأصلِ المَذكورِ. وقولُهُ: ((ولا الأرضُ<sup>(۱)</sup>)) أي: لا يَرِدُ على مَفهُومِهِ، وهو أنَّه إذا لم يُضِفُهُ كان إقراراً. وقولُهُ<sup>(۱)</sup>: ((للإضافةِ تقديراً)) عِلَةً لقولِهِ: ((ولا الأرضُ)).

[٢٨١٣٦] (قولُهُ: ما في بيتي) وكذا: ما في مَنزِلي، ويَدخُلُ فيه الدَّوابُّ التي يَبَعَثُها بالنَّهارِ وتَأْوِي إليه باللَّيلِ، وكذا العَبيدُ كذلك كما في "التّاترخانيّة"، أي: فإنَّه إقرارٌ.

[٢٨١٣٧] (قولُهُ: لأمَّا إضافةُ) أي: فإنَّه أضافَ الظَّرفَ لا المَظرُوفَ المُقرَّ به.

[٢٨١٣٣] (قولُهُ: ولا الأرضُ) لا وُرُودَ لها على ما تَقدَّمَ؛ إذْ لا إضافة (٢) فيها إلى مِلْكِهِ. نَعَمْ نَقَلَها في "المنح (٢) عن "المنتقى" نظيرهَا على أمَّا تَملِكُ، ثمَّ نَقَلُ (٢) عن "المنتقى" نظيرهَا على أمَّا إقرارٌ، وكذا نَقَلَ عن "القنية (٢) ما يُفيدُ ذلك حيثُ قال (٨): ((إقرارُ الأبِ لوَلَدِهِ الصَّغيرِ بعَينٍ مِن مالِهِ تَملِيكَ إِنْ أضافَهُ إلى نفسِهِ في الإقرارِ، وإنْ أطلَقَ فإقرارٌ (١) كما في: سُدسُ داري

(قُولُهُ: لا وُرُودَ لها على ما تَقدَّمَ) غيرُ مُسَلِّم، نعم ما قَبْلُهُ غيرُ واردٍ؛ لعدم إضافةِ المُقرّ بِهِ أصلاً.

<sup>(</sup>١) في "الأصل": ((ولا يود الأرض)).

<sup>(</sup>٢) صه ٢٧ "در".

<sup>(</sup>٣) في "ب" و"م": ((إذ الإضافة)).

<sup>(</sup>٤) "المنح": كتاب الإقرار ٢/ق١٠٢/ب.

<sup>(</sup>٥) "الخانية": كتاب الإقرار ـ فصل فيما يكون إقراراً ١٢٩/٣ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٦) أي: صاحب "المنع": كتاب الإقرار ٢/ق١٠٢/ب.

<sup>(</sup>٧) "القنية": كتاب الهبة ـ باب هبة الصغير ق٩٥/ب.

<sup>(</sup>A) "للنح": كتاب الإقرار ٢/ق٣٠/أ.

<sup>(</sup>٩) عبارة "القنية": ((فإظهار)).

\_\_\_\_\_

وسُلسُ<sup>(۱)</sup> هذه الدّارِ))، ثمَّ نَقَلَ عنها<sup>(۱)</sup> ما يُخالِفُهُ، ثمَّ قال<sup>(۱)</sup>: ((قلتُ: بعضُ هذه الفُرُوعِ يَصِتُ يَقتضِي التَّسوية بينَ الإضافةِ وعدمِها، فيُفيدُ أنَّ في المسألةِ خلافاً، ومسألةُ الابنِ الصَّغيرِ يَصِتُ فيها الهبهُ بدونِ القَبْضِ؛ لأنَّ كَوْنَهُ في يدِهِ قَبْضٌ، فلا فَرْقَ بينَ الإقرارِ<sup>(۱)</sup> والتَّمليكِ بخلافِ الأحنيّ، ولو كان في مسألةِ الصَّغيرِ شيءٌ بِمَّا يَحتمِلُ القِسْمةَ ظَهَرَ الفَرْقُ بينَ الإقرارِ والتَّمليكِ في حَقِّهِ أيضاً؛ لافتقارهِ إلى القَبْضِ مُفرَزاً)) اه. ثمَّ قال<sup>(٥)</sup>: ((وهنا مسألةٌ كثيرةُ الوَقُوعِ وهي ما إذا أقَرَّ لآخَرَ)) إلحْ ما ذَكَرَهُ "الشّارِحُ" مُختصَراً.

وحاصله: أنّه اختلفَ النّقُلُ في قولِه: ((الأرضُ التي حُدُودُها كذا لطِفْلي)) هل هو إقرارٌ أو هبةً. وأفادَ أنّه لا فَرْقَ بينهما إلاّ إذا كانَ فيها شيءٌ بِمّا يَحتمِلُ القِسْمة، فقطهرُ حينفذٍ (أ) ثَمَرةُ الاختلافِ في وُجُوبِ القَبْضِ وعدمِه، وكأنَّ مُرادَ "الشّارِحِ" الإشارةُ إلى أنَّ ما ذَكَرَهُ "المصنّفُ" آخِراً يُفيدُ التَّوفِيق، بأنِ يحمَلَ قولُ مَن قال: إنَّما عَليكُ على ما إذا كانتْ مَعلُومةً بينَ النّاسِ أَمَّا مِلْكُهُ، فتكونُ ( ) فيها الإضافةُ تقديراً، وقولُ مَن قال: إنَّما إقرارٌ على ما إذا لم تكن كذلك، فقولُهُ: ((ولا الأرضُ)) أي: ولا تَرِدُ مسألةُ الأرضِ التي إلى على الأصلِ السّابق، فإنَّما هبةً أي: لو كانتْ مَعلُومةً أمَّا مِلْكُهُ؛ للإضافةِ تقديراً لكنْ لا يَحتاجُ إلى التّسليم كما اقتضاهُ الأصلُ؛ لأمَّا في يدِه، وحينَنذِ يَظهَرُ دَفْعُ الوُرُودِ، تأمَّلُ.

<sup>(</sup>١) عبارة "المنح" و"القنية": ((ثلث)) بدل ((سدس)).

<sup>(</sup>٢) انظر "القنية": كتاب الهبة ـ باب في الألفاظ التي تنعقد بما الهبة والقبض في ذلك ق٤ ٩ /ب.

<sup>(</sup>٣) "المنح": كتاب الإقرار ٢/ق١٠٠/أ بالمحتصار.

<sup>(</sup>٤) عبارة "المنح": ((الإظهار)) بدل ((الإقرار)).

<sup>(</sup>٥) "المنح": كتاب الإقرار ٢/ق٢٠١/أ.

<sup>(</sup>٦) ((حينئذِ)) ليست في "ب" و "م".

<sup>(</sup>٧) في "ر" و"آ": ((فيكون)) بالمثناة التحتية.

إلاّ أَنْ يكونَ بِمَا يَحتمِلُ القسمةَ فَيُشترَطُ قَبْضُهُ مُفرَزاً؛ للإضافةِ تقديراً، بدليلِ قولِ "المصنّف"(١): ((أقرَّ لآخَرَ بمُعيَّنٍ ولم يُضِفْهُ، لكنْ مِن المعلومِ لكثيرٍ مِن النَّاسِ أنَّه مِلْكُهُ، فهل يكونُ إقراراً أو تمليكاً؟

[٢٨١٣٤] (قولُهُ: مُفرَزاً؛ للإضافةِ) في بعض النَّسَخِ يُوجَدُ هنا بينَ قولِهِ: مُفرَزاً وقولِهِ: ((للإضافةِ)) عِلَةً ((اللإضافةِ)) عِلَةً للوضافةِ)) عِلَةً للوضافةِ)) عِلَةً للوَلِهِ: ((ولا الأرضُ)).

[٣٨١٣٥] (قولُهُ: فهل يكونُ إقراراً) أقولُ: المَفهُومُ مِن كلامِهم أنَّه إذا أضافَ المُقرَّ به أو المَوهُوبَ إلى نفسِهِ كان هبةً، وإلاّ يَعتمِلُ الإقرارَ والهبة فيُعمَلُ بالقرائنِ، لكنْ يُشكِلُ على الأوَّلِ ما عن "نجم الأئتةِ البخاريُّ"(أ): [٣/٢٩٩١/] أنَّه إقرارٌ في الحالتينِ، وربَّمًا يُوفَقُ بينَ كلامِهم بأنَّ المِلْكَ إذا كان ظاهراً للمُمَلِّكِ فهو عَمليكَ، وإلاّ فهو إقرارٌ إنْ وُجِدَتْ قرينةٌ، ومَمليكَ إنْ وُجِدَتْ قرينةٌ، ومَمليكَ إنْ وُجِدَتْ قرينةٌ، ومَمليكَ إنْ وُجِدَتْ قرينةٌ، ومَمليكَ إنْ

وقال "السّائحانيُّ": ((أنتَ حَبيرٌ بأنَّ أقوالَ المذهبِ كثيرةٌ، والمَشهورُ هو ما مَرَّ مِن قولِ "السَّالِحِ": والأصلُ إلح. وفي "المنح"(<sup>()</sup> عن "السُّغْديُّ"<sup>(1)</sup>: أنَّ إقرارَ الأبِ لوَلَدِهِ

<sup>(</sup>١) "المنح": كتاب الإقرار ٢/ق ١٠٣أ.

<sup>(</sup>٢) ومنها نسخة "و".

<sup>(</sup>٣) المقولة [٢٨١٣٠] قوله: ((ولا يَرِدُ)).

<sup>(</sup>٤) قال عنه في "الجواهر المضية" ٤٤٠/٤: ((من أقران الصدر الماضي برهان الدين، وعلاء الجِمّاني، والبدر طاهر، كان مدار الفتوى عليهم ببخارى وخُوارزم))، وهو أستاذ فخر الدين البديع (٣٦٦٦هـ) كما في "الفوائد البهية" ص٠٢٠..

<sup>(</sup>٥) "المنح": كتاب الإقرار ٢/ق١٠٣/أ.

<sup>(</sup>١) في "م": ((السعدي)) بالعين المهملة، وهو خطأ، ولم نعثر على المسألة في "فتاوى السغدي"، والمسألة منقولة في "المنبع" عن "القنية" عن علي السغدي، وصاحب "القنية" ذكر المسألة ورمز لها بـ"عس"، وهو عنده رمز لعلي السغدي بإطلاق، ورمز "فتاوى السغدي" في "القنية" هو "فغ"، وانظر "القنية": كتاب الهبة ـ باب هبة الصغير ق ٥٠ أب.

ينبغى الثّاني، فيُراعَى فيه شرائطُ التَّمليكِ)). فراجِعْهُ.

الصَّغير بعَين مالِهِ تَمليكُ إنْ أضافَ ذلك إلى نفسِهِ.

فانظُرْ لقولِهِ: بَعَينِ مالِهِ، ولقولِهِ: لوَلَدِهِ الصَّغيرِ، فهو يُشيرُ إلى عدم اعتبارِ ما يُعهَدُ، بل الجِرْةُ للَّمْظِ)) اهـ.

قلتُ: ويُويِّدُهُ ما مَرَّ(۱) مِن قولِهِ: ما في بيتي، وما في "الحانيّة"(۱): ((جَميعُ ما يُعرَفُ بي أو جَميعُ ما يُعرَفُ به بَعِيهِ ما يُسَبُ إليَّ لفلانِ قال "الإسكاف"(۱): إقرارً)) اهد فإنَّ ما في بيتِهِ وما يُعرَفُ به ويُسَبُ إليه يكونُ مَعلُوماً لكثيرٍ مِن النّاسِ أنَّه مِلْكُهُ، فإنَّ اليدَ والتَّصرُفَ دليلُ المِلْكِ، وقد صَرَّحُوا بأنَّه إقرارً، وأَفتَى به في "الحامديّة"(۱)، وبه تأيَّدَ بَحْثُ "السّائحانيّ"، ولعلَّه إثمًا عَبَر في مسألةِ الأرضِ بالهبةِ لعدم القَرْقِ فيها بينَ الهبةِ والإقرارِ إذا كان ذلك لطِفْلِهِ، ولذا ذكرَها في "المنتقى" في حانبِ غيرِ الطَّفْلِ الأجنبيّ (٥) مُضافةً للمُقِرِّ حيثُ قال: ((إذا قال: أرضى هذه وذكرَ حُدُودَها لفلانٍ وهو صَغيرٌ كان حائزاً ويكونُ تَمليكاً))، فتأمَّلُ، واللهُ أَعلَمُ.

(قولُ "المصنّف": أو قضيتُكَ إيّاهُ) ولا يَرِدُ أنَّ غيرَ الحقّ قد يُقضَى ويبرأُ منه كما تقدَّمَ فيما لو دَفَعَ دعوى الدَّينِ بذلك؛ لأنَّ القضاءَ والإبراءَ يَقتَضِيانِ الوجوبَ حقيقةً بدونِ صارفٍ هنا، بخلافِ ما تقدَّمَ؛ لوجودِهِ وهو تقدُّمُ الإنكارِ، انظرُ "عبد الحليم".

<sup>(</sup>١) صه٦. "در".

<sup>(</sup>٢) "الخانية": كتاب الإقرار . فصل فيما يكون إقراراً ١٣٠/٣ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته ٦٤٦/١.

<sup>(</sup>٤) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الإقرار ٢/٢.٤.

 <sup>(</sup>الأجنبي)) ليست في "ر" و"ب" و"م".

أو وهَبتَهُ لي، أو أَحَلتُكَ به على زيدٍ)، ونحوَ ذلك، (فهو إقرارٌ له بما)؛ .......

[٢٨١٣٦] (قولُهُ: فهو إقرارٌ له بما) وكذا: لا أقضِيكها، أو: واللهِ لا أقضِيكها ولا أُعطِيكها فإقرارٌ. وفي "الحانيّة" ((لا أُعطِيكها لا يكونُ إقراراً، ولو قال: أَحِلْ غُرَماءَكَ على أو بعضهم أو مَن شِفْتَ أو مَن شِفْتَ مِنهم فإقرارٌ بما))، "مقدسيّ". وفيه: ((قال: أُعطِني الأَلفَ التي لي عليكَ، فقال: اصبر أو سوفَ تأخذُها لا (٢)، وقولُهُ: اتَّزَنْ (٢) إنْ شاءَ اللهُ إقرارً)).

وفي "البزّازيّة" (﴿ وَوَلُهُ عند دَعوى المالِ: مَا قَبَضْتُ مِنكَ بغيرِ حَقَّ لاَ يكونُ إقراراً، ولو قال: بأيِّ سَبَب دَفَعْتَهُ إلِيَّ؟ قالُوا: يكونُ إقراراً، وفيه نَظَرٌ)) اهـ.

(قولُهُ: وَكذا: لا أَقضِيكُها، أو: واللهِ لا أَقضِيكُها إلج) الذي في "المقدسيّ": ((واللهِ لا أَقضِيكُها اليومَ ونحوّهُ إقرارٌ؛ لأنّه نَفاهُ في وقتٍ مُعيِّن، وذا بعدَ وجوبِه، أتنا إذا لم يكن عليه يكونُ منفيّاً أبداً، "زيلعي".

ومفهومُهُ: أنَّه بدونِ تَقْييدِهِ باليومِ لا يكونُ إقراراً) ثمَّ ذكرَ عبارةً "الحانيَّة"، ثم ذكرَ عن "الحلاصة" ما يُنافي "الحانيَّة"، وقال: ((فأنتَ ترى ما فيه من الاختلافِ بذِكْرِ الضَّميرِ وعَدَمِهِ))، وقال: ((والذي لم يُذكرُ فيه الكنايةُ يُقدَّرُ فيه كما في: أَحِلُ عليَّ غُرَماءَكَ، أي: بما))، وبالجملةِ يَلزَمُ الاطَّلاعُ في هذا المقام على ما قالَهُ، فإنَّهُ أوضَحَ المقامَ.

(قولُهُ: وقولُهُ: اتَّزِنْ إِنْ شَاءَ اللهُ إقرارٌ) الذي في "المقدسيِّ" بالضَّميرِ، ومُقتضَى "الأصلِ" أَنْ يكونَ: ((سوفَ تَاخُدُ)) إقرارًا، وكَانَّ جَعْلَهُ رَدَاً مُستفادٌ من العُرفِ، ويدُلُّ عليه التعبيرُ بـ: سوف، تأمَّل. ثمَّ رأيتُ "السَّنديُّ" عَلَّمَ كونِهِ إقرارًا بقولِهِ: ((لأنَّ هذا يكونُ استهزاءُ واستخفافاً به)).

<sup>(</sup>١) "الخانية": كتاب الإقرار . فصل فيما يكون إقراراً ١٢٣/٣ . ١٢٤ باحتصار (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٢) أي: ((لا يكون إقراراً))، كما في "التكملة" ـ المقولة [٣٤١٩]، قوله: ((فهو إقرارُ له مما)).

 <sup>(</sup>٣) في هامش "م": ((قوله: (وقوله: اترن إلج)، لعل صوابه اتزنهما كما هي عبارة "البزازية"، وحينئذ فلا إشكال)). اهـ نقول: قوله: ((اتزن)) ليس في مطبوعة "البزازية" التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٤) "البزازية": كتاب الإقرار ـ الفصل الأول فيما يكون إقراراً ٥/٤٤٣ (هامش "الفتاوى الهندية").

لرُجوعِ الضَّميرِ إليها في كلِّ ذلك، "عزمي زاده". فكان جواباً، وهذا إذا لم يكُنْ على سبيلِ الاستهزاء، فإنْ كان وشَهِدَ الشُّهودُ بذلك لم يلزَمْهُ شيءٌ، أمّا لو ادَّعَى الاستهزاء لم يُصدَّق، (وبلا ضمير) مثل: اتَّزِنْ إلخ، وكذا: نتحاسَبُ، أو: ما استقرَضتُ مِن أحدٍ سِواكَ، أو غيرِكَ، أو قبلَكَ، أو بعدَكَ (لا) يكونُ إقراراً؛ لعدم انصرافِهِ إلى المذكورِ، فكان كلاماً مُبتداً. والأصل: أنَّ كلَّ ما يصلُحُ ......

قدَّمَهُ إلى الحاكم قبلَ حُلُولِ الأَحَلِ وطالَبَهُ به فله أَنْ يَحِلِفَ ما له عليَّ اليومَ شيءٌ، وهذا الحَلِفُ لا يكونُ إقراراً، وقال الفقيهُ: لا يُلتفَتُ إلى قولِ مَن جَعَلَهُ إقراراً، "سائحاني". وفي "العيني"(١) عن "الكافي" زيادة، ونَقَلَهُ "الفتَالُ"، وذكرَ في "المنح"(١) جملةً مِنها، فراجِعُها.

[٢٨١٣٧] (قولُهُ: لرُجُوعِ الصَّمرِ إليها) فكأنَّه قال: اتَّزِنِ الألفَ التي لكَ عليَّ.

[٢٨١٣٨] (قولُهُ: على سَبيلِ الاستهزاءِ) أي: بالقرائنِ. ١/٤٦٨٥

[٢٨١٣٩] (قولُهُ: إلى المَذَكُورِ) أي: انصرافاً مُتعيِّناً، وإلاَّ فهو مُحتمِلٌ.

[٢٨١٤٠] (قولُهُ: والأصلُ: أنَّ كلَّ ما يَصلُحُ إلى كالألفاظِ المارَّةِ، وعبارةُ "الكافي" بعدَ هذا كما في "المنح"("): ((فإنْ ذَكَرَ الضَّميرَ صَلَحَ جواباً لا ابتداءً، وإنْ لم يَذَكُرهُ لا يَصلُحُ جواباً، أو يَصلُحُ جواباً، أو يَصلُحُ جواباً، أو يَصلُحُ جواباً، أو يَصلُحُ جواباً وابتداءً فلا يكونُ إقراراً بالشَّكَ).

<sup>(</sup>قولُ "الشّارح": أو ما استَقرضتُ مِن أحدٍ سِواكَ إلخ) فإنَّه يَحتمِلُ أنَّه أرادَ: ما استقرضتُ مِن أحدٍ سِواكَ فضلاً عن استقراضي منك، وهو الظّاهرُ، ويَحتمِلُ: ما استقرضتُ مِن أحدٍ سِواكَ بل منك، فلا يكونُ إقراراً بالشَّكِّ. اه "سِنديّ".

<sup>(</sup>١) انظر "رمز الحقائق": كتاب الإقرار ١٥٦/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر "المنح": كتاب الإقرار ٢/ق ١٠٣/أ.

<sup>(</sup>٣) "المنح": كتاب الإقرار ٢/ق٣٠١/أ بنصرف.

جواباً لا ابتداءً يُجعَلُ حواباً، وما يصلُحُ للابتداءِ لا للبِناءِ أو يصلُحُ لهما يُجعَلُ ابتداءً؛ لعلاّ يلزَمَهُ المالُ بالشَّكَ، "اختيار"(١). وهذا إذا كان الجوابُ مُستقلاً، فلو غيرَ مُستقِلً كقولِهِ: نَعَمْ كان إقراراً مُطلَقاً، حتى لو قال: أعطِني ثوبَ عبدي هذا، أو: افتَحْ لي بابَ داري هذه، أو: أصرِحْ دابَّتي هذه، أو: أعطِني سَرْجَها أو ليحامَها، فقال: نَعَمْ كان إقراراً مِنه بالعبدِ والدّارِ والدّابَّةِ، "كافي".

# [مطلبّ: الإقرارُ يُحمَلُ على العُرفِ لا على دقائق العربيَّة]

(قال: أليس لي عليك ألفّ؟ فقال: بلى، فهو إقرارٌ له بها، وإنْ قال: نَعَمْ لا)، وقيل: نَعَمْ؛ لأنَّ الإقرارَ يُحمَلُ على العُرفِ، لا على دقائقِ العرَبيَّةِ، كذا في "الجوهرة"(٢). والفَرقُ: أنَّ ((بلى)) حوابُ الاستفهام المنفيِّ بالإثباتِ، و((نَعَمْ)) حوابُهُ بالنَّفي

[٢٨١٤١] (قُولُهُ: حواباً) ومِنه ما إذا تقاضاهُ بمائةِ درهم فقالَ: قَضَيتُكُها، أو<sup>(٣)</sup>: أَبرُأتَني. [٢٨١٤٢] (قُولُهُ: لا للبناءِ) أي: على كلام سابق بأنْ يكونَ حواباً عنه.

[۲۸۱٤٣] (قولُهُ: وهذا) أي: التَّفصيلُ بينَ ذِكْرِ الضَّميرِ وعدمِهِ كما يُستفادُ بِمَّا نَقَلْناهُ قىار<sup>(٤)</sup>.

[٢٨١٤٤] (قولُهُ: مُطلَقاً) أي: إنْ<sup>(٥)</sup> ذَكَرَ الضَّميرَ كقولِهِ: نَعَمْ هو عليَّ<sup>(١)</sup>، أو لم يَذْكُرُهُ ٤٥٢/٤ كما مُثَّلَ.

<sup>(</sup>١) "الاختيار": كتاب الإقرار ١٣١/٢ باختصار.

<sup>(</sup>٢) "الجوهرة النيرة": كتاب الإقرار ٢٠٦/١.

<sup>(</sup>٣) ((أو)) ليست في "الأصل" و"ر".

<sup>(</sup>٤) المقولة [٢٨١٤٠] قوله: ((والأصل: أنَّ كلَّ ما يَصلُحُ إلرً)).

<sup>(</sup>٥) ((إن)) ليست في "ب" و"م".

<sup>(</sup>٦) في "ر" و"ب": ((لي)) بدل ((عليَّ)).

(والإيماءُ بالرَّأْسِ) مِن النَّاطقِ (ليس بإقرارِ بمالٍ، وعِنْقِ، وطلاقٍ، وبَيعٍ، ونكاحٍ، وإحارةٍ، وهبةٍ، بخلافِ إفتاءٍ، ونسَبٍ، وإسلام، وكُفْرٍ)، وأمانِ كافرٍ، وإشارةِ مُحرِم لصيدٍ، والشَّيخِ برأسِهِ في روايةِ الحديثِ، والطَّلاقِ في: أنتِ طالقٌ هكذا وأشارَ بثلاثٍ، إشارة "الأشباه"(١). ويُزادُ اليمينُ كحَلِفِهِ لا يَستَحدِمُ فلاناً، أو لا يُظهِرُ سِرَّهُ، أو لا يدُلُّ عليه وأشارَ، حِنْث "عماديَّة"(١). فتحرَّرَ بُطلانُ إشارةِ النَّاطقِ إلاّ في تسعٍ، فليُحقَظْ.

[٢٨١٤٠] (قولُهُ: لا يَستحدِمُ فلاناً) أي (٢): فأشارَ إلى خدمتِهِ. كذا في الهامش، ويأتي في "الشّرح"(٤).

[٢٨١٤٦] (قولُهُ: إلا في تسعى ينبغي أنْ يُزادَ تعديلُ الشّاهدِ مِن العالمِ بالإشارةِ، فإغًا تَكفى كما قدَّمناهُ في الشّهاداتِ، "فقال"(°).

# (فرغٌ)<sup>(1)</sup>

ذَكْرَهُ في المهامشِ: ((ادَّعَى بعضُ الوَرَثةِ بعدَ الاقتسامِ دَيناً على المَيْتِ وبرهَنَ<sup>(٧)</sup> يُقبَلُ، ولا يكونُ الاقتسامُ إبراءُ عن الدَّينِ؛ لأنَّ حَقَّهُ غيرُ مُتعلِّقِ بالعين<sup>(٨)</sup> فلم يكنِ الرِّضا بالقِسْمةِ إقراراً بعدمِ التَّعلُّقِ، بخلافِ ما إذا ادَّعَى بعدَ القِسْمةِ عَيناً مِن أعيانِ التَّرِكةِ حيثُ لا تُسمَعُ؛

<sup>(</sup>١) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق ـ أحكام الإشارة صـ٤٠٨. بتصرف.

<sup>(</sup>٢) انظر "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات. أحكام الأيمان ١٤٠/٢ باختصار.

<sup>(</sup>٣) ((أي)) ليست في "الأصل".

<sup>(</sup>٤) في الصحيفة نفسها "در".

<sup>(</sup>٥) في "ب": ((فقال)) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) هذا الفرع ساقط من ٣٣.

<sup>(</sup>٧) ((وبرهن)) ساقطة من "ب" و"م"، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" موافق لما في "البزازية".

<sup>(</sup>٨) في "ب" و"م": ((بالغير))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" موافق لما في "البزازية".

(وإنْ أَقَرَّ بدَينٍ مؤجَّلٍ، وادَّعَى المُقَرُّ له حُلولَهُ) لزِمَهُ الدَّينُ (حالاً)، وعندَ "الشّافعيّ"(١) رضِيَ اللهُ عنه مؤجَّلاً بيمينِهِ، (كإقرارِه بعبدٍ في يدهِ أنَّه لرجلٍ وأنَّه استأجَرَهُ مِنه)، فلا يُصدَّقُ في تأجيلٍ وإجارةٍ؛ لأنَّه دعوى بلا حُجَّةٍ، (و) حينئذِ (يُستحلَفُ المُقَرُّ له فيهما، بخلافِ ما لو أقرَّ بالدَّراهمِ السُّودِ فكذَّبَهُ في صِفتِها) حيثُ (يلزَمُهُ ما أقرَّ به فقط)؛ لأنَّ السُّودَ نوعٌ، والأجَلَ عارضٌ؛ لثُبُوتِهِ بالشَّرطِ، والقولُ للمُقرِّ في النَّوعِ، وللمُنكِرِ في العوارضِ (كإقرارِ الكفيلِ بدَينٍ مؤجَّلٍ) فإنَّ القولَ له في الأَجلِ؛ لثَبُوتِهِ في كفالةِ المؤجَّلِ بلا شَرطٍ.

لأنَّ حَقَّهُ مُتعلَقٌ بعَينِ التَّرِكةِ صُورةً ومَعنَى، فانتظَمَتِ القِسْمةُ بانقطاعِ حَقِّهِ عن التَّرِكةِ صورةً ومَعنَى؛ لأنَّ القِسْمة تَستدعى عدمَ اختصاصِهِ به، "برّازيّة"(٢)) اهـ. قـ١٤٦٨ب

[٣٨١٤٧] (قولُهُ: بلا شرطٍ) فالأحلُ<sup>(٦)</sup> فيها نوعٌ، فكانتِ الكَفالةُ المؤجَّلةُ أحدَ [٣٨١٤٧] نُوعَي الكَفالةِ، فيُصدَّقُ؛ لأنَّ إقرارَهُ بأحدِ النَّوعَينِ لا يُجعَلُ إقراراً بالنَّوعِ الآخرِ، "غاية البيان". وقد مَرَّتِ المسألةُ في الكَفالةِ<sup>(١)</sup> عندَ قولِهِ: ((لكَ مائةُ درهم إلى شهرٍ)).

<sup>(</sup>قولُ "المصنّف": وادَّعَى المُقرُّ له خُلولَهُ لزِمَهُ حالاً) في "الواقعات": ((أَنَّ هذا إِذا لم يَصِل الأَجَل بكلامِهِ، أَمَّا إِذَا وَصَلَ صُدُّقَ)) اهـ. قال "الطّرابلسيُّ" في "شرح منظومة الكنز": ((وهو قَيْدٌ حسنٌ)) اهـ "سنديّ".

<sup>(</sup>١) "روضة الطالبين": كتاب الإقرار ـ الباب الثالث في تعقيب الإقرار بما يغيّرهُ ٣٩٨/٤.

<sup>(</sup>٢) "البزازية": كتاب القسمة ـ الفصل الثالث في الاستحقاق ـ نوع في الدين ١٤٩/٦ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٣) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((كالأحل)).

<sup>(</sup>٤) المقولة [٧٥٧١٩] قوله: ((لأنَّ الـمُقَرُّ له يُنكِرُ الأُمحلُ)).

# (وشِراؤهُ) أَمَةً (مُتنقِّبةً إقرارٌ بالـمِلكِ للبائعِ، كَتُوبٍ في حِرابٍ، وكذا الاستيامُ،......

[٢٨١٤٨] (قولُهُ: وشِراؤهُ أَمَةً مُتنقَّبةً إلى وفي "البرّازيّة"(١) عَلَّلَ لذلك بقولِهِ: ((والضّابطُ أنَّ الشَّيءَ إِنْ كَانَ مِمَّا يُعرَفُ وقتَ المُساوَمةِ كَالجَارِيةِ القائمةِ المُتنقَبةِ بينَ يدَيهِ لا يُقبَلُ<sup>(١)</sup> إِلاَ إِذَا صَدَّقَهُ المُدَّعَىٰ عليه في عدم معرفتِهِ إيّاها فيُقبَلُ<sup>(٢)</sup>، وإِنْ كَان مِمَّا لا يُعرَفُ<sup>(١)</sup> كتوبٍ في مِنديلٍ أو حاريةٍ قاعدةٍ على رأسِها غِطاءً لا يُرَى مِنها شيءٌ يُقبَلُ، ولهذا اختلَفَتْ أقاويلُ العُمَاءِ)) اه، ويَظهَرُ لِي أَنَّ الثَّوبَ في الجِرابِ كهو في المِنديل، "سائحانيّ".

[٢٨١٤٩] (قولُهُ: كَنُوبٍ) أي: كشِراءِ ثُوبٍ في حِرابٍ.

[٣٨١٠٠] (قولُهُ: وكذا الاستيامُ) انظُر "حامع الفُصُولَين"(°)، و"نور العين"(١) في الفصلِ العاشر، و"حاشية الفتّال".

#### (فرعٌ)

ذَكُرَهُ في الهامشِ: ((رجلٌ قال لآخَرَ: لي عليكَ ألفُ درهم، فقال له المُدَّعَى عليه: إِنْ حَلَفْتَ: إِضًا ما لَكَ<sup>(٧)</sup> على دَفَعْتُها إليكَ، فحَلَفَ المُدَّعي ودَفَعَ المُدَّعَى عليه الدَّراهمَ قالوا: إِنْ أدَّى الدَّراهمَ بحُكْمِ الشَّرطِ الذي شَرَطَ فهو باطلٌ، وللذّافعِ أَنْ يَسترِدَّ مِنه؛ لأنَّ الشَّرطَ باطلٌ، "خانيّة"(^)).

<sup>(</sup>١) "البزازية": كتاب الدعوى ـ الفصل الأول في معرفة الخصم والتناقض والدفع ـ نوع آخر في الدفع ٣٣٥/٥، وعزاه إلى الإمام محمد (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٢) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((لا تقبل))، وكذا في "البزازية".

<sup>(</sup>٣) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((فتقبل))، وما أثبتناه من "ب" و"م" موافق لما في "البزازية".

<sup>(</sup>٤) في "الأصل": ((لا تعرف)) بالتاء.

<sup>(</sup>٥) "حامع الفصولين": الفصل العاشر في التناقض في الدعاوى وفي دعاوى الدفع وما يتصل به ٩٠/١.

<sup>(</sup>٦) "نور العين": الفصل العاشر في التناقض في الدعاوى وفي دعاوى الدفع وما يتصل به ق ١٤٪أ.

<sup>(</sup>٧) عبارة "الحانية": ((أنما لك)).

<sup>(</sup>٨) "الخانية": كتاب الصلح - فصل في الصلح عن الدين ٨٩/٣ (هامش "الفتاوى الهندية").

والاستيداعُ)، وقَبُولُ الوديعةِ، "بحر"(١). (والإعارةُ، والاستيهابُ والاستئجارُ ولو مِن وكيلٍ)، فكلُّ ذلك إقرارُ بمِلْكِ ذي اليدِ، فيمنَعُ دعواهُ لنَفسِهِ ولغيرِهِ، بوكالةٍ أو وصايةٍ؛ للتَّناقُضِ، بخلافِ إبرائهِ عن جَميعِ الدَّعاوَى ثمَّ الدَّعوى بهما؛ لعدم التَّناقُضِ، ذكرَهُ في "الدُّرَر" قُبَيلَ الإقرارِ،

[٢٨١٥١] (قولُهُ: والإعارةُ) الأَولى أَنْ يُقالَ: الاستعارةُ، كما في "حامع الفُصُولَين"<sup>(٢)</sup> في العاشر. كذا في الهامش.

#### (فرغٌ)

في الهامش: ((شَراهُ فَشَهِدَ رَجلٌ على ذلك وحَتَمَ فَهُو لِيس بِتَسليم، يُرِيدُ به: أنَّه إذا شَهِدَ بالشَّراءِ - أي: كَتَبَ الشَّهادةَ فِي صَكُّ الشَّهادةِ وحَتَمَ على صَكُّ الشَّهادةِ - ثمَّ ادَّعاهُ صَعَّ دَعواهُ ولم تكُنْ كتابهُ الشَّهادةِ إقرارً بأنَّه للبائع، وهذا لأنَّ الإنسانَ يَبِيعُ مالَ غَيْرِهِ كمالِ نفسِه، والشَّهادةُ بالبَيعِ لا تَدُلُّ على صِحَتِهِ، "حامع الفُصُولَين" في الرّابعَ عشرَ)).

[٢٨١٥٢] (قولُهُ: ذَكَرَهُ فِي "الدُّرَر"(\*) الضَّميرُ راجعٌ إلى المَذكورِ متناً مِن قولِهِ: ((وكذا إلى المَذكورِ متناً مِن قولِهِ: ((وكذا إلى الإعارة(\*)، وإلى المَذكورِ شرحاً، فجميعُ ذلك مذكورٌ فيها، والضَّميرُ في قولِهِ: ((وصَحَّحَهُ فِي "الحامع" إلى) راجعٌ إلى ما في "المتن" فقط، يَدُلُّ عليه قولُ "المصنِّفِ" في "المنع"(\*): ((ومَّن صَرَّحَ بكُونِهِ إقراراً "منلا خسرو"(\*)، وفي "النَّظمِ الوَهبانِيِّ"(\*) لـ "عبدِ البَرّ"

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الإقرار ٧/١٥١.

<sup>(</sup>٢) "حمامع الفصولين": الفصل العاشر في التناقض في الدعاوى وفي دعارى الدفع وما يتَّصل به إلح ١٩٠/١.

<sup>(</sup>٣) "حامع الفصولين": الفصل الرابع عشر فيمن كتب شهادته في صك ثم ادعاه صحّ دعواه إلح ١٣٦/١٣٦/.

<sup>(</sup>٤) "الدرر والغرر": كتاب الدعوى . فصل في الاستشراء والاستيهاب والاستيداع والاستتحار ٢٥٤/٢.

<sup>(</sup>٥) في "ر" و"ب" و"م": ((الإحارة))، وما أثبتناه من "الأصل" و"آ" هو الصواب الموافق لما ذكره في "الدر".

<sup>(</sup>١) "المنح": كتاب الإقرار ٢/ق١٠٣/ب.

<sup>(</sup>٧) "الدرر والغرر": كتاب الدعوى . فصل في الاستشراء والاستيهاب والاستيداع والاستنجار ٢٥٤/٢.

<sup>(</sup>٨) انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإقرار ـ بيان أن الاستيام ليس بإقرار بالملكية ٣٠/٣.

ذَكَرَ خِلافاً (۱))، ثمَّ قال (۲): ((والحاصلُ أنَّ رواية "الحامع": أنَّ الاستيام والاستنحار والاستعارة ونحوها إقرارً بالمِلكِ للمُساوم مِنه والمُستأخرِ مِنه (۲)، ورواية "الزِّياداتِ": أنَّه لا يكونُ ذلك إقراراً بالمِلكية، وهو الصَّحيحُ، كذا في "المِماديّة". وحَكَى فيها اتَّفاقَ الرِّواياتِ على أنَّه لا مِلْكَ للمُساومِ ونحوهِ فيه، وعلى هذا الخلافِ يَتَنِي (۱) صِحّةُ دَعواهُ مِلكاً لِما ساومَ فيه لنفسِه (۱) أو لغيره اه. وإنَّما حَزَمنا هنا بكونِهِ إقراراً أَحذاً برواية "الجامع الصَّغيرِ "(۱)، والله تعالى أعلم)) اه.

قال "الستائحانيُّ": ((ويَظهَرُ لي: أنَّه إنْ أَبدَى عُذراً يُفتَى بما في "الزِّياداتِّ": مِن أنَّ الاستيامَ ونحوَهُ لا يكونُ إقراراً، وفي "العماديّة": وهو الصَّحيحُ، وفي "السِّراحيّة"(٧): أنَّه الأَصَحُّ، قال "الأَنْقِرَويُّ": والأكثرُ على تَصحيح ما في "الزِّياداتِ"، وأنَّه ظاهرُ الرَّوايةِ)).

(قولُهُ: قال "الأُنْقِرَويُ": والأكثر على تَصحيحِ ما في "الزّياداتِ" إلى في الفصلِ النّالثِ في التّناقضِ من "التّنمَّة" ما تَصَّهُ: ((في دعوى "المنتقى": ساكنُ دارٍ أقرَّ أنَّه كان يدفعُ لفُلانٍ الأُحرة، ثمَّ قال: الدّارُ داري فالقولُ له، ولا يكونُ ذلك إقراراً أنَّ الدّارُ لفُلانِ؛ لأنَّه يقولُ: كان وكيلاً في قبْضِ أُحرقِها)) اهم ثمُّ ذكرَ في الفصلِ الأوّلِ من الإقرارِ: ((أنَّ هذا روايةُ "ابنِ سماعةً" عن "محمَّدِ"، وفي روايةِ "هشام" عنه: يكونُ إقراراً لِمَن كان يَدفعُ الأُحرة له)) اهم ونقلُ ذلك "الأَنقِرَويُّ" عنها، وذكرَ الرّوايتين في "الخائيَّة" مُقدِّماً روايةً "ابن سماعةً" من أنَّه لا يكونُ إقراراً، ومُقتضاهُ اعتمادُها.

<sup>(</sup>١) في "ب" و"م": ((عدلافه)) بدل ((ذكر حلافاً))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لما في "المنح".

<sup>(</sup>٢) "المنح": كتاب الإقرار ٢/ق١٠٣/ب.

<sup>(</sup>٣) عبارة "المنح": ((والمستعار منه)).

<sup>(</sup>٤) في "ب" و"م": ((ينبني))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لما في "للنح".

 <sup>(</sup>٥) في هامش "م": ((قوله: (لنفسه إلح) الصواب إسقاطها؛ إذ لا وحه لصبحة الدَّعوى لنفسه، بعد اتفاق الرواياتِ على
 أنه لا مِلْكَ للمسارِع ونحوه)) اه.

 <sup>(</sup>٦) لم نعثر على للسألة في مطبوعة "الجامع الصغير" للإمام محمد التي بين أيدينا، وهي في شرحه "النافع الكبير" للكنوي:
 كتاب الإقرار ص١٧٤..

<sup>(</sup>٧) "السراحية": كتاب الإقرار ـ باب ما يكون إقراراً ٢٨٦/٢ (هامش "فتاوى قاضيحان").

| كتابُ الإقرار                           |         | ٣٧ |     | قسم المعاملات       |
|-----------------------------------------|---------|----|-----|---------------------|
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |         |    | ے"، | وصحَّحَهُ في "الجام |
| <del> </del>                            | <u></u> |    |     |                     |

# مطلب: ما يكونُ إقراراً لذي اليدِ مَعنيّ<sup>(١)</sup>

[٣٨١٥٣] (قولُهُ: وصَحَّحَهُ في "الجامع") أي: "جامع الفصولين" وهذه رواية "الجامع" للإمام "محتد"، والضَّميرُ في ((صَحَّحَهُ)) لكُونِهِ إقراراً بالمِلْكِ لذي اليدِ، قال في "الشُّرَئيلاليّة" ("): ((كَوْنُ هذه الأشياءِ إقراراً بعدم المِلْكِ للمُباشِرِ مُثَّقَقَ عليه، وأمّا كَوْهُما إقراراً بالمِلْكِ لذي اليدِ ففيه روايتانِ: على رواية "الجامع" يُفيدُ المِلْكَ لذي اليدِ، وعلى رواية "الرَّياداتِ" لا، وهو الصَّحيحُ، كذا في "الصَّغرى". وفي "جامع الفُصُولَين" (أن صَحَّحَ رواية إفادتِهِ المِلْكَ فاحتَلَفَ التَصحيحُ للرِّوايتَيْنِ، ويَتني على عدم إفادتِهِ مِلْكَ المُدَّعَى عليه جَوازُ دَعوى المُقِرِّ بِمَا لغيرِهِ)) اهـ التَّصحيحُ للرِّوايةِ عن "الأَنْقِرُويِّ": ((أنَّ الأكثرَ على تصحيحِ ما في "الزِّياداتِ"، وأنَّه ظاهرُ الرِّوايةِ وإنِ اختَلَفَ التَّصحيحُ.

### (تتمّةً)

الاستشراءُ(١) مِن غيرِ المُدَّعَى عليه في كونِهِ إقراراً بائَّه لا مِلْكَ للمُدَّعي كالاستشراءِ(١) مِن المُدَّعَى عليه به كونِهِ إقراراً بائَّه لا مِلْكَ للمُدَّعي عليه، حتى لو بَرهَنَ [١/٣٠٠٥] عليه (١) يكونُ دَفْعاً، قال في "جامع القُصُولَين" (١) بعدَ نقلِهِ عن "الصَّغرَى": ((أقولُ: ينبغي أنْ يكونَ الاستيداعُ وكذا الاستيهابُ ونحوهُ كالاستشراءِ)).

<sup>(</sup>١) هذا للطلب من "الأصل" و"ر".

<sup>(</sup>٢) "جامع الفصولين": الفصل العاشر في التناقض في الدعاوى وفي دعاوى الدفع وما يتصل به إلخ ١/٠٩.

<sup>(</sup>٣) "الشرنبلالية": كتاب الدعوى. فصل في الاستشراء والاستيهاب والاستيداع والاستمحار ٢٥٤/٢ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٤) "حمامع الفصولين": الفصل العاشر في التناقض في الدعاوى وفي دعاوى الدفع وما يتصل به إلخ ١٠٠/١.

<sup>(</sup>٥) ن "ب" و"م": ((لكونه)).

 <sup>(</sup>٦) في "آ" و"ب" و"م": ((الأشتراء))، وفي هامش "م": ((قوله: (الاشتراء إلح) لعل صوابه الاستشراء، وكذا ما بعده بقرينة عبارة "حامع الفصولين")) اهـ.

<sup>(</sup>٧) في "آ" و"ب" و"م": ((كالاشتراء))، وانظر التعليق السابق.

<sup>(</sup>٨) ((عليه)) ليست في "ب" و"م".

<sup>(</sup>٩) "جامع الفصولين": الفصل العاشر ـ في التناقض في الدعاوى وفي دعاوى الدفع وما يتصل به إلخ ١٠٠/١.

خلافاً لتصحيحِ "الوَهبانيَّة"، ووفَقَ شارحُها "الشُّونبُلاليَّ": ((بأنَّه إنْ قال: بِعْني هذا كان إقراراً، وإنْ قال: أتبيعُ لي<sup>(۱)</sup> هذا؟ لا، يؤيِّدُهُ مسألةُ كتابتِهِ وخَتْمِهِ على صَكِّ البَيع،.....

### (مهمّةً)

قال في "البرّازيّة"(١): ((ويمّا يجبُ حِفْظُهُ هنا: أنَّ المُساوَمة إقرارٌ بالْمِلْكِ للبائعِ أو بعدم كُونِهِ مِلْكُ أنه ضِمناً لا قَصداً، وليس كالإقرارِ صريحاً بأنَّه مِلْكُ البائعِ، والتّفاوتُ يَظهَرُ فيما إذا وَصَلُ العين (٢) إلى يدِهِ يُومَرُ بالرَّدُ إلى البائعِ في فصلِ الإقرارِ الصَّريح، ولا يُؤمَرُ في فصلِ المُساوَمةِ، وبَيانُهُ: اسْتَرَى مَتاعاً مِن إنسانٍ وقَبَضَهُ، ثمَّ إنَّ أبا المشتري استَحَقَّهُ بالبُرهانِ مِن المُستري وأَخَذَهُ، ثمَّ ماتَ الأبُ ووَرِثَهُ الابنُ المشتري لا يُومَرُ برَدِّهِ إلى البائعِ، ويرَجِعُ بالثَّمَنِ على البائعِ، ويكونُ المتاعُ في يدِ المشتري هذا بالإرثِ، ولو أقرَّ عندَ البيعِ بأنَّه مِلكُ البائعِ، ثمَّ النَّ البائعِ، ثمَّ النَّ البائعِ، ثمَّ النَّ البائعِ، ثمَّ ماتَ الأبُ ووَرِثَهُ الابنُ المشتري لا يَرْجِعُ على البائع؛ لأنَّه في يدِهِ استَحَقَّهُ أبوهُ مِن يدِهِ، ثمَّ ماتَ الأبُ ووَرِثَهُ الابنُ المشتري لا يُوجِعُ على البائع؛ لأنَّه في يدِهِ بناءً على زَعمِهِ بحُكمِ الشَّراء؛ لِما تَقَرَّرُ أنَّ القَضاءَ للمُستجقٌ لا يُوجِعُ فَمْعَ البَيْعِ قبلَ الرُّجُوعِ بناقَعَنِ)) اهد. ذَكَرَهُ في الفصلِ الأوَّلِ مِن كتابِ الدَّعوى، وفيه فُرُوعٌ جَمَّةً كلُها مُهمَةٌ، فراجِعهُ.

[٢٨١٥٤] (قولُهُ: لتَصحيحِ "الوَهبانيّة" ( أي أي: في مسألةِ الاستيام.

[دم٢٨١٥] (قولُهُ: لا) بل يكونُ استفهاماً وطلبَ إشهادٍ على إقرارِهِ بإرادةِ بَيعِ مِلْكِ القائلِ،

(قُولُهُ: بل يكونُ استفهاماً إلح) الأظهَرُ ما في "ط"، ثمَّ لا وَجُهَ لهذا التَّأْبِيدِ، فإنَّ الاستيامَ مانعٌ من الدَّعوى لنفسِ المُساوِم، ومسألةُ الكتابةِ لا تَمَنعُ له ولا لغيرِهِ. 624/6

<sup>(</sup>١) ((لي)) ليست في "د" و"و".

 <sup>(</sup>٢) "البزازية": كتاب الدعوى ـ الفصل الأول في معرفة الخصم والتناقض والدفع ـ نوع في المساومة وشبهه ٣٢٤/٥ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٣) ((العين)) ليست في "ب" و"م"، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" هو الموافق لما في "البزازية".

<sup>(</sup>٤) "المنظومة الوهبانية": فصل في كتاب الإقرار صـ ٦٩. (هامش "المنظومة المحبية").

فإنَّه ليس بإقرارٍ بعدم مِلْكِهِ)). (و) له عليَّ (مائةٌ ودرهمٌ كلُّها دراهمُ)، وكذا المَكيلُ والموزونُ استحساناً، (وفي: مائةٌ وتُوبٌ، ومائةٌ وتُوبانِ يُفسِّرُ المائةَ)؛ لأخَّما مُبهَمةٌ، (وفي: مائةٌ وثلاثةُ أثوابٍ

فيَلزَمُهُ به (١) بعدَ ذلك، "شُرْنبُلاليّ"(٢).

[٢٨١٨٦] (قولُهُ: فإنَّه ليس بإقرارٍ) أي: فما هنا أُولى أو مُساوٍ.

قال في الهامش: ((وإنْ رَأَى المَولى عبدَهُ يَبيعُ عَيناً مِن أعيانِ المَولى فسَكَتَ لم يكنْ إِذْناً، وَكذا المُرتحِنُ إِذَا رَأَى الرّاهنَ يَبيعُ الرَّهنَ فسَكَتَ لم يَبطُل الرَّهنُ، ورَوَى "الطّحاويُّ" عن أصحابِنا: المُرتحنُ<sup>(٣)</sup> إذا سَكَتَ كانَ رِضَى بالبَيعِ ويَبطُلُ الرَّهنُ، "خانيّة" مِن كتابِ المأذونِ)).

[۲۸۱۵۷] (قولُهُ: والمَوزُونُ) كقولِهِ: مائةٌ وقفيزُ كذا أو رِطْلُ كذا، ولو قال: له نِصفُ درهم ودينارٍ وتُوبٍ فعليه نِصفُ كلِّ مِنهما<sup>(٥)</sup>، وكذا نِصفُ هذا العبدِ وهذه الجاريةِ؛ لأنَّ الكلامَ كلَّهُ وَقَعَ بغيرِ عينِهِ أو بعينِهِ، فيَنصرِفُ النِّصفُ إلى الكلِّ، بخلافِ ما لو كانَ بعضُهُ غيرَ مُعيَّزٍ كنصفِ هذا الدِّينارِ ودرهم يجبُ الدِّرهمُ كلُّهُ، قال "الزيلعيُّ"(١): ((وعلى تقديرٍ حَفْضِ

<sup>(</sup>قُولُهُ: فَيَلزَّمُهُ به بعدَ ذلك) أي: بإقرارِهِ الضَّمْنيِّ بناءً على روايةِ "الجامع".

<sup>(</sup>قولُهُ: قال "الزَّيلعيُّ") حقُّهُ: "المقدسيُّ".

<sup>(</sup>١) ((١)) ليست في "م".

 <sup>(</sup>٢) في "ب" و"م": (("شرنبلالية"))، ولم نعثر على المسألة في مظانما من "الشرنبلالية"، والمراد هنا "شرح الشرنبلالي على المنظومة الوهبانية" كما تدل عليه عبارة "الدر".

<sup>(</sup>٣) في "الأصل": ((أن المرتمن)).

<sup>(</sup>٤) "الحانية": كتاب المأذون ٦٢٦/٣ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٥) في "م": ((منها))، وهو موافق لما في "التكملة" ـ المقولة: [٣٤٨٦] قوله: ((وكذا المكيلُ والموزُونُ)).

<sup>(</sup>٦) كذا في النسخ جميعها، ولم نعتر على للسألة في مظانما من مطبوعة "تبيين الحقائق" للزيلعي التي بين أيدينا، وانظر سياق المسألة في "التكملة" ـ المقولة [٣٤٨٦] قوله: ((وكذا المكيلُ والمؤرُونُ))، وانظر "تقريرات الرافعي" رحمه الله تعالى. ولعل المراد بالمقدسي ابن غائم (ت١٠٨٧٠) وله أوضح رمز على نظم الكزر، تقدم ١٠٨/٢.

كلُّها ثيابٌ) خلافاً لـ "الشَّافعيِّ "(١) رضِيَ اللهُ عنه.

قلنا: الأثوابُ لم تُذكرُ بحَرفِ العَطفِ، فانصرَفَ التَّفسيرُ إليهما؛ لاستوائهما في الحاجةِ إليه. (والإقرارُ بدائةٍ في إصطَبُلِ تلزَمُهُ) الدَّابَّةُ (فقط). والأصلُ: أنَّ ما يصلُحُ ظَرفاً إنْ أمكَنَ نَقْلُهُ لزِماهُ، وإلاَّ لزِمَ المظروفُ فقط، خلافاً لـ "مُحمَّد"، وإنْ لم يصلُحْ لزِمَ الأوَّلُ فقط، كقولِهِ: درهم في درهم "درر"(٢)،

الدَّرهم مُشكِلُ)، وأقولُ: لا إشكالَ على لغةِ الجِوارِ، على أنَّ الغالبَ على الطَّلَبةِ عدمُ التزامِ الإعرابِ، "ساتحانيّ"، أي: فَضلاً عن العَوام، ولكنَّ الأَحوَطَ الاستفسارُ، فإنَّ الأصلَ بَراءهُ الذِّمّةِ، فلعلَّه قَصَدَ الحَرَّ، تأمَّل.

[٢٨١٠٨] (قولُهُ: كلُها ثِبابٌ) لأنَّه ذَكَرَ عددَينِ مُبهَمَينِ وأَردَفَهما بالتَّفسيرِ، فصُرِفَ إليهما؛ لعدم العاطفِ، "منح"(").

[٢٨١٠٩] (قُولُهُ: بحرفِ العَطْفِ) بأنْ يقولَ: مائةٌ وأثوابٌ ثلاثةٌ كما في: مائةٌ ونُوبٌ.

[٢٨١٦٠] (قولُهُ: إِنْ أَمكَنَ نَقْلُهُ) كَتَمرٍ فِي قَوْصَرَّوْ (١٠).

[٢٨١٦١] (قولُهُ: خلافاً لـ "محمّد") فعندَه لَزِماهُ جَمِيعاً؛ لأنَّ غَصْبَ غيرِ المنقولِ مُتصَوَّرٌ عندَه، "زَيلعم"(°).

(قولُهُ: ولكنَّ الأَحوَطَ الاستفسارُ إلخ) فيه تأمُّل، فإنَّه لو قال: مُرادي النَّصفُ كيفَ يُقبَلُ منه مع أَخْذِ المُمَّرِّ له بظاهر اللَّفظِ؟!

<sup>(</sup>١) انظر "نماية المحتاج": كتاب الإقرار ـ فصل في شروط المُقرُّ به ـ يصح الإقرار بالمجمول ٩٠/٥.

<sup>(</sup>٢) (("درر")) ليست في "ب" و"ط"، والمسألة في "الدرر": كتاب الإقرار ٣٦١/٢.

<sup>(</sup>٣) "المنح": كتاب الإقرار ٢/ق٣٠١/ب.

<sup>(</sup>٤) القُوصَرَّة: بالتشديد مايُكنِّز فيه التمر من البواري وقد تخفف، وانظر المقولة [٢٨١٦٧] قوله: ((في قَوْصَرُّق)).

<sup>(</sup>٥) "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار ٥/٥.

| كتابُ الإقرار | ٤١           |                     | قسم المعاملات               |
|---------------|--------------|---------------------|-----------------------------|
|               | مةٍ لزِماهُ، | ل: دائَّةٌ في خَيــ | قلتُ: ومُفادُهُ أنَّه لو قا |

[٢٨١٦٧] (قولُهُ: في حيمةٍ) فيه: أنَّ الحيمةَ لا تُسَمّى ظَرُفاً<sup>(١)</sup> حقيقةً، والمُعتبَرُ كَوْنُهُ ظَرُفاً حقيقةً كما في "المنح"<sup>(٢)</sup>.

[٢٨١٦٣] (قولُهُ: نَزِماهُ) لأنَّ الإقرارَ بالغَصْبِ إخبارٌ عن نَقْلِهِ ونَقْلُ المَظرُوفِ حالَ كَوْنِهِ مَظرُوفاً لا يُتصوَّرُ إلا بنَقْلِ الظَّرْفِ، وصارَ<sup>(٦)</sup> إقراراً بغَصْبِهما ضَرورةً، ويُرْجَعُ<sup>(٤)</sup> في البَيانِ إليهِ؟ لأنَّه لم يُعيِّنُ، هكذا قُرِّرَ في "غاية البَيان" وغيرِها هنا وفيما بعدَه، وظاهرُهُ قَصْرُهُ على الإقرارِ بالغَصْب، ويُوكِيُّدُهُ ما في "الخانيّة"(٥): ((له عليَّ ثَوبٌ أو عبد صَحَّ، ويُقضَى بقيمة وَسَطِ عند "أبي يوسف"، وقال "محمد": القولُ له في القيمةِ)) اهد وفي "البحر"(١) و"الأشباه"(٧): ((لا يَلزَمُهُ شيءٌ)) اهد ولعلَّهُ قولُ "الإمام"، فهذا يَدُلُّ على أنَّ ما هنا قاصِرٌ على الغَصْبِ

(قولُهُ: فيه: أنَّ الحَيِّمةَ لا تُسَمَّى ظَرُفاً حقيقةً) لا شَكَّ أَمَّا ظَرُفٌ حقيقةً لا عُرْفاً، ولذا لَزِمَهُ الإصطبلُ على قول "محمَّدِ"، تأمَّلُ.

(قُولُهُ: ويُوتِيُّدُهُ ما في "الحَانيَّة": له عليَّ ثُوبٌ إلخ) وَجْهُ التَّأْبِيدِ الزامُهُ بالقيمةِ في عبارةِ "الحَانيَّة"، فإنَّه لوكان الإقرارُ بالغَصْبِ لَزَمَهُ العينُ.

<sup>(</sup>١) في هامش "م": ((توله: (فيه: أنَّ الحيمة لا تُستى ظَرُفاً الح) غيرُ مُسلَّم، نعم هي لا تُستى ظَرُفاً عُرْفاً، وكذا الإصطبلُ لا يُستى ظَرُفاً في المُرْف، وإنْ كان يُستى ظَرُفاً حقيقة، والمعترُ إثما هو النَّسميةُ الحقيقيَّةُ كما قال، فافهم)) اه.

<sup>(</sup>٢) "المنح": كتاب الإقرار ٢/ق١٠٤/أ.

<sup>(</sup>٣) في "ب" و"م": ((فصار)).

<sup>(</sup>٤) في "ب" و"م": ((ورجع)).

<sup>(</sup>٥) "الخانية": كتاب الإقرار . فصل فيما يكون إقراراً بشيء أو بشيئين ١٤٢/٣ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الإقرار ٧/٥٠/٠

<sup>(</sup>٧) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد . كتاب الإقرار ص٣٠٨، نقلاً عن "البزازية".

ولو قال: ثَوبٌ في درهم لزِمَهُ النَّوبُ، ولم أرَهُ، فيُحرَّرُ<sup>(۱)</sup>. (وبخاتَم) تلزَمُهُ (حَلْقتُهُ وفَصُّهُ) جميعاً، .....

وإلا لَزِمَهُ القيمةُ أو لم يَلزَمْهُ شيءً، ثمَّ رأيتُهُ في "الشُّرَئبُلاليَّة"(٢) عن "الجوهرة"(٣) حيث قال: ((إنْ أضاف ما أقرَّ به إلى فعلٍ بأنْ قال: غَصَبْتُ مِنه تَمَرً في قَوْصَرَّةٍ لَزِمَهُ التَّمرُ والقَوْصَرَّةُ، وإلاّ بل ذكرهُ ابتداءً وقال: عليَّ تَمَرُّ في قَوْصَرُّةٍ فعليهِ التَّمرُ دونَ القَوْصَرَةُ؛ لأنَّ الإقرارَ قول، والقولُ يتميَّرُ به(١) البعضُ دونَ البعضِ، كما لو قال: بِعْتُ له زَعْمَراناً في سَلَةٍ(٥)) اهم، وللهِ الحمدُ، ولعل التَّمرُ قيمتُهُ)(١)، تأمَّل.

[۲۸۱۲۴] (قولُهُ: لَزِمَهُ النَّوبُ) هو ظاهرٌ، ويَدُلُّ عليه ما يأتي متناً<sup>٧٧)</sup> وهو: ((تُوبٌ في مِنديلٍ أو في ثُوبٍ))، فإنَّ ما هنا أُولى، وفي "غاية البَيان": ((ولو قال: غَصَبْتُكَ كذا في كذا والثَّاني بِمَّا يكونُ<sup>(٨)</sup> وِعاءً للأُوّلِ لَزِماهُ))، وفيها: ((ولو قال: علئ درهمٌ في قَفيزِ حنطةٍ لَزِمَهُ الدِّرهمُ فقط

(قولُهُ: والقولُ بنمييزِهِ البعضَ إلخ) أصلُ العبارة: يَتَميَّزُ به.

(قُولُهُ: ولعلَّ المرادَ بقولِهِ: فعليه التَّمرُ قيمتُهُ) بل يبقى التَّمرُ على ظاهرِهِ؛ لأنَّه مِثْليٍّ.

<sup>(</sup>١) في "د": ((فليحرر)).

<sup>(</sup>٢) "الشرنبلالية": كتاب الإقرار ٢٦١/٢ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٣) "الجوهرة النيرة": كتاب الإقرار ٢٠٨/١.

 <sup>(</sup>٤) في النسخ جميعها و"الشرنبلالية": ((بتمييزه))، وقد استشكله مصحّحا "ب" و"م"، وما أثبتناه من عبارة "الجوهرة" أوفق بالسياق، وقد نبّه عليه الرافعيّ رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٥) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((للة)) بالثاء.

 <sup>(</sup>٦) قال السيد علاء الدين رحمه الله تعالى في "التكملة" ـ المقولة [٣٤٩٨] قوله: ((لزِماة)): ((أقول: ولعل عليه التمرَ
 لا قيمتَه؛ لأنه مثليّ، فتأمّل)، وانظر "تقريرات الرافعي" رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٧) في الصحيفة الآتية "در".

<sup>(</sup>٨) في "الأصل" و"آ" و"ب" و"م": ((والثاني لا يكونُ))، وما أثبتناه من "ر"، وفي هامش "م": قوله: ((والثاني لا يكون وعاءً)) لعل الأولى ((مما [لا] يكون)) تأمل اهر. نقول: ((لا)) مقحمة سهواً في هامش "م"، وانظر "التكملة" ـ المقولة [٣٠٠٣] قوله: ((فليحرُر)).

(وبسَيفِ حَفْنُهُ وحَمَائُلُهُ ونَصْلُهُ، وبحَجَلَةٍ) بحاءٍ فحيم: بيتٌ مُزيَّنٌ بسُتورٍ وسُرُرٍ (العِيدانُ والكِسوةُ. وبتَمرٍ في قوصَرَّةٍ، أو بطعام في محوالِقَ أو) في (سفينةٍ، أو تَوبٍ في مِنديلٍ أو) في (تُوبٍ يلزَمُهُ الظَّرفُ كالمظروفُ)؛ لِما قدَّمناهُ (١)، (ومِن قَوصَرَّةٍ) مثَلاً (لا) تلزَمُهُ القَوصَرَّةُ وَعُوها، (كَتَوبٍ في عشرةٍ وطعامٍ في بيتٍ)، فيلزَمُهُ المظروفُ فقط؛ لِما مرَّ(٢)؛.......

وإنْ صَلَحَ الفَفيرُ ظَرْفاً، بَيانُهُ ما قالَ<sup>(٢)</sup> "خُواهَرْ زادَهْ": إنَّه أَقَرَّ بدرهم في الدِّمَةِ، وما فيها لا يُتصَوَّرُ أَنْ يكونَ مَظرُوفاً في شيءٍ آخَرَ)) اهـ.

ويَظهَرُ لِي: أَنَّ هذا في الإقرارِ ابتداءً، أمّا في الغصبِ فيَلزَمُهُ الظَّرفُ أيضاً كما في: غَصَبْتُهُ درهماً في كيسٍ بناءً على ما قدَّمناهُ<sup>(٤)</sup>، ويُفيدُهُ التَّعليلُ، وعلى هذا التَّفصيلِ: درهمٌ في نُوسٍ، تأمَّل. ق1/٤٠٠٥

[٣٨١٦٠] (قولُهُ: حَفْنُهُ) بفتحِ الجيم، أي: غِمْدُهُ.

[٢٨١٦٦] (قولُهُ: وحَمَائلُهُ) أي: عِلاقتُهُ، قال "الأصمعيُّ": لا واحدَ لهَا مِن لفظِها، وإنَّمَا واحدُها مِحْمَلُ، "عينيِّ"<sup>(°)</sup>.

[٢٨١٦٧] (قُولُهُ: فِي قَوْصَرَّةٍ) بالتَّشديدِ، وقد تُحُفَّفُ، "مُختار"(١).

[٢٨١٦٨] (قولُهُ: وطَعام في بيتٍ) الأصلُ في جنسِ هذه المسائلِ: أنَّ الظَّرفَ إنْ أمكَنَ أنْ يُجْعَلَ ظَرْفاً حقيقةً يُنظُرُ: فإنْ أَمكَنَ نَقْلُهُ لَزِماهُ، وإنْ لم يُمكِنْ نَقْلُهُ لَزِمَهُ المَظرُوفُ حاصَةً عندَهما؛ لأنَّ الغَصْبَ المُوجِبَ للضَّمانِ لا يَتحقَّقُ في غيرِ المَنقُولِ، ولوِ ادَّعَى أنَّه لم يَنقُلِ المَظرُوفَ لا يُصدَّقُ؛ لأنَّه أَقَرَّ بغَصْبِ تامٌ؛ إذْ هو مُطلَقَ فيُحمَلُ على الكمالِ، وعندَ "محمَّد" لَزِماهُ جَمِعاً؛

<sup>(</sup>۱) صدع. "در".

<sup>(</sup>٢) ص ٤٠ "در".

<sup>(</sup>٣) في "ب" و"م": ((ما قاله)).

<sup>(</sup>٤) في المقولة السابقة.

<sup>(</sup>٥) "رمز الحقائق": كتاب الإقرار ١٥٦/٢.

<sup>(</sup>٦) "مختار الصحاح": مادة ((قصر)).

إذِ العشَرةُ لا تكونُ ظَرفاً لواحدٍ<sup>(١)</sup> عادةً، (وبخمسةٍ في خَمسةٍ وعنَى) معنَى ((على)) أو (الضَّربَ خَمسة)؛ لِما مرَّ<sup>(١)</sup>، والزَمَهُ "زفر" بخمسةٍ وعشرِينَ، (وعشَرةٌ إنْ عنى مع)

لأنَّ غَصْبَ المَنقُولِ<sup>(٣)</sup> مُتصوَّرٌ عندَه. وإنْ لم يُمكِن أَنْ يُجعَلَ ظَرْفاً حقيقةً لم يَلزَمْهُ إلاّ الأوَّلُ، كقولِهم: درهم في درهم لم<sup>(٤)</sup> يَلزَمْهُ التَّانِي؛ لأنَّه لا يَصلُحُ أَنْ يكونَ ظَرْفاً، "منح"(٥). كذا في الهامش.

[٢٨١٦٩] (قولُهُ: لا تكونُ ظَرُفاً) خلافاً لا "محمد"؛ لأنَّه يَجُوزُ<sup>(١)</sup> أَنْ يُلَفَّ الثَّوبُ النَّفيسُ في عشرة أثواب، "منح"<sup>(٧)</sup>. كذا في الهامش.

[٧٨١٧٠] (قولُهُ: خمسةٌ) لأنَّ أثرَ الضَّرْبِ في تَكثيرِ الأجزاءِ لا في تَكثيرِ المالِ، "درر" (^). كذا في الهامش.

وفي "الولوالجِيّة"(1): ((إنْ عَنَى بعشَرةٍ في عشَرةٍ الضَّرْبَ فقط، أو الضَّرْبَ بَمعَنَى تَكثيرِ الأجزاءِ فعشَرةً، وإنْ نَوَى بالضَّرْبِ تَكثيرَ العَينِ لَزِمَهُ ماثةً))، "سائحانيّ".

[۲۸۱۷۱] (قولُهُ: وعشَرةٌ إِنْ عَنَى مَعَ) وفي "البناية"(۱۰): ((عليَّ درهم مع درهم (۱۱) أو معه درهم نَزِماهُ، وكذا قبلَهُ أو بعدَه، وكذا درهم فدرهم أو ودرهم، بخلاف: درهم على درهم، أو قال:

,-

2021

<sup>(</sup>١) في "د": ((للواحد)).

<sup>(</sup>۲) ۱۹۷-۱۹٦/۹ (۲) در".

<sup>(</sup>٣) عبارة "المنع": ((لأنَّ غصبُ غيرِ المنقول)) بزيادة: ((غير))، وصوَّب في هامش "م" زيادتما للتأكد من صحة استعمالها.

<sup>(</sup>٤) ((لم)) ليست في "الأصل" و"ر".

<sup>(</sup>٥) "المنح": كتاب الإقرار ٢/ق٠٤/أ، نقلاً عن "الجوهرة".

<sup>(</sup>٦) في "ر": ((لا يجوز))، والصواب حذف ((لا)) كما في بقية النسخ، وهو للوافق لعبارة "للنح" و"الجلوهرة"؛ إذ العبارة منقولة في "للنح" عن "الجلوهرة"، انظر "الجلوهرة النيرة": كتاب الإقرار ٣٠٩/١.

<sup>(</sup>٧) "المنح": كتاب الإقرار ٢/ق١٠١/أ، نقلاً عن "الجوهرة".

<sup>(</sup>٨) "الدرر والغرر": كتاب الإقرار ٣٦٢/٢.

<sup>(</sup>٩) "الولوالجية": كتاب الإقرار - الفصل الأول فيما يقع الإقرار في المرض إلخ ٢٦٧/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>١٠) في "الأصل" و"ر" و"ب" و"م": ((البيانية))، وما أثبتناه من "آ" هو الصواب، والمسألة في "البناية"، انظر "البناية": كتاب الإقرار ٨/٨٥ نقلاً عن "شرح الكافي".

<sup>(</sup>١١) في "الأصل" و"آ" زيادة: ((أو مع درهم)).

كما مرَّ (١) في الطَّلاقِ، (ومِن درهم إلى عشرةِ، أو ما بينَ درهم إلى عشرةِ تسعةً)؛

درهم درهم؛ لأنَّ النَّانِ تأكيدً. وله عليَّ درهم في قَفيزٍ بُرُّ لَزِمَهُ درهم وبَطَلَ القَفيرُ، كعكسِهِ، وكذا: له فَرَقُ زيتٍ في عشرة تخاتيم حنطةٍ. ودرهم ثمّ درهمانِ لَزِمَهُ ثلاثةً، ودرهم بدرهم واحدً؛ لأنَّه للبَدَليّة)) اه مُلحَّصاً.

وفي "الحاوي القدسيّ" ((له عليَّ مائةٌ ونَيَّفٌ لَزِمَهُ مائةٌ، والقولُ له في النَّيْفِ، وفي: قريبٌ مِن أَلفٍ عليه أكثرُ مِن خَسِمائةٍ، والقولُ له في الزِّيادةِ)).

وفي الهامش: ((لو(٢) قالَ أَرَدْتُ خَسَةُ معَ خَسَةٍ (١) لَزِمَهُ عشرةً؛ لأنَّ اللَّفظَ يَحتمِلُهُ، قال تعالى: ﴿ فَأَدْخُلِ فِي عِبْدِي ( ﴿ ﴾ [الفحر: ٢٩] قيل: مع عبادي، فإذا احتمَلُهُ اللَّفظُ ولو بَحازاً، ونَواهُ صَحَّ، لا سِيَّما إذا كان فيه تشديدٌ على ( الفسيه كما عُرِفَ في مَوضِعِهِ، "دُرَر "(١) )) اهد

[٢٨١٧٧] (قولُهُ: تسعة) عند "أبي حنيفة"، وقالا: يَلرَّمُهُ عشرةٌ، وقال "زفرُ": غمانيةٌ، وهو القياسُ؛ لأنَّه جَعَلَ الدِّرهمَ الأوَّلَ والآخِرَ حَدَاً (٢٠ والحَدُّ لا يَدخُلُ في المَحدُودِ، ولهما: أنَّ الغاية يجبُ (٨) أنْ تكونَ (١) مَوجُودةً؛ إذِ المَعدُومُ لا يجوزُ أنْ يكونَ حَدَّا للمَوجُودِ، ووُجُودُهُ يُوجِبُهُ فَتَدخُلُ الغايتانِ. وله: أنَّ الغاية لا تَدخُلُ في المعيَّا (١٠)؛ لأنَّ الحَدَّ يُغايرُ المَحدُودَ، لكنْ هنا لا بدَّ

<sup>(</sup>۱) ۱۹۸/۹ "در".

<sup>(</sup>٢) "الحاوي القدسي": كتاب الإقرار ق٥٥١/ب.

<sup>(</sup>٣) في "الأصل": ((أي: ولو))، وفي "ر": ((ولو)).

 <sup>(4)</sup> في "ب" و"م": ((خمسماتة مع خمسماتة))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" هو للموافق لعبارة "الدير"، وفي هامش "م": ((توله: (أردت خمسماتة الخ) لعلق صوابه (خمسة مع خمسة) ليناسب قوله: (لزمه عشرة) تأثمل)) اه. وهذا للوضع ساقط من "آ".

<sup>(</sup>٥) ((على)) ليست في "الأصل" و "ر".

<sup>(</sup>٦) "الدرر والغرر": كتاب الإقرار ٣٦٢/٢.

<sup>(</sup>٧) في "الأصل": ((حداداً))، وما أثبتناه من "ر" و"ب" و"م" موافق لما في "الدرر"، وهذا للوضع ساقط من "آ".

<sup>(</sup>٨) في "ر": ((تحب)).

<sup>(</sup>٩) في "الأصل": ((يكون))، وما أثبتناه من "ر" و"ب" و"م" موافق لما في "الدرر"، وهذا للوضع ساقط من "؟".

<sup>(</sup>١٠) ((في المغيا)) ساقط من "ب" و"م".

لدُخولِ الغايةِ الأُولى ضرورةً؛ إذْ لا وُجودَ لِما فوقَ الواحدِ بدونِهِ، بخلافِ النَّانيةِ، وما بينَ الحائطَينِ، فلذا قال: (و) في: لَهُ (كُثُرُ حِنطةٍ إلى كُثرُ شعيرٍ لزِماهُ) جَمِعاً (إلاَ قَفيزاً)؛ لأنَّه الغايةُ الثَّانيةُ، (ولو قال: له على عشرةُ دراهمَ إلى عشرة دنانيرَ يلزَمُهُ الدَّراهمُ وتسعةُ دنانيرَ) عندَ "أَبِي حنيفة" رضِيَ اللهُ عنه؛ لِما مرَّ، "نهاية".

مِن إدخالِ الأُولى؛ لأنَّ الدِّرهمَ القَانِيَ والقَالثَ لا يَتحقَّقُ بدونِ الأول<sup>(۱)</sup> فدَخَلَتِ<sup>(۲)</sup> الغايةُ الأُولى ضَرُورةً، ولا ضَرُورةً فِي القَانيةِ، "درر"<sup>(۱)</sup>. كذا في الهامش.

[٢٨١٧٣] (قولُهُ: بخلافِ الثّانيةِ) أي: الغايةِ الثّانية.

[٢٨١٧٤] (قولُهُ: إلا قفيزاً) مِن شعيرٍ، وعندَهما كُرَّانِ، "منح"(١). كذا في الهامش.

[٧٨١٧] (قولُهُ: لِما مَرَّ<sup>(٥)</sup>) أي: مِن أنَّ الغاية النَّانية لا تَدخُلُ؛ لعدم الضَّرورةِ.

واعلَمْ أَنَّ المُرادَ بالغايةِ النَّانيةِ المُتشَّمُ للمَذكُورِ، فالغايةُ في (1): إلى عشرةِ العاشرُ (٧)، وفي: إلى ألف القَرْدُ الأخيرُ، وهكذا على ما يَظهَرُ لي.

قال "المقدسيُّ": ((ذَكَرَ "الإتقائيُّ" عن "الحسنِّ": أنَّه لو قال: مِن درهم إلى دينارِ لم يَلزَمْهُ الدِّينارُ)).[١/٢٠١٥/٢]

وفي "الأشباه"(^): ((عليَّ مِن شاةٍ إلى بقرةٍ لا يَلزَّمُهُ شيءٌ سواءٌ كان بعَينِهِ أَوْ لا))، ورأيتُ

<sup>(</sup>١) في "ر" و"ب" و"م": ((الأولى))، وما أثبتناه من "الأصل" موافق لما في "الدرر"، وهذا الموضع ساقط من "٢".

<sup>(</sup>٢) في "الأصل": ((فدخل)).

<sup>(</sup>٣) "الدرر والغرر": كتاب الإقرار ٣٦٢/٢.

<sup>(</sup>٤) "المنع": كتاب الإقرار ٢/ق١٠٤/ب.

<sup>(</sup>٥) في الصحيفة نفسها "در".

<sup>((</sup>ن)) ساقطة من "ر".

<sup>(</sup>٧) ((العاشر)) ساقطة من "ب" و"م".

<sup>(</sup>٨) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ـ كتاب الإقرار ص٣٠٨، نقلاً عن "البزازية".

(وفي): له (مِن داري ما بينَ هذا الحائطِ إلى هذا الحائطِ له ما بينَهما) فقط؛ لِما مرَّ. (وصحَّ الإقرارُ بالحملِ المُحتمَلِ وُجودُهُ وقتَهُ)......

مَعزِيًا لـ "شرحِها"(١): ((قال "أبو يوسف": إذا كان بغيرِ عَينِهِ فهما عليه، ولو قال: ما بينَ درهم إلى درهم فعليه درهم عند "أبي حنيفة"، ودرهمانِ عندَ "أبي يوسف"))، "سائحاني".

[٧٨١٧٦] (قولُهُ: لِما مَرَّ<sup>(٢)</sup>) مِن أَنَّ الغاية الثّانية لا تَدخُلُ، ومن<sup>(٢)</sup> أَنَّ الأُولى تَدخُلُ للضَّرُورةِ، أي: ولا ضَرُورةً هنا، تأمَّل. وعلَّلَ له في "البرهان" كما في "الشُّرنبُلاليّة"<sup>(4)</sup> بقيامِهما بأَنفُسِهما.

[۲۸۱۷۷] (قولُهُ: وصَحَّ الإقرارُ بالحَمْلِ) سواءٌ كان خَمْلَ أَمَةٍ أَو غيرِها بأَنْ يقولَ: خَمْلُ أَمَتِي أَو خَمْلُ شاتِي لفلانٍ وإن لم يُبيِّنْ له سَبَباً؛ لأنَّ لتَصحيحِهِ وَجُهاً وهو الوصيَّةُ مِن غيرِه، كأنْ أَوصَى رجلٌ بحَمْلُ شاةٍ مَثَلاً لآخَرَ وماتَ فأقرَّ ابنُهُ بذلك فحُمِلُ عليه.

[٣٨١٧٨] (قولُهُ: المُحتمَلِ) أي: والمُتيَقَّنِ بالأُولى، ولعلَّ الأُولى أَنْ يقولَ: المُتيَقَّنِ وَكُودُهُ شرعاً.

(قُولُة: لأنَّ لتصحيحِهِ وَجُمهاً وهو الوصيَّةُ مِن غيرِهِ إلحُن) كذلك يمكنُ فيه الميراثُ، بأنْ أوصى بالأُمَةِ إلاّ حملها، فإنَّه يصحُّ كلِّ من الوصيَّةِ والاستثناءِ، فلو أقرَّ المعوصى له بعدَ فَبْضِها به للوارثِ صَحَّ، انظر "السَّنديّ".

(قولُهُ: ولعلَّ الأَولَى أَنْ يقولَ: المُتيَقَّنِ وُجُودُهُ شرعاً) قد يقالُ: إنَّه حكمٌ بالاحتمالِ وقتَ الإقرارِ لا بعدَ الوُجُودِ، ثُمُّ قَيَّدَ الممَّنَ بقولِهِ: ((بأَنْ تَلِدَ إلح))، وليس هذا تصويراً له، وفائدةُ ذكرِ الاحتمالِ دَفْعُ تَوَهُّمِ عدمِ صحَّةِ الإقرارِ مع عدم التَّيقُن بوجودِ المُمَّرُ به.

 <sup>(</sup>١) لم نعثر على المسألة في مظانما من مطبوعة "غمز عيون البصائر" للحموي، ولا في مخطوطة "عمدة ذوي البصائر" للبيري، ولا في "تنوير البصائر" للغزي، اللاتي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٢) في الصحيفة السابقة "در".

<sup>(</sup>٣) ((من)) ليست في "ب" و"م".

<sup>(</sup>٤) "الشرنبلالية": كتاب الإقرار ٢٦٢/٢ (هامش "الدرر والغرر").

أي: وقت الإقرارِ بأنْ تلِدَ لدونِ نِصفِ حَولِ لو مُزوَّحة، أو لدونِ حَولَينِ لو مُعتدَّةً؛ لثَبُوتِ نَسَبِهِ (ولو) الحَملُ (غيرَ آدميٌ)، ويُقدَّرُ بأدنَى مُدَّةٍ يُتصوَّرُ ذلك عندَ أهلِ الخِيرةِ، "زَيلَعيّ"(١). لكنْ في "الجوهرة"(١): ((أقلُّ مُدَّةٍ حَمْلِ الشّاةِ أربعةُ أشهُرٍ، وأقلُّها لبقيَّةِ الدَّوابِّ ستَّةُ أشهُرٍ)). (و) صحَّ (له إنْ بيَّنَ) المُقِرُّ (سَبَباً صالحاً) يُتصوَّرُ للحَملِ (كالإرثِ والوصيَّة) كقولِهِ: ماتَ أبوهُ فورِثَهُ، أو أوصَى له به فلانٌ فيحوزُ، وإلاّ فلاً فلاً المُقرُّ (عَمَل اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

[٧٨١٧٩] (قولُهُ: النُّبُوتِ نَسَبِهِ) فيكونُ حُكْماً بُوجُودِهِ.

[٢٨١٨٠] (قولُهُ: لكنْ في "الجوهرة") الاستدراكُ على ما تَضمَّنَهُ الكلامُ السّابِقُ مِن الرُّجُوعِ إلى أهل الخِيْرةِ؛ إذْ لا يَلرَمُ فيما ذُكِرَ.

[٢٨١٨١] (قولُهُ: وصَحَّ له) أي: للحَمْلِ المُحتمَلِ وُجُودُهُ وقتَ الإقرارِ، بأَنْ حَاءَتْ به لدونِ نصفِ حَوْل، أو لسنتَينِ وأبوهُ مَيْتٌ؛ إذْ لو جاءتْ به لسنتَينِ وأبوهُ حَيَّ ووَطْءُ الأُمِّ له حَلالٌ فالإقرارُ باطلٌ؛ لأنَّه يُحالُ<sup>(°)</sup> بالعُلُوقِ إلى أقربِ الأوقاتِ، فلا يَتْبُتُ الوُجُودُ وقتَ الإقرارِ لا حقيقةً ولا حُكْماً، "بناية" (۱) و"كفاية" (۷). د۱۹/ب

<sup>(</sup>١) "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار ١٢/٥.

<sup>(</sup>٢) "الجوهرة النيرة": كتاب الإقرار ٢١٢/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) في "د": ((رالا لا)).

<sup>(</sup>٤) قال الطحطاوي ٣٣٣/٣ مبيِّناً إحالة هذه المسألة: ((في قوله: وإن فسره إلخ)).

<sup>(</sup>٥) عبارة "ب" و"م": ((فالإقرار بالحمل لأنه محال))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لما نقله أيضاً السّيد علاء الدين في "تكملته" ـ المقولة [٣٥٤٥] قوله: ((وصلح له)).

 <sup>(</sup>٦) في "الأصل" و"ر" و"ب" و"م": ((بيانية))، وما أثبتناه من "آ" هو الصواب، والمسألة في "البناية، انظر "البناية":
 كتاب الإقرار ـ فصل في بيان مسائل الحمل ٨٠٠٥ه ـ ٦٦٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٧) "الكفاية": كتاب الإقرار ـ فصل: ومن قال لحمل فلانة على ألف درهم إلخ ٣٢٢/٧ ـ ٣٢٣ بتصرف (ذيل "تكملة فتح القدير").

(فإنْ ولَدَتهُ حيّاً لأقلَّ مِن نِصفِ حَولٍ) مُذْ أقَّرٌ (فله ما أقَرَّ، وإنْ ولَدَت حيَّينِ فلهما) نِصفَينِ، ولو أحدُهما ذكراً والآخرُ أُنثى فكذلك في الوصيَّةِ، بخلافِ الميراثِ<sup>(۱)</sup>، (وإنْ<sup>(۱)</sup>) ولَدَث مَيْتاً في يُرَدُ<sup>(۱)</sup> (لوَرَثةِ) ذلك (المُوصى والمُورِثِ)؛ لعدم أهليَّة الجنينِ، (وإنْ فسَّرَهُ بي) ما لا يُتصوَّرُ كهبةٍ، أو<sup>(1)</sup> (بَيعٍ، أو إقراضٍ، أو أَهَمَ الإقرارَ) ولم يُبيِّنْ سَبَباً (لغا) وحمَلَ "مُحمَّدً" المُبهَمَ على السَّبَبِ الصّالحِ، وبه قالتِ "الشَّلاثةُ". (و) أمّا (الإقرارُ للرَّضيعِ) فإنَّه (صحيحٌ وإنْ بيَّنَ) المُقِرُّ (سَبَباً غيرَ صالحٍ مِنه حقيقةً كالإقراضِ)، أو غَمَنِ مبيعٍ؛ لأنَّ هذا المُقِرَّ مَالًا للْبُوتِ الدَّينِ للصَّغيرِ في الحُملةِ، "أشباه"."

[٢٨١٨٢] (قولُهُ: بخلافِ الميراثِ) فإنَّ (١) فيه للذُّكرِ مثلَ حَظِّ الأُنثَينِ.

[۲۸۱۸۳] (قولُهُ: فإنَّه صحيحٌ) لأنَّ الإقرارَ لا يَتَوَقَّفُ على الفَّبُولِ، ويَتَبُتُ المِلْكُ للمُقَرَّ له مِن غيرِ تَصديقٍ، لكنْ بُطْلانُهُ يَتَوَقَّفُ على الإبطالِ، كما في "الأَنْقِرَويِّ"، "سائحانيّ". والفَرْقُ بينَهُ وبينَ الحَمْلِ سيَذَكُرُهُ "الشّارخ" (٧).

[٢٨١٨٤] (قولُهُ: فِي الجملةِ) أي: بأنْ يَعقِدَ معَ وليّهِ، بخلافِ الحَمْلِ، فإنّه لا يَلِي عليه أحدٌ.

<sup>(</sup>١) في "و" زيادة: ((أي: فإنه يُعطى للذكر مثل حظَّ الأنثيين)).

<sup>(</sup>٢) في "د": ((فإن)).

<sup>(</sup>٣) ((يردُّ)) من للتن في "و".

<sup>(</sup>٤) (( ما لا يتصوّر كهبة أو)) من المتن في "و".

 <sup>(</sup>٥) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائلد ـ كتاب الإقرار ص٣٠٣٠.

<sup>(</sup>٦) في "ب" و"م": ((فإنه)).

<sup>(</sup>٧) في الصحيفة نفسها "در".

(أقرَّ بشيءٍ على أنَّه بالخِيارِ) ثلاثة أيّام (لزِمَهُ بلا خِيارٍ)؛ لأنَّ الإقرارَ إخبارٌ، فلا يَقبَلُ الخِيارَ (وإنْ) وصليَّة (صدَّقَهُ المُقَرُّ له) في الخِيارِ لم يُعتبَرُ تصديقُهُ، (إلاَّ إذا أقرَّ بعقدِ) بيعٍ (وقَعَ بالخِيارِ له) فيصِحُ باعتبارِ العَقدِ إذا صدَّقهُ أو بَرهَنَ، فلذا قال: (إلاَّ أنْ يُكذَّبَهُ المُقَرُّ له)، فلا يصِحُّ؛ لأنَّه مُنكِرٌ والقولُ له، (كإقرارِهِ بدَينٍ بسَبَبِ كَفالةٍ على أنَّه بالخِيارِ في مُدَّةٍ ولوِ) المُدَّةُ (طويلةً) أو قصيرةً، فإنَّه يصِحُّ إذا صدَّقهُ؛ لأنَّ الكَفالةَ عَقد أيضاً، بخلافِ ما مرَّ؛ لأخَّا أفعالَ لا تقبَلُ الخِيارَ، "زَيلَعيّ "(١). (الأمرُ بكتابةِ الإقرارِ إقرارُ حُكماً")،

[ه٨١٨٨] (قولُهُ: لم يُعتبَرُ) ينبغي أنْ يقولَ: فإنَّه لم يُعتبَرُ؛ لأنَّ ((إنْ)) وصليَّة، فلا جَوابَ لها، "ح"<sup>(٣)</sup>.

[٢٨١٨٦] (قولُهُ: أو قصيرةً) الأولى حَدْفُها كما لا يَخفَى، "ح"(٣).

[۲۸۱۸۷] (قولُهُ: لأمَّا أفعالٌ) لأنَّ الشّيءَ المُقَرَّ به قَرْضٌ أو غَصْبٌ أو وديعةً أو عاريةً.

[۲۸۱۸۸] (قُولُهُ: بَكْتَابِةِ الْإِقْرَارِ) بخلافِ أُمْرِهِ بَكْتَابَةِ الْإِجَارَةِ وَأَشْهَدَ وَلَم يَجْرِ عَقْدٌ<sup>(1)</sup> لا تَنعَقَدُ، "أشياه"<sup>(0)</sup>.

<sup>(</sup>١) "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار ١٣/٥ بتصرف.

 <sup>(</sup>٢) في هامش "م": ((قولُ المصنف: (إقرارٌ حكماً) إنَّمَا لم يكن إقراراً حقيقةً! لأنَّ الأمرَ إنشاءً، والإقرارَ إحبارٌ،
 فلا يكونان مُتَّجِدينِ حقيقةً، بل المرادُ أنَّ الأمرَ بكتابةِ الإقرار إذا خَصَلُ حَصَلُ الإقرارُ. اهـ "ح" عن "الدُّرر".
 اهـ "ط")).

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الإقرار ق٣٢٧/أ.

<sup>(</sup>٤) في "٢" و"ب" و"م": ((ولم يجز عنه))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر"، وعبارة "الأشباه": ((ولم يجرِ العقدُ)).

<sup>(</sup>٥) "الأشياه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق . أحكام الكتابة صـ٠٦ ؛ نقلاً عن إجارات "البزازية".

فإنَّه كما يكونُ باللَّسانِ يكونُ بالبّنانِ، فلو قال للصَّكّاكِ: اكتُبْ حطَّ إقراري بألفٍ عليَّ، أو اكتُبْ بيعَ داري، أو طلاق امرأتي (١) صعَّ، كتَبَ أم (٢) لم يكتُب، ......

### مطلبٌ في أحكام الكتابة(٢)

#### (فرغٌ)

اذَّعَى المَديُونُ أَنَّ الدَّائِنَ كَتَبَ على قِرْطاسٍ بِخَطِّهِ: إِنَّ الدَّينَ الذي لي على فلانِ بنِ فلانٍ أَبَرُأْتُهُ عنه صَحَّ وسَقَطَ الدَّينُ؛ لأنَّ الكتابة المَرسُومة المُعَنْوَنة كالنَّطْقِ به، وإنْ لم يكنْ كذلك لا يَصِحُّ الإبراءُ ولا دَعوى الإبراء، ولا فَرْقَ بينَ أَنْ تكونَ الكتابة بطلب الدّائنِ أَوْ لا بطلَبِه، "برّازِيّة" (٨) مِن آخِر الرّابعَ عشرَ مِن الدَّعوى.

200/2

<sup>(</sup>١) في هامش "م": ((قولُ "الشّارح": (أو طلاقَ امرأَقِ إلخ) وجدتُ بمامشِ عن خطِّ بعضِ المشايخ ما نصُّهُ: اختلفوا فيما لو أمَرَ الزَّوجُ بكتابةِ الصّلَكُ بطلاقِ امرأتِهِ، فقيل: هو إقرارُ به فيقعُ، وقيل: هو توكيلُ، فلا يقعُ حتى يَكتُب، وبه يُعتَى في زماننا، وهو الصّحيحُ، وقيل: لا يقعُ وإنْ كَتَبَ إِلاّ إذا نَوَى الطّلاق، كذا في "القنية")) اهـ.

<sup>(</sup>٢) ي "ط": ((أو)) بدل ((أم)).

<sup>(</sup>٣) هذا المطلب من "ر".

<sup>(</sup>٤) "المنح": كتاب الإقرار ٢/ق٥٠١/أ.

<sup>(</sup>٥) "الخانية": كتاب الإقرار . فصل فيما يكون إقراراً ١٢٦/٣ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٦) ((الأولى)) ليست في "الأصل" و"ر" و"آ"، وإثباتما من "ب" و"م" موافق لعبارة "ح".

<sup>(</sup>٧) "ح": كتاب الإقرار ق٣٢٧/ب.

<sup>(</sup>٨) "البزازية": كتاب الدعوى ـ الفصل الرابع عشر في دعوى الإبراء والصلح ٢٨١/٥ (هامش "الفتاوى الهندية").

وفي أحكام الكتابة مِن "الأشباه"("): ((إذا كَتَبَ ولم يَقُلْ شيئاً لا تَحِلُ الشَّهادة، قال "القاضي النَّسَفيُّ": إِنْ كَتَبَ مُصدَّراً . يعني: كَتَبَ في صَدْرِهِ .: إِنَّ فلانَ بنَ فلانِ (") له عليَّ كذا، أو: أمّا بعدُ فلفلانِ عليَّ كذا يَجِلُ للشّاهدِ أَنْ يَشهَدَ وإِنْ لم يَقُلْ: اشهَدْ عليَّ به، والعامّة على خلافِه؛ لأنَّ الكتابة قد تكونُ للتّحرِبةِ. ولو كَتَبَ وقرَّأً(") عندَ الشُّهُودِ حَلَّت (اللهُ وإنْ لم يُشهِدُهم. ولو كَتَبَ عندَهم وقال: اشهَدُوا عليَّ مَا فيه: إِنْ عَلِمُوا مَا فيه كان إقراراً، وإلاّ فلا.

ودُكَرَ "القاضي" (٥): ادَّعَى على آخَرَ مالاً وأَحْرَجَ خَطَاً وقال: إنَّه خَطُّ المُدَّعَى عليه بهذا المالِ، فأنكرَ كَوْنَهُ خَطَّهُ، فاستُكتِبَ وكان بينَ الخَطَّينِ مُشابَعةٌ ظاهرةٌ تَدُلُّ على أغَما خَطُّ كاتبِ واحدٍ لا يُحكَمُ عليه بالمالِ في الصَّحيح؛ لأنَّه لا يَزِيدُ على أنْ يقولَ: هذا خَطِّي وأنا حَرَّتُهُ، لكنْ [١/٥٠١٠/ اليس عليَّ هذا المالُ، وثَمَةً لا يجبُ، كذا هنا (١) إلا في دفترِ السّمسارِ والبَتِاعِ والصَّرَافِ)) اهر.

<sup>(</sup>قولُهُ: يعني: كَتَبَ في صَدْرِه: إنَّ فلانَ إلح) لا تَصِحُ هذه العنايةُ، وليستْ في عبارةِ "الأشباه"، بل هي إنْ كَتَبَ مُصَدَّراً مرسوماً وعَلِمَ الشّاهدُ حَلُّ له الشّهادةُ على إقرارِه إلحْ.

<sup>(</sup>١) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق صه ٤٠ باختصار.

<sup>(</sup>٢) عبارة "الأصل" و"ر": ((من فلانِ إلى فلانِ)).

<sup>(</sup>٣) في "ب" و"م": ((وقرأه))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لما في "الأشباه والنظائر".

<sup>(</sup>٤) ((حلت)) ليست في "ب" و"م"، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" هو الصواب؛ إذ هي جواب ((لو))، وأشار إلى ذلك مصحّحا "ب" و"م"، وفي "آ": ((صحّت)) بدل ((حلّت)).

 <sup>(</sup>٥) أي: قاضيخان كما في "حاشية ابن عابدين" على "الأشباه" للسماة: "نوهة النواظر على الأشباه والنظائر"، وللسألة في "فتاواه": كتاب الدعوى والبينات. باب ما يبطل دعوى للدعى إلخ ٢٢/٢ ٤ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٦) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((كذا هذا)).

وحلَّ للصَّكَاكِ أَنْ يشهَدَ إلاَّ فِي حدِّ وقَوَدٍ، "حانيَّة"(١). وقدَّمنا(٢) فِي الشَّهاداتِ عدمَ اعتبارِ مُشاجَةِ الخَطَّينِ.

وقدَّمنا شيئاً مِن الكلام عليها في باب كتابِ القاضي إلى القاضي "، وفي أثناء كتابِ الشَّهاداتِ (أنّ)، ومثلُهُ في "البَرَّازيَة" (أنّ)، وقال "السّائحاني ((وفي "المقدسي" عن "الظَّهريّة" (أن لو قال: وَجَدْتُ في دِحْري، أو في حِسابي، أو بحَطِّي، أو قال: كَتَبْتُ بيدِي أنَّ له عليَّ كذا كلُّهُ باطل، وجماعةً مِن أثنيّة بَلْخِ قالوا في دفترِ البَيّاعِ: إنَّ ما وَجِدَ فيه بحَطَّ البَيّاعِ فهو لازمُ عليه؛ لأنَّه لا يَكتُبُ إلا ما على النّاسِ له وما للنّاسِ عليه صِيانة عن النّسيانِ، والبناءُ على العادةِ الظّاهرةِ واحبً)) اهد.

### مطلب: لا يُعمَلُ بالخَطِّ (١)

فقد استَفَدْنا مِن هذا أنَّ قولَ<sup>(٨)</sup> أَتْمَتِنا: لا يُعمَلُ بالخَطِّ يَجري على عُمُومِهِ، واستثناءُ دفترِ السَّمسارِ والبَيّاعِ لا يَظهَرُ، بلِ الأَولى أنْ يُعزَى إلى جماعةٍ مِن أَنْتَةِ بَلْخٍ، وأنْ يُقَيَّدَ بكُونِهِ فيما عليه، ومِن هنا يُعلَمُ أنَّ رَدَّ "الطَّرَسُوسيِّ" العَمَلَ به مُؤيَّدٌ بالمذهبِ، فليس إلى غيرِهِ نَذهَبُ، وانظُرْ ما فَدَّمناهُ فِي بابِ كتابِ القاضي إلى القاضي (١).

<sup>(</sup>١) "الخانية": كتاب الإقرار . فصل فيما يكون إقراراً ٣/٧٧ بتصرف (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>۲) ۹۸/۱۷ "در".

<sup>(</sup>٣) ((إلى القاضي)) من "ر"، وانظر المقولة [٢٦٥٥١] قوله: ((ودفترِ بَيّاع وصَرَّافٍ وسِمْسارٍ)).

<sup>(</sup>٤) المقولة [٢٦٨٤٦] قوله: ((وإذا كان بينَ الخَطّينِ إلح)).

 <sup>(</sup>٥) "البزازية": كتاب الإقرار ـ الفصل الأول فيما يكون إقراراً ـ نوع في ألفاظ تذكر ابتداء والإشارة والكتابة وصك الإقرار
 ٥٠/٤ ٤٩٠٥ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٦) "الظهيرية": كتاب الإقرار . الفصل الأول فيما يكون إقراراً وفيما لا يكون ق٥٦٥/أ.

<sup>(</sup>٧) هذا المطلب من "ر".

<sup>(</sup>٨) في "ر": ((أقوال)).

<sup>(</sup>٩) ((في باب كتاب القاضي إلى القاضي)) لبست في "الأصل" و"آ". وانظر المقولة [٢٦٥٥١] قوله: ((ودفترِ بَيَاعٍ وصَرَّافٍ وَبَعْسَارٍ)).

| الجزء الثامن عشر | ٥٤              |       | حاشية ابن هابدين |
|------------------|-----------------|-------|------------------|
|                  | <br>• • • • • • | ••••• | (أحدُ الوَرَثةِ  |

[٢٨١٩٠] (قولُهُ: أحدُ الوَرَثِة) وإنْ صَدَّقُوا جَمِيعاً لكنْ على التَّفاؤتِ كرحلٍ ماتَ عن ثلاثةِ (١) بنينَ وثلاثةِ آلافِ، فاقتسَمُوها وأَخَذَ كلُّ واحدٍ أَلفاً، فادَّعَى رحلٌ على أبيهم ثلاثةَ آلافِ فصَدَّقَهُ الأكبرُ في الكلّ والأوسطُ في الألفِ أَخَذَ مِن الأكبرِ أَلفاً (١) ومِن الأوسطِ خسة أسداسِ الألفِ ومِن الأصغر والأكبر كذلك، أسداسِ الألفِ ومِن الأصغر والأكبر كذلك، وقِنْ الأوسطِ عَلْكَ، وقِنْهُ كلِّ في "الكافي".

(قولُهُ: ووَجْهُ كُلُّ فِي "الكافي") وجهُ ما قالَهُ "أبو يوسف": أنَّ الكلُّ اتَّفقُوا على الثَّلْفِ، فياخَذُ المُقَرُّ له مِن يدِ كُلُّ واحدٍ منهم ثلث الألفِ، ومتى أَخَذَ وصَلَ إليه كُلُّ ما أَقَرَّ به الأصغرُ، ثمَّ اتَّفقَ الأوسطُ والأكبرُ على ألفٍ آخرَ، فيأخذُ مِن كُلُّ واحدٍ منهما نصفهُ، فبقيّ في يدِ الأوسطِ سدسُ الألفِ فهو له، وفي يدِ الأوسطِ سدسُ الألفِ فهو له، وفي يدِ الأكبر سدسُ الألفِ، فيأخذُهُ منه؛ لأنَّه مُقرَّ أنَّ الدَّيْنَ مُستخرِقٌ ولا إرتَ له، ووجهُ قولِ "محمَّدِ": أنَّ وَقِي يدِ الأصغر أنَّ المُدَّعِيَ ادَّعَي ثلاثةً آلافِ الفا بحقَ والفين بغير حقَّ، فإذا أَخَذَ مِن الأكبر الفا

<sup>(</sup>١) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((ثلاث)).

<sup>(</sup>٢) في "ر": ((ألف))، وفي هامش "م": ((قولُهُ: (أخذَ من الأكبر ألفاً إلج) وجهُ ما قالَة "أبو يوسف": أنَّ الكلُ اتَّفقوا على الألفِ، فيُؤخذُ مِن يدِ كلِّ واحدٍ منهم ثلثُهُ، وحينفذِ يكونُ قد وصَلَ إليه كلُّ ما أقَرَّ به الأصغرُ، ثمَّ اتَّفقَ الأوسطُ والأكبرُ على ألفِ آخرَ، فيُؤخذُ مِن كلُّ واحدٍ منهما نصفُهُ، فيهتى في يدِ الأوسط سدسُ الألف، فهو له؛ إذ قد وصَلَ إليه كلُّ ما أقرَّ به ذلك الأوسط، وبقى في يدِ الأكبرِ سدسُ الألف فيأخذُهُ الدَّائُ؛ لأنَّه مُقِرَّ أنَّ الدُّيْنَ مُستغرِقً للبَّرِكَ إلى كلُّ ما أقرَّ به ذلك الأوسط، وبقى في يدِ الأكبرِ سدسُ الألف فيأخذُهُ الدَّائُ؛ لأنَّه مُقِرَّ أنَّ الدُّيْنَ مُستغرِقً للبَّرِكَ ولا إرثَ له، ووجهُ قول محمَّدِ: أنَّ الأصغرَ يَرْعُمُ أنَّ المُدَّعِي يَدَّعي ثلاثِهَ آلافٍ الفا بحق والفين بغيرِ حقّ، فإذا أخذَ من الأكبر ثلثي الألفِ بحقُ والثُّلْتِين بدونِهِ، والأوسطُ يَرْعُمُ أنَّ الدُّعْوى حقَّ في الفين وكذبٌ في الفي فيكونُ قد أخذَ من الأكبرِ ثلثي الألفِ بحقُ وثلثُهُ بدونِهِ، فعلى زَعْم الأصغرِ يكونُ قد بَقِيَ من دَعْوى المُدُعِي الحقْ فيكونُ قد أخذَ من الأكبرِ ثلثي الألفِ بحقُ وثلثُهُ بدونِهِ، فعلى زَعْم الأصغرِ، ونوعمُ الأصغرِ، ونوعمُ أن المُنافِ في يدو، وتدفَّمُ اليه، فلم نصفُ ما اتَّفقنا عليه، وهو ثلثُ الألفِ، فيبقى ثلدَائن من إقرارِ الأوسطِ ثلثا ألفٍ، وذلك في يدو، ويَدفَعُهُ إليه، فلم يَتُونَ في يدو شيءً. اه من "كاني النسفيم" بيعض تغيري).

<sup>(</sup>٣) ((فِ)) ليست في "ب" و"م".

| كتنابُ الإتواد |       | ٥٥          |                                         | قسم المعاملات             |
|----------------|-------|-------------|-----------------------------------------|---------------------------|
|                |       |             |                                         |                           |
|                | ••••• | • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • |
|                |       |             |                                         |                           |

#### (تنبية)

لو قال المُدَّعَى عليه عند القاضي: كلُّ ما يُوجَدُ في تَذْكِرةِ المُدَّعي بَخَطِّهِ فقدِ التَرَمْتُهُ ليس بإقرارٍ؛ لأنَّه قَيَّدَهُ بشرطٍ لا يُلاثِمُهُ، فإنَّه ثَبَتَ عن أصحابِنا رَجِمَهم اللهُ أنَّ مَن قال: كلُّ ما أقَرَّ به (١) عليَّ فلانٌ فأنا مُقِرِّ له <sup>(١)</sup> به فلا يكونُ إقراراً؛ لأنَّه يُشبِهُ وَعْداً، كذا في "المحيط"، "شُرُنبُلاليّة"<sup>(١)</sup>.

### مطلب: مسائلُ مُهِمَةً (1)

في رجل كان يَستدينُ مِن زيدٍ ويَدفَعُ له ثمَّ تَحَاسَبا على مبلغِ دَينِ تبغَّى ( ) لزيدٍ بذِمّةِ الرَّحلِ، وأَقَرَّ الرَّحلُ بأنَّ ذلك آخِرُ كلِّ قَبْضٍ وحِسابٍ، ثمَّ بعدَ أيّامٍ يُرِيدُ نَقْضَ ذلك وإعادةَ الحِسابِ، فهل ليس له ذلك؟ الجوابُ: نَعَمْ؛ لقولِ "اللَّرِّ" ( ؟ كُذْرَ لِمَن أَقَرً، "نعميّة" للسائحاني ( ) .

فقد أَخَذَ ثُلُثَ الألفِ بحق والثَّلثين بغير حقّ، والأوسطُ يقولُ: إنَّ دَعْوى المُدَّعِي في الألفين بحقّ وفي الألفِ بغير حقّ، فإذا أَخَذَ الألفِ بعَيْ وثلثها بغير حقّ، وزعم الأصغرُ أنَّه بقيَ مِن دَعْواهُ ثلثا الألفِ، وزعمَ الأصغرُ أنَّه بقيَ مِن دَعْواهُ ثلثا الألفِ، وزعمَ الأوسطُ أنَّه بقيَ مِن دَعْواهُ ألف وثلث، فتصادقا على ثلثي الألفِ، فيأخذُ مِن كلّ واحدٍ نصف ما اتَّفقا عليه، وذا ثلثُ الألفِ، فبقي مِن إقرارِ الأوسطِ ثلثا الألفِ، وفي يدِو ذلك، فله أنْ يأخذَ ذلك، فلم يَبْقَ في يدِو شيءٌ. اه "كافي النَّسفي".

 <sup>(</sup>١) ((به)) ليست في "الأصل" و"ر" و"\"، وليست في "الشرنبلالية".

<sup>(</sup>٢) ((له)) من "الأصل" و"ر" و"آ" و"الشرنبلالية".

<sup>(</sup>٣) "الشرنبلالية": كتاب الإقرار ٣٦٣/٢ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٤) هذا المطلب من "آ".

<sup>(</sup>a) ((تبقى)) ليست في "ب" و"م".

<sup>(</sup>٦) في "ب" و"م": (("الدرر"))، ولم نجدها في "الدرر"، والمسألة مذكورة في "الدر" ص١٣٨٠.

 <sup>(</sup>٧) في "ب" و"م": ((سالحاني)) بدل ((تعميّة للسائحاني))، وما أثبتناه من نسخ "الأصل" و"ر" و"آ"، وسبأتي ذكرها في "ب" بلفظ:
 ((تعميّة)) في للقولات التالية[٢٠٢٧]، [٢٠٠٦]، [٢٠٣٦] وذكرت بلفظ ((تعميّة)) بياءين في "التكملة" للسيد علاء
 الدين رحمه الله ـ للقولة [٣٥٨٣] قوله: ((خطّ إقراري))، وفي "مجموع رسائل ابن عابدين" ٢١/٢، وهي "فتاوى" للسائحاني أمين
 الفتوى بدمشق الشام (١٩٧٨)، وتقدمت ترجمته ٢٠١/٢.

أَقَرُّ بِالدَّينِ) المدَّعَى به على مُورَّثِهِ وححَدَهُ الباقونَ (يلزَمُهُ) الدَّينُ (كلُّهُ)، يعني: إِنْ وِقَ ما ورِثَهُ به، "برهان" و"شرح بَحَمَع". (وقيل: حِصَّتُهُ) واختارَهُ "أبو اللَّيث" (١٠) دَفعاً للضَّرَرِ.

# مطلبٌ: تَحاسَبا لَدَى جَماعةٍ ثمَّ تَحاسَبا لَدَى آخَرَ فظَهَرَ غَلَطٌّ(٢)

وفيها: ((في شَريكي بحارةٍ حَسَبَ لهما جَمَاعةٌ الدَّفاتِرَ فتَراضَيا وانفصَلَ المَحلِسُ وقد ظنّا صَوابَ الجَماعةِ في الحِسابِ، ثمَّ تَبيَّنَ الحَطأُ في الحِسابِ لَذَى جَمَاعةٍ أُحرَ<sup>(٢)</sup>، فهل يُرجَعُ للصَّوابِ؟ الحوابُ: نَعَمْ؛ لقولِ "الأشباه"(<sup>٤)</sup>: ((لا عِبْرةً بالظَّنِّ البَيِّنِ خَطَوَّهُ)).

في شَريكي عِنانٍ تَحاسَبا ثُمَّ افتَرَقا بلا إبراءٍ، أو بَقِيا على الشَّرَكةِ ثُمَّ تَذَكَّرَ أحدُهما أنَّه كانَ أَوصَلَ لشَريكِهِ أَشياءَ مِن الشُّرْكةِ غيرَ ما تَحاسَبا عليه فأَنكَرَ الآخَرُ ولا ييَّنةً فطَلَبَ المُدَّعي يمينَهُ على ذلك، فهل له ذلك لأنَّ اليمينَ على مَن أَنكَرَ؟ الجوابُ: نَعَمْ)) اهـ.

[٢٨١٩١] (قولُهُ: أَقَرُ بالِدَينِ) سيأتي في الوّصايا قُبيلَ بابِ العِنْقِ في المَرَضِ(٥).

[٢٨١٩٧] (قُولُهُ: وقيل: حِصَّتُهُ) عَبَّرَ عنه بـ ((قيل)) لأنَّ الأُوَّلَ ظاهرُ الرَّوايةِ كما في "فتاوى المصنِّف"(١)، وسيحيءُ أيضًا (١)، وهذا بخلافِ الوصيّةِ لِما في "جامع الفصولين"(١): ((أحدُ الوَرَثَةِ لو أَقَرَّ بالوصيّةِ يُوْخَذُ مِنه ما يَخُصُّهُ وِفَاقاً))، وفي "مجموعة منلا عليّ" عن

<sup>(</sup>١) لم نعثر على المسألة في كتابيه "عيون المسائل" و"خزانة الفقه" اللذين بين أيدينا.

<sup>(</sup>٢) هذا المطلب من "ر".

<sup>(</sup>٢) في "م": ((أخرى)).

<sup>(</sup>٤) "الأشباه والنظائر": الفن الأول ـ النوع الثاني ـ القاعدة السابعة عشرة ص١٨٨٠.

<sup>(</sup>٥) انظر "الدر" عند المقولة [٣٦٣٩١] قوله: ((حيث يلزمه كله)).

<sup>(</sup>٦) "فتاوى المصنف": فصل من كتاب الدعوى والإقرار ق٧٤/ب.

<sup>(</sup>٧) في المقولة الآتية.

<sup>(</sup>٨) "جامع الفصولين": الفصل التاسع والعشرون في إقرار أحد الورثة بدين أو بوصية أو بوارث آخر ٣١/٢.

ولو شهِدَ هذا المُقِرُّ مع آخَرَ أنَّ الدَّينَ كان على المَيْتِ قُبِلَتْ، .......

"العماديّة" في الفصلِ التّاسعِ والثّلاثِينَ<sup>(۱)</sup>: ((أحدُ الوَرَثةِ إذا أَقَرَّ بالوصيّةِ يُؤخَذُ مِنه ما يَخُصُّهُ بالاتّفاقِ، وَإذا ماتَ وتَرَكَ ثلاثةَ بنينَ وثلاثةَ آلافِ درهم، فأَخذَ كلُّ ابنِ أَلفاً، فادَّعَى رحلٌ أنَّ الميتَّ أَوصَى له بثُلثِ مالِهِ، وصَدَّقَهُ أحدُ البَنينَ<sup>(۱)</sup> فالقياسُ: أنْ يُؤخِذَ مِنه ثلاثةُ أخماس ما في

يدِه، وهو قولُ "زفر"، وفي الاستحسانِ: يُؤخَذُ مِنه ثُلثُ ما في يدِه، وهو قولُ علمائنا رجِمَهم اللَّهُ.

لنا: أنَّ المُقِرَّ أَقَرَّ بالفِ شائعِ فِي الكانِّ تُلثُ ذلكَ فِي يدِهِ ولُلناهُ فِي يدِ شريكيهِ، فما كان إقراراً في يدِهِ وللنَّامُ الله عَبِرِهِ لا يُقبَلُ، فَوَجَبَ أَنْ يُسلَّمَ إليه - أي: إلى المُوصَى له ـ ثُلثَ ما فِي يدِهِ) اهـ.

### مطلبٌ: شَهِدَ معَ المُقِرِّ آخَرُ ثُقَبَلُ (١) ن ١/٤٧٠

[٣٨١٩٣] (قولُهُ: ولو شَهِدَ هذا المُقِرُّ معَ آخَرَ) وفي "جامع الفصولين"(°): (("خ"(١): ينبغي للقاضي أنْ [٣٠٠٦٠١/١] يَسأَلَ المُدَّعَى عليه: هل ماتَ مُورَّتُك؟ فإنْ قال: نعم فحينتلزٍ يُسْأَلُ<sup>(٧)</sup> عن دَعْوَى المالِ؟ فلو أَقَرَّ وكَذَّبَهُ بَقيَةُ الوَرْنَةِ ولم يَقْضِ بِإقرارِهِ حتّى شَهِدَ هذا المُقِرُّ وأجنبيٍّ معَه<sup>(٨)</sup> يُقبَلُ

(قولُهُ: فالقياسُ أَنْ يُؤخَذَ مِنه ثلاثةُ أخماسِ إلخ) ووجهُ القياسِ: أنَّه قد أَقَرُ أنَّ المُوصَى له يَستَجقُ ثلاثةً أثلاثِ ألفِ من التَّرَكةِ، وهو ثلثا الألفِ، وإقرارُهُ إنَّا يَنفُذُ على ما في يدِهِ، فيُقسَمُ أخماساً. 207/2

<sup>(</sup>١) انظر المسألة في "جامع الفصولين": الفصل الناسع والعشرون في إقرار أحد الورثة بدين أو بوصية أو بوارث آخر ٣١/٢.

<sup>(</sup>٢) في "ر" و"آ" و"ب" و"م": ((أحد الابنين))، وأشار إلى الصواب مصحّح "م".

<sup>(</sup>٣) في "ب" و"م": ((يقبل)).

<sup>(</sup>٤) هذا المطلب من "الأصل" و"ر".

<sup>(</sup>٥) "حامع الفصولين": الفصل التاسع والعشرون في إقرار أحد الورثة بدين أو بوصية أو بوارث آخر ٣١/٢.

 <sup>((&</sup>quot;خ")) رمز لقاضيخان، ولم نعثر على المسألة في مظانما من كتبه التي بين أيدينا: "الحانية"، و"شرح الجامع الصغير"،
 و"شرح الزيادات"، ولعلمًا في "شرحه على أدب القاضي".

<sup>(</sup>٧) في "ب" و"م": ((يسأله)) بدل ((فحينئذِ يسأل))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لعبارة "حامع الفصولين".

<sup>(</sup>٨) عبارة "حامع الفصولين": ((هذا الوارث وأحنبي به)).

.....

ويَقضي على الجَميع، وشهادتُهُ بعدَ الحُكمِ عليه بإقرارِهِ ( ) لا تُعبَلُ، ولو لم يُقِمَ ( ) البيّنةَ ـ أقَرَّ ( ) الوارثُ أو نَكُلَ ـ فغي "ظاهرِ الرَّواية": يُوَخَذُ كُلُّ الدَّينِ مِن حِصّةِ المُقِرِّ؛ لأنَّه مُقِرُّ بأنَّ الدَّينَ مُقدَّمٌ على إرثِهِ، وقال "ث": هو القياسُ، ولكنَّ المختارَ عندي أنْ يَلزَمَهُ ما يَخُصُّهُ ( )، وهو قولُ "الشَّعبيّ "، و"الحسنِ البصريّ "، و"مالكِ "، و"سفيانَ "، و"ابنِ أبي ليلي "، وغيرِهم عِمَّن تابَعَهم، وهذا القولُ أَعدَلُ وأبعَدُ مِن الضَّرِرِ ، "نه " ( ) ولو بَرهَنَ لا يُؤخذُ مِنه إلاّ ما يَخُصُّهُ ( ) وفاقً انتهى.

بقيَ ما لو بَرهَنَ (^) على أحدِ الوَرَثةِ بنَينِهِ بعدَ قِسمةِ التَّرِكَةِ فهل للدَّائنِ أَحدُهُ كلَّهِ مِن حِصَةِ الخَرِمَ قال "المصنَّف" في "فتاواه" (أ): احتَلَقُوا فيه، فقال بعضُهم: نعم، فإذا حَضَرَ الغائبُ يَرجعُ عليه، وقال بعضُهم: لا يأخُذُ مِنه إلا ما يُخْصُنُهُ) اهم مُلخَّصاً.

وفي "حامع الفصولين"(١٠) أيضاً: ((وكذا لو بَرَهَنَ الطّالبُ على هذا المُقِرِّ تُسمَعُ البيّنةُ عليه، كما في وكيلٍ قَبْضِ العَينِ لو أَقَرَّ مَن عندَهُ العينُ أنّه وكيلٌ بقَبْضِها لا يكفي إقرارُهُ ويُكلَّفُ الوكيلُ إقامةَ البيّنةِ على إثباتِ الوَكالةِ حتى يكونَ له قَبْضُ ذلك، فكذا هنا)) اهـ.

<sup>(</sup>١) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((ياقرار)).

<sup>(</sup>۲) في "١": ((لم تعلم)) بدل ((لم يقم)).

<sup>(</sup>٣) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((أو أقر))، وفي "حامع الفصولين": ((وأقرُّ به الوارث)) بالواو وزيادة ((به)).

<sup>(</sup>٤) أي: أبو الليث في غير "عيون المسائل"؛ لأنَّ رمز "العيون" في "الفصولين" "عن"، ولم نجدها في "حزانة الفقه".

<sup>(</sup>٥) في "ب": ((يحصه))، وعبارة "حامع الفصولين": ((لزوئه بالحصة)).

<sup>(</sup>٦) في "T" ((لأنه))، وفي "م": ((ه)) وهو حطأ طباعي، وفي مطبوعة "جامع الفصولين" التي بين أيدينا: ((قه)). وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"ب" موافق لما نقله صاحب كتاب "مجمع الضمانات" صـ ٣٨٠. عن "حامع الفصولين"، و((نه)) رمز لا خزانة الفتاوئ لصاحب "الهداية".

<sup>(</sup>٧) في "حامع الفصولين": ((بالحصة)) بدل ((ما يخصه)).

<sup>(</sup>٨) في "م": ((برهمنا)).

 <sup>(</sup>٩) "فتاوى للصنف": فصل من كتاب الدعوى والإقرار ق٤٧/أ . ب، وعزا الأول إلى شمس الأثمة الحلواني و"فصول العمادي" وقال: ((ونحوه أيضاً عن "الصغرى"))، وعزا الثاني إلى "فصول العمادي".

<sup>(</sup>١٠) "حامع الفصولين": الفصل التاسع والعشرون في إقرار أحد الورثة بدين أو بوصية أو بوارث آخر ٣١/٢ بتصرف.

وبهذا عُلِمَ أَنَّه لا يَحِلُّ الدَّينُ في نَصيبِهِ بمُحرَّدِ إقرارِهِ، بل بقضاءِ القاضي عليه بإقرارِه، فلتُحفَظُ هذه الزَّيادةُ، "درر"(١٠). (أشهَدَ على ألفٍ في بَحلِسٍ..........

[٢٨١٩٤] (قولُهُ: بمُحرَّدِ إقرارِهِ) ولو كانَ الدَّينُ يَجِلُ في نصيبِهِ بمُحرَّدِ الإقرارِ ما قُبِلَتْ شهادتُهُ؛ لِما فيه مِن دَفْع المَغرَمِ عنه، "باقاني"(٢) و"درر"(٢). كذا في الهامش.

[ ٢٨١٩٥] (قولُهُ: أشهَدَ على ألفٍ إلح) نَقَلَ "المصنّف" في "المنح" عن "الحائية" ( وايتَينِ عن "الإمام" ليس ما في "المتن" واحدةً مِنهما: ((إحداهما: أنْ ( ) يَلزَمَهُ المالانِ إِنْ أَشهَدَ في هما كان المالُ واحداً، وأخراهما: أنَّه إِنْ أَشهَدَ غيرهما كان المالُ واحداً، وأخراهما: أنَّه إِنْ أَشهَدَ على كلِّ إقرارٍ شاهدَينِ يَلزَمُهُ المالانِ جَميعاً سواءً أَشهَدَ على إقرارِه القاني الأولكِنِ أو غيرهما) اهد فلزُومُ المالَينِ إِنْ أَشهَدَ في بَحلِسِ آخرَ آخرينِ ليس واحداً مِمّا ذكرَهُ ونقلَ في "الدّرر" عن "الإمام" الأولى، وأبدَلَ القانيةَ ما ذكرَهُ "المصنّفُ" مُتابعةً له، واعترَضَهُ في "العزمية" ما ذكرُنا، وأنَّه ابتداعُ قولِ ثالثٍ غيرٍ مُسنَدٍ إلى أحدٍ، ولا مسطورٍ في الكتب، تأمَّل ( ).

<sup>(</sup>١) "الدرر والغرر": كتاب الإقرار ٣٦٣/٢.

<sup>(</sup>٢) في "ر" و"آ" و "ب" و"م": ((باقي)).

<sup>(</sup>٣) "الدرر والغرر": كتاب الإقرار ٣٦٣/٢.

 <sup>(</sup>٤) "المنح": كتاب الإقرار ٢/ق٠٠٥/ب، نقلاً عن الخصاف لا عن "الحانية"، والمسألة منقولة في "الحانية" عن الخصاف كما يظهر من التعليق الآتي.

<sup>(</sup>٥) "الخانية": كتاب الإقرار . فصل فيما يكون إقراراً بشيء أو بشيئين ٢٤٠/٣ ، نقلاً عن الخصاف (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٦) في "ر": ((أنه)).

<sup>(</sup>٧) "الدرر والغرر": كتاب الإقرار ٣٦٣/٢.

<sup>(</sup>٨) ((تأمل)) ليست في "ب" و "م".

وأشهَدَ رحلَينِ آخَرَينِ في بمجلِسٍ آخَرَ) بلا بَيانِ السَّبَبِ (لزِمَ) المالانِ (الفانِ)، ....

[۲۸۱۹۱] (قولُهُ: في بَحلِسِ آخَرَ) بخلافِ ما لو أَشهَدَ أَوَّلًا واحداً وثانياً آخَرَ في مَوطِنٍ أَو مَوطِنَينِ فالمالُ واحدٌ اتَّفاقاً، وكذا لو أَشهَدَ على الأَوَّلِ واحداً، وعلى الثّاني أكثرَ في بَحلِس آخَرَ فالمالُ واحدٌ عندَهما، وكذا عندَه على الظّاهر، "منح"(١).

[۲۸۱۹۷] (قولُهُ: لَزِمَ أَلفانِ) واعلَمْ أنَّ تَكرارَ الإقرارِ لا يَخلُو: إِمّا أَنْ يكونَ مُقيَّداً بِسَبَبٍ مُتَّحِدٍ فِيَلزَمُ مالٌ واحدٌ وإِنْ احتَلَفَ المَحلِسُ، أو مُطلَقاً، والأوَّلُ على وَجهينِ: إِمّا بسَبَبٍ مُتَّحِدٍ فِيَلزَمُ مالٌ واحدٌ وإلاً والأوَّلُ على وَجهينِ: إمّا بصَلَقُ واحدٍ فالمالُ واحدٌ مُطلَقاً، وإنْ كان مُطلَقاً، وأمّا النّاني فإنْ كان الإقرارُ في مَوطِني واحدٍ يلزَمُ مالانِ عندَهُ، وواحدٌ عندَها، وإنْ كان في مَوطِنينِ: فإنْ أَشهَدَ على النّاني شُهُودَ الأوَّلِ فمالٌ واحدٌ عندَهُ، إلا أَنْ يقولَ المطلوبُ: هما مالانِ، وإنْ أَشهَدَ غيرهما فمالانِ، وفي مَوضِع آخرَ عنه على عكسِ ذلكَ، وهو: إن اتَّخَدَ الشُّهُودُ فمالانِ عندَهُ، وإلا فواحدٌ عندَهُ، وإلا أن يقولَ المطلوبُ: هما مالانِ، على قولِهِ: مالانِ، وفي فواحدٌ عندَها، وأمّا عندَهُ فاحتَلَفَ المشايخُ: مِنهم مَن قال: القياسُ على قولِهِ: مالانِ، وفي الكرخيّ": فواحدٌ عندَها، وأمّا عندَهُ فاحتَلفَ المشايخُ: مِنهم مَن قال: القياسُ على قولِهِ: مالانِ، وفي الكرخيّ": فواحدٌ عندَها، وأمّا عندَهُ فاحتَلفَ المشايخُ: واحدٌ، وإليه ذَهَبَ "شيخُ الإسلام". اه مُلخَصاً التّاترخانيّة".

وكلُّ ذلكَ مفهومٌ مِن الشَّرِحِ. وبه ظَهَرَ أنَّ ما في "المتن" روايةٌ منقولةٌ، وأنَّ اعتراضَ "العزميّة" على "الدّرر" مردودٌ حيثُ جَعَلَهُ قولاً مُبتدَعاً غيرَ مسطورٍ في الكتب، مُستنِداً إلى أنَّه في "الحانيّة" (الأولى لُزُومُ مالَينِ إنْ اتَّحَدَ الشُّهُودُ وإلاَ فمالَّ

<sup>(</sup>١) "المنح": كتاب الإقرار ٢/ق٥٠١/ب باحتصار.

<sup>(</sup>٢) "المبسوط": كتاب الإقرار . باب من الإقرار بألفاظ محتلفة ١٠٠٩/١٨.

<sup>(</sup>٣) انظر "مختصر اختلاف العلماء": كتاب الإقرار ـ في الإقرار بمال في موطنين ٢١٣/٤ ـ ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) "الخانية": كتاب الإقرار . فصل فيما يكون إقراراً بشيء أو بشيئين ١٤٠/٣ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية").

واحدّ<sup>(۱)</sup>، الثّانية: لُزُومُ مالَينِ إِنْ أَشهَدَ على كلّ إقرارٍ شاهدَينِ اتَّحدا أو لا)) وقد أُوضَعَ المسألة في "الولوالجيّة"(۲)، فراجعها.

[۲۸۱۹۸] (قولُهُ: كما لو اختلَفَ السَّبَبُ) ولو في بَحَلِسٍ واحدٍ، [۲۰۲۰۲۰] وفي "البزّازيّة" بيُضٍ ثمَّ بألفٍ سُؤدٍ وفي "البزّازيّة" بعَعَلَ الصِّفَة كالسَّبَبِ حيثُ قال: إنْ أَقَرَ بألفٍ بيْضٍ ثمَّ بألفٍ سُؤدٍ فمالانِ، ولو ادَّعَى المُقرُّ له اختلاف السَّبَب، وزَعَمَ المُقِرُّ الْحَادُه، أو الصَّكُ، أو (أ) الوصفِ فالقولُ للمُقرِّ، ولو اثَّحَدُ السَّبَبُ والمالُ النّاني أكثرُ يَجِبُ المالانِ، وعندَهما يَلزَمُ الأكثرُ، "سائحان".

[٢٨١٩٩] (قولُهُ: اتَّحَدَ السَّبَبُ) بأنْ قال: له عليَّ ألفٌ ثَمَنُ هذا العبدِ، ثمَّ أَقَرَّ بعدَهُ كذلك في ذلك (٥) المتحلِس أو في غيرو، "منح"(١).

[٢٨٢٠٠] (قولُهُ: أو الشُّهُودُ) هذا ما ذَهَبَ إليه "السَّرخسيُّ" كما عَلِمْتَهُ مِمَّا مَرَّ<sup>(٧)</sup>. [٢٨٢٠] (قولُهُ: ثمَّ عندَ القاضي) وكذا لو كان كلُّ عندَ القاضي في بَحِلِسَين<sup>(٨)</sup>، "ط"<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) ((واحد)) ليست في "ب" و"م"، وأثبتناها من "الأصل" و"ر" و"آ" موافقة لعبارة "الخانية".

<sup>(</sup>٢) انظر "الولوالجية": كتاب الإقرار ـ الفصل الخامس فيما إذا أقر واستثنى فيصحُّ الاستثناء وما لا يصحُّ إلخ ٣٠٤/٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) "البزازية": كتاب الشهادات. الجنس الرابع في اختلافهما ٥/٢٨٣ ـ ٢٨٤ باختصار (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٤) ((أو)) ساقطة من "الأصل".

<sup>(</sup>٥) ((ذلك)) ليست في "ب" و"م".

<sup>(</sup>٦) "المنح": كتاب الإقرار ٢/ق٥٠/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٧) المقولة [٧٨١٩٧] قوله: ((لَزِمَ أَلْفَانِ)).

<sup>(</sup>٨) في "ب" و"م": ((بملس))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لما في "ط".

<sup>(</sup>٩) "ط": كتاب الإقرار ٣٣٤/٣.

[٢٨٢٠٠] (قولُهُ: والأصلُ: أنَّ المُعرَّفَ) كالإقرارِ بسَبَبٍ مُتَّحِدٍ.

[٣٨٧٠] (قولُهُ: أو المُنكَّرَ) كالسَّبْبَينِ، وكالمُطلَقِ عن السَّبَبِ.

[٢٨٢٠٤] (قولُهُ: ولو نَسِيَ الشُّهُودُ) في صورةِ تعدُّدِ الإشهادِ.

[ • ٢٨٢٠] (قولُهُ: وتَمَامُهُ في "الحانيّة") ونَقَلُها في "المنح" ( ٥).

[٧٨٢٠٦] (قولُهُ: أَقَرٌّ) أي: بدَينِ أو غيرِهِ كما في آخِرِ "الكنز"(١).

[٧٨٢٠٧] (قولُهُ: ثمَّ ادَّعَى) ذَكَرَ المسألة في "الكنز"(٧) في شتى الفرائض (٧).

[٢٨٢٠٨] (قُولُهُ: وبه يُفتَى) وهو المختارُ، "بزَارْيَة" (^). وظاهرُهُ (١٠): أنَّ المُقِرَّ إذا ادَّعَى

204/2

(قولُهُ: كما في آخرِ "الكنز") وكذا في "الفتح" من شتى القضاءِ.

<sup>(</sup>١) في "د": ((فغير)).

<sup>(</sup>٢) في "ط" و"ب": ((مواطن))، وما أثبتناه من "د" و"و" موافق لما في "الخانية".

<sup>(</sup>٣) انظر "الخانية": كتاب الإقرار ـ فصل فيما يكون إقراراً بشيء أو بشيئين ١٤٠/٣ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٤) (("درر")) ليست في "د"، وانظر "الدرر والغرر": كتاب الدعوى ٣٣٩/٢.

<sup>(</sup>٥) "المنح": كتاب الإقرار ٢/ق٦٠١/أ.

<sup>(</sup>٦) أنظر "شرح العيني على الكنز": مسائل شتى ٢٦١/٢.

<sup>(</sup>٧) قوله: ((في شتى الفرائض)): أي في مسائل شتى قبيل كتاب الفرائض، انظر "شرح العيني على الكنز": مسائل شتى ٢٦١/٢.

 <sup>(</sup>A) "البزازية": كتاب الإقرار ـ الفصل الثاني في الاختلاف ـ نوع في دعوى الزيافة واختلاف سبب وجوبه إلح ٥٦/٥،
 وفيها: ((إذا أدَّعى الهزل في الإقرار)) (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٩) في "ر": ((ظاهره)) دون الواو.

# (وكذا) الحُكمُ يَجري (لو ادَّعَى وارثُ المُقِرِّ) فيُحَلِّفُ، (وإنْ كانتِ الدَّعوى على...

الإقرارَ كاذباً يُحلَّفُ المُقرُّ له أو وارثُهُ على المُفقى به مِن قولِ "أبي يوسف" مُطلَقاً سواءً كان مُضطَرَّاً إلى الكَذِب في الإقرارِ أو لا، قال شيخنا(١): وليس كذلك؛ لِما سيأتي في (١) مسائلَ شقى فُبَيلَ كتابِ الصُّلْحِ(١) عندَ قولِ "المصنَّف": ((أقَرَّ عالٍ في صَكِّ وأَشهدَ عليه به، ثمَّ اذَّعَى أنَّ بعضَ هذا المالِ المُقرِّ به قَرْضٌ وبعضهُ رِباً إلحى)، حيثُ نقلَ "الشّارحُ" عن "شرح الوهبانيّة "لا "الشّرنبلاليّ" ما يَدُلُّ على أنَّه إِغَا يُفقى بقولِ "أبي يوسف" مِن أنَّه يُحلَّفُ المُقرُّ (١) له إلى المُقرِّ ما أقرَّ كاذباً في كل (١) صورة يُوجَدُ فيها اضطرارُ المُقرِّ إلى الكَذِب في الإقرارِ كالصُّورةِ التي تقدَّمَتُ ونحوها، كذا في "حاشية مسكينِ" للشّيخ "عمّلِ أبي السُّمُود المصريّ "(١)، وفيه: أنَّه لا يَتعَيَّلُ الحَمْلُ على هذا؛ لأنَّ العِبارةَ هناكَ في هذا ونحوه، فقولُهُ: المصريّ "(١)، وفيه: أنَّه لا يَتعَيَّلُ الحَمْلُ على هذا؛ لأنَّ العِبارةَ هناكَ في هذا ونحوه، وقولُهُ: ((وبه جَرَمَ "المصنَّفُ"))، فراجِعُهُ.

[٢٨٢٠٩] (قولُهُ: فِيُحَلَّفُ) أي: المُقَرُّ له، وبعضُهم على أنَّه (٧) لا يُحلَّفُ، "بزّازِيَة" (^^)، والأصحُّ التَّحليفُ، "حامديّة" (٩) عن "صدر الشَّريعة" (١٠)، وفي "جامع الفصولين" (١١): ((أَقَرَّ فماتَ،

<sup>(</sup>١) المراد به شيخ أبي السعود وهو والده العلاُّمة السيد على رحمهما الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((من)) بدل ((في)).

<sup>(</sup>٣) ص١٣٨. "در".

<sup>(</sup>٤) ((المقر)) ليست في "ب" و"م"، وأثبتناها من "الأصل" و"ر" و"آ" موافقةً لما في "فتح المعين".

<sup>(</sup>٥) ((كلُّ)) ليست في "أ" و"ب" و"م"، وأثبتناها من "الأصل" و"ر" موافقةً لما في "فتح المعين".

<sup>(</sup>٦) "فتح العين": كتاب الإقرار ١٦٥/٣.

<sup>(</sup>٧) في "ب" و"م": ((وقال بعضهم: إنه)) بدل ((وبعضهم على أنَّه))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لما في "البزازية".

 <sup>(</sup>A) "البزازية": كتاب الإقرار ـ الفصل الثاني في الاختلاف ـ نوع في دعوى الزيافة واختلاف سبب وجوبه إلح ٤٥٧/٥
 (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٩) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الإقرار ٢/٢٥.

<sup>(</sup>١٠) "شرح الوقاية": كتاب الإقرار ١٢٣/٢ (هامش "كشف الحِيَّائق").

<sup>(</sup>١١) "جامع الفصولين": الفصل الخامس عشر في التحليف وما يتعلق به وفيه ما يصدق فيه بيمين وبينة ١٤٧/١ بتصرف.

فقال وَرَثَتُهُ: إِنَّه أَقَرَّ كاذباً فلم يَجُرُ إقرارُهُ والمُقَرُّ له عالمٌ به، ليس لهم تحليفُهُ؛ إذْ وَقَتَ الإقرارِ لم يَتعلَّقْ حَقَّهُم بمالِ المُقِرِّ، فصَحَ الإقرارُ، وحيثُ تعلَّقَ حَقَّهم(١) صارَ حَقًّا للمُقرِّ له.

"ص": أَقُرُّ وماتَ، فقال وَرَثْتُهُ: إِنَّه أَقَرُ تَلجئةً، يُحَلَّفُ (١) المُقَرُّ له: باللهِ لقد أَقَرُ لكَ إقراراً صحيحاً.

"ط"(٢): وارث ادّعَى أنَّ مُورِّتُهُ أَقَرُ تَلجئةً قال بعضهم: له تحليفُ المُقرِّ له، ولو ادَّعَى أنَّه أَقرَّ كاذباً لا يُقبَلُ)). قال في "نور العين"(٤): ((يقولُ الحقيرُ: كان يَبغي أنْ يَتَّجدَ حُكمُ المسألتينِ ظاهراً؛ إذِ الإقرارُ كاذباً موجودٌ في التَّلجئةِ أيضاً، ولعلَّ وَجة الفَرقِ هو أنَّ التَّلجئةَ: أنْ يُظهِرَ أحدُ شخصينِ أو كلاهما في العَلَنِ خلافَ ما تواضَعا عليه في السترِّ، ففي دَعوَى التَّلجةِ يَدَّعي الوارثُ على المُقرِّ له فِعْلاً له، وهو تواضُعُهُ معَ المُقِرِّ في السترِّ، فلذا يُحلَفُ، بخلافِ دَعوى الإقرارِ كاذباً على المُقرِّ له على مَن أُوفِيَ فَهماً صافياً)) اه مِن أواخِرِ الفصلِ الخامسَ عشرَ.

ثمَّ اعلَمْ أنَّ دَعوى الإقرارِ كاذباً إنَّا تُسمَعُ إذا لم يكن (٥) إبراءً (١) عامّاً، فلو كان لا تُسمَعُ،

(قولَهُ: وحيث تَعَلَّقَ حَقُّهم صارَ حَقاً للمُقرِّ له) عبارةُ "الأصل": ((وحيث تَعَلَّقَ حَقَّهم لم يَتَعلَق بما صار حَقاً للمُقرِّ له، فليس لهم ولايةُ تحليفه)) اهـ.

<sup>(</sup>١) في هامش "م": ((قولُهُ: (وحيث تَقلَق حقُهم إلح) في العبارة تحريف، وأصلُها: (وحيث تَقلَق حقُهم لم يتعلَق بما صارَ حَقاً للمُقرِّ له) أي: وقت تَقلَق حقُهم لم يكن للمُقرِّ له حَقَّ فيما تَقلَق به حَقْهم؛ لِما أنَّ حقَّهُ تَقلَق بشيء قبل موتِ مُورِيَّهم لا يُمَزَّلُ استحقاظهم عله») اه.

<sup>(</sup>٢) في "ب" و"م": ((حُلُفَ))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لما في "حامع الفصولين".

 <sup>(</sup>٣) الذي في نسختنا من "حامع الفصولين": ((خ)) بدل ((ط))، والذي في "نور العين": ((ط)) كما نقلها ابن عابدين،
 والمراد بـ ((خ)) قاضيخان، وبـ ((ط)) "المحيط البرهاني".

<sup>(</sup>٤) "نور العين": الفصل الخامس عشر في التحليف وما يتعلق به وفيه ما يصدق فيه بيمين وبينة ق٩٥/ب.

 <sup>(</sup>٥) في هامش "م": ((قولُهُ: (إذا لم يكن إلح)، أي: الإقرارُ إبراءٌ عامًا. قال "شيئخنا": فعلى هذا لو قال: لا حَقَّ لي عليك، ثمَّ الْحَدَبُ في هذه المقالةِ لا تُسمئعُ دَعْواهُ، وهو غيرُ ظاهرِ الوجهِ)) اهـ.

<sup>(</sup>٦) في "ب": ((أمرأ)).

وَرَثْةِ المُقَرِّ له فاليمينُ عليهم بالعِلمِ: إنّا لا نعلَمُ أنَّه كان كاذباً)، "صدر الشَّريعة"(١).

لكن للعلامة "ابن نجيم" رسالة" في امرأة أقرّت في صحتِها لبِنتِها فلانة بمبلغ مُعيَّن، ثمَّ وَقَعَ بينَهما تَبارُقِ عامِّ، ثمَّ ماتَت فادَّعَى الوصيُّ أمَّا كاذبةً، فأفتى بسماعِ دَعواهُ وتَحليفِ البنتِ وعدم صِحةِ الحكم قبلَ التَّحليفِ؛ لأنَّه حُكم بخلافِ المُفتَى به، وأنَّ الإبراءَ هنا لا يَمْنَعُ؛ لأنَّ الوصيَّ يَدَّعي عدمَ لرُومِ شيءٍ، بخلافِ ما إذا دَفَعَ المُقرُّ المالَ المُقرَّ به إلى المُقرِّ له، فإنَّه ليس له تحليفُ المُقرِّ له؛ لأنَّه يَدُّعي استرجاعَ المالِ، والبَراءةُ مانعةً مِن ذلك، أمّا في الأولى فإنَّه لم يَدَّعِ استرجاعَ شيءٍ، وإنَّما يَدفَعُ عن نفسِهِ، فافتَرَقا، واللَّهُ أعلَمُ.

(قولُهُ: ثُمَّ وَقَعَ بِينَهِما تَبَارُقٌ عامٌّ، ثُمَّ ماتَتْ) أي: فيما عدا ما أَقَرَتْ به كما هو الحادثة، والأُمَّ لم تُمُتْ بل عُتُهَتْ، وقد عَلَلَ في "الرّسالةِ" لصحَّةِ دَعْوى الكذبِ: ((بانَّ التَّبَارُؤُ إِنَمَا يَمَنَمُ دَعْواهُ بشيءٍ هو أو مَن يَقُومُ مَقامَهُ، لا أَنَّه يَمَنَمُ أَنْ يَدفَعَ عن نفسه إذا أدَّعِيَ عليه بشيءٍ، وبأنَّه قال في الإبراءِ ما عدا علقة الإقرارِ)).

<sup>(</sup>١) "شرح الوقاية": كتاب الإقرار ١٢٣/٢ (هامش "كشف الحقائق").

<sup>(</sup>٢) الرسالة الثامنة في طلب اليمين بعد حكم المالكي والإبراء العام صـ٧٠. (ضمن "مجموع رسائل ابن نجيم").

# ﴿بابُ الاستثناء وما في معناهُ

في كونِهِ مُغيِّراً كالشَّرطِ ونحوهِ. (هو) عندَنا (تكلَّمُ بالباقي بعدَ النَّنيا باعتبارِ الحاصلِ مِن بَحَموعِ التَّركيبِ، ونَفيٌ وإثباتٌ<sup>(۱)</sup> باعتبارِ الأجزاءِ)، فالقائلُ: له عليَّ عشرةً إلاّ ثلاثةً له عبارتانِ: مُطوَّلةً، وهي ما ذكرُناهُ<sup>(۲)</sup>، ومُختصَرةً، وهي أنْ يقولَ ابتداءً: له عليَّ سبعةً، وهذا معنى قولِمِم: ((تكلُّمُ بالباقي بعدَ الثَّنيا))، أي: بعدَ الاستثناءِ.

### ﴿بابُ الاستثناء وما في معناهُ ﴿ [١/٢٠٢٥/١]

[٢٨٢١٠] (قولُهُ: تكلُّمُ بالباقي) أي: معنى لا صورةً، "درر"(٢).

[٢٨٢١١] (قولُهُ: بعدَ الثُّنيا) بضَمِّ فسُكُونِ وفي آخِرِهِ أَلْفٌ مقصُورةٌ: اسمّ مِن الاستثناءِ، "سائحاني".

[٣٨٧١١] (قولُهُ: هـو تَكُلُّمُ بالباقي بعدَ النَّنيا) (١) اعلَمُ أنَّ الباقيَ والنَّنيا هما عَينُ النَّفي والإثباتِ باعتبارِ الحاصلِ، ونفيّ وإثباتُ باعتبارِ الحاصلِ، ونفيّ وإثباتُ باعتبارِ التَّارِبُ باعتبارِ الحاصلِ، ونفيّ وإثباتُ باعتبارِ التَّارِب؛ لأخَم قالُوا: مَعنَى: عشَرةً إلاّ ثلاثةً سبعةً، حتى لو صَدَّرَها بالنَّفي لم يكن مُقِرًا بشيءٍ، كما لو قال: ليس له عليَّ سبعةً كما في "التَّقيح"(٥). قال فاضلُّ: ((هذا يُفيدُ أنَّ ((لا إلهَ إلاّ اللّه))

#### ﴿بابُ الاستثناء وما في معناهُ

(قولُ "الشَّارِح": وهذا معنَى قولِم، تكلُّمٌ إلج) أي: المُستفادِ مِن العبارةِ المُختصَرة، "سنديّ".

<sup>(</sup>١) ((وإثبات)) ليست في "د".

<sup>(</sup>۲) في "د": ((ذكر)).

<sup>(</sup>٣) "الدرر والغرر": كتاب الإقرار . باب الاستثناء وما بمعناه ٣٦٤/٢.

<sup>(1)</sup> هذه المقولة ليست في "آ" و"ب" و"م".

<sup>(</sup>٥) انظر "شرح التوضيح للتنقيح": الركن الثاني في السنة. فصل في الاستثناء ٢٧/٢ (هامش "التلويح على التوضيح").

(وشُرِطَ فيه الاتَصالُ) بالمستثنى مِنه (إلاّ لضرورةٍ كنَفَسٍ، أو سُعالٍ، أو اُحْذِ فَمٍ) به يُعْنَى. (والنَّداءُ بينَهما لا يضُرُّ)؛ لأنَّه للتَّنبيهِ والتَّاكيدِ (كقولِهِ: لك عليَّ ألفُ درهم يا فلانُ إلاّ عشرةً، بخلافِ: لك عليَّ ألفٌ فاشهَدوا إلاّ كذا، ونحوِهِ) مِمّا يُعَدُّ فاصلاً؛ لأنَّ الإشهادَ يكونُ بعدَ تمام الإقرارِ، فلم يَصِحَّ الاستثناءُ .....

لا يُفيدُ التَّوحيدَ معَ أَمَّم أَجَمُّوا على الإفادةِ. والجوابُ: أنَّ إلهَّنَا مُتَّفَقٌ على وُجُودِهِ، ثمَّ قلنا بنفي غيره وقد أَفادَهُ هذا التَّركيبُ، فبهذا الاعتبار أفادَ التَّوحيدَ)) اهـ "سائحانيّ"(١).

قال جامعُهُ "محمّد البَيْطار": وفي "تحفة ابن ججر" الشّافعيّ ما نَصُّهُ: ((وفي: ليس له عليًّ شيءٌ إلاّ خسةً يَلزَمُهُ خيسةٌ ، وفي: ليس له عليًّ عشرةٌ إلاّ خسةً لا يَلزَمُهُ شيءٌ؛ لأنَّ عشرةً إلاّ خسةً خسةٌ ، فكأنَّه قال: ليس عليَّ خسةٌ بجَعْلِ النَّفي مُتوجِّها إلى المُستنيّ والمُستنيّ مِنه وإنْ يَحرَجَ عن قاعدةِ: الاستثناءُ مِن النَّفي إثبات احتياطاً للإلزام)) اه. وفي "امتحان الأذكياء" لـ "البِركِلِيّ "٢٠ الحَنفيّ ناقلاً عن الفُقهاءِ: ((أنَّه إنْ رَفَعَ يكونُ مُقِرِّةً وإنْ نَصَبَ لا))، فارجع إليه اه (١٠).

[۲۸۲۱۷] (قولُهُ: لأنَّه للتَّنبيه) أي: تنبيه المُخاطَبِ وتأكيدِ الخِطاب؛ لأنَّ المُنادَى هو المُخاطَبُ. ومُفادُهُ: لو كان المُنادَى غيرَ المُقرِّ له يَضُوُّ، ونُقِلَ عن "الجوهرة"، ولم أَرَهُ فيها أَنَّ لكنْ قال في "غاية البيان": ((ولو قال: لفُلانٍ عليَّ ألفُ درهم. يا فُلانُ. إلاَّ عشَرةً كانَ حائزاً؛ لأنَّه أَحرَجَهُ مُحرَجَ الإحبارِ لشخص خاصٌ وهذا صيعتُهُ، فلا يُعدُّ فاصلاً)) اهم تأمَّل. وفي "الولوالجيَّة" (١٠): ((لأنَّ النَّلاءَ لتبيهِ المُخاطَب، وهو مُعتاجٌ إليه؛ لتأكيدِ الخِطابِ والإقرار، فصارَ مِن الإقرابِ) اهم. ق١٤٠٠/ب

<sup>(</sup>١) في "ر" زيادة: ((كذا في الهامش))، ولم نتبتها لأن المقولة بخطُّ ابن عابدين رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) "تحفة انحتاج": كتاب الإقرار ـ فصل في بيان أنواع من الإقرار ٥/٣٩٧ ـ ٣٩٨.

 <sup>(</sup>٣) "امتحان الأذكياء": للمولى محمد بن بيرعلي، محيى الدين، وقيل: تقي الدين البِركِوِي أو البِركِلِي الرومي (ت٩٨١هـ)
 في شرح "لب الألباب في علم الإعراب" للبيضاوي (ت٥٨٥هـ)، وهو مختصر "الكافية" لابن الحاجب (ت٤٤٦هـ).
 ("كشف الظنون" ٢/٢٥)، "هدية العارفين" ٢٥٢/٢، "الأعلام": ٢١/٦).

<sup>(</sup>٤) من قوله: ((قال جامعه محمد البيطار)) إلى ((فارجع إليه اهـ)) من "ر".

<sup>(</sup>٥) ولم نعثر نحن أيضاً على هذا النقل في مطبوعة "الجوهرة النيرة" التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٦) "الولوالجية": كتاب الإقرار ـ الفصل الخامس فيما إذا أقر، واستثنى فيصع الاستثناء، وما لا يصحُّ ٣٠١/٤ باختصار.

(فَمَنِ استثنى بعضَ مَا أَقَرَّ به صحَّ استثناؤهُ ولو الأكثرَ عندَ الأكثرِ، (ولَزِمَهُ الباقي) ولو مِمّا لا يُقسَمُ، ك: هذا العبدُ لفُلانِ إلاّ تُلقهُ أو تُلقيهِ صحَّ على المذهب. (و) الاستثناءُ (المُستغرِقُ باطلٌ ولو فيما يَقبَلُ الرُّحوعَ كوصيَّةٍ)؛ لأنَّ استثناءَ الكلُّ ليس برُجوعٍ، بل هو استثناءٌ فاسد، هو الصَّحيحُ، "جوهرة"(١). وهذا (إنْ كان) الاستثناءُ (ب) عَيْنِ (لفظِ الصَّدرِ أو مُساويهِ(٢)) كما يأتي(١)، (وإنْ بغيرِهما ك: عبيدي أحرارٌ إلا هؤلاءِ، أو إلاّ سالماً، وغانماً، وراشداً،، ومثلُهُ: نِسائي طَوالِقُ إلاّ هؤلاءِ، أو إلاّ زينب، وعَمْرةَ، وهندَ، (وهُمُ الكلُّ صحَّ الاستثناءُ. وكذا: ثُلثُ مالي لزيدٍ إلاّ ألفاً والثّلثُ ألفً صحَّ، فلا يَستجقُ شيئاً؛ إذ الشَّرطُ إيهامُ البقاءِ لا حقيقتُهُ، حتى لو طلّقها ستاً ألا أربعاً صحَّ، ووقعَ ثِنتانِ،

[٢٨٢١٣] (قولُهُ: ولو الأكثر) أي: أكثر مِن النَّصفِ. كذا في الهامش.

[٢٨٢١٤] (قُولُهُ: لَفَظِ الصَّدرِ) كَ: عَبيدي أحرارٌ إلاَّ عَبيدي.

[٢٨٢١٥] (قولُهُ: مُساويهِ) كقولِهِ: إلاّ تماليكي.

[٢٨٢١٦] (قُولُهُ: وإنْ بغيرِهما) بأنْ يكونَ أَحَصَّ مِنه في المَفهوم، لكنْ في الوُجُودِ<sup>(١)</sup> يُساويهِ.

[٢٨٢١٧] (قولُهُ: إيهامُ البقاءِ) أي: بحسنب صورةِ اللَّفظِ؛ لأنَّ الاستثناءَ تصرُّفٌ لفظيٌّ، فلا يضرُّ المعنى.

[۲۸۲۱۸] (قولُهُ: ووقَعَ ثِنتانِ) وإنْ كانتِ السِّتُ لا صِحَّةً لها مِن حيثُ الحُّكمُ؛ لأنَّ الطَّلاقَ لا يَجِهُ على الثَّلاثِ، ومع هذا لا يُجعَلُ كأنَّه قال: أنتِ طالقٌ ثلاثاً إلاّ أربعاً، فكانَ اعتبارُ اللَّفظِ أَوَلَى، "عناية"(°).

<sup>(</sup>١) عبارة "الجوهرة االنيرة": ((استثناء الجميع رجوع فلا يقبل منه))، فليتأمل. انظر "الجوهرة النيرة": كتاب الإقرار ٢٠٦/١.

<sup>(</sup>٢) في "و": ((مساوٍ له)).

<sup>(</sup>٣) في الصحيفة نفسها "در".

<sup>(</sup>٤) في "ب" و"م": ((الوجوب)) بالباء.

<sup>(</sup>٥) "العناية": كتاب الإقرار ـ باب الاستثناء وما في معناه ٣٢٩/٧ (هامش "تكملة فتح القدير").

(كما صحَّ استثناءُ الكَيليِّ والوَزِنِيُّ والمَعدودِ الذي لا تتفاوتُ آحادُهُ كالفُلوسِ والجَوزِ مِن الدَّراهِمِ والدَّنانيرِ، ويكونُ المُستثنَى القيمةَ) استحساناً؛ لثُبُوتِهَا في الذِّمَّةِ، فكانت كالثَّمَنينِ (وإن استغرقت) القيمةُ (جَميعَ ما أقَرَّ به)؛ لاستغراقِهِ بغيرِ المُساوي، (بخلافِ): له عليَّ (دينارُ إلاَّ مائةَ درهم؛ لاستغراقِهِ بالمُساوي)، فيَبطُل؛ لأنَّه استثنی (۱) الكلَّ، "بحر "(۲).

[٢٨٢١٩] (قولُهُ: كما صحَّ) فَصَلَهُ عَمَا قبلَهُ لأَنَّه بيانٌ للاستثناءِ مِن خلافِ الجنسِ، فإنْ مُقدَّرً مِن مُقدَّرٍ صحَّ عندَهما استحساناً، وتُطرَحُ<sup>(٢)</sup> قيمهٔ المُستئى مِمّا أقرَّ به، وفي القياسِ لا يَصِحُّ، وهو قولُ "محمَّدٍ" و"زُفَرَ"، وإنْ غيرَ مُقدَّرٍ مِن مُقدَّرٍ لا يَصِحُّ عندَنا قياساً واستحساناً، خلافاً لاالشّافعيِّ (٤) في عود مائهُ درهم إلا تُوباً، "غاية البيان". لكنْ حيثُ لم يَصِحُ هنا الاستثناءُ عُجبَرُ على البّيانِ، ولا يَمتنِعُ به صِحَّةُ الإقرارِ؛ لِما تقرَّرُ: أنَّ جَهالةَ المُقرِّ به لا تَمنَعُ مِحَّةُ الإقرارِ، ولكنَّ جَهالةَ المُقرِّ به لا تَمنَعُ صِحَّةً الإقرارِ، ولكنَّ جَهالةَ المُستثنى تَمنَعُ صِحَّةً الاستثناءِ، ذكرَهُ في "الشَّرنبُلاليَّة" (١) عن "قاضى زاده" (١).

[٢٨٢٢٠] (قولُهُ: لتُبُومِها) أي: هذه المذكوراتِ.

[۲۸۲۲۱] (قولُهُ: فكانت كالثَّمَنينِ) لأمَّا بأوصافِها أَثَمَانٌ، حتى لو عُيِّنتْ (^) تعَلَّقَ العَقدُ بعَيْنِها، ولو وُصِفَتْ ولم تُعَيَّنْ صارَ حُكمُها كحُكم الدِّينار، "كفاية" (١). ٤٥٨/٤

<sup>(</sup>١) في "د" و"و": ((استثناء)).

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الإقرار ـ باب الاستثناء وما في معناه ٢٥٢/٧ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) في "ر" و"آ": ((ويطرح)) بالمثناة التحتية.

<sup>(</sup>٤) انظر "نحاية المحتاج": كتاب الإقرار ـ فصل في بيان أنواع من الإقرار ١٠٦/٥.

<sup>(</sup>٥) ((ني)) ليست في "الأصل" و"ر" و"آ".

<sup>(</sup>٦) "الشرنبلالية": كتاب الإقرار ـ باب الاستثناء وما يمعناه ٣٦٤/٢ (هامش "الدرر والغرر").

 <sup>(</sup>٧) في كتابه "تكملة الفتح" المسمى: "نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار" لأحمد بن محمود شمس الدين، شيخ
الإسلام الأدرنوي المعروف بقاضى زاده أفندي الرومي (ت٩٨٨هم). ("هدية العارفين" ١٤٨/١). وانظر المسألة في
"تكملة فتح القدير": كتاب الإقرار ـ باب الاستثناء وما في معناه ١٣٣٢/٧.

<sup>(</sup>٨) في "الأصل" و"ر": ((عينا))، وكذا في "الكفاية"، وفي "آ": ((عينه)).

<sup>(</sup>٩) "الكفاية": كتاب الإقرار . باب الاستناء ٣٣٢/٧ وفيها: ((بعينهما)) بدل ((بعينها))، (ذيل "تكملة فتح القدير").

لكنْ في "الجوهرة"(١) وغيرِها: ((عليَّ مائةُ درهم إلاَّ عشَرةَ دنانيرَ وقيمتُها مائةٌ أو أكثرُ لا يلزَمُهُ شيءٌ))، ......

[٢٨٣٧٣] (قولُهُ: لكن في "الجوهرة") ومثله في "الينابيع"، ونقَلهُ "قاضي زاده"(٢) عن "الدَّحيرة" كما في "الشُّرنبُلاليَّة"(٢).

وفيها ("): ((قال الشَّيخُ "عليُّ المَقلِسيُّ" رَحِمَهُ اللهُ: لوِ استثنى دنانيرَ مِن دراهمَ أو مَكيلاً أو مَوزُوناً على وَجهِ يَستوعِبُ المُستثنى (أ) كقولِهِ: له (٥) عَشَرةُ دراهمَ إلاَّ ديناراً وقيمتُهُ أكثرُ، أو إلاَّ كُرَّ بُرُّ كذلك: إنْ مَشَيْنا على أنَّ استثناءَ الكلِّ بغيرِ لفظِهِ صحيحٌ ينبغي أنْ يَبطُلُ الإقرارُ، لكنْ ذَكَرَ فِي "البرَّازيَة" ما يَدُلُّ على خلافِهِ، قال: عليَّ دينارِّ إلاَ مائةً درهم بَطلُ الاستثناء؛ لكنْ مَثرُ مِن الصَّدرِ. ما في هذا الكيسِ مِن الشَّراهمِ لفلانٍ إلاَّ ألفاً يُنظرُ: إنْ فيه أكثرُ مِن الفي فالزَّيادةُ للمُقرِّ له والألفُ للمُقرِّ، وإنْ ألف أو أقلُ فكلُها للمُقرِّ له؛ لعدم صِحَةِ (١) الاستثناء. قلتُ: ووَجْهَهُ ظاهرٌ بالتَّامُلِ)) اهـ.

(قولُهُ: قال الشَّيخُ "عليُّ": عشَرةُ دراهمَ إلاَّ ديناراً إلخ) هنا سَقطَّ، وأصلُهُ: قال الشَّيخُ "عليُّ المقدسيُّ": ((لو استثنى دنانيرَ مِن دراهمَ، أو مَكِيلاً أو مَؤزوناً على وجه يَستوعِبُ المُستثنى كقولِهِ: له عليَّ عشرةُ دراهمَ إلاَّ ديناراً إلح)).

<sup>(</sup>١) "الجوهرة النيرة": كتاب الإقرار ٣٠٧/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "تكملة فتح القدير": كتاب الإقرار ـ باب الاستثناء وما في معناه ٣٣٢/٧.

<sup>(</sup>٣) "الشرنبلالية": كتاب الإقرار . باب الاستثناء وما بمعناه ٣٦٤/٢ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(1)</sup> عبارة "الشرنبلالية": ((المستثنى منه)).

<sup>(°)</sup> من ((المقدسيّ)) إلى ((له)) ساقط من "ب" و"م"، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لما في "الشرنبلالية"، وقد نبُّه عليه الرافعي رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٦) "المبزازية": كتاب الإقرار - الفصل الأول فيما يكون إقرارًا . نوع في الاستثناء ١/٥٥ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٧) في "ب" و"م": ((قيمة)).

فَيُحرَّر. (وإذا استثنى عددَينِ بينَهما حرفُ الشَّكِّ كان الأقلُّ مُحْرَجاً نحوَ: له عليَّ ألفُ درهم إلاً<sup>(١)</sup> مائةً) درهم (أو خَمسِينَ) درهماً، فيلزَمُهُ تسعُمائةٍ وخَمسونَ على الأصحِّ، "بحر "(<sup>(١)</sup>.

قلت: فكانَ ينبغي لـ "المصنّف" أنْ يَمشِيَ على ما في "الجوهرة" حيثُ قال فيما قبلَهُ: ((وإن استغرَقَت))، تأمّل.

[٣٨٧٧٣] (قولُهُ: فيُحرَّر) الظَّاهرُ أنَّ في المسألةِ روايتَينِ مَبنيَّتَينِ على أنَّ الدَّراهمَ والدَّنانيرَ جنسٌ واحدٌ أو جنسانِ، "ح"<sup>(٢)</sup>.

[٢٨٢٢٤] (قُولُهُ: مُخْرَحاً) بالبِناءِ للمَفْعُولِ.

[۲۸۲۷] (قولُهُ: فَيَلزَمُهُ تسعُمائةٍ إلى الأنَّه ذَكَرَ كلمةَ الشَّكِّ فِي الاستثناءِ، فَيَثبُتُ أَقلُهما، وهذه رواية "أبي سليمان"، وفي رواية "أبي حفص" يَلزَمُهُ تسعُمائةٍ، قالوا: والأوَّلُ أصحُّ، "كاكيّ". وصحَّعَ "قاضي خان" في "شرح الزِّيادات" الثَّانيَ، وهو النُمُوافِقُ لقواعدِ المذهبِ كما في "الرّمز" (٥)، "حَوَيّ".

وَكَتَبَ "السّائحانيُ" على الأوّل: ((هذا ظاهرٌ على مذهبِ "الشّافعيّ"(1): مِن أنَّه خُرُوجٌ بعدَ

(تولُهُ: فكلُها للمُقرِّ له؛ لعدمِ صحّةِ الاستثناءِ) عدمُ صحّتِهِ لا يصِحُ إلاَ على غيرِ المشهورِ، وما مشي عليه فيما سبَقَ هو المشهورُ.

<sup>(</sup>١) في مطبوعة "البحر": ((لا))، وهو خطأ طباعي، والذي في مخطوطة "البحر" ٣/ق٠٤/أ التي بين أيدينا ((إلا)).

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الإقرار ـ باب الاستثناء وما في معناه ٢٥٢/٧.

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الإقرار ق٣٢٧/ب.

<sup>(</sup>٤) شرح قاضيخان (ت٩٩٦هم) على "الزيادات" للإمام محمد بن الحسن الشيباني (ت١٨٩هم) ("كشف الظنون" ٩٦٢/٢).

<sup>(</sup>٥) "رمز الحقائق": كتاب الإقرار . باب الاستثناء وما في معناه ١٥٨/٢.

<sup>(</sup>٦) انظر "روضة الطالبين": كتاب الإقرار ـ الباب الثالث في تعقيب الإقرار بما يغيره ـ فصل في الاستثناء في الإقرار ٤٠٦/٤ ـ ٢٠٤، و"البحر المحيط" للزركشي: مباحث العام ـ فصل في المخصص ـ مسألة في بيان هل يعمل الاستثناء بطريق المعارضة أو البيان ٩٩/٤.

(وإذا كان المستثنى بمجهولاً ثبت الأكثرُ نحو: له عليَّ مائةُ درهم إلاَّ شيئاً، أو) إلاَّ (قليلاً، أو) إلاَّ (بعضاً لزِمَهُ أحدٌ وخَمسونَ)؛ لؤقوعِ الشَّكِّ في المُحْرَج، فيُحكَمُ بحُروجِ الأقلِّ. (ولو وصَلَ إقرارَهُ بـ: إنْ شاءَ اللهُ تعالى)، أو فلانَّ، أو علَّقهُ بشَرطٍ على خَطَرٍ،

دُخُولِ، وأمّا على مذهبنا مِن أنَّ (١) التَّركيب مُفادُهُ مُفرَدٌ فكأنَّهُ قال: له تسعُمائةٍ أو تسعُمائةٍ وخمسونَ فنُوحِبُ (١) التَّسعَمائةِ؛ لأمَّما أقلُ، حتى إغَم قالوا: غَرهُ الخلافِ تَظهَرُ في مثلِ هذا التَّركيبِ، فعندَنا يَلزَمُهُ الأقلُّ؛ لأنَّه لَمَا كانَ تَكُلُما بالباقي بعدَ الثُّنيا شَكَكُنا في المُتكلَّم به، والأصلُ فَراغُ الذِّمَم، وعندَ "الشّافعيّ" لَمَا دَخَلَ الألفُ [٢/٤٥٥،١٠] صارَ الشّلكُ في المُخرَجِ فيُخرَجُ الأقلُ، "زيلعيّ (قالوا: والأوَّلُ أصحُّ)) يُفيدُ "زيلعيّ (قالوا: والأوَّلُ أصحُّ)) يُفيدُ النَّبُوي، تأمَّلُ.

[٢٨٢٢٦] (قولُهُ: في المُحرَج) بالبِناءِ للمَفعُولِ.

[٢٨٢٣٧] (قولُهُ: بحُرُوجِ الأقلِّ) وهو ما دُونَ النِّصفِ؛ لأنَّ استثناءَ الشَّيءِ استثناءُ الأقلِّ عُرْفاً، فأُوجَبُنا النِّصفَ وزيادةً درهم؛ لأنَّ أَدنَى ما تَتحَقَّقُ به القِلَةُ النَّقْصُ عن النَّصفِ بدرهم. ق١٤٤١/أ

[٢٨٢٢٨] (قولُهُ: أو فلانً) ولو شاءَ لا تَلزَمُهُ، "ولوالجيّة"<sup>(4)</sup>.

[٢٨٣٣٩] (قولُهُ: على خَطَرٍ) كـ: إنْ حَلَفْتَ فلكَ ما ادَّعَيتَ به، فلو حَلَفَ لا يَلزَمُهُ، ولو دَفَعَ بِناءً على أنَّه يَلزَمُهُ فله استردادُهُ كما في "البحر"(° في فصلِ صُلْح الوَرَثةِ.

<sup>(</sup>١) في "الأصل" و"ر" و"؟": ((بأن)) بدل ((من أن)).

<sup>(</sup>٢) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((فيوجب)).

<sup>(</sup>٣) "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار ـ باب الاستثناء وما في معناه ١٣/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "الولوالجية": كتاب الإقرار ـ الفصل الخامس فيما إذا أقر، واستثنى فيصح الاستثناء، وما لا يصح إلخ ٣٠٤/٤.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الصلح ـ باب الصلح في الدين ٢٦٣/٧.

| بابُ الاستئناء وما في معناهُ            |        | ٧٣              |                                     | قسم المعاملات        |
|-----------------------------------------|--------|-----------------|-------------------------------------|----------------------|
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •••••• | • • • • • • • • | تُّ، فإنَّه يُنجَّزُ <sup>(١)</sup> | لا بكائنٍ كـ: إنْ مِ |

وقَيَّدَ في "البحر"(٢) التَّعليقَ على حَطِرٍ بأنْ لم يَتضَمَّنْ دَعوى الأجلِ، قال(٢): ((وإنْ تَضمَّنَ كَ: إذا حاءَ رأسُ الشَّهرِ فلكَ عليَّ كذا لَزِمَهُ للحالِ، ويُستحلَفُ المُقَرُّ له في الأجَل)) اه تأمَّل:

وفي "البحر" أيضاً: ((ومِن التَّعليقِ المُبطِلِ: له ألفٌ إلا أنْ يَبدُو لِي غيرُ ذلك، أو أَرَى غيرُهُ، أو فيما أَعلَمُ،).

[۲۸۲۳۰] (قولُهُ: فإنَّه يُنَجَّرُ) أي: في تعليقِهِ بكائنٍ؛ لأنَّه ليس تعليقاً حقيقةً، بل مُرادُهُ به أَنْ يُشهِدَهم لتَبرَأً ذِمَتُهُ بعدَ موتِهِ إِنْ جَحَدَ الوَرَئَةُ، فهو عليه ماتَ أو عاشَ، لكنْ قَدَّمَ<sup>(٣)</sup> في مُتفرِّقاتِ البَيعِ أنَّه يكونُ وصيّةً.

(قولُهُ: وفي "البحر" أيضاً: ومِن التَّعليقِ المُبطِلِ إلخ) الظَّاهِرُ أنَّ هذا وما بعدَه ليس مِن التَّعليقِ، وعدمُ صحّةِ الإقرارِ لعدم الجَرُمِ بالمُقَرِّ به لا للتَّعليقِ معتى، فقولُهُ: فيما أَعلَمُ، أو في عِلْمي يُذكرُ للشَّكِّ عُرفاً، وستأتي هذه آخِرَ شتى الإقرار، فانظُرُها مع ماكتبَهُ في "التّكملة".

<sup>(</sup>١) في هامش "م": ((قولُ "الشّارح": (فإنَّه يَنْحُرُ) تَبِعَ فيه "المصنَّف"، وهو تَبِعَ صاحب "البحر". قال "المُتَويُّة" نقلاً عن "الشّارح": (ولو قال: اشهَدُوا أَنْ له عليُ الغا إِنْ مِثْ فهو عليه مات أو عاش، وليس هذا تعليقاً؛ لأنَّ موتَهُ كائنَّ لا تحالة، ومُرادَهُ أَنْ يُشهِدُهم ليَراً وَتَنْهُ ويَشهَدُوا بعدَ موتِه إِنْ جَحَدَ الوَرَثَةُ، فمترجعهُ إِلى تأكيدِ الإقرارِ) اه. ومنه يُعلَمُ أَنْ قُولُهُ فِي "البحر": (وإنْ بشرطٍ كاننِ فَيُنَجَّزُ كَ: عليُ أَلْفُ درهم إِنْ مِثُ لَزِتَهُ قبلَ الموتِ)) مَنظُورٌ فيه، ولقائلٍ أَنْ يقولُهُ: (إنْ مِثُ في عبارة "الشّارح" يَحتيلُ رُحُوعهُ إِلى الإقرارِ لا إلى الشّهادةِ، ويُجابُ: بأنْ تَصرُفَ العاقلِ يُصافَّ عن المَبْتِثِ، وذلك ـ أي: صونَهُ ـ يَحْفِيهِ شرطاً للشّهادةِ، فلو قال المُقِرَّا: أَرَدْتُ تعليقَ الإقرارِ، ورَضِيَ بإلغاء كلامِ قلنا: تَمَلُقُ حَقَ المُعْرَادِ، ورَضِيَ بإلغاء كلامِ قلنا: تَمَلُقُ عَقَ المُعْرَادِ له مُعَتَصراً.

قلت: بَقِيَ لو كانَ الكلامُ مِن أوَّلِ الأمرِ بصورة صاحب "البحر"، أي: بدونِ ذِكْرِ الشَّهادةِ، والظّاهرُ اللُّزومُ حالاً كما قال؛ لتَمَلُّقِ حَقَّ المُقرِّ له ولا يُجعُلُ وصيَّةً، وقد استُفيدَ هذا مِن قولِدِ: (فلو قال المُقرِّدُ: أَرْدُثُ إِلَى اهـ "ط")).

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الإقرار ـ باب الاستثناء وما في معناه ٢٥٣/٧.

<sup>(</sup>۲) ۱۹/۱۵ "در".

(بطَلَ إِقرارُهُ) بِقِيَ: لو ادَّعَى المشيئة هل يُصدَّقُ؟ لم أَرَهُ. وقدَّمنا (١) في الطَّلاقِ أنَّ المعتمَدَ لا، فليكُنِ الإقرارُ كذلك؛ لتعلُّقِ حقِّ العبدِ، قالَهُ "المصنَّف" (٢). (وصحَّ استثناءُ البيتِ مِن الدَّارِ، لا استثناءُ البناءِ) مِنهما؛ لدُخولِهِ تَبعاً، فكان وَصفاً، واستثناءُ الوَصفِ لا يَجوزُ ....

[٢٨٢٣١] (قُولُهُ: بَطَلَ إِقرارُهُ) على قولِ "أبي يوسف": إنَّ التَّعليقَ بالمشيئةِ إبطالٌ، وقال "محمّد": تعليقٌ بشرطٍ لا يُوقَفُ عليه، والثَّمَرةُ تَظهَرُ فيما إذا قَدَّمَ المشيئة فقال: إنْ شاءَ اللهُ أنت طالقٌ عند "أبي يوسف" لا يَقعُ؛ لأنَّه إبطالٌ، وقال "محمّد": يَقعُ؛ لأنَّه تَعليقٌ، فإذا قَدَّمَ الشَّرطَ ولم يَذكُر الجَزاءَ لم يَتعلَق وبَقِيَ الطَّلاقُ مِن غيرِ شرطٍ، "كفاية"("). ولو جَرى على لسانِهِ: إنْ شاءَ الله مِن غيرِ قَصْدٍ، وكان قَصْدُهُ إيقاعَ الطَّلاقِ لا يَقعُ؛ لأنَّ الاستثناءَ مَوجُودٌ حقيقةً، والكلامُ معَه لا يكونُ إيقاعاً، "عينيّ"(أ).

[٢٨٣٣] (قولُهُ: لو ادَّعَى المشيئة) أي: ادَّعَى أنَّه قال: إنْ شاءَ اللهُ تعالى، "ح"(°).

[٣٨٣٣] (قولُهُ: قالَهُ "المصنّف") قال "الرّمليُ" في "حواشيه"(١): ((أقولُ: الفقهُ يقتضي أنّه إذا تُبَتَ إقرارُهُ بالبيّنةِ لا يُصدَّقُ إلا ببيّنةٍ، أمّا إذا قال ابتداءً: أقرَرْتُ له بكذا مُستثنِياً في إقراري يُقبَلُ قولُهُ بلا بيّنةٍ، كأنّه قال: له عندي كذا إنْ شاءَ اللهُ تعالى، بخلافِ الأوّلِ؛ لأنّه يُريدُ إبطالَهُ بعد تَقرُّره، تأمَّل) اهـ.

[٢٨٨٣٤] (قولُهُ: لدُخُولِهِ تَبَعاً) ولهذا لوِ استُجِقَّ البناءُ في البَيعِ قبلَ القَبْضِ لا يَسقُطُ شيءً

<sup>(</sup>١) ٢٦/٩ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٢) "المنح": كتاب الإقرار ـ باب الاستثناء وما في معناه ٢/٥٦٥ / /ب بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "الكفاية": كتاب الإقرار ـ باب الاستثناء ٣٣٣/٧ نقلاً عن "حامع قاضيخان" (ذيل "تكملة فتح القدير").

<sup>(</sup>٤) "رمز الحقائق": كتاب الإقرار ـ باب الاستثناء وما في معناه ١٥٩/٢ بتصرف، نقلاً عن "الواقعات الحسامية".

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الإقرار ق٣٢٧/ب.

<sup>(</sup>٦) لخير الدين الرملي (ت ١٠٨١ه) حاشيةً على "للنح"، وليست بين أيدينا، وله أيضاً حواشٍ على "شرح الكنز" للعيني، وعلى "الأشباه والنظائر"، وعلى "البحر الراتق"، وعلى "نبيين الحقائق"، وعلى "جامع الفصولين"، وانظر للقولة [٢٢١]. وقال ولده في مقدمة حاشية والده على "الأشباه والنظائر" بعد ذكره الحواشي للتقدم ذكرها وغيرها: ((ولقد حردت جميع الحواشي للذكورة في كانت تزيد على المائة والخمسين كراساً في مَسْعلرة خمسة وعشرين سطراً في قطع النصف بخط معتدل)). انظر "غمز عيون البصائر" ٤٣٢/٤، وانظر ترجمة ولده في "حلاصة الأثر" ٣٣٢/٤.

(وإنْ قال: بناؤها لي وعَرْصتُها لكَ فكما قال)؛ لأنَّ العَرْصةَ هي البُقعةُ لا البناءُ، حتى لو قال: وأرضُها لكَ كان له البناءُ أيضاً (١٠)؛ لدُحولِهِ تبَعاً،.....

مِن النَّمَن بَمُقابِلِهِ(١)، بل يَتَخَيَّرُ المشتري، بخلافِ البيتِ تَسقُطُ حِصَّتُهُ مِن النَّمَن.

[و٢٨٢٣] (قولُهُ: وإنْ قال: بناؤها إلخ) قال في "الدَّخيرة": ((واعلَمُ أنَّ هذه خسُ مسائل، وتَخريجُها على أصلين:

الأوَّلُ: أنَّ الدَّعوى قبلَ الإقرارِ لا تَمْنَعُ صِحَّةَ الإقرارِ بعدَهُ، والدَّعوى بعدَ الإقرارِ في بعضِ ما دَخَلَ تحتَ الإقرارِ لا تَصِحُّ.

والنَّاني: أنَّ إقرارَ الإنسانِ حُحَّةً على نفسِهِ لا غيرِهِ.

إذا عَرَفْتَ هذا فنقولُ: إذا قال: بناؤها لي وأرضُها لفلانٍ إثّما كان لفلانٍ لأنّه أوّلاً ادّعَى البناءَ وثانيا أفّر به لفلانٍ تَبَعاً للأرضِ والإقرارُ بعدَ الدَّعوى صحيحٌ، وإذا قال: أرضُها لي وبناؤها لفلانٍ فالنا أفّر به لفلانٍ والإقرارُ بعدَ الدَّعوى صحيحٌ، ويؤمرُ المُقرُّ له بنقلٍ البناء مِن أرضِه، وإذا ألل: أرضُها لفلانٍ وبناؤها لي فهما لفلانٍ؛ لأنّه أوّلاً ويؤمرُ المُقرُّ له بالبناء تَبَعاً وثانياً ادَّعاهُ لنفسِه، والدَّعوى بعدَ الإقرارِ في بعضِ ما تَناوَلُهُ الإقرارُ لا تَصِحُ، وإذا قال: أرضُها لفلانٍ وبناؤها لفلانٍ وبناؤها لفلانٍ آخَرَ فهما للمُقرِّ له الأوّلِ؛ لأنّه أوّلاً أقرَّ بالبناء له تَبعاً للأرضِ، وبقولِهِ: وبناؤها لفلانٍ آخَرَ يَصِيرُ مُقِرًا على الأوّلِ والإقرارُ على الغيرِ لا يَصِحُ، وإذا قال: بناؤها لفلانٍ وأرضُها لفلانٍ آخَرَ فكما قال؛ لأنّه أوّلاً أقرَّ بالبناءِ للأوّلِ وثانياً صارَ مُقِرًا على الأوّلِ بالبناءِ للأوّلِ وثانياً صارَ مُقِرًا على الأوّلِ بالبناءِ للدّانِ، فلا يَصِحُّ)، "كفاية"(١) مُلخَّصاً.

[٢٨٢٣٦] (قولُهُ: فكما قال) وكذا لو قال: بَياضُ هذه الأرضِ لفلانٍ وبناؤُها لي. [٢٨٢٣٧] (قولُهُ: هي البُقْعةُ) فقَصْرُ الحُكْمِ عليها يَمَنَعُ دُخُولَ الوَصْفِ تَبَعاً. 209/2

<sup>(</sup>١) قال في "التكملة" ـ المقولة [٣٦٦٠]: ((قوله: (حتى لو قال: وأرضُها لكَ كان له البناء أيضاً)

أقول: هذا مخالفٌ للمُرفِ الآن، فإنَّ العرف أنَّ الأرض بمعنى العرصة، وعليه فينبغي أن لا يكون البناءُ تابعاً للأرض، تأمّل)). (٢) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((مقابلته)).

<sup>(</sup>٣) في "م": ((أو إذا)).

<sup>(</sup>٤) "الكفاية": كتاب الإقرار ـ باب الاستثناء ٣٣٧/٧ ـ ٣٣٨ (ذيل "تكملة فتح القدير").

[٢٨٢٣٨] (قولُهُ: فَصِّ الحاتم) انظر ما في "الحامديّة"(١) عن "الدَّحيرة".

[٢٨٢٣٩] (قولُهُ: وتَخلةِ (١) البستانِ) إلا أنْ يَستنينها بأُصُولِهَا؛ لأنَّ أصولهَا دَخَلَتْ في الإقرارِ [١/٤،١٠١] قَصْداً لا تَبَعاً. وفي "الخانيّة" (١) بعد ذِكْرِ الفَصِّ والنَّخلةِ وحِلْيةِ السَّيفِ قال: ((لا يَصِحُ الاستثناءُ وإنْ كان مَوصُولاً، إلا أنْ يُقيمَ المُدَّعي البينة على ما ادَّعاهُ (١))، لكنْ في "الذَّخيرة": ((لو أقرَّ بأرضِ أو دارِ لرحلِ دَحَلُ البناءُ والاشحارُ، حتى لو أقامَ المُقِرُّ بينةً بعدَ ذلك على أنَّ البناءَ والاشحارُ له لم تُقبَلْ بينتُهُ)) اهم، إلا أنْ يُحمَلُ على كونِهِ مَفصُولاً لا مَوصُولاً كما أشارَ لذلك في "الخانيّة" (٥)، "سائحانيّ".

[٢٨٢٤٠] (قُولُهُ: وطَوقِ الجاريةِ) استُشكِلَ بأخَّم نَصُّوا أنَّه لا يَدخُلُ مَعَها تَبَعاً إلاّ المُعتادُ للمَهْنةِ لا غيرُهُ كالطَّوقِ، إلاّ أنْ يُحمَلَ على أنَّه لا قيمةً له كثيرةً.

أَقُولُ: ذَاكَ فِي البَيْعِ؛ لأنَّما وما عليها للبائعِ، أمّا هنا لَمّا أَقَرَ بَما ظَهَرَ أَضًا للمُقَرِّ له، والظّاهرُ مِنه أنَّ ما عليها لمالكِها فيَتَبَعُها ولو جَليلاً، تأمّل.

[٢٨٢٤١] (قولُهُ: فيما مَرَّ<sup>(١)</sup>) أي: مِن أنَّه لا يَصِحُّ.

[٢٨٣٤٣] (قولُهُ: له عليَّ ألفٌ) قَيَّدَ به لأنَّه لو قال ابتداءٌ: اشتَرَيتُ مِنه مَبيعاً إلاَّ أَنِّي لَم أَقبِضُهُ قُبِلَ قولُهُ كما قُبِلَ قولُ البائعِ: بِعْتُهُ هذا ولم أَقبِضِ الثَّمَنَ والمَبيعُ في يدِ البائعِ؛ لأنَّه مُنكِرٌ قَبْضَ المَبيعِ أو

<sup>(</sup>١) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الإقرار ٤٨/٢.

<sup>(</sup>٢) في "ر": ((وغلة)).

<sup>(</sup>٣) "الخانية": كتاب الإقرار ـ فصل في الاستثناء والرجوع عن الإقرار ١٤٥/٣ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٤) في "م": ((ما اعاده))، وعبارة "الخانية": ((على ما ادعى)).

<sup>(</sup>٥) "الخانية": كتاب الإقرار ـ فصل في الاستثناء والرجوع عن الإقرار ١٤٥/٣ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٦) ص٤٧. "در ".

وقولُهُ: (موصولاً) بإقرارِهِ حالٌ مِنها، ذكرَهُ في "الحاوي"(١)، فليُحفَظْ. (وعيَّنَهُ) أي: عيّنَ العبدَ وهو في يدِ المُقرِّ له، (فإنْ سلَّمَهُ إلى المُقرِّ لزِمَهُ الألفُ، وإلاّ لا) عَمَلاً بالصّفةِ، (وإنْ لم يُعيِّنِ) العبدَ (لزِمَهُ) الألفُ (مُطلقاً) وصَلَ أم فصَلَ، وقولُهُ: ما قَبَضتُهُ لغق؛ لأنَّه رُجوعٌ (كقولِهِ: مِن غَمَنِ خَمرِ، أو خِنزيرٍ، أو مالِ قِمارٍ، أو حُرَّ، أو مَيْتَةٍ، أو دم) فيلزَمُهُ مُطلقاً (وإنْ وصَلَ)؛ لأنَّه رُجوعٌ، (إلاّ إذا صدَّقَهُ أو أقامَ بينةً) فلا يلزَمُهُ، (ولو قال: له عليَّ ألفُ درهم حرامٌ أو رباً فهي لازمةٌ مُطلقاً) وصَلَ أم فصَلَ؛ لاحتمالِ حِلِّهِ عندَ غيرِهِ، (ولو قال: زُوراً أو باطلاً لزِمَهُ إنْ كذَّبَهُ المُقَرُّ له، وإلاّ) بأنْ صدَّقَهُ (لا) يلزَمُهُ.

الثَّمَنِ، والقولُ للمُنكِرِ، بخلافِ ما هنا؛ لأنَّ قولَهُ: ما قَبَضْتُهُ بعدَ قولِهِ: له عليَّ كذا رُجُوعٌ، فلا يَصِحُّ، أَفادَهُ "الرَّمليُّ".

[٢٨٧٤٣] (قولُهُ: حالٌ مِنها) أي: مِن الحملةِ.

[٢٨٢٤٤] (قولُهُ: فإنْ سَلَّمَهُ) لعلَّهم أرادُوا بالتَّسليمِ هنا الإحضارَ، أو يُحَصَّ هذا مِن قولِم: يَلزَمُ المشتريَ تسليمُ النَّمَنِ أَوَّلاً؛ لأنَّه ليس ببَيعٍ صريعٍ، "مقدسيّ"، "أبو السُّعود"(٢) مُلحَّصاً.

[ه، ٢٨٧] (قُولُهُ: إِنْ كَذَّبَهُ) فِي كُونِهِ زُوراً أَو باطلاً.

(قولُ "المصنّف": لزمَهُ إِنْ كذَّبَهُ المُقَرُّ له، وإلا لا) الحكمُ المذكورُ يقالُ فيما قبلهُ أيضاً.

<sup>(</sup>قولُ "المصنُّفِ": إلاّ إذا صدَّقَهُ أو أقامَ بيُّنةً) على ما ادَّعاهُ مِن المُغيِّرِ.

<sup>(</sup>١) "الحاوي القدسي": كتاب الإقرار ـ فصل: وإذا قال لرحل إلخ ق٥٥ الأ.

<sup>(</sup>٢) "فتح المعين": كتاب الإقرار . باب الاستثناء في الإقرار ١٦٩/٣.

(والإقرارُ بالبَيعِ تَلجِئةً) هي أَنْ يُلجِئَكَ أَنْ تَأْتَىَ (١) أَمراً باطنُهُ على خلافِ ظاهرِه، فإنَّه (على هذا التَّفصيلِ) إِنْ كَذَّبَهُ لزِمَ (٢) البَيعُ، وإلاّ لا.

(ولو قال: له علي الفُ درهم رُيوف) ولم يذكر السَّبَب (فهي كما قال على الأصحِّ)، "بحر" ("". (ولو قال: له علي الف) مِن ثَمَنِ مَتاعِ أو قَرْضٍ وهي رُيوف مثلاً لم يُصدَّق مُطلَقاً؛ لأنَّه رُجوعٌ، ولو قال: (مِن غَصْبٍ أو وديعة إلاّ أهنا رُيوف أو نَبَهرَجة صُدِّق مُطلَقاً؛ وصَلَ أم فصَلَ، (وإنْ قال: سَتُوقة أو رَصاص فإنْ وصَلَ صُدِّق، وإنْ قال: سَتُوقة أو رَصاص فإنْ وصَلَ صُدِّق، وإنْ قصَلَ لا)؛ لأخًا دراهم بَجازاً، (وصُدِّق) بيمينِه (في: غَصَبتُهُ)، أو: أودَعني (ثُوباً إذا جاءَ بمَعيبٍ) ولا بيَّنة، (و) صُدِّق (في: له عليَّ الف) ولو مِن ثَمَنِ مَتاعِ مثلاً، (إلاَ أَنَّه ينقُصُ كذا).

[٢٨٢٤٦] (قولُهُ: إِنْ كَذَّبَهُ لَزِمَ البَيهُ وإلاّ لا) وفي "البدائع"(<sup>(1)</sup>: ((كما لا يجوزُ بَيهُ التَّلْجِقَةِ لا يَجوزُ الإقرارُ بالتَّلْجِقَةِ بأنْ يقولَ لاَخَرَ: إِنِّي أُقِرُ لك في العَلانيَةِ بمالٍ وتَواضَعَا على فسادِ الإقرارِ لا يَصِعُ إقرارُهُ، حتّى لا يَملِكُهُ المُقَرُّ له))، "سائحانيّ".

### مطلبٌ: أَعْرُتني هذه الدّابّة، فقال: لا، ولكنَّكَ غَصَبْتَها (٥)

[۲۸۲٤٧] (قولُهُ: صُدِّقَ مُطلَقاً) لأنَّ الغاصبَ يَغصِبُ ما يُصادِفُ، والمُودِعَ يُودِعُ ما عندَهُ، فلا يَقتضي السَّلامة. ويمّا يَكثُرُ وَقُوعُهُ ما في "التَاترخانيّة": ((أُعَرْتَني هذه الدّابَة، فقال: لا، ولكنَّكَ عَصَبْتَها فإنْ لم يكنِ المُستعيرُ رَكِبَها فلا ضَمانَ، وإلاّ ضَمِنَ، وكذا: دَفَعْتَها إليَّ (أَعَرَتُها وَلاَ ضَمِنَ، وَكذا: دَفَعْتَها إليَّ (أَعَرُ ضَمِنَ، أَو أَعطَيْتَنِيها عاريةً وجَحَد الآخَرُ ضَمِنَ،

<sup>(</sup>١) في "د": ((إلى أن تأتي)).

<sup>(</sup>٢) في "د": ((لزمه)).

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الإقرار ـ باب الاستثناء وما في معناه ٢٥٣/٧.

<sup>(</sup>٤) "البدائع": كتاب البيوع ـ فصل: وأما شرائط الصحة إلخ ٥/٧٨٠.

<sup>(</sup>٥) هذا المطلب من "ر".

<sup>(</sup>٦) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((إليه)).

أي: الدَّراهمُ (١) وزنُ خَمسة لا وزنُ سبعة (مُتَّصلاً، وإنْ فصَلَ) بلا ضرورةٍ (لا) يُصدَّقُ؛ لصِحَّةِ استئناءِ القَدْرِ لا الوصفِ كالرِّيافةِ. (ولو قال) لآخَرَ: (أخَذْتُ مِنكُ أَلفاً وديعةً فهلَكَتْ) في يدي بلا تعَدِّ، (وقال الآخَرُ: بل) أخَذْتَما مِني (غَصْباً ضمِنَ) المُقِرُّ؛ لإقرارِهِ بالأخْذِ وهو سَبَبُ الضَّمانِ. (وفي) قولِهِ: أنتَ (أعطيتنيه وديعة وقال الآخَرُ): بل (غصَبْتَهُ) مِني (لا) يضمَنُ، بل القولُ له؛ لإنكارِهِ الضَّمانَ. (وفي: هذا كان وديعة) أو قَرْضاً لي (عندَكُ فأخَذْتُهُ) مِنك، (فقال) المُقَرُّ له: (بل هو لي، أخذَهُ المُقَرُّ له) لو قائماً،

وإذا قال: أَخَذْتُ هذا النَّوبَ مِنك عاريةً فقال: أَخَذْتَهُ مِنِّي يَيعاً فالقولُ للمُقِرِّ مَا لَم يَلَبَسْهُ؛ لأَنَّه مُنكِرُ<sup>(۱)</sup> الشَّمَنِ، فإنْ لَبِسَ ضَمِنَ. أَعَرْتَنِي هذا، فقال: لا بل آخرتُكَ لم يَضمَنْ إنْ هَلَكَ، بخلافِ قولِهِ: غَصَبْتُهُ، لكنْ<sup>(۱)</sup> يَضمَنُ إنْ كان استعمَّلُهُ)). ق٤٧٠/ب

[٢٨٢٤٨] (قولُهُ: أي: الدَّراهمُ (١) مثلُهُ في "الشَّرنبلاليّة" (٥)، لكنْ في "العينيّ" ((قولُهُ: إِلاَ أَنَّه يَنقُصُ كذا، أي: مائةُ درهم))، وهذا (٧) ظاهرٌ، "فتّال".

(قولُهُ: وإذا قال: أَخَذْتُ هذا التَّوبَ مِنك عاربةً إلى) هكذا في "المِبَّازيَّة". ولعلَّ العارية مُحَرَّفةً عن الوديعةِ؛ لأنَّ اللَّبْسَ في العاربةِ مُباحِّ دونَ الوديعةِ، ومعلومٌ أنَّ العاربةَ تُبيحُ التَّصرُّفَ كالمبيع، فلا يصلُّحُ اللَّبْسُ فارقاً. اه مِن "التّكملة". وفيه: أنَّ الإشكالَ واردُّ أيضاً فيما لو أقرَّ بالوديعةِ على الوجهِ المذكورِ، فلا يظهَرُ الوجهُ أيضاً في صورة الإقرار بالوديعةِ.

<sup>(</sup>١) في "د" و"ط": ((الدرهم)).

<sup>(</sup>٢) عبارة "الأصل" و"ر" و"آ": ((ما لم يلبسنه لأنه ينكر)).

<sup>(</sup>٣) ((لكن)) ليست في "الأصل" و"ر" و"آ".

<sup>(</sup>٤) في "ر": ((الدرهم))، وهي موافقة لما في نسخة "د" و"ط" من "الدر".

<sup>(</sup>٥) "الشرنبلالية": كتاب الإقرار . ياب الاستثناء وما بمعناه ٣٦٦/٢ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٦) "رمز الحقائق": كتاب الإقرار ـ باب الاستثناء وما في معناه ١٦٠/٢.

<sup>(</sup>٧) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((وهو)).

وإلا فقيمتُه؛ لإقرارِهِ باليدِ له ثمَّ بالأخدِ مِنه، وهو سَبَبُ الضَّمانِ. (وصُدِّقَ مَن قال: آجَرْتُ) فلاناً (فَرَسي) هذه (أو ثُوبي هذا فرَكِبَهُ أو لبِسَهُ)، أو: أعَرْتُهُ ثُوبي، أو: أحَرْتُهُ ثُوبي، أو: أسكَنْتُهُ بيتي (ورَدَّهُ، أو خاطَ) فلانَّ (نُوبي هذا بكذا فقبَضْتُهُ) مِنه وقال فلانً: بل ذلك لي (فالقولُ للمُقِرِّ) استحساناً؛ لأنَّ اليدَ في الإحارةِ ضروريَّةٌ بخلافِ الوديعةِ. (هذا الألفُ وديعةُ فلانِ لا بل وديعةُ فلانِ فالألفُ للأوَّل، وعلى المُقِرِّ) ألف (مثلهُ للثّاني، بخلافِ: هي لفلانٍ لا بل لفلانٍ) بلا ذِكْرِ إيداعِ (حيثُ لا يجِبُ عليه للثّاني شيءٌ)؛ لأنَّه لم يُقِرَّ بإيداعِه، وهذا (إنْ (۱) كانت مُعيَّنةً، وإنْ كانت غيرَ مُعيَّنةٍ لرِمَهُ أيضاً كقولِهِ: غصَبْتُ فلاناً مائةَ درهم ومائةَ دينارٍ وكُرَّ حِنطةٍ لا بل فلاناً لزِمَهُ لكلّ أيضاً كقولِهِ: غصَبْتُ فلاناً مائةَ درهم ومائةَ دينارٍ وكُرَّ حِنطةٍ لا بل فلاناً لزِمَهُ لكلّ أيضاً كقولِهِ: غصَبْتُ فلاناً مائةَ درهم ومائة دينارٍ وكُرَّ حِنطةٍ لا بل فلاناً لزِمَهُ لكلّ أيضاً كواحد مِنهما كلّهُ، وإنْ (٢) كانت بعينها فهي للأوَّل، وعليه للثّاني مثلُها، ولو كان المُقرُّ له واحداً يلزّمهُ

27./2

[٢٨٧٤٩] (قولُهُ: وإلاَ فقيمتُهُ) فيه: أنَّ فَرْضَ المسألةِ في المُشارِ إليهِ، إلاَّ أنْ يُقالَ: كان مَوجُوداً حينَ الإشارةِ، ثمَّ استهلَكَهُ المُقِرُّ، تأمَّل، "فقال".

[٢٨٢٠٠] (قولُهُ: هذا الألفُ وديعةُ فلانٍ إلخ) وسيأتي قُبَيلَ الصَّلحِ<sup>(٣)</sup> ما لو قال: أَوصَى أبي بثلثِ مالِهِ لفلانٍ بل لفلانٍ.

[٢٨٢٥١] (قولُهُ: لأنَّه لم يُقِرَّ بإيداعِهِ) أي: فلم يكن مُقِرَّا بسَبَبِ الضَّمانِ، بخلافِ الأُول فإنَّه حيثُ أَقَرَّ بأنَّه وديعةً لفلانٍ آخَرَ يكونُ ضامناً حيثُ أُقَرَّ بما للأوَّلِ؛ لصِحَةِ إقرارِه بها للأوَّلِ،

<sup>(</sup>قولُهُ: يكونُ ضامناً حيثُ أقرَّ بها للأوَّلِ إلخ) فقد عَجَزَ عن ردِّ الوديعةِ بفِيثلِهِ فصارَ مُستهلِكاً فيضمَنُ. اه "سنديّ".

<sup>(</sup>١) في "و": ((إذا)).

<sup>(</sup>٢) في "د": ((ولو)).

<sup>(</sup>٣) ص٦٤٦. "در".

أكثرُهما قَدْراً وأفضلُهما وَصفاً) نحوَ: له ألفُ درهم لا بل ألفانِ، أو ألفُ درهم حِيادٌ لا بل زُيوفٌ، أو عكسِهِ. (ولو قال: الدَّينُ الذي لي على فلانٍ) لفلانٍ، .......

فكانتْ مِلْكَ الأوَّلِ ولا يُمكِنُهُ تسليمُها للنَّانِي، بخلافِ ما إذا باعَ الوديعة ولم يُسلِّمُها للمشتري لا يكونُ ضامناً بمُحرَّدِ البَيعِ حيثِ يُمكِنُهُ دَفْعُها لرَهِّا، هذا ما ظَهَرَ، فتأمَّل.

### (فرغٌ)

[٣٨٣٥٣] (قولُهُ: أكثرُهما قَدْراً) أي: لو جنساً واحداً، فلو جنسَينِ كـ: ألفُ درهمٍ، لا بل ألفُ دينارٍ لَزِمَهُ الأَلفانِ، "ط"<sup>(٣)</sup> مُلخَّصاً.

[۲۸۲۵۳] (قُولُهُ: ولو قال: الدَّينُ إلِّ) عبارةُ "الحاوي القدسيّ" ((قال (°): [۱۰۱۰۱۰۳]) الدَّينُ (۱۳ فلانٍ ولم يُسلِّطُهُ على القَبْضِ)) اه بلا ذِكْرِ لفظةِ ((لو)) تمريرٌ (۷). كذا في الهامش.

(قُولُهُ: وإنْ كَانَ الْـمُقَوُّ لَهُ رَحَلَيْنِ يُصَرَّفُ إِلَى النَّانِي) إنْ لَم يُبيِّنُ أَنَّه مِن الأُوَّلِ.

<sup>(</sup>١) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((إلا درهم)).

<sup>(</sup>٢) "المحيط البرهاني": كتاب الإقرار ـ الفصل العاشر في الحيار والاستثناء والرجوع ٢٥٦/١٤ باحتصار.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الإقرار . باب الاستثناء وما في معناه ٣٣٨/٣.

<sup>(</sup>٤) "الحاوي القدسي": كتاب الإقرار ق٥٥١/أ.

<sup>(</sup>٥) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((ولو قال))، وعبارة "الحاوي القدسي" التي بين أيدينا: ((وإن قال)).

<sup>(</sup>٦) في "الأصل": ((ولو قال الذي عليه الدِّين)).

<sup>(</sup>٧) كذا في النسخ جميعها، ولعل مراده تحريره لعبارة "الحاوي القدسي".

(أو الوديعةُ التي عندَ فلانٍ هي لفلانٍ فهو إقرارٌ له، وحقُّ القَبضِ للمُقِرِّ، و) لكنْ (لو سلَّمَ إلى المُقَرِّ له برئ)، "حلاصة"(١). لكنَّه مُخالِفٌ لِما مرَّ: أنَّه إنْ أضافَ لنَفسِهِ كان هبةً، فيلزَمُ التَّسليمُ، ولذا قال في "الحاوي القدسيّ"(١): ((ولو لم يُسلِّطُهُ على القَبضِ فإنْ قال: واسمى في كتابِ الدَّينِ عاريةٌ صحَّ، وإنْ لم يقُلْهُ لم يصِحَّ))، .....

[٢٨٢٥٤] (قولُهُ: لِما مَرَّ<sup>(٣)</sup>) أوائلَ كتابِ الإقرارِ.

[ومه ٢٨٧٥] (قولُهُ: فَيَلْزَمُ التَّسليمُ) أي: فلا تَصِحُّ هبتُهُ مِن غيرِ مَن عليه الدَّينُ إلاَّ إذا سَلَّطَهُ على قَبْضِهِ.

[٢٨٢٠٦] (قُولُهُ: ولو لم يُسلِّطُهُ إلحُ) ((لو)) هنا شَرطيَّةً لا وَصليَّةً.

[۲۸۲۰۷] (قولُهُ: واسمي إلخ) حاصلُهُ: أنَّه (أ) إنْ سَلَّطَهُ على قَبْضِهِ أو لم يُسلِّطُهُ ولكنْ قال: اسمي فيه عارية يَصِحُ كما في "فتاؤى المصنِّف"(أ). وعلى الأوَّلِ يكونُ هبة، وعلى النَّاني إقراراً، وتكونُ إضافتُهُ إلى نفسِهِ إضافةً نسبةٍ لا مِلْكِ كما ذَكَرَهُ "الشَّارِحُ" فيما مَوَّ (أ).

وإنَّما اشتَرَطَ قولَهُ: ((واسمي عاريةً)) ليكونَ قرينةً على إرادةِ إضافةِ النّسبةِ، وعليه يُحمَلُ كلامُ "المتن"، ويكونُ إطلاقاً في محَلِّ التّقييدِ، فلا إشكالَ حينَتَلْ في جَعْلِهِ إقراراً، ولا يُخالِفُ الأصلَ المارً للقرينةِ الظّاهرة.

وفي "شرح الوهبانيّة" (﴿ امرأةٌ قالتْ: الصّداقُ الذي لي على زوجي مِلْكُ فلانِ بنِ فلانٍ لا حَقَّ لي فيه، وصَدَّقَها المُقَرُّ له، ثمَّ أَبرَأَتْ زَوجَها قيلَ: يَبرَأُ، وقيل (^): لا، والبَراءةُ أظهَرُ؛

<sup>(</sup>١) "الخلاصة": كتاب الإقرار . الفصل الأول فيما يكون إقراراً ق٢٤٢/ب.

<sup>(</sup>٢) "الحاوي القدسي": كتاب الإقرار ق٥٨ ١/أ. ب، و((لو)) ليست في مخطوطة "الحاوي" التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٢) صـ٢٦- ٢٤- "در".

<sup>(</sup>٤) ((أنه)) ليست في "ب" و"م".

<sup>(</sup>٥) "فتاوى المصنف": فصل من كتاب الدعوى والإقرار ق٧٨/ب.

<sup>(</sup>٦) صه ۲. "در".

<sup>(</sup>٧) "تقصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإقرار ٣٠/٢ با عتصار.

<sup>(</sup>٨) القائل هو العلاَّمة أبو حامد، كما في "شرح الوهبانية"، ولم يتعين لنا المراد، وانظر "الفوائد البهية" صـ٣٣٤..

| بابُ الاستثناء وما في معناهُ | <br>۸۳ - | <br>قسسم المعاملات        |
|------------------------------|----------|---------------------------|
| لافأً لـ "الخلاصة"))،        | -        |                           |
|                              | <br>     | <br>فتأمَّلُ عندَ الفتوى. |

لِما أشارَ إليه "المرغينانيُ "(٢) مِن عدم صِحّةِ الإقرارِ، فيكونُ الإبراءُ مُلاقِياً لمحَلَّهِ)) اهـ.

فإنَّ هنا الإضافة للمِلْكِ ظاهرةً؛ لأنَّ صَداقَها لا يكونُ لغيرِها، فكانَ إقرارُها له هبة بلا تسليطِ على القَبْضِ. وأَعادَ "الشّارخ" المسألة في مُتفرّقاتِ الهبةِ<sup>(٢)</sup> واستشكّلَها، وقد عَلِمْتَ زوالَ الإشكالِ بعَوْنِ المَيْكِكِ المُتَعَالِ، فاغتَيْمهُ.

[٢٨٢٥٨] (قولُهُ: وهو المَذَكُورُ) أي: قولُهُ: ((وإنْ لم يَقُلُهُ لم يَصِحُّ)).

<sup>(</sup>١) "المنع": كتاب الإقرار ـ باب الاستثناء وما في معناه ٢/ق٨٠١/ بتصرف.

 <sup>(</sup>٢) أي: ظهير الدين المرغيناني (٦٠٠٥هـ)، كما ني "شرح الوهبانية"، وهو صاحب "أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم".
 ("كشف الظنون": ١٣٧/١).

<sup>(</sup>٣) ص٩٧٤ "در".

## ﴿ بابُ إقرار المريض ﴾

يعني: مَرَضَ الموتِ. وحدُّهُ مرَّ<sup>(۱)</sup> في طلاقِ المريضِ، وسيجيءُ<sup>(۱)</sup> في الوَصايا. (إقرارُهُ بدَينِ لأجنبيِّ نافذٌ مِن كلِّ مالِهِ) بأثَرِ "عُمَر<sup>"(۱)</sup>، ولو بعَينِ فكذلك، ......

## ﴿بابُ إقرار المريض﴾

[٢٨٢٩] (قولُهُ: وحَدُّهُ) مبتدأً، وقولُهُ: ((مَرَّ إلخ)) خَبَرَّ.

في "الهنديّة"(1): ((المريضُ مَرَضَ الموتِ: مَن لا يَخْرُجُ لِحَوَاثَجِهِ خارجَ البيتِ<sup>(°)</sup>، وهو الأَصَحُّ)) اهـ. وفي "الإسماعيليّة"(<sup>()</sup>: ((مَن به بعضُ مَرَضِ يَشتكي مِنه، وفي كثيرٍ مِن الأوقاتِ يَخْرُجُ إلى السُّوقِ ويَقضي مَصالحِتُهُ لا يكونُ به (<sup>(۲)</sup> مَريضاً مَرَضَ الموتِ، وتُعتَبُرُ تَبُرُّعاتُهُ مِن كلِّ مالِهِ، وإذا باعَ لوارثِهِ أو وَهَبَهُ لا يَكَوَقُفُ على إجازةِ باقي الوَرْتِهِ).

[٢٨٣٦] (قولُهُ: نافذٌ) لكنْ يُحلَّفُ الغريمُ كما مَرَ (١) قُبَيلَ بابِ التَّحكيم، ومثلُهُ في قضاءِ "الأشباه"(١)، قال في "الأصل": ((إذا أَقَرَّ الرَّحلُ في مَرَضِهِ بدَينٍ لغيرِ وارثٍ فإنَّه يَجوزُ وإنْ أَحاطَ ذلك بمالِهِ، وإنْ أَقَرَّ لوارثٍ فهو باطلٌ إلا أَنْ يُصدَّقَهُ الوَرَثُهُ)) اهـ. وهكذا في عامّةِ الكتبِ المُعتبرَةِ من مُختصَراتِ (١٠٠) "الجامع (١٠١) الكبير (١٢٠) وغيرها، لكن في "الفصول العمادية (١٠٠):

<sup>(</sup>۱) ۲۹/۹ه وما يعدها "در".

<sup>(</sup>٢) انظر "الدر" عند للقولة [٣٦٢٢٤] قوله: ((وعليه اعتمد في "التجريد")).

 <sup>(</sup>٣) قال الزيلعي في "نصب الراية" ١١١/٤: عن عمر رضي الله عنه قال: ((إذا أقر المريض بدين حاز ذلك عليه في جميع تركته))، ثم قال الزيلمي: قلت: غريب، ويعنى بذلك أنه بحث عنه فلم يجد له أصلاً.

<sup>(</sup>٤) "الفتاوى الهندية": كتاب الإقرار ـ الباب السادس في أقارير المريض وأفعاله ١٧٦/٤، نقلاً عن "حزانة المفتين".

<sup>(</sup>٥) قوله: ((خارج البيت)) ليس في عبارة "الفتاوى الهندية".

<sup>(</sup>٦) "الفتاوى الإسماعيلية": كتاب الإقرار ق٧٠١/ب باختصار.

<sup>(</sup>٧) ((به)) ليست في "م".

<sup>(</sup>٨) المقولة [٢٦٤٤٨] قوله: ((القاضي بُحلُفُ غريمَ الميْتِ)).

<sup>(</sup>٩) "الأشباه والنظائر": الفن الناني: الفوائد ـ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى صـ٧٩..

<sup>(</sup>١٠) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((المختصرات)).

<sup>(</sup>١١) في "آ": ((كالجامع)).

<sup>(</sup>١٢) ولم نجدها في مطبوعة "الحامع الكبير" التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>١٣) انظر "حامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ـ كتاب الإقرار ١٨٤/٢.

((أَنَّ إقرارَ المريضِ للوارثِ لا يَجوزُ حكايةً ولا ابتداءً، وإقرارَهُ للأجنبيِّ يَجوزُ حكايةً مِن جَميعِ المال وابتداءً مِن أَلْثِ المال)) اهـ.

قلت: وهو مُخالِف لِما أَطَلَقَهُ المشايخُ، فيحتاجُ إلى التَّوفيقِ، وينبغي أَنْ يُوفَقَ بينَهما بأَنْ (') يُقالَ: المُرادُ بالابتداءِ ما يكونُ صورتُهُ صورةَ إقرارٍ وهو في الحقيقةِ ابتداءُ تَمليكٍ، بأَنْ يُعلَمَ بوَجْهٍ مِن الوُحُوهِ أَنَّ ذلك الذي أَقَرٌ به مِلْكُ له، وإغَّا قَصَدَ إحراجَهُ في صورةِ الإقرارِ، حتى لا يكونَ في ذلك مِنَّة ظاهرةٌ على المُقرِّ له ('') كما ('') يَقُمُ لِبعضِ أَنْ ('') يَتصَدَّقَ على فقيرٍ فيُقرِضَهَ بينَ النّاسِ، وإذا خلا به وَهَبَهُ مِنه، أو لِقَلا يُحسَدُ (') على ذلك مِن الوَرَاةِ فيَحصل مِنهم ('') إيذاءٌ في الجملةِ بوَحْمٍ ما. وأمّا الحكايةُ فهى على حقيقةِ الإقرارِ.

وبمذا الفَرْقِ أجابَ بعضُ عُلَماءِ عَهْدِنا المُحقَّقِينَ، وهو العلاَمةُ "عليُّ المقدسيُّ" كما في "حاشيةِ الفصولين" لـ "الرّمليِّ" ".

#### ﴿بابُ إقرار المريض﴾

(قولُهُ: وينبغي أنْ يُوفَّق بينَهما بأنْ يُقالَ: المُرادُ بالابتداء إلى إذا حُمِلَ الجوازُ ابتداءً على ما قالَه، وأُرِيدَ بجَوازِ الإقرارِ في هذه الصُّورةِ مِن الثُّلثِ الجَوازُ بالنَّظَرِ للدَّيانةِ، وأمّا بالنَّظَرِ للقضاءِ فمِن الكلَّ لا يبعُدُ في عبارة "العماديّة"، وتزولُ مُخالَفتُهما لِما أطلَقُوهُ في كُتِهم، فإنَّه بالنَّظَرِ للقضاء لا الدِّيانةِ.

(قولُهُ: فيُقرِضَهُ بينَ النّاسِ) عبارةُ "الأصل": ((فيُعرِضَ عنه بين النّاسِ)).

<sup>(</sup>١) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((أن))، وكذا في "حاشية الرملي".

 <sup>(</sup>۲) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((في ذلك إظهاراً على المقرّ له))، وفي "ب" و"م": ((في ذلك منعٌ ظاهرٌ على المقر))، وما
 أثبتناه من عبارة الرملي.

<sup>(</sup>٣) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((وكما)) بالواو.

<sup>(</sup>٤) في "ب" و"م": ((كما يقع أن الإنسان يريد أن))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لعبارة الرملي.

<sup>(</sup>٥) في "الأصل": ((يجد))، وفي "ر": ((يحسب)).

<sup>(</sup>٦) ق "الأصل" و"ر" و"آ": ((منه)).

<sup>(</sup>٧) "اللاّلئ الدرية في الفوائد الحبرية": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ـكتاب الإقرار ١٨٤/٢ (هامش "جامع القصولين").

.....

أقول: وبمّا يَشهَدُ لصِحَةِ ما ذكرنا مِن الفَرقِ ما صَرَّحَ به صاحب "القنية"(۱): ((أقرَّ الصَّحيحُ بعبدٍ في يدِ أبيهِ لفلانٍ، ثمَّ ماتَ الأبُ والابنُ مريضٌ فإنَّه يُعتَبرُ خُرُوجُ العبدِ مِن ثُلثِ المالِ؛ لأنَّ إقرارَهُ مُتردِّدٌ بينَ أَنْ يَموتَ الابنُ أوّلاً فيبطُل، وبينَ أَنْ يَموتَ الأبُ أوّلاً فيصِحَّ، فصارَ كالإقرارِ المبتدأ في المَرَضِ. قال "أستاذُنا"(۱): فهذا كالتنصيصِ على (۱) أنَّ المريضَ إذا فصارَ كالإقرارِ المبتدأ في المَرَضِ. قال "أستاذُنا"(۱): فهذا كالتنصيصِ على (۱) أنَّ المريضَ إذا أُقرَّ بعينٍ في يدِهِ للأحني فإمَّا يَصِحُ إقرارُهُ مِن جَمعِ المالِ إذا لم يكنْ تَملكُهُ إيّاه في حالِ مَرضِهِ [۱/ت ۱/۵] مَعلُوماً، حتَّى أمكنَ جَعل إقرارِه (۱) إظهاراً، فأمّا إذا عُلِمَ مَثَلُكُهُ في حالِ مَرضِهِ فإقرارُهُ به لا يَصِحُ إلاّ بن ثُلثِ المال. قال رَحِهُ اللَّهُ: وإنَّه حَسَنٌ مِن حيثُ المَعنَى)) اهـ.

271/2

#### [مطلبٌ: المتونُ لا تَمشى غالباً إلاّ على ظاهر الرّوايةِ]

قلتُ: وإنَّمَا قَيَّدَ حُسْنَهُ بكونِهِ مِن حيثُ المَعنَى لأنَّه مِن حيثُ الرَّوايةُ مُخالِفٌ لِما أَطلَقُوهُ فِ مُختصراتِ "الجامع الكبير"، فكانَ إقرارُ المريضِ لغيرِ واريَّهِ صحيحاً مُطلَقاً وإنْ أَحاطَ بمالِهِ، واللَّهُ سبحانَهُ أَعلَمُ، "معين المفتى".

ونَقَلَهُ شيخُ مَشايخِنا "منلا عليّ"، ثمَّ قال بعدَ كلام طويلٍ: ((فالذي تَحَرَّر لنا<sup>(ه)</sup> مِن المعتونِ والشُرُوحِ: أنَّ إقرارَ المريضِ لأجنبيِّ صحيحٌ وإنْ أَحاطَ بجَميعِ مالِهِ، وشَجِلَ الدَّينَ والعَينَ،

(قولُهُ: فإنَّه يُعتَبَرُ خُرُومُ العبدِ مِن ثُلُثِ العالِ إلخ الظّاهرُ اعتمادُ ما قدَّمَهُ "المصنَّفُ" أوَّلَ "الكتابِ": ((مِن صحّةِ إقرارِه بمِلْكِ الغيرِ ويلزَمُهُ تسليمُهُ إذا ملَكَهُ بُرهةً مِن الزَّمانِ)) اهـ، والظّاهرُ: أنَّ ما في "المقنية" محمولٌ على الدَّيانةِ، وما في "المصنَّف" على القضاءِ.

<sup>(</sup>١) "القنية": كتاب الإقرار ـ باب إقرار المريض وتبرعاته ق ١٥١/ب ـ ١٥٢/أ.

 <sup>(</sup>٢) أي: بديع بن أبي منصور، فخر الدين العراقي (ت٦٦٨هـ)، وهو صاحب "البحر المحيط" المسمى بـ"منية الفقهاء"
 أصل "القنية"، وتقدم ١٩٥/١.

<sup>(</sup>٣) ((على)) ليست في "الأصل" و"ر" و"آ"، وهي ليست في "القنية" أيضاً.

<sup>(</sup>٤) في "ب" و "م": ((تمليكه))، وما أثبتناه من "الأصل" و "ر" و "آ" موافق لما في "القنية".

<sup>(</sup>٥) ((كنا)) ليست في "الأصل" و"ر" و"آ".

إِلاَّ إِذَا عُلِمَ مَمَلَّكُهُ لِهَا فِي مَرَضِهِ فَيَتَقَيَّدُ بِالثُّلْثِ، ذَكَرَهُ "المصنِّف" في "مُعينِهِ"، فليُحفَظْ. (وَأُخِّرَ الإرثُ عنه، ودَينُ الصُّحَّةِ) مُطلَقاً، (وما لزِمَهُ في مَرَضِهِ بسَبَبٍ معروفٍ) ببيَّنةٍ أو مُعايَنةِ قاضِ (قُدِّمَ على ما أقرَّ به في مَرَضِ موتِهِ، ولو) المُقَرُّ به (وديعةً)، وعندَ "الشّافعيّ"(١) الكلُّ سواءً. (والسَّبَبُ المعروفُ) ما ليس بتبرُّع (كنكاحٍ مُشاهَدٍ) إنْ بمَهْرِ المثل، أمّا الزِّيادةُ فباطلةٌ وإنْ حازَ النِّكاحُ، "عناية"(٢) (وبَيع مُشاهَدٍ وإتلافٍ كذلك) أي: مُشاهَدٍ. (و) المريضُ .....مشاهدِ.

والمتونُ لا تَمشى غالباً إلاّ على "ظاهر الرّواية". وفي "البحر"(٢) مِن باب قضاءِ الفَوائِتِ: متى اختَلَفَ التَّرجيحُ رُجِّحَ إطلاقُ المتونِ اهـ. وقد عَلِمْتَ أنَّ التَّفصيلَ مُخالفٌ لِما أَطلَقَهُ، وأنَّ حُسنَهُ مِن حيثُ المَعنَى لا الرُّواية)) اهـ.

وقد عَلِمْتَ (4) أنَّ ما نَقَلَهُ "الشَّارحُ" عن "المصنَّف" لم يَرتَضِهِ "المصنَّفُ".

[٣٢٨٠٠] (قولُهُ<sup>(٥)</sup>: إلاّ إذا عُلِمَ تَمَلُّكُهُ لها) أي: بَقاءُ مِلْكِهِ لها في زَمَن مَرَضِهِ.

[٢٨٢٦١] (قولُهُ: في "مُعينهِ") وهو "مُعين المفتى" لـ "المصنّف".

[٢٨٢٦٧] (قُولُهُ: ودَينُ الصَّحَّةِ) مبتدأٌ خَبَرُهُ جَملةُ ((قُدَّمُ)).

[٢٨٢٦٣] (قولُهُ: فباطلةً) أي: إنْ لم تُجِزْها الوَرَثَةُ؛ لكونِما وصيّةً لزوجتِهِ الوارثةِ.

[٢٨٢٦] (قولُهُ: والمريضُ) بخلافِ الصَّحيح كما في حَبْسِ "العناية"(١).

<sup>(</sup>١) "تحفة المحتاج": كتاب الإقرار ٥/٩٥ (هامش "حواشي الشرواني").

<sup>(</sup>٢) "العناية": كتاب الإقرار . باب إقرار المريض ٢٥٧/٧ بتيسرف (هَادَشِ "تكملة فتح القدير").

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الصلاة \_ باب قضاء الفوائت ٩٣/٢ بنصرف.

<sup>(</sup>٤) في "١٦" زيادة: ((أيضاً)).

<sup>(</sup>٥) ((قوله)) ليست في "آ" و"ب" و"م".

<sup>(</sup>٦) لم نعثر على المسألة في حبس "العناية" بل هي في حجر "العناية"، انظر "العناية": كتاب الحجر ـ باب الحجر بسبب الدين ٢٠٨/٨ (هامش "تكملة فتح القدير").

(ليس له أَنْ يقضيَ دَينَ بعضِ الغُرَماءِ دونَ بعضٍ ولو) كان ذلك (إعطاءَ مَهْرٍ وإيفاءً (أَذَا قضَى مَا استقرَضَ في مَرَضِهِ أو نقَدَ كُمَنَ مَا استقرَضَ في مَرَضِهِ أو نقَدَ كُمَنَ مَا اشترى فيه) لو بمثلِ القيمةِ كما في "البرهان" (وقد عُلِمَ ذلك) أي: ثبتَ كلُّ مِنهما (بالبُرهانِ) لا بإقرارِه؛ للتُّهَمَةِ،

[٢٨٢٦] (قولُهُ: ليس له) أي: للمريضِ. ومُفادُهُ: أنَّ تَخصيصَ الصَّحيحِ صحيحٌ كما في حَجْرِ "النَّهاية"، "شرح الملتقى"(٢).

[٢٨٢٦٦] (قولُهُ: بعضِ الغُرَماءِ) ولو غُرَماءَ صِحّةٍ.

[٢٨٢٦٧] (قولُهُ: إعطاءَ مَهْرٍ) بممزِ ((إعطاءً)) ونصبِهِ وإضافتِهِ إلى ((مَهْرٍ)).

[٢٨٣٦٨] (قولُهُ: فلا يَسْلَمُ لَهُما) بفتح الياءِ واللآم وإسكانِ السِّينِ المهمَلةِ، أي: بل يُشارِكُهما غُرَماءُ الصِّحّةِ؛ لأنَّ ما حَصَلَ له مِن النَّكَاحِ وسُكْنَى الدَّارِ لا يَصلُحُ لتَمَلُّقِ حَقَّهم، فكان تَخصيصُهما (٢) إبطالاً (١) لحق الغُرَماءِ، بخلافِ ما بعدَهُ مِن المسألتينِ؛ لأنَّه حَصَلَ في يدِهِ مثلُ ما نَقَدَ، وحَقُ الغُرَماءِ تَعَلَّقَ بَمَعنَى التَّرِكَةِ لا بالصُّورةِ، فإذا حَصَلَ له مثلُهُ لا يُعَدُّ تَفويتاً، المُعالِمُ اللهُ وحَدَّلُ له مثلُهُ لا يُعَدُّ تَفويتاً، المُعَادِهُ (٥).

[٢٨٣٦٩] (قولُهُ: أي: تَبَتَ كُلُّ مِنهما) أي: مِن القَرْض والشِّراءِ. ق٤٧٢/ب

(قولُ "المصنّفِ": وإيفاءَ أجرةِ) أي: بعدَ استيفاءِ المنفَعةِ، أمّا إذا كانتِ الأجرةُ مشروطةَ التَّعجيلِ، وامتنّعَ مِن تسليمِ العينِ حتى يقيضَ الأجرةَ فهي كثّمَنِ المُبيعِ الذي امتنّعَ مِن تسليمِهِ حتى يقيضَ ثَمَنُهُ.

<sup>(</sup>١) في "د": ((أو إيفاء)).

<sup>(</sup>٢) "الدر المنتقى": كتاب الإقرار ـ باب إقرار المريض ٣٠٢/٢ (هامش "مجمع الأنمر").

<sup>(</sup>٣) في "ب": ((تخصيصها)).

 <sup>(</sup>١) في "ر" و"T" و"ب": ((أيضاً لا)) بدل ((إبطالاً)).

<sup>(</sup>٥) "الكفاية": كتاب الإقرار ـ باب إقرار المريض ٣٥٩/٧ - ٣٦٠ (ذيل "تكملة فتح القدير").

(بخلافِ) إعطاءِ المَهرِ ونحوهِ، و(ما إذا لم يؤدِّ حتى ماتَ، فإنَّ البائعَ أُسوةٌ للغُرماءِ) في التَّمَنِ (إذا لم تكُنِ العَينُ) المبيعةُ (في يلِهِ) أي: يلِد البائع، فإنْ كانت كانَ أُولى. (وإذا أقرَّ) المريضُ

[٧٨٢٧] (قولُهُ: وإذا أُقَرَّ إلح) ولو الوارثُ<sup>(١)</sup> عليه دَينٌ فأُقَرَّ بَقَبْضِهِ لَم يَجُزْ سَواةً وَجَبَ الدَّينُ في صِحْتِهِ أَوْ لا، على (١) المريض دَينٌ أَوْ لا، "صل" (٢).

أَقَرَّتُ<sup>(٤)</sup> بِقَبْضِ مَهْرِها فلو ماتتْ وهي زوجتُهُ أو مُعتدَّتُهُ لم يَجُزْ إقرارُها، وإلاّ ـ بأنْ طَلَقَها قبلَ دُخُولِهِ ـ جازَ، "ص"<sup>(°)</sup>، "فصولين"<sup>(١)</sup>.

"قع"، "عت": مريضٌ قال في مَرَضِ موتِهِ: ليس لي في الدُّنيا شيءٌ، ثمَّ ماتَ فلبعضِ الوَرَثَةِ أَنْ يُحَلِّقُوا زوحتَهُ و بنتَهُ على أغَّما لا يَعلمانِ شيئاً مِن تَرِكَةِ المُتوفَّ بطريقة.

"أسنع": وكذا لو قال: ليس لي (٧) في الدُّنيا شيءٌ سِوَى هذا، "حاوي الرَّاهديّ".

فرمز "قع" لـ "القاضي عبد الجبّار"، و"عت" لـ "علاء تاجري"، و"أسنع" لـ"الأسرار"

(قولُ "الشَّارِح": فإنْ كانت كانَ أُولى) فتُباغُ ويُقضَى مِن ثَمَنِها مالُهُ، فإنْ زادَ ردُّهُ في التَّرِكَةِ، وإنْ نقَصَ حاصَصَ بنَقْصِهِ.

(قولُة: ولو للوارثِ عليه دَينٌ إلح) عبارةُ "الأصل"(^): ((ولو للمريض دَينٌ على وارثِه)).

<sup>(</sup>١) في "الأصل" و"ر" و"آ" و"ب": ((ولو للوارث)) وما أثبنناه من "م" هو الموافق لما في "حامع الفصولين"، وانظر "التكملة" ـ المقولة [٢٧٥٨] قوله: ((وإذا أثرً المريضُ إلح)).

<sup>(</sup>٢) في "الأصل" و"ر": ((وعلى)).

<sup>(</sup>٣) في "الأصل": (("فصط")) وفي "ر" و"آ" و"ب" و"م": (("قطنط"))، وما أثبتناه من "حامع الفصولين" هو الصواب، والمراد بـ"صل" "الأصل" للإمام محمد رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٤) عبارة "الفصولين"، و"الحامدية" عنه: ((مريضة أقرَّت)).

 <sup>(</sup>٥) في"ب": ((جمع)) بالعين للهملة وهو خطأً طباعي، وفي "الأصل" و"ر" و"م": ((جمع)) بالمحممة رمز ل"الجامع الصغير"،
 ومنهج صاحب "الفصولين" أنْ يذكر رمز مصدوه قبل للسألة، والرمزُ الذي ذكره قبل هذه للسألة: (("ص")) كما أثبتاه وهو
 رمزّ ل"الفتاوى الصغرى" للصدر الشهيد.

<sup>(</sup>٦) "حامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ـ كتاب الإقرار ١٨٥/٢.

<sup>(</sup>٧) ((لي)) ليست في "الأصل" و"ر".

<sup>(</sup>٨) أي: "جامع الفصولين": ١٨٥/٢.

(بدَينٍ، ثمُّ) أقَرَّ (بدَينٍ تَحَاصًا وصَلَ أو فصَلَ)؛ للاستواءِ، ولو أقَرَّ بدَينٍ ثمَّ بوديعةٍ تَحاصًا، وبعكسِهِ الوديعةُ أولى، (وإبراؤهُ مديونَهُ وهو مديونٌ غيرُ جائزٍ). .......

ل "نجم الدِّين العلاَّمة"(١).

إبراءُ الزَّوحةِ<sup>(۱)</sup> زوجَها في مَرَضِ موقِها الذي<sup>(۱)</sup> ماتَتْ فيه مَوقُوفٌ<sup>(۱)</sup> على إحازةِ بقيّةِ الوَرَثِةِ، "فتاوَى الشِّلْمَ"، "حامديّة"<sup>(٥)</sup>. **كذا في الهامش**.

[۲۸۲۷۱] (قولُهُ: الوديعةُ أُولَى) لأنَّه حينَ أَقَرَّ بِمَا عُلِمَ أَنَّمَا ليستْ مِن تَرِكَتِهِ، ثُمَّ إقرارُهُ بالدَّينِ لا يكونُ شاغلاً لِما لم يكنُ مِن جملةِ تَرِكَتِهِ، "بزَازيّة"<sup>(١)</sup>.

[٢٨٢٧٣] (قولُهُ: وإبراؤُهُ مَديُونَهُ وهو مَديُونٌ) قَيَّدَ به احترازاً عن غيرِ المَديُونِ، فإنَّ إبراءَهُ الأجنبيَّ نافذٌ مِن الثَّلْثِ كما في "الجوهرة"<sup>(٧)</sup>، "سائحان<sub>ي</sub>ّ".

#### (فائدةً)

أَقَرَّ فِي مَرَضِهِ بشيءٍ فقال: كنتُ قُلْتُهُ<sup>(۱)</sup> فِي الصَّحَةِ كَانَ بمنزِلةِ الإقرارِ فِي المَرَضِ مِن غيرِ إسنادٍ إلى زَمَنِ الصِّحَةِ، "أشباه"<sup>(۱)</sup>. وفي "البزّازيّة"<sup>(۱۱)</sup> عن "المنتقى": ((أَقَرَّ فيه أنَّه باغ عبدَهُ مِن فلانٍ وقَبَضَ الثَّمَنَ فِي صِحْتِهِ، وصَدَّقَهُ المشترى فيه صُدُّقَ في البَيعِ لا فِي قَبْضِ الثَّمَنِ إلاّ مِن الثَّلْثِ)) اهم، ونَقَلَهُ فِي "نور العين"<sup>(۱۱)</sup> عن "الخلاصة"<sup>(۱۱)</sup>، ونَقَلَ قبلَهُ<sup>(۱۲)</sup>

<sup>(</sup>١) ((العلامة)) ليست في "آ" و"ب" و"م".

<sup>(</sup>٢) في "ر": ((المزوجة)).

<sup>(</sup>٣) في "الأصل" و"ر": ((التي)).

<sup>(</sup>٤) في "الأصل" و"ر": ((موقوفة)).

<sup>(</sup>٥) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الإقرار ـ باب إهرار للريض ٢/٤٥، لكنه لم ينقل عن "فناوى الشلبي".

<sup>(</sup>٦) "المبزازية": كتاب الإقرار ـ الفصل الثالث في الإقرار في المرض ٥/٧٥٪ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٧) "الجوهرة النيرة": كتاب الإقرار ٢١٣/١.

<sup>(</sup>A) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((فعَلْتُهُ))، وفي "ب": ((نقلتُه)).

<sup>(</sup>٩) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ـ كتاب الإقوار صـ٧٠٣.

<sup>(</sup>١٠) "المبزازية": كتاب الإقرار ـ الفصل الثالث في الإقرار في المرض ٥٧/٥ ؛ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>١١) "نور العين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ـ كتاب الإقرار ق٠٠٦/ب.

<sup>(</sup>١٢) "الخلاصة": كتاب الإقرار ـ الفصل الثالث في الإقرار في المرض ق ٢٤٤/ب.

<sup>(</sup>١٣) "نور العين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات .كتاب الإقرار ق٠٠٧٪.

عن "الحانيّة"(۱): ((أَقُرُّ انَّهُ أَبِراً فلاناً في صِحْتِهِ مِن دَينِهِ لَمْ يَجُزُ؛ إذْ لا يَملِكُ إنشاءَهُ للحالِ، فكذا الحكاية، بخلاف إقراره بقَبْض؛ إذ يَملِكُ إنشاءَهُ فيَملِكُ الإقرارَ به))، ثمَّ قال(٢٠): ((فلعلَّ في المسألةِ [١/ك٠٠٦/ب] روايتَينِ، أو أحدُهما سَهْق، والظّاهرُ أنَّ ما في "الحانيّة" أَصَحُ))، وقال أيضاً ((قولُهُ ٢٠): إذْ لا يَملِكُ إنشاءَهُ للحالِ مُخْالِفٌ لِما فيها ٢٠) أيضاً: أنَّه يجوزُ

(هوله: أقرّ أنه أبراً فلانا في صحيح من دنيه لم يجنّ أي: مِن المكلّ وإنْ حازَ مِن الثّلثِ. وقوله: ((إذ لا يَملِكُ السَماءَة إلى المُحالَفة الثّانية الشّاعة إلى الله عنه المحالَفة الثّانية الثّانية وأحاب في "شرح الوهبائية" لـ "المصنّفِ" عن الشخالَفة الأولى، حيثُ قال بعد أنْ ذكر عبارة "المخلاصة" المذكورة نقلاً عن "الملتقى": ((فإنْ قبل: هذه المسألة لا تخلُو عن إشكالٍ، فإنَّ الأصلُ أنَّ إقرارَ الرّحلِ في المنتورة نقلاً عن "الملتقى": ((فإنْ قبل: هذه المسألة لا تخلُو عن إشكالٍ، فإنَّ الأصلُ أنْ إقرارَ الرّحلِ في مرضِ موتِه لغير وارثِه حاثرٌ وإنْ أحاط بتركيه، وإقرارة للوارثِ باطل إلا أنْ يُصدّقة الوزيّة، فحيتَنذِ المقرّ له إنه في الفصلِ وارثاً فلا يصبحُ أصلاً إقرارة له بالقبض إلا بإحازة بقيّة الوزيّة، أو غيرَ وارثٍ فيصبحُ وإنْ أحاط بماليه. قال في الفصلِ العشرين مِن إقرار "المحيط" ما نصّة: إذا باع العريضُ شيئاً مِن أحنيي وأثرَ باستفاء الثمن وهو مريضٌ فإنّه يَعتبرُ مِن المنالِ. فالجوابُ أنَّ القرق ما أشارَ إليه في "المخلاصة"، فإنَّه لَمّا صدَّة في إضافة العبد إلى نفسِه وإشارته الله كان مُصدّقاً له على مِلْكيّهِ حالَ الإقرارِ، فيكونُ إنشاءَ تمليك كما مرَّ في هذا الأصلِ، فيصِحُ حيتَذِ مِن الثّلثِ؛ بالبيع ولا يصِحُ بالقبضِ إلا أنْ يكونَ بمُعاينةٍ مِن شُهُودِ الإقرارُ فينبغي أنْ يصِحْ، حتى لو أفرضَ مالله في حالٍ مرّضِه مُ المنتري، ولنَّ مسألة الفتاوى صدّقة فيه أنه مثنى على قاعدةِ الإقرارِ للأحنيي، ولم يَعتَرْ صُدُورَ البيع في الصّخةِ أو في المرّضِ، وأنَّ مسألة الفتاوى صدّقة فيه المُدَّى، فإنَّه قال: وادَّعَى ذلك المشترى)) اهـ.

<sup>(</sup>١) نقول: كذا نقل صاحب "نور العين" هذه المسألة رامزاً لها ب((خ))، أي: "الخانية"، ولم نعثر على المسألة بنصّها في مظانما من مطبوعة "الحانية" التي بين أيدينا، على أنَّ صاحب "جامع الفصولين" نقل هذه المسألة رامزاً لها ب((ج)) أي: "الجامع الكبير"، ولم نعثر عليها أيضاً في مظانمًا من مطبوعة "الجامع الكبير" التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٢) "نور العين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ـ كتاب الإقرار ق٢٠٥أ.

<sup>(</sup>٣) أي: في "الخانية".

أي: لا يجوزُ (إنْ كان أجنبيّاً، وإنْ) كان (وارثاً فلا) يَجوزُ (مُطلّقاً) سواءٌ كان المريضُ مديوناً أوْ لا؛ للتُّهَمَةِ.

إبراءُ الأجنبيِّ إلاَ أَنْ يُحَصَّ عدمُ القُدرةِ على الإنشاءِ بكونِ فلانٍ وارثاً أو بكونِ الوارثِ كفيلاً لفلانِ الأجنبيِّ، ففي إطلاقِهِ نَظَل) اهـ.

قلتُ: أو بكونِ المُقِرِّ مَديُوناً كما أفادَهُ "المصنَّفُ"(١).

[٣٨٢٧٣] (قولُهُ: أحنبيّاً) إلاّ أنْ يكونَ الوارثُ كفيلاً عنه فلا يجوزُ؛ إذْ يَبرَأُ الكفيلُ ببَرَاءةِ الأصيلِ، "جامع الفصولين"(٢). ولو أقرّ الأجنبيُّ باستيفائِهِ دَينَهُ مِنه صُدِّقَ كما بَسَطَهُ في "الولوالجيّة"(٢).

[۲۸۲۷٤] (قولُهُ: فلا يجوزُ) سواءً كان مِن دَينٍ له عليه أصالةً أو كَفالةً، وكذا إقرارُهُ بقَبْضِهِ واحتيالِهِ به على غيرِهِ، "فصولين"(٤).

وفي الهامش: ((أَقَرُّ مريضٌ مَرضَ الموتِ أنَّه لا يَستَحِقُّ عندَ زوحتِهِ هندِ حَقَّا، وأَبرَأُ ذِمَتَها مِن كُلِّ حَقَّ شرعيًّ، وماتَ عنها ووَرَثَةٍ غيرِها، وله تحتَ يدِها أعيانٌ، وله بذِمّتِها دَينٌ، والوَرَثَةُ لم يُجيرُوا الإقرارُ لا يكونُ الإقرارُ صحيحاً، "حامديّة"(٥)).

(قولُ "الشّارِحِ": سواءٌ كان المريضُ مديوناً أوْ لا؛ للتُّهَمَةِ) المُناسِبُ في التَّعليلِ أَنْ يقولَ: لأنَّه وصيّة، وهي للوارثِ لا يَحُوزُ كما في "التّكملة".

<sup>(</sup>تولُهُ: إلاَّ أَنْ يكونَ الوارثُ كفيلاً إلخ) استثناءٌ مِن مفهومِ التَّقييدِ بقولِهِ: ((وهو مديونَّ)).

<sup>(</sup>١) "المنح": كتاب الإقرار ـ باب إقرار المريض ٢/ق٨٠٨/ب.

<sup>(</sup>٢) "جامع الفصولين": الغصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ـ كتاب الإقرار ١٨٦/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر "الولوالجية": كتاب الإقرار ـ الفصل الأول فيما يقع الإقرار في المرض وفيما لا يقع إلى أخره ٢٠٠/٤. ٢٥١.

<sup>(</sup>٤) "حامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ـ كتاب الإقرار ١٨٦/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الإقرار ـ باب إقرار المريض ٩/٢ ٥.

[٧٨٢٧] (قولُهُ: يَشْمَلُ الوارثَ) صَرَّحَ به في "جامع الفصولين"<sup>(١)</sup> حيثُ قال: ((مريضٌ له علْمِيَ وارثِهِ دَينٌ فأَبرَأَهُ لم يَجُرْ، ولو قالَ: لم يكن لي عليكَ شيءٌ ثمَّ ماتَ جازَ إقرارُهُ قضاءً لا ديانةً)) اه.

وينبغي لو ادَّعَى الوارثُ الآخَرُ أنَّ المُقِرَّ كاذبٌ في إقرارِهِ أنْ يُحَلَّفَ المُقَرُّ له بأنَّه لم يكنْ كاذباً بناءً على قولِ "أبي يوسفّ" المُفتَى به كما مَرَّ قُبَيلَ بابِ الاستثناءِ<sup>(٢)</sup>.

وفي "البرّازيّة" ((ادَّعَى عليه دُيُوناً ومالاً و(أ)وديعة، فصالحَ الطّالبَ على يَسيرٍ سِرّاً، وأَقَرَّ الطّالبُ في العَلانيّةِ أَنَّه لم يكن له على المُدَّعَى عليه شيءٌ، وكان ذلك في مَرَضِ المُدَّعي مَات، فبَرهَن الوارثُ أنَّه كان لمورّثي عليه أموالٌ كثيرةً، وإنَّا قَصَدَ حِرماننا لا تُسمَعُ، وإنْ كانَ المُدَّعَى عليه وارثَ المُدَّعى وجَرَى ما ذكرنا، فبَرهَنَ بقيّةُ الوَرْثةِ على أَنَّ أَبانا قَصَدَ حِرماننا بحذا الإقرارِ تُسمَعُ)) اه.

وينبغي أنْ يكونَ في مسألتِنا كذلك، لكنْ فَرَّقَ في "الأشباه" ((بكونِه مُتَّهماً ١٪) في هذا الإقرارِ؛ لتَقَلَّم الدَّعوى عليه، والصُّلحُ معه (٢٠ على يَسيرِ، والكلامُ عندَ عدم قَرينةٍ على التُهَمَةِ)) اهـ.

(قولُهُ: أَنَّ أَبَانَا قَصَدَ حِرمانَنا بَعَذَا الإقرارِ تُسمَعُ) صوابُهُ: لا تُسمَعُ (^).

277/2

<sup>(</sup>١) "حامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ـ كتاب الهبة ١٨٢/٢.

<sup>(</sup>٢) صـ٦٢. "در".

<sup>(</sup>٣) "البزازية": كتاب الإقرار ـ الفصل الثالث في الإقرار في المرض ٥/٨٥ باختصار (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٤) الواو ليست في "ب" و"م"، وأثبتناها من "الأصل" و"ر" و"آ" موافقة لما في "البزازية".

<sup>(</sup>٥) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني : الفوائد . كتاب الإقرار صـ٣٠٥..

<sup>(</sup>٦) قال العلاَمة ابن عابدين رحمه الله تعالى في "نزهة النواظر على الأشباه والنظائر" صه٠٣.: ((قوله: (لكونِه مُتَّهماً) هذه الله الدَّعوى غير صحيحة لما ذكرنا، ولو كانت صحيحة إلح))، انظر تمام تعليل المسألة هناك نقلاً عن البيري رحمه الله تعالى (هامش "الأشباه والنظائر").

<sup>(</sup>٧) في "آ": ((منه))، وفي "ب": ((جعله))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"م" موافق لما في "الأشباه".

<sup>(</sup>A) الذي في "البزازية": ((تسمع)).

(صحيحٌ قضاءً لا ديانةً) فترتفِعُ به مُطالَبةُ الدُّنيا، لا مُطالَبةُ الآخرة، "حاوي"(١). إلا المَهرَ، فلا يصِحُ على الصَّحيح، "برَّازيَّة"(٢٠. أي: لظُهورِ أنَّه عليه غالباً، بخلافِ إقرارِ البنتِ في مَرْضِها بأنَّ الشَّيءَ الفلانيَّ مِلْكُ أبي أو أمّى لا حقَّ لي فيه، أو أنَّه كان عندي عاريةً فإنَّه يصِحُّ ولا تُسمَعُ دعوى زوجِها فيه كما بسَطَةُ في "الأشباه" قائلاً: ((فاغتنِمْ هذا التَّحريرَ، فإنَّه مِن مُفرَداتِ كتابي)). ....

قلتُ: وكثيراً ما يَقصِدُ المُقِرُّ حِرمانَ بقيّةِ الوَرَثةِ في زمانِنا، وتَدُلُّ عليه قَرائنُ الأحوالِ القريبةُ مِن الصَّريح، فعلى هذا تُسمَعُ دَعواهم بأنَّه كان كاذباً، وتُقبَلُ بيَّنتُهم على قِيامِ الحَقِّ على المُقرِّ له، ولهذا قال "السّائحانيُّ": ((ما في "المّان" إقرارٌ أو إبراءٌ<sup>(٣)</sup>، وكلاهما لا يَصِحُّ للوارثِ كما في المتونِ والشُّروح، فلا يُعوَّلُ عليه؛ لِقلا يَصيرَ حيلةً لإسقاطِ الإرثِ الجُبْرِيِّ)) اه والله أعلمُ.

[٢٨٢٧٦] (قولُهُ: صحيحٌ قضاءٌ) ومَرَّ (١) في الفُرُوعِ قُبَيلَ بابِ الدَّعوى (٥).

[٢٨٢٧٧] (قولُهُ: كما بَسَطَهُ في "الأشباه"(١) أقولُ: قد خالَفَهُ علماءُ عَصره وأَفتَوا بعدم الصِّحّةِ، مِنهم "ابنُ عبد العال"(٧)، و"المقدسيُّ "(^)، و"أخو المصنّف "(٩)، و"الحانوتي "(١٠)،

(قُولُهُ: وَلَمَذَا قَالَ "السَّائِحَانِيُّ": مَا فِي "المَّتَنَّ إقْرَارٌ أَوْ إبْرَاءٌ إلحٰ) لا يستقيمُ مَا قَالَهُ عَلَى إطلاقِهِ؛ لمخالَفتِهِ النَّقْلَ، والمُتعبِّنُ تقييدُ "المتن" بما إذا لم تَقُم القرينةُ على خلافٍ ما أُقَرَّ به هذا المُقِرُّ.

<sup>(</sup>١) لم نعثر على المسألة في مظانها من مخطوطة "الحاوي القدسي" التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٢) "البزازية": كتاب الإقرار ـ الفصل الثالث في الإقرار في المرض ٥٨/٥؛ باختصار (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٣) في "آ" و"ب" و"م": ((وإبراء)).

<sup>(</sup>٤) ٤٠٨/١٧ (در".

<sup>(</sup>٥) ((ومرّ في الفروع قبيل باب الدعوى)) ليست في "الأصل"، والذي فيه: ((ومرّ في ق٥٦٤٪)).

<sup>(</sup>٦) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب الإقرار ص٥٠٦٠.

<sup>(</sup>٧) هو محمد بن عبد العالى، أمين الدين المصريّ (ت٩٧١هـ)، وتقدمت ترجمته ١٨/١٣.

<sup>(</sup>٨) هو ابن غانم المقدسيّ (ت٢٠٠١هـ) شارح "نظم الكنز"، وتقدمت ترجمته ١٠٨/٢.

<sup>(</sup>٩) أي: عمر بن نحيم (ت٥٠٠٠هـ) صاحب "النهر الفائق".

<sup>(</sup>١٠) هو أبو طاهر محمد بن عمر، شمس الدين الحانوني المصريّ (ت١٠١٠هـ)، وتقدمت ترجمته ٧/١٠.

(وإنَّ أَقَرَّ المريضُ لوارثِهِ) بمُفرَدِهِ أو مع أُجنبيِّ بغينٍ أو دَينٍ (بطَلَ) خلافاً لـ "الشَّافعيُّ"<sup>(۱)</sup> رضِيَ اللهُ تعالى عنه.

و"الرَّمائي"، وَكَتَبَ "الحَمَويُ"(٢) في الرُّدُّ على ما قالَهُ نَقلاً عَمَّن تَقدَّمَ كتابةً حَسَنةً، فلتُراجَعْ.

أقول: وحاصل ما ذكرة "الرمليّ" أنَّ قولَه: ((لم يكن عليه شيء)) مُطابق لِما هو الأصلُ مِن خُلُةِ ذِمْتِهِ عن دَينِهِ، فليس إقراراً، بل كاعترافِهِ بعَينٍ في يدِ زيدٍ بأَمَّا لزيدٍ، فانتَفَتِ التَّهَمةُ. ومثلُهُ: ليس له على والدِهِ شيءٌ مِن ترَكِةِ أمّهِ، وليس لي على زوجي مَهْرٌ على المَرجُوحِ، بخلافِ ما هنا، فإنَّ إقرارَها بما في يدِها إقرارٌ بمِلْكِ البد، فكيفَ يَصِحُّ؟ في يدِها إقرارٌ بمِلْكِ البد، فكيفَ يَصِحُّ؟ وكيفَ تنتفي التُهَمةُ والتَّقُولُ مُصرِّحةً بأنَّ الإقرارَ بالعينِ التي في يدِ المُقِرِّ كالإقرارِ بالدَّينِ؟ وإذا لم يَصِحُ فيها ليه المُشتِح معَ أنَّ الأصل بَراءةُ النَّمةِ فكيفَ يَصِحُّ فيما فيه المِلْكُ مُشاهَدٌ باليدِ؟ نَعَمْ لو كانت الأمتعةُ بيدِ الأبِ فلاكلامَ في الصَّحَةِ.

وفي "حاشية البيريّ"<sup>(٣)</sup>: ((الصَّوابُ أَنَّ ذلك إقرارٌ للوارثِ بالعينِ بصيغةِ النَّفي، [٦/٢٠٦٠/١] وما استَندَ له "المصنِّفُ" في الدَّينِ لا العينِ، وهو وَصْف في الذَّمّةِ، وإنَّما يَصيرُ مالاً بقَبْضِهِ)).

[۲۸۲۷۸] (قولُهُ: أو مع أحنبيّ) قال في "نور العين"<sup>(١)</sup>: ((أَقَرَّ لوارثِهِ ولأحنبيّ بدَينٍ مُشتَرَكٍ بَطَلَ إقرارُهُ عندَهما تَصادَقا في الشَّرَكةِ أو تَكاذَبا، وقال "محمَّد": للأحنبيّ بحِصّتِهِ لو أَنكَرَ الأحنبيُّ الشَّرَكة، وبالعكسِ لم يَذكُرُهُ "محمَّد"، ويجوزُ أنْ يُقالَ: إنَّه على الاختلافِ، والصَّحيحُ أنَّه لم يَجُزْ على قولِ "محمَّد" كما هو قولهُما)).

<sup>(</sup>قُولُهُ: وقال "محمَّدٌ": للأجنبيُّ إلخ) هنا سَقطّ، وأصلُهُ: وقال "محمَّدٌ": جازَ للأجنبيُّ (°).

<sup>(</sup>١) انظر "نحاية المحتاج": كتاب الإقرار ١٩٩٥، و"تحفة المحتاج": كتاب الإقرار ٣٥٨/٥ (هامش "حواشي الشرواني").

<sup>(</sup>٢) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ـ كتاب الإقرار ٥٨/٣.

 <sup>(</sup>٣) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد ـ كتاب الإقرار ق١٧٢/أ بتصرف، وفيه: ((وصف قائم بالذات)) بدل
 ((وصف في الذمة)).

<sup>(</sup>٤) "نور العين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ـ كتاب الإقرار ق٢٠٤/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٥) عبارة مخطوطة "نور العين" التي بين أيدينا: ((وقال محمد: للأجنبي))، ومثله في "التكملة" ـ المقولة [٣٧٧٦] قوله: ((أو مع أجنبي)).

# ولنا: حديثُ ((لا وصيَّة لوارثٍ، ولا إقرارَ له بدّينِ))١٠٠. (إلَّا أَنْ يُصدُّقَهُ) بقيةُ (الوَرْثَةِ)، . .

[٢٨٢٧٩] (قولُهُ: إِلاَ أَنْ يُصِدُّقُهُ أَي: بعدَ موتِهِ، ولا عِبْرةَ لإجازِتِهم قبلَهُ كما في "حزانة المفتين" وإِنْ أَشارَ صاحبُ "الهداية"(١) لفيدوّه، وأَجابَ بهِ ابنُهُ "نظام الدِّين"(١) وحافِدُهُ(١) "عماد الدِّين"(١)، دُكْرَهُ "القهستانيُّ"(١)، "شرح الملتقى"(١). وفي "النّعميّة"(١): ((إذا صَدَّقَ الوَرْتُهُ إقرارَ المريضِ لوارثِهِ في حياتِه لا يُحتاجُ لتُصديقِهم بعدَ وَفاتِهِ))، وعَزاهُ لـ "حاشية مسكينٍ"(١)، قال: ((فلم جُعَل الإجازةُ كالتَصديقِ، ولعلَّه لاُغَم أَقَرُوا)) اهـ وقَدَّمُ "الشّارخُ" في بابِ الفُضُولِيَّ (١٠):

(قولُ "الشّارحِ": ولا إقرارَ له بدّينٍ) هذه الزّيادةُ شاذّةً، والمشهورُ: ((لا وصيّة للوارثِ))، فالأولى الاقتصارُ على المشهورِ كما فعَلُ صاحبُ "الدّرر"؛ لدِلالةِ نفي الوصيّةِ على نفي الإقرارِ بالطَّريقِ الأولى؛ لأنَّ بالوصيّةِ يذهَبُ ثُلثُ المالِ، وبالإقرارِ يذهَبُ كُلُّه، فإبطالًما إبطالُه بالطّريقِ الأولى كما في "المنبع"، كذا في "حواشي عبد الحليم".

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" ۱۷۳/۲ - وعنه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان"، والبيهقي في "الكبرى" ١-٨٥/٦، عن أبي عبد الرحمن المقري حدثنا أشعث بن شداد هو الخراساني حدثنا يجبي بن يجبي حدثنا نوح بن دراج عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال النبي ﷺ: ((لا وصية لوارث ولا إقرار بدين)). قال أبو عبد الرحمن: حدثنا به في موضع آخر، ولم يذكر جابراً.

قال البيهقي: ورواه عباد بن كثير عن نوح فلم يذكر حابراً فهو منقطم، راويه ضعيف لا يحتج بمثله.

أخرجه الدارقطني في "السنن" ١٥٢/٤ في الوصايا، عن عباد بن يعقوب حدثنا نوح بن دراج عن أبان بن تغلب عن حعفر ابن محمد عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: ((لا وصية لوارث، ولا إقرار بدين)).

قال يجيى بن معين: نوح بن دراج كذاب خبيث قضى سنين وهو أعمى، وكان لا يخبر الناس أنه أعمى من خبثه، قال: ولم يكن يدري ما الحديث ولا يحسن شيئاً.

<sup>(</sup>٢) "الهداية": كتاب الإقرار - باب إقرار المريض ٣-١٩٠/.

<sup>(</sup>٣) هو عمر بن علي بن أبي بكر، شيخ الإسلام، نظام الدين الغّرغانيّ المرغيناني. له: "جواهر الفتاوى". ("الفوائد البهية": صـ٩٩).

<sup>(</sup>٤) حافده أي: خادمه، والجمع حَفَدة، وقيل لأولاد الأولاد حقَدةً؛ لأنهم كالخُدَّام في الصِّغر، انظر "للصباح المنير": مادة ((حفد)).

<sup>(</sup>٥) هو عماد الدين بن علي بن أبي بكر، والد صاحب "الفصول العمادية"، له: كتاب "أدب القاضي". ("الفوائد البهيّة" صـ١٤١).

<sup>(</sup>٦) "جامع الرموز": كتاب الإقرار ٢٥٦/٢ نقلاً عن العمادي.

<sup>(</sup>٧) "الدر المنتقى": كتاب الإقرار ـ باب إقرار لمريض ٣٠٣/٢ (هامش "مجمع الأنحر").

<sup>(</sup>٨) هي "الفتاوي النعتية" للسائحاني (ت١٩٧٠)، وتقدم الكلام عليها ص٥٥..

<sup>(</sup>٩) "فتح المعين": كتاب الإقرار ـ باب إقرار المريض ٢٧٢/٣.

<sup>(</sup>۱۰) ۲۷/۱۰ "در".

فلو لم يكُنْ وارثٌ آخَرُ، أو أوصَى<sup>(۱)</sup> لزوجتِهِ، أو هي له صحَّتِ الوصيَّةُ، وأمّا غيرُهما فيرِثُ الكلَّ فَرضاً ورَدَآ<sup>(۲)</sup>، فلا يَحتاجُ لوصيَّة<sup>(۲)</sup>، "شُرُنبُلاليَّة"<sup>(1)</sup>، وفي "شرِجهِ" لـ "الوّهبانيَّة": ((أقَرَّ بوَقْفِ ولا وارثَ له.

((وكذا وُقِفَ بَيعُهُ لوارثِهِ على إحازِهِم)) اه<sup>(٥)</sup>.

في "الخلاصة"(١٠): ((نفسُ البَيعِ مِن الوارثِ لا يَصِيعُ إلاّ بإحازةِ الوَرْثَةِ ـ يعني: في مَرَضِ الموتِ ـ وهو الصَّحيعُ، وعندَهما يجوزُ، لكنْ إنْ كانَ فيه غَبْنٌ أو مُحاباةٌ يُحَيِّرُ المشتري بينَ الرَّدُ أو تَكميلِ القِيمةِ))، "سائحانيّ".

[٢٨٢٨٠] (قولُهُ: أو أَوصَى) في بعضِ النُّسَخ (٧): ((وأُوصَى)) بدونِ ألفٍ.

[٢٨٢٨١] (قولُهُ: لزوجتِهِ) يعني: ولم يكن له وارثّ آخَرُ، وكذا في عكسِهِ كما في "الشّرنبلاليّة" (^^، قالَهُ "شيخُ والدي"، "مديّ".

[٢٨٢٨٢] (قولُهُ: صَحَّت) ومثلُهُ في "حاشية الرَّمليُّ على الأشباه"(١)، فراجِعُها.

[٣٨٢٨٣] (قولُهُ: وأمّا غيرُ هما) أي: غيرُ الزَّوجَينِ. وفي "المهامش": ((أَقَرَّ رحلٌ في مَرَضِهِ بأرضٍ في يدِهِ أَنَّما وَقُفّ: إِنْ أَقَرَّ بوَقْفٍ مِن قِبَلِ نفسِهِ كان مِن الثَّلثِ، كما لو أَقَرَّ المريضُ بعِثْقِ عبدِهِ، أو أَقَرَّ أَنَّه تَصدَّقَ به على فلانٍ، وهي المسألةُ الأولى. قال: وإِنْ أَقَرَّ بوَقْفٍ مِن جهةِ غيرِهِ:

<sup>(</sup>١) ني "و": ((وأوصي)).

<sup>(</sup>٢) ني "و": ((أو ردًا)).

<sup>(</sup>٣) ني "د" و"و": ((لوصيته)).

<sup>(</sup>٤) "الشرنبلالية": كتاب الإقرار - باب إقرار المريض ٢٦٧/٢ باعتصار (هامش "الدرر والغرر").

 <sup>(</sup>٥) في "الأصل": ((وكذا وقف بيعة لوارثه على إحازتم كما قدّمه في باب الفضولي)) بدل قوله: ((وقدّم "الشارح" في باب الفضولي: وكذا وقف بيعه لوارثه على إحازتمم)) اه ففيها تقدم وتأخير.

<sup>(</sup>٦) لم نعثر عليها في مظانما من مخطوطة "الخلاصة" التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٧) كما في نسحة "و".

<sup>(</sup>٨) "الشرنيلالية": كتاب الإقرار - باب إقرار المريض ٣٦٧/٢ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٩) "نزهة النواظر": الفن الأول: في القواعد الكلية ـكتاب الإقرار ٤١٣/٤ (ذيل "غمز عيون البصائر").

فلو على جِهَةٍ عامَّةٍ صحَّ تصديقُ الشُّلطانِ أو نائيهِ، وكذا لو وقَفَ خلافاً لِما زَعَمَهُ "الطَّرَسُوسيّ"، فليُحفَظُ)) (ولو) كان ذلك (إقراراً بقَبضِ دَينِهِ)،.....

إِنْ صَدَّقَةَ ذلك الغيرُ أَو وَرَثْتُهُ<sup>(١)</sup> حَازَ في الكلِّ. وإِنْ أَقَرَّ بَوَفْفٍ وَلَم يُبَيِّنْ أَنَّه مِنه أَو مِن<sup>(٢)</sup> غيرِه فهو مِن الثُّلثِ، "ابن الشَّجنة"<sup>(٣)</sup>)). **كذا في الهامش**.

[٢٨٢٨٤] (قولُهُ: صَحَّ إلخ) هذا مُشكِلٌ، فليُراجَعُ.

[د٨٧٨ه] (قولُهُ: لِما زَعَمَهُ "الطَّرَسُوسيّ" أَي: مِن أنَّه يكونُ مِن الثُّلثِ معَ عدمٍ (٥) تَصديق السُّلطانِ. اه "ح"(١). كذا في الهامش.

[٢٨٢٨٦] (قولُهُ: ولو كان ذلك) أي: الإقرارُ، و((لو)) وصليّةً.

[۲۸۲۸۷] (قولُهُ: بقَبْضِ دَينِهِ) قال في "الخانيّة"(۱۷): ((لا يَصِحُّ إقرارُ مريضٍ ماتَ فيه بقَبْضِ دَينِهِ مِن وارثِهِ ولا مِن كفيلِ وارثِهِ)) إلى آخِرِ ما يأتي<sup>(۸)</sup> في القُرْبِ مِن ذلك عن "نور العين".

وقَيَّدَ بدَينِ الوارثِ احترازاً عن إقرارِهِ باستيفاءِ دَينِ الأحنيِّ. والأصلُ فيه: أنَّ الدَّينَ لو كان وَحَبَ لمه على أحنيٍّ في صِحْتِهِ حازَ إقرارُهُ باستيفائِهِ ولو عليه دَينٌ مَعْرُوفٌ سواءٌ وَحَبَ

(قولُ "الشّارحِ": فلو على حِهَةٍ عامَّةٍ صحَّ تصديقُ السُّلطانِ أو نائيهِ) مُقتضَى كونِ الوَقْفِ وصيّةً عدمُ توقَّقِهِ على إحازةِ السُّلطانِ؛ لتقدُّمِها على بيتِ المالِ، ولعلَّ هذا وجهُ الإشكالِ المذكورِ. ثمَّ رأيتُ في "الإسعاف" في بابِ وَقْفِ المريضِ ما نصُّهُ: ((وإنْ كان عليه دَينٌ مُحيطٌ بمالِهِ يُنقضُ وَقْفُهُ ويُباعُ في الدَّينِ، وإنْ لم يكنُ مُحيطاً يجوزُ الوَقْفُ فِي ثُلُثِ ما يَقَى بعدَ الدَّينِ إنْ كان له ورَثةً، وإلاّ ففي كلّهِ)) اهـ.

<sup>(</sup>١) في "الأصل" و"ر": ((الغيرُ وَرِثه)).

<sup>(</sup>٢) ((من)) ليست في "الأصل" و"ر".

<sup>(</sup>٣) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإقرار ـ بيان الإقرار بالوقف من قبل نفسه أو من غيره في المرض ٢٠/٢ نقلاً عن "قاضيخان".

<sup>(</sup>٤) "أنفع الوسائل": مسائل الوقف ـ المسألة الأولى في تحرير قول أبي حنيفة في الوقف صـ٧٠.

<sup>(</sup>٥) ((عدم)) ليست في "ب" و"م"، وأثبتناها من "الأصل" و"ر" موافقةً لما في "ح".

<sup>(</sup>٦) "ح": كتاب الإقرار ـ باب إقرار المريض ق٣٢٧ب، وعبارته: ((مع عدم اعتبار تصديق السلطان)).

<sup>(</sup>٧) "الخانية": كتاب الإقرار - فصل في إقرار المربض ١٤٦/٣ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٨) المقولة [٢٨٣٠٣] قوله: ((ليس بوارث)).

أو غَصْبِهِ، أو رَهْنِهِ، ونحوِ ذلك (عليه) أي: على وارثِهِ، أو عبدِ وارثِهِ، أو مُكاتَبِهِ لا يصِحُ؛ لؤقوعِهِ لمَولاهُ، ........

ما أَقَرَّ بِقَبْضِهِ بَدَلاً عِمَا هُو مَالٌ كَثَمَنِ أَوْ لا كَبُدَلِ صُلْحٍ دَمِ العَمْدِ والمَهْرِ وَنحوِه، ولو دَينًا وَجَبَ في مَرَضِهِ وعليه دَينٌ مَعُرُوفٌ أو دَينٌ وَجَبَ بَعُايَةِ الشُّهُودِ: فلو ما أَقَرُ بِقَبْضِهِ بَدَلاً (الله وَجَبَ بَعُايَةِ الشُّهُودِ: فلو ما أَقَرُ بِقَبْضِهِ بَدَلاً (المعالم الله الله الله الله الله على عمّا هو مالٌ لم يَجُرُ إقرارُهُ - أي: في حَقِّ غُرَماهِ الصِّحَةِ كَما نَقَلَهُ "السّائحانيُ" عن "البدائع "("). ولو بَدَلاً عمّا ليس بمالٍ حاز إقرارُهُ بقَبْضِ ولو عليه دَينٌ مَعُرُوفٌ، "جامع الفصولين "("). وفيه (أن عنه بيه فيهُ وله باغ في مَرضِهِ شيئاً بأكثرَ مِن قيمتِهِ فأقرَّ بقَبْضِ نَمَيهِ فَيهِ (") لم يُصدَّقُ، وقيلَ للمشتري: أَذْ ثَمْنَهُ مَرَةً أُخرَى أو انقُضِ البَيعَ عندَ "أي يوسف"، وعندَ "محمَّدِ": يُودِّي قَدْرَ قيمتِهِ أَو نَهُضَ البَيعَ عندَ "أي يوسف"، وعندَ "محمَّدِ": يُؤدِّي قَدْرَ قيمتِهِ أَو نَهُضَ البَيعُ عندَ "أي يوسف"، وعندَ "محمَّدِ": يُؤدِّي قَدْرَ قيمتِهِ أَو نَهُضَ البَيعُ عندَ "أي يوسف"، وعندَ "محمَّدِ": يُؤدِّي قَدْرَ قيمتِهِ أَوْ نَهُضَ البَيعُ عندَ "أي يوسف"، وعندَ "محمَّدِ".

٤٦٣/٤

[٢٨٢٨٨] (قولُهُ: أو غَصْبِهِ) أي: بقَبْضِ ما غَصَبَهُ مِنه. ق٢٧٧١ ا

[٢٨٢٨٦] (قولُهُ: ونحوِ ذلك) كأنْ يُثِرَّ أنَّه قَبَضَ المَبيعَ فاسداً مِنه، أو أنَّه رَجَعَ فيما وَهَبَهُ له مَريضاً، "حَمَويّ"، "ط<sup>ا(٢)</sup>.

(فرغٌ)

أَقَرَّ بدَينٍ لوارثِهِ أو لغيرِهِ ثُمَّ بَرِئَ فهو كدَينِ صِحْتِهِ، ولو أُوصَى لوارثِهِ ثُمَّ بَرِئَ بَطَلَتْ وصيّتُهُ، "جامع الفصولين"(٧).

(قولُهُ: وقيل للمشتري: أدَّ ثَمَنَهُ مَرَهُ أُحرَى إلخ) استَشكَل في "التّكملة" قولهُما في هذه، فانظُرهُ وانظرِ "الولوالجيّة".

<sup>(</sup>١) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((بدل)).

<sup>(</sup>٢) "البدائع": كتاب الإقرار - فصل: وأما إقرار المريض باستيفاء دين وجب إلخ ٢٢٧/٧ يتصرف.

<sup>(</sup>٣) "جامع القصولين": القصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ـ كتاب الإقرار ١٨٤/٢.

 <sup>(1) &</sup>quot;حامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ـ كتاب الإقرار ١٨٥/٢ بإيضاح من ابن عابدين رحمه الله تعالى، وعبارته: ((لو باع في صحته فأقر في مرضه بقبض ثمنه لم يصدق إلخ)).

<sup>(</sup>٥) في "ب" و"م": ((فأقرّ بقَبْضه))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لما في "الفصولين".

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الإقرار ـ باب إقرار المريض ٣٤١/٣.

<sup>(</sup>٧) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ـ كتاب الإقرار ١٨٤/٢ باختصار ـ

ولو فعَلَهُ ثُمَّ برئَ ثُمَّ ماتَ جازَ كُلُّ ذلك؛ لعدم مَرَضِ الموتِ، "اختيار"(١)، ولو ماتَ المُقَدُّ له ثَمَّ المريضُ ووَرَثْةُ المُقَرِّ له مِن وَرَثْةِ المريضِ جازَ إقرارُهُ كإقرارِهِ للأجنبيِّ، "بحر"(٢). وسيحيءُ عن "الصَّيرَفيَّة". (بخلافِ إقرارِهِ له) أي: لوارثِهِ (بوديعةٍ مُستهلكةٍ) فإنَّه جائزٌ،

### (تتمُّةً)

في "التتاريخانية" عن "واقعات الناطفي": ((أَشهَدَتِ المرأةُ شُهُوداً على نفسِها لابنِها أو لأخيها تُريدُ بدئلك إضرارَ الزَّوج، أو أَشهَدَ الرَّحلُ شُهُوداً على نفسِهِ بمالٍ لبعضِ الأولادِ يُريدُ به إضرارَ باقي الأولادِ والشُّهُودُ يَعلَمُونَ ذلك وَسِعَهم أَنْ لا يُؤدُّوا الشَّهادة (")) إلى آخر ما ذكرَهُ العلاّمةُ "البيري"(1).

وينبغي على قياسِ [٣/ق٠٠٦/ب] ذلك أنْ يُقالَ: إنْ كانَ للقاضي عِلْمٌ بذلك لا يَسَعُهُ الحُكْمُ، كذا في "حاشية أبي السُّعود" على "الأشباه والنَّظائر".

[٢٨٢٩٠] (قولُهُ: ولو فَعَلَهُ) أي: الإقرارَ بمذه الأشياءِ للوارثِ.

[٢٨٣٩١] (قولُهُ: مِن وَرَثِةِ المريضِ) كما إذا أقَرَّ لابنِ ابنِهِ ثمَّ ماتَ ابنُ الابنِ عِن أبيهِ.

[٢٨٢٩٢] (قولُهُ: وسيحيءُ) أي: قريباً (°).

[٢٨٢٩٣] (قولُهُ: بوديعةٍ) الأصوَبُ: باستهلاكِهِ (١) الوديعةَ، أي: المَعرُوفةَ بالبيِّنةِ.

[٢٨٢٩٤] (قولُهُ: مُستهلَكةٍ) أي: وهي مَعرُوفةٌ.

<sup>(</sup>١) "الاختيار": كتاب الإقرار ـ فصل في ديون الصحة إلخ ١٣٧/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الإقرار .. باب إقرار المريض ٧/٥٥/ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) عبارة البيري: ((أن لا يقبلوا الشهادة)).

<sup>(</sup>٤) انظر "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد ـ كتاب الإقرار ق١٧١/أ.

<sup>(</sup>٥) صه١٠٦٠١ "در".

<sup>(</sup>٦) ني "ب" و"م": ((باستهلاك)).

وصُورتُهُ أَنْ يقولَ: كانت عندي وديعةٌ لهذا الوارثِ فاستهلَكْتُها، "جوهرة"(١).

والحاصل: أنَّ الإقرارَ للوارثِ موقوفٌ إلا في ثلاثٍ مذكورةٍ في "الأشباه"(٢): ...

[٢٨٢٩٠] (قولُهُ: وصورتُهُ) قد أَوضَحَ المسألة في "الولوالجيّة"(٢)، ولم يُبيِّنْ بَعَدَه الْصُورةِ أَنَّ الوديعة مَعرُوفة كما صَرَّحَ به في "الأشباهِ"(٤)، وفي "حامع الفصولين"(٥) راقماً ٤)؛ ((صورتُما: أُودَعَ أَباهُ أَلفَ درهم في مَرَضِ الأب أو صِحْتِهِ عندَ الشَّهُودِ، فلمّا حَضَرَهُ الموتُ أَقَرَّ بِإهلاكِهِ صُدِّقَ؛ إذْ لو سَكَتَ وماتَ ولا يَدري ما صَنَعَ كانَ (٧) في مالِهِ، فإذا أَقَرَّ بِإتلافِهِ فأولى)) اه. والحاصل: أنَّ مَدارَ الإقرارِ هنا على استهلاكِ الوديعةِ المَعرُوفةِ لا عليها.

[٢٨٢٩٦] (قولُهُ: والحاصلُ) فيه مُخالَفةً لـ "الأشباه"، ونَصُّها(^^): ((وأمّا بُحُرُهُ الإقرارِ للوارثِ فهو مَوقُوفٌ على الإجازةِ سواءٌ كان بعينٍ أو دَينٍ أو قَبَضَ مِنه أو أَبَرَأَهُ، إلاّ في ثلاثٍ: لو أقرَّ بإللافِ وديعتِهِ المَعرُوفةِ، أو أقرَّ بقبضِ ما كانَ عندهُ وديعةً، أو بقبضِ ما قَبَضَهُ الوارثُ بالوَكالةِ مِن مَديُونِهِ، كذا في "تلخيص الحامع". وينبغي (١) أنْ يُلحَق بالثّانيةِ إقرارُهُ بالأماناتِ كلّها ولو مالله مال (١٠) الشّرَكةِ أو العاريةِ، والمَعنى في الكلّ أنَّه ليس فيه إيثارُ البعضِ، فاغتنمُ هذا التَّحريرَ فإنَّه مِن مُفرَداتِ هذا التَّحريرَ فإنَّه

<sup>(</sup>١) "الجوهرة النيرة": كتاب الإقرار ٣١٢/١.

<sup>(</sup>٢) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد . كتاب الإقرار صه ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) انظر "الولوالجية": كتاب الإقرار ـ الفصل الأول فيما يقع الإقرار في المرض وفيما لا يقع إلى آخره ٢٤٩/٤ - ٢٥٠.

<sup>(</sup>٤) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب الإقرار صه ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٥) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ـ كتاب الإقرار ١٨٤/٢.

<sup>(</sup>٦) أي: رامزاً ب"ج"، وهو رمز لـ"الجامع الكبير".

<sup>(</sup>٧) في "الأصل" و"ر": ((كانت))، وعبارة "حامع الفصولين": ((كانت ديناً)).

<sup>(</sup>٨) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد . كتاب الإقرار صه٣٠٦ - ٣٠٦.

 <sup>(</sup>٩) في هامش "ر": ((توله: (رينبغي)، قال "ط": وهو وإن بحثه صاحب "الأشباه" إلحاقاً لها بالوديعة فقد ذكر ذلك نصاً في "المحيط"، ومثله في "كافي الحاكم")) اهـ.

<sup>(</sup>١٠) في "ط": ((حال))، ولعلها تحريف.

<sup>(</sup>١١) "ط": كتاب الإقرار ـ باب إقرار المريض ٢٤٢.٣٤١/٣.

# ((مِنها: إقرارُهُ بالأماناتِ كلُّها.....

[٢٨٢٩٧] (قولُهُ: إقرارُهُ بالأماناتِ) أي: بقَبْضِ الأماناتِ التي عندَ وارثِهِ، لا بأنَّ هذه العينَ لوارثِهِ، فإنَّه لا يَعِيحُ كما صَرَّحَ به "الشّارحُ" قريباً (()، وصَرَّحَ به في "الأشباه" (()، وهذا مُرادُ صاحبِ "الأشباه" (() بقولِهِ: ((وينبغي أَنْ يُلحَقَ بالثّانيةِ إقرارُهُ بالأماناتِ كلِّها))، فتَنبَّهُ لهذا، فإنّا رَأَينا مَن يُخطِئُ فيه ويقولُ: إنَّ إقرارُهُ لوارثِهِ بما جائزٌ مُطلَقاً معَ أَنَّ النَّقُولَ مُصرِّحةٌ بأنَّ إقرارُهُ له بالعينِ كالدَّينِ كما قدَّمناهُ () عن "الرَّمليِّ". ومِن هذا يَظهَرُ لك ما في بقيّةِ كلام "الشّارح"، وهو مُتابعٌ فيه لا "الأشباه" مُخالِفاً للمَنقُولِ، وحالَفهُ فيه العلماءُ الفُحولُ كما قَدَّمناهُ ().

وفي "الفتاوى الإسماعيليّة" ((سُيْلُ فيمَن أَقَرَ في مَرَضِهِ أَنْ لا حَقَّ له في الأسبابِ والأمتعةِ المَعلُومةِ، وأمَّما تَستَحِقُّ ذلك دونَهُ مِن وَجهٍ شَرعيٍّ، فهل إذا كانتِ الاَعيانُ المَرقُومةُ في يدِهِ ومِلْكُهُ فيها ظاهرٌ وماتَ في ذلك المَرَض فالإقرارُ بها لوارثِهِ باطلُّ؟

الجوابُ: نَعَمْ على ما اعتَمَدَهُ المُحقِّقُونَ ولو مُصدَّراً بالنَّفي، خلافاً لـ "الأشباه"(°)، وقد أَنكَرُوا عليه)) اهم، ونَقَلَهُ "السّائحانيُّ" في "مجموعته"(١)، ورَدَّ على "الأشباه" و"السّارحِ" في هامش نسختِه.

وفي "الحامديَّة"(٧): ((سُئِلَ في مريضٍ مَرضَ الموتِ أَقَرَّ فيه أنَّه لا يَستجقُ عندَ رُوجتِهِ هندٍ حَقَّا، وأَبرَأَ ذِمّتها عن كلِّ حَقِّ شرعيٌّ، وماتَ عنها وعن وَرَثْةٍ غيرِها، وله تحتَ يدِها أعيانٌ، وله بذِمّتِها دَينٌ، والوَرَثُةُ لم يُجيزُوا الإقرارَ فهل يكونُ غيرَ صحيح؟

<sup>(</sup>۱) صه۹. "در".

<sup>(</sup>٢) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ـ كتاب الإقرار صـ٧٠٦.

<sup>(</sup>٣) المقولة [٢٨٢٧٧] قوله: ((كما بَسَطَة في "الأشباه")).

<sup>(</sup>٤) "الفتاوى الإسماعيلية": كتاب الإقرار ق١٠٤/ باحتصار.

<sup>(</sup>٥) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد \_ كتاب الإقرار صـ ٢٠٤٠.

<sup>(</sup>١) في "ب": ((محتومته))، وفي "م"؛ ((محتومته))، وكلاهما خطأ.

<sup>(</sup>٧) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الإقرار ـ باب إقرار المريض ٢/٥٥.

ومِنها: النَّفيُ ك: لا حقَّ لي قِبَلَ أبي أو أمِّي، وهذه (١) الحيلةُ في إبراءِ المريضِ وارثَّهُ، ومِنه: هذا الشَّيءُ الفلانيّ مِلْكُ أبي أو أمِّي كان عندي عاريةً، وهذا حيثُ لا قرينةً))، وتمامُهُ (٢) فيها، فليُحفَظْ فإنَّه مُهِمِّ............

الجوابُ: يكونُ الإقرارُ غيرَ صحيح والحالةُ هذه، واللَّهُ تعالى أَعلَمُ)) اهـ.

[٧٨٢٩٨] (قولُهُ: ومِنها: النَّفيُّ) فيه: أنَّه ليس بإقرارٍ للوارثِ كما صَوَّبَهُ في "الأشباه"(٣٠).

[٢٨٢٩٦] (قولُهُ: ك: لا حَقَّ لي) هذا صحيحٌ في الدَّينِ لا في العينِ، كما مَرَّ<sup>(٤)</sup>.

[٢٨٣٠٠] (قولُهُ: أو أُمِّي) ومِنها: إقرارُهُ بإتلافِ وديعتِهِ المَعرُوفةِ كما في "المتن<sup>((°)</sup>. كذا في الهامش.

[٢٨٣٠١] (قولُهُ: ومِنه: هذا الشَّيءُ) هذا غيرُ صحيحٍ كما عَلِمْتَهُ بِمّا مَرَّ (١٠٠ قال في "البحر" (١٠ في مُتفرِّقاتِ القَضاءِ: ((ليس لي على فلانٍ شيءٌ، ثمَّ ادَّعَى عليه مالاً وأَرادَ تَعليقَهُ لم يُحلَّف، وعندَ "أبي يوسف" يُحلَّف؛ للعادقِ)، وسيأتي في مسائلَ شَتَى آخِرَ الكتابِ (١٠): أنَّ الفتوى على قولِ "أبي يوسف"، احتازهُ أئمة خُوارَزْم، لكنِ احتَلَفُوا فيما إذا ادَّعاهُ وارثُ المُقِرِّ على قولَينِ، ولم [١/٤٠٧٠] يُرجِّح في "البرّازيّة" (١) مِنهما شيئاً، وقال "الصَّدر الشَّهيد":

(قولُهُ: الجوابُ: يكونُ الإقرارُ غيرَ صحيحٍ) يظهَرُ إذا قامَتْ قرينةٌ على خلافِ ما أَقَرَّ به.

<sup>(</sup>١) في "د": ((وهي)) بدل ((وهذه)).

<sup>(</sup>٢) في "د": ((وتمامها)).

<sup>(</sup>٣) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ـ كتاب الإقرار صـ ٢٠٦٠.

<sup>(</sup>٤) المقولة [٢٨٢٧٧] قوله: ((كما بَسَطَهُ في "الأشباه")).

<sup>(</sup>٥) صد١٠ "در".

<sup>(</sup>٦) صه ٩٤. "در".

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب القضاء ـ مسائل شتى من كتاب القضاء ٣٩/٧.

<sup>(</sup>٨) صـ١٣٨ ـ ١٣٩. "در".

 <sup>(</sup>٩) "البزازية": كتاب الإقرار ـ الفصل الثاني في الاختلاف ـ نوع في دعوى الزيانة واختلاف سبب وجوبه إلخ ٥٦/٥ ـ ٤٥٦
 (هامش "الفتاوى الهندية").

((الرَّأَيُّ فِي التَّحليفِ إِلَى القاضي))، وفَسَّرَهُ فِي "فتح القدير"("): ((بأنَّه يَجَنهِدُ بَحُصُوصِ الوَقائعِ، فإنْ غَلَبَ على ظَنَّهِ أَنَّه لم يَقبِضْ حينَ أَقَرَّ يُحلَّفُ له<sup>(1)</sup> الخصمُ، وإنْ<sup>(٥)</sup> لم يَغلِبْ على ظَنَّهِ ذلك لا يُحلِّفُهُ، وهذا إِثَّما هو فِي المُتغرِّسِ فِي الأخصام)) اهـ.

قلتُ: وهذا مُؤيَّدٌ لِما بَحَثْناهُ، والحمدُ للَّهِ.

### (تَتَمَّةٌ)

قال في "التّتارخانيّة" عن "الخانية"(١٠): ((رجلٌ قال: استَوفَيْتُ جَمِيعَ ما لي على النّاسِ مِن الدَّينِ لا يَصِحُّ إلاَّ أَنْ يقولَ: قَبيلَةَ فلانٍ وهم يُحصَونَ، فحينَظ يَصِحُّ إلاَّ أَنْ يقولَ: قَبيلَةَ فلانٍ وهم يُحصَونَ، فحينَظ يَصِحُّ إقرارُهُ ويرؤون(١٧)).

<sup>(</sup>١) "البزازية": كتاب الإقرار ـ الفصل الثالث في الإقرار في المرض ٥/٥ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٢) "القنية": كتاب الدعوى ـ باب دعوى الرِّق والحرية ق٨٤ ١/أ.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب أدب القاضي . مسائل منثورة من كتاب القضاء ٢٢٢/٦.

<sup>(</sup>٤) ((له)) ليست في "ب" و"م".

 <sup>(</sup>٥) في "الأصل" و"ر": ((ومن))، وفي "الفتح": ((فإن)).

<sup>(</sup>٦) في النسخ جميعها: (("الخلاصة"))، على أننا لم نعثر على المسألة فيها، وما أثبتناه من مخطوطة الجزء الخامس من "التاترخانية" - ميكروفيلم التي بين أيدينا، إذ النقل فيها عن "الخانية"، وانظر "الخانية كتاب الإقرار - فصل في القبض والإبراء ١٤٥/٣ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٧) في "الأصل" و"ر": ((ويبرأ))، وفي "ب" و"م": ((وإبراؤهُ))، وما أثبتناه من مخطوطة "التاترخانية" هو الأنسب.

بسَبَبٍ قديم لا حديد، (وبخلاف الهبة) لها في مَرَضِهِ (والوصيَّةِ لها) ثمَّ تزوَّجَها، فلا تصِحُ؛ لأنَّ الوصيَّة عليكٌ بعدَ الموتِ وهي حينَند وارثةٌ. (أقرَّ فيه أنَّه كان له على ابنتهِ المَيْتةِ عشرةُ دراهمَ قد استوفَيتُها وله) أي: للمُقِرِّ (ابنّ يُنكِرُ ذلك صحَّ إقرارُهُ)؛ لأنَّ المَيْتَ ليس بوارثٍ، (كما لو أقرَّ لامرأتِهِ في مَرضِ موتِهِ بدَينٍ ثمَّ ماتَتْ قبلَهُ وتركَ) مِنها(١) (وارثاً) صحَّ الإقرارُ، (وقيل: لا) قائلُهُ "بديع الدِّين" ،

[۲۸۳۰۳] (قولُهُ: بسَبَبِ قلمَ) أي: قائم وقتَ الإقرارِ، ولو أَقَرَّ لوارثِهِ وقتَ إقرارِهِ ووقتَ موتِهِ، وحَرَجَ مِن أَنْ يكونَ وارثاً فيما بينَ ذلك بَطَلَ إقرارُهُ عندَ "أبي يوسفَ" لا عندَ "محمَّدِ"، "نور العين"(٢) عن "قاضي حان"(١).

وفي "جامع الفصولين" ((أقرَّ لابنِهِ وهو قِنَّ ثمَّ عَتَقَ فماتَ الأَبُ جازَ؛ لأنَّه للمَولى لا للقِنَّ، بخلافِ الوصيّةِ لابنِهِ وهو قِنَّ ثمَّ عَتَقَ فإنَّما (١٠ تَبطُلُ؛ لأنَّما حينَعَذِ للابنِ)) اهم، ويَبائُهُ في "المنح" (٧٠)، وانظُرُ ما كَتَبَناهُ في الوَصايا (٨٠). ق٣٤٠/ب

[٢٨٢٠] (قولُهُ: ليس بوارثٍ) يُفيدُ أمَّا لو كانتْ حيَّةُ وارثةً لم يَصِعَ. قال في "الخانيّة"(١):

(قُولُهُ: جَازَ؛ لأنَّه للمَولَى لا للقِنِّ) وإذا كان مَديُوناً لا يصِحُ، "محيط".

272/2

<sup>(</sup>١) في هامش "م": ((تولُ "الشارح": (وترَكَ مِنها إلخ)، قال "ط": الظّاهرُ: أنَّ قول المؤلِّف: (منها) اتّفاقيُّ، ويُحمَلُ كلامُ المصنِّف على أنَّه تركَ وارثاً مُنكِراً ما أقرَّ به)) اهـ.

<sup>(</sup>٢) هو بديع بن أبي منصور، فخر الدين العراقي (ت٦٦٨هـ) صاحب "منية الفقهاء"، وتقدم ٩٥/١، ٢٩٩/٦.

<sup>(</sup>٣) "نور العين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات كتاب الإقرار ق٥٠٠/ب.

<sup>(</sup>٤) "الخانية": كتاب الإقرار ـ فصل في إقرار المريض ١٤٦/٣ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٥) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ـ كتاب الإقرار ١٨٤/٢.

<sup>(</sup>٦) في "ر": ((فإنه)).

<sup>(</sup>٧) انظر "المنح": كتاب الإقرار ـ باب إقرار المريض ٢/ق٢٠٩/ب ـ ١١٠/أ.

<sup>(</sup>٨) المقولة [٣٦١٣١] قوله: ((على عكس إقرار المريض))، والمقولة [٣٦٢١٦] قوله: ((أو عبداً)) وما بعدها.

<sup>(</sup>٩) "الخانية": كتاب الإقرار . فصل في إقرار المريض ١٤٦/٣ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية").

"صَيرِفيَّة"(١). ولو أفَرَّ فيه لوارثِهِ ولأجنيِّ بدَينٍ لم يصِحَّ، خلافاً لـ "محمَّدِ"، "عماديَّة". (وإنْ أفَرَّ لأجنبيٍّ) بجَهولِ نَسَبُهُ، (ثمَّ أفَرَّ ببُنوَّتِهِ) وصدَّقَهُ وهو مِن أهلِ التَّصديقِ (ثبَتَ نَسَبُهُ).

((لا يَصِحُ إقرارُ مريضٍ ماتَ فيه بقَبْضِ دَينِهِ (٢) مِن وارثِهِ ولا مِن كفيلِ وارثِهِ ولو كَفِلَ (٢) في صِحّتِه، وكذا لو أَقَرَّ بقَبْضِهِ مِن أَجنبيِّ تَبَرَّعَ عن وارثِهِ)).

وَكُّلَ رِجلاً بَيْعِ شيءٍ مُعيَّنٍ فِباعَهُ مِن وارثِ مُوكِّلِهِ، وأَقَرَّ بَقَبْضِ النَّمَنِ مِن واربِهِ، أو أَقَرَّ اللهَ وَكِيلَ وَمُوكِّلُهُ صحيحٌ، فأَقَرَّ الْحَيلَةُ فَبَضَ النَّمَنَ وَدَفَعَهُ إليه لا يُصدَّقُ، وإنْ كانَ الحريضُ هو الوكيلَ ومُوكِّلُهُ صحيحٌ، فأقَرَّ الوكيلُ أَنَّه قَبَضَ النَّمَنَ النَّمَنَ مِن المشتري وجَحَدَ المُوكِّلُ صُدِّقَ الوكيلُ، ولو كان المشتري وارتَ الوكيلُ اللهُوكِيلُ والوكيلُ مَريضانِ فأقرَّ الوكيلُ بقَبْضِ النَّمَنِ لا يُصَدَّقُ؛ إذْ مَرَضُهُ يكفي لبُطلانِ إقرارِهِ بالقَبْضِ فمَرَضُهما أولى.

مَريضٌ عليه دَينٌ مُحيطٌ فأقَرَّ بقَبْضِ وديعةٍ أو عاريةٍ أو مُضارَبةٍ كانتْ له عندَ وارثِهِ صَحَّ إقرارُهُ؛ لأنَّ الوارثَ لو ادَّعَى رَدَّ الأمانةِ إلى مُورِّيْهِ المَريضِ وكَذَّبَهُ المُورِّثُ يُقبَلُ قولُ الوارثِ. اهـ مِن "نور العين"<sup>(۱)</sup> قُبَيلُ كتابِ الوصيّةِ.

### (فرغ)

[٢٨٣٠٤] (قولُهُ: خلافاً لـ "محمَّلــ") باعَ فيه مِن أحنبيٌّ عبداً وباعَهُ الأجنبيُّ مِن وارثِهِ أو وَهَبَهُ مِنه صَحَّ إِنْ كانَ بعدَ القَبْضِ؛ لأنَّ الوارثَ مَلَكَ العبدَ مِن الأحنبيِّ لا مِن مُورَثِهِ، "بزّازيّة"<sup>(٥)</sup>.

[٣٨٣٠] (قولُهُ: "عماديّة"(١)) قَدَّمنا(٧) عبارهًا عن "نور العين".

<sup>(</sup>١) هي "الفتاوى الصيرفيَّة" لأسعد بن يوسف المعروف بآهو البخاريّ الصيرفيّ (ت١٠٨٨ﻫ) وتقدمت ١/١٥١٠.

<sup>(</sup>٢) في "ب" و"م": ((دين))، وفي "الخائية": ((بقبض الدين)).

<sup>(</sup>٣) أي: كَفَّلُ الكفيل الوارثُ في صحة المورّث.

<sup>(</sup>٤) "نور العين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ـكتاب الإقرار ق٥٠٦/ب.

<sup>(</sup>٥) "البزازية": كتاب الإقرار ـ الفصل الثالث في الإقرار في المرض ٥٩/٥) (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٦) انظر "جامع الفصولين": الغصل الرابع والثلاثون في الأحكامات. كتاب الإقرار ١٨٤/٢.

<sup>(</sup>٧) المقولة [٢٨٢٧٨] قوله: ((أو مع أجني)).

مُستنِداً لوقتِ العُلوقِ، (و) إذا ثبت (بطَلَ إقرارُهُ)؛ لِما مرَّ ((())، ولو لم يثبُث بأنْ كذَّبَهُ أو عُرِفَ نَسَبُهُ صحَّ الإقرارُ؛ لعدم ثُبُوتِ النَّسَبِ، "شُرُنبُلاليَّة" (() مَعزِيًّا لـ "البنابيع". (ولو أقرَّ لمَن طلَّقها ثلاثاً) يعني: بائناً (فيه) أي: في مَرَضِ موتِهِ (فلها الأقلُّ مِن الإرثِ والدَّينِ)، ويُدفَعُ لها ذلك بحُكم الإقرارِ لا بحُكم الإرثِ، حتى لا تصيرُ شريكة في أعيانِ التَّرِكَةِ، "شُرُنبُلاليَّة" (() وهذا إذا) كانت في العِدَّةِ و(طلَّقها بسؤالها) فإذا (أ) مضَتِ العِدَّةُ حازَ؛ لعدم التُّهمَةِ، "عزميَّة". (وإنْ طلَّقها بلا سؤالها فلها الميراثُ بالغاً ما بلغَ، ولا يصِعُ الإقرارُ لها)؛ لأمَّا وارثةً؛ إذْ هو فارٌّ، وأهمَلُهُ أكثرُ المشايخ؛ لظُهورِهِ مِن كتابِ الطَّلاقِ.

[۲۸۳۰٦] (قولُهُ: لِمَن طَلَقَها) أي: في مَرَضِهِ. (فرعٌ)

إقرارُهُ لها . أي: للزَّوجةِ . بمَهْرِها إلى قَدْرِ مثلِهِ صحيحٌ؛ لعدم التُّهَمَةِ فيه وإنْ بعدَ الدُّحُولِ. قالَ الإمامُ "ظهيرُ الدِّين": ((وقيل: حَرَتِ العادةُ بمنْعِ نفسِها قبلَ قَبْضِ مِقدارٍ مِن المَهْرِ، فلا يُحكَمُ بذلك القَدْرِ إذا لم تَعتَرِفْ هي (٥) بالقَبْضِ، والصَّحيحُ أنّه يُصدَّقُ إلى تَمام مَهْرِ مِثْلِها وإنْ كان الظّاهرُ أُمَّا استوفَتْ شيئًا)، "بزازية "(١). وفيها (١): ((أقرَّ فيه لامراتِهِ التي ماتَتْ عن وَلَدٍ بقَدْرِ مَهْرِ مِثْلِها وله وَرَنَّةُ أُحرى لم يُصدِّقُوهُ في ذلك: قال "القاضي الإمامُ": لا يَصِحُ إقرارُهُ ولا يُناقِضُ هذا ما تَقَدَّمَ؛ لأنَّ الغالبَ هنا بعدَ موتِها استيفاءُ وَرَثِيها أو وصيِّها المَهْرَ، بخلافِ الأوّلِ)) اهـ.

<sup>(</sup>۱) صلا۱ - ۱۰۵ "در".

<sup>(</sup>٢) "الشرنبلالية": كتاب الإقرار . باب إقرار المريض ٢٦٧/٢ بنصرف (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٣) "الشرنبلالية": كتاب الإقرار . باب إقرار المريض ٣٦٨/٢ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٤) ني "د": ((فإن)).

<sup>(</sup>٥) ((هي)) ليست ني "ب" و"م".

<sup>(</sup>٦) "البزازية": كتاب الإقرار . الفصل الثالث في الإقرار في المرض ٥٨/٥ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٧) "البزازية": كتاب الإقرار ـ الفصل الثالث في الإقرار في المرض ٥/٥٥ (هامش "الفتاوى الهندية").

(وَإِنْ أَقَرِّ لَغَلَامٍ مَجْهُولِ) النَّسَبِ في مَولِدِهِ أو في بلَدٍ هُو فيها وهما في السِّنِّ بحيثُ (يُولَدُ مثلُهُ لمثلِهِ أنَّه ابنُهُ وصدَّقَهُ الغلامُ) لو مُميِّزًا، وإلاّ لم يُحتَجْ لتصديقِهِ كما مرَّ<sup>(۱)</sup>،...

# مطلبٌ: مُطلَقُ الشِّرْكَةِ بالنَّصفِ<sup>(٢)</sup> (فرعٌ)

في "التتارخانية" عن "الستراحيّة" ((ولو قال: مُشتَرَكُ أو شِرَكَةً في هذه الدّارِ فهذا إقرارٌ بالنّصفِ))، وفي "العقابيّة": ((ومُطلَقُ الشَّرَكَةِ بالنّصفِ عندَ "أبي يوسفّ"، وعندَ "محمّد" ما يُفسّرُهُ المُقرُّ، ولو قال: لي الثّلقانِ (٤) مَوصُولاً صُدِّق، وكذا قولُهُ: يبني وبينه، أو: لي وله)) اه "نمج النّحاة" (٥).

[٢٨٣٠٧] (قولُهُ: وإنْ أَقَرَّ لغلامٍ) كان الأولى تقليمَ هذه المسألةِ على قولِهِ: ((وإنْ أَقَرَّ لأجنبِيِّ ثَمَّ أَقَرَ ببُنُوَّتِهِ))؛ [١/٣٠٧/٣] لأنَّ الشُّرُوطَ الثَّلائةَ هنا مُعتَبَرةً هناك أيضاً، كذا في "حاشية مسكينِ" (١) عن "الحَمويّ".

[۲۸۳۰۸] (قولُهُ: أو في بَلَدِي حكاية قولِ آخَرَ، قال في "الحواشي اليعقوبيّة": ((بَحَهُولُ النَّسَبِ: مَن لا يُعلَمُ له أَبَّ في بَلَدِهِ على ما ذُكَرَ في "شرح تلخيص الحامع" لـ "أكمل الدَّين"(٧)،

(قولُ "المصنّف": وإنْ أقرَّ لغلام بمجهولِ إلخ) لو تنازَعَ المُقِرُّ والمُقَرُّ له في أنَّه بمجهولٌ لا روايةً فيه، انظُرُ آخِرَ الفصل العاشر مِن "الفصولين".

<sup>(</sup>۱) ص٦٠١. "در".

<sup>(</sup>٢) هذا للطلب من "ر".

<sup>(</sup>٣) "الفتاوى السراحية": كتاب الإقرار . باب معرفة المقر به ٢٨٩/٢ (هامش "فتاوى قاضيخان").

<sup>(</sup>٤) في "ب" و"م": ((في الثلثين))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لما في "التكملة" ـ المقولة [٣٨٣٠] قوله: ((خلافًا لهمدي) ـ فرع ـ

<sup>(</sup>٥) قوله: (("نحج النحاة")) ليس في "ب" و"م"، واسمه: "نحج النحاة إلى المسائل المنتقاة"، لابن حمزة النقيب (تـ١٠٨٥هـ)، وتقدمت ترجمته ٢٦١/٤.

<sup>(</sup>٦) "فتح المعين": كتاب الإقرار ـ باب إقرار المريض ١٧٣/٣.

<sup>(</sup>٧) هو شرح أبي عبد الله محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين البابريّ (ت٧٨٦هـ) على تلخيص أبي عبد الله محمد ابن عبّاد، صدر الدين الحِلاطيّ (ت٢٥٦هـ) لـ"الجامع الكبير" للإمام محمد. ("كشف الظنون" ٤٧٧/١، "الفوائد البهية": صدر ١٧٧١، ١٩٥٥).

وحينَتَذٍ (ثَبَتَ نَسَبُهُ) ولو المُقِرُّ (مريضاً، و) إذا ثَبَتَ (شارَكَ) الغلامُ (الوَرَثَةَ)، فإن انتَقَتْ هذه الشُّروطُ يؤاخَذُ الـمُقِرُّ مِن حيثُ استحقاقُ الـمالِ،. ..........

والظّاهرُ أنَّ المُرادَ به: بَلَدٌ هو فيه ـ كما ذَكَرَ في "القنية"(١) ـ لا مَسقَطُ رأسِهِ(١) كما ذَكَرَهُ البعضُ؛ لأنَّ المغربيُّ إذا انتقَلَ إلى المَشرِقِ فوَقَعَ عليه حادثةٌ يَلزَمُ أَنْ يُفتَّشَ عن نَسَيِهِ في المَغرِب، وفيه مِن الحَرَج ما لا يَحْفَى، فليُحفَظْ هذا)) اهـ.

[٢٨٣٠٩] (قُولُهُ: وحَينَتَذِ) يَنبغي حَذْفُها، فإنَّ بَذِكْرِها صارَ الشَّرطُ بلا حوابٍ، "ح"(٢). [٢٨٣٠] (قُولُهُ: هذه الشُّرُوطُ) أي: أَحَدُها، "ح"<sup>(٤)</sup>.

[٢٨٣١١] (قولُهُ: مِن حيثُ استحقاقُ المالِ) إِنْ كَانَ المُوادُ بالمالِ هو المُقَرَّ به كما هو ظاهرُ قولِهِ: ((كما مَرً)) أعنى: بأنْ أقَرَّ لأحنييًّ ثمَّ أقَرَّ ببُنُوّتِهِ ولم تَثَبَّتْ بسَبَبِ انتفاءِ شَرطٍ فمعَ أنَّه تَكُرارٌ لا محَلَّ له هنا، وإِنْ كَان المُوادُ به الإرْثَ كما هو ظاهرُ قولِهِ: ((كما لو أقرَّ بأُحُوَّةِ عُيرِهِ)) فيكونُ المَعنى: إِنْ أقرَّ لغلامٍ أنَّه ابنهُ ولم يَبُتْ نَسَبُهُ بسَبَبِ انتفاءِ شَرطٍ مِن هذه الشُّرُوطِ عُيرِهِ)) فيكونُ المَعنى: إِنْ أقرَّ لغلامٍ أنَّه ابنهُ ولم يَبُتْ نَسَبُهُ بسَبَبِ انتفاءِ شَرطٍ مِن هذه الشُّرُوطِ عُلَوالُ لوارثِ شارَكَةً فلا يَظهَرُ وَجُهُهُ؛ إِذْ تَقَدَّمُ (\*) أَنَّ إقرارَهُ له بالمالِ صحيحٌ ولا يَصِحُ الإقرارُ لوارثِ كما مَرَّ (\*)، على (\*) أنَّ المُؤاخذة حينئذِ ليستْ للمُقِرِّ بل للوَرْثَةِ حيثُ شارَكَهم في الإرثِ، ومع هذا فإنْ كانَ الحُكمُ كذلك فلا بدَّ له مِن نقلٍ صَريح حتى يُقبَلَ، وقد راجعتُ عِدَّةً كُتبٍ ومع هذا فإنْ كانَ الحُكمُ كذلك فلا بدَّ له مِن نقلٍ صَريح حتى يُقبَلَ، وقد راجعتُ عِدَّة كُتبٍ

<sup>(</sup>قُولُهُ: أَنَّ المُرادَ به: بَلَدٌ هو فيه كما ذَكَرَ في "الفنية" إلخ) الذي قدَّمَهُ في أوَّلِ كَتَابِ العِتقِ: ((أَنَّ مُتَارَ المُحقَّقِينَ مِن شُرَّحِ "الهداية" وغيرِهم: أنَّه الذي لا يُعرَفُ نسَبُهُ في مَولِدِهِ ومَسقَطِ رأسِهِ))، ونمامُهُ في "الدَّرر"، وقالَ "ط" هناك: ((وهو المُعتمَدُ)).

<sup>(</sup>١) "القنية": كتاب الإقرار ـ باب الإقرار بالعنق والرّق والاستيلاد وتقييد مجمول النَّسب ق٥١ أ.

<sup>(</sup>٢) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((نسبه)).

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الإقرار . باب إقرار المريض ق٣٢٧/ب.

<sup>(1) &</sup>quot;ح": كتاب الإقرار - باب إقرار المريض ق٢٦٨أ.

<sup>(</sup>٥) المقولة [٢٨٢٦٠] قوله: ((نافذٌ)).

<sup>(</sup>٦) ((على)) ليست في "ب"، والذي في "م": ((مع)) بدل ((على)).

فلم أَجِدهُ، ولعلَّه لهذه أَمَرُ "الشَّارحُ" بالتَّحرير، فتأمَّل.

[۲۸۳۱۷] (قولُهُ: عن "الينابيع") الذي قدَّمَهُ "الشّرنبلاليّ" عن "الينابيع" عندَ قولِهِ: ((أَقَرَّ لِهُ لَاحِنيِّ ثُمَّ بِبُنُوَّتِهِ)) نَصُّهُ (<sup>(۲)</sup>: ((ولو كَذَّبَهُ أو كانَ مَعرُوفَ النَّسَبِ<sup>(۲)</sup> مِن غيرِهِ لَزِمَهُ ما أَقَرَّ لِهِ وَلاَ يَتَبُتُ النَّسَبُ)) اهـ، ثمَّ كَنَبَ هنا ما نَقَلَهُ "الشّارحُ" عنه.

[۲۸۳۱۳] (قولُهُ: فَيُحَرُّرُ) لم يَظهَرْ لي المُخالَفةُ المُوجِبةُ للتَّحريرِ، تأمَّل، "ح"(٤). ق٣٤٧ (٥) ولَفْظُه (٧): [۲۸۳۱٤] (قولُهُ: والرَّحلُ صَعَّ إقرارُهُ)(١) في بعضِ النَّسَخِ إسقاطُ ((الرَّحِلُ)) ولَفْظُه (٧): ((وصَعَّ إقرارُهُ)).

[ ١٨٣١] (قولُهُ: أي: المريض) الأولى تَرْكُهُ، "ح" (^).

[٢٨٣١٦] (قُولُهُ: وإنْ عَلَيَا) بتحريكِ ثلاثةِ حُرُوفِهِ، أي: الوالدانِ.

[٢٨٣٦٦] (قُولُهُ (١): وفيه نَظَلُ وَجُهُهُ ظاهرٌ، فهو كإقرارِه بنتِ ابن، قال في "جامع الفصولين "(١٠):

 <sup>(</sup>١) في هامش "م": ((قول الشارح: (والرجل إلح)، قال "ط": زاد لفظة (الرجل) ليفيد أن الإقرار بالمذكورات ليس قاصراً على المريض، فقوله بعدُ: (أي: المريض) تفسيرٌ مُفيرٌ، ولا حاجة إليه بعدُ تقدّم المرجع)) اهـ.

<sup>(</sup>٢) "الشونبلالية": كتاب الإقرار . باب إقرار المريض ٣٦٧/٢ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٣) في "الأصل" و"ر": ((معروفاً كنسب))، وفي "ب": ((معروفاً النسب)).

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الإقرار . باب إقرار المريض ق٢٦٨أ.

<sup>(</sup>٥) تكور الرقم لتكوره في "الأصل".

<sup>(</sup>٦) هذه المقولة ليست في "الأصل".

<sup>(</sup>٧) في "الأصل" و"ر" و"آ" و"ب": ((ولفظ)) وما أثبتناه من "م" هو الصواب الموافق للسياق.

<sup>(</sup>٨) "ح": كتاب الإقرار . باب إقرار المريض ق٢٦٨أ.

<sup>(</sup>٩) ((قوله)) ليست ني "ب" و"م".

<sup>(</sup>١٠) "حامع الفصولين": الفصل التاسع والعشرون في إقرار أحد الورثة بدين أو بوصية أو بوارث آخر ٣٣/٢.

لقولِ "الزَّيلَعيّ" (1): لو أقرَّ بالجَدُّ أو ابنِ الابنِ لا يصِحُّ؛ لأنَّ فيه حَمْلَ النَّسَبِ على الغيرِ)). (بالشُّروطِ) الثَّلاثةِ (المُتقدِّمةِ) في الابنِ، (و) صحَّ (بالزَّوجةِ بشَرطِ خُلُوها عن زوجٍ وعِدَّتهِ، وخُلُوهُ) أي: المُقِرِّ (عن أختِها) مثَلاً (وأربع سواها، و) صحَّ (بالمَولى) مِن جهةِ العَتاقةِ (إنْ لم يكُنْ وَلاؤهُ ثابتاً مِن جهةِ غيرِهِ) أي: غيرِ المُقِرِّ، (و) المرأةُ صحَّ (إقرارُها بالوالدَينِ والزَّوجِ والمَولى). الأصلُ: أنَّ إقرارَ الإنسانِ على نَفسِهِ حُجَّةٌ لا على غيرِه.

قلتُ: وما ذكرَهُ مِن صِحَّةِ الإقرارِ بالأُمِّ كالأبِ هو المشهورُ الذي عليه الجمهورُ، وقد ذكرَ الإمامُ "العتّابيّ" في "فرائضه"(٢): ((أنَّ الإقرارَ بالأمِّ لا يصِحُّ))، وكذا في "ضوء السّراج"(٢)؛ لأنَّ النَّسَبَ(٤) للآباءِ لا للأمَّهاتِ، وفيه خَمْلُ الزَّوجيَّةِ على الغير، فلا يصِحُّ اه. ..

((أُقَرَّ ببنتٍ فلها النَّصفُ والباقي للعَصَبَةِ؛ إذْ إقرارُهُ<sup>(٥)</sup> ببنتٍ حاثرٌ لا ببنتِ الابنِ)) اهـ، وما ذاكَ إلاّ لأنَّ فيه تَحميلَ النَّسَبِ على الابن، فتدبَّر، "ط<sup>ا(١)</sup>.

[٢٨٣١٧] (قولُهُ: لا يَصِحُّ) وسيأتي متناً<sup>٧٧)</sup> التَّصريحُ به.

(قولُ "الشّارح": مِن جهةِ العَتاقةِ) وكذا مِن جهةِ المُوالاةِ.

(قولُ "الشّارِح": أي: غيرِ المُقرِّر) هذا فيما إذا قال المَولَى: هذا عبدي أَعتَقْتُهُ، ولو قال: هذا مَولايَ الذي أَعتَقَنى فالشَّرطُ أنْ لا يكونَ الوّلاءُ ثابتاً مِن جهةِ غيرِ المُقرِّر له. اهـ "سنديّ". 270/2

<sup>(</sup>١) "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار ـ باب إقرار المريض ٢٨/٥.

 <sup>(</sup>۲) العتابي هو صاحب "الفتاوى العتابية" وتقدمت ترجمته ٤٧٠/١، وله "شرح الزيادات" و"شرح الجمامع الكبير"
 و"الصغير"، ولم يتبيَّن لنا المراد من "فرائضه".

 <sup>(</sup>٣) "ضوء السراج" لأبي العلاء محمود بن أبي بكر بن أبي العلاء، شمس الدين البخاري ثم الكَلاَباذي (ت ١٠٠هـ)، شرح "الفرائض السراجية" لأبي طاهر محمد بن محمد بن عبد الرشيد، سراج الدين الشخاؤندي (ت في حدود ٢٠٠٠هـ).
 ("كشف الظنون" ٢٤٤٧/ ١٢٤٧/، ١٢٤٩، ١٩٤٩، المضية" ٣٣١/٣، ٤٥٣، "الفوائد البهية" ص٠٢١).

<sup>(</sup>٤) في "د": ((الأنساب)).

<sup>(</sup>٥) في "م": ((إد قراره)).

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الإقرار . باب إقرار المريض ٣٤٣/٣.

<sup>(</sup>٧) صع١١. "در".

ولكنَّ الحقَّ صِحَّتُهُ بِمَامِعِ الأصالةِ فكانتْ كالأبِ، فليُحفَظْ. (و) كذا صحَّ (بالوَلَدِ إنْ شَهِدَتِ) امرأةً ولو (قابلة) بتعيينِ الوَلَدِ، أمّا النَّسَبُ فبالفِراشِ، "شَمَّتَيّ". ولو مُعتدَّةً خُحِدَتْ وِلادَّهُمَا فبحُحَّةٍ تامَّةٍ كما مرَّ (١) في بابِ ثُبُوتِ النَّسَبِ، (أو صدَّقَها الزَّوجُ.....

[٢٨٣١٨] (قولُهُ: وكذا صَعَ )أي: إقرارُها.

[٢٨٣١٩] (قولُهُ: ولو قابلةً) أفادَ بمُقابَلَتِهِ بعدَهُ بقولِهِ: ((أو صَدَّقَهَا الزَّوجُ)) أنَّ هذا حيثُ جَحَدَ الزَّوجُ وادَّعَتْهُ مِنه، وأَفادَ أَمَّما ذاتُ زوجٍ، بخلافِ المُعتدَّةِ كما صَرَّحَ به "الشّارحُ"، أمّا إذا لم تكنْ ذات زوجٍ ولا مُعتدَّم، أو كانَ لها زوجٌ وادَّعَتْ أنَّ الوَلَدَ مِن غيرِهِ فلا حاجةً إلى أمرٍ زائدٍ على إقرارِها، صَرَّحَ بذلك كلَّهِ "ابنُ الكمال"، وسيأتي (٢٠).

[٢٨٣٠] (قولُهُ: بتَعينِ الوَلَدِ) كما<sup>(٢)</sup> قد<sup>(4)</sup> عَلِمتَ مِمّا قَدَّمناهُ<sup>(٥)</sup> أنَّ الكلامَ فيما إذا أَنكَرَ الولادةَ، وشهادةُ القابِلةِ بتَعينِ الوَلَدِ فيما إذا تَصادَقا على الولادةِ وأَنكَرَ التَّعيينَ، وعبارةُ "غاية البيان" عن "شرح الأقطع"<sup>(١)</sup>: ((فتثبتُ الولادةُ بشهادتِما، ويَلتَحِقُ<sup>(١)</sup> النَّسَبُ بالفِراشِ)) اهم، والظّاهرُ أنَّ ما أَفَادَهُ "الشّارحُ" حُكْمُهُ كذلك.

(قولُهُ: أفادَ بَمُقابَلَتِهِ بعدَهُ إلخ) هذه المُقابَلةُ لا تُفيدُ أنَّ ما قبلُها في جُحُودِ الزَّوجِ للوِلادةِ، بل يَحتمِلُ ذلك ويَحتمِلُ جَحْدَ التَّعينِ.

(قولُهُ: كما عَلِمتَ مِمَّا قَدَّمناهُ أنَّ الكلامُ فيما إذا أنكَّر الوِلادةَ إخْ) فيه أنَّ الكلامُ أعمُّ مِن إنكارِ الوِلادةِ أو التَّصديقِ عليها مع إنكارِ التَّعينِ.

(قولُهُ: والظَّاهِرُ أنَّ ما أَفادَهُ "السَّارِحُ" إلحى لا معنى للِّكرِ هذه العبارةِ هنا.

<sup>(</sup>۱) ۲۹۱/۱۰ - ۳۹۵ "در".

<sup>(</sup>٢) في الصحيفة الآتية وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٣) ((كما)) ليست في "الأصل".

<sup>(</sup>٤) ((قد)) ليست في "ب" و"م".

 <sup>(</sup>٥) في المقولة السابقة.

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته ۲۲/۳۳۰.

<sup>(</sup>٧) (رويلحق)).

إِنْ كَانَ) لَهَا رَوجٌ (أُوكَانَتْ مُعتدَّةً) مِنه، (و) صحَّ (مُطلَقاً إِنْ لَم تَكُنْ كَذَلَك)أي: مُزوَّجةً ولا مُعتدَّةً، (أُوكَانَتْ) مُزوَّجةً (وادَّعَتْ أنَّه مِن غيرِه) فصار كما لو ادَّعاهُ مِنها لم يُصدَّقْ في حقِّها إِلاّ بتصديقِها.

[۲۸۳۲۱] (قولُهُ: وصَحَّ مُطلَقاً) أَفادَ أَنَّ ما ذَكَرَهُ مِن الشُّرُوطِ إِنَّما هو لَصِحَّةِ الإقرارِ بالنَّسَبِ؛ لِقَلاَ يَكُونَ تَحَميلاً على الزَّوجِ، فلو فُقِدَ شَرطٌ صَحَّ إقرارُها عليها<sup>(۲)</sup> فيَرِثُها الوَلَدُ وتَرِثُهُ إِنْ صَدَّقَها ولم يكنْ لهما وارثٌ غيرُهما، فصارَ كالإقرارِ بالأخِ، ويُفهَمُ هذا مِمّا قَدَّمناهُ<sup>(۲)</sup>.

وفي "غاية البيان": ((ولا يجوزُ إقرارُ المرأةِ بالوَلَدِ وإنْ صَدَّقَهَا . يعني: الوَلَدَ ولكنَّهما يَتوارَثَانِ إِنْ لَمْ يكنْ لهما وارثٌ مَعرُوفٌ؛ لأنَّه اعتُبِرَ إقرارُها في حَقِّها<sup>(1)</sup>، ولا يُقضَى بالنَّسَبِ؛ لأنَّه لا يَبَّتُ بدونِ الحُجّةِ، وهي ما إذا شَهِدَتِ القابِلةُ على ذلك وصَدَّقَهَا الوَلَدُ وَيَبُتُ، وما إذا صَدَّقَها زوجُها فَيَنْبُتُ بَصَادُقِهَما؛ لأنَّه لا يَعَدَّى [١/٤٠٨٥/١] إلى غيرهما)) اه.

[٢٨٣٢٢] (قولُهُ: مِن غيرِهِ) أي: فصَحَّ إقرارُها في حَقِّها فقط.

مطلبٌ: وَلَدُ الزِّنا ووَلَدُ اللَّعانِ يَرثانِ بجهةِ الأمِّ<sup>(٥)</sup>

[٣٨٣٢٣] (قولُهُ: قلتُ) أقولُ: غايةً ما يَلزَمُ على عدم مَعرِفةِ زوجٍ آخَرَ كونُهُ مِن الزِّنا معَ أنَّه ليس بلازم، وبفَرْضِ تَحَقُّقِ كونِهِ مِن الزِّنا يَلزَمُها أيضاً؛ لأنَّ وَلَدَ الزِّنا واللَّعانِ يَرِثُ بجهةِ

<sup>(</sup>۱) ص۱۰۸۰ "در".

<sup>(</sup>٢) ن "آ": ((عليه)).

<sup>(</sup>٣) في "ب" و "م": ((قدَّمنا))، وانظر المقولة [٢٨٣١١] قوله: ((مِن حيثُ استحقاقُ المالِ)).

<sup>(</sup>٤) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((إقرارهما في حقهما)).

<sup>(</sup>٥) هذا المطلب من "آ".

(وصع التصديق) مِن المُقرِّ له (بعدَ موتِ المُقِرِّ)؛ لِبَقاءِ النَّسَبِ والعِدَّةِ بعدَ الموتِ، (إلاَّ تصديق الرَّوج بموتِها(١)) مُقِرَّةً؛ لانقطاعِ النَّكاحِ بموتِها(١)، ولهذا ليس له غَسْلُها، بخلافِ عكسِهِ. (ولو(١) أقرَّ) رجل (بنَسَبِ) فيه تَحميلُ (على غيرِه) لم يقُلُ: مِن غيرِ ولادٍ، كما في "الدُّرر"(١)؛ لفسادِهِ بالجَدِّ وابنِ الابنِ، كما قال: (كالأخِ، والعمّ، والجَدِّ، وابنِ الابنِ لا يصِحُّ) الإقرارُ (في حقٌ غيرِه) إلا ببرهانٍ، ومنه إقرارُ اثنين، كما مرَّ في باب ثُبُوتِ النَّسَب، فليُحفَظْ. وكذا لو صدَّقة المُقرُّ عليه،

الأمّ فقط، فلا وَجْهَ للتَّوَقُّفِ في ذلك، كذا في "حاشية مسكينِ"(١) لـ "أبي السُّعود" المصريّ.

[٢٨٣٢٤] (قولُهُ: وصَعَّ التَّصديقُ إلخ) أي: ولو بعدَ جُحُودِ المُقِرِّ؛ لقولِ "البرَّارِيِّ"(٣): ((أَقَرُ أَنَّهُ تَرَوِّج فلانةً في صِحّةٍ أو مَرَضٍ، ثمَّ حَحَدَ وصَدَّقَتُهُ المرأةُ في حياتِهِ أو بعدَ موتِهِ حازَ))، "سائحانيّ".

[ ٢٨٣٧] (قولُهُ: بموتِما) كذا في نسخةٍ، وهي الصَّوابُ مُوافِقاً لِما في شرحهِ على "الملتقى" (^). قرير (١٠).

[۲۸۳۲٦] (قولُهُ: في بابِ(۱۰۰ نُبُوتِ النَّسَبِ) حيثُ قال: ((أو تَصديق بعضِ الوَرَثَةِ، فَيَثْبُتُ في حَقُّ المُقِرِّينَ، وإِنَّمَا يَنْبُتُ النَّسَبُ في حَقِّ غيرِهم حتّى النّاسِ كافّةً إنْ تَمَّ نِصابُ الشَّهادةِ بمم،

<sup>(</sup>١) في "د" و"و": ((بعد موتما))، وبيَّن ابن عابدين رحمه الله الصوابَ من النسخ في المقولة [٢٨٣١] قوله: ((بموتما)).

<sup>(</sup>٢) في "ب": ((<sup>پ</sup>وته)).

<sup>(</sup>٣) في "د": ((فإن)).

<sup>(</sup>٤) "الدرر والغرر": كتاب الإقرار ـ باب إقرار المريض ٣٦٩/٢.

<sup>(</sup>٥) ۲۹۹/۱۰ "در".

<sup>(</sup>٦) "فتح المعين": كتاب الإقرار ـ باب إقرار المريض ١٧٤/٣.

 <sup>(</sup>٧) "البزازية": كتاب الدعوى ـ الفصل الثاني عشر في دعوى النكاح ٣٦٧/٥، وعزاه إلى الإمام محمد في "الأصل"
 (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٨) "الدر للنتقى": كتاب الإقرار . باب إقرار المريض ٢/٥٠٦ (هامش "مجمع الأنمر").

<sup>(</sup>٩) تكرر الرقم لتكرره في "الأصل".

<sup>(</sup>١٠) ((ن باب)) ليست في "ر".

أو الوَرَنْةُ وهم مِن أهلِ التَّصديقِ، (ويصِحُ في حقّ نَفسِهِ، حتّى يلزَمُهُ<sup>(۱)</sup>) أي: المُقِرَّ (الأحكامُ مِن التَّفقةِ، والحَضانةِ، والإرثِ إذا تصادَقا عليه) أي: على ذلك الإقرارِ؛ لأنَّ إقرارَهما حُجَّةٌ عليهما، (فإنْ لم يكُنْ له) أي: لهذا المُقِرِّ (وارثٌ غيرُهُ مُطلَقاً) لا قريباً كذوي الأرحام، ولا بعيداً كمَولى المُوالاقِ، "عينيّ"(") وغيرُهُ. (ورِثَهُ، وإلاّ لا)؛ لأنَّ نَسَبَهُ لم يَبُثُنْ، فلا يُواحِمُ الوارثَ.

يب در پورم بورگ

أي: بالمُقِرِّينَ، وإلاَّ يَتِمَّ نِصائِهَا لا يُشارِكُ المُكذِّبِينَ)) اهـ.

[۲۸۳۲۷] (قولُهُ: أو الوَرَثُهُ) يُعني عنه قولُهُ: ((ومنه إقرارُ اثْنَينِ))، "ط"(٢). لكنْ كلامُهُ<sup>(٤)</sup> هنا في تصديقِ المُقِرِّ، وهناكَ في نفسِ الإقرارِ وإنْ كانا في المَعنى سواءً، لكن بينهما فَرُقَّ وهُو أَنَّ التَّصديقَ بعدَ العلم بإقرارِ الأوَّلِ كقولِهِ: نَعَمْ، أو صَدَقَ، والإقرارُ لا يَلزَمُ مِنه العلمُ، تأمَّل.

[٢٨٣٢٨] (قولُهُ: كَذُوِي الأرحام) فَسَّرَ القَريبَ في "العناية"(٥) بذُوِي الفُرُوضِ والعَصَباتِ، والبَعيدَ بذَوِي الأرحام، والأوَّلُ أَوجَهُ؛ لأنَّ مَولى المُوالاةِ إِرْتُهُ بعدَ ذَوِي الأرحام، "شرنبلاليّة"(١). ٢-...مُثَّةً م

[٢٨٣٢٦] (قولُهُ: وَرِثُهُ) إِرْثُ المُقَرِّ له حيثُ لا وارثَ له غيرَهُ يكونُ مُقتصِراً عليه، ولا يَنتقِلُ

<sup>(</sup>قولُ "المصنّف": إذا تصادَقا عليه) أي: إذا كان المُقَرُّ له مِن أهلِ التَّصديقِ كما مَرَّ في الإقرارِ بالابن ونحوه، وحيثُعَذِ يظهَرُ ذِكْرُ الحَضانة، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) في "د": ((تلزمه)) بالمثناة الفوقية.

<sup>(</sup>٢) "رمز الحقائق": كتاب الإقرار . باب إقرار المريض ١٦٢/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الإقرار . باب إقرار المريض ٣٤٤/٣.

<sup>(</sup>٤) في "ر" و"آ" و"ب" و"م": ((كلامنا))، وما أثبتناه من "الأصل" موافق لما في "التكملة" . المقولة [٣٩٠٢] قوله: ((أو الورثة)).

<sup>(</sup>٥) "العناية": كتاب الإقرار . فصل ذكر الإقرار بالنسب ٧/ ٣٧١ (هامش "تكملة فتح القدير").

<sup>(</sup>٦) "الشرنبلالية": كتاب الإقرار ـ باب إقرار المريض ٣٦٩/٢ باختصار (هامش "الدور والغرر").

المعروف، والمرادُ غيرُ الرَّوجَينِ؛ لأنَّ وُجودَهما غيرُ مانعِ، قالَهُ "ابن الكمال". ثمَّ للمُقِرِّ أَنْ يرجعَ عن إقرارهِ؛ لأنَّه وصيَّةٌ مِن وَجهِ، "زَيلَعيِّ"(١)، أي: وإنْ صدَّقَهُ المُقَرُّ له كما في "البدائع"(٢). لكنْ نقَلَ "المصنِّفُ"(٣) عن شروحِ "السِّراجيَّة":...........

إلى فَرْعِ المُقَرِّ له ولا إلى (١) أصلِه؛ لأنَّه بمَنزِلةِ الوصيّةِ، شيخنا عن "جامع الفصولين"(٥)، كذا في "حاشية مسكين"(١).

[ ٢٨٣٣] (قولُهُ: المَعرُوفَ) قريباً أو بعيداً ( )، فهو أَحَقُ بالإرْثِ مِن المُقَرِّ له، حتى لو أَقَرَّ بأَخِ وله عَمَةً أو خالةً فالإرْثُ للعَمَةِ أو للخالةِ؛ لأنَّ نَسَبَهُ لم يَثبُتْ فلا يُرَاحِمُ الوارثَ المَعرُوفَ، "درر" ( ). كذا في الهامش.

[٢٨٣١] (قولُهُ: والمُرادُ غيرُ الزُّوجَينِ) أي: بالوارثِ الذي يَمْنَعُ المُقَرَّ لِه مِن الإرْثِ.

[۲۸۳۳۷] (قولُهُ: وإنْ صَدَّقَهُ المُقَرُّ له) صوابُهُ: المُقَرُّ عليه كما عَبَّرَ به فيما مَرَّ<sup>(۱)</sup>، ويَدُلُّ عليه قطعاً (۱۲ كلامُ "المنح" (۱۱) حيث قال: ((وقولُهُ ـ أي: "الزَّيلعيِّ" ـ: للمُقِرِّ أَنْ (۱۲) يَرجعَ عنه

(قولُهُ: صوابُهُ: المُقَرُّ عليه) لا وحهَ للتَّصويبِ.

<sup>(</sup>١) "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار - باب إقرار المريض ٢٨/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "البدائع": كتاب الإقرار . فصل: وأما الإقرار بالنسب إلح ٢٢٩/٧.

<sup>(</sup>٣) "المنح": كتاب الفرائض ٢/ق٢٨٣/أ.

 <sup>(</sup>٤) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((ولا أصله)) دون لفظة ((إلى)).

<sup>(</sup>٥) لم نعثر على المسألة في مظانما من مطبوعتي "جامع الفصولين" اللتين بين أيدينا.

<sup>(</sup>٦) "فتح المعين": كتاب الإقرار . باب إقرار المريض ١٧٥/٣.

<sup>(</sup>٧) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((قريب أو بعيد)).

<sup>(</sup>٨) "الدرر والغرر": كتاب الإقرار . باب إقرار المريض ٣٦٩/٢.

<sup>(</sup>٩) ص١١٤. "در".

<sup>(</sup>١٠) ((قطعاً)) ليست في "ب" و"م".

<sup>(</sup>١١) "المنح": كتاب الإقرار . باب إقرار المريض ٢/ق٠٩ ا/ب.

<sup>(</sup>١٢) في النسخ جميعها: ((أنَّه))، وما أثبتناه هو الموافق لعبارة "الزيلعي" رحمه الله.

# ((أُنَّ بالتَّصديقِ يثبُتُ النَّسَبُ، فلا ينفَعُ الرُّجوعُ))، فليُحرَّرُ

عَلَّهُ مَا إِذَا لَمُ (١) يُصدِّقِ المُقَرُّ له على إقرارِهِ، أو لم يُقِرَّ بمثلِ إقرارِهِ إلح))، وعَزاهُ لبعضِ شُرُوحِ "السِّراجيّة"(١)، فقولُهُ: ((أو لم يُقِرَّ)) لا شَكَّ أنَّ الضَّميرَ فيه للمُقرِّ عليه لا المُقرِّ له.

177/1

فَعُلِمَ أَنَّ قُولَه ("): ((المُقَرِّله)) صَوابُهُ: ((المُقَرِّ عليه)) كما عَبَّرَ به صاحبُ "المنح"() في كتابِ الفَرائضِ، ويَدُلُّ عليه قُولُهُ الآتي (ف): ((أنَّ بالتَّصديقِ يَبُتُ النَّسَبُ)) ولا يكونُ ذلك إلاّ مِن المُقرِّ عليه. قال في "روح الشَّروح" (الله على "السَّراجية": ((واعلَمْ أنَّه إِنْ شَهِدَ معَ المُقِرِّ رحلُّ آخَرُ، أو صَدَّقَةُ المُقرُّ عليه أو الوَرْبُهُ وهم مِن أهلِ الإقرارِ فلا يُشتَرَطُ الإصرارُ على الإقرارِ إلى الموتِ، ولا يَنفَعُ الرُّحُوعُ؛ لِنُبُوتِ النَّسَبِ حينفذِ)) اه.

وفي "شرح فرائض الملتقى"(٧) لـ "الطّرابُلُسيّ": ((وصَحَّ رُجُوعُهُ؛ لأنَّه وصيّةٌ مَعنَى (١٠)، ولا شيءَ للمُقرِّ له مِن تَرِكَتِهِ))، قال في "شرح السراجيّة" المسمَّى بـ "المنهاج "(١٠): ((وهذا إذا لم يُقرَّ مثلِ إقرارِه، أمّا إذا صَدَّقَ إقرارَهُ قبلَ رُجُوعِهِ، لم يُقرَّ مثلِ إقرارِه، أمّا إذا صَدَّقَ إقرارَهُ قبلَ رُجُوعِهِ، أو لم يُقِرَّ مثلِ إقرارِه، أمّا إذا صَدَّقَ إقرارَهُ قبلَ رُجُوعِهِ، أو لم يُقرَّ مثلِ إقرارِه، لأنَّ نسَبَ المُقرِّ له قد ثَبَتَ مِن المُقرِّ له على المُقرِّ له قد ثَبَتَ مِن المُقرِّ عليه)) اهـ. فهذا كلامُ شُرَاح "السّراحيّة"، فالصّوابُ التَّعبيرُ بـ ((عليه)) كما عَبَر به في "المنح"

<sup>(</sup>١) ((لم)) ساقطة من "الأصل" و"آ".

<sup>(</sup>٢) سيذكر الشروح التي قصدها في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٣) ((قوله)) ليست في "ب" و"م".

<sup>(</sup>٤) "المنح": كتاب الفرائض ٢/ق٦٨٦/أ.

<sup>(</sup>٥) في الصحيفة نفسها "در".

<sup>(</sup>٦) ذكره في "كشف الظنون" ١٢٤٩/٢.

<sup>(</sup>٧) المستى "سكب الأنمر"، وتقدمت ترجمته ٥/٠٣٠.

<sup>(</sup>٨) في "الأصل" و"ر": ((مغني))، وهو تحريفٌ.

<sup>(</sup>٩) "المنهاج" شرح "ضوء السراج"، كلاهما للكلاباذي (ت٧٠٠هـ)، وتقدمت ترجمة "ضوء السراج" صـ١١١٠.

عندَ الفتوى. (ومَن ماتَ أبوهُ فأقرَّ بأخِ شارَّكَهُ في الإرثِ)، فيستجقُّ نِصفَ نَصيبِ المُقِرَّ، (ولم يثبُتْ نَسَبُهُ)؛ لِما تقرَّرَ أنَّ إقرارَهُ مقبولٌ في حقٌ نَفسِهِ فقط......

في كتابِ الفَرائضِ وإنْ كانتْ عبارتُها هنا كعبارةِ "الشّارح"، وكذا عبارةُ "الشّارح" في الفَرائضِ غيرُ مُحرَّرة، فتَنَبَّه.

[٣٨٣٣] (قولُهُ: عندَ الفتوى) أقولُ: عَرِيرُهُ أَنَّه لو صَدَّقَهُ المُقَرُّ له فله الرُّجُوعُ؛ لأنَّه لم يَثبُتِ النَّسَبُ، وهو ما في "البدائع"(١)، ولو صَدَّقَهُ المُقَرُّ عليه لا يَصِحُّ رُجُوعُهُ، لأنَّه بعدَ ثُبُوتِهِ، وهو ما في شُرُوحِ "السِّراجيّة"، فمَنشَأُ الاشتباهِ تَحَرِيفُ الصَّلةِ، فالمَوضُوعُ مُحتلِفٌ، ولا يَخفَى أَنَّ هذا كلَّهُ في غيرِ الإقرارِ بنحوِ الوَلَدِ.

[۲۸۳۳٤] (قولُهُ: نصفَ نصيبِ المُقِرِّ) ولو معَهُ وارثٌ آخَرُ، "شرح الملتقى"(٢٠)، [٦/٤٠٨٠١/١] وبيانُهُ في "الزَّيلعيّ"(٢).

[٣٨٣٣] (قولُهُ: في حَقَّ نفسِهِ) فصارَ كالمشتري إذا أَقَرَّ أَنَّ البائعَ كَانَ أَعَتَىَ العبدَ المَبيعَ يُقبَلُ إِقرارُهُ في العِنْقِ، ولم يُقبَلُ في الرُّحُوعِ بالنَّمَنِ، "بناية" في وفي "الزَّيلعيّ" ("): ((فإذا فَبِلُ إِقرارُهُ فِي حَقِّ نفسِهِ يَستحِقُ المُقَرُّ له نصف (") نصيبِ المُقِرِّ مُطلَقاً عندَنا، وعند "مالكِ" (") و"ابنِ أبي ليلي": يُجعَلُ إقرارُهُ شائعاً في التَّرِكَةِ، فيُعطِي المُقِرُّ مِن نَصيبِهِ ما يَخصُهُ مِن ذلك، حتى لوكانَ لشخصٍ ماتَ أبوهُ أخْ مَعرُوفٌ فأقرَّ بأخِ آخرَ، فكذَّبَهُ أحوهُ المَعرُوفُ فيه ذلك، حتى لوكانَ لشخصٍ ماتَ أبوهُ أخْ مَعرُوفٌ فأقرَّ بأخِ آخرَ، فكذَّبَهُ أحوهُ المَعرُوفُ فيه

<sup>(</sup>١) "البدائع": كتاب الإقرار . فصل: وأما الإقرار بالنسب إلخ ٢٢٩/٧.

<sup>(</sup>٢) "الدر المنتقى": كتاب الإقرار ـ باب إقرار المريض ٢٠٦/٢ (هامش "بحمع الأنحر").

<sup>(</sup>٣) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار ـ باب إقرار المريض ٢٨/٥.

<sup>(</sup>٤) في "الأصل" و"ر" و"ب" و"م": ((بيانية)) وما أثبتناه من "آ" هو الصواب؛ إذ للمسألة في "البناية"، انظر "البناية": كتاب الإقرار ـ باب إقرار للميضـ فصل في الإقرار بالنسب ٢٠١/٨ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار . باب إقرار المريض ٥/ ٢٩- ٢.

<sup>(</sup>٦) ((نصف)) ساقطة من "ب".

<sup>(</sup>٧) "حاشية الدسوقي": باب في الإقرار . فصل في الاستلحاق ٦٤٤/٣ . ٦٤٥.

قلتُ: بقِيَ لو أَقَرَّ الأَحُ بابنٍ هل يصِحُّ؟ قال "الشّافعيَّة": لا؛ لأنَّ ما أدَّى وُحودُهُ إلى نَفيهِ انتفَى مِن أُصلِهِ، ولم أَرَهُ لأَثقَبْنا صريحاً، وظاهرُ كلامِهم نَعَمْ، فليُراجَعْ.....

أعطى المُقِرُّ نصفَ ما في يدو، وعندَها ـ يعني: عندَ "مالكِ" و"ابنِ أبي ليلى" ـ ثُلثَ ما في يدو؛ لأنَّ المُقِرُ قد أقرَّ له بثلثٍ شائعٍ في النَّصفينِ، فنَفَذَ إقرارُهُ في حِصتِهِ، وبَعَلَلَ ماكانَ في حِصّةِ أحيهِ، فيكونُ له ثُلثُ ما في يدو وهو سُدسُ جَمِعِ المالِ، والسُّلسُ الآخرُ في نَصيبِ أحيهِ بَعَلَلَ إقرارُهُ فيه؛ لِما ذكرنا. ونحن نقولُ: إنَّ في زَعمِ المُقِرِّ أنَّه يُساوِيهِ في الاستحقاقِ والمُنكِرُ ظالم بإنكاره، فيُحعَلُ ما في يدِ المُنكِرِ كالهالِكِ، فيكونُ الباقي بينَهما بالسَّويَةِ، ولو أقرَّ بانحتُ ثُلثَ ما في يدِو، وعندَهما خُستُه، ولو أقرَّ ابنَّ وبنتَ بأخٍ وكَذَّهما ابنَّ وبنتَ يُقسَمُ نَصيبُ المُقبَرِينِ أَحْماساً، وعندَهما أرباعاً، والتَّحريجُ ظاهرٌ. ولو أقرَّ بامرأةٍ أهًا زوجةُ أبيهِ أَخذَتْ سُدسَ ما في يدِو، فيُعامَلُ فيما أبيهِ أَخذَتْ سُدسَ ما في يدِو، فيُعامَلُ فيما في يدِو، عَلَمُعامَلُ فيما في يدِو، عَلَمُعامَلُ فيما في يدِو كما يُعامَلُ لو تَبَتَ ما أقرَّ به)) اه، وعَمَامُهُ فيه.

[٢٨٣٣٦] (قولُهُ: بابنٍ) أي: مِن أخيهِ المَيْتِ.

[۲۸۳۳۷] (قولُهُ: انتَفَى) هذه مسألةُ الدَّورِ الحُكميِّ التي عَدَّها الشّافعيّة (١) مِن مَوانِعِ الإرثِ؛ لأنَّه يَلزَمُ مِن التَّورِيثِ عدمُهُ. بيانَهُ: أنَّه إذا أَقَرَّ أَخْ حائزُ بابنِ للمَيْتِ يَشُتُ (٢) نَسَبُهُ ولا يَرِثُ؛ لأنَّه لو وَرِثَ لحَجَبَ الأَخَ، فلا يكونُ الأَخُ وارثاً حائزاً، فلا يُقبَلُ إقرارُهُ بالابنِ، فلا يَشِتُ نَسَبُهُ فلا يَرِثُ؛ لأنَّ إثباتَ الإرثِ يُؤدِّي إلى نفيهِ، وما أَذَى إثباتُهُ إلى نفيهِ انتَفَى مِن أصلِهِ، وهذا هو الصَّحيحُ مِن مذهبِهم، لكنْ يجبُ على المُقِرِّ باطنا أَنْ يَدفعَ للابنِ التَّرِكَة إذا كانَ صادقاً في إقرارِه. الصَّحيحُ مِن مذهبِهم، لكنْ يجبُ على المُقرِّ باطنا أَنْ يَدفعَ للابنِ التَّرَامِهم صِحّةُ إقرارٍ هذا الأخ بالابنِ السَّمَامِ مَنْ اللهُ عنه الله الله بالابنِ

<sup>(</sup>١) انظر "نماية المحتاج": كتاب الإقرار . فصل في الإقرار بالنسب ١١٦/٥، "تحفة المحتاج": كتاب الإقرار . فصل في الإقرار بالنسب ٤٠٨/٥ (هامش "حواشي الشروان").

<sup>(</sup>٦) في "ب": ((لبت))، وفي "م": ((لا يثبت))، وهي ساقطة من "آ"، وبالرجوع إلى "نحاية المحتاج شرح المنهاج" ظهر أن النسب يثبت عند الشافعية، فما في "م" خطأ. انظر "نحاية المحتاج شرح المنهاح": كتاب الإقرار ـ فصل في الإقرار بالنسب ١١٦/٥.

(وإِنْ تَرَكَ) شخصٌ (ابنَينِ وله على آخَرَ مائةٌ فأقَرَّ أحدُهما بقَبْضِ أبيهِ خَمسِينَ مِنها فلا شيءَ للمُقِرِّ)؛ لأنَّ إقرارَهُ ينصرِفُ إلى نَصيبِهِ، (وللآخرِ خَمسونَ) بعدَ حَلِفِهِ: إنَّه لا يعلَمُ أنَّ أباهُ قَبَضَ شَطْرَ المائةِ، قالَهُ "الأكمل"،.....

ويَشِبُ نَسَبُهُ فِي حَقِّ نفسِهِ فقط، فيَرِثُ الابنُ دونَهُ؛ لِما قالُوا: إِنَّ الإقرارَ بنَسَبٍ على غيرِه يَصِحُ فِي حَقِّ نفسِهِ - حتى تَلزَمُهُ الأحكامُ مِن النَّفَقةِ والحَضانةِ - لا في حَقِّ غيرِه، وقد رأيتُ المسألة مَنقُولةً - وللهِ تعالى الحمدُ والمِنةُ - في "فتاوى العلاّمة قاسم بن قطلوبغا" الحَنفيّ، ونَصُّهُ: ((قال "محمَّدً" في "الإملاءِ": ولو كانتُ للرَّحلِ عَمَّةً أو مَولى نِعْمةٍ، فأَقرَّتِ العَمَّةُ أو مَولى النَّعْمةِ بأخِ للمَيْتِ مِن أبيهِ أو أمَّه أو بعبم أو بابنِ عَمِّ أَخذَ المُقرُّ له الميراثَ كلَّهُ؛ لأنَّ الوارثَ المَعرُوفَ أَقرَّ بأنَّهُ مُقدَمً عليه في استحقاقِ مالِه، وإقرارُهُ حُحَةً على نفسِهِ)) اه هذا كلامُهُ، ثمَّ قال: ((فلمَا لم يكنُ في هذا دَوْرٌ عندَنا لم يُذكّرُ في المَوانِع وذُكِرَ في بابِهِ)) اه.

[٢٨٣٣٩] (قولُهُ: إلى نَصيبِه) فيُجعَلُ كَانَّه استَوفَى نَصيبَهُ، ولأنَّ الاستيفاءَ إنَّما يكونُ بقَبْضٍ مَضمُونٍ؛ لأنَّ الدُّيُونَ تُقضَى بأمثالِها ثمَّ تلتقي قِصاصاً، فقد أقَرَّ بدَينٍ على المَيْتِ فيَلزَمُ المُقِرَّ كما مَرَّ قبلَ<sup>(١)</sup> بابِ الاستثناء، ولا يَجري في هذه المسألةِ الخلافُ الستابقُ كما لا يَحَفَى على الحاذِق.

[٢٨٣٤٠] (قولُهُ: بعدَ حَلِفِهِ) أي: حَلِفِ المُنكِرِ، أي: لأحلِ الأخِ لا لأحلِ الغَرِيم؛ لأنَّه لا ضَرَرَ على الغَرِيم، فلا يُنافي ما يأتي<sup>(٢)</sup>، ولو نَكَلَ شارَكَهُ المُقِرُّ فِي الخمسين<sup>(٣)</sup>. ق٤٧٤/

(قولُهُ: وقد رأيتُ المسألةَ مَنقُولةً إلخ) في "المنبع": ((وهمهنا صورةٌ أُخرَى، وهي: ما إذا أَقَرُ الأخُ بابنِ لأخيهِ الميْتِ، قال في "الوجيز": الظّاهرُ أنَّه يَنبُتُ النَّسَبُ دونَ الميراثِ؛ إذ لو ثبَتَ يُحرَمُ الأخُ ويَخرُجُ عن أهليّةِ الإقرارِ، وقيل: إخَّما يَتبُتانِ، وقيل: إخَّما لا يَتبُتانِ)).

<sup>(</sup>١) صه هـ "در" وما يعدها.

<sup>(</sup>٢) في الصحيفة الآتية "در".

<sup>(</sup>٣) ((في الخمسين)) ليست في "ب" و"م".

قلتُ: وكذا الحُكمُ لو أقَرَّ أنَّ أباهُ فَبَضَ كلَّ الدَّينِ، لكنَّه هنا يُحلَّفُ لحقٌ الغريم، "رَيلَعيِّ"(۱).

[۲۸۳٤١] (قولُهُ: لكنَّه) الاستدراكُ يَقتضي أنْ لا يُحلَّفَ في الأُولى، وبه صَرَّحَ "الزَّيلعيُّ"(١)، وهو مُخالِفٌ لِما قَدَّمَهُ(٢) عن "الأكمل"، ومَرَّ حوابُهُ(٢).

[٢٨٣٤٧] (قُولُهُ: يُحلَّفُ) أي: المُنكِرُ بِاللَّهِ لَم يَعلَمْ أَنَّهُ قَبَضَ الدَّينَ، فإنْ نَكُلَ يَرِقَتْ ذِمّةُ المَدينِ، وإنْ حَلَفَ دُفِعَ إليه نَصِيبُهُ، بخلافِ المسألةِ الأولى حيثُ لا يُحلَّفُ لحق الغَرِع؛ لأنَّ حَقَّهُ كَلَّهُ حَصَلَ له مِن جهةِ المُقِرِّ، فلا حاحة إلى تَعليفِهِ، [١/٥٠٩٥] وهنا لم يَحصُلُ إلاّ النَّصفُ فَيُحلِّفُهُ، "زيلعيّ"(١).

277/2

(قولُهُ: وبه صَرَّحَ "الزَّيلعيُّ" إلى ليس في "الزَّيلعيُّ" ما يقتضي أنَّه لا يُحلَّفُ في الأُولى بالكَلَيَةِ، بل نفى التَّجلِيفَ لجِقُ الفريمِ خيثُ قال: ((إلاَ أنَّه هنا يُحلَّفُ المُنكِرُ لحقَّ المَدِينِ، بخلافِ الأُولى حيثُ لا يُحلَّفُ لحقَّ العَرِيمِ إلى ).

<sup>(</sup>١) "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار . باب إقرار المريض ٢٩/٥.

<sup>(</sup>٢) في الصحيفة السابقة "در".

<sup>(</sup>٣) ف المقولة السابقة.

<sup>(</sup>٤) "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار ـ باب إقرار المريض ٢٩/٥.

# ﴿ فصل في مسائلَ شَتَّى ﴾

(أقرَّتِ الحُرَّةُ المُكلَّفَةُ بدَينٍ) لآخَرَ، (فكذَّبَهَا رُوجُها صحَّ) إقرارُها (في حقَّهِ أيضاً) عند "أبي حنيفة"، (فتُحبَسُ) المُقِرَّةُ (وتُلازَمُ) وإنْ تضرَّرَ الزَّوجُ. وهذه إحدى المسائلِ السِّتِّ (۱) الخارجةِ مِن قاعدةِ: ((الإقرارُ حُجَّةٌ قاصرةٌ على المُقِرِّ، ولا يتعدَّى إلى غيرِهِ))، وهي في "الأشباه".

### ﴿ فصل في مسائلَ شَتَّى ﴾

[٣٨٣٤٣] (قولُهُ: وهي في "الأشباه") وعبارتُما<sup>(٢)</sup>: ((الإقرارُ حُمِّةٌ قاصرةٌ على المُقِرِّ، ولا يَتَعَدَّى إلى غيرِه، فلو أَقَرَّ المُؤجِرُ أَنَّ الدّارَ لغيرِهِ لا تَنفَسِخُ الإحارةُ إلّا في مسائلَ:

لو أَقَرَّتِ الرُّوحةُ بدَينِ فللدَّائنِ حَبْسُها وإنْ تَضَرَّرَ الزُّومُ.

ولو أُقَرَّ المُؤجِرُ بدَينِ لا وَفاءَ له إلَّا مِن ثَمَنِ العينِ فله بَيعُها لقَضائِهِ وإنْ تَضَرَّرَ المستأجِرُ.

ولو أُقَرَّتْ بَحِهُولةُ النَّسَبِ بأَخَّا بنتُ أبي زوجِها وصَدَّقَها الأبُ انفسَخَ النَّكامُ بينَهما، بخلافِ ما إذا أُقَرَّتْ بالرِّدَة<sup>(٣)</sup>، ولو طَلَّقَها ثِنتَينِ بعدَ الإقرارِ بالرُّقِّ لم يَملِكِ الرَّجْعةَ.

وإذا ادَّعَى وَلَدَ أَمَتِهِ المَبيعةِ وله أخْ تَبَتَ<sup>(٤)</sup> نَسَبُهُ وتَعَدَّى إلى حِرمانِ الأخِ مِن الميراثِ؛ لكونِهِ للابن.

وكذا المكاتَبُ إذا ادَّعَى نَسَبَ وَلَدِ حُرَّةٍ فِي حِياةٍ أَحِيهِ صَحَّتْ وميراثُهُ لُولَدِهِ دونَ أَحِيهِ كما في "الجامع"(<sup>()</sup>)) اهـ.

<sup>(</sup>١) ذكر العلامة ابن عابدين رحمه الله منها خساً فقط، أما السادسة فقد ذكرها في "التكملة" ـ المقولة [٣٩٣٦] قوله: ((وهذه إحدى للمسائل السّتُ))، ونصّها: ((باع للبيع ثم أقرَّ أنَّ البيع كان تلجة ـ أي: إكراهاً ـ وصنّقه المشتري فله الرُّةُ على بائمه بالعيب، كذا في "الجامع"). وقد أشار إلى ذلك مصحّحا "ب" و"م" كما سيأتي ص١٣٦٨. تعليق (٢).

<sup>(</sup>٢) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ـ كتاب الإقرار صـ٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) عبارة "الأشباه" و"المنح": ((بالرَّقِّ))، وانظر "التكملة" . المقولة [٣٩٣٦] قوله: ((وهذه إحدى المسائل السُّتّ)).

<sup>(</sup>٤) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((يثبت)).

 <sup>(</sup>٥) لم نعثر على المسائل في نسختي "الجامعين" "الكبير" و"الصغير" اللّتين بين أيدينا عدا المسألة الثالثة من ((ولو أقرت بحمولة النسب)) إلى قوله: ((لم يملك الرجعة)) فإنها في "الجامع الكبير": كتاب الإقرار - باب إقرار المرأة بالرق وهي تحت زوج يجحد ما قالت ص١٤٦ ـ ١٤٣ ـ ١٤٣ ـ بتصرف.

وينبغي أنْ يُحْرَبَ أيضاً مَن كان في إجارةٍ غيرِهِ فأقرَّ لآخَرَ بدَينٍ، فإنَّ له حَبْسَهُ وإنْ تَضرَّرَ المستأجِرُ، وهي واقعةُ الفتوى، ولم نرَها صريحةً. (وعندَهما: لا) تُصدَّقُ في حقً الزَّوج، فلا تُحبَسُ ولا تُلازَمُ، "درر"(1).

قلتُ (٢): وينبغي أنْ يُعوَّلَ على قولِهما إفتاءً وقضاءً؛ لأنَّ الغالبَ أنَّ الأبَ يُعلَّمُها الإقرارَ له أو لبعضِ أقارِبُها؛ ليتوصَّلَ بذلك إلى مَنْعِها بالحبسِ عندَه عن زوجِها كما وقَفْتُ عليه مِراراً حينَ ابتُليتُ بالقضاءِ، كذا ذكرَهُ "المصنِّف" (٣). ...............

[٢٨٣٤٤] (قولُهُ: ويَنبغي) البحثُ لصاحبِ "المنح"(").

[٢٨٣٤٥] (قولُهُ: إفتاءُ وقضاءٌ) بنصبِهما.

[٢٨٣٤٦] (قولُهُ: لأنَّ الغالبُ) فيه نَظَرُ<sup>(1)</sup>؛ إِذِ العِلَهُ حاصَةً والمُدَّعَى عامًّ؛ لأنَّه لا يَظْهَرُ فيما إذا كان الإقرارُ لأحنيِّ، وقولُهُ: ((ليَتوصَّلَ إلحُ)) لا يَظْهَرُ أيضاً؛ إِذِ الحَبْسُ عندَ القاضي لا عندَ الأبِ، فإذا المُعوَّلُ عليه قولُ "الإمام"، وأيضاً لم يَستَنِدُ في هذا التَّصحيح لأحدٍ مِن أثبَةِ التَّرجيح، "ط"(°)، لكنْ قولُهُ: ((إِذِ الحَبْسُ عندَ القاضي)) مُخالِفٌ لِما

## ﴿ فصل في مسائلَ شَتَّى ﴾

(قولُ "المصنّف": وعندَهما: لا) محَلُّ الحلافِ فيما إذا لم يَنكُر المُقَرُّ له سَبَاً، وإلَّا يَصِحُّ إفرارُها في حقّ الزّوج أيضاً عند الكلّ كما ذكرَهُ في حِيّل "التّنارخانيّة"، ونقلَه "الحَمَويُّ" عنها.

<sup>(</sup>١) "الدرر والغرر": كتاب الإقرار . فصل: حُزَّةُ أقرت إلح ٣٦٩/٢.

<sup>(</sup>٢) ((قلت)) ليست في "د".

<sup>(</sup>٣) انظر "المنح": كتاب الإقرار . فصل: مسائل تتعلق بكتاب الإقرار ٢/ق١٠١٪.

<sup>(</sup>٤) في هامش "ر": ((كتب المؤلف على هامش "ط" هنا: قوله: فيه نظرً، فقد مَرَّ في فصلِ الحبس متناً أنْ تعيينَ مكانِو للقاضي، إلّا إذا طلب المُدَّعِي مكاناً آخر، وأفتى به "المصنَّف" تبعاً لـ "قارئ الهداية"، كما نقلهُ الشارح لَمَّة، ونقَلَ عن "النهر": ينبغى أنْ لا يُجابَ لو طلّب حبسهُ في مكانِ اللَّصوصِ ونحوهِ)) اهـ.

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الإقرار ـ فصل في مسائل شتى ٣٤٥/٣.

(جَمهولةُ النَّسَبِ أُقَرَّتُ بِالرَّقِّ لإنسانِ) وصدَّقَها المُقَرُّ له (ولها زوجٌ وأولادٌ مِنه) أي: الزَّوجِ، (وكذَّهَا) زوجُها (صحَّ في حقِّها خاصَّةً)، فوَلَدٌ عَلِقَ بعدَ الإقرارِ رقيقٌ خلافاً لـ "مُحمَّدِ"، (لا) في (حقِّر) يَردُ عليه انتقاصُ طلاقِها كما حقَّقَهُ في "الشُّرُنبُلاليَّة"......

مَرَّ فِي بابِهِ (١٠): أنَّ الخِيارَ فيه للمُدَّعي.

[۲۸۳۴۷] (قولُهُ: بَحَهُولهُ النَّسَبِ أَقَرَتْ) ليس على إطلاقِه؛ لِما في "الأشباه"(۲٪: ((بَحَهُولُ النَّسَبِ إِذَا كَانَ قَبَلَ تَأَكُّدِ الحَرْيَّةِ النَّسَبِ إِذَا أَقَرَ بِالرَّقِ لِإِنسانِ وصَدَّقَهُ المُقَرُّ له صَحَّ وصارَ عبدَهُ إِذَا كانَ قبلَ تَأَكُّدِ الحَرْيَّةِ بِالقَضَاءِ، أَمَّا بعدَ قضاءِ القاضي عليه بحَدِّ كاملٍ أو بالقِصاصِ في الأطرافِ لا يَصِحُّ إقرارُهُ بالرِّقُ بعد ذلك)) اه "سائحاني".

[۲۸۳۴۸] (مُولُهُ: فَوَلَدٌ) التَّفريعُ غيرُ ظاهرٍ وتَحَلَّهُ فيما بعدُ، والظَّاهرُ أَنْ يُقالَ: فتكونُ رقيقةً له كما أفادَهُ في "العزميّة".

[٢٨٣٤٩] (قولُهُ: كما حَقَّقَهُ في "الشُّرُنبُلاليَّة") حيث قال (٢٠): ((لأنَّه نَقَلَ في "المحيط" عن "المبسوط" (لأنَّه اللَّه عَلَى اللَّه اللَّه عَلَى المبسوط (لأنَّه أَنَّ طلاقَها ثِنتانِ وعِدَّهَا حَيْضتانِ بالإجماعِ؛ لأنَّما صارتْ أمَّةً، وهذا حُكْمٌ يَخْصُها. لمَّم نَقَلَ عن "الزِّياداتِ": ولو طلَّقَها الزَّوجُ تَطليفتَينِ وهو لا يَعلَمُ بإقرارِها مَلَكَ عليها الرَّجْعة،

(قُولُهُ: التَّفريعُ غيرُ ظاهرٍ) بل هو ظاهرٌ؛ لأنَّه حكمَ برِّفها خاصَّةً، وولدُ الرَّفيقِ رقيقٌ، تأمُّلْ.

(قولُهُ: حيثُ قال: لأنَّه نقلَ إلح) هنا سَقطُّ<sup>(٥)</sup>، وأصلُهُ: ((حيثُ قال: ويَرِدُ على كونِ إقرارِها غيرَ صحيح في حقِّهِ انتقاصُ<sup>(١)</sup> طَلاقِها؛ لأنَّه نقلَ إلح<sub>َّ)</sub>).

<sup>(</sup>۱) ۳۲۸/۱۲ "در" و"حاشية".

<sup>(</sup>٢) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ـ كتاب الإقرار صـ٣٠٧ ـ ٣٠٨..

<sup>(</sup>٣) "الشرنبلالية": كتاب الإقرار ـ فصلٌ: حُرَّةً أقرت إلح ٣٧٠/٢ بتصرف (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٤) "مبسوط السرخسي": كتاب الإقرار ـ باب اليمين والإقرار في الرق ١٥٧/١٨.

 <sup>(</sup>٥) نقول: ليس غمة سقط؛ إذ أصل العبارة في "الدر".

<sup>(</sup>٦) الذي في مطبوعة "التقريرات": ((انتقاضُ)) بالضاد المعجمة، والمراد الانتقاص كما في نسخ "الدر".

(وحقّ الأولادِ) وفرَّع على حقِّهِ بقولِهِ: (فلا يَبطُلُ النَّكَامُ)، وعلى حقِّ الأولادِ بقولِهِ: (وأولادٌ حصَلَتْ قبلَ الإقرارِ، وما في بطنِها وقتَهُ أحرارٌ)؛ لخصولِهم قبلَ إقرارِها بالرُّقِّ. (بحَهولُ النَّسَبِ حرَّرَ عبدَهُ، ثمَّ أقرَّ بالرِّقِّ لإنسانِ وصدَّقَهُ) المُقرُّ له......

.

ولو عَلِمَ لا يَملِكُ. وذَكَرَ فِي "الجامع" (١): لا يَملِكُ عَلِمَ أو لم يَعلَمَ، قيل: ما دُكِرَ<sup>(٢)</sup> قياسٌ وما ذَكَرَهُ فِي "الجامع" استحسانٌ. وفي "الكافي": آلى وأقَرَّتْ قبلَ شهرَينِ فهما مدَّتُه (٢)، وإنْ أقَرَّتْ بعدَ مُضيًّ شهرَينِ فأربعةً، والأصلُ: أنَّه متى أَمكَنَ تَدارُكُ ما حافَ قَوْتَهُ بإقرارِ الغيرِ ولم يُمدارُكُ بَطَلَ حَقَّهُ؛ لأنَّ فَوَاتَ حَقِّهِ مُضافٌ إلى تقصيرِه، فإنْ لم يُمكِنِ التَّدارُكُ لا يَصِحُّ الإقرارُ في حَقِّه، فإذا أقرَّتْ بعدَ شهرٍ أَمكَنَ الرَّوجَ التَدارُكُ، وبعدَ شهرَينِ لا يُمكِنُهُ، وكذا الطَّلاقُ والعِدَّةُ، حتى لو طَلَقها ثِنتَينِ ثُمَّ أقرَّتْ يَملِكُ الثَّالثَة، ولو أَقرَتْ قبلَ الطَّلاقِ تَبِينُ شِنتَينِ، ولو مَضَتْ مِن عِدْتِهَا حَيضتانِ ثُمَّ أَقرَتْ يَملِكُ الرَّحْعَة، ولو مَضَتْ مِن عِدْتِهَا حَيضتانِ ثُمَّ أَقرَتْ يَمِينُ باهِ.

قلتُ: وعلى ما في "الكافي" لا إشكالَ؛ لقولِهِ: ((إِنَّ فَواتَ حَقَّهِ مُضافٌ إلى تقصيرِه))، تأمَّل.

[٢٨٣٠٠] (قُولُهُ: حَرَّرُ عبدَهُ) ماضٍ مبنيٍّ للفاعلِ، و((عبدَهُ)) مَفعُولٌ<sup>(1)</sup>.

(قولُهُ: وعلى ما في "الكافي" لا إشكالَ إلخ) ما في "الكافي" لا يَدفَعُ الإشكالَ كما هو ظاهرٌ، والأُولى في دَفْعِهِ أَنْ يقال: إنَّمَا صارتْ رقيقةً، وحُكْمُها انتقاصُ طَلاقِها كرِقَيّةِ أولادِها، وأنَّه يظهَرُ إقرارُها في حقَّ الزُّوجِ أيضاً في المستقبلِ.

<sup>(</sup>قولُهُ: قيل: ما ذكرَهُ قياسٌ) هنا سَقطٌ، وأصلُهُ: قيل: ما ذكرَهُ في "الرّيادات" قياسٌ.

<sup>(</sup>١) "الجامع الكبير": كتاب الإقرار . باب إقرار المرأة بالرق وهي تحت زوج يجحد ما قالت صـ٤٣. بتصرف

<sup>(</sup>٢) في النسخ جميعها ((ما ذكر))، وانظر "تقريرات الرافعي" رحمه الله تعالى في أصل العبارة. `

<sup>(</sup>٣) في "ب" و"م": ((عدته))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لعبارة "الشرنبلالية".

<sup>(</sup>٤) في "ر": ((مفعوله)).

(صحَّ) إقرارُهُ (في حقِّهِ) فقط (دونَ إبطالِ العِتقِ، فإنْ ماتَ العَتيقُ يرِثُهُ وارثُهُ إنْ كان) له وارثُ يستغرِقُ التَّرِكَة، (وإلّا فيرِثُ) الكلَّ أو الباقي، "كافي" و"شُرُنبُلاليَّة" (المُقَرُّ له، فإنْ ماتَ المُقِرُّ ثمَّ العتيقُ فإرثُهُ لعَصَبةِ المُقِرِّ)، ولو حتى هذا العَتيقُ سعَى في جِنايتِهِ؛ لأنَّه لا عاقلةَ له، ولو جُنيَ عليه يجِبُ أرشُ العبدِ، وهو كالمملوكِ في الشَّهادةِ؛ لأنَّ حُرِّيتُهُ بالظّاهرِ وهو يصلُحُ للدَّفع لا للاستحقاقِ.

(قال) رجل لآخرَ: (لي عليكَ ألفٌ، فقال) في جوابِهِ: (الصَّدقَ أو الحقَّ أو اليقينَ أو نكَّرَ) كقولِهِ: الحقَّ الحقَّ، أو نكَّرَ لَفظَ الحقِّ أو الصَّدقِ) كقولِهِ: الحقَّ الحقَّ، أو حقًا حقًا، (ونحوِه،

[٢٨٣٠١] (قولُهُ: فيَرِثُ الكلُّ) إنْ لم يكن له وارتٌ أصلاً.

[۲۸۳۵] (قولُهُ: أو الباقيّ) إنْ كان له وارتٌ لا يَستغرِقُ.

[٣٨٣٥] (قولُهُ: و"شُرُنبُلاليّة") عبارةُ "الشّرنبلاليّة"(١) عن "المحيط": ((وإنْ كَانَ للمَيْتِ بنتَ كَان النَّصفُ لها والنِّصفُ للمُقَرِّ له اهم، وإنْ جَنَى هذا العَتيقُ سَعَى في جنايتِهِ؛ لأنَّه لا عاقلةً له وإنْ جُنِيَ عليه يجبُ عليه أَرْشُ العبدِ، وهو كالمَملُوكِ في الشَّهادةِ؛ لأنَّ حُرِيّتَهُ في الظَّاهرِ، وهو يَصلُحُ للدَّفع لا للاستحقاقِ)) اهم. ق٤٧٤/ب

[٢٨٣٥٤] (قُولُهُ: أَرْشُ العبدِ) وعليه فقد صارَ الإقرارُ حُجّةً مُتعدِّيةً في حَقِّ المَجنِيِّ عليه، فينبغي زيادةُ هذه المسألةِ على السَّتِّ (٢) المُتقدِّمةِ آنِفاً (٢).

[ ٢٨٣٥ ] (قولُهُ: ونحوِهِ) بأنْ كَرَّرَ ((اليقينَ)) [٢٠٩٠١/١] أيضاً مُعرَّفاً أو مُنكَّراً.

<sup>(</sup>١) "الشرنبلالية": كتاب الإقرار ـ فصلّ: حُرَّة أقرت إلح ٣٧٠/٢ (هامش "الدرر والغرر").

 <sup>(</sup>۲) في هامش "ب" و"م": ((قوله: (على الستّ إلح) فيه: أنه لم يذكر السادسة، وإنما ذكرها "ط" حيث قال: السادسة:
 باع المبيئ ثم أقرّ أنَّ البيع كانَ تلجئة وصدَّقه المشتري فله الرُّدُّ على بائعه بالعيب)) هـ. مصحُحا "ب" و"م".

<sup>(</sup>٣) المقولة [٣٨٣٤٣] قوله: ((وهي في "الأشباه")).

أو قرَنَ بِمَا البُّرُ) كَقُولِهِ: البُّرُ حَقُّ، أو الحقُّ برُّ إلى آخِره (فإقرارٌ، ولو قال: الحقُّ حقٌّ، أو الصِّدقُ صِدقٌ، أو اليقينُ يقينٌ لا) يكونُ إقراراً؛ لأنَّه كلامٌ تامٌّ، بخلافِ ما مرٌّ؛ لأنَّه لا يصلُحُ للابتداءِ فجُعِلَ جواباً، فكأنَّه قال: ادَّعَيتَ الحقَّ إلى آخِره.

(قال لأَمَتِهِ: يا سارقةُ، يا زانيةُ، يا جَحنونةُ، يا آبقةُ، أو قال: هذه السّارقةُ فعَلَتْ كذا، وباعَها فؤجدَ بما واحدٌ منها) أي: مِن هذه العُيوب (لا تُرَدُّ به)؛ لأنَّه نداءٌ أو شَتيمةٌ (١) لا إحبارٌ، (بخلافِ: هذه سارقةٌ، أو: هذه آبقةٌ، أو: هذه زانيةٌ، أو: هذه (٢ بَجنونةٌ) حيثُ تُرَدُّ بأحدِها؛ لأنَّه إخبارٌ، وهو لتحقيق الوَصفِ، (وبخلافِ: يا طالقُ، أو: هذه المُطلَّقةُ فعَلَتْ كَذَا) حيثُ تطلُقُ امرأتُهُ؛ لتمكَّنِهِ مِن إثباتِهِ شرعاً، فجُعِلَ إيجاباً؛ .....

[٢٨٣٠٦] (قُولُهُ: كَقُولِهِ: البِّرُّ حَقُّ إلح) هذا بمّا يَصلُحُ للإخبارِ ولا يَنعيَّنُ جواباً. والذي في "الدّرر"("): ((البُّرُ الحَقُّ(١٠))، وهو في بعضِ النُّسَخ كذلك، وهو ظاهرٌ، فإنَّه يُحمَلُ على ٤/٨٢٤ الإبدال، "ط"(٥).

[٢٨٣٥٧] (قولُهُ: لأنَّه نِداءً) أي: فيما عدا الأخيرةَ، والنَّداءُ إعلامُ المُنادَى وإحضارُهُ لا تَحقيقُ الوَصف.

[٢٨٣٥٨] (قولُهُ: حيثُ تُردُّ) أي: لو اشتَراها مَن لم يَعلَمْ بمذا الإخبار ثمَّ عَلِمَ، "ط"(٥).

(قولُهُ: وهو في بعض النُّسَخ كذلك، وهو ظاهرٌ إلخ) فيه: أنَّ صورة "الدّرر" تَحتمِلُ الإحبارَ أيضاً، فلا يظهرُ جَعلُها إقراراً.

<sup>(</sup>١) في "د" و "و ": ((شتمة)).

<sup>(</sup>٢) ((هذه)) ليست في "د".

<sup>(</sup>٣) "الدرر والغرر": كتاب الإقرار - فصل: حُريمٌ أقرت إلخ ٣٧٠/٢.

<sup>(</sup>٤) في "ر": ((البرُّ حقُّ)).

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الإقرار . فصل في مسائل شتى ٣٤٦/٣.

ليكونَ صادقاً، بخلافِ الأوَّلِ، "درر"(١). (إقرارُ السَّكرانِ بطريقِ تحظورٍ) أي: تَمنوعِ مُحَرِّمٍ (صحيحٌ) في كلَّ حقَّ، فلو أقَرَّ بقَوْدٍ أُقيمَ عليه الحدُّ في سُكْرِه، وفي السَّرِقَةِ يُضمَّنُ المسروقَ كما بسَطهُ "سعدي أفندي" في بابِ حدِّ الشُّربِ، ...........

[٢٨٣٠٩] (قولُهُ: بخلافِ الأوَّلِ) فإنَّ السَّيَّدَ لا يَتمَكَّنُ مِن إِنْباتِ هذه الأوصافِ فيها، "ط" (٢٠٠٠).

[۲۸۳۹.] (قولُهُ: بطريقِ) مُتعلِّقٌ بـ ((السَّكرانِ)).

[٢٨٣٦١] (قُولُهُ: عليه الحَدُّ) لعلَّه سَبْقُ قَلَم، والصَّوابُ: القِصاصُ، فليُراجَعْ.

[٢٨٣٦٢] (قولُهُ: كما بَسَطَهُ "سعدي") وعبارتُهُ هناك ("): ((وقال صاحبُ "النّهاية": ذُكّرَ الإمامُ "النّمرتاشيّ": ولا يُحَدُّ السّكرانُ بإقرارِهِ على نفسِهِ بالرِّنَّا والسَّرِقةِ؛ لأنَّه إذا صَحا ورَجَعَ بَطَلَ إقرارُهُ، ولكن يَضمَنُ المَسروقَ، بخلافِ حَدُّ القَذْفِ والقِصاصِ حيثُ يُقامُ عليه في حالِ سُكْرِهِ؛ لأنَّه لا فائدةً في التّأخيرِ؛ لأنَّه لا يَملِكُ الرُّجُوعَ؛ لأَهُما مِن حُقُوقِ العِبادِ، فأَسْبَهَ الإقرارَ بالمالِ والطَّلاقِ والمَتاقِ اهـ. ولا يَعْفَى عليكَ أنَّ قولَهُ؛ لأنَّه لا فائدةً في التّأخيرِ عَلَّ بعَثِي. وفي "معراج الدّراية": بخلافِ حَدِّ القَذْفِ، فإنَّه يُحَبِّسُ حتى يَصحُو، ثمَّ يُحَدُّ للشَّكْرِ، ذَكْرَهُ في "المبسوط" (أ) وفي المعراج الدّراية": عَيْفٌ مِنه الضَّرْبُ، ثمَّ يُحَدُّ للسُّكْرِ، ذَكْرَهُ في "المبسوط" (ا) وفي "معراج الدّراية": قَيَّذَ بالإقرارِ لأنَّه لو زَنا وسَرَقَ في حالِهِ يُحَدُّ بعدَ الصَّحْوِ، بخلافِ الإقرارِ، المَّذَى "الدّحيرة")) اهـ.

<sup>(</sup>قُولُهُ: مَحَلُّ بحثٍ) فإنَّ الانزجارَ لا يحصُلُ إلّا بإقامةِ الحدُّ بعدَ الصَّحْوِ.

<sup>(</sup>١) "الدرر والغرر": كتاب الإقرار . فصل: حُرَّةٌ أقرت إلح ٢٧٠/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الإقرار . فصل في مسائل شتى ٣٤٦/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر "الحواشي السعدية": كتاب الحدود ٥/٧٨ (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٤) "المبسوط": كتاب الأشربة ٢٤/٢٤.

(إلّا ق) ما يقبَلُ الرُّجوعَ كالرَّدَّةِ، و(حدِّ الرُّنَا، وشُرْبِ الخَمرِ. وإنْ) سكِرَ (بطريقِ مباحٍ) كشُربِهِ مُكرَهاً (لا) يُعتبَرُ، بل هو كالإغماءِ إلّا في سُقوطِ القضاءِ، وتمامُهُ في أحكاماتِ "الأشباه"(١). (المُقَرُّ له إذا كذَّبَ المُقِرَّ بطَلَ إقرارُهُ)؛ لِما تقرَّرَ أنَّه يرتَدُّ بالرَّدِّ، (إلّا في) ستَّ على ما هنا تبَعاً لـ "الأشباه"(١): (الإقرارِ بالحرِّيَّةِ، والنَّسَبِ، ووَلاءِ العَتاقةِ، والوَقف) في "الإسعاف":

[٢٨٣٦٣] (قولُهُ: سُقُوطِ القضاءِ) أي: قضاءِ صلاةِ أَزِيَدَ مِن يومٍ وليلةٍ، بخلافِ الإغماءِ. [٢٨٣٦٤] (قولُهُ: على ما هنا) أي: على ما في "المتن"، وإلّا فسيأتي<sup>(٣)</sup> زيادةً عليها. نه٤٤١٥ [٢٨٣٦٥] (قولُهُ: بالحُرِّيَةِ) فإذا أَقَرَّ أَنَّ العبدَ الذي في يدِهِ حُرُّ تَبَتَتُ<sup>(١)</sup> حُرِيَتُهُ وإنْ كَذَّبَهُ العددُ، "ط"(٥).

[٢٨٣٦٦] (قولُهُ: في "الإسعاف") ونَصُهُ (١٠): ((ومَن قَبِلَ ما وُقِفَ عليه ليس له الرَّةُ بعدَهُ، ومَن رَدَّهُ أُوّلَ مَرَةٍ ليس له القَبُولُ بعدَهُ)) اهـ. وتَمَامُ التَّفاريعِ فيه، ولا يَحْفَى أَنَّ الكلامَ في الإقرارِ بالوَقْفِ لا في الوَقْفِ. وفي "الإسعاف" ((ولو أَقَرَ لرحلَينِ بأرضٍ في يدِهِ أَمَّا وَقْفَ عليهما وعلى أولادِهما ونَسْلِهما أبداً ثمَّ مِن بعدِهم على المساكينِ، فصَدَّقَةُ أحدُهما وكَذَّبَهُ الآخرُ ولا أولادِهما يكونُ نِصفُها وَقْفاً على المُصَدِّقِ مِنهما والنَّصفُ

<sup>(</sup>١) انظر "الأشباه والنظائر": الغن الثالث: الجمع والفرق . أحكام السكران صـ ٢٧..

<sup>(</sup>٢) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ـ كتاب الإقرار ص٠٠٠ـ.

<sup>(</sup>٣) في الصحيفة الآنية "در".

<sup>(</sup>٤) في "ر" و"آ": ((تثبت))، وما أثبتناه من "الأترال" و"ب" و"م" موافق لما في "ط".

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الإقرار . فصل في مسائل شتى ٢٤٦/٢.

 <sup>(</sup>٦) "الإسعاف في أحكام الأوقاف": كتاب الوقف. باب في ألفاظ الوقف، وأهله ومحله وحكمه . فصل في بيان اشتراط
 تبول الوقف وعدمه صـ ٢١.

<sup>(</sup>٧) "الإسعاف في أحكام الأوقاف": كتاب الوقف ـ باب في إقرار الصحيح بأرض في بده أنما وقف صـ٧٥..

((لو وقَفَ على رجلٍ فقبِلَهُ، ثمَّ ردَّهُ لم يرتَدَّ، وإنْ ردَّهُ قبلَ القَبُولِ ارتَدَّ))، (والطَّلاقِ، والرَّقِّ)، فكلُّها لا ترتَدُّ. ويُزادُ الميراثُ، "بزّازيَّة"، والنِّكاخُ كما في متفرِّقاتِ قضاءِ "البحر"، وقامُهُ ثَمَّةً، .....

الآخرُ للمساكين، ولو رَجَعَ المُنكِرُ إلى التَّصديقِ رَجَعَتِ الفَلَةُ إليه، وهذا بخلافِ ما لو أَقَرَّ للمساكين، ولو رَجَعَ المُنكِرُ إلى التَّصديقِ رَجَعَتِ الفَلَةُ إليه، وهذا بخلافِ ما لو أَقَرَقُ: أنَّ الرحلِ بأرضٍ فكذَّبَهُ المُقرُّ له مَا لم يُقِرُّ له بها ثانياً. والفَرْقُ: أنَّ الأرضَ المُقرَّ له، فإذا رَجَعَ تَرجعُ إليه، والأرضُ (١) المُقرُّ بكونِها مِلكاً تَرجعُ إلى مِلْكِ المُقرِّ بالتَّكذيبِ)) اهـ.

[٢٨٣٦٧] (قولُهُ: لو وَقَفَ) فيه: أنَّ الكلامَ في الإقرارِ بالوَقْفِ لا في الوَقْفِ، وأيضاً الكلامُ فيما (٢) لا يَرتَدُّ ولو قبلَ القَبُولِ، على أنَّ عبارةً "الإسعاف": ((على (٢) ما في "الأشباه"(١) و"المنح"(٥): أنَّ المُقَرَّ له إذا رَدَّهُ ثمَّ صَدَّقَهُ صَحَّ (١))، "ح"(٧).

[٢٨٣٦٨] (قولُهُ: قضاء "البحر") وعبارتُهُ (١٠): ((قيَّدَ بالإقرارِ بالمالِ احترازاً عن الإقرارِ

(قولُهُ: فيه أنَّ الكلامَ في الإقرارِ بالوَقْفِ إلى يُدفَعُ هذا بأنَّ قَصْدَ "الشَّارِحِ" دِكُرُ مسألةٍ أُخرَى لمُناسبةِ ما في "المتن"، تأمُّلْ.

<sup>(</sup>١) في "آ" و"ب" و"م": ((الأرض)) بلا واو، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" موافق لعبارة "الإسعاف"، وقد أشار إلى ذلك مصحّح "ب".

<sup>(</sup>٢) في "ر": ((فيها)).

<sup>(</sup>٣) في "الأصل" و"ر" و"آ" و"ب": ((على أنَّا)) بزيادة ((أنَّا))، وما أثبتناه من "م" موافق لعبارة الحلبيّ، وقد أشار إليه مصحّح "ب".

<sup>(</sup>٤) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ـكتاب الإقرار صـ٣٠٠ـ.

<sup>(</sup>٥) "المنح": كتاب الإقرار ـ فصلّ: مسائل تتعلق بكتاب الإقرار ٢/ق١١٠٪.

<sup>(</sup>٦) قوله: ((صحّ)) ساقطة من مخطوطة "ح" التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٧) "ح": كتاب الإقرار ق٨٣٦/أ.

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب القضاء . مسائل شتى ٢٩/٧.

واستثنى ثَمَّةً (١) مسألتَينِ مِن الإبراءِ، وهما: إبراءُ الكفيلِ لا يرتَدُّ، وإبراءُ المديونِ بعدَ قولِهِ: أَبرُثني، فأبرأَهُ لا يرتَدُّ. فالمستثنى عشرةً، فلتُحفَظْ. ..........

بالرُّقِ والطَّلاقِ والعَتاقِ والنَّسَبِ والوَلاءِ، فإخًا لا تَرْتَدُ<sup>(٢)</sup> بالرَّدِّ، أَمَّا الثَّلاثةُ الأُولُ ففي "البرَّانِيَة" (٢): قال لآخر: أنا عبدُكَ، فرَدَّهُ (١) المُقرُّ له ثمَّ عادَ إلى تَصديقِهِ فهو عبدُهُ، ولا يَبطُلُ الإقرارُ بالرَّقِ والعَينِ والدَّينِ حيثُ يَبطُلُ بالرَّدِ، والطَّلاقُ والعَتاقُ لا يَبطُلانِ بالرَّدِ؛ لأَهما إسقاط يَبِمُ بالمُسقِطِ وحدَهُ (٢). وأمّا الإقرارُ بالنَّسَبِ ووَلاءِ العَتَاقةِ ففي "شرح المحمع" (١) مِن الوَلاءِ: وأمّا الإقرارُ بالنَّكاحِ فلم أَرَهُ الآنَ)) اهم، ومَامُهُ هناك.

[٢٨٣٦٩] (قولُهُ: واستثنى ثُمَّةً) لا حاجةً إلى ذِكْرِهما هنا، فإنَّمما لَيْسَتا<sup>(٧)</sup> بِمَّا نحن فيه، "ح"<sup>(٨)</sup>، أي: لأنَّ الكلامَ في الإقرارِ، وما ذُكِرَ في الإبراءِ.

[ ٢٨٣٧] (قولُهُ: مسألتَينِ) حيثُ قال (١٠): ((ثُمَّ اعِلَمْ أَنَّ الإبراءَ يَرَتَدُّ بالرَّدُ إلّا فيما إذا قال المَديُونُ: أَبرِثْنِي فأَبرَأَهُ فإنَّه لا يَرتَدُّ [١/٤٠، ١/١] كما في "البزّازيّة" (١٠)، وكذا إبراءُ الكفيل لا يَرَتَدُّ بالرَّدِّ، فالمُستئنَى مسألتانِ، كما أنَّ قولَم،: إنَّ الإبراءَ لا يَرَقَّفُ على القَبُولِ

<sup>(</sup>١) ((ثمة)) ليست في "و".

<sup>(</sup>٢) في "ب" و"م": ((لا تردّ))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لما في "البحر".

<sup>(</sup>٣) "البزازية": كتاب الإقرار ـ الفصل الثاني في الاختلاف ٥/٤٥٥ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٤) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((فردً))، وما أثبتناه من "ب" و"م" موافق لما في "البزازية".

<sup>(</sup>٥) هنا ينتهي النقل عن "البزازية".

<sup>(</sup>٦) ني "آ": (("شرح الملتقي")).

<sup>(</sup>٧) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((ليسا)).

<sup>(</sup>٨) "ح": كتاب الإقرار ق٢٦٨/أ.

<sup>(</sup>٩) أي: صاحب "البحر": كتاب القضاء . مسائل شتى ٣٨/٧.

<sup>(</sup>١٠) "البزازية": كتاب الإقرار ـ الفصل الأول فيما يكون إقراراً ٥/٥٤ (هامش "الفتاوى الهندية").

وفي وكالةِ "الوَهبانيَّة"(١): ((ومتى صدَّقَة فيها ثمّ رَدَّهُ لا يرتَدُّ بالرَّدِّ، وهل يُشترَطُ لصِحَّةِ الرَّدِّ بَحَلِسُ الإبراءِ؟ حلاف والضّابط: أنَّ ما فيه تَمليكُ مالٍ مِن وَجهٍ يقبَلُ الرَّدِّ، وإلّا فلا: كإبطالِ شُفْعةٍ، وطلاقٍ، وعَتاقٍ لا يقبَلُ الرَّدِّ، وهذا ضابطٌ حيَّد، فليُحفَظُ)). (صائحَ أحدُ الوَرَثةِ وأبراًهُ إبراءُ عامّاً)، أو قال: لم يبْقَ لي حقَّ مِن تَرِكَةِ أبي عندَ الوصيِّ، أو قبضتُ الجميع، ونحو ذلك، (ثمَّ ظهَرَ في) يدِ وصيَّهِ مِن (التَّرِكَةِ شيءٌ لم يكُنْ وقتَ الصَّلح) وتحقَّقهُ (تُسمَعُ دعوى حِصَّتِهِ مِنه على الأصحِّ)، .........

يَخُرُجُ عنه الإبراءُ عن بَدَلِ الصَّرْفِ والسَّلَمِ، فإنَّه يَتَوَقَّفُ (٢) على القَبُولِ ليَبْطُلا (٢) كما قَدَّمناهُ في باب السَّلَم)).

[٢٨٣٧١] (قولُهُ: فيها) أي: في الوَكالةِ.

[۲۸۳۷۷] (قُولُهُ: أَو قَالَ) عَطَفٌ على ((صاحَ))؛ لأَهَّا مسألةً أُخرَى. في أَوَائِلِ النُّلْثِ الثّالثِ مِن "فتاوى الحانوتي" (<sup>؟)</sup> كلامٌ طويلٌ في البَرَاءةِ العامّةِ، فراجِعهُ.

وفي "الخانيّة" ((وصيُّ المَيْتِ إذا دَفَعَ ما كانَ في يدِهِ مِن تَرِكَةِ المَيْتِ إلى وَلَدِ المَيْتِ وَأَشهَدَ الوَلَدُ على نفسِهِ أَنَّه فَبَضَ التَّرِكَةَ ولم يَنْقَ مِن تَرِكَةِ والدِهِ قليلٌ ولا كثيرٌ إلّا قد استوفاهُ، ثمَّ ادَّعَى في يدِ الوصيِّ شيئاً وقال: مِن تَرِكَةِ والدي وأقامَ على ذلك بيَّنةً قُبِلَتْ بيَّتُهُ (١٠)، وكذا لو أقرَّ الوارثُ أنَّه قَبِصَ جَمِيعَ ما على النّاسِ مِن تَرِكَةِ والدِهِ، ثمَّ ادَّعَى على رجل دَيناً لوالدِهِ تُسمَعُ دَعواهُ)).

<sup>(</sup>١) أي: وكالة "شرح الوهبانية"، انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوكالة ٣٣٠/١ بتصرف نقلاً عن "الصغرى".

<sup>(</sup>٢) في "ر": ((لا يتوقف)).

<sup>(</sup>٣) في "ب" و"م": ((ليبطلاه))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لما في "البحر".

<sup>(</sup>٤) "إحابة السائلين بفتوى المتاعرين" وتعرف بالفتاوى الحانوتية": لأبي طاهر محمد بن عمر، شحس الدين الحانويي المصري (ت١٠١٠هـ)، جمعها الشيخ خليل بن ولي بن حعفر (ت١٠٦٠هـ). ("إيضاح المكنون" ٢٥/١، "خلاصة الأثر" ٧٦/٤، "مدية العارفين" ٢٦٤/٦، "الأعلام" ٢٧/٦).

<sup>(</sup>٥) "الخانية": كتاب الوصايا - باب الوصي - فصل في تصرفات الوصي في مال اليتيم وتصرفات الوالد في مال ولده الصغير ٥٣٠/٣ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٦) ((قبلت بينته)) ليست في "ب" و"م".

| فصلٌ في مسائلَ شَتَّى |   | ۱۳۳ | <br>قسم المعاملات |
|-----------------------|---|-----|-------------------|
|                       | • |     | "=4:17   1" _ 1"  |

قلتُ: ووَجهُ سَمَاعِها أَنَّ إقرارَ الوَلَدِ لَم يَتضَمَّنَ إبراءَ شخصٍ مُعيِّن، وكذا إقرارُ الوارثِ بقَبْضِهِ جَمِعَ ما على النّاسِ ليس فيه إبراءٌ ولو تَنزَّلنا للبَرَاءةِ فهي غيرُ صحيحةٍ في الأعيانِ، "شرح وهبانيّة" لـ "الشّرنبلاليّ". وفيه نَظرٌ؛ إلانَّ عدمَ صِحتِها مَعناهُ: أنَّ لا تصيرَ مِلْكاً للمُدَّعَى عليه، وإلّا فالدَّعوى لا تُسمَعُ كما يأتي (١) في الصُّلْح (١).

[۲۸۳۷۳] (قولُهُ: صُلْح "البرَّانِيَّة") وعبارة "البرَّانِيَّة" ((قال "تائج الإسلام" (1): وبخطِّ "صدرِ الإسلام" وجدتُهُ ((م) صالحَ أَحَدُ الوَرَبَةِ (() وأَبرَأُ إبراءَ عامًا ثمَّ ظَهَرَ فِي التَّرِكَةِ شيءً لم يكن وقت الصُّلْحِ لا روايةً في جَوازِ الدَّعْوى. ولقائلٍ أَنْ يقولَ: يَّحُوزُ دَعوى حِصَيْهِ منه (۱)، وهو الأَصَحُ (۱)، ولقائل أَنْ يقولَ: يُحورُ دَعوى حِصَيْهِ منه (۱) المَصَحُ (۱)، ولقائل أَنْ يقولَ: (۱)) اه.

(قولُهُ: وإلّا فالدَّعوى لا تُسمَعُ) هذا أحَدُ قولَينِ، والنَّانِي ما نَقَلَهُ عن "الشَرنبلاليّ"، وسيأتي في الصُّلْح نَقل الحَلافِ.

<sup>(</sup>۱) ص۱۸۲. "در".

<sup>(</sup>٢) في "ر" و"آ": ((الصحيح))، وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٣) "البزازية": كتاب الصلح ـ الفصل السادس في صلح الأب والوصي ومسائل التركة والتخارج ١/٦٥ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٤) في هامش "م": ((تولُدُ: (قال "تانج الإسلام" إلخ) قال شيخُنا: عبارةُ "البرَّازيَة": (أحدُ الورثة صاخَ وأبرَأ إلح)، وحينتذ فنكونُ مُساويةً لعبارةً "الخاتية" لمارَّق، ويكونُ الحكمُ سماعَ الدعوى، حيث لم يكن في العبارة تعينُ المُبرَّا، وحيث إنْ المصنَّفَ نقَلَ عبارةً "البرَّازيّة" هذه نحكُمُ بانَّ ذِكْرَ الصَّميرِ بعدَ ((أبرَأ)) فيه تحريفٌ؛ إذ ليس هذا الصَّميرُ موحوداً في "البرّازيّة"، نعم يبقى قولُ الشَّارح: (لم يَبُقَلَ لي حقَّ مِن تركةٍ أبي عندَ الوصيّ) مُشكِلاً)) اهـ.

<sup>(</sup>٥) ((وبخطُّ "صدرِ الإسلام" وحدتُهُ)) ليست في "ب" و"م".

<sup>(</sup>٦) في "ب" و "م": ((واحدٌ صالح الورثة)).

<sup>(</sup>٧) في "ب" و"م": ((فيه))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لعبارة "البزازية".

<sup>(</sup>٨) في "آ": ((وهو الصحيح)).

.....

ول "الشرنبلالي" رسالة سمّاها "تنقيخ الأحكام في الإقرار والإبراء الخاص والعام "(۱) أحاب فيها: ((بان البراءة العامة بين الوارثين مانعة مِن دَعوى شيء سابق عليها عيناً كان (۲) أو دَيناً، بميراث أو غيري))، وحَقَّق ذلك (۲): ((بان البراءة إمّا عامّة ك: لا حَقَّ، أو: لا دَعوى، أو: لا خُصُومة لي قبَلَ فلان، أو: هو بريء مِن حَقِّي، أو: لا دَعوى لي عليه، أو: لا تَعَلَّق لي عليه، أو: لا استَجق عليه شيئاً، أو: أبرَأتُهُ مِن حَقِّي أو يمّا لي قبله، وإمّا حاصة بدين حاص ك: أبرَأتُه مِن دَينِ كذا، أو عام ك: أبرَأتُهُ بمّا لي عليه فيبرأ عن كل دَينِ دون العين، وإمّا خاصة بعين، فتصِح لنفي الضّمانِ لا الدَّعوى، فيدَّعي بها على المُخاطَبِ وغيرِه، وإن كانَ عن دَعواها فهو صحيح.

ثمُّ إِنَّ الإبراءَ لشخصِ بَحَهُولِ لا يَصِحُّ، وإنْ لمَعلُومِ صَحَّ ولو بمَحهُولِ، فقولُهُ: قَبَضْتُ تَرِكَةً مُورِّتِي كلَّها، أو كلُّ مَن لي عليه شيءً أو دَينَّ فهو بريءٌ ليس إبراءُ عامّاً ولا خاصّاً، بل هو إقرارٌ بحُرِّدٌ لا يَمَنعُ مِن الدَّعوى؛ لِما في "المحيط": قال: لا دَينَ لي على أحدٍ، ثمَّ ادَّعَى على رحلٍ دَينً صَحَّ؛ لاحتمالِ وُجُوبِهِ بعدَ الإقرارِ. وفيه أيضاً: وقولُهُ: هو بريءٌ بمّا لي عندَهُ إخبارٌ عن لَبُورِ البَراءةِ لا إنشاءٌ.

وفي "الخلاصة"<sup>(١)</sup>: لا حَقَّ لي قِبَلَهُ فيَدخُلُ فيه كلُّ عينٍ ودَينِ وكَفالةٍ وإحارةٍ وجِنايةٍ وحَدِّ اهـ.

(قولُهُ: إحبارٌ عن تُبُوتِ البَرَاءةِ لا إنشامُ) لا فَرْقَ في ترتُّبِ حُكْمِ البَرَاءةِ على حَعْلِ ما ذُكِرَ إحباراً أو إنشاءَ.

<sup>(</sup>قولُهُ: لاحتمالِ وُجُوبِهِ بعدَ الإقرارِ) الأصوَبُ التَّعليلُ بعدم صحّةِ إبراءِ المَحهولِ.

 <sup>(</sup>١) الرسالة الحادية والأربعون "تنقيح الأحكام في حكم الإبراء والإقرار الخاص والعام": ق٢٦٦/ب وما بعدها بتصرف (ضمن "مجموع رسائل الشرنبلالي").

<sup>(</sup>٢) ((كان)) ليست في "ب" و"م".

<sup>(</sup>٣) الرسالة الحادية والأربعون "تنقيح الأحكام في حكم الإبراء والإقرار الخاص والعام": 71٦٥/ب وما بعدها بتصرف (ضمن "مجموع رسائل الشرنبلالي").

<sup>(</sup>٤) "الخلاصة": كتاب الدعوى ـ الفصل الرابع عشر في الإبراء عن الدعاوى ق٣٦٪أ.

وفي "الأصل": فلا يَدَّعي إرثاً، ولا كَفالةَ نفسٍ أو مالٍ، ولا دَيناً، أو مُضارَبةً، أو شِرْكةً، أو وديعةً، أو ميراثاً، أو داراً، أو عبداً، أو شيئاً إلا شيئاً<sup>(١)</sup> حادثاً بعدَ البَراءةِ اهـ.

فما في "شرح المنظومة"(٢) عن "المحيط"(٢): أَبرَأَ أحدُ الوَرَثةِ الباقيَ ثُمَّ ادَّعَى التَّرِكَةَ وَأَنكَرُوا لا تُستمَعُ دَعواهُ وإِنْ أَقَرُوا بالتَّرِكَةِ أُمِرُوا بالرَّدِ عليه اه ظاهرٌ فيما إِذَا لَم تكنِ البَرَاءةُ عامّةً؛ لِما عَلِمْتَهُ (١)، ولِما سنَذكُرُ (١): أنَّه لو أَبرَأَهُ عامّاً ثُمَّ أَقَرَّ بعدَهُ بالمالِ المُبرَأُ منه (١) لا يَعُودُ بعدَ مُقُوطِهِ.

وفي "العماديّة": قالَ ذو اليدِ: ليس هذا لي، أو ليس ( ) مِلْكي، أو لا حَقَّ لي فيه، أو نحوَ ذلك ولا مُنازِعَ له حينتذِ، ثمَّ ادَّعاهُ أحدٌ فقال ذو اليدِ: هو لي فالقولُ له؛ لأنَّ الإقرارَ لمحهُولِ ( ^ ) باطلٌ، والتَّناقُضُ إنَّا يَمَنَعُ إذا تَضمَّنَ إبطالَ حَقِّ على أحدِ اه، ومثلُهُ في "الفيض" و "حزانة المفتين".

(قولُهُ: أو شيئاً مِن الأشياءِ حادثاً) لعله: إلَّا شيئاً حادثاً.

(قولُهُ: ظاهرٌ فيما إذا لم تكن البراءةُ عامّةً) كلامُهُ هذا غيرُ مُحرّرٍ، تأمّل.

<sup>(</sup>١) في "الأصل" و"ر" و"آ" و"ب": ((أوشيئاً من الأشياء))، وما أثبتناه من "م"، وانظر "تقريرات الرافعي" رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإقرار ٢٧/٢.

<sup>(</sup>٣) في هامش "م": ((توله: (فما في "شرح المنظومة" إلخ)، قال شيخنا: لا حاجة إلى هذا الحمل بل الحكم كذلك ولو كانت البراءة عائمةً؛ إذ غاية ما في البراءة العامة منغ الدعوى في الأعيان، لكن لا تصيرُ العينُ بما ملكاً للمبراً، فلو أقرّ بما يؤمر بالدُّفع لو أقرَّ، ومنعُ للنَّبِينِ من الدَّعوى لا ينافي أمرَ المقر بالدُّفع لو أقرَّ، ومنعُ للنَّبِينِ من الدَّعوى لا ينافي أمرَ المقر بالدُّفع، ألا ترى أن من منع من سماع الدَّعوى لطول المدَّة لو أقرَّ خصهُ بالمدَّعى فإنه يؤمر بالدفع)) اهـ.

<sup>(</sup>٤) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٥) المقولة [٢٨٣٩٣] قوله: ((ذكرَهُ "المصنّفُ" في "فتاويه")).

<sup>(</sup>٦) في "ب" و"م": ((به)).

<sup>(</sup>٧) في "ب" و"م": ((وليس)) بالواو.

<sup>(</sup>٨) في "آ": ((المحمول)).

.....

فبهذا عَلِمْتَ الفَرقَ بينَ: أَبَرَأَتُكَ، أو: لا حَقَّ لي قِيَلَكَ، وبينَ: قَبَضْتُ تَرِكَةً مُورِيْمِي، أو: كلُّ مَن لي عليه دَينٌ فهو بريءٌ [١/٣١٠٠٠] ولم يُخاطِبْ مُعيَّناً، وعَلِمْتَ بُطلانَ فتوى بعضِ أهلِ زمانِنا بأنَّ إبراءَ الوارثِ وارثاً آخَرَ إبراءً عامًاً لا يَمَنَعُ مِن دَعوى شيءٍ مِن التَّرِكَةِ.

وأمّا عبارةُ "البزّازيّة" ـ أي: التي قدَّمناها (١٠ ـ فأصلُها مَعرُوُّ إلى "الخطَّ"(٢٠)، وفيه نَظَرٌ ظاهرٌ، ومعَ ذلك لم يُقيِّدِ الإبراءَ بكونِهِ لمِعيَّنِ أو لا، وقد عَلِمْتَ اختلافَ الحكمِ في ذلك.

ثمَّ إِنْ كَانَ المُرادُ به اجتماعَ الصَّلْحِ المَذَكُورِ في المتونِ والشُّرُوحِ في مسألةِ التَّخارُجِ مع البَرَاءةِ العامّةِ لمُعيَّنٍ فلا يَصِعُّ أَنْ يُقالَ فيه: لا روايةً فيه، كيف وقد قال "قاضي خان"("): اتَّفَقَتِ الرِّواياتُ على أنَّه لا تُسمَعُ الدَّعوى بعدَهُ إلّا في حادثٍ؟

وإنْ كانَ المُرادُ به الصُّلْحَ والإبراءَ بنحو قولِهِ: قَبَضْتُ تَرِكَةً مُورَتِي ولم يَبْقَ لي فيها حَقَّ إلّا استَوفَيْتُهُ فلا يَصِحُّ قولُهُ: لا روايةً فيه أيضاً؛ لِما قَدَّمْناهُ(١) مِن النَّصُوصِ على صِحّةِ دَعْواهُ بعدَهُ، واتَّفَقَتِ الرِّواياتُ على صِحّةِ دَعوى ذي اليدِ المُقِرِّ بأنْ لا مِلْكَ له في هذا العينِ عندَ عدم المُنازع.

والذي يَتَراءَى: أَنَّ المُرادَ مِن تلك العبارة الإبراءُ لغيرِ مُعيَّنٍ معَ ما فيه، ولو سَلَّمْنا أَنَّ المُرادَ به المُعيَّنُ، وقَطَعْنا النَّظَرَ عن اتَّفاقِ الرِّواياتِ على مَنْعِهِ مِن الدَّعوى بعدَهُ فهو مُبايِنٌ لِما في "المحيط" عن "المبسوط"(٥) و"الأصل" و"الجامع الكبير"(٦) ومَشهُورِ الفتاوَى المُعتمدةِ كالخاتية" و"الخلاصة"، فيُقدَّمُ ما فيها ولا يُعدَلُ عنها إليه.

<sup>(</sup>١) في هذه المقولة، وقوله: ((أي: التي قدمناها)) زيادة من ابن عابدين رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) في "ب" و"م": ((المحيط))، والمراد بالخطّ صدر الإسلام، فإنّه عزا مسألة "البزازية" إلى خطّه.

<sup>(</sup>٣) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات. باب اليمين ٢٤/٢؛ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٤) ((لما قدمناه)) من كلام "العمادية"، وانظر ما قدمه في هذه المقولة نفسها.

<sup>(</sup>٥) "المبسوط": كتاب الإقرار - باب إقرار الرجل أنه لا حق له قبل فلان ١٦٤/١٨ . ١٦٥.

<sup>(</sup>٦) لم نعثر على المسألة في مطبوعة "الجامع الكبير" التي بين أيدينا.

ولا تناقُضَ؛ لحَمْلِ قولِهِ: لم ينْقَ لي حقَّ ـ أي: مِمّا قبَضتُهُ ـ على أنَّ الإبراءَ عن الأعيانِ باطلّ، وحينتَذِ فالوَجهُ عدمُ صِحَّةِ البَراءةِ كما أفادَهُ "ابن الشَّحْنة"(١)، واعتمَدَهُ "الشُّرُنبُلالِيّ"، وسنحقَّقُهُ في الصَّلحِ.

وأمّا ما في "الأشباه"(٢) و"البحر"(٢) عن "القنية"(١): افتَرَقَ الزَّوجانِ وأَبرَأَ كلَّ صاحبَهُ عن جَمِعِ الدَّعاوَى وللزَّوجِ أعيانٌ قائمةٌ لا تَبرَأُ المرأةُ مِنها وله الدَّعوى؛ لأنَّ الإبراءَ إنَّما يَنصَرِفُ إلى الدَّيُونِ لا الأعيانِ اه فمَحمُولٌ على حُصُولِهِ بصيغةٍ خاصّةٍ كقولِهِ: أَبرَأَهُما عن جَمِعِ الدَّعاوَى مِمّا للدُّيُونِ لا الأعيانِ اه فمَحمُولٌ على حُصُولِهِ بصيغةٍ خاصّةٍ كقولِهِ: أَبرَأُهُما عن جَمِعِ الدَّعاوَى مِمّا لي عليها فيَحتَصُّ بالدُّيُونِ فقط؛ لكونِهِ مُقيَّداً به: ما لي عليها، ويُؤيِّلُهُ التَّعليلُ، ولو بَقِيَ على ظاهرِهِ فلا يُعدَلُ عن كلام "المبسوط" و"المحيط" و"كافي الحاكم" المُصرِّح بعُمُومِ البَرَاءةِ لكلِّ مَن أَبرَأَ إبراءً عامًا إلى ما في "القنية")) اه.

هذا حاصلُ ما ذَكَرَهُ "الشّرنبلاليّ" في رسالتِهِ، وهي قَريبٌ مِن كُرّاسَينِ، وقد أَكثَرَ فيها مِن النُّقُولِ، فمَن أَرادَ الزِّيادةَ فليَرجِعْ إليها.

وبه عُلِمَ أنَّه ماكان يَنبغي لـ "المصنَّفِ" أَنْ يَلاَكُرَ ما في "البزّازيّة" متناً، وأمّا ما سيجيءُ آخِرَ الصُّلُح<sup>(°)</sup> فليس فيه إبراءً عامِّ، فتَدَبَّر، وانظُر "شرح الملتقى"<sup>(۱)</sup> في الصُّلْح.

[٢٨٣٧٤] (قولُهُ: عن الأَعيانِ) سيأتي الكلامُ على ذلك في الصُّلُح (٧).

[٢٨٣٧] (قولُهُ: فِي الصُّلْحِ) أي: فِي آخِرِهِ (^).

<sup>(</sup>١) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإقرار ٢٧/٢.

<sup>(</sup>٢) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق . قاعدة: فيما إذا اجتمعت الإشارة والعبارة صـ٢٦. بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين . فصل في صلح الورثة ١٦١/٧.

<sup>(</sup>٤) "القنية": كتاب المداينات ـ باب فيما يقع البراءة من الديون ق٦٦١/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) ص٠١٦. وما بعدها "در" و"حاشية".

<sup>(</sup>٦) "الدر المنتقى": كتاب الصلح ٢/ ٣١٠ ٣١ (هامش "بحمع الأنحر").

<sup>(</sup>٧) ص٦٢٦ د وما بعدها "در" و"حاشية".

<sup>(</sup>٨) ص١٦١٠ وما بعدها "در".

(أقَرَّ) رحل (بمالٍ في صَكَّ وأشهَدَ عليه) به، (ثمَّ ادَّعَى أنَّ بعضَ هذا المالِ) المُقَرِّ به (وَرُضٌ وبعضَهُ رِباً عليه، فإنْ أقامَ على ذلك بيَّنةً تُقبَلُ) وإنْ كان مُتناقِضاً (١)؛ لأنَّا نعلَمُ أنَّه مُضطَّرٌ إلى هذا الإقرارِ، "شرح وَهبانيَّة".

[٢٨٣٧٦] (قُولُهُ: أَقَرَّ رِجلٌ) تَقدَّمَتِ المسألةُ مَنناً في مُتفرِّقاتِ القضاءِ<sup>(١)</sup>.

[٧٨٣٧٧] (قُولُهُ: "شرح وَهبائيَّة") وبه أَفنَى في "الحامديّة"<sup>(٢)</sup> و"الخيريّة"<sup>(٤)</sup> مِن الدَّعوى.

[٢٨٣٧٨] (قولُهُ: لا عُذْرَ لِمَن أَقَرً) فيه: أنَّ (٥) اضطرارَهُ إلى هذا الإقرارِ عُذْرٌ.

[٢٨٣٧٦] (قولُهُ: غايتُهُ) حاصلُهُ: أنّه لا فائدةَ لدَعْواهُ أنَّ بعضَ المُقرِّ به رِباً إِلَا تَحليفُ المُقرِّ له بناءً على قول<sup>(١)</sup> "الثّاني": إذا ادَّعَى أنَّه أقرَّ كاذباً يُحلَّفُ المُقرُّ له، وهذه المسألةُ مِن أَفرادِها، فلذا قالَ في هذه ونحوِها: ولقد أَبعَدَ مَن حَمَلَ قولَ "أبي يوسف" على الضَّرُورةِ فقط كما في هذه المسألةِ كما مَرَّ فُبَيلَ الاستثناءِ(٧).

(قولُهُ: فيه: أنَّ اضطرارَهُ إلى هذا الإقرارِ عُذْرٌ) فيه: أنَّ المُرادَ لا عُذْرَ له مقبولٌ عند القاضي.

24.12

<sup>(</sup>١) في "د": ((تناقضا)).

<sup>(</sup>۲) ۱٦/۱۷ "در".

<sup>(</sup>٣) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الدعوى ٢/٠٤ نقلاً عن "التنوير".

<sup>(</sup>٤) "الفتاوى الخيرية": كتاب الدعوى ٢/٢٥.

 <sup>(</sup>٥) في هامش "م": ((قوله: (فيه أن إلخ)، فيه: أن المراد بنفي العذر نفي قبوله أي: لا عذر مقبول ولو كان موجوداً،
 تأمل) هـ.

<sup>(</sup>٦) ((قول)) ليست في "ب" و"م".

<sup>(</sup>٧) المقولة [٢٨٢٠٨] قوله: ((وبه يُعنِّي)).

أَنْ يُقالَ بِأَنَّه يُحَلَّفُ المُقَرُّ له على قولِ "أبي يوسف" المُختارِ للفتوى في هذه ونحوها)) اه. قلتُ: وبه حزَمَ "المصنِّف"(١) فيمَن أقَرَّ، فتدبَّرْ.

(أقَرَّ بعدَ الدُّعولِ) ـ مِن هنا إلى كتابِ الصَّلحِ ثابتٌ في نُسَخِ "المتن" ساقطٌ مِن نُسَخِ "الشَّرحِ" ـ (أنَّه طلَّقها قبلَ الدُّعولِ لزِمَهُ مَهْرً) بالدُّعولِ (ونِصفٌ) بالإقرارِ. (أقَرَّ المشروطُ له الرَّيمُ) أو بعضُهُ (أنَّه) أي: رَبِعَ الوَقفِ (يستجقُّهُ فلانٌ دونَهُ صحَّ) ......

[٢٨٣٨٠] (قولُهُ: أَنْ يُقالَ إِلَى ولائَه لا يَتَاتَّى على قولِ "الإمام"؛ لأنَّه يقولُ بلُزُومِ المالِ
ولا يَقبَلُ تَفسيرَهُ وَصَلَ أُو فَصَلَ، وعندَهما إِنْ وَصَلَ قُبِلَ وإِلّا فلا، ولفظةُ ((ثمُّ)) تُفيدُ الفَصْلَ فلا يُقبَلُ اتَّفاقاً، "شرنبلاليّ" (٢٠).

[٢٨٣٨١] (قولُهُ: وبه جَزَمَ) أي: بقولِ "أبي يوسفّ".

[۲۸۳۸۲] (قولُهُ: فيمَن أُقَرَّ) وفي نسخةٍ (<sup>(۱)</sup>: ((فيما مَرَّ))، وعليها فإنَّه مَرَّ قُبَيلَ الاستثناءِ <sup>(4)</sup>. ق٠٤٧/ب

[٢٨٣٨٣] (قولُهُ: مِن نُسَخ "الشّرح") أي: "المنح".

[٢٨٣٨٤] (قُولُهُ: أنَّه يَستَجِفُّهُ) يُعمَلُ بالمُصادَقةِ على الاستحقاقِ وإنْ حالَفَتْ كتابَ الوَقْفِ، لكنْ في حَقِّ المُقِرِّ حاصَةً إلخ ما مَرَّ في الوَقْفِ(٥٠).

ُ (قُولُ "الشّارِح": بالدُّعولِ) ولم يُحَدَّ؛ لعدم تكرُّرِ إقرارِه أربعاً، وإذا لم يجب الحدُّ لِما ذُكِرَ وجَب المَهْرُ كما ذَكَرَ ذلك "الزَّيلعئ" أوَّلَ كتابِ الحدودِ، فانظُرْهُ.

<sup>(</sup>١) "المنح": كتاب الإقرار ـ فصل: مسائل تتعلق بكتاب الإقرار ٢/ق١١٠/ب.

 <sup>(</sup>٢) في "ب" و"م": (("شرنبلالية"))، ولم نعثر على النقل فيها، على أنَّ أصل للسألة في "الدر" منقول عن الشرنبلالي في
"شرحه على الوهبانية".

<sup>(</sup>٣) كما في نسخة "و".

<sup>(</sup>٤) في "الأصل": ((أي: قبيل الاستثناء)) بدل ((وعليها فإنه مر قبيل الاستثناء))، وانظر ص٦٢. وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٥) المقولة [٢١٧٩] قوله: ((يُعمَلُ بالمُصادَقةِ على الاستحقاقِ إلج)).

| الجزء الثامن حشر | <br>1 8 • |         | حاشية ابن عابدين |
|------------------|-----------|---------|------------------|
| •••••            | <br>      | ••••••• | وسقطَ حقُّهُ     |

[٢٨٣٨٥] (قولُهُ: وسَقَطَ حَقَّهُ) الظّاهرُ أنَّ المُرادَ سُقُوطُهُ ظاهراً، فإذا لم يكنَ مُطابِقاً للواقع لا يَجِلُ للمُقَرِّ له أَخْذُهُ، ثمَّ إنَّ هذا السُّقُوطَ ما دامَ حيّاً، فإذا ماتَ عادَ على ما شَرَطَ الواقفُ.

قال "الستائحانية" في "مجموعته": ((وفي "الخَصّافِ"(۱): قال المُقَرُّ له بالغَلَّةِ: عشرَ سنواتٍ مِن اليومِ لزيدٍ، فإنْ مَضَتْ رَجَعَتْ للمُقَرِّ له، فإنْ ماتَ المُقَرُّ له أو المُقِرُّ (٢) قبلَ مُضيِّها تَرجِعُ الغَلَّةُ على شرطِ الواقفِ، فكأنَّه صَرَّحَ ببُطلانِ المُصادَقةِ بمُضيِّ المُدَّةِ [۱/۲۱۱۵] أو موتِ المُقِرِّ.

وفي "الخَصّافِ"(٣ أيضاً: رحلٌ وَقَفَ على زيدٍ ووَلَدِهِ ثُمَّ للمساكينِ، فأَقَرَّ زيدٌ به وبأنَّه على بكرٍ ثمَّ ماتَ زيدٌ بَطَلَ إقرارُهُ لبكرٍ.

(قولُهُ: وفي "الخصاف": قال المُقرُّ له بالغَلَةِ إلجى عبارتُهُ مِن البابِ الحادي والثَلائِينَ: ((قلتُ: وكذا إن كان المُقرُّ قال: صارَتْ غَلَهُ هذا الوَقْفِ لفلانِ بنِ فلانٍ هذا عشرَ سنِينَ أَوَّهُا عُرَةً شهرِ كذا وآجعُل وآجعُل من سنةِ كذا دوني بأمرِ حقَّ عرَفْتُهُ له ولزِمني الإقرارُ به، قال: ألزِمُهُ ذلك وأجعُل الغَلَةُ للمُقرِّ له ما دامَ المُقرُّ حياً هذه العشرَ سنِينَ، فإنْ ماتَ المُقرُّ قبلَ ذلك رُدُّتِ الغَلَةُ إلى مَن جعلَها له الواقفُ بعدَ المُقرِّد. قلت: فإنْ لم يَمُّتِ المُقرُّ ولكنِ السَّنُونُ العشرةُ انقَضَتْ قال: ترجعُ الغَلَةُ إلى المُقرُّ له أبداً ما دامَ حياً)) اهـ.

ولم يُعلَمْ مِن هذه العبارةِ مُحَكّمُ ما لو ماتَ المُقَرُّ له قبلَ مُضيَّ العشْرِ سِنِينَ، والظّاهرُ انتقالها إلى الفُمَراءِ.

 <sup>(</sup>۱) نقول: عبارة "الخصاف" بنصها هي ما نقله الرافعي رحمه الله تعالى، انظر "أحكام الأوقاف": باب الرجل الموقوف
 عليه يقر بأن الوقف عليه وعلى رجل آخر ص١٦٣٠-١٣٣، بتصرف.

<sup>(</sup>٢) في "ب" و"م": ((والمقر)).

<sup>(</sup>٣) "أحكام الأوقاف": باب الرجل الموقوف عليه يقرُّ بأن الوقف عليه وعلى رجلِ أخر صـ١٦٠. بتصرف.

ولو كتابُ الوَقفِ بخلافِهِ، (ولو حعَلَهُ لغيرِهِ). .........

وفي "الحامدية"(١): إذا تَصادَقَ جَمَاعة الوَقْفَ ثُمَّ ماتَ أحدُهم عن وَلَدٍ فهل تَبطُلُ مُصادَقةً المَيْتِ في حَقِّهِ؟ الجوابُ: نَعَمْ. ويَظهَرُ لي مِن هذا أنَّ مَن مُنِعَ عن استحقاقِهِ بمُضيَّ المدّةِ الطَّويلةِ إذا ماتَ فوَلَدُهُ يَاخُذُ ما شَرَطَهُ الواقفُ له؛ لأنَّ التَّرْكَ لا يَزِيدُ على صريحِ المُصادَقةِ، ولأنَّ الوَلَدَ لم يَتمَلَّكُهُ مِن أيهِ، وإنَّمَا يَتمَلَّكُهُ مِن الوقفِ)) اهـ.

[٢٨٣٨٦] (قولُهُ: ولو جَعَلَهُ إلى وفي إقرارِ "الإسماعيليّة"("): ((فيمَن أَقَرَّتُ بأنَّ فلاناً يَستَجِقُ رَيْعَ ما يَخُصُّها مِن وَقْفِ كذا في مُدّةٍ مَعلُومةٍ بَمُتضَى أَمَّا قَبَضَتْ مِنه مبلغاً مَعلُوماً؟ فأحابَ بأنَّه باطل لاَنَّه بَيعُ (") الاستحقاقِ المَعدُومِ وقتَ الإقرارِ بالمبلغِ المُعيِّن، وإطلاقُ قولِم، لو أقرَّ المَشرُوطُ له الرَّبعُ أنَّه يَستجِفُّهُ فلانٌ دونَهُ يَصِحُّ ولو جَعَلَهُ لغيرِهِ لم يَصِحَّ يَقضِي ببُطلانِه، فإنَّ الإقرارَ بعوض مُعاوَضةً)) اه مُلخَصاً.

وفي "الخصاف"(1): ((فإن كانَ الواقِفُ جَعَلَ أَرْضَهُ مَوقُوفةً على زيدٍ ثمَّ مِن بعدِهِ على المساكينِ، فأقرَّ زيدٌ بهذا الإقرارِ . يعنى: بقولِهِ: جَعَلَها وَقْفاً على وعلى هذا الرَّحلِ . يُشارِكُهُ الرَّحلُ في الغَلَةِ أبداً ما كانَ حياً، فإنْ ماتَ زيدٌ كانتُ للمساكينِ ولم يُصدُّقُ زيدٌ عليهم، وإنْ ماتَ المُقرُّ له وزيدٌ في الحياةِ فالنَّصفُ الذي أقرَّ به زيدٌ للمساكينِ والنَّصفُ لزيدٍ، عليهم، وإنْ ماتَ المُقرُّ له وزيدٌ في الحياةِ فالنَّصفُ الذي أقرَّ أهاً على هذا الرَّحلِ وحدَهُ فالغَلَةُ فإذا ماتَ زيدٌ " صارَتِ الغَلَةُ كلُها للمساكينِ، وكذا لو أقرَّ أهاً على هذا الرَّحلِ وحدَهُ فالغَلَةُ كلُها للرَّحلِ ما دامَ زيدٌ المُقرِّ حَيَّا، فإذا ماتَ فللمساكينِ، ولا يُصدَّقُ عليهم، وإثمًا يُصَدُّقُ عليهم، وإثمًا يُصَدَّقُ عليهم، وإثمًا يُصَدَّقُ عليهم، وإثمًا يُصَدَّقُ

<sup>(</sup>١) انظر "العقود الدرية في تنقيع الفتاوى الحامدية": كتاب الوقف ـ الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف إلح ١٨٤/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "الفتاوي الإسماعيلية": كتاب الإقرار ق١٠٥/أ.

<sup>(</sup>٣) في "ب": ((لا بيع)) بدل ((لأنه بيع))، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) "أحكام الأوقاف": باب الرجل الموقوف عليه يقر بأن الوقف عليه وعلى رجل آخر صـ١٦١٠١.

<sup>(</sup>٥) ((زید)) لیست فی "آ" و"ب" و"م".

أو أسقَطَهُ لا لأحدٍ (لم يصِحَّ، وكذا المشروطُ له النَّظُرُ على هذا) كما مرَّ<sup>(۱)</sup> في الوَقف، وذكرَهُ في "الأشباه"<sup>(۲)</sup> ثمَّة، وهنا، وفي ((السّاقطُ لا يعودُ))، فراجِعْهُ.

(القِصَصُ المرفوعةُ إلى القاضي لا يؤاخَذُ رافعُها بما كان فيها مِن إقرارٍ وتناقُضٍ)؛ لِما قدَّمْنا<sup>(۱)</sup> في القضاءِ أنَّه لا يؤاخَذُ<sup>(١)</sup> بما فيها، (إلّا إذا) أقرَّ<sup>(٥)</sup> بلَفظِهِ صريحاً.

ويَظْهَرُ مِن هذا أنَّ المُصادَقةَ على الاستحقاقِ تَبطُلُ بموتِ المُقِرِّ؛ للْزُومِ الضَّرَرِ على مَن بعدَهُ، ولا تَبطُلُ بموتِ المُقَرِّ له عَمَلاً بإقرارِ المُقِرِّ على نفسِهِ.

يَقِيَ مَا لُو أَقَرَّ جَمَاعَةً مُستَجِفُّونَ كَثَلاَئةٍ إخوةٍ مَثَلاً مَوقُوفٍ عليهم سَوِيَةً، فتَصادَقُوا على أَنَّ زيداً مِنهم يَستجقُ النِّصفَ، فإذا ماتَ زيدٌ تَبقَى المُصادَقةُ، وإنْ ماتَ المُقِرَّانِ بَبطُلُ، وإنْ ماتَ أَحدُهما تَبطُلُ في حِصّتِهِ فقط، والذي يَكثُرُ وُقوعُه في زمانِنا المُصادَقةُ في النَّظَرِ،

(قولُهُ: ولا تَبطُلُ بموتِ المُقرِّ له عَمَلاً إلخ) بل تكونُ على حالِها، ويُعطَى نصيبُ المُقرِّ له للفقراء بموتِه، ولو أبطلناها لأعطيناهُ للمُقرِّر.

<sup>(</sup>۱) ۱۷٤/۱۳ وما بعدها "در".

 <sup>(</sup>٢) "الأشباه والنظائر": الغن الثالث: الجمع والفرق . ما يقبل الإسقاط من الحقوق وما لا يقبله وبيان أن الساقط لا يعود ص٧٧٧..

<sup>(</sup>٣) ١٦/١٦ - ٢٥٤ "در".

<sup>(</sup>٤) ني "د": ((يۇخذ)).

 <sup>(</sup>٥) ((أقر)) من المن في "و".

 <sup>(</sup>٦) في هامش "م": ((قولُ "الشارح": (من الأوَّلِ) [كذا في "م"، وعبارة الشارح: في الأوَّل] أي: الشَّقُ الأوَّلِ، وهو قولُهُ:
 (في علمي، أو فيما أعلمُ) وهو أحسن في تفسيره بـ (في علمي) فقط؛ إذ لا فَرْقُ بينه وبين: فيما أعلمُ)) اهـ.

(قال) رحل": (أوصَى أبي بثُلثِ مالِهِ لزيدٍ بل لعمرِو بل لبكرٍ فالنَّلثُ للأوَّلِ، وليس لغيرِهِ شيءٌ)، وقال "زفر": لكل ثُلثُهُ(١)، وليس للابنِ شيءٌ. قلنا: نَفاذُ الوصيَّةِ في الثُّلثِ وقد أقَرَّ به للأوَّلِ فاستحَقَّهُ، فلم يصِحُّ رُجوعُهُ بعدَ ذلك للثّاني بما بخلافِ الدَّين؛ لنَفاذِهِ مِن الكلِّ. الكلُّ مِن "المَحمَع".

### (فروعٌ)

أقَرَّ بشيءٍ ثمَّ ادَّعَى الخطأَ لم يُقبَل إلَّا إذا أقرَّ بالطَّلاقِ .....

والذي يَقتضِيهِ النَّظَرُ بُطلانهُا بموتِ كلِّ مِنهما، ويَرجِعُ التَّوجيةُ إلى القاضي. هذا ما ظَهَرَ لنا، فتأمَّلُ.

[۲۸۳۸۷] (قولُهُ: كذا في نُسَخِ "المتن") أي: بعضِها، وفي بعضِ نُسَخِ "المتن": ((المَغصُوبُ مِنه)). ق٤٧٦/أ

[٢٨٣٨٨] (قولُهُ: مِن الكلِّ) وقد تقدَّمَ<sup>(٢)</sup> قُبيل<sup>(٢)</sup> إقرارِ المَريضِ.

<sup>(</sup>١) في "د": ((ثلث)).

 <sup>(</sup>٢) المقولة [٢٨٢٥٠] قوله: ((هذا الألفُ وديعةُ فلانِ إلى)) وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) في "ب" و"م": ((قبل)).

| اءً على إفتاءِ المُفتي، ثمَّ تبيَّنَ عدمُ الوُقوعِ لم يقّعْ ـ يعني (١): ديانةً ـ "قنية"(٢).         | بِن |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| إقرارُ المُكرَهِ باطلٌ إلَّا إذا أقرَّ السَّارقُ مُكرَهاً فأفنَى بعضُهم بصِحَّتِهِ، "ظهيريَّة" (٦). |     |
| الإقرارُ بشيءٍ مُحالٍ                                                                               |     |

[۲۸۳۸۹] (قولُهُ: بناءً على إفتاءِ المفتي) وفي "البرّازية"(1): ((ظَنَّ وُقُوعَ الثّلاثِ بإفتاءِ مَن ليس بأهلٍ، فأَمَرَ الكاتبَ بصَكِّ الطَّلاقِ فكَتَب، ثمَّ أفتاهُ عالمٌ بعدم الوقوعِ<sup>(٥)</sup> له أنْ يَعُودَ إليها في الدِّيانةِ، لكنْ القاضي لا يُصدِّقُهُ؛ لقِيام الصَّكِّ)) "سائحانيّ".

[٢٨٣٩] (قولُهُ: بشيءٍ مُحالٍ) كما لو أُقَرَّ له بأرْشِ يدِهِ التي قَطَعَها خسِمائةِ درهم ويداهُ صحيحتانِ لم يَلزَمْهُ شيءٌ كما في حِيَلِ "التَاترخانيّة"، وعلى هذا أَفتيتُ ببُطلانِ إقرارِ إنسانِ بقَدْرٍ مِن السِّهامِ لوارثٍ وهو أَزيَدُ مِن الفريضةِ الشَّرعيّةِ؛ لكونِهِ مُحالاً شرعاً، ولا بدَّ مِن كونِهِ مُحالاً مِن كُلُّ وَحُو، وإلّا فلو أَقرَّ أَنَّ لهذا الصَّغيرِ عليَّ أَلفَ درهم قَرْضٌ أَقرَضَنِيهِ، أو مِن ثَمَنِ مَبيعِ باعَنِيهِ صَحَّ الإقرارُ كما مَرَّ، "أشباه" (١) مُلحَّصاً.

٤٧١,

(قولُ "الشَّارِح": فأفتَى بعضُهم بصحَّتِهِ) مِن حيثُ ضمانُ المالِ لا الحدُّ كما يظهَرُ.

(قولُهُ: خَسَمائةِ درهم) حَقُّهُ: خَسَمائةِ دينار.

(قولُهُ: ولا بدَّ مِن كونِهِ مُحالاً مِن كلِّ وَجُهِ) لا داعيَ لهذا التَّقييدِ فإنَّ صحّةَ الإقرارِ مُعلَّلةً بأنَّ إضافةً الفقيدِ للصَّغيرِ بَحازٌ عن إضافتِهِ لوليَّهِ، أو بأنَّه قد ثبتَ عليه المالُ بقولِهِ: له عليَّ كذا، وما بعدَه رُجوعٌ عن الإقرارِ فلا يُقبَلُ مِنه.

<sup>(</sup>١) ((يعني)) ليست في "و".

<sup>(</sup>٢) "القنية": كتاب الطلاق . باب في الطلاق الذي لا يقصد إيقاعه ونحوه ق ١٠ إب بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "الظهيرية": كتاب السرقة ـ الفصل الرابع في ظهور السرقة وقُطًّاع الطريق ق٥٥ /أ.

<sup>(</sup>٤) "البزازية": كتاب الطلاق ـ الفصل الأول في صريح الطلاق ـ مسائل الإيقاع بلا قصد وإضافة ١٧٨/٤ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٥) في "آ": ((وقوعه له))، وعبارة "البزازية": ((وقوع الطلاق له)).

<sup>(</sup>٦) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد .كتاب الإقرار صـ٣٠٣-٣٠٣.

| قسم المعاملات            |                                               | 1 20        | <br>نصلٌ في مسائلَ شُنَّى                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| وبالدَّينِ بعدَ الإبراءِ |                                               | -           | شبَهِ. نَعَمْ لو ادَّعَ                     |
| دَيناً                   | , , , <b>, , , , , , , , , , , , , , , , </b> | • • • • • • | <br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |

[٢٨٣٩١] (قولُهُ: وبالدَّينِ) قَيَّدَ به لأنَّ إقرارَهُ بالعينِ بعدَ الإبراءِ العامِّ صحيحٌ معَ أنَّه يَبرَأُ مِن الأعيانِ في الإبراءِ العامِّ كما صَرَّحَ به في "الأشباه"(١)، وتَحقيقُ الفَرْقِ في رسالةِ "الشَرنبلاليّ"(٢) في الإبراءِ العامِّ.

[٢٨٣٩٢] (قولُهُ: بعدَ هبِتِها له على الأَشبَهِ) قال في "البَزَارَيَة"(٢): ((وفي "المحيط": وَهَبَتِ المَهْرَ مِنه (٤) ثُمَّ قال: اشهَدُوا أَنَّ لها على مَهْراً (٥) كذا فالمحتارُ عندَ "الفقيه" أَنَّ إِقرارَهُ حائزٌ، وعليه المَذكُورُ إذا قَبِلَتْ؛ لأنَّ الزَّيادةَ لا تَصِحُ بلا قَبُولِها، والأَشبَهُ أَنْ لا يَصِحُ ولا جُعَلَ وزيادةً بغير [٢/١٥/١٦] قَصْدِ الزِّيادةِ))، "فَتَال"(١) عن "الحمويّ"(٧).

بَرَهَنَ أَنَّهُ أَبْرَأَنِي عن هذه الدَّعوى، ثمَّ ادَّعَى المُدَّعي ثانياً أنَّه أَقَرَّ لي بالمالِ بعدَ إبرائي،

(قولُهُ: مع أنَّه يَبرُأُ مِن الأعيانِ في الإبراءِ العامِّ إخْ) معنى براءتهِ مِن الأعيانِ بعدَ الإبراءِ العامِّ البراءةُ مِن دَعواها، لا أنَّما تصيرُ مِلكاً للمُبرَأَ فيصِحُّ الإقرارُ بحا بعدَه، والدَّينُ يسقُطُ بالإبراء، فلا يصحُّ الإقرارُ به بعدَه.

<sup>(</sup>١) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق . قاعدة فيما إذا اجتمعت الإشارة والعبارة ص٣٢٦..

 <sup>(</sup>٢) الرسالة الحادية والأربعون "تنقيح الأحكام في حكم الإبراء والإقرار الحاص والعام" ق٢٦٦/ب (ضمن "بحموع رسائل الشرنبلالي").

<sup>(</sup>٣) "البزازية": كتاب النكاح ـ الفصل الثاني عشر في المهر ١٣٣/٤ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٤) عبارة "البزازية": ((له)) بدل ((منه)).

<sup>(</sup>٥) في "البزازية": ((كذا مهراً)).

<sup>(</sup>٦) ((فتال)) ليست في "ب" و"م".

<sup>(</sup>٧) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد. كتاب الإقرار ٦٧/٣.

## بسَبَبٍ حادثٍ بعدَ الإبراءِ العامِّ وأنَّه أقرَّ به يلزَّمُهُ، ......

فلو قال المُدَّعَى عليه: أَبرَأَيْ وقَبِلْتُ الإبراءَ، وقال('): صَدَّقْتُهُ فيه لا يَصِحُّ الدَّفْعُ ـ يعني: دَعوى الإقرارِ ـ ولو لم يَقُلْهُ يَصِحُ الدَّفعُ؛ لاحتمالِ الرَّدِّ، والإبراءُ يَرَتَدُّ بالرَّدِّ، فيَبقَى المالُ عليه، بخلافِ قَبُولِهِ؛ إذ لا يَرَتَدُّ بالرَّدِ بعدَهُ، "جامع الفصولين"('')، لكنْ كلامُنا في الإبراءِ عن الدَّينِ، وهذا في الإبراءِ عن الدَّعوى.

وفيها عن "العتابيّة": ((ولو قال: لا حَقَّ لي قيلَ: بَرِئَ مِن كُلِّ عَينٍ<sup>(٥)</sup> ودَينٍ، وعلى هذا لو قال: فلانٌ بريءٌ مِمَّا لي قِبَلَهُ دَخَلَ المَضمُونُ والأمانة، ولو قال: هو بريءٌ مِمَّا لي عليه دَخَلَ المَضمُونُ دونَ الأمانة، ولو قال: هو بريءٌ مِمّا لي عندَهُ فهو بريءٌ مِن كُلِّ شيءٍ أصلُهُ أمانةً

(قولُهُ: لكنْ كلامُنا في الإبراء عن الدِّين، وهذا في الإبراء عن الدَّعوى) أي: ولا فَرْقَ بينَهما.

<sup>(</sup>قُولُةُ: لاحتمالِ الرَّدِّ) فيه تأمُّل؛ إذ كيف يُعمَلُ بالاحتمالِ ويُترَكُ المُتيقَّنُ به، وهو الإبراءُ الـمانعُ مِن صحّةِ الإقرارِ؟!

<sup>(</sup>١) في "الأصل" و"ر": ((أو قال))، وما أثبتناه موافق لما في "حامع الفصولين".

 <sup>(</sup>٢) "حامع الفصولين": الفصل العاشر في التناقض في الدعاوى وفي دعاوى الدفع وما يتصل به وفي آخره التناقض في النسب ١٠٩/١.

<sup>(</sup>٣) في "١": ((لم أقبض)).

<sup>(</sup>٤) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((من)) بدل ((عن)).

<sup>(</sup>٥) في "م": ((عيب)).

ذكره "المصنّف" في "فتاويه".

قلتُ(١): ومُفادُهُ أنَّه لو أقَرَّ ببقاءِ الدَّينِ أيضاً فحُكمُهُ.....

ولا يَرَأُ عن المَضمُونِ، ولو ادَّعَى الطّالبُ حَقّاً بعدَ ذلك وأَقَامَ بيَّنةً فإنْ كان أَرَّخَ بعدَ البَراءةِ تُسمَعُ دَعواهُ وتُقبَلُ بيَّنتُهُ، وإنْ لم يُؤرِّخْ فالقياسُ أنْ تُسمَعَ، ويُحمَلُ<sup>(٢)</sup> على حَقِّ وَجَبَ بعدَها، وفي الاستحسانِ لا تُقبَلُ بيَّنتُهُ).

[٢٨٣٩٣] (قولُهُ: ذَكَرَهُ "المصنَّفُ" في "فتاوِيهِ") ونَصُّهُ("): ((سُمِلَ عن رجلَينِ صَدَرَ بينَهما إبراءٌ عامٌّ، ثمَّ إنَّ رجلاً مِنهما بعدَ الإبراءِ العامِّ أَقَرَّ أَنَّ في ذِمْتِهِ مبلغاً مُميَّناً للآخوِ فهل يَلزَمُهُ ذَلك أم لا؟ أجابَ: إذا أَقَرَّ بالدَّينِ بعدَ الإبراءِ مِنه لم يَلزَمُهُ كما في "الفوائد الزّينيّة" نقلاً عن "التّاترخانيّة". نَعَمْ إذا ادَّعَى عليه دَيناً بسَبَبٍ حادثٍ بعدَ الإبراءِ العامِّ وأنَّه أَقَرَّ به يَلزَمُهُ)) اهـ. وانظرُ ما في إقرارٍ "تعارض البيّنات" لا عائم البغداديّ".

[٢٨٣٩٤] (قولُهُ: قلتُ: ومُفادُهُ) أي: مُفادُ تقييدِ اللَّزُومِ بدَعواهُ بسَبَبِ حادثٍ. وقولُهُ: ((لو أَقَرَّ ببَقاءِ الدَّينِ)) أي: بأنْ قال: ما أَبرَأَني مِنه باقٍ في ذِمْتِي، والفَرْقُ بينَ هذا وبينَ قولِهِ السّابقِ: ((وبالدَّينِ بعدَ الإبراءِ مِنه)) أنَّه قال هناك بعدَ الإبراءِ: لفلانِ عليَّ كذا، تأمَّل.

[٢٨٣٩٥] (قولُهُ: ببَقاءِ الدَّين) أي: بعدَ الإبراءِ العامِّ.

(قولُ "الشارح": ومُفادُهُ أنَّه لو أقرَّ ببقاءِ الدِّين أيضاً إلخ) لعلَّ الأُولِي حذفُ لفظِ: ((أيضاً)).

<sup>(</sup>قولُهُ: ولا يَبرَأُ عن المَضمُونِ) أي: يمّا في الذّمّةِ، وما له عندَه يَشمَلُ المفصوبُ أيضاً فيدخُلُ في البراوةِ، والمغارُ أنَّ المرادُ الاحترارُ عمّا في الذّمّةِ لا المغصوب، وهذا مُفادُ العُرفِ، والذي في "البرّازيّة" وغيرِها أنَّ لفظ ((قِبَلُهُ)) يتناوَلُ المضمونَ وغيرَه، ويدخُلُ فيه كلُّ عينٍ ودّينٍ، وعندَه تدخُلُ الأمانةُ لا المضمونُ.

<sup>(</sup>١) من هنا حتى نماية هذا الفصل ساقط من "ط".

<sup>(</sup>٢) في "آ" و"ب" و"م": ((وحمل)).

<sup>(</sup>٣) "فتاوى التمرتاشي": فصل من كتاب الدعوى والإقرار ق٧٧/ب.

كالأوَّلِ، وهي واقعةُ الفتوى، فتأمَّلُ. الفِعلُ في المَرَضِ أَحَطُّ مِن فِعلِ الصَّحَّةِ إلَّا في مسألةِ إسنادِ النَّاظرِ النَّظرَ لغيرِهِ بلا شَرطٍ، فإنَّه صحيحٌ في المَرَضِ لا في الصَّحَّةِ، "تتمَّة". وتمامُهُ في "الأشباه"(١). وفي "الوَهبانيَّة"(٢):

أَقُرَّ بَمَهْرِ المثلِ في ضَعْفِ موتِهِ فبيِّنةُ الإيهابِ مِن قَبْلُ تُحْدَرُ

[٢٨٣٩٦] (قولُهُ: كالأوَّلِ) أي: الإقرارِ بالدَّين بعدَ الإبراءِ مِنه.

[۲۸۳۹۷] (قولُهُ: "تتمّة") اسمُ كتابٍ.

[٢٨٣٩٨] (قولُهُ: أقَرَّ بمهرِ المثلِ) قَيَّدَ به إذْ لو كان الإقرارُ بأَزْيَدَ مِنه لم يَصِحَّ.

[٢٨٣٩٩] (قولُهُ: الإيهابِ) أي: لو أقامَتِ الوَرَثَةُ البيِّنةَ، ومِثلُهُ الإبراءُ كما حَقَّقَهُ "ابنُ الشِّحنة"(<sup>۲)</sup>.

[٢٨٤٠٠] (قولُهُ: مِن قبلُ تُمدَرُ) أي: في حالةِ الصِّحّةِ أنَّ المرأةَ وَهَبَتْ مَهْرَها مِن زوجِها في حياتِهِ لا تُقبَلُ، ولا يُنافي هذا ما قَدَّمَهُ "الشّارح"() ((مِن بُطلانِ الإقرارِ بعدَ الهبةِ))؛

(قولُهُ: إذْ لو كان الإقرارُ بأَزْيَدَ مِنه لم يصِحُ) هذا التَّقييدُ إِنَّمَا يظهَرُ فيما إذا لم تُصدُّقِ الورْئةُ أنَّ المَهَرَ الذي تزوَّجها به أكثرُ مِن مَهْرِ المِثلِ، وإذا صدَّقَتْ على ذلك وادَّعَتِ الهبة والمرأةُ الإقرارُ به في المرَضِ يكونُ الحَّكُمُ كذلك. ووجهُ الإهدارِ أنَّ الإقرارُ به في المرَضِ مِن الزَّوجِ يُنافي دَعوى ورَثِيهِ الهبة في المرضِ مِن الزَّوجِ يُنافي دَعوى ورَثِيهِ الهبة في المستحةِ، وما هنا لا يُنافي ما قدَّمَهُ "الشّارحُ"؛ لعدم جُحُودِ الإقرارِ والهبةِ فيه، حتى لو أقرَّ بالمالِ ثمَّ اذَّعَى الهبةُ قبلهُ لا تُقبَلُ للتَناقُضِ، كذلك هنا.

(قُولُ "الشّارِح": فبيَّنةُ الإيهابِ إلخ) أي: مع القَبولِ حتى يتحقَّقَ التَّناقُضُ، وإلَّا فتُقبَلُ البيَّنةُ ولا يضرُّ التّناقُضُ للحَفاءِ، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) انظر "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد .كتاب الإقرار صـ٧٠٣. وفيه: "اليتيمة" لا "التتمة".

<sup>(</sup>٢) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الإقرار ص١٦٨-٨٦، بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإقرار ٢٣/٢.

<sup>(</sup>٤) صل ١٤٤ ـ ١٤٥. "در".

وفي القَبضِ مِن ثُلْثِ التَّرَاثِ يُقدَّرُ ولو قال: لا تُخيِرْ فخُلْفٌ يُسطَّرُ ومَن قال: هذا مِلْكُ ذا فهو مُظهِرُ فما يدَّعي مِن بعدُ مِنها فمُنكَرُ.

وإسنادُ بَيع فيه للصَّحَّةِ اقْبَلَنْ وليس ب: لا تشهَدْ مُقِرًّا نَعُدُهُ وَمَن قال: مِلْكي ذا لذا كان مُنشئاً ومَن قال: لا دعوى ليَ اليومَ عندَ ذا

لاحتمالِ أنَّه أبانَها ثمَّ تَزوَّجَها على المَهْرِ المذكورِ في هذه المسألةِ، كذا قيل. وفيه: أنَّ الاحتمالَ مُوحودٌ نُمَّةً.

[٢٨٤٠١] (قولُهُ: وإسنادُ) قال في "المنتقى": ((لو أَقَرَّ فِي المَرَضِ الذي ماتَ فيه أنَّه باعَ هذا العبدَ مِن فلانٍ في صِحْتِهِ وقَبَضَ النَّمَنَ، وادَّعَى ذلك المشتري فإنَّه يُصدَّقُ في البَيعِ ولا يُصدَّقُ في قَبْضِ النَّمَنِ إلّا بقَدْرِ النَّلْثِ)). هذه مسألةُ النَّظْمِ، إلّا أنَّه أَعْفَل فيه قَيْدَ تصديقِ المشتري، "ابن الشَّجنة"(١)، "مدني". وقدَّمنا قبل نحو خمسةِ أوراقِ (٢) عن "نور العين" كلاماً فراجِعهُ.

[٢٨٤٠٢] (قولُهُ: فيه)(٢) أي: في ضَعفِ الموتِ.

[٢٨٤٠٣] (قولُهُ: مِن ثُلْثِ التُّراثِ) أي: الميراثِ.

[٢٨٤٠٤] (قولُهُ: تَشْهَدُ) بإسكانِ الدَّالِ المُهمَلةِ.

[م. ٢٨٤] (قولُهُ: نَعُدُّهُ) بفتح النَّونِ وبالعين (١) ورفع الدَّالِ المشدَّدةِ.

[۲۸٤،٦] (قولُهُ: فخُلْفٌ) برفعِ الخاءِ وإسكانِ اللّامِ. قال "المقدسيّ": ((دَكَرَ "محمّد" أَنَّ قُولُهُ: لا تُخبرُ فلاناً أَنَّ له عليَّ أَلْفاً إقرارُ، وزَعَمَ "السَّرحسيُّ" أَنَّ فيه روايتَينِ))، [١/٣١٢٥/١] "سائحانيّ".

[٢٨٤٠٧] (قولُهُ: مُنشِئاً) أي: كان هبةً.

[٢٨٤٠٨] (قولُهُ: مُظهِرُ) بضمّ الميم، أي: مُقِرٍّ.

<sup>(</sup>١) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإقرار ٢٤/٢، وفيه: ((أهمل)) بدل ((أغفل)) والمعنى واحد.

<sup>(</sup>٢) المقولة [٢٨٣٠٣] قوله: ((ليس بوارث)).

<sup>(</sup>٣) هذه المقولة ليست في "الأصل".

<sup>(</sup>٤) في "ر": ((والعين)).

<sup>(</sup>٥) "المبسوط": كتاب الإقرار ـ باب ما يكون به الإقرار ٢١/١٨.

## ﴿ كتابُ الصُّلح ﴾

مُناسَبَتُهُ أَنَّ إِنكَارَ المُقِرِّ سَبَبٌ للحُصومةِ المُستدعِيةِ للصُّلح.

(هو) لغة: اسمٌ مِن المُصالحَةِ. وشرعاً: (عَقدٌ يَرَفَعُ النَّرَاعُ) ويقطَعُ الخُصومةَ. (وركنُهُ(۱) الإيجابُ) مُطلَقاً (والقَبُولُ) فيما يتعيَّنُ، أمّا فيما لا يتعيَّنُ كالدَّراهم فيتِمُّ بلا قَبُولِ، "عناية"(۱). وسيحىءُ(۱). (وشَرطُهُ العَقلُ، لا البُلوغُ والحَرِّيَّةُ، .......

#### ﴿ كتابُ الصُّلح ﴾

[٢٨٤٠٩] (قولُهُ: مُطلَقاً) فيما يتعيَّنُ وفيما لا يتعيَّنُ.

[٧٨٤١٠] (قُولُهُ: بلا قَبُولِ) لأنَّه إسقاطٌ، وسيحيءُ قريباً ٢٠٠٠.

[۲۸؛۱۱] (قولُهُ: وشَرطُهُ إلخ) وشرطُهُ أيضاً: قَبْضُ بَكَلِهِ إِنْ كَانَ دَيناً بَدَينٍ، وإلاّ لا، كما سيأتي في مسائلَ شتّى آخِرَ الكتابِ<sup>(٥)</sup>، فراجِعْهُ، وأُوضَحَهُ في "الدّرر"<sup>(١)</sup> هنا.

#### ﴿ كتابُ الصُّلح ﴾

(قولُ "الشّارح": فيما يتعيَّلُ أي: إذا طلّب المُدَّعَى عليه الصُّلْحَ وكان البَدَلُ مِن حنسِ المُدَّعَى. قال في "العناية": ((وركنُهُ: الإيجابُ مطلقاً، والقُبُولُ فيما يتعيَّلُ بالتّمينِ، فإذا وقَعَ الدَّعوى في الدَّراهمِ والدَّنانيرِ وطلّب الصُّلْحَ على ذلك الجنسِ فقد ثمَّ الصُّلْحُ بقولِ المُدَّعِي: فعَلتُ، ولا يُحتاجُ فيه إلى قَبُولِ المُدَّعِى: فعَلتُ، ولا يُحتاجُ فيه إلى قَبُولِ المُدَّعَى عليه؛ لأنَّه إسقاطٌ لبعضِ الحقّ، وهو يتمُّ بالمُسقِطِ، بخلافِ الأوَّلِ؛ لأنَّه طلّب البيعَ مِن غيرِه، ومَن طلّبَ البيعَ مِن غيرِه، للمَنا الغيرُ: بِغتُ لا يتمُ البيعُ ما لم يقُل الطَالبُ: قَبِلْتُ).

<sup>(</sup>١) في "د" و"و": ((ركنه)) من دون الواو.

<sup>(</sup>٢) "العناية": كتاب الصلح ٢/٥٧٧ بتصرف (هامش "تكملة فتح القدير").

<sup>(</sup>٣) ص٤٥١- "در".

<sup>(</sup>٤) صهه ١. "در".

<sup>(</sup>٥) انظر "الدر" عند المقولة [٢٧٠١١] قوله: ((الحاصلةِ مِنْ لفظِ كلُّما)).

<sup>(</sup>٦) انظر "الدرر والغرر": كتاب الصلح ٤٠١/٢.

EVY

فصع (١٠ مِن صبيِّ مأذونٍ إِنْ عرِيَ) صُلحُهُ (عن ضَرَرٍ بيِّنٍ، و) صحَّ (مِن عبدٍ مأذونٍ ومُكاتَبٍ) لو فيه نَفعٌ، (و) شَرطُهُ أيضاً (كونُ المُصالحَ عليه مَعلُوماً. .........

[٢٨٤١٣] (قولُهُ: فصَحَّ<sup>(١)</sup> مِن صبيٍّ إلخ) وكذا عنه بأنْ صالحَ أبوهُ عن دارِهِ وقد ادَّعاها مُدَّع وأَقامَ البُرهانَ.

َ [۲۸٤١٣] (قولُهُ: لو فيه نَفْعٌ) لو قال: لو لم يكن فيه ضَرَرٌ بيِّنٌ لَكَانَ أُولى؛ ليَشْمَلَ ما إذا لم يكن فيه ضَرَرٌ عُيرُ بيِّن، "ط"<sup>(۲)</sup>.

[٢٨٤١٤] (قولُهُ: مَعلُوماً) قال في "جامع الفصولين" ("عازياً لـ "المبسوط" (الصُّلْحُ على خمسةِ أُوجُهِ:

صُلْحٌ على دراهمَ أو دنانيرَ أو فُلُوسٍ، فيحتاجُ إلى ذِكْرِ القَدْرِ.

النَّاني: على بُرُّ أو كَيْليِّ أو وَزْنِيٌّ مِمَّا لا خَمْلَ له ولا مَؤُونةَ، فيحتاجُ إلى ذِكْرِ قَدْرٍ وصِفةٍ؛ إذْ يكونُ حيَّداً أو وَسَطاً أو رديئاً، فلا بدَّ مِن بَيانِهِ.

التَّالثُ: على كَيْلِيِّ أُو وَزْنِيٍّ مِمّا له خَمْلُ ومَؤُونةً، فيحتاجُ إلى ذِكْرِ قَدْرٍ وصِفةٍ ومكانِ تَسليمِهِ عندَ "أي حنيفة" كما في السَّلَمِ.

الرَّابعُ: صُلْحٌ<sup>(٥)</sup> على تُوبٍ، فيحتاجُ إلى ذِكْرِ ذَرْعٍ وصِفةٍ وأَحَلِ<sup>(١)</sup>؛ إذِ النَّوبُ لا يكونُ

(قُولُهُ: فيحتاجُ إلى ذِكْرِ الفُدْرِ) ويقَعُ على الجيادِ مِن نقدِ البَلَدِ، وإنْ كان فيها نقودٌ مُختلِفةً يقَعُ على الغالبِ مِنها، وإنْ لم يكن لبعضِها غَلَبةً لا يجوزُ ما لم يبيِّن نقْداً مِنها، "سنديّ".

<sup>(</sup>١) ﴿ "د": ((نيصِحُ))،

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الصلح ٢٥٠/٣.

 <sup>(</sup>٣) "جامع القصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس
 وما لا يكون ٥١/٢ باختصار.

<sup>(</sup>٤) رُمْر في مطبوعتي "جامع الفصولين" للمسألة ب: ((س)) وهو خطأ، صوابه: (("بس"))، أي: "للبسوط" كما في مخطوطة "الفصولين ـ ميكروفيلم ـ التي بأيدينا، على أننا لم نعثر على المسألة في مظانما من مطبوعة "مبسوط السرخسي" التي بأيدينا، ولعل النقل عن "مبسوط" آخر، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٥) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((صالح)).

<sup>(</sup>٦) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((وصفة داخل)).

إِنْ كَانَ يُحْتَاجُ إِلَى قَبَضِهِ، و) كُونُ (المُصالِحَ عنه حقّاً يجوزُ الاعتياضُ عنه ولو) كان (غيرَ مالِ كالقِصاصِ والتَّعزيرِ معلوماً كان) المُصالِحُ عنه (أو يَحَهُولاً، لا) يصِحُّ (لو) المُصالِحُ عنه (يمّا لا يجوزُ الاعتياضُ عنه) وبيَّنَهُ بقولِهِ: .............

دَيناً إِلاَّ فِي السَّلَمِ، وهو عُرِفَ مُؤخَّلاً.

الحنامس: صُلْحٌ على حَيُوانٍ، ولا يجوزُ إلاّ بعَينِهِ؛ إذِ الصَّلْحُ مِن التَّحارةِ، والحيَوانُ لا يَصلُحُ دَيناً فيها)) اهـ. ق٤٧٦/ب

[٢٨٤١٠] (قولُهُ: إلى قَبْضِهِ) بخلافِ ما لا يُحتاجُ إلى قَبْضِهِ، مثلُ: أَنْ يَدَّعِيَ حَقَّاً فِي دارِ رحلٍ وادَّعَى المُدَّعَى عليه حَقًاً فِي أرضٍ بيدِ المُدَّعي، فاصطلَحا على تَركِ الدَّعوى حازَ.

[٢٨٤١٦] (قولُهُ: والتَّعزيرِ) أي: إذا كان حَقّاً للعبدِ<sup>(٢)</sup> كما لا يَخفَى، "ح"<sup>(٢)</sup>.

[٢٨٤١٧] (قولُهُ: أو بَحَهُولاً) أي: بشرطِ أنْ يكونَ مِمّا لا يحتاجُ إلى التَّسليم كتَركِ الدَّعوى مَثَلاً، بخلافِ ما لوكان عن تَسليم المُدَّعَى. وفي "جامع الفصولين"(<sup>(١)</sup>: ((ادَّعَى عليه مالاً مَعلُوماً، فصالحَهُ على ألفِ درهم وقَبَضَ بَدَلَ الصَّلْحِ، وذَكَرَ في آخِرِ الصَّكِّ: وأَبرَأَ المُدَّعي عن جميعِ دَعاواهُ<sup>(٥)</sup>

(قولُهُ: أي: بشرطِ أنْ يكونَ مِمّا لا يحتاجُ إلى التَّسليم إلحْ) في "القُهستانيّ" عن "قاضيخان": ((أنَّ المُصالَحَ عليه أو عنه إذا كان بَحهولاً واحتِيجَ فيه إلى التَّسليم تُعسِدُهُ الجَهالةُ، وإلاّ فلا، فلو ادَّعَى حقّاً بَحهولاً مِن دارٍ فصالحَهُ على حقَّ بَحهول مِن أرضٍ لم يَجْزَ، ولو صالحَهُ على أنْ يترك كلَّ مِنهما دَعواهُ جازَ، ولو ادَّعَى حقّاً بَحهولاً مِن دارٍ فصالحَهُ على مالٍ معلوم وتسلّم المُدَّعَى عليه المُدَّعَى لم يَجُزْ، ولو صالحَهُ عليه ليَترك المُدَّعي دَعواهُ جازَ، ولو ادَّعَى حقاً معلوماً فصالحَهُ على جَعولِ كان على هذا التَّفصيلِ)) اهى وقد ذكر نحوَهُ في "التَّكملة" عن "العناية".

<sup>(</sup>١) ((لو)) من الشرح في "و".

 <sup>(</sup>٢) في هامش "م": ((قوله: (إذا كان حقاً للعبد) أما إذا كان حقاً لله تمالى كقبلة في أجنبية فالظاهرُ عدمُ صحةِ الصلح عنه، وحرّره. اه "ط")).

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الصلح ق٢٢٨/ب.

<sup>(</sup>٤) "جامع الفصولين": الفصل الأربعون في خلل المحاضر والسجلات ٢٤٩/٢.

<sup>(</sup>٥) في "آ": ((دعاريه)).

(كحقّ شُفْعةٍ، وحدٌ قَذْفٍ، وكَفالةٍ بنَفسٍ)، ويبطُلُ به الأوَّلُ والنّالثُ، وكذا الثّاني لو قَبْلَ الرَّفعِ......

وخُصُوماتِهِ إبراءٌ صحيحاً عامّاً، فقيل (١): لم يَصِحُ الصُّلْحُ؛ لأنَّه لم يَذكُرْ قَدْرَ المالِ المُدَّعَى فيه (١)، ولا بدَّ مِن بَيانِهِ؛ ليُعلَمَ أنَّ هذا الصُّلْحَ وَقَعَ مُعاوَضةً أو إسقاطاً أو وَقَعَ صَرُفاً شُرِطَ (١) فيه التّقابَضُ في المَحلِسِ أو لا، وقد ذكر قَبْضَ بَدَلِ الصُّلْحِ ولم يَتعرَّضْ لمجلِسِ الصُّلْحِ، فم فنا الاحتمالِ لا يُحكِنُ القولُ بصِحَةِ الصُّلْحِ، وأمّا الإبراءُ فقد حَصَلَ على سبيلِ العُمُومِ، فلا تُسمَعُ دَعوى المُدَّعي بعَدَهُ (١) للإبراءِ العالم لا للصُّلْحِ)) اهد. وتقدَّمَ التَّصريحُ به في الاستحقاقِ (١)، وانظرُ ما كَتَبْناهُ عن "الفتح" أواخِرَ (١) خِيارِ العَيبِ (٨).

[٢٨٤١٨] (قولُهُ: كحَقَّ شُفْعةٍ) إذ هو عبارةٌ عن وِلايةِ الطَّلَبِ، وتَسليمُ الشُّفْعةِ لا قيمةً له، فلا يجوزُ أَخْذُ المالِ في مُقابَلتِهِ.

[٢٨٤١٩] (قولُهُ: والنّالثُ) هو إحدى الرّوايتينِ<sup>(١)</sup>، وبما يُفتَى كما في "الشّرنبلاليّة" (١٠) عن "الصُّغرى". عن "الصُّغرى".

<sup>(</sup>قولُهُ: لأنَّه لم يَذكُرُ قَدْرَ المالِ المُدَّعَى فيه إلج) فيه نظرٌ؛ لأنَّ المالَ معلومٌ حيثُ قال: ((ادَّعَى مالاً معلوماً))، والظّاهرُ أنَّ لفظَ ((معلوماً)) زائدٌ حتى يتمَّ المرادُ. اه "تكملة".

<sup>(</sup>١) في "حامع الفصولين": ((فقبل)) بدل ((فقيل)).

<sup>(</sup>٢) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((به))، وفي "حامع الفصولين": ((المدَّعي ولا بدَّ)).

<sup>(</sup>٣) في "آ": ((پشترط)).

<sup>(</sup>٤) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((أو في المحلس))، وما أثبتناه من "ب" و"م" هو الموافق لعبارة "جامع الفصولين".

<sup>(</sup>٥) في "ب" و"م": ((بعين))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"٢" هو الموافق لعبارة "جامع الفصولين".

<sup>(</sup>٦) المقولة [٢٤٦٢] قوله: ((ولا رُحوعٌ إلحٌ)) وما بعدها.

<sup>(</sup>٧) في "الأصل" و"ر": ((في أواخر)).

<sup>(</sup>٨) المقولة [٣٣١٩٦] قوله: ((بالمَوجودِ)) وما بعدها.

<sup>(</sup>٩) في "الأصل": ((روايتين)).

<sup>(</sup>١٠) "الشرنبالالية": كتاب الصلح ٢/٣٩٥ (هامش "الدرر والغرر").

للحاكم، لا حدِّ زِناً وشُربٍ مُطلَقاً. (وطلَبُ الصَّلحِ كافٍ عن القَبُولِ مِن المدَّعَى عليه إنْ كان المدَّعَى به مِمّا لا يتعيَّنُ بالتَّعيينِ) كالدَّراهمِ والدَّنانيرِ، وطلَبَ الصُّلحَ على ذلك؛

[٢٨٤٣٠] (قولُهُ: للحاكمِ) ظاهرُهُ: أنَّه يَبطُلُ بالصُّلْحِ أصلاً، وهو الذي في "الشّرنبلاليّة" عن "قاضي حان"(١)، فإنَّه قال(٢): ((بَطَلُ الصُّلْحُ وسَقَطَ الحَدُّ إِنْ كَان قبلَ أَنْ يُوفَعَ إِلَى القاضي، وإِنْ كَان بعدُهُ لا يَبطُلُ الحَدُّ))، وقد سَبَقَ أنَّه (٢) إنَّا سَقَطَ بالعَفْوِ لعدم الطَّلْبِ، حتى لو عادَ وطَلَبَهُ(١) حُدَّ، إِلاَ أَنْ يُحَلَ مَا في "الخانيّة" على أنَّه لم يَطلُبْ بعدُ.

[٢٨٤٢١] (قُولُهُ: مُطلَقاً) قبلَ الرَّفْعِ<sup>(٥)</sup> وبعدَهُ.

[٢٨٤٢٣] (قولُهُ: وطَلَبَ الصُّلْحَ) فاعل ((طَلَبَ)) مستتِرٌ فيه، و((الصُّلْحَ)) مَفعُولُهُ، ولا حاجةً إليه؛ لأنَّه تَكرارٌ معَ ما في "المتن".

[٢٨٤٢٣] (قولُهُ: على ذلك) وفي بعضِ النُّسَخ: ((عن(١٠)).

(قولُ "الشّارحِ": لا حدٌ زِناً وشُربٍ) لم يتعرَّضُ لحدٌ السَّرِقةِ، ونقَلَ "السّنديُّ" صحّة الصُّلْحِ فيه، ثمَّ نقل عدمَهُ، ونقَلَهُ "المُحشّى" فيما بعدُ.

(قولُ "المصنّفِ": بمّا لا يتعرَّلُ بالتَّعبينِ) فيه: أنَّ الكَيْليُّ أو الوزيَّ بمّا يتعرَّلُ به مع أنَّ حكمَهما كالدّراهم.

(قولُ "الشّارح": وطلّبَ الصُّلحَ على ذلك) أي: الجنسِ الذي وقَعَ عنه الصُّلحُ، فيكونُ زيادةً قولِهِ: ((وطلّبَ إلح)) بياناً لزيادةِ قبيدٍ في كلام "المصنَّفِ"، فلا تَكرارَ، ففي هذه الزَّيادةِ تقييدٌ لإطلاقِ "المتن" بما إذا كان البّدَلُ مِن جنسِ المُدَّعَى به الذي لا يتميَّنُ بالتَّعيينِ، لكن يُقيَّدُ أيضاً بما إذا كان أقلَّ، وإذا كان أكثرَ فسَدَ، ومُساوِياً صار مُستوفِياً لحقّهِ بتمامِهِ.

<sup>(</sup>۱) "الخانية": كتاب الصلح . باب صلح الأعمال والأمانات والجنايات والحدود والمضمونات والحقوق ٩٨/٣ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٢) "الشرنبلالية": كتاب الصلح ٢٩٦/٢ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٣) في "الأصل": ((سبق منه أنّه))، بزيادة ((منه)).

<sup>(</sup>٤) في "ب" و"م": ((عاد وطلب))، وفي "آ": ((ادعاه وطلبه)).

<sup>(</sup>٥) في "ب": ((الرد)).

<sup>(</sup>٦) في "ب" و"م": ((هذه)) بدل ((عن)).

لأنَّه إسقاطٌ للبعضِ وهو يتِمُّ بالمُسقِطِ، (وإنْ كان بِمَّا يتعبَّنُ) بالتَّعيينِ (فلا بدَّ مِن قَبُولِ المَدَّعَى عليه) لأنَّه كالبَيع، "بحر"(١).

[٢٨٤٢٤] (قولُهُ: بالمُسقِطِ) هذا يُفيدُ أنَّه لا يُشتَرَطُ الطَّلَبُ كما لا يُشتَرَطُ القَبُولُ، "ط"(٣).

[٢٨٤٢٥] (قولُهُ: وحُكْمُهُ وُقُوعُ إلح) قال في "البحر"(٤): ((وحُكْمُهُ في جانبِ المُصالِحَ عليه: وُقُوعُ المِلْكِ فيه للمُدَّعي سواءً كان المُدَّعَى عليه مُقِرَّا أو مُنكِراً، وفي المُصالِحَ عنه: وُقُوعُ المِلْكِ فيه للمُدَّعَى عليه مُقِرَّا به، وإنْ المَلْكِ فيه للمُدَّعَى عليه مُقِرًا به، وإنْ كان عِمّا لا يَحتمِلُ التَّمليكَ كالمالِ وكان المُدَّعَى عليه مُقِرًا به، وإنْ كان عِمّا لا يَحتمِلُ التَّمليكَ كالقِصاص: وُقُوعُ (١) المَراءةِ كما إذا كان مُنكِراً مُطلَقاً)).

[٢٨٤٢٦] (قولُهُ: ووُقُوعُ المِلْكِ) أي: للمُدَّعي أو المُدَّعَى عليه.

[٢٨٤٢٧] (قولُهُ: عليه) أي: مُطلَقاً ولو مُنكِراً.

[۲۸٤۲۸] (قولُهُ: كَبَيعٍ) أي: فتحري فيه أحكامُ البَيعٍ، فيُنظَرُ: إِنْ وَقَعَ على خلافِ حنسِ المُدَّعَى فهو بَيعٌ وشراءٌ كما ذُكِرَ هنا، وإِنْ وَقَعَ على حنسِهِ: فإِنْ كان (۲۰۲۵/۳/) بأقلً مِن المُدَّعَى فهو حَطَّ وإبراءٌ، وإِنْ كان مِثلَهُ فهو قَبْضٌ واستيفاءٌ، وإِنْ كان بأكثَرَ مِنه

(قولُهُ: هذا يُفيدُ أنَّه لا يُشتَرَطُ الطَّلَبُ إلى لا يتمُّ هذا إلاّ في الصُّلحِ عن إقرارٍ؛ إذ لو كان عن سُكوتٍ أو إنكارٍ كان في حقَّ المُدَّعَى عليه فِداءَ يمينٍ وقَطْعَ مُحُصومةٍ، فلا بدَّ مِن وُجودِ الطَّلَبِ مِنه القائم مَقاعَ القَبُولِ حتَّى يتحقَّقَ ذلك مِنه.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الصلح ٢٥٥/٧ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) ((فالأول)) من الشرح في "و".

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الصلح ٣٥١/٣.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الصلح ٢٥٥/٧ . ٢٥٦ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) في "م": ((لا يحتمل))، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) في "ب" و"م": ((كالقصاص نالحكم وقوع)) يزيادة: ((فالحكم)) وهي ليست في "الأصل" و"ر" و"آ". وليست في "البحر".

فهو فَصْلٌ ورِباً. اه مِن "الرَّبِلعيّ" (٢)، "رمليّ". قال في "البحر" ((اعتُبِرَ بَيعاً إنْ كان على خلافِ الجنس إلاّ في مسألتينِ))، وتَمَامُهُ فيه (١).

[٢٨٤٢٩] (قولُهُ: فَتحرِي<sup>(٥)</sup> فيه) أي: في هذا الصُّلْحِ، "منح"(١). فشَمِلَ المُصاحَّح عنه والمُصاحَّ عليه، حتى لو صاحَّ عن دارٍ بدارٍ وَجَبَتْ فيهما(١٧) الشُّفْعةُ، "ط "(٨).

[٢٨٤٣٠] (قولُهُ: وتُشتَرَطُ) في مَوضِع (١) التَّعليلِ لقولِهِ: ((ويُفسِدُهُ جَهالهُ البَدَلِ)).

[٢٨٤٣١] (قولُهُ: مِن المُدَّعَى) بالبناءِ للمفعولِ.

[٢٨٤٣٦] (قولُهُ: إنْ كلاًّ إلخ) أشارَ إلى أنَّ ((مِن)) بَيَانيَّةً أو تبعيضيَّةً، وكلٌّ مُرادّ، تأمُّل.

(قولُهُ: اعْتِرَ بَيْعاً إِنْ كان على خلافِ الجنسِ إِلاَ فِي مسألتَينِ) الأُولى: إذا صائحَ مِن الدَّينِ على عبد وصاحبُهُ مُقِرَّ بالدَّينِ وقبَضَ العبدَ ليس له المُرابَحَةُ مِن غيرِ بيانٍ. النَّانيةُ: إذا تصادَقا أنْ لا دَينَ بطُلَ الصُّلُخ، كما لو استَوفى عينَ حقّهِ ثمَّ تصادَقا أنْ لا دَينَ، ولو تصادَقا أنْ لا دَينَ لا يبطُلُ الشَّراءُ، "بحر".

<sup>(</sup>١) في "د": ((فيحري)).

<sup>(</sup>٢) "تبيين الحقائق": كتاب الصلع ٣١/٥ باختصار.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الصلح ٢٥٦/٧.

<sup>(</sup>٤) في "الأصل": ((مسألتين: الأولى))، وقوله: ((وتمامه فيه)) ليس في "الأصل".

<sup>(</sup>٥) في "ر" و"آ": ((فيجري))، وهي موافقة لنسخة "د" من "الدر".

<sup>(</sup>٦) "المنح": كتاب الصلع ٢/ق١١١/أ.

<sup>(</sup>٧) في "ب" و"م": ((فيها)).

<sup>(</sup>٨) "ط": كتاب الصلح ٢٥١/٣.

<sup>(</sup>٩) في "الأصل": ((موقع)).

كما ذَكَرَنا؛ لأنَّه مُعاوَضةٌ وهذا حُكمُها. (و) حُكمُهُ (كإجارةٍ إنْ وقَعَ) الصَّلخُ (عن مالٍ بمنفَعةٍ) كخِدمةِ عبدٍ، وسُكنَى دارٍ، (فشُرِطَ التَّوقيتُ فيه)......

[٢٨٤٣٣] (قولُهُ: كما ذكرُنا) أي: إنْ كلاُّ فكلاً، أو بعضاً فبعضاً، "ح"(١).

[٢٨٤٣٤] (قولُهُ: لأنَّه مُعاوَضةٌ) مُقتضَى (٢) المُعاوَضةِ أنَّه (٢) إذا استُحِقَّ الثَّمَنُ: فإنْ مثلتاً رَجَعَ بمثلِهِ، أو قِيْميًا فبقيمتِهِ، ولا يَفسُدُ العَقدُ.

#### (فرعٌ)

قال في "البرَّازيَّة" ((وفي "نظم الفقه": أَخَذَ سَارِقاً مِن دارِ غيرِهِ، فأرادَ رَفْعَهُ إلى صاحبِ الممالِ فدَفَعَ له السّارقِ؛ الأنَّ الحجقُ ليسلُلُ ويُرَدُّ البَدَلُ إلى السّارقِ؛ لأنَّ الحجقُ ليس له، ولو كان الصُّلْحُ معَ صاحبِ السَّرِقَةِ بَرِئَ مِن الخُصُومةِ بأَخْذِ الممالِ، وحَدُّ السَّرِقَةِ لا يَئبُتُ مِن غيرِ خُصُومةٍ ويَصِحُّ الصُّلْحُ)) اهـ. لا يَئبُتُ مِن غيرِ خُصُومةٍ ويَصِحُّ الصُّلْحُ)) اهـ.

وفيها (°) أيضاً: ((الحُمِمَ بسَرِقَةِ وحُمِسَ، فصالَحَ، ثمَّ زَعَمَ أَنَّ الصُّلْحَ كَان خَوفاً على نفسِهِ: إِنْ فِي حَبسِ الوالي تَصِحُّ الدَّعوى؛ لأنَّ الغالبَ أنَّه حُمِسَ ظُلماً، وإِنْ فِي حَبسِ القاضي لا تَصِحُّ؛ لأنَّ الغالبَ أنَّه يُحَبِّسُ بحَقِّ)) اهـ.

(قوله مُقتضَى المُعاوَضةِ أنَّه إذا استُجقَ الثَّمَنُ إلجَ في حاشية "عبد الحليم" عند قولِ صاحب "الدُّرر": ((وإنِ استُجقَ البَدَلُ أو بعضُهُ رجَعَ المُدَّعِي بالمُدَّعَى، وهو الدَّارُ أو بعشُها)) ما نصَّهُ: ((هذا إذا كانَ بدَلُ الصَّلْحِ عيناً ولم يُجِزِ المُستجقُ الصَّلْحَ، فإنْ أَجازَ سلَّمَ العينَ للمُدَّعي ورجَعَ المستجقُ بقيمتِهِ على المُدَّعَى عليه إنْ كان مِن ذواتِ القِيَم، وإنْ بَدَلُ الصَّلْحِ دَيناً كالدَّراهم والدَّنانير، والمكيلِ والموزونِ بغيرِ أعيانهما، أو ثيابٍ موصوفةٍ مؤجَّلةٍ لا يبطُلُ الصَّلْحُ بالاستحقاقِ، ولكنَّه يَرجعُ بمثلِه؛ لأنَّه بالاستحقاقِ بطلُّل الاستحقاقِ والجلاليّة")) اهـ.

(قُولُهُ: أَو قِيْمِيّاً فِبقيمتِهِ إلخ) غيرُ مسلِّمٍ فيه، بل حكمُهُ فَسادُ العَقدِ، تأمُّلْ، وانظر "التَّكملة".

244/2

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الصلح ق٣٢٨/ب.

<sup>(</sup>٢) في "ر" و"آ": ((يقنضي)).

<sup>(</sup>٣) في "ر": ((وأنه)).

<sup>(</sup>٤) "البزازية": كتاب الصلح . الفصل الثاني في الدين ٧٦٦ - ٣٨ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٥) "البزازية": كتاب الصلح ـ الفصل الثاني في الدين ٣٨/٦ (هامش "الفتاوى الهندية").

إن احتِيجَ إليه، وإلاّ لا<sup>(۱)</sup>كصَبْغِ نُوبٍ. (ويبطُلُ بموتِ أحدِهما، وبملاكِ المَحَلُّ في المُدَّقِ)، وكذا لو وَقَعَ عن مَنفَعةٍ بمالٍ، أو بمنفَعةٍ عن حنسِ آخَرَ، "ابن كمال"؛ لأنَّه حُكْمُ الإحارةِ. (والأخيرانِ) أي: الصُّلْحُ بسُكوتٍ أو إنكارٍ<sup>(٢)</sup> (مُعاوَضةٌ في حقّ المُدَّعي .........

[٢٨٤٣٠] (قولُهُ: إن احتِيجَ إليه) كسُكنى دارٍ.

[٢٨٤٣٦] (قولُهُ: بموتِ أحدِهما) أي: إنْ عَقَدَها لنفسِهِ، "بحر"(٣).

[٢٨٤٣٧] (قولُهُ: وبملاكِ المَحَلِّ) أي: قبلَ الاستيفاءِ، وتَمَامُهُ في "البحر "(١٠).

[٣٨٤٣٨] (قولُهُ: لو وَقَعَ) كان ينبغي ذِكْرُهُ قبلَ قولِهِ: ((فشُرِطَ التَّوقيتُ فيه)).

[٢٨٤٣٩] (قولُهُ: عن مَنفَعةِ) يعني: أنَّه (٥) يَصِحُّ الصُّلْحُ، فلو ادَّعَى بَحَرَى (١) فِي دارٍ، أو مَسِيْلاً (١) على سيءٍ مَعلُوم حازَ كما في سيئلاً (١) على سيءٍ مَعلُوم حازَ كما في "القُهِستانِ" (١)، "علائي شرح ملتقى "(١). كذا في الهامش.

[٢٨٤٤٠] (قولُهُ: عن حنسِ آخَرَ) كخدمةِ عبدٍ عن سُكْنَى دارٍ. ق٧٧٤٪

[٢٨٤٤١] (قولُهُ: في حَقِّ المُدَّعي) فَبَطَلَ الْصُلْحُ على دراهمَ بعدَ دَعوى دراهمَ إذا تَقَرَّقاً قبلَ القَبْض، "بحر"(١٠).

(قولُهُ: فَبَطَلَ الصُّلْحُ على دراهمَ إلخ) أي: إذا صالحَهُ على قَدْرِ الدَّينِ، وإنْ على أكثرَ بطَلَ ابتداءً، وعلى أقلَ لا يُسترَطُ القَبضُ.

<sup>(</sup>١) ((لا)) ليست في "و".

<sup>(</sup>٢) في "د" و"و": ((وإنكار)) بالواو.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الصلح ٢٥٦/٧.

<sup>(</sup>٤) انظر "البحر": كتاب الصلح ٢٥٦/٧.

<sup>(</sup>٥) في "الأصل" و"ر": ((به)) بدل ((أنه)).

<sup>(</sup>٦) في "حامع الرموز": ((نمرأ))، ومثله في "النتف" ١٠٦/١.

<sup>(</sup>٧) في "الدر المنتقى": ((ميلاً))، وفي "جامع الرموز": ((مسيلاً)).

<sup>(</sup>٨) "حامع الرموز": كتاب الصلح ٢٧٩/٢ نقلاً عن "النتف".

<sup>(</sup>٩) "الدر المنتقى": كتاب الصلح ٢٠٩/٢، نقلاً عن القهستاني معزيًّا لـ"النتف" (هامش "مجمع الأنحر").

<sup>(</sup>١٠) "البحر": كتاب الصلح ٢٥٦/٧.

وفِداءُ يمينٍ وقَطْعُ نِزاعٍ فِي حَقِّ الآخِرِ)، وحينتُذِ (فلا شُفْعةً فِي صُلْحٍ عن دارٍ مع أحدِهما) أي: مع سُكوتٍ أو إنكارٍ، لكنْ للشَّفيعِ أَنْ يقومَ مَقامَ المدَّعي فَيُدلِيَ بحُجَّيهِ، فإنْ كان للمدَّعي بيَّنةٌ أقامَها الشَّفيعُ عليه وأخذَ الدَّارَ بالشُّفْعةِ؛ لأنَّ بإقامةِ الحُجَّةِ تبيَّنَ (١) أَنَّ الصُّلحَ كان في معنى البَيعِ، وكذا لو لم يكُنْ له بيَّنةٌ فحُلَّفَ المدَّعَى عليه فنكَلَ، "شُرُنهُ لاايَّة" (١).

[٢٨٤٤٢] (قولُهُ: عن دارٍ) يعني: إذا ادَّعَى رجلٌ على آخَرَ دارَهُ فسَكَتَ الآخَرُ أَو أَنكَرُ<sup>(٢)</sup>، فصالحَ عنها بدَفْعِ شيءٍ لم تجبِ الشُّفْعةُ؛ لأنَّه يَرَعُمُ أنَّه يَستبقِي الدَّارَ المَملُوكةَ على نفسِه بهذا الصُّلْح وَيَدفَعُ خُصُومةَ المُدَّعي عن نفسِه، لا أنَّه يشتريها، وزَعْمُ المُدَّعي لا يَلزَمُهُ، "منح"(1).

ادَّعَيَا أَرضاً في يدِ رحلِ بالإرْثِ مِن أبيهما، فحَحَدَ ذو البدِ، فصالحَهُ أحدُها على مائةٍ لم يُشارِّكُهُ الآخَرُ؛ لأنَّ الصُّلْحَ مُعاوَضةً في رَعْم المُدَّعي فداءُ يَمِينِ في رَعْم المُدَّعَى عليه، فلم يكن مُعاوَضةً مِن كلَّ وَحِه، فلا يَثبُتُ للشَّريكِ حَقُّ الشَّرْكَةِ بالشَّكَ، وفي روايةٍ عن أبي يوسف(٥) يُشارِّكُهُ، "حانيّة"(١) مُلحَّصاً.

(تولُهُ: لأنَّ الصُّلْحَ مُعاوَضةٌ في رَغْمِ المُدَّعي إلخ) فباعتبار رَعمِ الأخِ المُصالِحِ يكونُ بَدَلُ الصُّلحِ عِوَضاً عن حقَّهِ في الدّارِ، فلا يكونُ لأحيهِ فيه شيءٌ كما لو باع نصيبه مِنها، وباعتبارِ رَعمِ المُدَّعَى عليه يكونُ مشترَّكاً؛ لأنَّه فداءً عن اليمين، وهي حقَّهما، فبَدَلُها كذلك، فلا تثبُتُ الشَّرَكةُ بالشَّلَةُ.

<sup>(</sup>١) ((تبيَّنَ)) ساقطة من "و".

<sup>(</sup>٢) "الشرنبلالية": كتاب الصلح ٣٧٩/٢، نقلاً عن المقدسي (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٣) في "آ" و"ب" و"م": ((فسكت الأخر وأنكر))، وكذا في "المنح".

<sup>(</sup>٤) "المنح": كتاب الصلح ٢/١١١/ب.

<sup>(</sup>٥) ((يوسف)) ليست في "الأصل" و"ر" و"ب" و"م"، وما أثبتناه من "آ" موافق لما في "الخانية"، وفي هامش "ر": ((قد سقط من أصل نسخة المؤلف لفظ ما يضاف إليه (أبي)، ووضعت له بياضاً ليوضع فيه ما يوجد في "الخانية" بعد مراجعتها)). نقول: ثم نقل هذا في هامش "ب" و"م" وقالا في آخره: ((اه من هامش "الأصل")).

 <sup>(</sup>٦) "الخانية": كتاب الصلح - باب الصلح عن العقار وعما يتعلق به ـ فصل في الصلح عن دعوى العقار ١٠٧/٣
 (هامش "الفتاوى الهندية").

(وَبَحِبُ فِي صُلْحٍ) وَقَعَ (عليها بأحدِهما)، أو بإقرارٍ؛ لأنَّ المدَّعيَ يأخُلُها عن المالِ فيؤاخَذُ<sup>(۱)</sup> برَعمِهِ، (وما استُحِقَّ مِن المدَّعَى ردَّ المدَّعي حِصَّتَهُ مِن العِوَضِ ورجَعَ بالخُصومةِ فيه) فيُخاصِمُ المستحِقُ؛ لحُلُوُ العِوَضِ عن الغَرَضِ<sup>(۲)</sup>، (وما استُحِقَّ مِن البَدَلِ رَجَعَ إلى الدَّعوى ..

[٢٨٤٤٣] (قُولُهُ: وتِجِبُ) أي: تِجبُ الشُّفْعةُ في دارٍ وَقَعَ الصُّلْحُ عليها بأنْ تكونَ بَدَلاً.

[٢٨٤٤٤] (قولُهُ: بأحدِهما) أي: الإنكارِ والسُّكُوتِ.

[٢٨٤٤٠] (قولُهُ: لِخُلُقٌ) علَّةً لقولِهِ: ((رَدَّ المُدَّعي حِصَّتَهُ)).

[٢٨٤٤٦] (قولُهُ: رَجَعَ) أي: المُدَّعي.

[٢٨٤٤٧] (قولُهُ: إلى الدَّعوى) إلا إذا كان مِمّا لا يتعبَّنُ بالتَّميِينِ وهو مِن حنسِ المُدَّعَى به فحينَتلْ يَرِحِعُ بمثلِ ما استُحِقَّ ولا يَبطُلُ الصُّلُحُ، كما إذا ادَّعَى أَلفاً فصاحَتُهُ على مائةٍ وقَبَضَها فإنَّه يَرِجعُ عليه بمائةٍ عندَ استحقاقِها، سواءً كان الصُّلُحُ بعدَ الإقرارِ أو قبلَهُ، كما لو وَجَدَها سَتُوقةً أو نَبَهْرَحةً، بخلافِ ما إذا كان مِن غيرِ الجنسِ كالدَّنائيرِ هنا إذا استُحِقَّتْ بعدَ الافتراقِ فإنَّ كالفَلُوس، "بحر" ".

[٢٨٤٤٨] (قولُهُ: رَجَعَ إلى الدَّعوى) إلا إذا كان المُصالحُ عنه بِمَا لا يَقبَلُ النَّقْضَ فإنَّه يَرِجعُ بقيمةِ المُصالحَ عليه كالقِصاصِ والعِثْقِ والنَّكاحِ والثُّلْع كما في "الأشباه"(٤)

(قولُهُ: فإنَّه يَرِجعُ بقيمةِ المُصالِحَ عليه كالقِصاصِ إلجُ أي: إذا أقامَ يُنَةَ على ما ادَّعاهُ مِن القتلِ ونحوِه، أو نكَلَ المُشَعَى عليه عن الدَّعوى فإنَّه يَرِجعُ بقيمةِ المُصالحَ عليه، ولا يُحكَمُ له بالمُدَّعَى؛ لأنَّه لا يَحمِلُ النَّفضَ، بخلافِ ما يُحكمُ له بالمُدَّعَى عليه عن النَّعضَ فإنَّه عندَ استحقاقِ البَدَلِ يَرِجعُ المُدَّعي إلى النَّعوى، وبعدَ ثُبوعِا أو النُّكُولِ عنها يُحكمُ له بالمُدَّعَى لا بقيمةِ البَدَلِ، هذا هو المرادُ بحذه العبارة، وبه يسقُطُ إشكالُ "الحقوي"، ولا داعي حيثذِ للاستثناءِ الواقع في "الأشباه".

<sup>(</sup>قولُهُ: ولا يَبطُلُ الصُّلْحُ كالفُلُوسِ) فإنَّه لو صالحَتُهُ مِن الدَّراهِمِ على فُلُوسٍ وقَبَضَها، ثمَّ استُجفَّتْ يَرجِعُ بالدَّراهِمِ كما في "الحاوي"، "سِنْديّ". لكنْ نقلُ ذلك في الصُّلح عن إقرارٍ.

<sup>(</sup>١) في "و": ((فيؤاخذه)).

<sup>(</sup>٢) عبارة "د": ((لخلو المعوض عن العوض)).

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الصلح ٢٥٦/٧.

<sup>(</sup>٤) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد .كتاب الصلح صـ ٢١، بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله.

في كلِّهِ أَو بَعْضِهِ (١) هذا إذا لم يقع الصُّلَحُ بَلَفظِ البَيْعِ، فإنْ وقَعَ به رَجَعَ بالمَدَّعَى نَفْسِهِ لا بالنَّعوى؛ لأنَّ إقدامَهُ على المُبايَعةِ إقرارٌ بالمِلْكَيَّة، "عينيّ" (٢) وغيرُهُ. (وهلاكُ البَدَلِ) كلاً أو بعضاً (قبلَ التَّسليم له) أي: للمدَّعي (كاستحقاقِه) كذلك (في الفَصلَينِ) أي: مع إقرارٍ، أو بعضاً (قبلَ التَّسليم له) أي: للمدَّعي (كاستحقاقِه) كذلك (في الفَصلَينِ) أي: مع إقرارٍ، أو سُكوتٍ (٢) وإنكارٍ، وهذا لو البَدَلُ عِمَّا يتعرَّنُ، وإلاَّ لم يبطُل، بل يرجِعُ بمثلِه، "عينيّ" (٠). (صالحَ عن) كذا نُسَخُ "المتن" و"الشَّرح"، وصوابهُ: ((على)) (بعضِ ما يدَّعِيهِ).......

عن "الجامع الكبير"(٥)، وتمَّامُ الكلام عليه في "حاشية الحموي"(١).

[٢٨٤٤٩] (قولُهُ: في كلُّهِ) إن استُجقَّ كلُّ العِوَضِ.

[ ، م ٢٨٤] (قولُهُ: أو بعضِهِ) إن استُحِقُّ بعضُهُ.

[٢٥٤٥١] (قولُهُ: لأنَّ إقدامَهُ) أي: المُدَّعَى عليه.

[٢٨٤٠٧] (قولُهُ: بالمِلْكِيَّةِ) أي: للمُدَّعي، بخلافِ الصُّلْحِ؛ لأنَّه لم يُوجَدْ مِنه ما يَدُلُّ على أنَّه أَقَرَّ بالمِلْكِ [١/٢١٢٥/١] له؛ إذِ الصُّلْحُ قد يَقَعُ لدَفْع الخُصُومةِ.

[ ٢٨٤٥٣] (قولُهُ: كاستحقاقِهِ) فيَرجِعُ بالمُدَّعَى ( ٢ أو بالدَّعوى، "درّ منتقى " ( . كذا في الهامش. [ ٢٨٤٥٤] (قولُهُ: كذلك) أي: كلاً أو بعضاً.

[هم:٢٨٤] (قولُهُ: بعضِ ما يدَّعِيهِ) أي: وهو قائمٌ. ويأتي<sup>(١)</sup> حُكْمُ ما إذا كان هالكأ

(قولُ "المصنّفِ": صاحَ عن بعضِ ما يدَّعيهِ لم يصعّ إلخ) في "البرّازيّة" مِن الفصل التّاسع في دعوى

<sup>(</sup>١) في "و": ((أو في بعضه)).

<sup>(</sup>٢) "رمز الحقائق": كتاب الصلح ١٦٥/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) في "و": ((أو مع سكوت))، وفي " العيني": ((والسكوت)).

<sup>(</sup>٤) "رمز الحقائق": كتاب الصلح ١٦٥/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "الجامع الكبير": كتاب الصلح - باب الصلح والغرور في ذلك ص٣٣٢ - ٣٣٣.

<sup>(</sup>٦) انظر "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ـ كتاب الصلح ٧٨/٣ ـ ٧٩.

<sup>(</sup>٧) في "الأصل" و"ر": ((للمدعى))، وما أثبتناه من "ب" و"م" موافق لما في "الدر الماتقى".

<sup>(</sup>٨) "الدر المنتقى": كتاب الصلح ٢١٠/٢ (هامش "مجمع الأنحر").

<sup>(</sup>٩) ص١٧١. وما بعدها "در".

أي: عَينٍ يدَّعيها؛ لِحَوازِهِ فِي الدَّينِ، كما سيجيءُ (١)، فلو ادَّعَى عليه داراً فصالحَهُ على بيتٍ معلوم مِنها، فلو مِن غيرِها صحَّ، "قُهِستانيّ" (لم يصِحَّ)؛ لأنَّ ما قَبَضَهُ مِن عَينِ حقِّهِ، وإبراءٌ عن الباقي، والإبراءُ عن الأعيانِ باطل، "قُهِستانيّ" (٢) ...........

عندَ قولِ "الماتنِ": ((والصُّلْحُ عن المَعْصُوبِ الهالِكِ))، وقال "القُهِستائيُّ"(؛): ((لأنَّ المُدَّعيَ بهذا الصُّلْح استَوفَى بعضَ حَقِّهِ وَأَبرَأَ عن الباقي، والإبراءُ عن الأعيانِ باطل)) اهـ "مدنيّ".

لصُّلح: ((ادُّعَى داراً فأنكَر، فصُولِحَ على نصفِها، ثمُّ بَرَهَنَ المُدَّعي أنَّ الدّارَ مِلْكُهُ فالمذكورُ في أكثرِ الفتاوى: أنَّه يُقبَلُ، وهذا بناءً على عدم حوازِ الصُّلح على بعضِ المُدَّعَى في مثل هذه الصُّورةِ، وأنَّه لا يجوزُ على ما ذكرَهُ في "المحتصر" و"الهٰداية"، وأنَّه على خلافِ ظاهرِ الرُّوايةِ، ووجهُهُ: أنَّه استوفَى بعضَ حَقَّهِ وتركُ الباقئ، وغايةً التَّرْكِ أَنْ يُحْمَلُ على الإبراءِ، والإبراءُ منى لاقَى عيناً لا يصحُّ، فصارَ وُجودُهُ وعدمُهُ بمنزلةٍ، بخلافِ ما إذا ادَّعَى على أخيه نصف ما في يده بحكم الميراثِ فأنكَر وصالحَ على بعضِه، ثمَّ بَرَهَنَ على الميراثِ حيثُ لا يصحُّ ولا يَاخُذُ بِافِيَ حَصَّتِهِ؛ لأنَّ الصُّلحَ قد صحَّ؛ لزَعْم المُدَّعي أنَّه أَخَذَ بيعضِهِ مِلْكُهُ وببعضِهِ مِلْكَ المُدَّعي عليه، وما ترك فبعضهُ مِلْكُهُ وبعضهُ مِلْكُ المُدَّعَى عليه، فيكونُ ما أخَذَ مِن مِلْكِ المُدَّعَى عليه عِوَضاً عمّا تركَ مِن مِلْكِ نفسِه، وصار هذا كما لو شرَطَ في المسألةِ الأُولى مع بعض المَحدودِ الذي أَخَذَهُ المُدَّعى دراهمَ معلومةً فدفَّقَهُ المُدَّعَى عليه فإنَّه حيلةً ينقطِعُ بما دَعُواهُ، أو يُلحَقُ به ذِكْرُ البَرَاءةِ عن دَعوى الباقي بأنْ يقول: برِثْتَ مِن هذه الدَّار، أو برثتَ مِن دَعْوايَ فيها، وهذا الكلامُ مِن صاحب "الهداية" نصُّ على الفرقِ بين قولِه: برثتَ، وقولِهِ: أبرأتُكَ، كما نصَّ عليه في "الدَّخيرة": أنَّه لو قال: أبرأتُكَ مِن هذا العبدِ له أنْ يدَّعِيَّهُ بعدَهُ؛ لأنَّه إبراءٌ عن الضَّمان الواحب، فيَبقَى أمانة في يدهِ فتصحُّ دَعُواهُ حالَ فِيامِ العَبنِ واستهلاكِهِ، لا حالَ هلاكِهِ كما نصَّ عليه في غير "الدُّخيرة"، ولو قال: برِثْتَ مِن هذا العبد أو العين لا تصحُّ دَعُواهُ بعدَه وكان بريئًا، أمّا لو صالحَ على قطعةِ دارٍ أخرى لا تُقبَلُ الدَّعوى إجماعاً؛ لصحّةِ الصُّلح، وبه كان يُفتى الإمامُ "ظهير الدّين"، قال "بكر": هذه روايةُ "ابن سماعة"، وفي ظاهرِ الرُّوايةِ: يصحُّ الصُّلحُ ولا تصحُّ الدَّعوى بعدَه، وعليه عوَّلَ "السّرخسيُّ" في شرح "الكاني"، ووحههُ: أنَّ الإبراءَ لاقي عيناً، ودعوى الإبراءِ عن العين لا تصحُّ، لكنَّ الإبراءَ عن دَعْواهُ صحيحة، فإنَّ المُدَّعيَ كان يدُّعي كلِّ الدَّارِ لنفسِهِ، فبأخذِ البعض أبرأَهُ عن دعوى الباقي، فيصحُ)) اهـ.

<sup>(</sup>۱) ص۱۱۲۱۹ مر".

<sup>(</sup>٢) "جامع الرموز": كتاب الصلح ٢٨٠/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) قوله: ((وإبراءُ عن الباقي، والإبراءُ عن الأعيانِ باطلّ، "قُهِستاني")) ساقطٌ من "د" و"و"، وانظر توثيق للسألة في التعليق الآتي.

<sup>(</sup>٤) "جامع الرموز": كتاب الصلح ٢٨٠/٢.

وحيلةُ صِحَّتِهِ ما ذَكَرُهُ بقولِهِ: (إلاّ بزيادةِ شيءٍ) آخَرَ كَثُوبٍ ودرهم (في البَدَلِ) فيصيرَ ذلك عِوضاً عن حقّهِ فيما بقيّ، (أو) يُلحَقَ به (الإبراءُ عن دَعوى الباقي)،......

[٢٨٤٨] (قولُهُ: أو يُلحَقَ) منصوبٌ بـ: أنْ، مثل: ﴿ أَوْمُرْسِلُ ﴾ [الإسراء: ٦٨].

[٢٨٤٥٧] (قولُهُ: عن دَعوى الباقي) قيَّدَ بالإبراءِ عن دَعواهُ لأنَّ الإبراءَ عن عَينهِ غيرُ صحيح، كذا في "المبسوط"(١)، "ابن ملك"، بأنْ يقولَ: بَرِثْتَ عنها، أو عن خُصُومتي فيها، أو عن خُصُومتي فيها، أو عن خُصُومتي عن دَعُوى (٢) هذه الدّارِ، فلا تُسمَعُ دَعُواهُ ولا بيّنتُهُ، وأمّا لو قال: أَبرَأْتُكَ عنها، أو عن خُصُومتي فيها فإنَّه باطلٌ، وله أنْ يُخاصِم، كما لو قال لِمَن بيدِهِ عبدّ: بَرِثْتَ مِنه فإنَّه يَيرَأُ، ولو قال: أَبرَأْتُكَ لا؛ لأنْه إِنَّا أَبرَأُهُ عن ضمانِهِ كما في "الأشباه"(٢) مِن أحكام الدَّين.

قلت: ففَرَّقُوا بينَ: أَبرَأَتُكَ، و: بَرِقْتَ أو: أنا بريءٌ؛ لإضافةِ البَرَاءةِ لنفسِهِ فتَعُمُّ، بخلافِ: أَبرأَتُكَ؛ لأنَّه خِطابُ الواحدِ، فله مُخاصَمةُ غيرِهِ كما في "حاشيتها"(1) مَعزيّاً لـ "الولوالجيّة"(٥)، "شرح الملتقى"(١).

وفي "البحر" ((الإبراءُ إِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الإنشاءِ فَإِنْ كَانَ عَنَ الْعَيْنِ بَطَلَ مِن حَيثُ الدَّعْوى، فله الدَّعْوى بَمَا عَلَى المُخاطَبِ وغيرِه، ويَصِحُّ مِن حيثُ نفيُ الضَّمانِ (^^)، فإنْ كَانَ عَن دَعْواها: فإنْ أضافَ الإبراءَ إلى المُخاطَبِ كَ: أَبْرَأْتُكَ عَن هذه الدَّارِ، أو عن خُصُومتي فيها، أو عن دَعْواي فيها لا تُسمَعُ دَعْواهُ عَلَى المُخاطَبِ فقط، وإنْ أضافَهُ إِلَى نفسِهِ

(قولُهُ: وله أنْ يُخاصِمَ) أي: غيرَ المُخاطَبِ، "عناية". وبالجملة ماكتبَهُ هنا غيرُ مُحَرِّر، والمسألة خلاقيّة.

<sup>(</sup>١) "مبسوط السرخسي": كتاب الغصب ١١/٥١١.

<sup>(</sup>٢) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((دعواي))، وما أثبتناه من "ب" و"م" هو الموافق لعبارة "الأشباه" و"الدر المنتقى".

<sup>(</sup>٣) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق ـ القول في الدين صـ٢٦.٤٢٣، نقلاً عن "البزازية".

<sup>(</sup>٤) انظر "تنوير البصائر" للشيخ شرف الدين بن عبد القادر الغزي: الفن الثالث: الجمع والفرق ـ القول في الدين ق١٦١/ب.

<sup>(</sup>٥) "الولوالجية": كتاب الدعوى ـ الفصل السابع فيما يصح الإبراء وفيما لا يصح ٢٤٣/٤.

<sup>(</sup>٦) "الدر المنتقى": كتاب الصلح ٢١١/٣ (هامش "بحمع الأنمر").

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الدعوى ـ باب الصلح في الدين ـ فصل في صلح الورثة ٧/ ٢٦٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٨) في "البحر": ((وصفُ الضَّمانِ)) بدل ((نفيُ الضَّمانِ)).

لكنَّ ظاهرَ الرَّوايةِ الصِّحَةُ مُطلَقاً، "شُرُنبُلاليَّة"(١). ومشَى عليه في "الاختيار"(٢)، وعزاهُ في "العزميَّة" لـ "البرّازيَّة"(٢) وفي "الجلاليَّة"(٤) لـ "شيخ الإسلام"، وحعَلَ ما في "المتن" رواية "ابن سماعة"،

كقولِهِ: بَرِقْتَ عنها أو أنا بريةً فلا تُسمَعُ مُطلَقاً، هذا لو على طريقِ الخُصُوصِ، - أي: عَينِ مُخصوصةٍ - فلو على العُمُومِ فله الدَّعْوى على المُخاطَبِ وغربِه، كما لو تَبارَأَ الرَّوجانِ عن جَميعِ الدَّعاوَى وله (٥) أعيانٌ قائمة له الدَّعْوى بها؛ لأنَّه يَنصَرِفُ إلى الدُّيُونِ لا الأعيانِ، وأمّا إذا كان على وَجْهِ الإخبارِ كقولِهِ: هو بريءٌ مِمّا لي قِبَلَهُ فهو صحيحٌ مُتناوِلٌ للدَّينِ والعَينِ، فلا تُسمَعُ الدَّعْوى، وكذا: لا مِلْكَ لي في هذه العَينِ، ذكرَهُ في "المبسوط" (٢) و"المحيط"، فعُلِمَ أنَّ قولَهُ: لا أُستَحِقُ قِبَلَهُ حَقّاً مُطلَقاً ولا دَعْوى يَمَنعُ الدَّعْوى بالعَينِ والدَّينِ؛ لِما في "المبسوط" (٧): لا حَقَّ لي قِبَلهُ يَشمَلُوا أنَّه بعدَ لا حَقَّ لي قِبَلهُ يَشمَلُ كلَّ عَينٍ ودَينٍ، فلو ادَّعَى حَقّاً لم يُسمَعُ ما لم يَشهَدُوا أنَّه بعدَ الرَّواوَ) اه ما في "البحر" مُلخَصاً.

وقولُهُ: ((بعدَ البَرَاءةِ)) يُفيدُ أنَّ قولَهُ: ((لا حَقَّ لِي)) إبراءٌ عامٌّ لا إقرارٌ.

[٢٨٤٥٨] (قولُهُ: لكنَّ ظاهرَ الرَّوايةِ الصَّحَّةُ)<sup>(٨)</sup> أي: فلا تسمع دعوى الباقي، "ح"<sup>(١)</sup>. [٢٨٤٥٨] (قولُهُ: مُطلَقاً) أي: سواءً وُجِدَ أحدُ الأمرَين أو لم يُوجَدْ، "ح"<sup>(١)</sup>. ق٧٧٤/ب

212/2

<sup>(</sup>١) "الشرنبلالية": كتاب الصلح ٣٩٨/٢ بتصرف (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٢) "الاختيار": كتاب الصلح ٦/٣.

<sup>(</sup>٣) "البزازية": كتاب الدعوى ـ الفصل التاسع في دعوى الصلح ٢٥٤/٥ . ٢٥٥ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٤) هي حواشٍ لجلال الدين الخبَّازي (ت٦٩١هـ)، وتسمَّى الحبازيّة أيضاً، وتقدم الكلام عليها ٣٧٤/١.

<sup>(</sup>٥) ني "١٦": ((وفيه)).

<sup>(</sup>٦) "مبسوط السرخسي": كتاب الإقرار ـ باب إقرار الرجل أنه لا حق له قبل فلان ١٦٤/١٨ ـ ١٦٥.

<sup>(</sup>٧) "مبسوط السرخسي": كتاب الإقرار . باب إقرار الرحل أنه لا حق له قبل فلان ١٦٤/١٨ بتصرف.

<sup>(</sup>٨) ((قوله: لكئّ ظاهر الرواية الصحة)) ليست في "ر" و"آ" و"ب" و"م"، وزيادتما من نسخة الحطّ (("الأصل"))، وهو الموافق لما في "ح"، والنقل في "ر" و"ب" و"م" بغير هذا الترتيب الذي أثبتناه.

<sup>(</sup>٩) "ح": كتاب الصلح ق٢٢٨/ب، وانظر تعليقنا السابق.

وقولهُم: الإبراءُ عن الأعيانِ باطلٌ معناهُ: بطَلَ الإبراءُ عن دَعْوى الأعيانِ، ولم يصِرْ مِلْكاً للمدَّعَى عليه، ولذا لو ظفِرَ بتلك الأعيانِ حلَّ له أَخْذُها، لكنْ لا تُسمَعُ دعواهُ في الحُكم،

[٢٨٤٠٩] (قولُهُ: وقولُهم) جوابُ سؤالِ واردٍ على كلام "الماتنِ" لا على ظاهرِ الرُّواية؛ إذْ لا تَعَرُّضَ للإبراءِ فيها، وما تَضَمَّنَهُ الصَّلْحُ إسقاطَّ للباقي، لا إبراءً، فافهَمْ.

[٢٨٤٦] (قولُهُ: عن دَعُوى إلخ) كذا عبارة "القُهِستاني"(١)، ويجبُ إسقاطُ لفظِ الرُّرَعُوى(٢)) بقرينةِ الاستدراكِ الآتي، ونَقَلُ "الحمويّ" عن "حواشي صدر الشريعة" لا "الحفيد"(١): ((معنَى قولِنا: البَرَاءةُ عن الأعبانِ لا تَصِحُّ: أنَّ العَينَ لا تصيرُ مِلْكاً للمُدَّعَى عليه، لا أنْ يَقَى المُدَّعي على دَعُواهُ إلح))، "أبو الشُعود"(١)، وهذا أُوضَحُ مِمّا هنا، قال "الستائحانية": ((والأَحسَنُ أنْ يُقالَ: الإبراءُ عن الأعبانِ باطلٌ ديانةً لا قضاءً)).

قال في الهامش: ((وعبارتُهُ في "شرح الملتقى"(°): مَعناهُ: أنَّ العَينَ لا تصيرُ مِلْكَا للمُدَّعَى عليه، لا أنَّه يَبقَى على دَعْواهُ، بل تَسقُطُ في الحُكْمِ كالصُّلْحِ عن بعضِ الدَّينِ، فإنَّه إثَّا يَرَأُ عن باقيهِ في الحُكْمِ لا في الدِّيانةِ، فلو ظَفِرَ به أَخَذَهُ، ذَكَرَهُ "القُوستايُ" (١) و "البِرجَنْديُ" و "البِرجَنْديُ" و أَعَرَهُما، وأمّا الإبراءُ عن دَعْوى الأعيانِ فصحيحً)) اه ما في الهامش، وهو (٧) مُخالِفٌ لِما نَقَلْناهُ

<sup>(</sup>قولُهُ: حوابُ سؤالِ واردٍ على كلام "المتن") بل هو واردٌ على ظاهرِ الرَّوايةِ، والإبراءُ والإسقاطُ بمعنى واحدِ<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) "حامع الرموز": كتاب الصلح ٢٨٠/٢.

<sup>(</sup>٢) في "ب" و"م": ((دَعُوى)) من دون أل التعريف.

 <sup>(</sup>٣) أي: "حواشي صدر الشريعة" لحفيد السعد (التفتازاني) . كما في "التكملة" المقولة [٩٤٣٣] قوله: ((وعياله)) . وهو أحمد بن محمد بن مسعود بن عمر، سيف الدين (ت٩٠٦هـ، وقيل: ٩٠٦). ("كشف الظنون" ٢٠٢٠/٢ و٣٦٥).
 و٣٠٠٦، "هدية العارفين" ١٣٨/١، "الأعلام" ٢٠٧١/١).

<sup>(</sup>٤) "فتح المعين": كتاب الصلح ١٧٩/٣.

<sup>(</sup>٥) "الدر المنتقى": كتاب الصلح ٢/، ٣١ (هامش "مجمع الأنحر").

<sup>(</sup>٦) "جامع الرموز": كتاب الصلح ٢٨٠/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٧) ((وهو)) ساقطة من "الأصل".

<sup>(</sup>٨) انظر تفصيل المسألة في "التكملة" . المقولة [٤١٨٤] قوله: ((وقولهم)).

# وأمّا الصُّلْحُ على بعضِ الدَّينِ فيصِحُّ ويبرأُ عن دعوى الباقي، .....

عن "شرح الملتقى" آنفأً<sup>(١)</sup>.

وفي "الخلاصة"(٢): ((أَبَرَأْتُكَ عن هذه الدّارِ، أو عن مُحصُومتي فيها، أو عن دَعُوايَ فيها فهذا كُلُهُ باطل، حتى لو ادَّعَى بعدَهُ تُسمَعُ، ولو أقامَ بيّنةً تُقبَلُ)) اه، تأمَّل.

[٢٨٤٦١] (قولُهُ: وأمّا الصُّلُحُ) [٢١٢٥٢٠] مُقابِلُ قولِهِ: ((أي: عَينِ يَدَّعِيها)).

[٣٨٤٦٧] (قولُهُ: بعضِ الدَّينِ) قال "المقدسيُّ" عن "المحيط"("): ((له أَلفَ فَأَنكَرَهُ المَطلُوبُ، فصاحَةُ على ثلاثمائةٍ مِن الأَلفِ صَعَّ ويَبرأُ عن الباقي قضاءٌ لا ديانةً، ولو قضاهُ الأَلفَ فَأَنكَرَ الطَّالبُ فصاحَةُ مائةٍ صَحَّ ولا يَجِلُ له أَخذُها ديانةً)).

فَيُوَخَذُ مِن هنا ومِن أنَّ الرَّبا لا يَصِحُّ الإبراءُ عنه ما بَقِيَتْ عَينُهُ عدمُ صحّةِ براءةِ عُلماءِ قُضاةِ زمانِنا مِمَّا يأْخُذُونَهُ ويطلُبُونَ الإبراءَ فَيُبرِؤُوهَم، بل ما أَحَدُوهُ<sup>(٤)</sup> مِن الرَّبا أَعرقُ<sup>(٥)</sup> بجامعِ عدم الحِلِّ في كلِّ.

واعلَمْ أنَّ عدمَ براءتِهِ في الصُّلحِ استثنى مِنه في "الخانيّة"(١) ما لو زادَ: وأبرأَتُكَ عن البقيّة، "سائحانيّ".

قلت (٧٠): ويظهَرُ مِن هذا أنَّ ما تضمَّنَهُ الصُّلحُ مِن الإسقاطِ ليس إبراءً مِن كلِّ وحدٍ، وإلاَّ لم يحتَجُ لقولِهِ: و(١٨٩برأَتُكَ عن البقيّةِ.

<sup>(</sup>١) المقولة [٧٨٤٥٧] قوله: ((عن دَعوى الباقي)).

<sup>(</sup>٢) "الخلاصة": كتاب الدعوى - الفصل الرابع عشر في الإبراء عن الدعاوى ق٣٣٧/أ.

<sup>(</sup>٣) "المحيط البرهاني": كتاب الصلح ـ الفصل السادس والعشرون في المتفرقات ٥٧/١٨ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((أخذه)).

<sup>(°)</sup> في "ب" و"م": ((أعرف))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ"، ومعنى ((أعرقُ)) أشدُّ حالاً في التحريم من الرّباكما في هامش "التكملة ـ عند المقولة [٤١٨٧] قوله: ((وأما الصُّلخُ على بعضِ الدّين)).

 <sup>(</sup>٦) "الخانية": كتاب الصلح . باب الصلح عن الدين وفيه بعض مسائل صلح الفضولي . فصل في الصلح عن الدين
 ٨٧/٣ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٧) ((قلت)) ليست في "ب" و"م".

<sup>(</sup>٨) الواو ليست في "ب" و"م".

أي: قضاءً لا ديانةً. فلذا لو ظفِرَ به أخذَهُ، "قُهِستاني "(١). وتمامُهُ في أحكام الدَّينِ مِن "الأشباه"، وقد حقَّقتُهُ في "شرح الملتقى"(٢). (و(٢)صحَّ) الصَّلخ (عن دعوى المالِ مُطلَقاً)..

[٢٨٤٦٣] (قولُهُ: أي: قضاءً) وحينتل فلا فرق بين الدَّينِ والعينِ على ظاهرِ الرَّوايةِ، تأمَّلُ. [٢٨٤٦٣] (قولُهُ: مِن "الأشباه") قال فيها عن "الخانية"(ف): ((الإبراءُ عن العينِ المغصوبةِ إبراءٌ عن ضَمانِها، وتصيرُ أمانةً في يدِ الغاصب، و لو كانتِ العينُ مُستهلَكةً صحَّ الإبراءُ، وبرئَ مِن قيمتِها اهد فقولُهم: الإبراءُ عن الأعيانِ باطلٌ معناه: أمَّا لا تكونُ مِلْكاً له بالإبراء، وإلاّ فالإبراءُ عنها لمنقوطِ ضمانِها صحيح، أو يُحمَلُ على الأمانةِ) اهد ملحَّصاً، أي: أنَّ البطلانَ عن الأعيانِ عَمَّلُهُ إذا

كانتِ الأعيانُ أمانةً؛ لأغَّا إذا كانت أمانةً لا تُلحَقُّهُ عُهْدتُما، فلا وجهَ للإبراء عنها، تأمَّار.

وحاصلُهُ: أنَّ الإبراءَ المتعلِّق بالأعيانِ إمّا أنْ يكونَ عن دَعْواها وهو صحيحٌ بلا حلافٍ (') مطلقاً، وإنْ تعلَّق بنفسِها: فإنْ كانتْ مغصوبة هالكة صحَّ أيضاً كالدَّينِ، وإنْ كانتْ قائمة فعمى البراءة عنها البراءة عن ضمانها لو هلكَّت، وتصيرُ بعدَ البراءة مِن عينها كالأمانة، لا تُضمَنُ إلا بالتَّعدِّي عليها، وإنْ كانتِ العينُ أمانةً فالبراءة لا تصحُّ ديانةً، بمعنى أنَّه إذا ظفِرَ بما مالكُها أَخَذَها، وتصحُّ (') قضاءً فلا يسمَعُ القاضي دَعْواهُ بعدَ البراءة، هذا مُلحَّصُ ما استُفِيدَ مِن هذا المَقام، "ط"(٨).

وهو كلامّ حسنٌ يُرشِدُكَ إلى أنَّ قولَ "الشّارح" معناه مُحمولٌ على الأمانةِ.

<sup>(</sup>١) "حامع الرموز": كتاب الصلح ٢٨٠/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "الدر المنتقى": كتاب الصلح ـ باب الصلح في الدين ٢/٥/٣ (هامش "بحمع الأنمر").

<sup>(</sup>٣) الواو من الشرح في "و".

<sup>(</sup>٤) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق ـ قاعدة فيما إذا اجتمعت الإشارة والعبارة ـ القول في الدين صـ٢٣ ـ ٢ . والنقل في مطبوعة "الأشباه" عن "الخزانة" لا عن "الخانية" وهو خطأ، والصواب ما أثبته ابن عابدين رحمه الله تعالى وهو موافق لمخطوطة "الأشباه" ـ ميكروفيلم ـ التي بأيدينا.

<sup>(</sup>٥) "الخانية": كتاب الغصب . فصل في براءة الغاصب وللديون ٢٥٩/٣ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٦) ((بلا خلاف)) ليست في "الأصل" و"ر" و"آ"، وأثبتناها من "ب" و"م" موافقة لما في "ط".

<sup>(</sup>٧) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((ويصح))، وكذا في "ط".

<sup>(</sup>٨) "ط": كتاب الصلح ٢٥٢/٣.

ولو بإقرارٍ أو بمنفَعةٍ<sup>(۱)</sup>، (و) عن دعوى (المنفَعةِ) ولو بمنفَعةٍ عن جنسٍ آخَرَ، (و) عن دعوى.....

بقِيَ لوِ ادَّعَى عليه عيناً في يدهِ فأنكَرَ، ثمَّ أبرأَهُ المُدَّعي عنها فهو بمنزلةِ دَعْوى الغَصْبِ؛ لأنَّه بالإنكارِ صار غاصباً، وهل تُسمَعُ الدَّعْوى بعدَه لو قائمةً؟ الظّاهرُ: نعم.

[٧٨٤٦٠] (قولُهُ: ولو بإقرارٍ) أي: صحَّ الصُّلحُ عن دَعوى المالِ ولو كان الصُّلحُ بإقرارِ المُدَّعَى عليه، وسواءً كان الصُّلحُ عنه بمالٍ أو بمنفعةٍ، وقولُهُ هنا: ((عنه)) أي: عن المالِ.

[٢٨٤٦٦] (قولُهُ: أو بمنفَعةٍ (١) أي: ولو بمنفَعةٍ.

[٢٨٤٦٧] (قولُهُ: وعن دعوى المنفَعةِ) صورةُ دَعوى المنافِعِ: أَنْ يدَّعيَ على الورَّثةِ أَنَّ الميتَ أُوصَى بخدمةِ هذا العبدِ، وأَنكَرَ الورَثةُ؛ لأَنَّ الرَّوايةَ محفوظةٌ على أنَّه لو ادَّعَى استعجارَ عينِ والمالكُ يُحكِرُ ثمَّ صالحَ لم يَجُرُ اهد. وفي "الأشباه"(٢٠): ((الصُّلحُ حائزٌ عن دَعوى المنافعِ إلا دعوى إجارةٍ كما في "المستصفى")) اهد "رملي"، وهو مُخالِف لما في "البحر"(٤٠)، تأمَّل.

[٢٨٤٦٨] (قولُهُ: عن جنسِ آخَرَ) كالصُّلحِ عن السُّكنَى على خدمةِ العبدِ، بخلافِ الصُّلحِ عن السُّكنَى على خدمةِ العبدِ، بخلافِ الصُّلحِ عن السُّكنَى على سُكنى، فلا يجوزُ كما في "العينيّ "( و "الزَّيلعيّ "( أ. قال "السَّيّدُ الحَمويُّ": ((لكن في "الولوالحِيّة" ( ) ما يُخالِفُهُ حيثُ قال: وإذا ادَّعَى سُكنَى دارٍ فصالحَتُهُ ( ) عن سُكنَى دارٍ أَخْرَى مدّةً معلومةً جازَ، وإجارةُ الشُكنَى بالسُّكنَى لا تجوزُ، قال: وإمَّاكان كذلك لأمُّما ينعقِدانِ

(قولُهُ: وإنَّما كان كذلك الأنَّمما ينعقِدانِ إلخ) أي: البيعُ والإحارةُ، كما ذلك عبارةُ "الحمَويّ" بَدَلَ

<sup>(</sup>١) في "د": ((وبمنفعة)).

 <sup>(</sup>٢) في "ر" و"<sup>7"</sup>: ((ويمنفعة))، وهي موافقة لنسخة "د" من "الدر".

<sup>(</sup>٣) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد . كتاب الصلح صـ ١٦١..

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الصلح. فصل: الصلح حائز ٧/٢٥٦.

<sup>(</sup>٥) "رمز الحقائق": كتاب الصلح ـ فصل في أقسام الصلح ١٦٥/٢.

<sup>(1) &</sup>quot;تبيين الحقائق": كتاب الصلح. فصل: الصلح حائز عن دعوى المال إلخ ٥/٥٠.

<sup>(</sup>٧) "الولوالجية": كتاب الصلح ـ الفصل الأول فيما يجوز الصلح عن حنس حقه وعلى خلاف حنسه إلخ ٥/٥.

<sup>(</sup>٨) في "ب" و"م": ((مصالحة))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لعبارة "الولوالجية" و"فتح المعين".

240/2

(الرَّقِّ وَكَانَ عِثْقاً على مَالِ)، ويثبُتُ الوَلاءُ لو بإقرارٍ، وإلاّ لا، إلاّ ببيّنةٍ، "درر"<sup>(١)</sup>. قلتُ: ولا يعودُ بالبيّنةِ رقيقاً، وكذا في كلّ مَوضعٍ أقامَ بيّنةً بعدَ الصَّلحِ لا يستحِقُّ المُدَّعَى؛ لأنَّه بأخْذِ البَدَلِ باختيارِهِ نُزِّلَ باثعاً، فليُحفَظْ. (و) عن دعوى الزَّوجِ (النَّكَاحَ) على غيرِ مُزوَّجةٍ،

تمليكاً بتمليك)) اه "أبو الشُعود"(٢). وذكره "ابن ملك" في "شرح الوقاية (٢)" مُخالفاً لما ذكرهُ في شرحهِ على "المحمع".

قال في "اليعقوبيَّة": ((والموافقُ للكتب ما في "شرح المحمع"(1)).

[٢٨٤٦٩] (قولُهُ: على مالٍ) أي: في حتى المُدَّعي، وفي حتى الآخرِ دَفْعاً للخُصومةِ، "بحر" (٥٠).

[٢٨٤٧٠] (قولُهُ: لو بإقرار) أي: مِن العبلمِ.

[٧٨٤٧١] (قولُهُ: لا يستحِقُّ المُدَّعَى) بالبناءِ للمفعولِ، وسيأتي آخرَ البابِ<sup>(٢)</sup> استثناءُ مسألةٍ. [٧٨٤٧٧] (قولُهُ: لأنَّه بأخذِ البَدَلِ) بإضافةِ ((أخذِ)) إلى ((البَدَلِ)).

مطلب: لا تصحُّ إقامةُ البيَّنةِ بعدَ الصُّلح (١)

[٧٨٤٧٣] (قولُهُ: على غيرِ مُزوَّجةٍ) لأنَّه لو كانتْ ذاتَ زوجٍ لم يصحُّ الصُّلحُ، وليس عليها

ضميرِ النَّننيةِ، أي: بخلافِ الصُّلْحِ عن المنفعةِ، فإنَّا نعتيرُهُ إسقاطاً، فإنَّ لفظَهُ يَحتيلُ النَّمليكَ والإسقاطَ، فإذا لم يمكنِ اعتبارُهُ تمليكاً يُعتبُرُ إسقاطاً، وإلاّ لَما جازً؛ لأنَّه بمنزلةِ المُستعيرِ، وهو لا يقدِرُ على تمليكِ المنفعةِ مِن أحدِ ببَدَلٍ، كذا يفادُ مِن "النَّهاية".

(قولُهُ: والموافقُ للكتبِ ما في "شرح المجمع") جعَل "عبد الحليم" المُعوَّلَ عليه ما في "الولوالجيّة"، ونقَلُهُ عن عدَةِ كتب، فانظرُهُ.

<sup>(</sup>١) "الدرر والغرر": كتاب الصلح ٣٩٨/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "فتح المعين": كتاب الصلح ١٧٩/٣.

<sup>(</sup>٣) في "الأصل" و"ر" و"ب" و"م": (("شرح النقاية"))، وما أثبتناه من "آ" وهامش "ر" هو الصواب؛ إذ لابن ملك شرح على "الوقاية" دون "النقاية" كما سينقل عنها ابن عابدين رحمه الله في للقولة [٢٨٥٩٢] قوله: ((وأحالهم)).

<sup>(</sup>٤) في "آ" زيادة: ((أبو السعود))، ولم نعثر على النقل في "فتح المعين".

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الصلح. فصل: الصلح حائز ٧٨٨٧.

<sup>(</sup>٦) صه١٩١. "در".

<sup>(</sup>٧) هذا المطلب في "الأصل" و"ر".

(وكان مُخلَعاً) ولا يَطيبُ لو مُبطِلاً، ويجِلُّ لها التَّرَقُّجُ<sup>(۱)</sup>؛ لعدم الدُّحولِ، ولو ادَّعَتْهُ المرأةُ فصالحَها لم يصِحَّ، "وقاية"<sup>(۲)</sup>، و"نقاية"<sup>(۳)</sup>، و"درر"<sup>(1)</sup>، و"ملتقَى"<sup>(°)</sup>، وصحَّحَهُ في "المُحت<sub>كَى</sub>" و"الاختيار"<sup>(۱)</sup>، وصحَّحَ الصَّحَّةَ.............

العدَّهُ ولا تحديدُ النَّكاحِ مع زوجِها كما في "العماديّة"(٧)، "قهستايّ"(^).

[٢٨٤٧٤] (قولُهُ: وَكَانَ خُلُعاً) ظاهرُهُ: أنَّه ينقُصُ عددُ الطَّلاقِ، فيملِكُ عليها طلقتَينِ لو تزوَّجَها بعدُ، أمّا إذا كانَ عن إقرارٍ فظاهرٌ، وأمّا إذا كانَ عن إنكارٍ [١/٢١٤١/١] أو سُكوتٍ فُمُعامَلةً له برَعْمه، فتدبَّرْ، "ط"(١).

[٧٨٤٧٥] (قولُهُ: لو مُبطِلاً) هذا عامٌ في جميع أنواعِ الصُّلْحِ، "كفاية"(١٠). [٧٨٤٧٦] (قولُهُ: لم يصِحُّ) وأطالَ صاحبُ "غاية البيان" في ترجيحِه، "حمَويّ".

(قولُهُ كما في "العمادية"، "قهستاني") وقال "الرُّحميّ": ((قولُهُ: غيرِ مُزوَّجةٍ: يشمَلُ ما إذا ادَّعَى أَغَا زوجتُهُ قبلَ أَنْ يَتزوَّجَها هذا الزَّوجُ الموجودُ في حالِ الدَّعوى؛ لأنَّه حينَ ادَّعَى النُّكاحَ ادَّعاهُ على غيرِ مُزوَّحةٍ، أمّا لو ادَّعَى أنَّه تزوَّجَها في حالِ قِيامِ الزَّوجيّةِ لم تصحُّ دَعواهُ، فلا يصحُّ صُلحُهُ؛ لعدم تأتَّي كونِهِ مُخلَعاً، وكذا لو لم يَجِلُ له تزوُّجُها كتزوُّج أختِها وأربع سواها إلح)) اهـ.

<sup>(</sup>١) في "و": ((الزوج)).

<sup>(</sup>٢) انظر "شرح الوقاية": كتاب الصلح. فصلّ: الصلح جائز من دعوى للمال وللنفعة ٢٩/٢ ، بتصرف (هامش "كشف الحفائق").

<sup>(</sup>٣) انظر "فتح باب العناية" لملا علي القاري: كتاب الصلح ٣٦٣/٢.

<sup>(</sup>٤) "الدرر والغرر": كتاب الصلح ٣٩٨/٢.

<sup>(</sup>٥) "ملتقى الأبحر": كتاب الصلح . فصلّ: يجوز الصلح ١٢٩/٢.

<sup>(</sup>٦) "الاختيار": كتاب الصلح ٨/٣.

 <sup>(</sup>٧) في "الأصل" و"ر": ((العمادي))، وكذا في "جامع الرموز"، وانظر "جامع الفصولين": الفصل العشرون في دعوى التكاح والمهر والنفقة إلخ ١١٨٧/١.

<sup>(</sup>٨) "جامع الرموز": كتاب الصلح ٢٨١/٢.

<sup>(</sup>٩) "ط": كتاب الصلح ٣٥٣/٣.

<sup>(</sup>١٠) "الكفاية": كتاب الصلح. فصل: والصلح جائز عن دعوى ٣٨٩/٧ (ذيل "تكملة فتح القدير").

في "درر البحار". (وإنْ قتَلَ العبدُ المأذونُ له رحلاً عَمْداً لم يَجُرُ صُلحُهُ عن نَفسِهِ)؛ لأنَّه ليس مِن تِجارتِهِ<sup>(۱)</sup>، فلم يَلزَم المَولى، لكنْ يسقُطُ به القَوَدُ، ويؤاخَذُ بالبَدَلِ بعدَ عِثْقِهِ، (وإنْ قتَلَ عبدٌ له) أي: للمأذونِ (رحلاً عَمْداً وصالحَهُ) المأذونُ (عنه حازً)؛ لأنَّه مِن تِجارتِهِ، والمُكاتَبُ كالحرِّ. (والصَّلحُ عن المغصوبِ الهالكِ على أكثرَ .....

[٧٨٤٧٧] (قولُهُ: في "درر البحار") وأقوَّهُ في شرجِهِ "غرر الأفكار"(٢)، وعليه اقتصرَ في "البحر"(٢)، فكان فيه احتلافُ التَّصحيحِ، وعبارةُ "المحمع": ((أو ادَّعَتْ هي<sup>(٤)</sup> نكاحَهُ فصالحَها جازَ، وقيل: لم يَجُزْ)).

[۲۸۴۷۸] (قُولُهُ: عَمْداً) قَيْدَ به لأنّه لو كانَ القتلُ خطأً فالظّاهرُ الجُوازُ<sup>(°)</sup>؛ لأنّه يُسلّكُ به مَسلَكَ الأموالِ، "ط<sup>"(۱)</sup>.

[٢٨٤٧٩] (قولُهُ: فلمْ يَلزَم المَولى) قال "المقدسيُّ": ((فإنْ أَجازَهُ صحُّ))، "سائحانيّ". [٢٨٤٨٠] (قولُهُ: عبدً) فاعلُ ((قتَلَ)).

[٢٨٤٨١] (قولُهُ: المغصوبِ) أي: القيميّ؛ لأنّه لو كان مثليّاً فهلَكَ فالمُصالحُ عليه إِنْ كان مِن خلافِ حنسِهِ حارَ اتّفاقاً. وإنْ كان مِن خلافِ حنسِهِ حارَ اتّفاقاً. وقيّد بالهلاكِ إذ لوكان قبلَه يجوزُ اتّفاقاً، "ابن ملك".

وسيذكرُ<sup>(٧)</sup> مُحترَرَ قولِهِ: ((قبلَ القضاء))، وتيَّدَ بقولِهِ: ((على أكثرَ مِن قيمتِهِ)) لأنَّه محَلُّ الحِلافِ.

(قولُهُ: لأنَّه لوكانَ القتلُ خطأً فالظّاهرُ الجوازُ إلخ) ظاهرُ تعليلِ "الشّارحِ" بقولِهِ: ((لأنَّه ليس مِن تجارَبَه إلحُ)): أنَّ الحَظأَ كذلك؛ إذ مُوجَبُهُ الدَّفْعُ أو الفِداءُ، وهذا ليس مِن التُحارةِ ولا توابِعِها، فعلى هذا لو قتَلَ خطأً وصاحَّة وليَّ الجِنايةِ على ثوبٍ ولم يُجِز الصُّلحَ المولى واختارَ أحدَ الأمرَين يكونُ الصَّلحُ غيرَ نافذٍ، وله دَفْعُ ما اختارَ.

<sup>(</sup>١) في "د": ((التحارة)).

<sup>(</sup>٢) انظر "غرر الأذكار": كتاب الصلح ق١٧٠/ب.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الصلح . فصل: الصلح حائز ٢٥٨/٧.

<sup>(</sup>٤) في "ب" و"م": ((منع)) بدل ((هي))، وانظر "التكملة". للقولة [٤٢١١] قوله: ((وصحَّح الصَّحَّة في "درر البحار")).

 <sup>(</sup>٥) في هامش "م": ((قوله: (فالظاهر الجواز)، قال شيخنا: الظاهر عدم الجواز؛ لأن ما ذكره الشارح من التعليل
 في جانب العمد يجري هنا أيضاً فيكون مثله)) اهد نقول: وذكر مثله الراقعي رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الصلح ٢٥٣/٣.

<sup>(</sup>٧) ص١٧٣. "در".

وفي "جامع الفصولين"(١): ((غصَبَ حُرَّ بُرِّ أَو أَلفَ درهم فصاحَ على نصفِه، فلو كان المغصوبُ هالكاً جاز الصُّلحُ، ولو قائماً لكن عَيَبهُ(١) أو أخفاهُ وهو مُقِرِّ أو مُنكِرٌ جاز قضاءً لا ديانة، ولو حاضراً يراهُ لكن غاصِبُهُ مُنكِرٌ جازَ كذلك، فلو وجَدَ المالكُ بيَّنة على بقيّةِ مالِهِ قضي له به، والصُّلحُ على بعضِ حقِّهِ في كيليِّ أو وزيٍّ حالَ قيامِهِ باطلٌ، ولو أقرَّ بغَصْبِهِ وهو ظاهرٌ في يَدِو(١) ويَقدِرُ مالكُهُ على قَبْضِهِ فصالحَهُ على نصفِهِ على أَنْ أَبْرَأَهُ مِمّا بقي حازَ قياساً لا استحساناً، ولو صالحَهُ في ذلك على ثوبٍ ودفعهُ حازَ في الوجوهِ كلّها؛ إذ يكونُ مُشترِياً للتُوبِ بالمغصوب، ولو كان المغصوبُ قِناً أو عَرْضاً، فصاحَ غاصِبُهُ مالِكهُ على نصفِهِ وهو للتُوبِ عاملِهُ عن مالكِهِ وغاصبُهُ مُقِرَّ أو مُنكِرٌ لم يَجْز؛ إذ صُلحُهُ على نصفِهِ إقرارٌ بقيامِه، بخلافِ كيليً أو وزيًّ؛ إذ يُتصوَّرُ هلاكُ بعضِهِ دونَ بعضِهِ عادةً، بخلافِ ثوبٍ وقِقً)) اه.

[٢٨٤٨٢] (قولُهُ: مِن قيمتِهِ) ولو<sup>(٤)</sup> بغَبْنٍ فاحشٍ. قال في "غاية البيان": ((بخلافِ الغَبْنِ

(تولُهُ: وفي "جامع الفصولين": غصَب كُرّ بُرّ إلج) في "الحمَويّ" عند قول "الكنز": ((أدّ إليّ غداً نصفَهُ على أنَّكَ بريّة إلج)) عن "الحائية": ((قال: صالحَتُكُ مِن الألفِ على مائة لا يبرأً ديانة إلا إذا زاد: أبرأتُكَ عن البقيّة. صالحَ عن دراهم غصبَها وغيّها على بعضِها ودفعة جازَ قضاء، وعليه ردَّها ديانة، وكذا لو حاضرةً يَراها المالكُ حاحداً؛ لأنَّ المتححود كمُستهلكِ، فإنْ وجدَ بيِّنة قضى له بحا؛ لظهور عدم الاستهلاكِ، ولو مُقِرَّا وهي حاضرةً يَقيرُ المالكُ عليها فصالحَهُ على نصفِها على أنْ أبرأَهُ عن الباقي ففي القياس يبرأُ قضاء، وفي الاستحسانِ لا يجوزُ؛ لتعذّر تصحيحِه بطريق الإسقاطِ؛ لأنَّ الإبراء عن الأعيانِ باطلّ، والمُبادَلةِ أيضاً للرّبا)).

(قُولُهُ: والصُّلحُ على بعضِ حقَّهِ في كيليِّ أو وزنيِّ حالَ قيامِهِ باطلٌ إنَّما يظهَرُ على روايةِ "ابن سماعة".

<sup>(</sup>١) "حامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس وما لا يكون ١/٢ ه باختصار.

<sup>(</sup>٢) في "ب" و"م": ((عيَّبه)) بالعين المهملة، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" هو الموافق لما في "جامع الفصولين".

<sup>(</sup>٣) ((في يده)) ليست في "ب" و"م"، و أثبتناها من "الأصل" و"ر" و"آ" موافقةً لما في "حامع الفصولين".

<sup>(</sup>٤) في "الأصل" و"آ": ((أي: ولو)) بزيادة: ((أي)).

بالقيمة جائزٌ) كَصُلْحِهِ بِعَرْضٍ، (فلا تُقبَلُ بيَّنةُ الغاصبِ بعدَه) أي: الصُّلحِ على (أَنَّ قيمتَهُ أَقَلُ بِمَّا صَاحَ عليه)، ولا رُجوع للغاصبِ<sup>(۱)</sup> على المغصوب مِنه بشيءٍ (لو تصادَقا بعدَه أَمَّا أَقَالُ، "بحر<sup>(۱۷)</sup>. (ولو أعتَقَ موسِرٌ عَبداً مُشترَّكاً فصاحَ الموسِرُ (الشَّريكَ على أكثرَ مِن نِصفِ قيمتهِ لا يجوزُ)؛ لأنَّه مُقدَّرٌ شرعاً، فبطَلَ الفَضلُ اتَّفاقاً (كالصُّلحِ في) المسألةِ (الأُولى) على أكثرَ مِن قيمةِ المغصوبِ (بعدَ القضاءِ بالقيمةِ)، فإنَّه لا يجوزُ؛ لأنَّ تقديرَ القاضي كالشّارعِ، (وكذا لو صاحَ بعَرْضٍ صحَّ بالقيمةِ)، فإنَّه لا يجوزُ؛ لأنَّ تقديرَ القاضي كالشّارعِ، (وكذا لو صاحَ بعَرْضٍ صحَّ وإنْ كانتِ القيمةُ<sup>(۱)</sup> أكثرَ مِن قيمةِ مغصوبٍ تَلِفَ)؛ لعدم الرّبا.

اليَسير، فإنَّه لَمَّا دخَلَ تحت تقويم المُقوِّمِينَ لم يَعُدُ ذلك فَضْلاً، فلم يكن رباً، أي: عندَهما)).

[٢٨٤٨٣] (قولُهُ: بالقيمةِ<sup>(١)</sup>) لأنَّ الزِّيادةَ لا تظهَرُ عندَ اختلافِ الجنسِ، فلا يكونُ رِباً، إتقابي<sup>(٥)</sup>.

[٣٨٤٨٣] • (قولُهُ<sup>(١)</sup>: جائزٌ) أي<sup>(٧)</sup>: عندَ "الإمام" خلافاً لهما؛ لأنَّ حقَّ المالكِ في الهالكِ لم ينقطِعْ ولم يتحوَّلُ إلى القيمةِ، فكان صُلْحاً عن المغصوبِ لا عن قيمتِهِ.

[٢٨٤٨٤] (قُولُهُ: بَعْرُضٍ) أي: سواءٌ كانت قيمتُهُ كَقَيْمَةِ الْهَالَكِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، وإنَّمَا ذَكَرُهَا "الشّارحُ" هنا معَ أنَّمًا ستأتى متنا<sup>رًا</sup> إشارةً إلى أنَّ مَحَلَّها هنا، "ح<sup>((1)</sup>. قـ٧٤٧٪

[٧٨٤٨] (قولُهُ: موسِرٌ) قَيْدَ به لأنَّه لو كان مُعسِراً يَسعَى العبدُ في نصفِهِ كما في "مسكين"(١٠٠.

<sup>(</sup>١) ((ولا رجوع للغاصب)) من المتن في "و".

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلح . فصل: الصلح حائز ٢٥٨/٧.

<sup>(</sup>٣) في "د": ((فيمته)).

 <sup>(</sup>٤) في "ر" و"ب" و"م": ((توله: بالقيمة حائز)) بزيادة: ((حائز)).

<sup>(</sup>٥) ((إتقاني)) ليست في "ب" و"م".

<sup>(</sup>٦) في "ر" و"ب" و"م": ((وهذا)) بدل ((قوله)).

<sup>(</sup>٧) ((أي)) ليست في "ر" و"ب" و"م".

<sup>(</sup>٨) في الصحيفة نفسها "در".

<sup>(</sup>٩) "ح": كتاب الصلح ق٣٢٩/أ.

<sup>(</sup>١٠) "شرح منلا مسكين على الكنر": كتاب الصلح. فصل: الصلح حائز عن دعوى المال والمنفعة إلخ صـ٢٦٨..

(و) صحَّ (في) الجناية (العَمدِ) مُطلَقاً، ولو في نَفسٍ مع إقرارٍ (بأكثرَ مِن الدَّيَةِ وَالأَرْشِ)، أو بأقلُ؛ لعدم الرَّبا، وفي الخَطأُ<sup>(۱)</sup> كذلك لا<sup>(۱)</sup> تصِحُّ الزَّيادةُ؛ لأنَّ الدِّيَةَ في الحَطأ مُقدَّرةً، حتى لو صاحَ بغيرِ مقاديرِها صحَّ كيفَما<sup>(۱)</sup> كان بشرطِ المَحلِسِ؛ لثلاً يكونَ دَيناً بدَينٍ، وتعيينُ القاضي

[٢٨٤٨٦] (قولُهُ: وصحَّ في الجناية العَمدِ) شِملَ ما إذا تعدَّدَ القاتلُ أو انفرَدَ، حتَّى لو كانُوا جماعةً فصالحَ أحدُهم على أكثرَ مِن قَدْرِ الدِّيَةِ حازَ، وله قتلُ البقيّةِ، والصُّلحُ معَهم؛ لأنَّ حقَّ القصاصِ ثابتٌ على كلِّ واحدٍ مِنهم على سبيل الانفرادِ، تأمَّلُ، "رمليّ".

[٢٨٤٨٧] (قُولُهُ: لعدم الرِّبا) لأنَّ الواحبَ فيه القِصاصُ، وهو ليس بمالٍ.

[٢٨٤٨٨] (قولُهُ: كذلك) أي: ولو في نفس مع إقرارٍ، "ح"(٣).

[٧٨٤٨٩] (قولُهُ: الزِّيادةُ) أفادَ صحّةَ النَّقْص.

[٢٨٤٩٠] (قُولُهُ: حتى لو صاحَ) أَفادَ أَنَّ الكلامَ فيما إذا صاحَ على أحدِ مقاديرِ الدَّيَةِ وهي (أُ) مائةً بعيرٍ، أو مائتا بقرةٍ، أو مائتا شاةٍ (°)، أو مائتا حُلَةٍ، أو ألفُ دينارٍ، أو عشرةُ آلافِ درهم كما في "العزميّة" عن "الكافي".

[٢٨٤٩١] (قولُهُ: بشرطِ المَحلِسِ) أي: بشرطِ القَبضِ في المَحلِسِ، وهذا مُقيَّدٌ بما إذا كان الصُّلحُ بمكيل أو موزونِ كما قيَّدَهُ في "العناية"<sup>(١)</sup>، "ح"<sup>(٧)</sup>.

(قُولُهُ: بمكيلٍ أو موزونٍ كما قَيْدَهُ في "العناية") القَصدُ الاحترازُ عن القيميّاتِ، وإلاّ فالعدَديّاتُ المتقارِبةُ والنّيابُ الموصوفةُ كذلك؛ لأغّا تثبُّتُ في الذّيّةِ.

 <sup>(</sup>۱) قوله: ((وفي الخطأ))، وقوله: ((لا)) من المنن في نسخة "و".

<sup>(</sup>٢) في "د" و"و": ((كيف كان)).

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الصلح ق٣٢٩/أ.

<sup>(</sup>٤) في "ب" و"م": ((وصحُ))، وفي هامش "م" ترحيحُ ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٥) في هامش "م": ((قوله: (أو ماثنا شاة) لعل صوابه: (ألفا شاة) كما هو معلوم، تأمل)) اهر.

<sup>(</sup>٦) "العناية": كتاب الصلح ـ فصل: والصلح حائز عن دعوى ٣٨٨/٧ (هامش "تكملة فتح القدير").

<sup>(</sup>٧) "ح": كتاب الصلع ق٣٢٩/أ.

[٢٨٤٩٢] (قولُهُ: أحدَها(٢)) كالإبلِ مثَلاً.

[٢٨٤٩٣] (قولُهُ: يُصَيِّرُ) بضمَّ الياءِ وفتح الصَّادِ وكسرِ الياءِ المشدَّدةِ، فعل مضارعٌ.

[٢٨٤٩٤] (قولُهُ: كحنسِ آخَرَ) فلو قضَى القاضي بمائةِ بعيرِ فصالَحَ القاتلُ عنها على أكثرَ مِن مائتي بقرة وهي عندَه ودفَعَها حاز، وتمامُهُ في "الجوهرة"<sup>(٣)</sup>.

[٢٨٤١٥] (قولُهُ: ويسقُطُ<sup>(٤)</sup> القَوَدُ) أي: في العَمْدِ، يعني: يصيرُ الصُّلحُ الفاسدُ فيما يُوجِبُ القُودَ عَفْواً عنه، وكذا على حنزيرِ أو حُرِّ كما في "الهندية"(٥)، "سائحاني". وهذا بخلافِ ما إذا فستد بالجهالة، قال في "المنح"(١): ((ثمُّ إذا فسَدَتِ التَّسميةُ [٢/١٠١٠/١] في الصُّلحِ - كما لو صاحَ على دابَةٍ أو ثوبٍ غيرِ مُعيَّنٍ - تجبُ الدِّيَهُ؛ لأنَّ الوليَّ لم يَرْضَ بسُقوطِ حقِّهِ بِحَاناً، بخلافِ ما إذا لم يُسمِّ (٢٨ شيءٌ، أو سمَّى الخمرَ ونحوَهُ حيثُ لا يجبُ شيءٌ؛ لِما ذكرَنا))، أي: مِن أنَّ القِصاصَ أَغًا يتقوّمُ بالتَّقوُم، ولم يُوجَدْ.

[٢٨٤٩٦] (قولُهُ: ما يُرجَعُ إليه) إذ لا دِيَةَ فيه، بخلافِ الخطأ، فإنَّه إذا بطَلَ الصُّلحُ يُرجَعُ إلى الدِّيَةِ المتقدِّمةِ قريباً<sup>٨٨</sup>.

(قُولُهُ: لأنَّ الولِيَّ لم يَرْضَ بسُفُوطِ حَقِّهِ مَجَاناً) أي: فيُصارُ إلى مُوجَيِهِ الأصليّ، وهو الدِّيَةُ؛ لأغًا مُوجَبُ القَتلِ في الجملةِ، تأمَّلُ. ٤٧٦/٤

<sup>(</sup>١) في "د": ((وسقط)).

<sup>(</sup>٢) في "ر": ((أحدهما)).

<sup>(</sup>٣) انظر "الجوهرة النيرة": كتاب الصلح ٤/٢.

<sup>(</sup>٤) في "ر" و"!": ((وسقط))، وهي موافقة لما في نسخة "د" من "الدر".

<sup>(</sup>٥) "الفتاوي الهندية": كتاب الصلح ـ الباب الثاني عشر في الصلح عن الدماء والجراحات ٢٦١/٤، نتلاً عن "المحيط".

<sup>(</sup>٦) "المنع": كتاب الصلح ٢/ق١١/أ.

<sup>(</sup>Y) في "الأصل" و"ر": ((يسلم)).

<sup>(</sup>٨) ((المتقدِّمةِ قريداً)) ليست في "الأصل"، وانظر الصحيفة السابقة "در".

"اختيار"(۱). (وَكُلَ) زيدٌ عمراً (الصُّلحِ عن دم عَمدٍ، أو على بعضِ دَينٍ يدَّعيهِ) على آخَرَ مِن مَكيلٍ وموزونٍ (لزِمَ بَدَلُهُ الموكِّلَ)؛ لأنَّه إسقاطٌ، فكان الوكيلُ سَفيراً (الاَّ أَنْ يَضَمَنَهُ الوكيلُ فيؤاخَذُ بضمانِهِ، (كما لو وقَعَ الصُّلحُ) مِن الوكيلِ (عن مالٍ بمالٍ عن إقرارٍ) فيلزَمُ الوكيلِ؛ لأنَّه حينَهٰذِ كَبَيعٍ، (أمّا إذا كان عن إنكارٍ لا) يلزَمُ الوكيلُ مُطلَقاً، ...

[٢٨٤٩٧] (قولُهُ: أو على) نُسَخُ "المنن": ((أو عن)).

[۲۸٤٩٨] (قولُهُ: يدَّعيهِ على آخَرَ) العبارةُ مقلوبةً، والصَّوابُ: ((يدَّعيهِ عليه آخَرُ))، يدلُّ عليه قولُهُ: ((لزمَ بدَلُهُ الموكِّلُ)).

[٢٨٤٩٩] (قولُهُ: فيؤاخَذُ) أي: ويَرجِعُ على الموكِّلِ به، وكذا الصُّلحُ في الحُلْمِ<sup>(٤)</sup>، وكذا يَرجِعُ في الصُّورةِ التّالية لهذه كما في "المقدسيّ"، "سائحانيّ".

[٢٨٠٠٠] (قُولُهُ: فيلزَمُ الوكيلَ) أي: ثمَّ يَرجِعُ به على الموكِّل.

[٢٨٠٠١] (قولُهُ: لأنَّه حينَنذِ كَبَيعٍ) والحقوقُ فيه تَرجِعُ إلى المُباشِرِ، فكذا ماكان بمنزلتِهِ. [٢٨٠٠٠] (قولُهُ: مطلَقاً) سواءً كان عن مالٍ بمالٍ أوْ لا، "ح"(٥).

(قولُ "الشّارحِ": مِن مَكيلٍ وموزونٍ) بيانٌ للدَّينِ، والمرادُ أنَّه دَينٌ مِنهما، ولو بحسَبِ التَّقديرِ، فيدخُلُ قيميُّ المُتلَفاتِ، والظّاهرُ أنَّ مثلَ ما ذكرَ المعدودُ المتقارِبُ والمذروعُ إذا بيَّن صفتَهُ وطُولَهُ وعَرْضَهُ، فإذَّ ذلك يثبُتُ في الذَّتةِ، وحينتذِ فالبيانُ قاصرٌ.

(قُولُهُ: وَكَذَا الصَّلَحُ بَالْخُلْمِ) لَعَلَّه: ((والحُلْمُ كَالصُّلْمِ))، فتحصَّلَ أنَّه يَرْجِعُ في مسألتي الصُّلح المذكورتينِ، وفي مسألةِ الخُلْع، وفي مسألةِ الصُّلح عن مالٍ بمالٍ بإقرارٍ، ووكيلُ النَّكاح إذا ضمِنَ وأدَّى

<sup>(</sup>١) "الاحتيار": كتاب الصلح ٧/٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) ((عمرأ)) من المتن في "و".

<sup>(</sup>٣) ((لأنه إسقاط فكان الوكيل سفيراً)) من الماتن في "ب"، وما أثبتناه من "و" و"ط" موافق لما في "التكملة" ـ عند المقولة [٤٢٥٤] قوله: ((لأنّه إسقاطً)).

<sup>(</sup>٤) في "ب" و"م": ((بالخلع)).

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الصلح ق٣٢٩/أ.

"بحر" (١) و"درر" (١). (صالحَ عنه) فُضولِيُّ (بلا أمرٍ صحَّ إنْ ضمِنَ المالَ، أو أضافَ) الصُّلحَ (إلى مالِهِ، أو قال: على) هذا، أو (كذا وسلَّمَ) المالَ صحَّ، وصار مُتبرّعاً......

[٢٨٠٠٣] (قولُهُ: صاحَّ عنه فُضوليَّ إلى هذا فيما إذا أضافَ العَقدَ إلى المُصالِح عنه؛ لِما في آخرِ تصرُّفاتِ الفُضوليُّ مِن "حامع الفصولين" ("ت": الفُضوليُّ إذا أضافَ العَقدَ إلى نفسِهِ يلزَمُهُ البَدَلُ وإنْ لم يَضمَنْهُ ولم يُضِفْهُ إلى مالِ نفسِهِ، ولا إلى ذِمّةِ نفسِهِ، وكذا الصُّلْحُ عن الغير)) اه.

[٢٨٥٠٤] (قُولُهُ: وَسُلَّمَ) أي: في الأخيرةِ.

[ ١٨٥٠٠] (قولُهُ: صحَّ) مكرَّرٌ بما في "المتن"، وفي "الدُّرر" ((أمّا الأوّلُ فلأنَّ الحاصلَ للمُدَّعَى عليه سواءً، ويجوزُ أنْ يكونَ الفُضولِيُّ (() أصيلاً للمُدَّعَى عليه سواءً، ويجوزُ أنْ يكونَ الفُضولِيُّ أصيلاً إذا ضمِنَ كالفُضولِيِّ بالخُلْعِ إذا ضمِنَ البَدَلَ، وأمّا النّاني فلأنَّه إذا أضافهُ إلى نفسِهِ فقد التزَمَ تسليمَهُ، فصحَّ الصَّلحُ، وأمّا النّالثُ فلأنَّه إذا عيَّنهُ للتَّسليم فقد اشترَطَ له سلامة العوض، فصارَ العقدُ تامّاً بقبُولِهِ، وأمّا الرّابعُ فلأنَّ دلالة التَّسليم على رِضًا المُدَّعي فوقَ دلالةِ الصَّمانِ، والإضافةِ إلى نفسِهِ (() على رضاهُ)) اه باحتصارِ.

لا يَرجِعُ؛ لأنَّ أمرَهُ بالنَّكاحِ فائدتُهُ الجوازُ؛ لعدم نَفاذِهِ مِن الأجنبيِّ، بخلافِ الوكيلِ بالصَّلحِ المذكورِ، أو بالحُلْع؛ لأنَّ أمرَهُ به أمرّ بالأداءِ عنه؛ ليفيدَ الأمرُ فائدتَهُ لجوازِهِ بغيرِ أمرِه، فكانَ فائدتُهُ الرُّحوعُ عليه.

(قولُهُ: وأتما الرّابعُ فلأنَّ دلالة التَّسليم على رِضَا المُدَّعي إلخ) وأتما الحنامسُ لَمَّنا لم يكن كباقي المؤجوه لم يُفِدُّ صحّةَ الصُّلح، "درر".

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الصلح . فصل: الصلح حائز ٢٥٩/٧.

<sup>(</sup>٢) "الدرر والغرر": كتاب الصلح ٣٩٩/٢ بتصرف، نقلاً عن "الكفاية".

<sup>(</sup>٣) في النسخ جميعها: ((ف))، وما أثبتناه . أي: (("ت")) . من "جامع الفصولين"، وهو رمزٌ لاالزيادات" على أنه ليس في "جامع الفصولين" رمز ((ف))، وانظر "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفضولي وأحكامها ٢٣٥/١.

<sup>(</sup>٤) "الدرر والغرر": كتاب الصلح ٢/٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٥) في "م": ((لفضولي)) وهو خطأ طباعيُّ.

<sup>(</sup>٦) في "ب" و"م": ((لنفسه))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لما في "الدرر".

# في الكلِّ إلاَّ إذا ضمِنَ بأمرِه، "عزِمي زاده". (وإلاّ) يُسلِّمْ......

[٢٨٠٠٦] (قولُهُ: في الكلّ) فلو استُجقُ العِوَضُ في الوُجوهِ التي تقدَّمَتْ (١)، أو وجَدَهُ رُبُوفاً أو سَتُّوقاً (١) لم يَرْجعُ على المُصالِح؛ لأنَّه مُتربعٌ التزَمَّ تسليمَ شيءٍ مُعيَّنٍ، ولم يلتزمُ الإيفاءَ من (٢) غيرِه، فلا يلزَمُهُ شيءٌ آخرُ، ولكن يَرْجعُ بالدَّعوى؛ لأنَّه لم يَرْضَ بتَرْكِ حقِّهِ بَخَاناً إلا في صورةِ الضّمانِ، فإنَّه يَرْجعُ على المُصالِح؛ لأنَّه صارَ دَيناً في ذمّتِهِ، ولهذا لو امتنَعَ مِن التَّسليم يُجبَرُ عليه، "زيلعيّ"؛

[۲۸۰۰۷] (قولُهُ: بامرِه) ثمَّ يَرِجِعُ<sup>(٥)</sup> على المُصالِحَ عنه<sup>(١)</sup> إِنْ كَانَ الصَّلَحُ بامرِه، "برَّازِيَة" ( الأمرُ بالصَّلحِ والخُلْعِ أمرٌ بالضَّمانِ؛ لعدم توقُّفِ صحّتِهما على الأمرِ، فيُصرَفُ الأمرُ إلى إثباتِ حقَّ الرُّجوعِ، بخلافِ الأمرِ بقضاءِ الدَّينِ (٨)) اهـ.

[٢٨٠٠٨] (قُولُهُ: "عزمي") لم أجِدْهُ فيه، فليُراجَعْ.

[٧٨٠٠٦] (قُولُهُ: وإلاَ يُسلِّمُ) كان ينبغي أنْ يقولَ: وإلاَ يُوجَدُ شيءٌ بِمّا ذُكِرَ مِن الصُّوَرِ الأربعةِ، كما يُعلَمُ بِمّا نقلْناهُ<sup>(٢)</sup> عن "الدُّرر".

(قُولُهُ: إِنَّ كَانَ الصُّلْخُ بَامْرِهِ) لكنَّ إذا كان بالأمرِ لم تكنَّ المسألَةُ بِمَّا نحنُ فيه، وهو صُلخُ الفُضولِ؟.

(قولُهُ: لعدم توقَّفِ صحَتِهما على الأمرِ إلخ) العلَّهُ المذكورةُ تفيدُ أنَّ الأمرَ بقضاءِ الدَّينِ كالأمرِ بالصُّلح في الرُّحوع على الآمرِ.

<sup>(</sup>١) في الصحيفة السابقة "در".

<sup>(</sup>٢) في "آ" و"ب" و"م": ((ستُوقة))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" موافق لما في "التبيين".

<sup>(</sup>٣) في "ب" و"م": ((عن))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لما في "التبيين".

<sup>(</sup>٤) "تبيين الحقائق": كتاب الصلح. فصل: الصلح عن دعوى المال جائز إلخ ١/٥ باحتصار.

<sup>(</sup>٥) في "الأصل" و"ر" و"آ" و"ب": ((لم يرجع)) وهو خطأ، وفي "م": ((فيرجع))، وما أثبتناه من "البزازية"، وانظر "التكملة" ـ المقولة: [٢٢٦٩] قوله: (((لأ إذا ضَمِنَ بأمرو)).

<sup>(</sup>١) عبارة "البزازية": ((المصالح عليه)).

<sup>(</sup>٧) "البزازية": كتاب الصلح ـ الفصل الأول في المقدمة ٢٠/٦ (هامش "الفتاوى الهندية").

 <sup>(</sup>٨) في هامش "م": ((قوله: (بخلافِ الأمرِ بقضاءِ الدَّينِ) قال شيخنا: انظر ما الفرق مع أن الدين أيضاً لا تتوقف صحة قضائه على الأمر، فكان ينبغي أن يصرف الأمر به إلى إثباتِ حق الرجوع، فليتأمل)) اهـ.

<sup>(</sup>٩) المقولة [٢٨٥٠٥] قوله: ((صحُّ)).

في الصُّورةِ الرَّابِعةِ (فهو موقوفٌ، فإنْ أجازَهُ المدَّعَى عليه جازَ ولزِمَهُ) البَدَلُ، (وإلاَّ بطَلَ. والخُلعُ في جَميعِ ما ذكرنا مِن الأحكامِ) الحَمسةِ (كالصُّلحِ. ادَّعَى وَقفيَّةَ دارٍ<sup>(۱)</sup> ولا بيِّنةً له، فصاحَحَهُ المُنكِرُ؛ لقطْع الحُصومةِ جازَ وطابَ له) البَدَلُ (لو صادقاً في دَعواهُ،.....

[٢٨٥١٠] (قُولُهُ: وإلاَ فهو موقوفٌ) هذه صورةً حامسةٌ متردِّدةٌ بين الجوازَ والبُطلانِ، ووحهُ الحَصْرِكُما في "الدُّرر"(٢): ((أنَّ القُضولِيَّ إِمّا أَنْ يَضَمَنَ المالَ أو لا، فإنْ لم يضمَنْ فإمّا أَنْ يُضيفَ إلى مالِهِ (٢) أَوْ لا، فإنْ لم يُشِرْ فإمّا أَنْ يُسَلَّمَ إلى نَقْدٍ أو عَرْضٍ أوْ لا، فإنْ لم يُشِرْ فإمّا أَنْ يُسلَّمَ العِوَضَ أو لا، فإنْ لم يُشِرْ فإمّا أَنْ يُسلَّمَ العِوَضَ أو لا، فالصَّلَحُ حائزٌ في الوُجوهِ كلِّها إلاّ الأحيرَ، وهو ما إذا لم يضمَنِ البَدَلَ ولم يُضِفْهُ إلى مالِهِ ولم يُشِرُ إليه ولم يُسلِّمْ إلى المُدَّعي حيثُ لا يُحكَمُ بحوازِه، بل يكونُ موقوفاً على الإحازة؛ إذ لم يُسلَّمْ للمُدَّعي عَوضٌ)) اه، وجعَلَ الصُّورَ "الزَّبلعيُّ" أربعاً، وألحق المُشارَ بالمضافِ.

[١٨٥١١] (قُولُهُ: الحَمسةِ) التي خامِسُها ((وَإِلاَ بَطُلُ))، أو التي خامِسُها (نَّ قُولُهُ: ((وَإِلاَ بَطُلُ))، أو التي خامِسُها قُولُهُ: ((وَإِلاَ فَهُو مُوقُوفً)) بِعَدِّ<sup>(٧)</sup> قُولِهِ: ((أو على هذا)) صورةً، و<sup>(٨)</sup>يؤيِّدُهُ قُولُ "الشّارِح" سابقاً ('): ((في الصُّورة الرَّابِعةِ)). قُ٨٤١/ب

[٢٨٥١٢] (قولُهُ: في دَعواهُ) فيه: أنَّه إذا كان صادقاً في دَعواهُ كيف يطيبُ له وفي زَعْمِهِ

(قولُهُ: فيه: أنَّه إذا كان صادقاً في دَعواهُ كيف يطيبُ له إلج) الظَّاهرُ أنَّ مَن قال: يَعليبُ له يعني به:

<sup>(</sup>١) في "د": ((وتفية أرض)) بدل ((وقفية دار)).

<sup>(</sup>٢) "الدرر والغرر": كتاب الصلح ٢٠٠/٢.

<sup>(</sup>٣) عبارة "الدرر والغرر": ((يضيف العقد إلى ماله)).

<sup>(</sup>٤) "تبيين الحقائق": كتاب الصلح - فصلّ: الصلح حائز عن دعوى المال إلح ٥/٠٤.

<sup>(</sup>٥) في "ب" و"م": ((حامستها)).

<sup>(</sup>٦) في "الأصل" و"ر" و"ب" و"م": ((بحامستها)).

 <sup>(</sup>٧) في هامش "م": ((توله: (بعد إلح) بتشديد الدال لا ظرفاً، أي: يجعل الإشارة صورة مستقلة غير داخلة في الإضافة،
 وأما لو جُعِلَتْ هي والإضافة صورة واحدة يُحتاج في إتمامها خمسة إلى جعل، وإلا بطل صورة حامسة)) اهـ.

<sup>(</sup>٨) ((صورة و)) ليست في "ب" و"م".

<sup>(</sup>٩) في الصحيفة نفسها "در".

أَمَّا وَقَفَّ وَبَدَلُ الوَقفِ حرامٌ مَّلُكُهُ مِن غيرِ مُسوِّعٌ؟ فأخُذُهُ مُحَرَّدُ رِشْوةٍ ليَكُفَّ دَعواهُ، فكان كما إذا لم يكن صادقاً. وقد يقال: إنَّه إنَّما أَحَذَهُ ليَكُفَّ دَعواهُ، لا ليُبطِل وَقفيَتَهُ، وعسى أَنْ يُوجَدَ مُدَّع آخرُ، "ط"(١).

قلت: أطلَقَ في أوَّلِ وَقَفِ [١/١٥٥/١] "الحامدية" (٢) الجوابَ بأنَّه لا يصحُّ، قال: ((لأنَّ المُصالِح يأخُذُ بَدَلَ الصُّلْحِ عِوَضاً عن حقَّهِ على زَغْمِهِ، فيصيرُ كالمُعاوَضةِ، وهذا لا يكونُ في الوَقفِ؛ لأنَّ الموقوفَ عليه لا يَملِكُ الوَقفَ، فلا يجوزُ له يبعُهُ، فههنا إنْ كان الوَقفُ ثابتًا فالاستبدالُ به لا يجوزُ، وإلا فهذا يأخُذُ بَدَلَ الصُّلْحِ لا عن حقَّ ثابتٍ، فلا يصحُّ ذلك على حالٍ، كذا في "حواهر الفتاوى")) اهم، ثمَّ نقَلَ "الحامديُّ" ما هنا، ثمَّ قال (٢): ((فتأمَّل)) اهم، وانظُرُ ما كتبناهُ في باب البيع الفاسدِ (٣) عن "النَّهر" عند قولِهِ: ((بخلافِ بيع قِنَّ ضُمَّ إلى مُدتَّرٍ)).

[٢٨٥١٣] (قولُهُ: كلُّ صُلْحِ بعدَ صُلْحِ (1) المرادُ (0): الصُّلحُ الَذي هو إسقاطٌ، أمّا لو اصطلحا

أنَّه يَعليبُ له الأخدُ، ويَجَعَلُهُ مكاناً موقوفاً؛ لمَحْزِهِ عن تحصيلِ الوَقفِ بقَقْدِ البيَّةِ، ومَن قال: لا يطيبُ أرادَ به أنَّه لا يَجِلُ له التَّصرُّفُ فيه؛ لأنَّه بَدَلُ الوَقفِ في زَعْمِهِ، فيكونُ في حكم الوَقفِ، تأمَّل، "رحمتي". اه "سندي". وفي "البرَازيّة" مِن الوَقفِ في الفصل السّابع في الدَّعوى والشَّهادةِ، وفي الفتاوى: ((قيِّم حافَ من السُّلطانِ أو مِن الوارثِ على الوَقفِ له أنْ يبيعَ ويتصدَّقَ بتَمْنِهِ، قال "الصَّدرُ": والفتوى على أنَّه لا يجوزُ بيعُ الوقفِي) اهـ. والظّاهرُ أنَّ ما نحنُ فيه كذلك، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب الصلح ٣/٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوقف ـ الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف إلخ ١٧٩/١ باختصار.

<sup>(</sup>٣) المقولة [٣٣١٢] قوله: ((ولو محكوماً به إلخ)).

<sup>(</sup>٤) في "الأصل" و"ر" و"آ" زيادة قوله: ((فالثاني باطل)).

<sup>(</sup>٥) في "الأصل" و"ر" و"آ": زيادة عقب المقولة: ((قال القاضي الإمام: قولهم: (كُلُّ صُلح بعدَ صُلح) المرادُ)).

فالنّاني باطلّ، وكذا) النّكامُ بعدَ النّكاحِ، والحوالةُ بعدَ الحَوالةِ، و(الصُّلمُ بعدَ الشّراءِ). والأصلُ: أنَّ كلَّ عَقدٍ أُعيدَ فالنّاني باطلٌ إلاَّ في ثلاثٍ<sup>(١)</sup> مذكورةٍ في بُيوع "الأشباه": ((الكّفالةِ

على عِوْضٍ ثمَّ على عِوْضٍ آخَرَ فالثّاني هو الجائزُ، وانفسَخَ الأُوّلُ كالبيعِ، "نور العين"(٢) عن "الجنلاصة"(١).

[٢٨٥١٤] (قولُهُ: فالثّاني باطلٌ) قالَهُ "القاضي الإمامُ"(١٠).

[١٥٥٥] (قولُهُ: وكذا النَّكاحُ إلخ) وتمامُهُ في "حامع الفصولين"<sup>(٥)</sup> في الفصل العاشرِ. كذا في الهامش.

[٢٨٥١٦] (قولُهُ: بعدَ النَّكاحِ) وفيه خلافٌ، فقيل: تجبُ التَّسميةُ الثَّانيةُ، وقيل: كلُّ مِنهما.

[۲۸۵۱۷] (قولُهُ: والحُوالةُ إلخ) بأنْ كان له على آخَرَ أَلفٌ، فأحالَ عليه بما شخصاً، ثمَّ أَحالَ عليه بما شخصاً المُحماً، ثمَّ أحالَ عليه بما شخصاً آخَرَ، "شيخنا"(١).

[٢٨٥١٨] (قولُهُ: بعدَ الشَّراءِ) أي: بعدَ ما اشترى المُصاخَ عنه.

[٢٨٠١٩] (قولُهُ: إِلاَّ فِي ثَلاثٍ) قلت: زاد فِي (<sup>(۲)</sup> "الفصولين" (<sup>(۸)</sup> الشُّراءَ بعدَ الصُّلحِ.

[٧٠٥٨] (قولُهُ: الكَفالةِ إِلِحْ<sup>(١)</sup>) أي (١٠): لزيادةِ التَّوثُّقِ، "أشباه"(١١).

1/4/2

<sup>(</sup>١) في "د": ((ثلاثة)).

<sup>(</sup>٢) "نور العين": الفصل التاسع والعشرون في التصرفات الغاسدة وأحكامها ق٥١١/أ.

<sup>(</sup>٣) "الخلاصة": كتاب البيوع ـ الفصل الثاني فيما يكون بيعاً وما لا يكون ق١٤٣٪.

<sup>(</sup>٤) هذه المقولة من "ب" و"م"، وليست في "الأصل" و"ر" و"آ".

<sup>(</sup>o) انظر "حامع القصولين": ٩٠/١.

<sup>(</sup>٦) هو الشيخ سعيد الحلمي رحمه الله، وانظر بلاغ ابن عابدين رحمه الله بقراءته عليه آخر هذا الجزء.

<sup>(</sup>٧) في "الأصل" و"آ": ((يزاد ما في))، وفي "ر": ((يزاد في)).

<sup>(</sup>٨) "حامع الفصولين": الفصل العاشر في التناقض في الدعاوى وفي دعاوى الدفع وما يتصل به إلخ ١٠٧/١.

<sup>(</sup>٩) ((اخ)) ليست في "الأصل" و"آ" و"ب" و"م".

<sup>(</sup>١٠) ((أي)) ليست في "الأصل" و"ر" و"T".

<sup>(</sup>١١) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ـ كتاب البيوع صـ٢٥.

والشُّراءِ والإحارةِ))، فلتُراحَعْ.

(أقام) المدَّعَى عليه (بيِّنةُ بعدَ الصُّلحِ عن إنكارِ أنَّ المدَّعيَ قال قبلَهُ) قبلَ الصُّلحِ: (ليس لي قِبَلَ فلانٍ حقَّ، فالصُّلحُ ماضٍ) على الصَّحَةِ، (ولو قال) المدَّعي (بعدَه: ما كان لي قِبَلَهُ) قِبَلَ المدَّعَى عليه (حقَّ بطَل) الصَّلحُ، "بحر"(1). قال "المصنِّفُ": ((وهو مُقيِّدٌ

[٢٨٥٢١] (قولُهُ: والشّراءِ) أطلَقَهُ في "جامع الفصولين"(٢)، وقيَّدَهُ في "القنية"(٢) بأنْ يكونَ التّاني أكثرَ ثَمَناً مِن الأوّلِ، أو أقلَّ، أو بجنسِ آخَرَ، وإلاّ فلا يصحُّ، "أشباه"(١).

[٢٨٠٨] (قولُهُ: والإحارةِ إلج) أي: مِن المستأجِرِ الأوَّلِ، فهي فَسخُّ (٥) للأُولي، "أشباه "(١).

[٢٨٠٢٣] (قُولُةُ: ليس لي قِبَلُ) بكسرٍ ففتحٍ.

[٢٨٠٧٤] (قولُهُ: ماكانَ لي قِبَلَهُ) بكسرٍ فَفَتْحٍ أيضاً.

[و٢٥٥٨] (قولُهُ: قال "المصنّف") نصُّهُ (٧): ((وفي "العماديّة" (٨): ادَّعَى فأنكَر فصالحَهُ، ثمَّ ظهَرَ بعدَهُ أَنْ لا شيءَ عليه بطَلَ الصُّلحُ اه.

أقول: يجبُ أَنْ يُقيَّدُ قُولُهُ: ((ثمَّ ظَهَرَ)) بغيرِ الإقرارِ قبلَ الصُّلحِ؛ لِما تقدَّمَ مِن مسألةِ "المحتصر"(١)، وبه صرَّحَ مولانا صاحبُ "البحر"(١٠))، "ح"(١١).

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الصلح. باب الصلح في الدين ـ فصل في صلح الورثة ٢٦٣/٧.

 <sup>(</sup>٢) "جامع الفصولين": الفصل العاشر في التناقض في الدعاوى وفي دعاوى الدفع وما يتصل به إلخ ١٠٧/١، وذكر المسألة أيضاً
 في الفصل الثلاثين في التصوفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس وما لا يكون ٤٨/٢ . ٩ ٤ .

<sup>(</sup>٣) "القنية": كتاب البيوع ـ باب فيما يتعلق بالشراء ثانياً بعد الشراء إلخ ق١١٢/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد . كتاب البيوع صده ٢٤.

<sup>(</sup>٥) في "ب" و"م": ((نسخ)).

<sup>(</sup>٦) "الأشباه والنظائر": الفن التاني: الفوائد . كتاب البيوع صه ٢٤. نقلاً عن "البزازية".

<sup>(</sup>٧) "المنح": كتاب الصلح ٢/ق١١٦/ب ـ ١١٣/أ.

<sup>(</sup>٨) انظر "جامِع الفصولين": الفصل العاشر في التناقض في الدعاوى وفي دعاوى الدفع إلح ٢٠٠٧١.

<sup>(</sup>٩) أي: "تنوير الأبصار"، وانظر الصحيفة نفسها "در".

<sup>(</sup>١٠) "البحر": كتاب الصلح ٢٥٦/٧.

<sup>(</sup>١١) "ح": كتاب الصلح ق٣٢٩/أ.

لإطلاقِ "العماديَّة"))، ثمَّ نقَلَ<sup>(۱)</sup> عن دعوى "البزّازيَّة": ((أنَّه لو ادَّعَى المِلكَ بجِهةٍ أُخرَى لم يبطُلُ))، فيُحرَّرُ. (والصُّلحُ عن الدَّعوى الفاسدةِ يصِحُّ، وعن الباطلةِ لا)، والفاسدةُ: ما يُمكِنُ تصحيحُها، "بحر"(٢)......

ولا يَخفَى أنَّ عَلَةَ مُضيِّ الصُّلحِ على الصَّحَةِ في مسألةِ "المتن" المتقلّمةِ<sup>(٣)</sup> عدمُ قَبُولِ الشَّهادةِ<sup>(٤)</sup>؛ لِما فيه مِن التَّناقُض، فلم<sup>(٥)</sup> يظهَرُ حينتَذِ أنْ لا شيءَ عليه، فلم تشمَلُها عبارةُ "العماديّة"، فافهَمْ.

[٢٨٥٧٦] (قولُهُ: عن دعوى "البرّازيّة") ونصُّها(١٠): ((وفي "المنتقى": ادَّعَى ثوباً وصالحَ، ثُمَّ بَرهَنَ المُدَّعَى عليه على إقرارِ المُدَّعِى أنَّه لا حقَّ له فيه: إنْ على إقرارِه قبلَ الصَّلحِ فالصَّلحِ محتبع، وإنْ بعدَ الصَّلحِ يبطُلُ الصَّلحِ يبطُلُ الصَّلحِ، وإنْ علِمَ الحاكمُ إقرارَهُ بعدم حقِّهِ ولو قبلَ الصَّلحِ يبطُلُ الصَّلح، وعلمُهُ(١) بالإقرارِ السّابقِ كإقرارِهِ بعدَ الصَّلح، هذا إذا اتَّعَدَ الإقرارُ بالمِلْكِ بأنْ قال: لا حقَّ لي بجهةِ المبراكِ، ثمَّ قال: إنَّه ميراتُ لي عن أبي، فأمّا غيرُهُ إذا ادَّعَى مِلْكاً لا بجهةِ الإرثِ بعدَ الإقرارِ بعدم الحقّ بطريق الإرثِ بأنْ قال: حقّ ي بالشّراءِ أو بالهبةِ لا يبطُلُ)) اهـ.

[٢٨٥٧٧] (قولُهُ: فيُحرَّرُ) ما نقَلَهُ عن "البزّازيّة" لا يحتاجُ إلى تحريرٍ؛ لأنَّه تقييدٌ مفيدٌ، ولعلَّه أرادَ تحريرَ ما قالَهُ "المصنَّفُ" مِن تقييدِ ما في "العماديّة"، فإنَّه غيرُ ظاهرٍ كما علِمْتَ (٨)، والله أعلم.

[٢٨٥٨٨] (قولُهُ: والفاسدةُ) مثالُ الدَّعوى التي لا يمكنُ تصحيحُها: لو ادَّعَى أمّةً

<sup>(</sup>١) "المنح": كتاب الصلح ٢/ق١١١/أ.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين . فصل في صلح الورثة ٢٦٣/٧.

<sup>(</sup>٣) في الصحيفة السابقة "در".

<sup>(</sup>٤) في هامش "م": ((توله: (عدمُ تَبَرِلِ الشَّهادةِ إلح) وحيث لم تقبلِ الشهادةُ لا يقالُ: ظهرَ أنْ لا حقّ، وحينئذِ فلا تكون هذه الصورةُ من موضوع كلام "العمادية"؛ لأن موضوعه فيما إذا ظهر أنْ لا حقّ، فتكون عبارةُ "العمادية" هي عينَ الشق الثاني في كلام المصنّف فكيف يكون قيداً لها)) اعد.

<sup>(</sup>٥) في "ب" و"م": ((فلا)).

<sup>(</sup>٦) "البزازية": كتاب الدعوى ـ الفصل الرابع عشر في دعوى الإبراء والصلح ٣٨٣/٥ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٧) في "الأصل" و"ر": ((وعليه)).

<sup>(</sup>٨) المقولة (٢٥٢٥] قوله: ((قال "المصنَّفُ")).

وحرَّرَ فِي "الأشباه"(١): ((أنَّ الصُّلحَ عن إنكارٍ بعد دعوى فاسدٌ، إلاَّ فِي دعوى عجهولِ فجائلٌ)، فليُحفَظُ

فقالت: أنا حرَّةُ الأصلِ، فصالحَها عنه (٢) فهو حائزٌ، وإنْ أقامَتْ بيِّنةً على أمَّا حرَّةُ الأصلِ بطَلَ الصَّلخ؛ إذ لا يمكنُ تصحيحُ هذه الدَّعوى بعدَ ظُهورٍ حرّيّةِ الأصل.

ومثالُ الدَّعوى التي يمكنُ تصحيحُها: لو أقامَتْ بيِّنةً أَمَّا<sup>(٣)</sup> كانت أمَّةً فلانٍ أعتَقَها عامَ أَوَّلَ وهو يملِكُها بعدَما ادَّعَى شخصٌ أَمَّا أَمَتُهُ لا يبطُلُ الصُّلخُ<sup>(٤)</sup>؛ لأنَّه يمكنُ تصحيحُ دَعوى المُدَّعي وقتَ الصُّلح بأنْ يقول: إنَّ فلاناً الذي أعتقَكِ كان غصبَكِ ميٍّ، حتى لو أقامَ بيِّنةً على هذه الدَّعوى تُسمَعُ، "حمَويَ" (٥)، "مدينة". وقولُهُ هنا: ((وهو يملِكُها)) جملةً حاليّةً.

[۲۸۰۲۹] (قولُهُ: وحرَّز إلِخ) هذا التَّحريرُ غيرُ مُحرَّدٍ، وردَّهُ "الرَّمليُّ" وغيرُهُ بما في "البرَّاريَة" (۱): ((والذي استقرَّ عليه فنوى أثبَة خُوارَزُمَ أنَّ الصُّلحَ عن دَعوى فاسدةٍ لا يُمكِنُ تصحيحُها لا يصحُّ، والتي (۲) يُمكِنُ تصحيحُها كما إذا تركَ ذِكْرَ أحدِ الحُدودِ يصحُّ)) [۱/۲۰۰۱/۱] هـ.

وهذا ما ذكرَهُ "المصنّفُ"، وقد علِمْتَ<sup>(٨)</sup> أنَّه الذي اعتمدَهُ "صدرُ الشّريعة" وغيرهُ، فكان عليه المُعوّلُ.

<sup>(</sup>قولُهُ: فصالحَها عنه) أي: عن ادّعائهِ أمَّا أمَنَّهُ، لا عن دَعواها أمَّا حرَّهُ الأصلِ، فإنَّ الطّاهرَ عدمُ صحّتِهِ كالصُّلح عن دَعوى الطّلاقِ النَّلاثِ، تأمّلُ.

<sup>(</sup>١) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد . كتاب الصلح صدا ٢١. باختصار.

<sup>(</sup>٢) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((منه))، وكذا في "الغمز".

<sup>(</sup>٣) في "ب": ((نما))، وهو خطأ طباعي.

<sup>(</sup>٤) في "آ" زيادة: (("حانية"))، ولم نعثر على المسألة في مظانما من "الخانية".

<sup>(</sup>٥) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد . كتاب الصلح ٧٤/٣.

<sup>(</sup>٦) "البزازية": كتاب الصلح ـ الفصل الثاني في الدين ٧٦/٦ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٧) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((والذي))، وكذلك عبارة "البزازية".

<sup>(</sup>٨) في الصحيفة الآنية "در".

(وقيل: اشتراطُ صِحَّةِ (١) الدَّعوى لصِحَّةِ الصَّلحِ غيرُ صحيحِ مُطلَقاً)، فيصِحُّ الصَّلحُ مَع بُطلانِ الدَّعوى، كما اعتمَدَهُ "صدر الشَّريعة"(١) آخِرَ البابِ، وأقَرَّهُ "ابن الكمال" وغيرهُ في بابِ الاستحقاقِ كما مرَّ (٢)، فراجِعْهُ.

[٢٨٥٣٠] (قولُهُ: وقيل: إلخ) الأخصَرُ (٤) أنْ يقال: وقيل: يصحُّ مطلَقاً.

[ ٢٨٥٣] (قولُهُ: آخِرَ البابِ) فيه نظرً، فإنَّ عبارتَهُ هكذا: ((ومِن المسائلِ المهمّةِ: أنَّه هل يُشترَطُ لصحةِ الصُّلحِ صحةُ الدَّعوى أم لا؟ فبعضُ النّسِ يقولون: يُشترَطُ، لكنْ هذا غيرُ صحيحٍ؛ لأنَّه إذا ادَّعَى حقاً مجهولاً في دارٍ فصُولِحَ على شيءٍ يصحُّ الصُّلحُ على ما مرَّ في باب الحقوقِ والاستحقاقِ، ولا شكَّ أنَّ دَعوى الحقّ المُحهولِ دَعوى غيرُ صحيحةٍ، وفي "الذَّحيرة" مسائلُ تؤيِّدُ ما قلنا)) اه(٥).

فالمُتبادِرُ أنَّه أرادَ الفاسدةَ بدليلِ التَّمثيلِ؛ لأنَّه يُمكِنُ تصحيحُها بتعيينِ الحقِّ المحهولِ وقت الصُّلحِ. وفي حاشية "الرَّمليِّ" على "المنح" بعدَ نقلِهِ عبارتَهُ: ((أقول: هذا لا يُوجِبُ كونَ الدَّعوى الباطلةِ كالفاسدةِ؛ إذ لا وحة لصحةِ الصُّلحِ عنها كالصُّلحِ عن دَعوى حدِّ أو رِباً، وحُلُوانِ الكاهنِ، وأحرةِ النَّاتُحةِ والمعنِّيةِ إلح))، وكذا ذكرَ "الرَّمليُّ" في حاشيتِهِ على "الفصولين" نقلاً عن "المصنفّفِ" بعدَ ذِكْرِهِ عبارةً "صدر الشَّريعة" قال ما نصُّه (١): ((فقد أفادَ أنَّ القولَ باشتراطِ صحةِ الشَّلع ضعيفٌ)) اه.

(قولُهُ: كالصُّلح عن دَعوى حدٍّ) ليس في هذا المثالِ الصُّلخُ عن دَعوى باطلةٍ وإنَّ كان باطلاً فيه.

<sup>(</sup>١) ((صحة)) من الشرح في "و".

<sup>(</sup>٢) "شرح الوقاية": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين ـ فصل: دين بينهما صالح أحدهما عن نصيبه ١٣٤/٢ (هامش "كشف الحقائق").

<sup>(</sup>٣) ١٥//٥٣٠ ـ ٢٣٦ "در".

<sup>(</sup>٤) في "آ": ((الأوسع)) يدل ((الأخصر)).

<sup>(</sup>٥) في "ب" و "م": ((أي)) بدل ((اهـ)).

 <sup>(</sup>٦) "اللالىء الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل الثلاثون في النصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس وما لا يكون ٤٨/٢ (هامش "حامع الفصولين").

(وصع الصُّلع عن دَعوى حق الشَّرب، وحق الشُّفْعة، وحق وضع الجُدْوع على الأصح). الأصل: أنَّه متى توجَّهَتِ اليمينُ نحو الشَّخصِ في أيِّ حقِّ كان، فافتدَى اليمينَ بدراهمَ حازَ حتى في دعوى التَّعزير، "بحتى". بخلاف دعوى حدِّ ونسَب، "درر"(١). (الصُّلحُ إِنْ كان بمعنى المُعاوضة) بأنْ كان دَيناً بعَينٍ (ينتقِضُ بنقضِهما) أي: بفَسخِ المُتصالحِينِ، (وإنْ كان لا بمعناها) أي: المعاوضة، بل بمعنى استيفاءِ البعضِ وإسقاطِ البعضِ (فلا) تصِحُّ إقالتُهُ ولا نقضُهُ؛ لأنَّ الستاقطَ لا يعودُ، "قنية"(٢) و"صَيرفيّة"، فليُحفَظُ.

[٢٨٥٣١] (قولُهُ: وحقّ الشُّفْعةِ) أي: دَعوى حقِّها للَفْعِ اليمينِ، بخلافِ الصَّلْحِ عن حقِّها الثَّابِ كما مرَّ<sup>(٣)</sup>.

[٢٨٥٣٢] (قُولُهُ: دَيناً بَعَينٍ) وفي بعضِ النُّسَخِ: ((بدّينِ)).

[٢٨٠٣٣] (فَولُهُ: و"صَيرفيَّة") الأُولى الاقتصارُ على العَزْوِ إلى "القنية"؛ لأنَّه في "الصَّيرفيّةِ" نقَلَ

(قولُ "المصنّف": وصَحَّ الصُّلحُ عن دَعوى حقّ الشَّربِ وحقّ الشُّفةِ إلىٰ أي: في حقّ المُدَّعَى عليه لدفعِ اليمين عنه، لا في حقّ المُدَّعِي، ومن هنا يُعلَمُ الفَرْقُ بينَ الصَّلحِ عن الشَّفعةِ وبين الصَّلحِ عن دَعْواها، فيصحُّ في الأوّلِ ولا يَلزَمُ البدلُ، ويصحُّ في الدَّانِ ويَلزَمُ البدلُ، "سِنديّ".

(قُولُهُ: أي: دَعْوى حَفَّهَا لَلَغْع اليمينِ إلح) قال: ((وكذلك يُقالُ في دَعوى وَضْع الجِذْع والشَّرْبِ)).

(قولُ "الشّارح": بخلافِ دعوى حَدِّ ونَسَبٍ) عَلَّلَ عدمَ صحَّتِه فِي الحدُّ فِي "الدُّرر": ((بانَّ الصُّلْحَ لا يَجري فِي حقَّه تعالى))، وفي النَّسَبِ: ((بانَّ الصُّلْحَ إمّا إسقاطٌ أو مُعاوَضةً، وهو لا يَحتَملُهما))، وهذا ظاهر، وإلاّ فالنَّسَبُ واردَّ على الأصلِ الذي ذُكَرَهُ، فإنَّه يَجرِي فيه الحلِفُ على المعتمدِ، تأمَّلْ.

(قولُ "الشَّارح": بأنْ كان دَيناً بعَينٍ) في هذا التَّصويرِ وما بعدَهُ فُصُورٌ.

<sup>(</sup>١) "الدرر والغرر": كتاب الصلح ٢٩٨/٢.

<sup>(</sup>٢) "القنية": كتاب الصلح. باب مسائل متفرقة ق٥٥ ا/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) المقولة [٢٨٤١٨] قوله: ((كخَقَّ شُفْعةٍ)).

(ولو صالحَ عن دعوى دارٍ على شكنَى بيتٍ مِنها أبداً، أو صالحَ على دراهمَ إلى الحصادِ، أو صالحَ مع المودّعِ.....

الحلافَ في الصَّحّةِ وعدمِها مطلقاً، وأمّا في "القنية" فقد حكَى القولَينِ، ثمَّ وفَّقَ بينَهما بما هنا فقال: ((الصَّوابُ أنَّ الصُّلحَ إنْ كان إلح)).

[۲۸۵۳٤] (قولُهُ: على سُكنَى بيتٍ) قَيْدَ بالسُّكنَى لأنَّه لو صالحَهُ على بيتٍ مِنها كان وجهُ عدم الصُّحّةِ كونَهُ جزءاً مِن المُدَّعَى بناءً على خلافِ ظاهر الرَّوايةِ الذي مشّى عليه في "المتن" سابقاً<sup>(۱)</sup>.

وقيَّذَ بقولِهِ: ((أبدأ)) . ومثلُهُ: حتى بموتُ<sup>(٢)</sup> كما في "الخائيّة"<sup>(١)</sup> . لأنَّه لو بيَّنَ المدَّهَ يصحُّ؛ لأنَّه صُلحٌ على منفعةٍ، فهو في حكم الإجارة، فلا بدَّ مِن التَّوقيتِ كما مرَّ<sup>(٤)</sup>، وقد اشتبَهَ الأمرُ على بعض المُحشِّين<sup>(٥)</sup>.

[٧٨٥٣٠] (قُولُهُ: إلى الحُصادِ) لأنَّه بيعٌ معنى، فتضرُّ جَهاللهُ الأحلِ. ق٧٩١/

(قولُهُ: لأنَّه لو بيَّنَ المدَّةُ يصحُّ) ينبغي أنْ تكونَ الصَّحَةُ على ظاهرِ الرَّوايةِ كما هو ظاهرٌ، وليس هذا الصَّلخ في حكم الإحارة لا بالنَّسبةِ لزَّعْمِ المُدَّعي ولا المُدَّعَى عليه كما هو ظاهرٌ أيضاً.

<sup>(</sup>١) صـ1٦١. وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٢) في "الأصل" و"ر": ((تموت))، وفي "آ": ((أموت)).

 <sup>(</sup>٣) "الخانية": كتاب الصلح . باب الصلح عن العقار وعما يتعلق به . فصل في الصلح عن دعوى العقار ١٠٥/٣
 (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٤) ص٧٥١. "در".

<sup>(</sup>ه) في هامش "ر": ((أقولُ: يعضُ المحتَّين هو "ط"، فإنَّه قال: قولُهُ: (منها أبداً) ومثلُهُ إذا صالحَهُ على سُكناهُ حتى يموتَ للدَّعِي، أو على منفعةٍ بحهولةٍ، وليُحرَّر الوحهُ في ذلك؛ إذ عدمُ الصَّحَةِ لكونِهِ جزءَ المُدَّعَى، فلا وحهُ لقولِهِ: (أبدأ، وإن كانت بلهانة المُمتَّةِ فلا وحهُ لقولِهِ: (منها)، فتدبَرُّ اه. وكتَبَ للوَّلْفُ [أي: ابن عابدين رحمه الله] على "طُرِّيرِ": فيه: أنَّ للدَّعَى تعيِّن، والمُصالحَ عليه للفعة، وهي سُكنى البيتِ الذي هو بعضُ للدُّعَى، فليستُ حزءَ للدَّعى، بدلُّ عليه ما في "البرَزيَّة": ادْعى داراً، فتصالحا على أنْ يسكنَ المُدَّعَى عليه فيها سنةً جاز، وكذا: على أنْ يسكنَها المُدَّعِي سنةً، وتمَامُهُ فيها. ثمُّ قال: صالحَ عن دَعْوى عبدِ على خدمِهِ شهراً جاز، وعلى غَلْيَهِ شهراً لم يَجْزى) اهـ.

بغيرِ دعوى الهلاكِ لم يصِحَّ الصُّلخ) في الصُّورِ الثَّلاثِ، "سراحيَّة"(١). قَيَّدَ بعدم دعوى الهلاكِ لأنَّه لو ادَّعاهُ وصالحَهُ قبلَ اليمينِ صحَّ، به يُفتَى، "خانيَّة"(١). (ويصِحُّ) الصُّلحُ ...

[٢٨٠٣٦] (قولُهُ: بغيرِ دعوى) أي: الدَّعوى مِن المُودَع.

[۲۸۰۳۷] (قولُهُ: ويصِحُّ الصَّلحُ) أي: لو ادَّعَى مالاً فأنكَرَ وحلَفَ، ثمَّ ادَّعاهُ عند قاضٍ آخرَ، فأنكَرَ فصُولِحَ صحَّ، ولا ارتباطَ لهذه بمسألةِ الوديعةِ.

قال المُودَعُ: ضَاعَتِ الوديعةُ أو ردَدْتُهَا، وأنكَرَ ربُّهَا الرَّدُّ أو الهلاكَ صُدُّقَ المُودَعُ بيمينِهِ، ولا شيءَ عليه، فلو صاحَّ ربَّها بعدَ ذلك على شيءٍ فهو على أربعةِ وُجُوهِ:

أحدُها: أَنْ يَدَّعِيَ رَبُّهَا الإيداعَ وححَدَهُ المُودَعُ، ثمَّ صالحَهُ على شيءٍ معلوم حازَ اتَّفاقاً.

النّاني: أنْ يدَّعِيَ الوديعةَ وطالَبَهُ بالرَّدِّ فأفرَّ المُودَعُ بالوديعةِ وسكَتَ ولم يقل شيئاً، وربُّ المالِ يدَّعي عليه الاستهلاك، ثمَّ صالحَهُ على شيءٍ معلوم جازَ أيضاً وِفاقاً.

الثّالثُ: أَنْ يَدَّعِيَ عليه الاستهلاكَ وهو يدَّعِي الرَّدُّ أَو الهلاكَ، ثُمَّ صَالَحَهُ على معلوم (٣ جازَ عندَ "محتدِ" و"أَبِي يوسف" أَوَّلاً، وبه يُفتَى، وأجمَعُوا عند "محتدِ" و"أَبِي يوسف" أَوَّلاً، وبه يُفتَى، وأجمَعُوا على أنَّه لو صالحَ بعدَما حلفَ أنَّه ردَّ الوديعة أو هلكتْ لا يجوزُ الصَّلحُ إِثَمَا الحلافُ فيما لو صاحَ قبلَ اليمين.

(قولُهُ: جازَ عندَ "محتدِ" و"أبي يوسف" آخِراً إلى وجه قول "محتدِ": أنَّ دَعوى الضَّمانِ بالاستهلاكِ للأمانةِ صحيحةً، واليمينُ متوجِّهةً على المُودَع، والبراءةُ غيرُ ثابتةٍ في حقِّه قبل الحَلِف؛ لأنَّه يُصدَّقُ بالحَلِف، فيكونُ في حقَّ المُدَّعي عِوضاً يُصدَّقُ بالحَلِف، فيكونُ في حقَّ المُدَّعي عِوضاً عن الضَّمانِ، وفي حقِّ المُودَع بَدَلاً عن الخُصومةِ. ووجه قولِهما: أنَّ المُدَّعي تناقض في دَعواهُ؛ لأنَّ المُودَع وأمثالَهُ أمينُ المالكِ، وقولُهُ قولُ المؤتَع بَدَلاً عن الخُصومةِ، والمَالكِ اعترافاً مِن المالكِ، فكان المُدَّعي

LVA

<sup>(</sup>١) "السراحية": كتاب الصلح ـ باب ما لا يجوز من الصلح ٣٣٣/٢ باختصار (هامش "فناوى قاضيخان").

<sup>(</sup>٢) نقول: الذي في "الخانية" أن الفتوى على عدم صحة الصلح، وهو ما سينقله العلاَمة ابن عابدين رحمه الله عنها في المقولة [٢٨٥٣٧] وأشار إليه في "المتكملة". المقولة [٤٣٢١] قوله: (("خانية")). وانظر "الحانية": كتاب الصلح ـ باب صلح الأعمال والأمانات والجنايات والحدود والمضمونات والحقوق ٣٦/٣ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٣) في "٢": ((على شيء معلوم))، وفي "الخانية": ((ثم صالحه على شيء)) دون قوله: ((معلوم)).

| كتابُ الصُّلح | <br>119 | قسم المعاملات |
|---------------|---------|---------------|
|               |         |               |
|               |         |               |

الرّابعُ: أَنْ يدَّعِيَ المُودَعُ الرَّدُّ أَو الهلاكَ، وربُّ المالِ سكَّتَ ولم يقل شيئاً فعندَ "أبي يوسف" لا يجوزُ الصَّلحُ، وعند "محتمد" يجوزُ.

قال المُودَعُ بعدَ الصُّلحِ: كنتُ قلتُ قبلَ الصُّلحِ: إنَّمَا هلَكَتْ أو ردَدْتُمَا فلم يصحُّ الصُّلخ على قولِ "أبي حنيفة"، وقال ربُّ المالِ: ما قلت، فالقولُ للمُنكِرِ، ولا يبطُلُ الصُّلخ، "حانيّة"(١).

هذا ما رأيتُهُ في "الخانيّة" بنوع اختصار، ورأيتُهُ في غيرِها معرُوّاً إليها كذلك، ونقلَها في "المنح" لكن سقط مِن عبارتِهِ شيءٌ اختلَ به المعنى، فإنَّه قال في الوجهِ القالثِ: ((حازَ الصُّلحُ في قولِ "محتدِ" و"أبي يوسف" الأوَّلِ، وعليه الفتوى))، والذي رأيتُهُ في "الحانيّة" ((أنَّ الفتوى على عدم الجوازِ)).

وبقِيَ خامسةً ذَكَرَها "المقدسيُّ"، وهي: ((ادَّعَى رَهُمَا الاستهلاكَ فسكَتَ فصُلحُهُ جائزً))،

مُتناقِضاً في دَعوى الاستهلاكِ، والتّناقضُ يَمَنَعُ صحة الدّعوى، إلا أنّه إِمّا يُحلّفُ لا لدَفعِ الدَّعوى؛ لأمّا مُتدفِعة لبطلاغِا، ولا لثّبوتِ البراءةِ لأمّا ثابتة بقولِهِ، ولهذا لو مات ولم يُحلّفُ تثبتُ براءتُهُ، ولم يُحلَّفُ وارثُهُ على العلمِ، والبمينُ لنفيِ التّهَمةِ، وإذا لم تصحّ الدّعوى لم يصحّ الصّلح؛ لأنَّ صحّتَهُ بناءً على صحّتها، ووجه قولِ "أبي يوسف" في الرّابعِ: أنَّ الضّمانُ لا يجبُ إلاّ بدّعوى المُدّعي، وقد انعدَمَتِ الدَّعوى، فلا يجبُ الصّمانُ، فلا يجوزُ الصّلح؛ لأنَّ حوازهُ بناءً على وجوبِ الصّمانِ في زَعم المُدّعي. ووجه قولِ "محتدِ": أنَّ سكوتَ المُدَّعي مُحتمِل بين أنْ يكونَ مُصدِّقاً لدَعوى المُودَعِ أو مُكذَّباً، إلاّ أنّه لَمّا أقدَمَ على الصَّلحِ الحَمْ على المثلع. اه مِن "المنبع". أنْ ها و ردَّها أو ضاعتْ عندَه لَما أقدَمَ عليه، فيَبْثُ التُكذيبُ مُقتضَى إقدامِهِ على الصَّلع. اه مِن "المنبع".

<sup>(</sup>١) "الخانية": كتاب الصلح ـ باب صلح الأعمال والأمانات والجنايات والحدود والمضمونات والحقوق ٩٦.٩٥/٣ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٢) "المنع": كتاب الصلح ٢/ق١١٦/ب.

<sup>(</sup>٣) "الخانية": كتاب الصلح ـ باب صلح الأعمال والأمانات والجنايات والحدود والمضمونات والحقوق ٩٦/٣ (هامش "الفتاوى الهندية").

.....

لكن هذا هو النّاني في "الخانيّة". [٦/١٦١٦/١]

ثمَّ اعلَمْ أَنَّ كلامَ "الماتن" و"الشّارح" غيرُ مُحرَّرِ؛ لأنَّ قولَهُ: ((بغير دعوى الهلاكِ)) شاملٌ للمُحودِ والسُّكوتِ ودعوى الرَّدِّ، وهو الوجهُ الأوَّلُ والتَّابِي وأحدُ شِقَّى الثّالثِ والرّابِعِ، وقد علِمْتَ أنَّه في الأوَّل والثّابي جائزُ اتَّفاقاً، وكذا<sup>(۱)</sup> في أحدِ شِقَّى النّالثِ والرّابع على الرّاجع.

والصَّوابُ أَنْ يقولَ: بعدَ دعوى الرَّدُّ أَو الهلاكِ بإسقاطِ ((غير<sup>(۲)</sup>)) والتَّعبيرِ بـ ((بعدَ)) · وزيادةِ ((الرَّدُّ))، فيدخُلُ فيه الوحهُ التَّالثُ بناءً على المُفتَى به، والوحهُ الرَّابعُ بناءً على قولِ "أبي يوسف"، وهو المعتمَدُ؛ لتقديم صاحبِ "الخانيّة" إيّاه كما هو عادتُهُ.

وقولُهُ: ((لأنَّه لو ادَّعاهُ)) ـ أي: الهلاكَ ـ شاملٌ لِما إذا ادَّعَى المالكُ الاستهلاكَ وهو أحدُ شِقَّى الوجهِ الثَّالثِ، أو سكَتَ وهو أحدُ شِقَّى الرّابعِ، وعلِمْتَ<sup>(٢)</sup> ترجيحَ الجوازِ فيهما، فقولُهُ: ((صحَّ، به يُفتَى)) في غيرِ مَحَلَّهِ.

وقولُهُ: ((وصالحَهُ قبلَ اليمينِ)) هذا واردٌ على إطلاقِ "المتن" أيضاً، ورأيتُ عبارةً "الأشباه"(أ) نحوَ ما استَصْوَبْتُهُ، ونصُّها(): ((الصُّلخُ عقدٌ يَرفَحُ النَّزاعَ، ولا يصحُّ مع المُودَعِ

(قُولُهُ: وَكَذَا فِي أَحَدِ شِغِّي النَّالَثِ وَالرَّابِعِ عَلَى الرَّاجَعِ) حَقُّهُ: عَلَى المرجوحِ. (قُولُهُ: وعَلِمْتَ ترجيعَ الجوازِ إلحُ) حَقُّهُ: ترجيعَ عدم الجوازِ إلح.

<sup>(</sup>قولُهُ: هذا هو النّاني في "الحانيّة") وهو ما إذا ادَّعَى المُودَعُ الرّدُّ، لكنّ ما في "الحانيّة": ((أقرّ بما))، وفي هذه سكّت عن الدّعوى أصلاً.

 <sup>(</sup>۱) في "م": ((ولا يجوز)) بدل ((وكذا)).

<sup>(</sup>٢) في "ر": ((غيره)).

<sup>(</sup>٣) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٤) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد .كتاب الصلح صـ٣١..

<sup>(</sup>٥) في "ب": ((نصها)) بغير الواو.

(بعدَ حَلِفِ المدَّعَى عليه دَفْعاً للنِّرَاعِ) بإقامةِ البيِّنةِ. ولو بَرهَنَ المدَّعي بعدَهُ على أصلِ الدَّعوى لم تُقبَلُ إلاّ في الوصيِّ عن مالِ اليتيم على إنكارِ إذا صالحَ على بعضِهِ ثمَّ وجَدَ البيِّنةَ فإغًا تُقبَلُ، ولو طَلَبَ يمينَهُ(١) لا يُحلَّفُ، "أشباه"(٢). (وقيل: لا)، حزمَ بالأول في "الأشباه"(٢)، وبالثّاني في "السّراجيّة"،............

بعدَ دعوى الهلاكِ؛ إذ لا نزاع))، ثمَّ رأيتُ عبارةً متنِ "المحمع" مثلَ ما قلتُهُ، ونصُّها: ((وأحازَ صُلحَ الأحيرِ الخاصِّ والمُودَع بعدَ دعوى الهلاكِ أو الرَّدِّ))، وللهِ الحمدُ.

[٢٨٥٣٨] (قولُهُ: بإقامةِ) مُتعلِّقٌ بـ ((النَّزاعِ)).

[٢٨٥٣٩] (قولُهُ: بعدَهُ) أي: الصُّلح.

[٢٨٥٤٠] (قولُهُ: فإغًا تُقبَلُ) أفادَ أغَماً لو موجودةً عندَ الصُّلحِ وفيه عَبْنٌ لا يصحُّ ("الصُّلحُ، وبه صرَّحَ بي "البرّازيّة"(٤)، "سائحانيّ".

[٢٨٠٤١] (قولُهُ: ولو طلَبَ) أي: الصَّبيُّ بعد بُلُوغِهِ.

[٢٨٠٤٢] (قولُهُ: وقيل: لا) وُجِّهَ بأنَّ اليمينَ بَدَلُ المُدَّعَى، فإذا حلَّفَهُ فقد استوفَى البَدَلَ، "حَوَى" (٥) عن "القنية (١).

[٣٨٥٤٣] (قولُهُ: في "السَّراحيَّة"<sup>(٧)</sup>) وكذا جزَمَ به في "البحر"<sup>(٨)</sup>، قال "الحمَويُّ"<sup>(١)</sup>:

<sup>(</sup>١) قال الطحطاوي رحمه الله تعالى ٣٥٧/٣: ((هوله: (ولو طلب يمينه) بالبناء للمجهول أي: لو طلب الوصيُّ بعد الصلح يمين المدَّعي عليه أو طلبه اليتيم بعد بلوغه كما في "حواشي الأشباه")) هم.

<sup>(</sup>٢) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد. كتاب الصلح صـ٣١٠.

<sup>(</sup>٣) في "ر": ((يصلح)).

<sup>(</sup>٤) "البزازية": كتاب الصلح. الفصل السادس في صلح الأب والوصي ومسائل التركة والتخارج ٥/٦ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٥) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ـ كتاب الصلح ٧٢/٣ باختصار.

<sup>(</sup>٦) "القنية": كتاب الصلح . باب الصلح الصحيح الفاسد ق٥٥ ا/أ.

<sup>(</sup>٧) "السراجية": كتاب الصلح ـ باب ما لا يجوز من الصلح ٢٣٢/٢ (هامش "فتاوى قاضيخان").

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب الصلح ٢٥٦/٧.

<sup>(</sup>٩) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ـ كتاب الصلح ٧٢/٣ ـ

وحكاهما في "القنية" مُقدِّماً للأوَّلِ.

(طلَبُ الصُّلحِ والإبراءِ عن الدَّعوى لا يكونُ إقراراً) بالدَّعوى عندَ المتقدِّمينَ، وخالَفَهمُ المتأخِّرونَ، والأوَّلُ أصحُّ، "بزّازيَّة"(۱). (بخلافِ طلَبِ الصُّلحِ) عن المالِ (والإبراءِ عن المالِ) فإنَّه إقرارٌ، "أشباه"(۱). (صاحَّ عن عَيبٍ) أو دَينٍ، (وظهَرَ عدمُهُ أو زال) العَيبُ (بطَلَ الصُّلحُ) ويرُدُّ ما أَخَذَهُ، "أشباه"(۱) و"درر"(1).......

((وما مشى عليه في "الأشباه" روايةُ "محمّدٍ" عن "أبي حنيفة"، وما مشَى عليه في "البحر" قولهما، وهو الصّحيحُ كما في "معين المفتى")) اهـ.

[٢٨٠٤٤] (قُولُهُ: للأوَّلِ) صَوَابُهُ: ((للثَّانِ)) على ما نقَّلُهُ "الحَمَويُّ"(°).

[٢٨٥٤٥] (قُولُهُ: والإبراءِ) الواو هنا وفيما بعدَه بمعنى ((أو))، "حَمَويٌ"(''.

[٢٨٥٤٦] (قولُهُ: عن عَيبٍ) أيَّ عَيبٍ كان، لا خُصوصِ البّياضِ، وتمامُهُ في "المنح"(٧).

(قولُ "المصنّفِ": طلَبُ الصُّلحِ والإبراء عن الدَّعوى لا يكونُ إقراراً لم يذكّرُ ما لو طلَبَ مِنه الصُّلحَ أو الإبراء، ولم يذكّرُ ما يدلُّ على أنَّ حكمَ أو الإبراء، ولم يذكّرُ ما يدلُّ على أنَّ حكمَ الإبراء، ولم يذكّرُ ما يدلُّ على أنَّ حكمَ الإطلاقِ حكمُ ما لو صرّحَ بالمالِ، ونصُّهُ: ((ولو قال: أخْرُها عني أو صالحِني فإقرارً)) اهـ.

<sup>(</sup>١) "البزازية": كتاب الدعوى. الفصل الرابع عشر في دعوى الإبراء والصلح ٣٨٠/٥ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٢) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ـ كتاب الصلح صـ ١١٦.

 <sup>(</sup>٦) لم نر المسألة صريحة في مظافمًا من مطبوعة "الأشباه" التي بين أيدينا بعد التَّفحُص البالغ، ولعلَّها في حاشية من
 حواشي "الأشباه".

<sup>(</sup>٤) في "ب": ((أو "درر")). وانظر "الدرر والغرر": كتاب الصلح ٢٠٣٠٤. ٢٠٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد . كتاب الصلح ٧٢/٣.

<sup>(</sup>٦) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ـ كتاب الصلح ٧٦/٣.

<sup>(</sup>٧) انظر "المنع": كتاب الصلع ٢/ق١١٢/ب.

## ﴿ فصل في دَعُوى الدَّين ﴾

(الصُّلحُ الواقعُ على بعضِ حنسِ ما لَهُ عليه) مِن دَينِ أو غَصبٍ (أَخْذُ لبعضِ حقُّهِ

#### ﴿فصلٌ في دَغوى الدَّين﴾

[٢٨٠٤٧] (قولُهُ: في دَعْوى الدَّين) الأُولى: في الصُّلحِ عن دعوى الدَّينِ. قال في "المنح"(١): ((لَمَا ذَكَرَ حكمَ الطَّلحِ عن عموم الدَّعاوى ذَكَرَ في هذا الباب حكمَ الحَاصِّ، وهو دعوى الدَّينِ؟ لأنَّ الحُصوصَ أبداً يكونُ بعد العُمومِ)) هـ.

[٢٨٥٤٨] (قولُهُ: على بعضِ إلى قيدَ بالبعضِ فأفادَ أنّه لا يجوزُ على الأكثرِ، وأنّه يُشترَطُ معرفةً قَدْرِهِ، لكنْ قال في "غاية البيان" عن "شرح الكافي"(٢): ((ولو كان لرجلٍ على رجلٍ دراهمُ لا يَعرِفانِ وَزُمّا فصالحَةُ مِنها على ثوبٍ أو غيرِه فهو حائزٌ؛ لأنَّ جهالةَ المُصالحَ عنه لا تَمَنعُ مِن صحّةِ الصُّلحِ، وإنْ صالحَةُ على دراهمَ فهو فاسدٌ في القياسِ؛ لأنَّه يَحمِلُ أنَّ بَدَلَ الصُّلحِ أكثرُ مِنه، ولكنِّي أستحسِنُ أنْ أُجيزَهُ؛ لأنَّ الظّاهرَ أنَّه كان أقلَّ مِنّا عليه؛ لأنَّ مبنى الصُّلحِ على الحطِّ والإغماضِ، فكان تقديرهما بَدَلَ الصُّلحِ بشيءٍ دلالةً ظاهرةً على أخما عرفاهُ أقلَّ مِمّا عليه وإنْ كان لا يعرفان (٤) قَدْرَ ما عليه بنفسِه)) اه.

[٢٨٥٤٩] (قُولُهُ: مِن دَينِ) أي: بالبيع أو الإجارةِ أو القَرْضِ، "قهستانيّ "(°).

#### ﴿فصلٌ في دَعُوى الدِّينِ﴾

(قولُهُ: وإنْ كان قَدْرَ ما عليه بنفسِهِ) عبارةُ "التَّكملة": ((وإنْ كان لا يَعرِفانِ قَدْرَ ما عليه في نفسِهِ)) اهـ. ولعلَّ ألفَ التَّنيةِ مِن ((كان)) ساقطةً.

<sup>(</sup>١) "المنح": كتاب الصلح. فصل في الدين ٢/٤٤ ١١/أ.

<sup>(</sup>٢) انظر "مبسوط السرخسي": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين ٣٠/٢١ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) في "T": ((عنها)).

<sup>(</sup>٤) ((لا يعرفان)) ليست في "ب" و"م"، وهي في باقي النسخ وفي "التكملة". المقولة [٤٣٤١] قوله: ((الصُّلح الواقع [4])، وانظر "تقريرات الرافعي" رحمه الله.

<sup>(</sup>٥) "حامع الرموز": كتاب الصلع ٢٨٢/٢ باختصار.

وحطِّ لباقيه، لا مُعاوَضةٌ)؛ للرَّبا، وحينَعُو (فصعُ الصُّلعُ بلا اشتراطِ قَبْضِ بَدَلِهِ عن الفِ حالً على مائة حالَّة أو على ألفٍ مؤجَّلٍ، وعن ألفٍ جِيادٍ على مائة زُيوفٍ، ولا يصِحُّ عن دراهمَ على دنانيرَ مؤجَّلةٍ)؛ لعدم الجنسِ، فكان صَرْفاً، فلم يَجُزْ نَسيئةً، (أو عن ألفٍ مؤجَّلٍ على نِصفِهِ حالاً) إلا في صُلْعِ المَولى مُكاتَبَهُ فيجوزُ، "زَيلَعيّ"(١)، (أو عن ألفِ سُودٍ على نِصفِهِ بِيضاً) والأصلُ: أنَّ الإحسانَ إنْ وُجِدَ مِن الدَّائنِ فإسقاط، وإنْ مِنهما فمُعاوضةً. (قال) لغريمِهِ: (أدِّ إليَّ خَمسَمائةٍ غداً مِن ألفٍ لي عليك على أنَّك بريءٌ مِن النِّصفِ (الباقي فقبل) وأدَّى فيه (برئ، وإنْ لم يُؤدِّدً).......

[٢٥٥٥٠] (قولُهُ: وحطَّ لباقيه) فلو قال المُدَّعي للمُدَّعَى عليه المُنكِرِ: صالحَتُكَ على مائةٍ مِن الفي عليك كان أخدُ المائة إبراءُ<sup>(٢)</sup> عن تسعِمائة، وهذا قضاءً لا ديانةً إلاّ إذا زادَ: أبرَأَتُك، "قهستانيّ" (٤)، وقدَّمنا مثلهُ (٥) معرُوّاً لـ "الخانيّة".

[٢٨٥١] (قولُهُ: حالاً) لأنَّه اعتياضٌ عن الأجلِ، وهو حرامٌ.

[٢٨٠٠٧] (قولُهُ: فيحوزُ) لأنَّ معنى الإرفاقِ فيما بينَهما أظهَرُ مِن معنى المُعاوَضةِ، فلا يكونُ هذا مُقابَلةً الأجلِ<sup>(١)</sup>، ببعضِ المالِ، ولكنَّه إرفاقٌ مِن المولى بحطِّ بعضِ المالِ<sup>(٧)</sup>، ومُساهَلةً مِن المُكاتَبِ فيما بقِيَ قبلَ خُلولِ الأجلِ؛ ليتوصَّلَ إلى شرَفِ الحرّيّةِ.

[٣٨٥٥٣] (قُولُهُ: فَمُعَاوَضَةً) أي: ويَجري فيه حكمُها، فإنْ تَحَقَّقَ الرِّبَا أو شُبهتُهُ فَسَدَتْ، وإلا صحّت، "ط" (^).

£ 791

<sup>(</sup>١) "تبيين الحقائق": كتاب الصلح. باب الصلح في الدين ٢٦/٥ باختصار.

<sup>(</sup>٢) ني "و": ((يُودُه)).

<sup>(</sup>٣) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((وإبراء))، وفي القهستاني: ((وأبرأ)).

<sup>(</sup>٤) "حامع الرموز": كتاب الصلح ٢٨٢/٢.

<sup>(</sup>٥) المقولة [٢٨٤٦٢] قوله: ((بعض الدَّين)).

<sup>(</sup>٦) في "ب": ((الأصل)).

<sup>(</sup>٧) في "الأصل" و"٢": ((بعض البدل)).

<sup>(</sup>٨) "ط": كتاب الصلح. فصل في دعوى الدين ٣٥٨/٣.

قال [٣١٦٦/٣] "ط"(١): ((بأنْ صائحَ على شيءٍ هو أدوَنُ مِن حقّهِ قَدْراً أو وَصْفاً أو وقتاً، وإنْ مِنهما ـ أي: مِن الدّائنِ والمَدِينِ ـ بأنْ دخَلَ في الصُّلحِ ما لا يستحقُّهُ الدّائنُ مِن وصفٍ ... كالبِيضِ بَدَلَ السُّودِ، أو ما هو في معنى الوصفِ كتعجيلِ المؤجَّلِ، أو عن جنسٍ بخلافِ حنسِهِ)) اهـ. قـ٤٧٩/ب

[٢٨٥٥٤] (قُولُهُ: لَم يَعُدُ) أي: الدَّينُ مطلقاً، أدَّى أولم يُؤدِّ.

[مه ١٨٥] (قولُهُ: ما بقيَ غداً) لو قال: أبرأتُكَ عن الخمسةِ على أنْ تدفَعَ الخمسةَ حالةً إنْ كانتِ العشرةُ حالةً صحَّ الإبراءُ؛ لأنَّ أداءَ الخمسةِ بجبُ عليه حالاً، فلا يكونُ هذا تعليق الإبراءِ بشرطِ تعجيلِ الخمسةِ، ولو مؤحَّلةً بطلَ الإبراءُ إذا لم يُعطِهِ الخمسةِ، "حامع الفصولين"(٢). كذا في الهامش.

(قولُهُ: بأنْ دخَلَ فِي الصُّلحِ ما لا يستحقُّهُ الدائلُ إلى أنت خبيرٌ بأنَّ إعطاءَ البيضِ عِوَضاً عن السُّودِ وتعحيلَ الموجَّلِ إحسانٌ من المَدينِ فقط، والكلامُ في الإحسانِ مِنهما، إلاّ أنْ يقال: المرادُ ما إذا وُجدَ مع هذا مِن الدّائنِ إسقاطُ بعضِ الدَّينِ.

(قولُ "الشّارِح": لفواتِ التَّقييدِ بالشَّرطِ) أي: مِن حيثُ المعنى، فكأنَّه قيَّدَ البراءةَ مِن النَّصفِ بأداءِ خمسِمائةٍ في الغدِ، فإذا لم يُكِدُّ لا يبرأً؛ لعدم تحقُّق الشَّرطِ اهـ. وانظر "الكفاية".

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب الصلح. فصل في دعوى الدين ٣٥٧/٣.

 <sup>(</sup>٢) "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما بيطل من العقود بالشرط وما لا يبطل وما يصح تعليقه وإضافته
 وما لا يصحُ إلح ٣/٢.

بصريح الشَّرطِ ك: إنْ أدَّيتَ إليَّ ) كذا، (أو إذا، أو متى لا(١) يصِحُّ) الإبراء؛ ......

[٢٥٥٥٦] (قولُهُ: بصريح الشَّرطِ) قال "القُهِستانِيُّ" ((وفيه إشعارٌ بأنَّه لو قدَّمَ الجزاءَ صحَّ))، في "الظَّهيريَّة" ((لو قال: حطَطْتُ عنكَ النِّصفَ إِنْ نَقَدْتَ إِلِيَّ نصفاً (\*) فإنَّه حطَّ عندَهم وإِنْ لم يَنقُدُهُ))، "سائحانيّ ".

[٧٨٠٠٧] (قولُهُ: ك: إنْ أدَّيتَ) الخطابُ للغريم، ومثلُهُ الكفيلُ كما صرَّعَ به "الإسبيحابيُّ" في "شرح الحافي"، و"قاضي خان" في "شرح الحامع" (")، قال في "غاية البيان": ((وفيه نوعُ إشكالٍ؛ لأنَّ إبراءَ الكفيلِ إسقاطٌ عُضَّ، ولهذا لا يرتدُّ برَدِّهِ، فينبغي أنْ يصحَّ تعليقُهُ بالشَّرطِ، إلا أنَّه كإبراءِ الأصيلِ مِن حيثُ إنَّه لا يُحلَّفُ به كما يُحلَّفُ بالطَّلاقِ، فيصحُّ تعليقُهُ بشرطٍ مُتعارَفٍ لا غيرِ المُتعارَفِ، ولذا قلنا: إذا كفَلَ بمالٍ عن رجلٍ وكفَلَ بنفسِهِ أيضاً على أنَّه بشرطٍ مُتعارَفٍ لا غيرِ المُتعارَفِ، ولذا قلنا: إذا كفَلَ بنفسِه برِئَ عن المالِ؛ لأنَّه تعليقُ بشرطِ مُتعارَفٍ، فصحً)) اهـ.

(قولُهُ: وفيه إشعارٌ بأنَّه لو قدَّمَ الحزاءَ صحَّ) هكذا عبارةُ "القُهِستانيّ"، ولا يظهَرُ وحةٌ لصحَّةِ الحَطَّ نقَدَ أَوْ لا، والصَّوابُ ما نقلَهُ "السَّنديُّ" عن "الظَّهيريّة": ((أنَّه لا يصحُّ الحَطُّ نقَدَ أَو لم ينقُدْ في هذه المسالة)).

(قولُهُ: قال في "غاية البيان": وفيه نوعُ إشكالٍ إلخ يندفِعُ بأنَّ هذا الشَّرطَ غيرُ مُتعارَفٍ، وأيضاً الإبراءُ مُتضمِّن للتَّمليكِ مِن جهةِ الأصيل.

<sup>(</sup>١) ((لا)) ساقطة من "ط".

<sup>(</sup>٢) "حامع الرموز": كتاب الصلح ٢٨٣/٢.

<sup>(</sup>٢) "الظهيرية": كتاب الصلح. الفصل الأول في الصلح عن الميراث والوصية والدين بشرط تعجيل الباقي ق٣٧٨/ب.

<sup>(</sup>٤) في "ب" و"م": ((نصفها))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لما في القهستاني.

<sup>(</sup>٥) "شرح الجامع الصغير": كتاب الصلح ٢/٥٧١/أ.

لِمَا تَقَرَّرُ أَنَّ تَعَلَيْقَهُ بِالشَّرِطِ صَرِيحاً بِاطلَّ؛ لأَنَّه تَمَلَيكٌ مِن وَجهٍ. (وإنْ قال) المديونُ (لآخَرَ سِرَاً: لا أُقِرُ<sup>(1)</sup> لك بما لَكَ حتى تؤخِّرَهُ عني أو تحطًّ عتي، (ففعَل) الدَّائنُ التَّاحيرَ أو الحطَّ (صحُّ)؛ لأنَّه ليس بمُكرَهِ عليه، (ولو أعلَنَ ما قالَهُ سِرَّا أُخِذَ مِنه الكُلُّ للحالِ). ولو ادَّعَى ألفاً وححد فقال: أقرِرْ لي بما على أنْ أحطً مِنها مائةً جازَ، بخلافِ: على أنْ أعطيكَ مائةً؛ لأهمَّا(٢) رِشوةً، ولو قال: إنْ أقرَرْتَ لي حطَطْتُ لكَ مِنها مائةً، فأقرَّ صحَّ الإقرارُ لا الحطُّ، "مُحتَى". (الدَّينُ المشترَكُ) بسَبَبٍ مُتَّحدٍ ....

197

[٨٥ه٨] (قولُهُ: بمُكرَهِ عليه) لأنَّه لو شاءَ لم يفعَلْ ذلك (٣) إلى (أ) أَنْ يَجِدَ البيِّنةَ أو يُحلَّفَ الآخرُ فينكُلَ عن اليمين، "إتقاني".

[٧٥٥٥٩] (قولُهُ: أُخِذَ مِنه) يفيدُ أنَّ قولَ المُدَّعَى عليه: ((لا أُقِرُّ لك بما لَكَ إلخ)) إقرارٌ، ولذا قال في "غاية البيان": ((قالوا في "شروح الجامع الصَّغير"(٥): وهذا إثَّما يكونُ في السَّرِّ، أمّا إذا قال ذلك علانيَةُ يُوخَذُ بإقراره)) اهـ.

[٢٨٥٦٠] (قولُهُ: الدَّينُ المشترَكُ) قَيَّدَ بالدَّينِ لأنَّه لو كان الصُّلحُ عن عينِ مشترَكةٍ يَختصُّ المُصالِحُ ببَدَلِ الصُّلحِ، وليس لشريكِهِ أَنْ يُشارِكهُ فيه؛ لكونِهِ مُعاوَضةً مِن كلِّ وجهٍ؛ لأنَّ المُصالحُ عنه مالٌ حقيقةً، بخلافِ الدَّينِ، "زيلعيّ"<sup>(1)</sup>، فليُحفَظْ، فإنَّه كثيرُ الوُقوع.

(تولُهُ: لكونِهِ مُعاوَضهُ مِن كلِّ وحم إلخ) أي: بخلافِ الدَّينِ؛ لكونِهِ أَخْذَ عينِ حقِّ الآخرِ مِن وحم، حتى كان للطّالبِ أنْ يأتحذَ مِنه إذا ظفِرَ به بغيرٍ إذْنِ الغريم، ويُجبَرُ الغريمُ على القضاء، ولا إحبارَ على المُهادَلة، "سندى".

<sup>(</sup>١) في "و": ((لا أقول)).

<sup>(</sup>٢) ني "د" و"و": ((لأنه)).

<sup>(</sup>٣) ((ذلك)) ليست في "ب" و"م".

<sup>(</sup>٤) فِي "م": ((إلا)).

 <sup>(</sup>٥) لم تعثر على العبارة في مخطوطة "شرح الجامع الصغير" لقاضيخان التي بأيدينا، وقد ذكرها اللكنوي في شرحه "النافع الكبير"، انظر "الجامع الصغير": كتاب الصلح صـ ٢٠٤..

<sup>(</sup>٦) "تبيين الحقائق": كتاب الصلح. باب الصلح في الدين. فصل: دين بينهما صالح أحدهما إلخ ٢٦/٥.

كَتْمَنِ مبيعٍ بِيعَ صَفْقةً واحدةً، أو دَينٍ موروثٍ، أو قيمةِ مُستهلَكِ مُشترَكِ (إذا قَبَضَ أحدُهما شيئاً مِنه شارَكَهُ الآخَرُ فيه) إنْ شاءَ،.....

وفي "الخانية"(١): ((رجلان ادَّعَيا أرضاً أو داراً في يل رحل، وقالا(٢): هي لنا ورِثْناها مِن أبينا، فحَحَدَ الذي هي (٦) في يدِو(١)، فصالحَهُ أحدُهما عن حصّتِه على مائة درهم، فأرادَ الابنُ الآخرُ أَنْ يُشارِّكُهُ في المائة لم يكن له أَنْ يُشارِّكُهُ؛ لأنَّ الصُّلحَ مُعاوَضةً في زَعم المُدَّعي، فِداءٌ عن اليمينِ في زَعم المُدَّعي عليه، فلم يكن مُعاوَضةً مِن كلِّ وجهٍ، فلا يثبُتُ للشَّريكِ حقُ الشَّرِكةِ بالشَّكَ، وعن "أبي يوسف" في روايةٍ: لشريكِهِ أَنْ يُشارِّكُهُ في المائة)) اهـ.

[٢٨٠٦١] (قولُهُ: صَفْقةً واحدةً) بأنْ كان لكلِّ واحدٍ مِنهما عينَ على حِدَةٍ، أو كان لهما عينَ واحدةً مشتركة بينهما وباعا الكلِّ صفْقةً واحدةً مِن غيرِ تفصيلِ ثَمَنِ نصيبِ كلِّ واحدٍ مِنهما "زيلعيّ" (٥).

### مطلبٌ: قَبَضَ أحدُهما حِصَّتَهُ مِن الدِّين(١)

واحترز بالصَّفْقةِ الواحدةِ عن الصَّففتينِ، حتى لو كان عبد بين رجلين باع أحدُهما نصيبَهُ مِن رجلٍ بخمسِمائةِ درهم، وباع الآخرُ نصيبَهُ مِن ذلك الرَّجلِ بخمسِمائةِ درهم، وكتبا عليه صكّاً واحداً بألفٍ، وقبَضَ أحدُهما مِنه شيئاً لم يكن للآخرِ أنْ يُشارِكُهُ؛ لأنَّه لا شِرْكَة لهما في الدَّينِ؛ لأنَّ كلَّ دَينِ وجَبَ بسببِ على حِدَةٍ، "عزميّة"، وتمامُهُ في "المنح"(٧).

[٢٨٥٦٧] (قولُهُ: موروثٍ) أو كان مُوصَى به لهما، أو بَدَلَ قَرْضِهما، "أبو الشُّعود"(^) عن "شيخِهِ".

 <sup>(</sup>١) "الخانية": كتاب الصلح . باب الصلح عن العقار وحما يتعلق به . فصل في الصلح عن دعوى العقار ١٠٨.١٠٧٣
 (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٢) ني "م": ((وقال)).

<sup>(</sup>٢) ((همي)) ليست في "الأصل" و"ر" و"آ"، وليست في "الخانية"، وما أثبتناه من "ب" و"م" هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في "الأصل" و"ر": ((يديه)).

<sup>(</sup>٥) "تبيين الحقائق": كتاب الصلح. باب الصلح في الدين. فصل: دين بينهما صالح أحدهما إلخ ٥/٥٤.

<sup>(</sup>٦) هذا المطلب من "الأصل" و"ر".

<sup>(</sup>٧) انظر "المنع": كتاب الصلح. فصل في الدين ٢/ق١١/ب.

<sup>(</sup>٨) "فتح المعين": كتاب الصلح. باب الصلح في الدين ١٨٤/٣.

أو آتَّبَعَ الغريمَ كما يأتي<sup>(۱)</sup>، وحينتَذ (فلو صالحَ أحدُهما عن نَصيهِ على ثَوبٍ) أي: خلافِ<sup>(۲)</sup> جنسِ الدَّينِ (أخَذَ الشَّريكُ الآخَرُ نِصفَهُ إلاّ أنْ يضمَنَ<sup>(٣)</sup>) له (رُبعَ) أصلِ (الدِّينِ) ....

[٣٨٠٦٣] (قولُهُ: أو اتَّبَعَ الغريم) فلو اختارَ اتِّباعَهُ ثمَّ تَوِيَ نصيبُهُ، بأنْ ماتَ الغريمُ مُفلِساً رجَعَ على القابض بنصفِ ما قبَضَ ولو مِن غيرِه، "بحر"<sup>(١)</sup>، وراجع "الزَّيلعيَّ"<sup>(٥)</sup>.

[٢٨٥٦٤] (قولُهُ: أي: خلافِ<sup>(١)</sup> إلخ) لأنَّه لو صالحَهُ<sup>(٧)</sup> على حنسِهِ يُشارِكُهُ فيه، أو يَرجعُ على المَدين، وليس للقابض فيه حيارٌ؛ لأنَّه بمنزلةِ قَبْض بعض الدَّين، "زيلعيّ"(^).

[٢٨٥٦٤] (قوله: نِصفَهُ) أي: نصفَ الدَّينِ مِن غريمِهِ، أو أَخَذَ نصفَ التَّوبِ، "منح"(١). المَّريكُ المُصالِحُ.

[٢٨٥٦٠] (قولُهُ: رُبعَ أصلِ الدَّينِ) أَفَادَ أَنَّ المُصالِحَ [١/٢١٧٥/١] مُخيَّرُ إِذَا احتارَ شريكُهُ

(قولُ "المصنّف": فلو صالحَ أحدُهما عن نصيبِهِ إلج) قال "الشُّرنبلاليّ": ((في التَّفريعِ تأمُّلُ) لأنَّ الأصلَ - أي: المُفرَّعَ عليه - أنْ يَقبِضَ مِن الدَّينِ شيئاً، وهذا صُلحٌ عنه، ولم يظهَرْ لي كونُ ما ذكرَهُ مِن التَّقريعِ جزئيّاً للاَّصلِ)) انتهى. وظهرَ لي صحّهُ هذا التَّفريعِ بأنْ يرادَ بالقبضِ ما يشمَلُ القبض الحكميّ، فإنَّه بالصُّلعِ عن نصيبِهِ على تَوبٍ أو بالشَّراءِ به شيئاً صارَ قابضاً حقَّهُ بالمُقاصّةِ، فصار كَقبضِهِ نصفَ الدَّين حقيقة كما تفيدُهُ عبارهُ "الدُّرر"، تأكلُ.

<sup>(</sup>١) في الصحيفة الآتية "در".

<sup>(</sup>٢) في "د" و "و": ((أي: على خلاف)).

<sup>(</sup>٣) في "د": ((إِلاَّ إِنْ ضَيِنَ)).

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الصلح. باب الصلح في الدين، فصل في الدين المشترك ٧/٠٢٠.

<sup>(</sup>٥) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الصلح. باب الصلح في الدين. فصل: دين بينهما صالح أحدهما إلخ ٦/٥٤.

<sup>(</sup>٦) في "ر": ((أي: على خلاف))، وهي موافقة لنسخة "د" من "الدر".

<sup>(</sup>٧) في "ب" و"م": ((صالح))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لما في "التبيين".

<sup>(</sup>٨) "تبيين الحقائق": كتاب الصلح. باب الصلح في الدين. فصل: دين بينهما صالح أحدهما إلخ ٥٦/٥.

<sup>(</sup>٩) "المنح": كتاب الصلح. فصل في الدين ٢/ق١٤/ب باختصار.

<sup>(</sup>١٠) في "ر" و"آ": ((إلاَّ إِنْ ضَيِنَ))، وهي موافقة لنسخة "د" من "الدر".

فلا حقَّ له في النَّوب، (ولو لم يُصالِحْ بل اشترى بنِصفِهِ شيئًا ضمَّنَهُ) شريكُهُ (الرَّبِعَ)؛ لقَبضِهِ النَّصفَ بالمُقاصَّةِ، (أو اتَّبَعَ غريمَهُ) في جَميعِ ما مرَّ؛ لبَقاءِ حقِّهِ في ذِمَّتِه، (وإذا أبراً أحدُ الشَّريكَينِ الغريمَ عن نَصيبِهِ لا يرِحِمُ)؛ لأنَّه إتلاف لا قبض، (وكذا) الحُكمُ (إنْ) كانَ للمديونِ على أحدِهما دَينٌ قبلَ وُجوبِ دَينِهما عليه، حتى (وقَعَتِ المُقاصَّةُ بدَينِهِ السّابقِ)؛ لأنَّه قاضٍ لا قابض، (ولو أبراً) الشَّريكُ المديونَ (عن البعضِ قُسِمَ الباقي

اتَّباعَهُ: فإنْ شاءَ دفَعَ له حصّتهُ مِن المُصالِح عليه، وإنْ شاءَ ضمِنَ له رُبعَ الدَّينِ، ولا فرقَ بينَ كونِ الصُّلح عن إقرارٍ أو غيرِهِ.

[٢٨٥٦٦] (قولُهُ: ما مرّ<sup>(٢)</sup>) أي: في مسألةِ القَبضِ أو الصُّلح والشَّراءِ. ق١/٤٨٠

[٢٨٥٦٧] (قولُهُ: قبلَ وُحوبِ إلخ) أمّا لو كان حادثاً حتى النقيا قِصاصاً فهو كالقَبضِ، "بحر" (٣).

[٢٨٥٦٨] (قولُهُ: عليه) أي: على المديونِ (١٠).

[٢٨٥٦٩] (قولُهُ: المديونَ) بالنَّصبِ مفعولُ ((أبرأً)).

[٢٨٥٧٠] (قولُهُ: قُسِمَ الباقي إلِخ) حتى لو كان لهما على المديونِ عشرونَ درهماً، فأبراً و أحدُ الشَّريكينِ عن نصفِ نصيبِهِ كان له (١) المُطالَبةُ بالخمسةِ، وللسّاكتِ المُطالَبةُ (١) بالعشرة. كذا في الهامش.

(قولُ "المصنَّفِ": ولو أبراً عن البعضِ قُسِمَ الباقي على سِهامِهِ) عبارتُهُ في "الشَّرحِ": ((ولو أبرأَهُ عن البعضِ كانتْ قسمةُ الباقي بينَهما على ما بقِيَ مِن السُّهامِ)) اه، وهي أسلَسُ. ٤٨٠/٤

<sup>(</sup>١) في "و": ((الشريك)).

<sup>(</sup>٢) ص٩٩٨. وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الصلح. باب الصلح في الدين. فصل في الدين المشترك ٢٦٠/٧.

<sup>(</sup>٤) هذه المقولة ليست في "الأصل".

<sup>(</sup>٥) في "الأصل" و"ر": ((فأبرأ)).

<sup>(</sup>١) ((له)) ليست في "الأصل" و"ر".

<sup>(</sup>٧) ((المطالبة)) ليست في "الأصل" و"ر".

على سِهامِهِ)، ومثلُهُ المُقاصَّةُ (١)، ولو أجَّلَ نصيبَهُ صحَّ عندَ "الثّاني". والغَصْبُ والاستئحارُ بنصيبِهِ قَبْضٌ، لا التَّرَوُّجُ والصَّلحُ عن جنايةِ عَمدٍ......

[٧٨٥٧١] (قولُهُ: على سِهامِهِ) أي: الباقيةِ، لا أصلِها، "سائحانيّ".

[٧٨٥٧٦] (قولُهُ: ومثلُهُ المُقاصَّةُ) بأنْ كان للمديونِ على الشَّريكِ حُسمةٌ مثَلاً قبلَ هذا الدَّين، فإنَّ القسمة على ما بقِيَ بعدَ المُقاصَصةِ.

[٣٨٥٧٣] (قولُهُ: والغَصْبُ) أي: إذا غصَبَ أحدُهما المديونَ<sup>(١)</sup> شيئاً ثمَّ أتلَقَهُ شارَكَهُ الآخَرُ؛ لأنَّه يَملِكُهُ مِن وقتِ الغَصْبِ عندَ أداءِ الضَّمانِ، وكذا لو استأجَرُ أحدُهما مِنه داراً بحصّتِهِ سنةً وسكَنها، وكذا جدمةُ العبدِ وزِراعةُ الأرضِ، وكذا لو استأجَرُهُ بأُجْرٍ مُطلَقٍ، وروى "ابنُ سَمَاعةً" عن "محقدِ": لو استأجَرَ بحصّتِهِ لم يُشارِكُهُ الآخَرُ، وجعَلَهُ كالنَّكاحِ، وتمامُهُ في "شروح الهداية"(٢).

[٢٨٥٧٤] (قولُهُ: لا التَّرَوُّجُ) أي: تزوُّجُ المديونةِ على نصيبِهِ، فإنَّه إتلافٌ في ظاهرِ الرِّوايةِ، بخلافِ ما إذا تزوَّجَها على دراهم؛ لأنَّما صارتْ قِصاصاً، وهو كالاستيفاءِ، "إتقانيّ".

[٣٨٥٧٥] (قولُهُ: حناية عَمدٍ) أي: لو حنى أحدُهما عليه حناية عَمدٍ فيما دونَ النَّفْسِ أَرْشُها مثلُ دَين الجاني فصالحَهُ على نصيبهِ، وكذا لو فيها قِصاصٌ، "إتقاني".

<sup>(</sup>قولُهُ: لأنَّه يَملِكُهُ مِن وقتِ الغَصْبِ إلخ) عبارةُ "الغاية": ((لأنَّه وصَلَ إليه عينُ مالٍ مُتقوَّم، وهو المغصوبُ؛ لأنَّه يَملِكُهُ مِن وقتِ الغَصْبِ عندَ أداءِ الضَّمانِ)) اه، أي: وكانتِ المُقاصَةُ بمنزلةِ أداءِ الضَّمانِ، تأمَّلُ.

<sup>(</sup>١) في "و": ((المقاصصة)).

<sup>(</sup>٢) في "ب" و"م": ((من المديون)) بزيادة ((من)).

<sup>(</sup>٣) في "آ" و"ب" و"م": (ز"شرح الهداية"))، وانظر "الكفاية": كتاب الصلح. فصل في الدين المشترك ٤٠٦/٧ (ذيل "تكملة فتح القدير")، و"العناية": ٤٠٥/٧ (هامش "تكملة فتح القدير")، و"البناية": ٤٥/٩.

وحيلةُ اختصاصِهِ بما فَبَضَ: أَنْ يَهَبَهُ الغريمُ قَدْرَ دَينِهِ ثُمَّ يُبرئَهُ، أَو يبيعَهُ به كَفَّا مِن تَمْرٍ مثَلاً ثُمَّ يُبرئَهُ، "ملتقط"(١) وغيرهُ، ومرَّت في الشُّرْكَةِ(٢).

(صالحَ أحدُ ربَّي السَّلَمِ<sup>(٣)</sup> عن نصيبِهِ على ما دفَعَ مِن رأسِ المالِ، فإنْ أجازَهُ الشَّريكُ) الآخَرُ (نفَذَ عليهما، وإنْ ردَّهُ رُدَّ)؛ لأنَّ فيه قِسمةَ النَّدينِ قبلَ قَبضِهِ، وأنَّه باطلُّ. نَعَمْ لوكانا شريكي مُفاوَضةٍ حازَ مُطلَقاً، "بحر "(٤٠٠)......

[٢٨٠٧٦] (قولُهُ: ثُمُّ<sup>(١)</sup> يُبرَثُهُ) أي: يُبرئُ الشَّريكُ الغريمُ.

[٧٨٠٧٧] (قولُهُ: عن نصيبِهِ) أي: مِن المُسلَمِ فيه.

[۲۸۰۷۷] (قوله: على ما دفّع) (<sup>۸)</sup> قيّد به لأنّه لو كان على غيره لا يجوزُ بالإجماع؛ لِما فيه من الاستبدال بالمُشلم فيه، "زيلعيّ"<sup>(۱)</sup>.

[۲۸۰۷۸] (قولُهُ: مِن رأسِ المالِ) بأنْ أرادَ أنْ يأْخُذَ رأسَ مالِهِ ويفسَخَ عَقْدَ الشَّرْكِةِ، "إتقابيّ"، فالصُّلخ بَحَازٌ عن الفَسخ، "عزميّة".

[٧٨٥٧٩] (قولُهُ: عليهما) والمقبوضُ بينَهما، وكذا ما بقِيَ مِن المُسلَمِ فيه، "درر البحار"(١٠٠). [٧٨٥٨٠] (قولُهُ: رُدُّ) وبقِي السَّلَمُ كما كان.

(هولُ "الشَّارح": أو بيعَهُ به إلخ) البائعُ أحدُ الشَّريكينِ للمديونِ، وقولُهُ: ((كقّاً مِن تَمْرٍ)) يعني: بقَدْرِ دَنِيهِ.

<sup>(</sup>١) "الملتقط": كتاب الصلح. مطلبّ: حيلة في دين مشترك لرحلين على رجل صـه ٤١. بتصرف.

<sup>(</sup>۲) ۱۳/۱۳ "در".

<sup>(</sup>٣) في "د": ((سلم)).

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الصلح. باب الصلح في الدين. فصل في الدين المشترك ٢٦٠/٧ بتصرف.

 <sup>(</sup>٥) في هامش "م": ((قول الشارح: (حاز مطلقاً "بحر") الذي في "البحر": حاز ولو في الجميع، أي: جميع للسلم فيه، يعني: أن
 الجواز لا يخص نصيه بل إذا فسخ في الجميع حاز، قال: وأما إذا كانت عناناً توقف أيضاً إن لم يكن من تجارتمما اهـ "ط")).

<sup>(</sup>٦) ((ثم)) ليست في "ب" و"م".

<sup>(</sup>٧) ((يبرئ)) ليست في "ب" و"م".

<sup>(</sup>٨) هذه المقولة من "الأصل"، وانظر "التكملة". المقولة [٤٤١٩] قوله: ((على ما دفعَ مِن رأسِ المال)).

<sup>(</sup>٩) "تبيين الحقائق": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين . فصلٌ: دين بينهما صالح أحدهما إلخ ٥/٨٥.

<sup>(</sup>١٠) انظر "غرر الأذكار": كتاب الصلح ـ ذكر الدين المشترك والتحارج ق٢٧١/ب.

### ﴿فُصُلُّ فِي التَّخَارُجِ﴾

(أخرَجَت الوَرَثَةُ أحدَهم عن) التَّرِكَةِ وهي (عَرْضٌ أو) هي (عَقارٌ بمالِ<sup>(۱)</sup>) أعطَوهُ له، (أو) أخرَجُوهُ (عن) تَرِكَةِ هي (ذهبٌ بفِضَّةٍ) دفَعُوها له، (أو) على (العكسِ)، أو عن نقدَينِ بهما (صحَّ) في الكلِّ صَرُفاً للجنسِ بخلافِ جنسِهِ، (قلَّ) ما أعطَوهُ (أوكثُرَ)، لكنْ بشَرطِ التَّقابُضِ فيما هو صَرُفٌ، .........

### ﴿فصلٌ في التَّخارُجِ﴾

[٢٨٥٨١] (قولُهُ: أخرَجَت إلى أوصَى لرجلٍ بثُلثِ مالِهِ وماتَ المُوصِي، فصالحَ الوارثُ المُوصَى له مِن الثُّلثِ بالسُّدسِ جازَ الصُّلحُ، وذكرَ الإمامُ المعروفُ بـ "خُواهرْ زادَهْ": ((أنَّ حقَّ المُوصَى له وحقَّ الوارثِ قبلَ القسمةِ غيرُ متأكِّدٍ يَحتمِلُ السُّقوطَ بالإسقاطِ)) اه، فقد عُلِمَ أنَّ حقَّ الغانم قبلَ القسمةِ، وحقَّ حَبْسِ الرَّهْنِ وحقَّ المَسِيلِ المُحرَّدِ وحقَّ المُوصَى له بالسُّكْنى، وحقَّ المُوصَى له بالسُّكْنى، الوَهنِ قبلَ القسمةِ يَسقُطُ بالإسقاطِ، وتمامُهُ في "الاشباه"(٢) فيما يَقبَلُ الإسقاطِ، وتمامُهُ في "الاشباه"(٢)

[٢٨٥٨٢] (قُولُهُ: صَرْفاً للجنسِ) عَلَّةُ للأخيرِ.

[٣٨٠٨٣] (قولُهُ: لكنُ بشَرطِ) قال في "البحر"("): ((ولا يُشترَطُ في صُلحِ أحدِ الورَثْةِ المُتقدِّمِ أَنْ تكونَ (١٠ أعيانُ التَّرِكَةِ معلومةً، لكنْ إنْ وقَعَ الصَّلْحُ عن أحدِ التَّقدَينِ بالآخرِ يُعتبَرُ

### ﴿فصلٌ في التَّخارُج﴾

(قولُهُ: حارَ الصُّلحُ) هذا غيرُ المشهورِ في كتب المذهب وإنْ عزاهُ في "الأشباه" لـ "الإسعاف".

(قولُهُ: علَّةٌ للأخيرِ) يصحُّ جَعْلُهُ أيضاً علَّةً للمسألتَينِ قبلَ الأخيرِ؛ وذلك لأنَّ فيها صَرُفاً للجنسِ بخلافِ الجنسِ، ويدلُّ لذلك التَّعبيرُ بالباء التي للمُقابَلةِ، والعرادُ بالصَّرْفِ المُصطَلَّحُ عليه.

<sup>(</sup>١) ((يمال)) من الشرح في "و".

<sup>(</sup>٢) انظر "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفزق. ما يقبل الإسقاط من الحقوق وما لا يقبله صـ٧٦..

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين . فصل في صلح الورثة ٢٦٢/٧.

<sup>(</sup>٤) في "ر" و"آ": ((أن يكون)) بالمثناة التحتية.

(وفي) إخراجِهِ عن (نقدَينِ وغيرِهما بأحدِ النَّقدَينِ لا) يصِحُ (١) (إلاَ أَنْ يكونَ ما أُعطِيَ له أكثرَ مِن حِصَّتِهِ مِن ذلك الجنسِ) عَرُّزاً عن الرَّبا، ولا بدَّ مِن حُضورِ النَّقدَينِ عندَ الصَّلحِ، وعِلْمِهِ بقَدْرِ نصيبِهِ، "شُرُنبُلاليَّة"(٢) و"جلاليَّة". ولو بعَرْضِ حازَ مُطلَقاً؛ لعدم الرَّبا، وكذا لو أنكرُوا إِرْنَهُ؛ لأنَّه حينَتذِ ليس ببَدَلِ، بل لقَطْعِ المُنازَعةِ، (وبطلَ الصَّلحُ إِنْ أُحرِجَ أَحدُ الوَرْثةِ وفي التَّرِكةِ

التَّقَابُضُ فِي المَحلِسِ، غيرَ أنَّ الذي فِي يدِهِ بقيَّةُ التَّرِكَةِ إنْ كان حاحداً يكتفي بذلك القَبضِ؛ لأنَّه قَبضُ ضمانٍ<sup>(٣)</sup>، فينوبُ عن قَبضِ الصُّلحِ، وإنْ كان مُقِرَّا غيرَ مانع يُشترَطُ تجديدُ القَبضِ)) اهـ.

[٢٨٠٨٤] (قُولُهُ: أكثرَ مِن حِصَّتِهِ) فإنْ لَم يُعلَمْ قَدْرُ نصيبِهِ مِن ذلك الجنسِ فالصَّحيحُ أنَّ الشَّكَ إنْ كان في وُجودِ ذلك في التَّرِكةِ حازَ الصَّلخ، وإنْ عُلِمَ وُجودُ ذلك في التَّرِكةِ لكنْ لا يُدرَى أنَّ بَدَلَ الصَّلحِ مِن حصَتِها أقلُ أو أكثرُ أو مثلُهُ فسندَ، "بحر "(١) عن "الحانيّة"(٥).

[ ١٨٥٨٥] (قولُهُ: وكذا لو أنكَرُوا إِرْنَهُ) أي: فإنَّه يجورُ مطلقاً، قال في "الشُّرنبلاليّة" (١٠): ((وقال "الحاكم الشَّهيد": إنَّما يَبطُلُ على أقلَّ مِن نصيبِهِ في مالِ الرِّبا حالةَ التَّصادُقِ، وأمّا في

(قولُهُ: قال في "الشُّرنبلاليّة": وقال "الحاكم الشَّهيد" إلج) ما مشَى عليه في "الشُّرنبلاليّة" خلافُ الصَّحيح، والصَّحيح، السَّاكُو أَيضاً؛ لأنَّه مُعاوَضةٌ في حقّ الصَّحيح، والصَّحيح، لا لقطع المُنازَعةِ كما في جانبِ المُدَّعَى عليه، صرَّعَ بذلك "الإسبيحابيُ" وصحَّحَهُ كما في "غاية البيان"، كما أوضَحَ ذلك "عبد الحليم"، فانظرُهُ.

 <sup>(</sup>١) ((نصِحُ)) من المتن في "و".

<sup>(</sup>٢) "الشرنبلالية": كتاب الصلح ٤٠٣/٦ بتصرف (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٣) في "ر" و"ب": ((قبض حال))، وما أثبتناه من "الأصل" و"آ" و"م" موافق لعبارة "البحر".

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الصلح. باب الصلح في الدين. فصل في صلح الورثة ٢٦٢/٧.

<sup>(</sup>٥) "الخانية": كتاب الصلح ٨٠/٣ باختصار (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٦) "الشرنيلالية": كتاب الصلح ٤٠٣/٦ (هامش "الدرر والغرر").

دُيونٌ بشَرطِ أَنْ تكونَ (١) الدُّيونُ لبقيَّتِهم)؛ لأنَّ تمليكَ الدَّينِ مِن غيرِ مَن عليه الدَّينُ ....

حالةِ التَّناكُرِ بِأَنْ أَنكَرُوا وراثَتُهُ فيحورُ. وجهُ ذلك: أنَّ في حالةِ التَّكاذُبِ ما يَاخَذُهُ لا يكونُ بَدَلاً في لا<sup>(٢)</sup> حقّ الآخِذِ، ولا في حقّ الدّافِع، هكذا ذكرَ "المرغينانيُّ<sup>"")</sup>، ولا بدَّ مِن التَّقابُضِ فيما يُقابِلُ الذَّهَبُ والفِضّة مِنه؛ لكونِهِ صَرِّفاً، ولو كان بَدَلُ الصَّلحِ عَرْضاً في الصَّهَرِ كلِّها حازَ مطلقاً وإنْ قلَّ ولم يُقبَضْ في [٣/٤٧/ب] المَحلِسِ)) اهـ.

[٢٨٥٨٦] (قولُهُ: دُيونٌ) أي: على النّاسِ بقرينةِ ما يأتي<sup>(١)</sup>، وكذا لو كانَ الدَّينُ على المَيتِ، قال في "البزّازيّة"(<sup>٥)</sup>: ((وذكرَ "شحسُ الإسلام": التَّخارِجُ<sup>(١)</sup> لا يَصِحُ إذا كانَ على المَيتِ دَينٌ، أي: يطلبُهُ<sup>(٧)</sup> ربُّ الدَّين؛ لأنَّ حُكمَ الشَّرِع أنْ يكونَ الدَّينُ على جميع الورثةِ)) اهـ.

[۲۸۰۸۷] (قولُهُ: بشرطِ) متعلِّقٌ بـ ((أُخرِجَ)). ق٤٨٠/ب

[٨٨ه٨٨] (قُولُهُ: لأنَّ تمليكَ الدَّينِ) وهو هنا حصَّةُ المُصالِحِ.

[٢٨٥٨٩] (قولُهُ: مَن عليه الدَّينُ) وهمُ الورَثةُ هنا.

(قولُهُ: ما يَاخَذُهُ لا يكونُ بَدَلاً إلخ) هذا ظاهرٌ في حقّ الدّافِع، ووجهُهُ في حقّ الآخِذِ: أنَّه بالجُحودِ صار حقَّهُ مُستهلَكاً حكماً، وصار مضموناً عليهم مِن قبِيلِ الدَّينِ، فصُلخهُ حينَتذٍ أخدَّ لبعضٍ وإسقاطٌ للباقي، لكن إنْ وُجِدَ بيَّنةٌ قُضِيَ له بما؛ لظُهورِ عدم الاستهلاكِ كما تقدَّمَ نظيرُ ذلك عن "الحمَويّ" في مسالةِ الصُّلح عن المغصوب المَحجودِ على بعضِهِ.

<sup>(</sup>١) في "و": ((أن يكون)) بالمثناة التحتية.

<sup>(</sup>٢) ((لا)) ليست في "ر" و"آ" و"ب" و"م"، وما أثبتناه من الأصل" موافق لعبارة "الشرنبلالية".

<sup>(</sup>٣) المعنيُّ به ظهير الدين المرغيناني، وتقدمت ترجمته ٤٤/٢ ٥.

<sup>(</sup>٤) في الصحيفة الآتية "در".

 <sup>(</sup>٥) "البزازية": كتاب الصلح ـ الفصل السادس في صلح الأب والوصي ومسائل التركة والتخارج ٢٦/٦ (هامش "الفتارى الهندية").

<sup>(</sup>٦) في "ب" و"م": ((أنَّ التخارج)) بزيادة ((أنَّ)): وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لما في "البزازية".

<sup>(</sup>٧) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((بيطله))، وكذا في "البزازية"، وما أثبتناه من "ب" و"م" أوفق للسياق، وموافق لما في "التكملة". المقولة [ ، غ ٤٤] قوله: ((وفي التَّرَكَةِ دُبُونًا)).

باطل ، ثم ذكر لصِحْتِهِ حِيَلاً فقال: (وصح لو شرَطوا إبراءَ الغُرَماءِ مِنه) أي: مِن حِصَّتِهِ ؛ لأنَّه تمليكُ الدَّينِ مِمَّن عليه، فيسقُطُ (۱) قَدْرُ نصيبِهِ عن الغُرَماء، (أو قضوا نصيبَ المُصالِحِ مِنه) أي: الدَّينِ (تبرُعاً) مِنهم (وأحالهُم بجِصَّتِهِ، أو أقرضُوهُ قَدْرَ حِصَّتِهِ مِنه وصالحَوهُ عن غيرِه) بما يصلُحُ بدَلاً (وأحالهُم بالقَرضِ على الغُرَماء) وقبِلوا (۲) الحوالة، وهذه أحسنُ الحِيَلِ، "ابن كمال". والأُوجَهُ أَنْ يبيعوهُ كَفّاً مِن تمرٍ أو غوهُ بقَدْرِ الدَّينِ، ثمَّ يُميلَهم على الغُرَماء، "ابن مَلَك". (وفي صِحَةِ صُلْحٍ عن تَرِكَةِ بَحُوهُ بقَدْرِ الدَّينِ، ثمَّ يُميلَهم على الغُرَماء، "ابن مَلَك". (وفي صِحَةِ صُلْحٍ عن تَرِكَة بَحُهولةٍ) أعيانُها ولا دَينَ فيها (على مكيلٍ أو موزونٍ) متعلَق ب: ((صُلْحِ))......

[٢٨٥٩٠] (قولَهُ: باطلُ ثمَّ تعدَّى<sup>(٣)</sup> البُطلانُ إلى الكلُّ؛ لأنَّ الصَّفْقةَ واحدةً، سواءٌ بيَّنَ حصّةَ الدَّمينِ أو لم يُميِّنْ عندَ "أبي حنيفة"، وينبغي أنْ يجوزَ عندَهما في غيرِ الدَّمينِ إذا بيَّنَ حصّتَهُ، "ابن ملك".

[٧٨٠٩١] (قولُهُ: إبراءَ الغُرُماءِ) أي: إبراءَ المُصالِح الغُرَماءَ.

[٢٨٠٩٢] (قولُهُ: وأحالهَم) لا محَلُّ لهذه الجملةِ هنا، وهي موجودةً في "شرح الوقاية" لـ "ابن ملَك"<sup>(١)</sup>، وفي بعض النُّسَخ: ((أو أحالهَم)).

111/1

[٧٨٠٩٣] (قولُهُ: عن غيرِهِ) أي: عمّا سوى الدَّينِ.

[٢٨٠٩٤] (قولُهُ: أحسنُ الحِيَلِ) لأنَّ في الأُول ضَرَراً للورَثةِ حيثُ لا يُمكِنُهُم الرُّجوعُ على الغُرَماءِ بقَدْرِ نصيبِ المُصالِح، وكذا في النّانيةِ؛ لأنَّ النّقدَ خيرٌ مِن النَّسيئةِ، "إتقابيّ".

[٢٨٥٩٠] (قُولُهُ: والأَوجَهُ) لأنَّ في الأحيرة لا يَخلُو عن ضَرَرِ التَّقليم في وُصولِ مالٍ، "ابن ملك".

(قولُهُ: لأنَّ في الأخيرةِ لا يَخلُو عن ضَرَرِ إلخ) عبارةُ "ابن ملَك": ((لأنَّ ما اختارَهُ ـ أي: صاحبُ "الهداية" ـ لا يَخلُو إلخ)).

<sup>(</sup>١) في "و": ((ممن عليه الدين، فيسقط)).

<sup>(</sup>٢) في "د": ((ويقبلوا)).

<sup>(</sup>٣) في "ب" و"م": ((يتعدى)).

 <sup>(</sup>٤) شرح للولى عبد اللطيف بن عبد العزيز، عز الدّين للعروف بابن ملك الروميّ الكّرمانيّ (ت٤٠٨) على "وقاية الرواية في مسائل الهداية" لمحمود بن أحمد بن عبيد الله المجربي. ("كشف الظنون" ٢٠٢٠.٢٠١، "الفوائد البهية ص١١١، ٢٠٧).

(اختلاف)، والصَّحيحُ الصِّحَةُ، "زَيلَعيّ "(۱)؛ لعدم اعتبارِ شُبهةِ الشُّبهةِ، وقال "ابنُ الكمالِ": ((إنْ في التَّرِكةِ حنسُ بَدَلِ الصُّلحِ لَم يَجُزْ، وإلاّ جازَ، وإنْ لَم يُدْرَ فعلى الاختلاف)). (ولو) التَّرِكةُ (جَهولةً وهي غيرُ مكيلٍ أو موزونٍ في يدِ البقيَّةِ) مِن الوَرَثةِ (صحَّ في الأصحِّ)؛ لأخَّا لا تُفضي إلى المُنازَعةِ (۱)؛ لقِيامِها في يدِهم، حتى لو كانت في يدِ المُصالِحِ أو بعضُها لم يَجُزُ ما لم يُعلَمْ جَمِعُ ما في يدِه؛ للحاجةِ إلى التَّسليم، "ابن مَلك". (وبطَلَ الصَّلحُ والقِسمةُ مع

[٢٨٥٩٦] (قولُهُ: شُبهةِ الشُّبهةِ) لأنَّه يُحتمَلُ أنْ لا يكونَ في التَّرِكةِ مِن حنسِهِ، ويُحتمَلُ أنْ يكونَ، وإذا كان فيها يُحتمَلُ أنْ يكونَ الذي وقَعَ عليه الصُّلحُ أكثَرَ، وإنْ احتُمِلَ أنْ يكونَ مثلَهُ أو دونَهُ. وهو احتمالُ الاحتمالِ. فنزَلَ إلى شُبهةِ الشُّبهةِ، وهي غيرُ مُعتبَرَةٍ، "س"(٣).

[٢٨٥٩٧] (قولُهُ: يُدْرَ<sup>(٤)</sup>) بالبناءِ للمفعولِ.

[٢٨٠٩٨] (قولُهُ: أو موزونٍ) أي: ولا دَينَ فيها، ووقعَ الصُّلحُ على مَكيلِ وموزونٍ، "إتقانيّ".

[٢٨٠٩٦] (قولُهُ: في الأصحُّ) وقيل: لا يجوزُ؛ لأنَّه بيعُ المَحهولِ؛ لأنَّ المُصالِحَ باعَ نصيبَهُ مِن التَّرِكةِ، وهو بَحهولٌ بما أَخَذَ مِن المَكيل والموزونِ، "إتقانيّ".

#### (خاتمة)

#### مطلبٌ في التَّهايُوُّ (\*)

التَّهايُؤُ: . أي: تَناوُبُ الشَّريكَينِ في دابَتَينِ غلّة أو رُكُوباً . مُختصِّ حوازُهُ بالصُّلحِ عندَ "أبي حنيفة" لا الجَيْرِ، وحائزٌ في دابّةٍ غلّة أو رُكُوباً بالصُّلح، فاسدٌ في غلّتَي عبدَينِ عندَه ولو<sup>(١)</sup> حَبْراً،

<sup>(</sup>١) "تبيين الحقائق": كتاب الصلح. باب الصلح في الدين. فصلٌ: دين بينهما صالح أحدهما إلح ٥٢/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) في "د": ((للمتازعة)) بدل ((إلى المنازعة)).

<sup>(</sup>٣) ((س)) ليست في "ب" و"م".

<sup>(</sup>١٤) في "ب": ((بدل)).

<sup>(</sup>٥) هذا المطلب من "ر".

<sup>(</sup>٦) في "م": ((لو)) بدون الواو.

إحاطةِ الدَّينِ بالتَّرِكَةِ) إِلاَ أَنْ يضمَنَ الوارثُ<sup>(۱)</sup> الدَّينَ بلا رُجوعٍ، أو يضمَنَ أجنيُّ بشَرطِ براءةِ المَيْتِ، أو يُوَقَّ مِن مالٍ آخرَ، (ولا) ينبغي أَنْ<sup>(۱)</sup> (يُصالحُ) ولا يُقسَمَ (قبل القضاءِ) بالدَّينِ<sup>(۱)</sup> (في غيرِ دَينٍ مُحيطٍ، ولو فُعِلَ) الصُّلحُ<sup>(۱)</sup> والقِسمةُ (صحَّ)؛ لأَنَّ التَّرِكَةَ لا تخلُو عن قليلِ دَينٍ، فلو وُقِفَ الكُلُّ تضرَّرَ الوَرْتُةُ، فيُوقَفُ قَدْرُ الدَّينِ استحساناً، "وقاية" (ولو أخرَجوا واحداً) مِن الوَرْثَةِ (فَحِصَّتُهُ تُقسَمُ......

"درر البحار"(٧). وفي شرحِهِ "غرر الأفكار"(٨): ((ثمَّ اعلَمْ أنَّ التَّهايُوَ حَبْراً في عَلَةِ عبدٍ أو دابَةٍ لا يَجوزُ اتَّفاقاً؛ للتَفاوُتِ، وفي حدمةِ عبدٍ أو عبدينِ حازَ اتَّفاقاً؛ لعدم التَّفاوُتِ ظاهراً، أو لقلَتِه (٩)، وفي غلّةِ دارٍ أو دارَينِ حازَ اتَّفاقاً؛ لإمكانِ المُعادَلةِ؛ لأنَّ التَّقليم لا يَعلُ إلى العَقارِ ظاهراً، وأنَّ التَّهايُوَ صُلْحاً حائزٌ في جميعِ الصُّورِ، كما حوَّز "أبو حنيفة" أيضاً قسمة الرَّقيق صُلْحاً)) اه.

[٢٨٦٠٠] (قُولُةُ: أُو يُوَكُّ) بالبناءِ للمفعولِ، بضمَّ ففتح فتشديدٍ.

[٢٨٦٠١] (قولُهُ: لئلا إلح) قال العلامة "المقدسيُّ": ((فلو هلَكَ المعزولُ لا بدَّ مِن نَقْضِ القسمةِ))، "ط"(١٠).

<sup>(</sup>١) في "و": ((الورثة)).

<sup>(</sup>٢) ((أن)) من للتن في "و".

<sup>(</sup>٣) في "د" و"و": ((للدين)).

<sup>(</sup>٤) ((الصلح)) من المتن في "و".

 <sup>(</sup>٥) انظر "شرح الوقاية" لصدر الشريعة: كتاب الصلح . باب الصلح في الدين . فصل: دين بينهما صالح أحدهما عن نصيبه ١٣٤/٢ باختصار (هامش "كشف الحقائق").

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين . فصل في صلح الورثة ٢٦٢/٧.

<sup>(</sup>٧) انظر "غرر الأذكار": كتاب الصلح ق١٧٠/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٨) "غرر الأذكار": كتاب الصلح ق٧٠/ب.

<sup>(</sup>٩) في "آ" و"ب" و"م": ((ولقلته)) بالواو.

<sup>(</sup>١٠) "ط": كتاب الصلح. فصل في التخارج ٣٦٠/٣.

بينَ الباقي على السَّواءِ إنْ كان ما أعطَوهُ مِن مالهِم غيرِ الميراثِ، وإنْ كان) المُعطَى ..

[٢٨٦٠٣] (قولُهُ: على السَّواءِ) أفادَ أنَّ أحدَ الورَثِةِ إذا صاحَ البعض دونَ الباقي يصحُّ وتكونُ حصتُهُ له فقط، كذا لو صاحَ المُوصَى له كما في "الأنقرويّ"، "سائحانيّ".

(٢٨٦٠٣] (مسالة): في رحلٍ ماتَ عن زوجةٍ وبنتٍ وثلاثةٍ أبناءٍ عمَّ عَصَبةٍ، وحلَّفَ تَرَكِةً اقتسَمُوها بينَهم ثمَّ ادَّعَتِ الورَثةُ على الزُّوجةِ بانَّ الدَّارَ التي في يدِها مِلْكُ مُورَيَّهم المُتوفَّ، فانكَرَتْ دَعواهُم، فدفَعَتْ لهم قَدْراً مِن الدَّراهم صُلْحاً عن إنكارٍ، فهل يُوزَّعُ بَدَلُ الصُّلحِ عليهم على قَدْرٍ مواريثِهم، أو على قَدْرٍ رُؤوسِهم؟

الجوابُ: قال في "البحر"(٢): ((وحكمُهُ في جانبِ المُصالِحَ عليه وُقوعُ المِلْكِ فيه للمُدَّعي، سواءٌ كان المُدَّعَى عليه مُقِرًّا أو مُنكِراً، وفي المُصالِحَ عنه وُقوعُ المِلْكِ فيه للمُدَّعَى عليه)) اهـ. ومثلُهُ في "المنح"(٢).

وفي "مجموع النَّوازل": ((سئل عن الصُّلْحِ على الإنكارِ بعدَ دعوى فاسدةٍ: هل يصعُّ؟ قال: لا؛ لأنَّ تصحيحَ الصُّلْحِ عن الإنكارِ مِن حانبِ المُدَّعي أَنْ يُجعَلَ ما أَخَذَ عينَ حقِّهِ أو عِوَضاً عنهُ لا بدُّ أَنْ يكونَ ثابتاً في حقِّهِ ليُمكِنَ تصحيحُ الصُّلْحِ))، مِن "الذَّحيرة".

فَهُقَتَضَى قُولِهِ: ((وُقُوعُ المِلْكِ فيه للمُدَّعي))، وقُولِهِ: ((أَنْ يُجَعَلَ عَينَ حَقِّهِ أَو عِوْضاً عنه)) أَنْ يكُونَ على قَدْرٍ مُوارِيثِهم، "مجموعة منلا عليّ "(١).

[٢٨٦٠٤] (قولُهُ: مِن مالِهم) أي: وقد استَوَوا فيه، ولا يظهَرُ عندَ التَّفاوُتِ، "ط"(٥). ق٥١٥/أ

(قولُهُ: ولا يظهَرُ عندَ التَّعَاوُتِ) بل هو ظاهرٌ عندَ التَّعَاوُتِ أيضاً، غايةُ ما فيه: أنَّ أحدَهم تبرَّعَ بزيادةِ عمّا عليه.

<sup>(</sup>١) نقول: رُقّمت هذه المسألة مع المقولات لضرورة الإحالات.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الصلح ٢٥٥/٧.

<sup>(</sup>٣) "المنح": كتاب الصلح ٢/ق١١١/أ.

<sup>(؛)</sup> أي: التركمانيّ رحمه الله تعالى، وينقل عنه ابن عابدين رحمه الله تعالى كثيراً.

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الصلح. فصل في التخارج ٣٦٠/٣.

(مُمَّا ورِثُوهُ فعلى قَدْرِ ميرائِهم) يُقسَمُ بينَهم، وقيَّدَهُ "الخصّاف"(١) بكُونِهِ عن إنكارٍ، فلو عن إقرارٍ فعلى السَّواءِ. وصُلْحُ أحدِهم عن بعضِ الأعبانِ صحيحٌ. ولو لم يُذكَرُ في صَلَّ التَّحارُجِ أَنَّ في التَّرِكَةِ دَيناً ٢) أم لا فالصَّلُّ صحيحٌ، وكذا لو لم يذكُرُهُ في الفتوى، فيُفتَى بالصَّحَةِ ويُحمَلُ على وُجودِ شرائطِها، "بَحَمَع الفتاوى". (والموصَى له) بمبلغ مِن التَّرِكَةِ (كوارثٍ فيما قدَّمناهُ(١)) مِن مسألةِ التَّحارُجِ. (صالحُوا) ......

[ ، ۲۸۹۰] (قولُهُ: فعلى قَدْرِ ميراثِهم) [۱/۱۵۸۵/۳] وسيأتي آخِرَ كتابِ الفرائضِ<sup>(۱)</sup> بيانُ قسمةِ التَّركةِ بينَهم حينَنذِ.

#### (تتمَةً)

اذَّعَى مالاً أو غيرة، فاشترى رجل ذلك مِن المُدَّعي يجوزُ الشَّراءُ، ويقومُ مَقامَ المُدَّعي في الدَّعوى، فإنِ استحقَّ شيئاً مِن ذلك كان له، وإلاّ فلا، فإنْ ححدَ المطلوبُ ولا بيَّنة فله أنْ يَرِجعَ على المُدَّعي، "بحر" (" وتأمَّلُ في وجهِه، ففي "البزّازيّة" (" مِن أوَّلِ كتابِ الهبةِ: ((ويَمَ المَديونِ أو وَهَبَهُ حازً)).

[٢٨٦٠٦] (قولُهُ: صِاحَتُوا إلخ) أقول: قال في "البرّازيّة" (٨) في الفصل السّادس مِن الصُّلح:

(قولُهُ: وتأمَّلُ في وحهِهِ إلخ) إذا حُمِلُ المعالُ في عبارة "البحر" على العين لا تُنافِي عبارةَ "البزّازيّة"، وأصلُ الأُولى في "المحتبي".

 <sup>(</sup>١) لم نعثر على المسألة في مظائماً من مؤلفات الخصاف التي بين أيدينا: "أدب القاضي" و"الحيل" و"النفقات" و"الأوقاف"،
 ولعلما في "إقرار الورثة بعضهم لبعض" أو مؤلف آخر له.

<sup>(</sup>٢) في "د": ((أبي التركة دين)).

<sup>(</sup>٣) ص٢٠٨. وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٤) انظر "الدر" عند المقولة [٣٧٦٠٥] قوله: ((ثمُّ شرع في مسألة التخارج)).

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الصلح. باب الصلح في الدين. فصل في صلح الورثة ٢٦٣/٧ باختصار.

<sup>(</sup>٦) "البزازية": الفصل الأول في جوازها. الجنس الثاني في هبة الدين ٢٣٤/٦ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٧) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((باع))، وما أثبتناه من "ب" و"م" موافق لعبارة "البزازية".

<sup>(</sup>٨) "البزازية": كتاب الصلح ـ الفصل السادس في صلح الأب والوصى ومسائل التركة والتحارج ٢٦/٦ (هامش "الفتاوى الهندية").

((ولو ظهَرَ في التَّرِكةِ عينٌ بعدَ التَّحارُجِ لا رِوايةَ في أنَّه هل يدخُلُ تحتَ الصُّلحِ أم لا؟ ولقائلٍ أنْ يقول: يدخُلُ<sup>(۱)</sup>، ولقائلٍ أنْ يقول: لا)) اهـ.

# مطلبٌ: صالَحَ وابراً إبراءً عامّاً، ثمَّ ظهَرَ في التُّوكِةِ شيءٌ <sup>(٢)</sup>

ثمَّ قال<sup>(٣)</sup> بعد نحو ورقتين: ((قال "تاج الإسلام". وبخطٌ "صدر الإسلام" وجَدْتُهُ.: صاحَّ أحدُ الورَثةِ وأبراً إبراءً عامّاً، ثمَّ ظهَرَ في التَّرِكةِ شيءً لم يكن وقتَ الصُّلحِ لا روايةً في حوازِ الدَّعوى. ولقائلٍ أن يقول بحوازِ دَعوى حصّتِهِ مِنه، وهو الأصحُّ، ولقائلٍ أن يقول: لا. وفي "المحيط": لو أبراً أحدُ الورَثةِ الباقيَ، ثمَّ ادَّعَى التَّرِكةَ وانكَرُوا لا تُسمَعُ دَعواهُ، وإنْ أقرُّوا بالتَّرِكةِ أُمرُوا بالرَّدةِ عليه)) اهركلامُ "البَرَازيّة".

ثمَّ قال (٢) بعدَ أسطر: ((صالحَت ـ أي: الزَّوجة . عن النَّمنِ، ثمَّ ظَهَرَ دَينٌ أو عينٌ لم يكنُ معلوماً للورثة، قيل: لا يكونُ داخلاً في الصُّلحِ، ويُقسَمُ بينَ الورَثة؛ لأغَّم إذا لم يعلَمُوا كان صُلحُهم عن المعلوم الظّاهرِ عندَهم لا عن المتجهول، فيكونُ كالمستثنى مِن الصُّلح، فلا يبطُلُ الصُّلحُ، وقيل: يكونُ داخلاً في الصُّلح؛ لأنَّه وقعَ عن التَّرِكة، والتَّرِكةُ اسمٌ للكلِّ، فإذا ظهرَ دَينٌ فسدَد الصُّلح، ويُجعَلُ كأنَّه كان ظاهراً عند الصُّلح)) اهـ.

والحاصلُ مِن مجموعِ كلامِهِ المذكورِ: أنَّه لو ظهَرَ بعدَ الصَّلحِ في التَّرِكةِ عينَ هل تدخُلُ في الصَّلحِ فلا تُستعُ الدَّعوى؟ قولانِ، وكذا لو صدَرَ بعدَ الصَّلحِ إبراءً عامًّ، ثمَّ ظهَرَ للمُصالِحِ عينَ هل تُستعُ دَعواهُ فيه؟ قولانِ أيضاً، والأصحُ السَّماعُ بناءً على القولِ بعدم دُخُولِها تحتَ الصَّلحِ، فيكونُ هذا تصحيحاً للقولِ بعدم الدُّحولِ، وهذا إذا اعترَفَ بقيةُ الورَاةِ بأنَّ العينَ مِن التَّرِكةِ، وإلاّ فلا تُستمعُ دَعواهُ بعدَ الإبراءِ، كما أفادَهُ ما نقلَهُ عن "المحيط".

<sup>(</sup>١) قوله: ((ولقائل أن يقول يدخل)) ليس في مطبوعة "البزازية" التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٢) هذا المطلب من "الأصل" و"ر"، وقد تقدمت المسألة ص٢٢١. "در".

 <sup>(</sup>٣) "البزازية": كتاب الصلح. الفصل السادس في صلح الأب والوصي ومسائل التركة والتخارج ٥٢/٦ (هامش "الفتاوى الهندية").

أي: الوَرَثَةُ (أحدَهم) وحرَجَ مِن بينِهم، (ثمَّ ظهَرَ للمَيْتِ دَينٌ أَو عَينٌ لَم يعلَموها، هل يكونُ ذلك داخلاً في الصُّلح) المذكورِ؟ (قولانِ، أشهرُهما: لا) بل بينَ الكلّ، والقولانِ حكاهما في "الخانيَّة"(١) مُقدِّماً لعدم الدُّخولِ، وقد ذكرَ في أوَّلِ "فتاواهُ"(٢) أنَّه يُقدِّمُ ما هو الأشهرُ، فكان هو المعتمدَ، كذا في "البحر"(٢).

قلتُ: وفي "البزّازيَّة"(أنَّه الأصحُّ، ......

وإِمَّا قَيْدَ بالعينِ لأَنَّه لو ظهَرَ بعدَ الصَّلحِ في التَّرِكةِ دَينٌ فعلى القولِ بعدم دُحولِهِ في الصَّلحِ يصحُّ الصَّلحُ ويُقسَمُ الدَّينُ بينَ الكلِّ، وأمّا على القول بالدُّحولِ فالصَّلحُ فاسدُ كما لو كان الدَّينُ ظاهراً وقت الصَّلح، إلاّ أنْ يكونَ مُحْرَحاً مِن الصَّلْحِ بأنْ وقَعَ التَّصريحُ بالصَّلحِ عن غيرِ الدَّينِ مِن أعيانِ التَّرِكةِ، وهذا أيضاً ذكرَهُ في "البرّازيّة" (عيثُ قال: ((ثمَّ ما ظهرَ بعدَ التَّخارُجِ على قولِ مَن قال: يدخُلُ تحت الصَّلحِ لا خفاءً، ومَن قال: يدخُلُ تحته فكذلك إنْ كان عيناً لا يُوجِبُ فسادَهُ، وإنْ دَيناً: إنْ مُحْرَحاً مِن الصَّلحِ لا يفسُدُ، وإلاّ يفسُدُ)) اهـ.

[٢٨٦٠٧] (قولُهُ: بل بينَ الكلِّ) أي: بل يكونُ الذي ظهَرَ بينَ الكلِّ.

[٢٨٦٠٨] (قولُهُ: قلتُ: إلخ) قلت: وفي القّامن والعشرين مِن "الفصولين"(١): ((أنّه الأشبّهُ))، أي: لو ظهَرَ عينٌ لا دَينً.

(قُولُهُ: أي: لو ظَهَرَ عَينٌ لا دَينٌ) فيه: أنَّه لا فرقَ بين الدَّينِ والعينِ.

<sup>(</sup>١) "الخانية": كتاب الصلح. فصل في الصلح عن الميراث والوصية ٨٣/٣ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٢) "الخانية": مقدمة المؤلف ٢/١ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الصلح. باب الصلح في الدين. فصل في صلح الورثة ٢٦٢/٧.

<sup>(</sup>٤) "البزازية": كتاب الصلح . الفصل السادس في صلح الأب والوصي ومسائل التركة والتخارج ٥٢/٦، دون تصريح بـ: ((أنّه الأسحُ)) (هامش "الفتاوى الهندية").

 <sup>(</sup>٥) "البزازية": كتاب الصلح. الفصل السادس في صلح الأب والوصي ومسائل التركة والتخارج ٤٨/٦ (هامش "الفتاوى الهندية").

 <sup>(</sup>٦) "جامع الفصولين": الفصل الثامن والعشرون في مسائل التركة والورثة والدين في التركة وما يتعلق بذلك وفيه بعض أحكام الوصى ٢٨/٢.

ولا يبطُلُ الصُّلحُ)) وفي "الوّهبانيَّة"(١):

وفي مالِ طفلٍ بالشُّهودِ فلم يَحُزُ وصحَّ على الإبراءِ مِن كل عائب<sup>(١)</sup>

وما يدَّعي خَصْمٌ ولا يتنوَّرُ ولو زال عَيبٌ عنه صالحَ يُهدَرُ

[٢٨٦٠٩] (قولُهُ: ولا يبطُلُ الصُّلحُ) أي: لو ظهَرَ في التَّرِكَةِ عينٌ، أمّا لو ظهَرَ فيها دَينٌ فقد قال في "البرَّازيَّة" ((إنْ كان مُحْرَجاً مِن الصُّلحِ لا يفسُدُ، وإلاَ يفسُدُ)) اهم، أي: إنْ كان الصُّلحُ وقَعَ على غيرِ الدَّينِ لا يفسُدُ، وإنْ وقعَ على جميعِ التَّرِكةِ فسَدَكما لو كان الدَّينُ ظاهراً وقتَ الصُّلح.

[٢٨٦١٠] (قولُهُ: وفي مالِ طفلٍ) أي: إذا كان لطفلٍ مالً بشهودٍ لم يَجُزِ الصُّلحُ فيه. ((وما يدَّعي)) أي: ولا يجوزُ فيما يدَّعي خصمٌ مِن المالِ على الطَّفلِ، ((ولا يتنوَّرُ)) ببيَّنةٍ له بما ادَّعاهُ. ومفهومُهُ: أنَّه يجوزُ الصُّلحُ حيثُ لا بيِّنةً للطَّفلِ، وحيثُ كانت للخصمِ بيِّنةً، "ابن الشَّحنة" (٤). كذا في الهامش.

[٢٨٦١١] (قولُهُ: وصحَّ على الإبراءِ إلى فلو صاحَّ مِن العيبِ ثُمَّ زالَ العيبُ - بأنْ كان بياضاً [٢٨٦١٠] في عينِ عبدِ فانجلَى - بطَلَ الصُّلحُ، ويَرُدُّ ما أَخَذَ؛ لأنَّ المُعوَّضَ عنه هو (٥) صفةُ السَّلامةِ، وقد عادَتْ فيعودُ العِوَضُ، فيبطُلُ الصُّلحُ، "ابن الشَّحنة شرح الوهبانيَّة" (١٠). كذا في المهامش.

<sup>(</sup>١) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الصلح صـ٧٠١٠. بتصرف (هامش "المنظومة المحبية").

<sup>(</sup>٢) في "ب" و"ط": ((غائب)) بالغين المعجمة.

 <sup>(</sup>٣) "البزازية": كتاب الصلح. الفصل السادس في صلح الأب والوصي ومسائل التركة والتخارج ٤٨/٦ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٤) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصلح ٣٦/٢.

<sup>(</sup>٥) في "الأصل" و"ر": ((وهو)) بزيادة الواو.

<sup>(</sup>٦) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصلح ٤٠/٢ بتصرف يسير نقلاً عن "البدائع".

# ولو مُدَّعِ كَالاَحنيِّ يُصوَّرُ

ومَن قال: إنْ تحلِفْ فتَبرًا فلم يَجُزُ

[۲۸٦١٧] (قُولُهُ: ومَن قال: إلخ) أي: إن اصطلَحا على أنْ يَحلِفَ المُدَّعَى عليه، وإنْ حَلَفَ فهو برِيء (١) فحلَفَ المُدَّعَى عليه: ما له قِبَلَهُ قليلٌ ولا كثيرٌ فالصُّلحُ باطلٌ، ويكونُ المُدَّعي على دَعواهُ: إنْ أقامَ البيَّنةُ قُبِلَتْ، وإنْ لم يكنْ له بيِّنةٌ وأرادَ أنْ يستحلِفَهُ(١) عند القاضي كان له ذلك، وإن اصطلَحا على أنْ يَحلِفَ المُدَّعي على دَعواهُ على أنَّه إنْ حلَفَ فالمُدَّعَى على دَعواهُ على أنَّه إنْ حلَفَ فالمُدَّعَى على على وَن أَصامناً لِما يدَّعيهِ فهذا الصُّلحُ باطلٌ، "ابن الشَّحنة"(١). كذا في الهامش.

[٢٨٦١٣] (قولُهُ: ولو مُدَّع) ((لو)) وصليّة. كذا في الهامش والله تعالى أعلم (١٠).

(قُولُةُ: (لو) وصليّةً) لا يظهَرُ جَعْلُها وصليّةً، بل هي شرطيّةٌ مُقدّرٌ لها حوابٌ يُناسِبُ، فإنَّما مسألةً أحرى.

<sup>(</sup>١) في "ب" و"م": ((برئ)) بدل ((فهو بريء)).

<sup>(</sup>٢) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((يستحلف))، وفي "تفصيل عقد الفرائد": ((يستحلف المدعى عليه)).

<sup>(</sup>٣) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصلح ٤٣.٤٢/٢ ، ٢٩ باختصار.

<sup>(</sup>٤) ((والله تعالى أعلم)) من "آ".

## ﴿ كتابُ المُضارَبة ﴾

(هي (١) لغة: مُفاعَلةٌ مِن الضَّربِ في الأرضِ، وهو السَّيرُ فيها. وشرعاً: (عَقَدُ شِرْكَةٍ في الرَّبِحِ بمالٍ مِن جانبِ) المُضارِبِ. (وركنُها: الإيجابُ والقَبُولُ. وحُكمُها) أنواعٌ؛ لأنَّما (إيداعٌ ابتداءً)، ......

## ﴿ كتابُ المُضارَبة ﴾

[۲۸۲۱٤] (قولُهُ: مِن حانب المُضارِبِ) قَيَّدَ به لأنَّه لو اشترَطَ ربُّ المالِ أَنْ يعمَلُ مع المُضارِبِ فسندَث، كما سيُصرِّحُ به "المصنَّفُ" (٢) في بابِ المُضارِبُ يُضارِبُ، وكذا تفسنُدُ لو أَخَذَ المَالَ مِن المُضارِبِ بلا أمرِه وباع واشترى به إلاّ إذا صار المالُ عُرُوضاً، فلا تفسنُدُ لو أَخَذَهُ مِن المُضارِبِ على المتفرِّقاتِ (٢).

[٧٨٦١٥] (قولُهُ: إيداعٌ ابتداءٌ) قال "الخير الرّمليُ": ((سيأتي أنَّ المُضارِبَ يَملِكُ الإيداعَ في المطلَقةِ مع ما تقرَّرَ أنَّ المُودَعَ لا يُودِعُ، فالمرادُ: في حكم عدم الضَّمانِ بالهلاكِ، وفي أحكام مخصوصة، لا في كلِّ حكم، فتأمَّل)).

#### ﴿كتابُ المُضارَبة﴾

(قولُ "المصنّفِ": إيداعٌ ابتداءً) أي: فقط، فلا يُنافي أمّا كذلك بقاءً، والمرادُ بالإيداعِ: الأمانةُ، ويدلُّ عليه قولُ "الكنز": ((والمُضارِبُ أمينٌ، وبالتَّصرُّفِ إلح))، لا حقيقةُ الإيداعِ. وقال "عبد الحليم": ((عدُّ الأنواعِ المذكورةِ أحكامَها بناءٌ على أنَّ حكمَ الشَّيءِ: ما يثبُتُ به ويتني عليه، ولا خفاءَ في أنّه يُراعَى ذلك في كلُّ حكمٍ مِنها في وقتِهِ، فلا يَرِدُ عليه أنَّ معنى الإجارة والعَصبِ مُناقِضٌ لعَقدِ المُضارَبةِ مُنافِ لصحتِها، فكيف يُجَعَلُ حكماً مِن أحكامِها؟)) اهـ.

<sup>(</sup>١) ((هي)) من الشرح في "و".

<sup>(</sup>٢) ص٦٤٦. "در".

<sup>(</sup>٣) ص٥٩٦. "در".

# ومِن حِيَلِ الضَّمانِ أنْ يُقرِضَهُ المالَ إلاّ درهماً،.....

[٢٨٦١٦] (قولُهُ: ومن (١) حِيَلِ إِلَى الو أرادَ ربُّ المالِ أَنْ يُضمِّنَ المُضارِبَ بالهلاكِ يُقرِضُ المالَ مِنه مُمَّ يُنْفِعُ المُضارِبَ كما في "الواقعات"، "قهستانيّ "(١). و ذكرَ هذه الحيلة "الزَّيلميُّ "(١) أيضاً، وذكرَ قبلَها(١) ما ذكرَهُ "الشّارعُ"، وفيه نظر؛ لأمُّما تكونُ شِرْكة عِنانِ شُرِطَ فيها العملُ على الأكثرِ مالاً، وهو لا يجوزُ، بخلافِ العكسِ، فإنَّه يجوزُ كما ذكرَهُ في "الظّهيريّة"(٥) في كتاب الشَّرْكةِ عن "الأصلِ" للإمام "محمّدِ"، تأمَّل. وكذا في شِرِّكةِ "البرّازيّة"(١) حيثُ قال: ((وإنْ لأحدِهما ألفٌ ولآحرَ ألفان واشترَكا واشترَكا واشترَكا

(قولُهُ: ثُمَّ يُبضِعُ المُضارِبَ) أرادَ به الاستعانة، فيكونُ ما اشتراهُ وما باعَهُ للمُضارَبةِ، لا ما هو المُتعارَفُ كما يأتي.

(قولُهُ: وفيه نظَرٌ؛ لأمَّا تكونُ شِرَكَةَ عِنانِ شُرِطَ فيها العملُ إلحى فيه: أنّه ليس في عبارة "الزّيلعي" ما يفيدُ اشتراطَ العملِ على أكثرِهما مالاً حتى يَرِدَ عليه مذا التّنظيرُ، وعبارتُهُ: ((وإذا أرادَ أنْ يجعَلهُ عليه مضموناً أفرَضَهُ رأسَ المالِ كلّهُ، ويُشهدُ عليه، ويُسلّمَهُ إليه، ثمّ يأخُذُهُ مِنه مُضارَبة، ثمّ يَدفَعُهُ إلى المُستقرِضِ يستعينُ به في العملِ، فإذا ربحَ وعمِلَ كان الرّبحُ بينَهما على الشَّرطِ، وأخذَ رأسَ المالِ على أنَّه بَدَلُ القرضِ، وإنْ لم يَربَحُ أخذَ رأسَ المالِ على أنَّه بَدَلُ القرضِ، وإنْ هلكَ على المُستقرِضِ وهو العاملُ، أو أفرضَهُ كلَّه إلاّ درهماً منه وسلّمة إليه وعقدا شِرْكةَ العِنانِ، ثمّ يدفعُ إليه الدّرهم، ويعملُ فيه المُستقرِضُ، فإنْ ربحَ كان الرّبحُ بينَهما على ما شرَطا، وإنْ هلكَ عليه)) اهـ فأنت تراهُ لم يشترِطِ العملَ على أكثرِهما مالاً الذي هو المُستقرِضُ، وانظر ما قدَّمَهُ في المُستقرِضُ، وانظر ما قدَّمَهُ في المُستقرِضُ،

 <sup>(</sup>١) ((من)) ساقطة من "ر"، وفي "آ": ((ومن حيل الضمان إلح)).

<sup>(</sup>٢) "جامع الرموز": كتاب المضاربة ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٣) "تبيين الحقائق": كتاب المضاربة ٥٦/٥.

<sup>(</sup>٤) بل ذكره بعد هذه الحيلة لا قبلها، انظر "تبيين الحقائق": كتاب المضاربة ٥٣/٥.

<sup>(</sup>٥) "الظهيرية": الفصل الثاني في شركة العنان ق٢٣٦/ب.

<sup>(</sup>٦) "البزازية": كتاب الشركة. الفصل الأول في صحتها وفسادها ٢٢٦/٦ (هامش "الفتاوى الهندية").

ثمَّ يعقِدَ شِرَّكَةَ عِنانٍ بالدِّرهمِ وبما أقرَضَهُ على أنْ يعمَلا والرَّبحُ بينَهما، ثمَّ يعمَلَ المستقرِضُ فقط، فإنْ هلَكَ فالقَرضُ عليه، (وتوكيلٌ مع العَمَلِ)؛ لتصرُّفِهِ بأمرِه، (وشِرْكَةٌ إنْ ربح، وغَصْبُ(۱)......

العمل على صاحب الألفِ والرّبح أنصافاً جازً، وكذا لو شرَطا الرّبح والوَضيعة على قَدْرِ الممالِ، والعملَ مِن أحدِهما بعينهِ جازً، ولو شرَطا العمل على صاحب الألفين والرّبح نصفين لم يجُزِ الشَّرطُ، والرّبحُ بينهما أثلاثاً؛ لأنَّ ذا الألفِ شرَطَ لنفسِهِ بعض رِبْح مالِ الآخرِ بغيرِ عملٍ ولا مالٍ، والرّبحُ إنَّما يُستحقُ بالمالِ أو بالعمل أو بالضَّمان)) اه ملحصاً، لكنْ في مسألةِ "الشّارح" شرَطُ العمل على كلِّ مِنهما لا على صاحبِ الأكثر فقط.

والحاصل: أنَّ المفهومَ مِن كلامِهم أنَّ الأصلَ في الرَّبِحِ أنْ يكونَ على قَدْرِ المالِ، إلاَّ إِذَا كَان لأحدِهما عملٌ فيصحُّ أنْ يكونَ أكثرُ<sup>(٢)</sup> رِجُعاً بمُقابَلةِ عملِهِ، وكذا لو كان العملُ مِنهما يصحُّ التَّفاوُتُ أيضاً، تأمَّل.

[٢٨٦١٧] (قولُهُ: وتوكيلٌ مع العَمَلِ) فيرَجِعُ بما لحِقَهُ مِن العُهْدةِ على ربِّ المالِ، "درر"(٢). ق٤٨١/ب

(قولُ "المصنَّفِ": وتوكيلُ مع العَمَلِ) فيه: أنَّ التَّوكيلُ متحقِّقٌ قبلُ العملِ أيضاً.

٤٨٣/٤

<sup>(</sup>١) في هامش "م": ((قولُ "المصنّف": (وغَصْبٌ إخ) استشكّلَ قاضي زاده عَدَّ الغصبِ والإجارةِ من أحكامها؛ لأنَّ معنى الإجارةِ إثَّمَا يظهرُ إذا فسدت المضاربُ، ومعنى الغصب إثمَّا يتحقُّقُ إذا حالَفَ المُضاربُ، وكِلا الأمرين ناقضٌ لعقدِ المُضارَبةِ مُنافِ لصحّبُها، فكيفَ يصحُّ أنَّ يُجعَلا من أحكامها؟! وحكمُ الشَّيءِ ما يَشِتُ به، والذي يَشِتُ بمنافِه لا يَشِتُ به قطعاً.

فإنْ قلت: قد صَلَحا أنْ يكونَ حكماً للفاسدة!

قلنا: الأركانُ والشُّروطُ المذكورةُ هنا للصَّحيحةِ، فكذا الأحكامُ، على أنَّ الغصب لا يَصلُعُ حُكماً للفاسدة؛ لأنَّ حكمها أنْ يكونَ للعاملِ أَخْرُ عملِهِ، ولا أحرَ للغاصب. اهـ "ط" مختصراً).

<sup>(</sup>٢) ((أكثر)) ليست في "ب" و"م".

<sup>(</sup>٣) "الدرر والغرر": كتاب المضاربة ٢١٠/٢.

إِنْ حَالَفَ وَإِنْ أَحَازَ) رَبُّ المَالِ<sup>(۱)</sup> (بعدَه)؛ لصيرورتِهِ غاصباً بالمُخالَفةِ، (وإجارةً فاسدةً إِنْ فسدَتْ، فلا رِبْحَ) للمُضارِبِ (حينَتذِ، بل له أَجْرُ) مثلِ (عَمَلِهِ مُطلَقاً) ربحَ أَوْ لا، (بلا زيادةِ<sup>(۱)</sup>

[٢٨٦١٨] (قولُهُ: بالمُحالَفةِ) فالرِّبِحُ للمُضارِبِ، لكنَّه غيرُ طيِّبٍ عندَ الطَّرُفَينِ، "درّ منتقى"(٣).

[٢٨٦١٩] (قُولُهُ: مُطلَقاً) هو ظاهرُ الرُّوايةِ، "قهستانيّ" (14.

[٢٨٦٢٠] (قولُهُ: ربحَ أَوْ لا) وعن "أبي يوسف": إذا لم يربَعْ لا أَحرَ له، وهو الصَّحيعُ؛ لللا تَربُو الفاسدةُ على الصَّحيحةِ، "سائحاتي". ومثلُهُ في "حاشية ط"(°)، ونُقِلَ<sup>(٦)</sup> عن "العينيّ"(٧).

(قولُ "المصنّف": وعَصْبٌ إِنْ خالَفَ وإِنْ أَجازَ بعدَه) صوّرَهُ فِي "الدُّرر" بـ: ((ما إذا اشترى ما نُحيَ عنه ثمَّ باعَهُ وتصرّفَ فيه، ثمَّ أَجازَ ربُّ المالِ لَم يَجُزُ)) اهـ. وعدمُ صحّةِ الإجازةِ ظاهرٌ في هذه الصُّورة، لا في صورةِ ما إذا أمّرَهُ بالبَيعِ نقْداً فباعَ نسيعةً فأجازَ ربُّ المالِ؛ لأنَّ البَيعَ تلحَقُهُ الإجازةُ، لا الشّراء؛ لأوجودِ النَّفاذِ على المُباشِرِ قبلَها، تأمَّلُ. ثمَّ رأيتُ ذلك في "التَّكملة" عند قولِ "المصنّفِ" فيما يأتي: ((فإنْ فعَلَ ضمِنَ بالمُحالَفةِ))، ونصُّهُ: ((لو باعَ مالَ المُضارَبةِ تُخالِفاً لربُ المالِ كان بَيمُهُ موقوفاً على إجازتِه كما هو حكمُ عَقدِ الفُضولِيّ)) اهـ.

<sup>(</sup>١) ((ربُّ المال)) من المتن في "و".

<sup>(</sup>٢) في "و": ((لا يزاد)) بدل ((بلا زيادة)).

<sup>(</sup>٣) "الدر المنتقى": كتاب المضاربة ٢/٢/٣ (هامش "مجمع الأنحر").

<sup>(1) &</sup>quot;جامع الرموز": كتاب المضاربة ١٣٩/٢.

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب المضاربة ٣٦٢/٣، نقلاً عن أبي السعود عن ابن [أبي] العزّ على "الهداية".

<sup>(</sup>٦) ((ونقل)) ليست في "ب" و"م".

<sup>(</sup>٧) انظر "رمز الحقائق": كتاب المضاربة ١٧١/٢ بتصرف، وفيه: ((أنَّ ذلك عندهما خلافاً لمحمد)).

| كتابُ المُضارَبة | <br>414         | ·                  | قسم المعاملات   |
|------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
|                  | <br>• • • • • • | علافاً لـ"محمَّدِ" | على المشروطِ) خ |

[۲۸۲۲۱] (قولُهُ: على المشروطِ) قال في "الملتقى "(۱): ((ولا يُزادُ على ما شرَطَ له)). كلا في الهامش، أي: فيما إذا ربح، وإلا فلا تتحقَّقُ الزِّيادةُ، ما لم<sup>(۱)</sup> يكنِ الفَسادُ بسببِ تسميةِ دراهمَ معيَّنةِ للعامل، تأمُّلُ.

[٢٨٦٢٧] (قولُهُ: حلافاً لـ "مُحَدِّد") فيه إشعارٌ بأنَّ الخلاف فيما إذا ربح، وأثناً إذا لم يربَحْ فأجرُ المثلِ بالغاً ما بلَغ؛ لأنَّه لا يُمكِنُ تقديرٌ بنصفِ الرَّبِحِ المَتَعَدَّرُمِ كَما في "الفُصُولين"(")، لكن في "الواقعات": ((ما قالَه "أبو يوسف" مخصوصٌ بما إذا ربح، وما قالَه "محتدًّ": أنَّ له أجرَ المثل بالغاً ما بلَغَ فيما هو أعمُّ))، "قهستان"(1).

(قولُهُ: فلم يكنِ الفَسادُ بسبب إلى نسخهُ الخطّ: ((ما لم يكنِ الفَسادُ إلى))، وهي واضحةً قال "المقدسيُ". ونقلهُ عنه "الحمويُ" عند قول "الكنز": ((فإنْ شُرِطَ لاَحدِهما زيادهُ عشرة فله أحرُ مثلِهِ لا يجُورُ الفَدْر المشروط)).: ((أي: الذي شرطهُ له؛ لرضاهُ به. أقول: هذا ظاهرٌ إذا كان المُستَى معلوماً، أمّا في مثل هذه المسألةِ فهو مجهولٌ لو لم يُوحَدُ ربْحٌ، ولا يقال: إنَّه رضِيَ بالحَمسةِ الزّائدةِ؛ لأنه لم يَرْضَ بما إلاَ مع نصفِ الرّبح، وهو معدومٌ، فالمُسمَّى غيرُ معلوم، فيحثُ أحرُ المثلِ بالغاً ما بُلغَ، وقد يُجُوبُ المُضارَبةِ، بأنَّ هذا العقدَ لَمَا كان فاسداً كان ما شمّى فيه مخطوراً، فقُطحَ النَظرُ عمّا هو مُوجَّبُ المُضارَبةِ، ولهذا قالوا: هذه إحارةً في صورةً مُطارَبةٍ، ولهذا قالوا: هذه إحارةً في صورةً مُطارَبةٍ) اه.

(قُولُهُ: لكن في "الواقعات": ما قالَه "أبو يوسف" إلخ) ما بعدَ الاستدراكِ مُوافِقٌ لِما قبلَه، فلا وَجهَ له، تأمَّل: ثمَّ رَايْتُهُ في "السَّنديَّ" نقلاً عن شرح "نظم الكنز".

<sup>(</sup>١) "ملتقى الأبحر": كتاب المضاربة ١٣٦/٢، وذكر أنَّ ذلك قول أبي يوسف خلافاً محمد رحمهما الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) في "ب" و"م": ((فلم)) بدل ((ما لم))، ونبُّه عليه الرافعي رحمه الله.

<sup>(</sup>٣) "حامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض إلخ ٢٠/٢٠.

<sup>(</sup>٤) "جامع الرموز": كتاب المضاربة ١٤٠٠١٢٩/٢ بتصرف.

[۲۸۲۲۳] (قولُهُ: و"الثَّلاثةِ") فعندَه له أجرُ مثلِ عملِهِ بالغاً ما بلَغَ إذا ربحَ، "درّ منتقى"(١). كذا في الهامش.

(سئل) فيما إذا دفَعَ زيدٌ لعمرو بضاعةً على سبيلِ المُضارَبةِ، وقال لعمرو: بِعْها ومهما رِجْتَ يكونُ بينَنا مُثالَثةً، فباعَها وحسِرَ [١/٢١٦عة] فيها؟

فالمُضارَبةُ غيرُ صحيحة، ولعمرو أحرُ مثلِهِ بلا زيادةٍ على المشروطِ، "حامديّة"(٢).

رحل دفع لآخر أمتعة وقال: بِغها واشتَرِها وما رَجْتَ فبيننا نصفَينِ، فحسِرَ فلا محسرانَ على العاملِ، وإذا طالَبَهُ أن صاحبُ الأمتعة بذلك فتصالحًا على أنْ يُعطِيّهُ العاملُ إيّاه لا يلزّمُهُ، ولو كفلَهُ (أ) إنسانٌ ببَدَلِ الصُّلحِ لا يصعُّ، ولو عمِلَ هذا العاملُ في هذا المالِ فهو بينهما على الشَّرطِ؛ لأنَّ ابتداءَ هذا ليس مُضارَبةٍ، بل هو توكيلٌ ببيعِ الأمتعةِ، ثمَّ إذا صارَ الثَّمَنُ مِن التَّقودِ فهو دَفْعٌ مُضارَبةً بعد ذلك فلم يضمَنْ أوَّلاً؛ لأنَّه أمينٌ بحق الوكالةِ، ثمَّ صار مُضارِباً فاستحق المشروط، "حواهر الفتاوى".

[٢٨٦٢٤] (قولُهُ: وصيِّ إلِّ) ظاهرُهُ أنَّ للوصيِّ أنْ يُضارِبَ في مالِ اليتيم بجزءٍ مِن الرَّبعِ، وكلامُ "الزَّيلعيِّ" أيضالاً): ((أنَّ للوصيِّ دَفْعَ المالِ إلى مَن يعمَلُ وكلامُ "الزَّيلعيِّ" أيضالاً): ((أنَّ للوصيِّ دَفْعَ المالِ إلى مَن يعمَلُ فيه مُضارَبةً بطريق النِّيابةِ عن اليتيم كأبيه)، "أبو الشُّعود"(١).

<sup>(</sup>١) "الدر المنتقى": كتاب المضاربة ٣٢٢/٢ (هامش "بحمع الأنحر").

<sup>(</sup>٢) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب المضاربة ٦٦/٢.

<sup>(</sup>٣) في "الأصل" و"ر": ((طلب)).

<sup>(</sup>٤) في "الأصل" و"ر": ((كفل)).

<sup>(</sup>٥) "تبيين الحقائق": كتاب المضاربة ٥٧/٥.

<sup>(</sup>٦) "فتح المعين": كتاب المضاربة ١٨٩/٣.

(إذا عمِلَ)، "أشباه"(۱). فهو استثناءٌ مِن أَحْرِ عَمَلِهِ. (و) الفاسدةُ (لا ضمانَ فيها) أيضاً (كصحيحةٍ)؛ لأنَّه أمينٌ، (ودَفْعُ المالِ إلى آخَرَ مع شَرطِ الرَّبح) كلِّهِ (للمالكِ بِضاعةً) فيكونُ وكيلاً متبرَّعاً، (ومع شَرطِهِ للعاملِ قَرْضٌ (۱))؛ لقِلَّةٍ ضَرَرِهٍ. (وشَرطُها) أمورٌ سبعةً: (كُونُ رأسِ المالِ مِن الأثمانِ) كما مرَّ في الشَّرْكِةِ (۱)، (وهو معلومٌ) للعاقدَينِ ....

[٧٨٦٢] (قولُهُ: إذا عمِلَ) لأنَّ حاصلَ هذا أنَّ الوصيُّ يُؤْجِرُ نفسَهُ لليتيم، وأنَّه لا يجوزُ.

[۲۸٦۲٦] (قولُهُ: لقِلَّةِ ضَرَرِهِ) أي: ضَرَرِ القَرْضِ بالنُسبةِ إلى الهبةِ، فحُعِلَ قَرْضاً ولم يُجعَلْ هبةً، ذكرَهُ "الرَّيلعيُّ"<sup>(٤)</sup>.

[۲۸٦۲۷] (قولُهُ: مِن الأثمانِ) أي: الدَّراهيم والدَّنانيرِ، فلو مِن العُرُوضِ فباعَها فصارتُ لَعُوداً انقلَبَتْ مُضارَبةً، واستحقَّ المشروطَ كما في "الجواهر".

[٢٨٦٢٨] (قُولُهُ: وهو معلومٌ للعاقدَينِ) ولو مشاعاً<sup>(٥)</sup>؛ لِما في "التّاترخانيّة": ((وإذا دفّعَ

(قولُهُ: فلو مِن العُرُوضِ فباعُها إلخ) أي: بأنْ دفَعَ إليه عَرْضاً واْمَرَهُ ببيعِهِ، وعَمَلِ مُضارَبَةٍ في تَمَيْهِ فقَبِلَ صحَّ؛ لأنَّه لم يُضِفِ المُضارَبَة إلى العَرْضِ، بل إلى تَمَيْهِ كما في "اللَّررر"، بخلافِ ما إذا دفَعَ عَرْضاً على أنَّ قيمتُهُ الفَّ مثَلاً ويكونُ ذلك رأمَ المال، فهو باطل كما في "الشَّرنبلاليّة".

<sup>(</sup>١) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد . كتاب المضاربة صـ٢١، وعزاه إلى "أحكام الصغار".

<sup>(</sup>٢) في هامش "م": ((قولُ "المصنّف": (للعاملِ قَرْضُ) قال في "النّبيين": (وإغّا صار المتضارِبُ مُستقرِضاً باشتراطٍ كلّ الرّبح له؛ لأنّه لا يَستَجقُ الرّبِح كلّه إلا إذا صار رأسُ المال مِلْكاً له؛ لأنّ الرّبح فرغ المالِ والشّحرِ والولدِ للحيوان، فإذا شرَطَ أنْ يكونَ جميعُ الرّبح له نقد مَلّكُهُ جميعَ رأس المال مقتضى، وقضيّتُهُ: أنْ لا يَرُدُّ رأس المال؛ لأنَّ التّمليكَ لا يقتضى الرُدُّ كالهبةِ، لكنَّ لفظ المتضارَبةِ يقتضى رَدُّ رأسِ المال، فحعلناه قرضاً؛ لاشتمالِه على المعنيين عملاً بمما، ولأنَّ القَرْصَ أدى الشَّرُعين؛ لأنَّه يَقطعُ الحقَّ عن العينِ دونَ البدلِ، والهبةُ تَقطعُهُ عنهما، فكان أول؛ لكونِهِ أقل ضرراً) الهراس. الهراس.

<sup>(</sup>٣) ٢٩١/١٣ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>١) "تبيين الحقائق": كتاب المضاربة ٥٣/٥.

<sup>(</sup>٥) في "ب" و"م": ((متاعاً)).

.....

ألفَ درهم إلى رجلٍ وقال: نصفُها عليك قرض، و(النصفُها معَكَ مُضارَةً بالنَّصفِ صحّ، وهذه المسألةُ نصِّ على أنَّ قرض المُشاعِ جائز، ولا يُوجَدُ لهذا روايةٌ إلاّ ههنا، وإذا جازَ هذا العقدُ كان لكلٌ نصفٍ حكمُ نفسِه، وإنْ قال: على أنَّ نصفَها قَرْضٌ، وعلى أنْ تعمَلُ بالنَّصفِ الآخرِ مُضارَبةً على أنَّ الرّبحَ كلَّهُ لي جازَ ويُكرَهُ؛ لأنَّه قَرْضٌ جرَّ منفعةً، وإنْ قال: على أنَّ نصفَها قَرْضٌ عليكَ ونصفَها مُضارَبةً بالنَّصفِ فهو جائزٌ، ولم يذكُر الكراهية هنا، فين المشايخ (۱) مَن قال: سكوتُ "محمّد" عنها هنا دليلُ أغًا (۱) تنزيهيّة. وفي "الخانيّة" (۱): قال: على أنْ تعمَلُ بالنَّصفِ الآخرِ على أنَّ الرّبحَ لي جازَ ولا يُكرَهُ، فإنْ ربحَ كان بينَهما على السَّواءِ، والوضيعةُ عليهما؛ لأنَّ النَّصفَ مِلْكُهُ بالقَرْضِ، والآخرُ بضاعةٌ في يدِهِ. وفي "التَّحريد": يكرُهُ ذلك، وفي "المحيط" (۱): ولو قال على أنَّ نصفَها مُضارَبةٌ بالنَّصفِ ونصفَها هبةٌ لك وَبَضَها غيرَ مقسومةٍ فالهبةُ فاسدةً، والمُضارَبةُ جائزةً، فإنْ هلَكَ المالُ قبلَ العملِ أو بعدَه ضمِنَ النَّصف حصة الحبةِ فقط، وهذه المسألةُ نصّ على أنَّ المقبوضَ بحكم الحبةِ الفاسدةِ ضمِنَ النَّصف حصة الحبةِ فقط، وهذه المسألةُ نصّ على أنَّ المقبوضَ بحكم الحبةِ الفاسدةِ فَتَم كتاب الإيداع قريباً (۱) العملِ أو مَعامهُ فيه، فليُحمَظُ، فإنَّه مهمٌ، وهذه الأخيرةُ ستأي

<sup>(</sup>١) ((نصفُها عليك قرضٌ، و)) ليست في "ر" و"آ" و"ب" و"م"، وأثبتناها من "الأصل"؛ إذ هي الموافقة لما سيأتي في المقولة (٢٨٧٤٥)، وقد أحال ابن عابدين رحمه الله تعالى المسألة هناك على هذا الموضع.

<sup>(</sup>٢) في "ر": ((المشاع))، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في "ب" و"م": ((دليلٌ على أمَّا)) بزيادة ((على)).

<sup>(</sup>٤) "الخانية": كتاب المضاربة ١٦٣/٣ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية").

 <sup>(</sup>٥) "المحيط البرهاني": كتاب المضاربة . الفصل السابع في الرحل يدفع المال بعضه مضاربة وبعضه لا ١٥١/١٨، وفيه:
 ((غير مضمونة)) بدل ((غير مقسومة)).

<sup>(</sup>٦) ((أنَّ)) ليست في "الأصل" و"ر" و"آ".

<sup>(</sup>٧) ص٦٧٦٠٢٠ "در".

(وَكَفَتْ فيه الإِشَارَةُ)، والقولُ في قَدْرِهِ وَصِفَتِهِ للمُضَارِبِ بيمينِهِ، والبيَّنةُ للمالكِ، وأمّا المُضارَبةُ بدَينٍ: فإنْ على المُضارِبِ لم يَجُزْ، وإنْ على ثالثٍ جازَ وَكُرِهَ. ولو قال: اشتَرِ لي عبداً نَسيئةً ثمَّ بِغهُ.....

[٢٨٦٢٩] (قولُهُ: وكفَّتْ فيه) أي: في الإعلام، "منح"<sup>(١)</sup>.

[٢٨٦٣٠] (قولُهُ: لم يَجُزُ) وما اشتراهُ له، والدَّينُ في ذمَّتِهِ، "بحر" (٢٠).

[٢٨٦٣١] (قولُهُ: وإنْ على ثالثٍ) بأنْ قال: اقبِضْ ما لي على فلانٍ، ثمَّ اعمَلْ به مُضارَبةً، ولو عَمِلَ قبلُ أنْ يقبِضَ كُلَّهُ (٢٠ ضمِنَ، ولو قال: فاعمَلْ به لا يضمَنُ، وكذا بالواو؛ لأنَّ ((ثمَّ)) للتَّرْتِبِ، فلا يكونُ مأذوناً بالعملِ إلا بعد قَبضِ الكلِّ، بخلافِ الفاء والواو. ولو قال: اقبِضْ ذيني لتعمَلُ به مُضارَبةً لا يصيرُ مأذوناً ما لم يقبِضِ الكلِّ، "بحر "(٤).

قال في الهامش: ((قال في "الدُّرر"<sup>(°)</sup>: فلو قال: اعمَلُ بالدَّينِ الذي في ذمّتِكَ مُضارَبةً بالنَّصفِ لم يَجُزْ، بخلافِ ما لو كان له دَينٌ على ثالثٍ فقال: اقبِضْ ما لي على فلانٍ واعمَلْ به مُضارَبةً، حتى لا يبقى لربُّ المالِ فيه يدِّ)) اهـ.

[٢٨٦٣٧] (قولُهُ: وَكُرِهَ) لأنَّه اشترَطَ لنفسِهِ منفعةً قبلَ العَقدِ، "منح"(١).

[٣٨٦٣٣] (قولُهُ: اشتَرِ لي عبداً) هذا يُفهِمُ أنَّه لو دفَعَ عَرْضاً وقال له: بِعْهُ واعمَلْ بثَمَنِهِ مُضارَبةُ أنَّه يجوزُ بالأولى، وقد أوضَحَهُ "الشّارحُ"، وهذه حيلةً لجوازِ المُضارَبةِ في العُرُوضِ، وحيلةً

(قولُهُ: بخلافِ الفاء والواو) جعَلَ في "المنح" الفاءَك ((ثمُّ))، واعترضَ ما نقَلَهُ أَنَّما كالواو، فانظُرُهُ.

<sup>(</sup>١) "المنح": كتاب المضاربة ٢/ق١١/أ.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب للمضاربة ٢٦٣/٧.

<sup>(</sup>٣) في "ب" و"م": ((الكل)).

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب المضاربة ٢٦٤-٢٦٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "الدرر والغرر": كتاب المضاربة ٢١١/٢ باحتصار.

<sup>(</sup>٦) "المنح": كتاب المضاربة ٢/١٦٦/أ نقلاً عن "المبسوط".

وضارِبْ بَثَمَنِهِ فَفَعَلَ حَازَ، كَقُولِهِ لَعَاصِبٍ، أَو مَسْتُودَعٍ، أَو مَسْتَبَضِعٍ: اعْمَلْ بَمَا فِي يَدِكُ مُضَارَبَةً بِالنَّصْفِ حَازَ، "مُحْتَبَى". (وَكُونُ رأسِ المالِ عَيناً لا دَيناً) كما بسَطَهُ (١) فِي "الدُّرَر" (١)، (وَكُونُهُ (٢) مسلَّماً إلى المُضارِبِ)؛ ليُمكِنَهُ التَّصُرُّفُ (بخلافِ الشَّرَكَةِ)؛ لِأَن المُعَمَلُ فيها مِن الجانبَينِ. (وَكُونُ الرَّبِحِ بِينَهما شائعاً)، فلو عَبَّنَ قَدْراً......

أحرى ذكرها "الخصاف" ((أن يبيع المتاع مِن رحلٍ يَتِقُ به، ويقبِضَ المالَ، فيدفَعَهُ إلى المُضارِبِ مُضارَبةً، ثم يشتري هذا المُضارِبُ هذا المَتاعَ [١/٢١٩٥/٠] مِن الرَّحلِ الذي ابتاعَهُ مِن صاحبه))، "ط" (٥).

[٢٨٩٣٤] (قُولُهُ: عَيناً) أي: مُعيَّناً، وليس المرادُ بالعينِ العَرْضَ، "ط"(٥).

[٢٨٦٣٥] (قولُهُ: لا دَيناً) مُكرَّرٌ مع ما تقدَّمَ (١٦).

[٢٨٦٣٦] (قولُهُ: مسلَّماً) فلو شرَطَ ربُّ المالِ أَنْ يعمَلَ معَ المُضارِبِ لا بَحوزُ المُضارَبةُ، سواءً كان المالكُ عاقلاً أَوْ لا، كالأبِ والوصيِّ إذا دفعَ مالَ الصَّغيرِ مُضارَبةً وشرَطَ عمل الصَّغيرِ عَمَل شريكِهِ مع المُضارِبِ لا تصحُّ المُضارَبةُ، وفي "السِّغناقي" ((وشرْطُ عمل الصَّغيرِ

(قولُ "الشَّارح": كقولِهِ لغاصب إلخ) أي: إذا كان ما في يد هؤلاء مِمَّا تَحري فيه المُضارَبةُ.

(قولُ "المصنَّفِ": عَيناً لا دَيناً) أي: على المُضارِب، لا على ثالثٍ، وانظرِ الفرق بينهما في "التَّبيين".

(قُولُهُ: مُكرَّرٌ مع ما تقدُّمَ) فيه: أنَّا ما تقدُّمَ مذكورٌ شرحاً، وما هنا ذكرَهُ "المصنَّفُ".

212/2

<sup>(</sup>١) في "د" و"و": ((بسط)).

<sup>(</sup>٢) انظر "الدرر والغرر": كتاب المضاربة ٢١١/٢.

<sup>(</sup>٣) ((وكونه)) ليست في "و".

<sup>(</sup>١) "الحيل": باب الرحل يموث وعليه دين ص٦٨. بتصرف، وفيه: ((يستوفيه المضارب)) بدل ((يشتري هذا للضارب)).

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب المضاربة ٣٦٣/٣.

<sup>(</sup>٦) في الصحيفة السابقة "در".

 <sup>(</sup>٧) في "ب" و"م": ((السفناقي)) بالغاء، وهو خطأً طباعي، والسّغناقي هو الحسين بن علي بن حجّاج (ت٧١١هـ) على
 الراجع، صاحب "النهاية"، وهي أول شرح لـ"الهداية"، وتقدمت ترجمته ٢٦٣/١.

فسَدَتْ. (وكُونُ نصيبِ كلِّ مِنهما معلوماً) عندَ العَقدِ، ومِن شُروطِها كُونُ نصيبِ المُضارِبِ مِن الرِّبِعِ فسَدَتْ. المُضارِبِ مِن الرِّبِعِ فسَدَتْ. مِن رأسِ المالِ أو مِنه ومِن الرِّبِعِ فسَدَتْ.

و(١)في "الجلاليَّة": ((كلُّ شَرطٍ يوجِبُ جَهالةً .....

لا يجوزُ، وكذا أحدُ المُتفاوِضَينِ أو شريكي (٢) العِنانِ إذا دفَعَ المالَ مُضارَبةُ وشرَطَ عملَ صاحبِهِ فَسَدَ (٢) العَقدُ))، "تاترخانيّة"(١)، وسيأتي في الباب الآتي متناً (١) بعضُ هذا.

[۲۸۹۳۷] (قولُهُ: كلُّ شُرطٍ إلِّي) قال "الأكمل": ((شرطُ العملِ على ربِّ المالِ الا<sup>(١)</sup> يُفسِدُها))، وليس بواحدٍ مِمّا ذُكِرَ، والجوابُ: أنَّ الكلامَ في شروطٍ فاسدةٍ بعدَ كونِ

(قولُ "الشّارِح": كلُّ شَرطٍ يوجِبْ جَهالةً إلى قال في "الهداية": ((كلُّ شرطٍ يُوجِبْ جَهالةً في الرَّبِحِ يُفسِدُهُ؛ لاختلالِ مقصودِهِ، وغيرُ ذلك مِن الشُّروطِ الفاسدةِ لا يُفسِدُها ويَبطُلُ)) اه. وقال في "العناية": ((قيل: شَرْطُ العملِ على ربِّ المالِ لا يُوجِبُ جَهالةً في الرِّبحِ ولا يبطُلُ في نفسِهِ، بل يُفسِدُ المُضارَبة كما سيحيءُ، فلم تكنِ القاعدة مُطردة، والجواب: أنّه قال: وغيرُ ذلك مِن الشُّروط الفاسدةِ لا يُفسِدُها، وإذا شرَطَ العمل على ربِّ المالِ فليس بمُضارَبةٍ، وسَلْبُ الشَّيءِ عن المعدومِ صحيح، يجوزُ أن يقال: زيد المعدومُ ليس ببصيرٍ، وقولُهُ بعدَ هذا بخطوطٍ: وشرطُ العملِ على ربِّ المالِ مُفسِدٌ للمَقدِ معناه: مانعٌ مِن تحقُّقِهِ)) اه. وفلك إن معنى القسمِ الثاني مِن الأصل هو أنَّ يناسبُ هذا المَقامَ وإنْ كان صحيحاً في نفسِهِ)) اه. وذلك لأنَّ معنى القسمِ الثاني مِن الأصل هو أنَّ غيرَ ذلك مِن الشُّروطِ لا يُفسِدُ المُضارَبة، بل تبقى صحيحةً.

(قولُهُ: قال "الأكمل": شرطُ العملِ على ربُ المالِ لا يُفسِدُها) عبارتُهُ: ((لا يُوجِبُ جَهالةً في الرّبح، ولا يبطُلُ في نفسِه، بل يُفسِدُها إلج)).

<sup>(</sup>١) الواو ليست في "د" و"و".

<sup>(</sup>٢) في "ب" و"م": ((وشريكي)).

<sup>(</sup>٣) في "الأصل" و"ر" و"آ" و"ب": ((نفذ))، وما أثبتناه من "م" هو الصواب، وعبارة "التاترخانية": ((يفسد))، وانظر "التكملة" ـ للقولة [٤٥٤٢] قوله: ((وكوثُهُ مسلَّماً إلى المضارب)).

<sup>(</sup>٤) التاترخانية: كتاب المضاربة ـ فصل شرائط المضاربة ٢٩٤/١٥.

<sup>(</sup>٥) ص٦٤٦. "در".

<sup>(</sup>٦) ((لا)) ليست في "م"، وانظر المنقول عن هامش "م" في التعليق (٣) صـ٢٦٦، وانظر تقريرات الرافعي هنا.

فِ الرِّبِحِ أَو يَقَطَعُ الشَّرِّكَةَ فيه يُفسِدُها، وإلاَّ بطَلَ الشَّرطُ وصحَّ العَقدُ اعتباراً بالوَكالةِ.

العَقدِ مُضارَبةً، وما أُورِدَ لم يكنِ العَقدُ فيه عَقدَ مُضارَبةٍ.

فإن قلتَ: فما معنى قولِهِ: لا (٢) يُفسِدُها؛ إذِ النَّفيُ (٣) يقتضي النُّبُوتَ؟

قلتُ: سَلْبُ الشَّيءِ عن المعدومِ صحيحٌ ك: زيد المعدومُ ليس ببَصيرِ، وسيأتي في "المعن" (أنَّه مُفسِدٌ))، قال "الشّارحُ": ((لأنَّه يَمَنَعُ التَّحلية، فيَمنَعُ الصَّحَة))، قالأُولَى الجوابُ بالمَنْع، فيقال: لا نُسلِّمُ أنَّه غيرُ مُفسِدٍ، "سائحانيّ " ().

[۲۸۹۳۸] (قولُهُ: في الرُّبحِ) كما إذا شرَطَ له نصفَ الرُّبحِ أو ثُلثَهُ بـ ((أو)) الرَّرديديّةِ، "س".

[٢٨٦٣٩] (قولُهُ: فيه) كما لو شُرِطَ لأحدِهما دراهمُ مُسمّاةً، "س".

[٢٨٦٠] (قولُهُ: بطَلَ الشَّرطُ) كشرطِ الخُسرانِ على المُضارِبِ، "س". ق١/٤٨٦

<sup>(</sup>١) "الخانية": كتاب المضاربة ١٦٤/٣ باختصار (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٢) ((لا)) ليست في "م"، وانظر المنقول عن هامش "م" في التعليق الآتي.

 <sup>(</sup>٣) في "م": ((إذا النفي))، وفي هامشها: ((قولُهُ: (النفي إلح) المرادُ نفيُ الصَّحَةِ الذي هو معنى لفظِ (فسند)، وليس المرادُ
 به حرف النَّفي كما قد يُتَوهِمُ فيُستصوَبَ بقاءُ (لا) في "المحشّى"، فإذَّ عبارة "الأكمل" ليس فيها حرفُ نفي أصلاً
 قبل (يفسد)، وحينتذِ فلا معنى لقول "المحشّى": (وسيأتي إلح)، وكذا قولُهُ: فالأولى الجوابُ بالمنع)) اهـ.

<sup>(</sup>٤) ص٦٤٦. "در".

<sup>(</sup>٥) في "آ": (("تاترخانية")) بدل ((سائحاني)).

وما في "الأشباه" فيه اشتباة، فافهَمْ. (ويملِكُ المُضارِبُ في المُطلَقةِ) التي لم تُقيَّدُ بمكانٍ، أو زمانٍ، أو نوعِ (البَيعَ) ولو فاسداً (بنَقْدٍ ونَسيئةٍ مُتعارَفةٍ، والشِّراءَ، ......

[٢٨٦٤١] (قولُهُ: وما في "الأشباه"(١) مِن قولِهِ: ((القولُ قولُ مُدَّعي الصِّحَةِ إِلاَ إِذَا قال ربُّ المالِ: شرَطْتُ لكَ الثُّلثَ وزيادةً عشرةٍ، وقال المُضارِبُ: الثُّلثَ، فالقولُ للمُضارِبِ كما في "الدَّعيرة"(٢))) أه.

[۲۸٦٤٢] (قولُهُ: فيه اشتباهُ) أي: اشتبَهَ عليه مسألةً بأخرى، وهي المذكورةُ هنا؛ لأنَّ الني ذكرَها داخلةٌ تحتَ الأصلِ المذكورِ؛ لأنَّ مَن له القولُ فيها مُدَّعٍ للصَّحِّةِ، فلا يصحُّ استثناؤُها، بخلافِ التي هنا.

[۲۸٦٤٣] (قولُهُ: أو نوعٍ) أي: أو شخصٍ كما سيذكُرُهُ(٢٠).

[٢٨٦٤٤] (قولُهُ: ولو فاسداً) يعني: لا يكونُ به مُخالِفاً، فلا يكونُ المالُ خارجاً عن كونِهِ في يدِهِ أمانةً وإنْ كانت مُباشَرتُهُ العَقدَ الفاسدَ غيرَ جائزةٍ، وخرَجَ الباطلُ كما في "الأشباه"<sup>(4)</sup>.

[٢٨٦٤] (قولُهُ: بنَقْدٍ ونَسيئةٍ) ولو اختلَفا فيهما فالقولُ للمُضارِبِ في المُضارَبةِ، وللمُوكِّل في الوكالةِ كما مرَّ متناً في الوكالة<sup>(٥)</sup>.

[٢٨٦٤٦] (قولُهُ: والشَّراءَ) الإطلاقُ مُشعِرٌ بجوازِ تجارِيَهِ مع كلِّ أحدٍ، لكنْ في "النَّظم" (١٠): ((أنَّه لا يتَّجِرُ مع امرأتِهِ، وولدِهِ الكبيرِ العاقلِ، ووالدَيهِ عندَه، خلافاً لهما، ولا يشتري مِن عبدِهِ المأذونِ، وقيل: مِن مُكاتَبِهِ بالاتَّفاقِ))، "قُهمستانيّ "(٧).

<sup>(</sup>١) "الأشباه والتظائر": الفن الثاني: الفوائد . كتاب المضاربة صـ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) "الذخيرة": كتاب البيوع. الفصل العاشر في الاختلاف الذي يقع بين البائع والمشتري ٢/ق٥٣٣.

<sup>(</sup>۲) صه۲۲. "در".

<sup>(</sup>٤) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد. كتاب المضاربة ص١٢٦.

<sup>(</sup>٥) ٣٤٤/١٧ "در".

<sup>(</sup>٦) أي: "نظم الزندويستي" وتقدُّم الكلام عليه ١/١٥٥٠.

<sup>(</sup>٧) "جامع الرموز": كتاب المضاربة ٢٠/٢ ١٠١٤، وفيه: ((خلافاً للصاحبين وابن زياد وزفر)).

(فروغ مهمّة)

و(١١)له أنْ يَرِهَنَ ويَرَتَّمِنَ لها.

ولو أخَذَ نَخْلاً أو شجَرًا مُعامَلةً على أنْ يُمْفِقَ في تلقيحِها وتأبيرِها(٢) مِن المالِ لم يَجُزُ عليها.

وإن قال له: اعمَلْ برأيِكَ: فإنْ رهَنَ شيئاً مِن المُضارَبةِ ضمِنَهُ<sup>(٣)</sup>، ولو أخَرَ النَّمَنَ جازَ على ربِّ المالِ ولا يضمَنُ، بخلافِ الوكيلِ الخاصِّ، ولو حطَّ بعضَ النَّمَنِ: إنْ لعيبٍ<sup>(١)</sup> طهَنَ فيه المستري وما خطَّ حصتَهُ أو أكثرَ يسيراً جازَ، وإنْ كان لا يَتغابَنُ النّاسُ في الزَّيادةِ يصحُّ ويضمَنُ ذلك مِن مالِهِ لربِّ المالِ، وكان رأسُ المالِ ما بقِيَ على المشتري.

ويَحُرُمُ عليه وَطْءُ الجاريةِ ولو بإذْنِ ربِّ المالِ، ولو تزوَّحَها بتزويجِ ربِّ المالِ حارَ إنْ لم يكنْ في المالِ رِبْعٌ، وخرَجَتِ الجاريةُ عن المُضارَبةِ، وإنْ كان فيه رِبْعٌ لا يجوزُ.

وليس له أنْ يعمَلَ ما<sup>(٥)</sup> فيه ضَرَرٌ، ولا ما لا يعمَلُهُ التُّجَارُ.

وليس لأحدِ المُضارِبَينِ أَنْ يبيعَ أُو يَشترِيَ بغيرِ إِذْنِ صاحبِهِ.

ولو اشترى بما لا يَتغابَنُ النّاسُ في مثلِهِ يكونُ مُخالِفاً وإنْ قيل له: اعمَلْ برَايِكَ، ولو باعَ بمذه الصّفةِ حازَ، خلافاً لهما، كالوكيلِ بالبَيع المُطلَقِ، وإذا اشترى بأكثرَ مِن المالِ كانتِ الزّيادةُ له.

ولا يضمَنُ بَعذا الخَلْطِ الحكميِّ.

(قولُهُ: فإنْ رهَنَ شيئاً مِن المُضارَبةِ) في دَينِ عليه لا للمُضارَبةِ.

(قُولُهُ: ولو حطَّ بعضَ النَّمَنِ: إنْ لعَيبٍ) أي: وقد تحقَّقَ بالنُّبُوتِ.

<sup>(</sup>١) الواو ليست في "ب" و"م".

<sup>(</sup>٢) ( "البحر": ((أو تأبيرها)) بدل ((وتأبيرها)).

 <sup>(</sup>٣) في هامش "م": ((قولُهُ: (ضَيِنَهُ) أي: إذا رَهَنَهُ فيما عليه حاصَّةً، وليس المرادُ أنَّه يضمنُهُ إذا رَهَنَهُ فيما على المُضارَبَةِ؛
 لتلاً ينافيَ صدرَ العبارةِ، ولأنَّه مِن صنعِ التُحَارِ. اهـ "شيخنا". فهو مُؤيِّد لقولِهم: للمُضارِبِ أنْ يَرْهَزَى) اهـ.

 <sup>(</sup>إن العيب)).

<sup>(</sup>٥) في "ب" و"م": ((بما))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لعبارة "البحر".

والتَّوكيلَ بهما، والسَّفَرَ برَّا وبحراً) ولو دفعَ له المالَ في بلدِهِ على الظَّاهرِ، (والإبضاع) أي: دَفْعَ المالِ بِضاعةً (ولو لربِّ المالِ، ولا تفسدُ به) المُضارَبةُ كما يجيءُ (١)، (و) يملِكُ (١) (الإيداع، والرَّهانَ والارتمانَ، والإجارةَ والاستثجارَ) فلو استأجَرَ أرضاً بيضاءَ ليزرَعَها أو يغرِسَها جازَ، "ظهيريَّة" (الاحتيالَ) أي: قَبُولَ الحَوالةِ (بالتَّمَنِ مُطلَقاً) على الأيسرِ والأعسرِ؛ لأنَّ كلَّ ذلك مِن صَنيعِ التَّجَارِ. (لا) يملِكُ (المُضارَبةَ)، والشَّركة، والخَلْطَ

ولو كان المالُ دراهمَ فاشترى بغيرِ الأثمانِ كان لنفسِهِ، وبالدَّنانيرِ للمُضارَبةِ؛ لأنَّهُما حنسٌ هنا، الكلُّ مِن "البحر"(٤).

[٢٨٦٤٧] (قولُهُ: ولا تفسُدُ) لأنَّ حقَّ التَّصرُفِ للمُضارِبِ.

[٣٨٦٤٨] (قولُهُ: والاستتحارَ) أي: استثحارَ العُمّالِ للأعمالِ، والمَنازِلِ لحفظِ الأموالِ، والسُّفن والدّوابِّ.

[٢٨٦٤٩] (قولُهُ: والخَلْطَ بمالِ نَفسِهِ) أي: أو غيرِه كما في "البحر"(٥)، إلا أن تكونَ مُعامَلةُ التُّجَارِ في تلك البلادِ أنَّ المُضارِينَ يَخلِطُونَ ولا يَنهَوهُم، [١/٣٠٠٥] فإنْ غلَبَ التَّعارُفُ بينَهم في مثلِهِ وجَبَ أَنْ لا يضمَنَ كما في "التَّاترخانيّة". وفيها قبلَه: ((والأصلُ أنَّ التَّصرُّفاتِ في المُضارَبةِ ثلاثةُ أقسام:

(تولُّهُ: لأنَّ حقَّ التَّصرُفِ للمُضارِبِ) فصلَحَ ربُّ المالِ أنْ يكونَ وكيلاً عنه فيه.

<sup>(</sup>قولُ "الشَّارِح": فلو استأجَرَ أرضاً بيضاءَ ليزرَعُها إلخ) قال "الرَّحمتيُّ": ((كَانَّ هذا في عُرْفِهم أنَّه صَنيعُ التُّحَارِ، وفي عُرْفِنا ليس مِنه، فينبغي أنْ لا يَملِكُهُ)) اهـ.

<sup>(</sup>۱) ص٥٦ - "در".

<sup>(</sup>٢) ((مملك)) من المتن في "و".

<sup>(</sup>٣) "الظهيرية": كتاب المضاربة. الفصل الثاني نيما يملكه المضارب من التصرفات ق ٢٤١/ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب المضاربة ٢٦٥.٢٦٤/٧ باختصار.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب المضاربة ٢٦٤/٧.

هالي نَفْسِهِ .....

قسمٌ هو مِن بابِ المُضارَبةِ وتوابعِها، فيملِكُهُ مِن غيرِ أَنْ يقول له: اعمَلُ ما بدا لكَ، كالتَّوكيل بالبَيع والشَّراءِ والرَّهْنِ والارتمانِ والاستتحارِ والإيداع والإبضاع والمُسافَرةِ.

وقسمٌ لا يُملَكُ بِمُطلَقِ العَقدِ، بل إذا قيل: اعمَلْ برأيكَ، كدَفْعِ المالِ إلى غيرِهِ مُضارَبةً أو شِرْكَةً، أو خَلْطِ مافِيا بمالِهِ، أو بمالِ غيرِهِ.

وقسمٌ لا يُملَكُ بمُطلَقِ العَقدِ، ولا بقولِهِ: اعمَلِ برأيِكَ إلاَ أَنْ يَنُصَّ عليه، وهو ما ليس بمُضارَبةٍ ولا يَحتمِلُ أَنْ يُلحَقَ بماكالاستدانةِ عليها)) اه ملحَّصاً.

[٢٨٦٠٠] (قولُهُ: بمالِ نَفسِهِ) وكذا بمالِ غيرِه كما في "البحر"('). وهذا إذا لم يغلِب التّعارُفُ بين التُّحَارِ في مثلِهِ كما في "التّاترخاتية". وفيها مِن النّامنَ عشرَ: ((دفَعَ إلى رحلٍ ألفاً بالنّصفِ مُمَّ الفاً أُحرى كذلك، فخلط المُضارِبُ المالكِ في على ثلاثةِ أَوجُهِ: إمّا أَنْ يقول('') المالكُ في كلّ مِن المُضاربتينِ: اعمَلُ برأيك، أو لم يقل فيهما، أو قال في إحداها فقط، وعلى كل فإمّا أَنْ يكونَ قبل الرّبح في المالينِ، أو بعدَه فيهما، أو في أحدِها.

فغي الوجهِ الأوَّلِ لا يضمَنُ مُطلَقاً، وفي التَّاني إنْ خلَطَ قبلَ الرَّبحِ فيهما فلا ضمانَ أيضاً، وإنْ بعدَ الرَّبح وإنْ بعدَه فيهما ضمِنَ المالَينِ وحصَةً ربِّ المالِ مِن الرَّبحِ قبلَ الخَلْطِ، وإنْ بعدَ الرَّبح في أحدِهما فقط ضمِنَ الذي لا ربُحَ فيه، وفي الثّالث إمّا أنْ يكونَ قولُهُ: اعمَلُ برأبِكَ في الأُولى،

140/1

(قولُهُ: وفي النّائِ إِمّا أَنْ يكونَ إِلَىٰ في هذه العبارة سَقطٌ لم يُعلَمْ، ثمَّ رأيتُهُ في "الهنديّة" أوضَحَ هذه المسألة، ونصُّهُ: ((فإنْ قال له: اعمَلْ برأيكَ في المُضارَبةِ الأُولى ولم يقلُ له ذلك في النّانية، فخلطَ مالَ المُضارَبةِ الأُولى بالنّانيةِ فالمسألةُ لا تَخلُو عن أربعةِ أوجهِ: إمّا أَنْ خَلَطَ أَحَدَ المالَينِ بالآخِرِ قبلَ أَنْ يربّحَ في أحدِ المالَينِ، أو بعدَما ربحَ في مالِ الأُولى ولم يَربَحْ في مالِ النّانيةِ، أو بعدَما ربحَ في مالِ الأُولى ولم يَربَحْ في مالِ النّانيةِ، أو بعدَما ربحَ في مالِ الأُولى ولم يَربَحْ في مالِ النّانيةِ، أو بعدَما ربحَ في مالِ النّانيةِ ولم يَربَحْ في مالِ الأُولى.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب المضاربة ٢٦٤/٧.

<sup>(</sup>٢) في "الأصل" و"ر" و"\": ((إن قال)).

| كتابُ المُضارَبة | <br>771 |            | <del></del> | قسم المعاملات            |
|------------------|---------|------------|-------------|--------------------------|
| •••••            | <br>ءُ  | إذِ الشَّي | برأيِكَ)؛   | (إلاّ بإذْنِ، أو: اعمَلْ |

أو يكونَ في الثانيةِ، وكلُّ على أربعةِ أوجهٍ: إمّا أنْ يَخلِطَهما قبلَ الرَّبحِ فيهما، أو بعدَه في الأُول فقط، أو بعدَه في الثانيةِ<sup>(۱)</sup> فقط، أو بعدَه فيهما قبلَ الرَّبحِ فيهما، أو بعدَه (<sup>۱)</sup> في الثانيةِ، فإنْ قال في الأُولى لا يضمَنُ الأوَّلَ ولا الثَّانِيَ فيما لو خلَطَ قبلَ الرِّبحِ فيهما)) اهـ.

[٣٨٦٠١] (قولُهُ: إذِ الشَّيءُ) علَّةً لكونِهِ لا يَملِكُ المُضارَبةَ، ويلزَمُ مِنها نفيُ الأخيرَينِ؛ لأنَّ الشُّركة والخَلْطَ أعلى مِن المُضارَبةِ؛ لأمَّما شِرْكةٌ في أصل المالِ.

أحدُهما: إذا خلَطَ أحدَ المالَينِ بالآخرِ بعدَما ربحَ في المالَينِ. والوجهُ الثّاني: إذا خلَطَ أحدَهما بالآخرِ وقد ربحَ في مالِ الأُولى الذي قال له فيها: اعمَلُ فيه برأيِكَ لا يضمَنُ مالَ الأُولى، ويضمَنُ مالَ الثّانيةِ.

وفي وحهَينِ مِنها لا يضمَنُ لا مالَ الأُولى ولا مالَ الثَّانيةِ:

أحدُهما: إذا خلَطَ أحدَ المالَينِ بالآخرِ قبل أنْ يربَعَ في واحدٍ مِنهما. وكذلك إنْ ربِعَ في مالِ الثّانيةِ الذي لم يقل له فيها: اعمَلُ فيهِ برَأيِكَ ولم يربَعُ في مالِ الأُولِى الذي قال له فيها: اعمَلُ فيه برأيِكَ، وهو الوجة الثّاني.

فإن قال له في المُضارَبةِ الثَّانيةِ: اعمَلُ برأيكَ ولم يقلُ ذلك في الأُولى فالمسألةُ لا تَخُلُو عن أربعةِ أوجهِ أيضاً على ما بيَّنَا، وفي الوجهَينِ مِنها ـ وهما إذا خلَطَ أحدَ المالَينِ بالآخِرِ بعدَ ما ربحَ في المالَينِ، أو في مالِ النَّانيةِ الذي قال له فيه: اعمَلُ برأيكَ ولم يربَع في مالِ الأُولى الذي لم يقل له فيه: اعمَلُ برأيكَ . يضمَنُ مالَ الأُولى ولا يضمَنُ مالَ الثَّانيةِ، وفي الوجهينِ مِنها ـ وهما إذا خلَطَ أحدَ المالَينِ بالآخِرِ قبلَ أنْ يربَحَ في المالَينِ، أو ربحَ في مالِ الأُولى ولم يربَحْ في مالِ الثَّانيةِ، فإنَّه لا يضمَنُ شيئًا لا مالَ الأُولى، ولا مالَ الثَّانيةِ، كذا في "المحيط")).

وفي وحهَينِ مِنها يضمَنُ مالَ النّانيةِ الذي لم يقل له ربُّ المالِ: اعمَلُ فيه برأيِكَ:

<sup>(</sup>١) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((الثاني)).

<sup>(</sup>٢) في "الأصل" و"ر": ((وبعده)).

لا يتضمَّنُ مثلهُ، (و) لا (الإقراض، والاستدانة وإنْ قيلَ له ذلك) أي: اعمَلُ برأيِكَ؛ لأنَّهما ليسا مِن صَنيعِ التُّجَارِ، فلم يدخُلا في التَّعميم (ما لم يَنُصُّ) المالكُ (عليهما) فيملِكُهما،

[۲۸٦٠٧] (قولُهُ: لا يتضمَّنُ مثلهُ) لا يَرِدُ على هذا المُستعيرُ والمُكاتَبُ، فإنَّ (١) له الإعارة والكتابة؛ لأنَّ الكلامَ في التَّصرُّفِ نيابة، وهما يتصرَّفانِ بحكم المالِكيّةِ لا النَّيابة؛ إذِ المُستعيرُ ملكَ المنفعة، والمُكاتَبُ صارَ حرَّ يداً، والمُضارِبُ يعمَلُ بطريق النَّيابة، فلا بدَّ مِن التَّسيمِ عليه، أو التَّفويضِ المُطلقِ إليه كما في "الكفاية"(٢).

[٣٠٦٠٣] (قُولُهُ: ولا الإقراض) ولا أنْ يَاكُذُ سُفْتَحَةً، "بحر"(٢). أي: لأنَّه استدانةً، وكذلك لا يُعطى سُفْتَحَةً؛ لأنَّه قَرْضٌ، "ط"(١) عن "الشَّليمِّ"(١).

[٢٨٦٠٤] (قولُهُ: والاستدانة) كما إذا اشترى سِلْعة بثمَنٍ دَينٍ وليس عندَه مِن مالِ المُضارَبةِ، المُضارَبةِ شيءٌ مِن حنسِ ذلك الثَّمَنِ، فلو كان عندَه مِن حنسِه كان شراءً على المُضارَبةِ، ولم يكنُ مِن الاستدانةِ في شيءٍ كما في "شرح الطَّحاويِّ"، "قهستانيّ"(١٠). والظَّاهرُ أنَّ ما عندَه إذا لم يُوفِّ فما زادَ عليه استدانةً، وقدَّمنا(١) عن "البحر": ((إذا اشترى بأكثرَ مِن الممالِ كانتِ الزِّيادةُ له، ولا يضمَنُ بهذا الخَلْطِ الحكميًّ))، وفي "البدائع"(١٠): ((كما لا تجوزُ (١)

<sup>(</sup>١) في "ر": ((فانه)).

<sup>(</sup>٢) "الكفاية": كتاب المضاربة ٢٢/٧ (ذيل "تكملة فتح القدير").

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب المضاربة ٢٦٥/٧، نقلاً عن "الظهيرية".

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب المضاربة ٣٦٥/٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "حاشية الشلبي على التبيين": كتاب المضاربة ٥٨/٥ (هامش "تبيين الحقائق").

<sup>(</sup>٦) "جامع الرموز": كتاب المضاربة ١٤١/٢.

<sup>(</sup>٧) المقولة [٢٨٦٤٦] قوله: ((والشّراءَ)).

<sup>(</sup>٨) "البدائع": كتاب المضاربة ـ فصل: وأما بيان حكم المضاربة ٩١/٦ باختصار.

<sup>(</sup>٩) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((لا يجوز)) بالمثناة التحتية.

وإن (١) استدانَ كانتْ شِركَةَ وُجوهِ، وحينَتْنِ (فلو اشترَى بمالِ المُضارَبةِ نُوباً وقصَرَ بالماءِ، أو حمَلَ متاعَ المُضارَبةِ (بمالِهِ و(٢) قد (قيل له......

الاستدانة على مالِ المُضارَبةِ لا تجوزُ على إصلاحِهِ، فلو اشترى بجميعِ مالها ثياباً ثمَّ استأجَرَ على خَلِها أو قَصْرِها أو فَتْلِها كان مُتطوّعاً عاقداً لنفسِهِ))، "ط"(٢) عن "الشَّلمِيّ"(٤)، وهذا ما ذكرَهُ "المصنّفُ" بقولِهِ: ((فلو شرى بمالِ المُضارَبةِ نُوباً إلخ))، فأشارَ بالتَّفريع إلى الحكميّ".

[٢٨٦٥ه] (قولُهُ: وإن<sup>(١)</sup> استدانَ) أي: بالإذْنِ، وما اشترى بينَهما نصفانِ، وكذا الدَّينُ عليهما، ولا يتغيَّرُ مُوجَبُ المُضارَبةِ، فرِبْحُ مالهِا<sup>(٧)</sup> على ما شُرِطَ، "قهستاني"<sup>(٨)</sup>.

وقال "الستائحانيُّ": ((أقول: شِرْكَةُ الوُجوهِ هي: أَنْ يَتَّفِقا على الشِّراءِ نسيئةٌ والمشترى عليهما أثلاثاً أو أنصافاً، والرَّبِعُ<sup>(۱)</sup> يَتَبَعُ هذا الشَّرطَ، ولو جعَلاهُ مُحْالِفاً ولم يُوجَدْ ما دُّكِرَ فيظهَرُ لي أَنْ يكونَ المشترى بالدَّينِ للآمرِ لو المشترى مُعيَّناً، أو بحهولاً جَهالةَ نوعٍ وسمَّى غُنَهُ، أو بحهالةَ جنسٍ وقد قبل له: اشتَر ما تَختارُهُ، وإلا فللمشتري كما تقدَّمُ<sup>(۱)</sup> في الوكالةِ، لكنَّ ظاهرَ المتون: أنَّه لربِّ المالِ، ورِبُحُهُ على حسَبِ الشَّرطِ، ويُعتقرُ في الضَّمْنيَّ ما لا يُعتقرُ في الصَّمْدي) اه.

[٢٨٦٥٦] (قولُهُ: بمالِهِ) متعلِّق بكلِّ مِن ((قصَرَ)) و((حمَلَ)).

<sup>(</sup>١) في "د": ((وإذا)).

<sup>(</sup>٢) الواو من الشرح في "و".

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب المضاربة ٣٦٥/٣ باختصار.

<sup>(</sup>٤) "حاشية الشلبي على التبيين": كتاب المضاربة. باب المضارب يضارب ٧٢/٥ (هامش "تبيين الحقائق").

<sup>(</sup>٥) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((الحكمين))، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) في "ر" و"آ": ((وإذا))، وهي موافقة لنسخة "د" من "الدر".

<sup>(</sup>٧) في النسخ جميعها: ((مالجما))، وما أثبتناه من القهستاني، ومرجع الضمير في ((مالها)) المضاربة.

<sup>(</sup>٨) "جامع الرموز": كتأب المضاربة ١٤١/٢، وفيه: ((على ما شرطا)).

<sup>(</sup>٩) في "ب" و"م": ((قال: والربح)) بزيادة ((قال)).

<sup>(</sup>۱۰) ۲۲۱/۱۷ "در".

ذلك فهو متطوّعٌ؛ لأنّه لا يملِكُ الاستدانة بهذه المقالة، وإمّّا قال: بالماءِ لأنّه لو قصرَ<sup>(۱)</sup> بالنّشاءِ فحُكمُهُ كصَبْغٍ، (وإنْ صبَغَهُ أحمرَ فشريكٌ بما زادَ) الصّبغُ، ودخلَ في: اعمَلْ برأيكَ كالخلطِ، (و) كان (له<sup>(۱)</sup> حِصَّهُ) قيمةِ (صِبغِهِ إنْ بِيعَ، وحِصَّهُ التَّوبِ) أبيضَ (في مالِها)، ولو لم يقُلْ: اعمَلْ برأيكَ لم يكُنْ شريكاً بل غاصباً. وإمّّا قال: (رأحمرَ)، لِما مرَّ<sup>(۱)</sup> أنَّ السّوادَ نقصٌ عندَ "الإمام"، فلا يد حُلُ في: اعمَلْ برأيكَ، "بحر "(ن)

[۲۸۹۰۷] (قولُهُ: ذلك) أي: اعمَلُ برأيك.

[٢٨٦٠٨] (قولُهُ: بهذه المَقالةِ) وهي: اعمَلْ برأيكَ. قلتُ: والمرادُ بـ ((الاستدانة)) نحوُ ما قدَّمناهُ () عن "القهستاني"، فهذا يملِكُهُ إذا نصَّ، أمّا لو استدانَ نُقُوداً فالظّاهرُ أنَّه لا يصحُّ؛ لأنَّه توكيلُ بالاستقراض، وهو باطلٌ كما مرَّ (١) في الوكالة.

وفي "الخانيّة" من فصلِ شِرْكةِ العِنانِ: ((ولا يَملِكُ الاستدانة على صاحبِه، ويَرجعُ المُقرِضُ عليه، لا على صاحبِه؛ لأنَّ التَّوكيلَ بالاستدانةِ توكيلُ بالاستقراضِ، وهو باطل؛ لأنَّه توكيلُ بالتَّكدّي، إلاَ أنْ يقولَ الوكيلُ للمُقرِضِ: إنَّ فلاناً يَستقرِضُ مِنكَ كذا، فحينئذِ يكونُ على المُوكّلِ لا الوكيلِ)) اهم، أي: لأنَّه رسالةً لا وكالةً، والظّاهرُ أنَّ المُضارَبة كذلك كما قلْنا. ق٢٨٤/ب

<sup>(</sup>١) في "د": ((تصره)).

<sup>(</sup>٢) ((له)) من الشرح في "و".

<sup>(</sup>٣) ٤٠٠.٣٩٩/١٢ "در"، وانظر الهقولة [١٩٤١٦] قوله: ((خطافاً لـ"الثاني")).

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب . فصل: ولا تفسد المضاربة بدفع المال إلخ ٧٧١/٧ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) للقولة (٢٨٦٥٥] قوله: ((وإن استدانً)).

<sup>(</sup>٦) ۲۰٤/۱۷ "در".

<sup>(</sup>٧) "الخانية": كتاب الشركة. فصل في شركة العنان ٦١٤/٣ (هامش "الفتاوى الهندية").

(ولا) يملِكُ أيضاً (تجاوُزَ بلَدٍ، أو سِلعةٍ، أو وقتٍ، أو شخصٍ عيَّنَهُ المالكُ)؛ لأنَّ المُضارَبةَ تقبَلُ التَّقييدَ المُفيدَ ولو بعدَ العَقدِ ما لم يصِر المالُ عَرْضاً؛ لأنَّه حينَئذِ لا يملِكُ عَزْلَهُ فلا يملِكُ تخصيصة كما سيحيءُ (١)، قيَّدُنا بالمُفيدِ لأنَّ غيرَ المُفيدِ لا يُعتبَرُ أصلاً كنَهيهِ عن بَيعِ الحالِ، وأمّا المُفيدُ (١) في الجملةِ كسُوقِ مِن مِصرٍ: فإنْ صرَّح

[۲۸۲۰۹] (قولُهُ: ولو بعدَ العَقدِ) بأنْ كان رأسُ الـمالِ بحالِهِ، أو اشترَى به مَتاعاً ثمَّ باعَهُ وقبَضَ ثَمَنَهُ دراهمَ أو دنانيرَ، "س"<sup>(۲)</sup>.

مطلبّ: التَّقييدُ بعدَ العَقدِ في المُضارَبةِ بعدَ أنْ صار المالُ عَرْضاً لا يُقبَلُ<sup>(؛)</sup> (فرعٌ)

قال في الهامش: ((لو نحى ربُّ المالِ المُضارِبَ بعدَ أَنْ صار المالُ عَرْضاً عن البَيعِ بالنَّسيئةِ قبلَ أَنْ تُباعَ ويصيرَ المالُ ناضّاً ( لا يصحُّ نحيُهُ، وأمّا قبلَ العملِ، أو بعدَ العملِ وصار المالُ ناضًا يصحُّ نحيُهُ؛ لأنَّه يَملِكُ عَزْلَهُ في هذه الحالةِ دونَ الحالةِ الأُولى، "منح" ( )) اهـ.

[٢٨٦٦٠] (قولُهُ: عن بَيعِ الحالُ) [٢٠٠٥/٠] يعني: ثمَّ باعَهُ بالحالُ بسعرِ ما يُباعُ بالمؤجَّلِ كما في "العينيّ"(٧)، "سائحانيّ".

<sup>(</sup>۱) ص۳۵۲- "در".

<sup>(</sup>٢) في "و": ((المقيد)).

<sup>(</sup>٣) قوله: ((أو اشترى به مَناعاً ثمَّ باعَهُ وقَبضَ ثَمَّنُهُ دراهمَ أو دنانيرَ، "س")) ليس في "ب" و"م".

<sup>(</sup>٤) هذا المطلب من "الأصل" و"ر".

 <sup>(</sup>٥) قال في "القاموس انحيط": ((والنفل: الإظهار، ومكروه الأمر، والدرهم والدينار، كالنّاضَ فيهما، أو إنما يسمَّى ناضّاً إذا تحوّل عيناً بعد أن كان مناعاً). "القاموس": مادة ((نضض)).

<sup>(</sup>٦) "المنح": كتاب المضاربة ٢/ق١١/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٧) "رمز الحقائق": كتاب المضاربة ١٧٢/٢.

بالنَّهي صحَّ، وإلاَّ لا. (فإنْ فعَلَ ضمِنَ) بالمُحالَفةِ، (وَكَانَ ذلك الشَّرَاءُ له)، ولو لم يتَصرَّفْ فيه حتى عادَ للوِفاقِ عادَتِ المُضارَبةُ، وكذا لو عادَ في البعضِ اعتباراً للجُزءِ بالكلِّ. (ولا) يملِكُ ( تزويجَ قِنِّ مِن مالِها، ولا شِراءَ مَن يَعتِقُ على ربِّ المالِ......

[٢٨٦٦١] (قولُهُ: بالنَّهي) مثل: لا تَبغ في سُوقِ كذا.

[٢٨٦٦٢] (قولُهُ: الشَّراءُ له) وله رِبُحُهُ وعليه مُحسرانُهُ، ولكنْ يتصدَّقُ بالرُّبحِ عندَهما، وعند "أبي يوسف": يطيبُ له. أصلُهُ المُودَعُ إذا تصرَّفَ فيها وربحَ، "إتقانيّ".

[٣٨٦٦٣] (قولُهُ: ولو لم يتَصرُفُ) أشارَ إلى أنَّ أصلَ الضَّمانِ واحبٌ بنفسِ المُحالفةِ (١)، لكنَّه غيرُ قارً إلا بالشِّراءِ فإنَّه على عَرَضيَّةِ الرَّوالِ بالوِفاقِ، وفي روايةِ "الحامع" (١): ((أنَّه لا يَضمَنُ إلاَّ إذا اشتَرَى))، والأوَّلُ هو الصَّحيحُ كما في "الهداية" (١)، "قُهِستاني "(١).

قلتُ: والظَّاهرُ أنَّ ثَمَرَتُهُ فيما لو هلَكَ بعدَ الإخراجِ قبلَ الشِّراءِ يَضمَنُ على الأوَّلِ لا على التّابي.

[٢٨٦٦٤] (قولُهُ: حتى عادَ إلخ) يَظهَرُ في مُخالَفتِهِ في المكانِ، تأمَّلْ.

[٢٨٦٦٥] (قولُهُ: وكذا لو إلخ) قال "الإنقائيُّ": ((فإن اشتَرَى ببعضِهِ في غيرِ الكُوفةِ ثمَّ بما بَقِيَ في الكُوفةِ فهو مُخالفٌ في الأوَّلِ، وما اشتراهُ بالكُوفةِ فهو على المُضاربةِ؛ لأنَّ دليلَ الحلافِ وُجِدَ في بعضِهِ دونَ بعضِهِ)).

[٢٨٦٦٦] (قولُهُ: عادَ في البعضِ) أي: تعودُ المُضاربةُ، لكنْ في ذلك البعضِ خَاصَّةُ قال "الإتقابيُ" ما تقدَّمَ(°).

(قولُهُ: يَظْهَرُ فِي مُحَالَفتِهِ فِي المكانِ) وكذا يظهَرُ فِي غيرِهِ أيضاً.

117/1

<sup>(</sup>١) عبارة "حامع الرموز": ((المحاوزة عنه)) بدل ((المحالفة)).

<sup>(</sup>٢) لم نعثر على المسألة في مظانحا من مطبوعتي "الجامع الصغير" و"الجامع الكبير" اللتين بين أيدينا.

<sup>(</sup>٣) "الحداية": كتاب المضاربة ٢٠٤/٣.

<sup>(</sup>٤) "حامع الرموز": كتاب المضاربة ٢/٢٪.

<sup>(</sup>٥) ((ما تقدم)) ليست في "الأصل" و"آ"، وانظر المقولة السابقة.

بقرابة أو بمين، بخلاف الوكيلِ بالشّراء) فإنَّه بملِكُ ذلك (عندَ عدم القرينةِ) المُقيِّدةِ للوَكالةِ كَ: اشتَرِ لي عبداً أبيعُهُ، أو أستخدِمُهُ، أو حارية أطَوُها، (ولا مَن يَعتِقُ عليه) أي: المُضارِبِ (إنْ كان (١) في المالِ ربْحٌ) هو هنا أنْ تكونَ قيمةُ هذا العبدِ أكثرَ مِن كلِّ رأسِ المالِ، كما بسَطَهُ "العينيُ"، فليُحفَظْ. (فإنْ فعَلَ) شِراءَ مَن يعتِقُ على واحدٍ مِنهما (وقعَ الشّراءُ لنفسِهِ، وإنْ لم يكُنْ) ربْحٌ كما ذكرنا (صحَّ) للمُضارَبةِ، (فإنْ فعَرَ) الرّبحُ (بزيادةِ قيمتِهِ بعدَ الشّراءِ عتَقَ حظُهُ، ولم يضمَنْ نصيبَ المالكِ) بعِتقِهِ لا بصُنْعِهِ، (وسعَى) العبدُ (المُعتَقُ في قيمةِ نصيبِ ربِّ المالِ، ......

[٢٨٦٦٧] (قُولُهُ: أو يمينٍ) بأنْ قال: إنْ ملَكتُهُ فهو حُرٌّ.

[٣٨٨٦٧] (قولُهُ<sup>(٢)</sup>: فإنَّه يَملِكُ ذلك) والفَرَقُ: أنَّ الوكالةَ بالشِّراءِ مُطلَقةً، وفي المُضاربةِ مُقيَّدةً بما يَظهَرُ الرِّبحُ فيه بالبَيع، فإذا اشتَرَى ما لا يَقدِرُ على بَيْعِهِ حالَفَ.

[٢٨٦٦٨] (قولُهُ: كما بسَطَهُ "العينيُّ") عبارتُهُ ((إذا كان رأسُ المالِ ألفاً وصار عشرةً آلافِ درهم، ثمَّ اشترى المُضاربُ من يَعتِقُ عليه وقيمتُهُ ألف أو أقلُ لا يَعتِقُ عليه، وكذا لو كان له ثلاثةُ أولادٍ أو أكثرُ وقيمةُ كلِّ واحدٍ ألف أو أقلُ فاشترَاهم لا يَعتِقُ مِنهم شيءٌ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ مشغولٌ برأسِ المالِ، ولا يَملِكُ المُضارِبُ مِنهم شيءً حتى تزيدَ قيمةً كلِّ عَيْنٍ على رأسِ المالِ على حِدَةٍ مِن غيرِ ضَمّهِ إلى آخرَ))، "عينيً" كذا في المهامش.

[٢٨٦٦٩] (قولُهُ: رِبْحٌ) أي: في الصُّورةِ الثَّانيةِ.

<sup>(</sup>١) في "د" و "و ": ((إذا كان)).

<sup>(</sup>٢) ((قوله)) ليست ني "ب" و"م".

<sup>(</sup>٣)"رمز الحقائق": كتاب المضاربة ١٧٢/٢.

<sup>(</sup>٤) ((عيني)) مشطوب عليها في "ر".

ولو اشترى الشَّريكُ مَن يَعتِقُ على شريكِهِ، أو الأبُ أو الوصيُّ مَن يَعتِقُ على الصَّغيرِ نَفَذَ على اللهُولى نَفَذَ على العاقدِ)؛ إذْ لا نظرَ فيه للصَّغيرِ. (والمأذونُ إذا اشترى مَن يَعتِقُ على المَولى صحَّ وعتَقَ عليه إنْ لم يكُنْ مُستغرَقاً بالدَّينِ، وإلاّ لا) خلافاً لهما، "زَيلَعيّ "(١).

(مُضارِبٌ معَه أَلفٌ بالنَّصفِ اشترى به (٢) أَمَةً، فولَدَثُ) ولداً (مُساوِياً له) أي: للأَلفِ، (فادَّعاهُ مُوسِراً، فصارتْ قيمتُهُ أي: الولدِ وحدَهُ كما ذكرُنا (أَلفاً ونِصفَهُ) أي: خَسَمائةٍ نقَذَتْ دعوتُهُ؛ لؤجودِ المِلكِ بظُهورِ الرِّبحِ المذكورِ فعتَقَ، (سعَى لربٌ المالِ في الأَلفِ ورُبعِهِ) إنْ شاءَ المالكُ،

[٢٨٦٧٠] (قولُهُ: للصَّغيرِ) عِلَّةٌ قاصرةً، والعِلَّهُ في الشَّريكِ هي المذكورةُ في المُضاربِ مِن قَصْدِ الاستِرباح، "ط"(٢).

[٢٨٦٧١] (قولُهُ: بالنّصفِ) مُتعلِّقٌ بـ ((مُضارِبٌ)). كذا في الهامش. ق٥١٤/أ

[٢٨٦٧٣] (قولُهُ: أَمَةً) فَوَطِقها، "ملتقى"(1). كذا في الهامش.

[٣٨٦٧٣] (قولُهُ: مُوسِراً) لأنَّه ضمانُ عِنْقِ، و<sup>(٥)</sup>ليس بقيدٍ لازم، بل ليُفهَمَ أنَّه لا يَضمَنُ لو مُعسِراً بالأولى كما نبَّة عليه "مسكينٌ"<sup>(١٦)</sup>.

[٧٨٦٧٤] (قولُهُ: كما ذَكَرُنا) أي: في قولِهِ: ((مُساوياً له))، فالكافُ ـ بمعنى مثل ـ خيرُ صار، و((ألفاً)) بدلٌ مِنه، أو ((ألفاً)) هو الخيرُ، والحارُ والمحرورُ قبلَهُ حالٌ مِنه.

[٢٨٦٧٠] (قُولُهُ: سَعَى) الأُولى: وسَعَى عَطْفاً على ((نفَذَتْ)).

<sup>(</sup>١) "تبيين الحقائق": كتاب المضاربة ٥٧/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) ((به)) ليست في "د" و "و".

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب المضاربة ٣٦٦/٣.

<sup>(</sup>٤) "ملتقى الأبحر": كتاب المضاربة ١٣٨/٢، وفيه أصل المسألة دون تصريح بالوطء.

<sup>(</sup>٥) الواو ليست في "الأصل" و"آ".

<sup>(</sup>٦) "شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب المضاربة ص ٢٣٠٠.

[٢٨٦٧٦] (قولُهُ: المُدَّعي) وهو المُضاربُ.

[۲۸٦٧٧] (قولُهُ: تَمَلُّكِ) بخلافِ ضمانِ الولدِ؛ لأنَّه ضمانُ عِنْقِ، وهو يَعتمِدُ التَّعدِّيَ، ولم يُوجَدُ.

[٢٨٦٧٨] (قولُهُ: لظُهورِ) أي: لوُقوعِ دِعوتِهِ صحيحةً ظاهراً.

[٢٨٦٧٩] (قولُهُ: حُنِلَى مِنه) تنازَعَ فيه كل مِن ((تزوَّجَها)) و((اشتراها))، أي (٢): حملاً لأَمرِهِ على الصَّلاحِ، لكن لا تنقُلُ هذه الدَّعوى لعَدَم المِلكِ، وهو شرطٌ فيها؛ إذ كل واحدٍ مِن الجاريةِ ووَلَدِها مَشغُولٌ برأسِ المالِ، فلا يَظهَرُ الرَّبحُ فيه؛ لِما عُرِفَ أَنَّ مالَ المُضاريةِ إذا صار أحناساً مُختِفة كل واحدٍ مِنها لا يزيدُ على رأسِ المالِ لا يَظهَرُ الرَّبحُ عندَنا (١)؛ لأنَّ بعضها ليس بأولى به مِن البعضِ، فحيئتلٍ لم يكن للمُضاربِ نصيبٌ في الأَمةِ ولا في الولَدِ، وإنَّما النَّابتُ له مُحرَّدُ حَقَّ التَّصرُّفِ، فلا تنفُلُ دِعوتُهُ، فإذا زادَتْ قيمتُهُ وصارت ألفاً وخسمائةٍ ظهرَ الرَّبحُ وملكَ المُضاربُ مِنه نِصفَ الزِّيادةِ، فنفَذَت دِعوتُهُ السّابقةُ؛ لوُجودِ شَرطِها، وهو المِلكُ، فصار ابنَهُ وعتَقَ بقَدْرِ نصيبِهِ مِنه وهو رُبعُهُ، ولم يَضمَن حِصَّة رَبِّ المالِ مِن الولَدِ؛ لأنَّ المِلكُ والنَّسَب، فصارتِ العِلَّةُ ذاتَ وحهينِ والعِلكُ آخِرُهما وُجوداً فيُضافُ لأنَّ المِلكُ والنَّسَب، فصارتِ العِلَّةُ ذاتَ وحهينِ والعِلكُ آخِرُهما وُجوداً فيُضافُ

<sup>(</sup>١) في "د": ((قبض)).

<sup>(</sup>٢) ((على)) ليست في "د".

<sup>(</sup>٣) ((أي)) ليست في "الأصل".

 <sup>(</sup>٤) في "ب" و"م": ((عنده))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لما في "التبيين" و"التكملة". المقولة [٢٥٦٦] قوله: ((ويحمل على أنه تزوجها إلح)).

وضمِنَ للمالكِ أَلفاً ورُبعَهُ لو موسِراً، فلو مُعسِراً فلا سِعايةَ عليها؛ لأنَّ أمَّ الولدِ لا تسعَى، وتمامُهُ في "البحر"(١)، واللهُ أعلَمُ.

العِتقُ إليه، ولا صُنعَ له في المِلكِ، فلا ضمانَ؛ لَعَدَم التَّعدِّي، فإذا اختارَ الاستِسعاءَ استَسعاهُ في ألفِ رأسِ مالِهِ وفي رُبعِهِ نصيبِهِ مِن الرِّبحِ، فاذا قبَضَ الألفَ صار مُستوفياً لرأسِ مالِه، وظهَرَ أَنَّ الأُمَّ كلَّها رَبِّحٌ بينَهما نصقينِ، ونفَذَ فيها دِعوهُ المُضاربِ، وصار (١٠) كلَّها أُمَّ ولَدِ له؛ لأنَّ الاستيلادَ إذا صادَفَ عَلاَّ يَحتمِلُ النَّقلَ لا يَتحرَّأُ إجماعاً، ويجبُ نِصفُ قيمتِها لرَبِّ المالِ، فإن قيل: لمَ لا اللهِ عَلى الرَّبحِ؛ قُلنا: لأنَّه مِن حنسِ رأسِ مالِه، قيل: لمَ لا اللهِ على الرَّبح، فكان أولى بجعلِهِ مِنه، "زيلعي" أنه مُلخَصاً.

[٢٨٦٨٠] (قولُهُ: وضَمِنَ للمالكِ) لأنَّها لَمّا زادَتْ قيمتُها ظهَرَ فيها الرَّبِحُ وملَكَ المُضارِبُ بعض الرَّبِح، فنفَذَتْ دِعوتُهُ فيها، فيَجِبُ عليه لرَبِّ المالِ رأسُ مالِهِ ونصيبُهُ مِن الرَّبِح، فإذا وصَلَ إليه ألف استوفى رأسَ مالِهِ وصار الولَدُ كلُّهُ رِجُحاً، فيَملِكُ المُضارِبُ مِنه نصفَهُ فيَعتِقُ عليه، وما لم يَصِلْ إليهِ الألفُ فالولَدُ رقيقٌ على حالِهِ على نحوِ ما ذَكَرنا (٥) في الأُمِّ.

<sup>(</sup>١) انظر "البحر": كتاب المضاربة ٢٦٦/٧.

<sup>(</sup>٢) في "م": ((صارت)).

<sup>(</sup>٣) في "ب" و"م": ((لمَ لَمُ))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لما في "التبيين".

<sup>(1) &</sup>quot;تبيين الحقائق": كتاب المضاربة ٦٢/٥. ٦٣.

<sup>(</sup>٥) في المقولة السابقة.

# ﴿بابُ المُضارِبِ يُضارِبُ ﴾

لَمّا قدَّمَ المُفرَدةَ شرَعَ في المُركَّبةِ، فقال: (ضارَبَ المُضارِبُ) آخَرَ (بلا إِذْنِ) المالكِ (لم يضمَنْ بالدَّفعِ ما لم يعمَلِ النَّانِ ربحَ) النَّانِ (أَوْ لا) على الظّاهرِ؛ لأنَّ الدَّفعَ إيداعٌ وهو يملِكُهُ، فإذا عمِلَ تبيَّنَ أنَّه مُضارَبةً، فيضمَنُ إلاّ إذا كانتِ النَّانيةُ فاسدةً فلا ضمانَ وإنْ ربحَ، بل للنَّانِي أَحْرُ مثلِهِ على المُضارِبِ الأَوَّلِ، وللأَوَّلِ الرِّبحُ المشروطُ، (فإنْ ضاعَ) المالُ (مِن يدِهِ) أي(١): يدِ النَّاني (قبلَ العَمَلِ) المُوجِبِ للضَّمانِ (فلا ضمانَ) على أحدٍ، (وكذا) لا ضمانَ (لو غُصِبَ المالُ مِن النَّانِي و)،

## ﴿بابُ المُضارِبِ يُضارِبُ﴾

[٢٨٦٨١] (قولُهُ: على الظّاهرِ) أي: ظاهرِ الرَّوايةِ عن "الإمام"، وهو قوفُما، "منح" (٢٠٠٠) [المرماع"، وهو قوفُما، "منح" (٢٠٠٠) [المحرقة أو كلاهما فلا ضمانَ على واحدٍ مِنهما، وللعاملِ أَجْرُ المثلِ على المُضاربِ الأَوَّلِ، ويَرجِعُ به الأَوَّلُ على رَبِّ المالِ والوضيعةُ على رَبِّ المالِ، والرِّبخ بينَ الأَوَّلِ ورَبِّ المالِ على الشَّرطِ بعدَ أَخْذِ النَّالِ أَجْرُ مثلِهِ)) المَّالِ أَجْرُ مثلِهِ)) اهد.

### ﴿بابُ المُضارِبِ يُضارِبُ ﴾

(قولُهُ: وهو قولُهما) وعليه الفتوى،كما نقلَهُ "عبد الحليم" عن "المنصوريّة" معزيّاً لـ "قاضيخان". (قولُ "الشّارح": بل للثّاني أجُرُ مثلِهِ على المُضاربِ الأوّلِ) ويَرجعُ به على ربّ المالِ.

<sup>(</sup>١) ((أي)) ليست في "د".

<sup>(</sup>٢) "المنح": كتاب المضاربة. باب المضارب يضارب ٢/ق١٧ ا/أ.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب المضاربة. باب المضارب يضارب ٢٦٦/٧.

إِمَّا (الضَّمَانُ على الغاصبِ فقط، ولو استهلَكَهُ النَّانِي أو وهَبَهُ فالضَّمَانُ عليه خاصَّةً، فإنْ عمِلَ) حتى ضمِنَهُ (خُيِّرَ ربُّ المالِ: إنْ شاءَ ضمَّنَ) المُضارِبَ (الأَوَّلَ رأسَ مالِهِ، وإنْ شاءَ ضمَّنَ النَّانِيَ)،

[٢٨٦٨٣] (قولُهُ: خاصَّةً) والأشهَرُ الخِيارُ، فَيُضمُّنُ أَيُهما شاءَ، كما في "الاحتيار"(١)، "سائحانية".

[٢٨٦٨٤] (قُولُهُ: خُيِّرَ رَبُّ المالِ) فإنْ ضَمَّنَ الأَوَّلُ صحَّتِ المُضاربةُ بينَةُ وبينَ النَّانِ، وَكان الرَّبِحُ على ما شَرَطا، وإنْ ضَمَّنَ النَّانِيَ رحَمَ بما ضَمِنَ على الأَوَّلِ وصحَّتْ بينَهما وكان الرَّبحُ بينَهما، وطابَ للنَّانِي ما رَبحَ دونَ الأُوَّلِ، "بحر"("). وفيه ("): ((ولو دفعَ النَّانِي مُضاربةً إلى ثالثِ ورَبِحَ النَّالثُ أو وضَعَ: فإنْ قال الأوَّلُ للنَّانِي: اعمَلْ فيه برأيكَ فلرَبُّ المالِ أَنْ يُضمِّنَ أَيَّ الثَّلانَةِ شاءً، ويَرجعُ النَّالثُ على النَّانِ، والنَّانِي على الأوَّلِ، والأوَّلُ لا يَرجعُ على أحدٍ إذا ضمَّنَةُ رَبُّ المالِ، وإلاَ لا ضمانَ على الأوَّلِ، وضَمِنَ النَّانِ والنَّاكُ، كذا في "المحيط")).

[ه٨٦٨٥] (قولُهُ: ضَمَّنَ النَّانِيَ) فيه إشعارٌ بأنَّه إذا ضَمِنَ يَرجِعُ على الأوَّلِ، ويَطِيبُ الرُّبحُ له دونَ الأوَّلِ؛ لأنَّه مَلَكَ مُستنِداً، "قُهستانيّ"(٢)، "سائحانيّ".

(قولُة: والأشهَرُ الخيارُ) يظهَرُ على قولِ "زفرَ" مِن أنَّ المُضارِبَ الأوَّلَ يكونُ متعدِّياً بمُحرُّدِ الدُّفعِ بدون توقُّفِ على العملِ، وقال "السَّنديُّ": ((لا يُلتقَتُ إلى ما في "الاختيار": مِن أنَّ الصَّمانَ على الأوَّلِ، ولعلَّه سَبْقُ قلَم؛ لأنَّ الثَّانيَ في مُباشرة هذا الفعلِ مُخالِفٌ لِما أمرَهُ به المُضارِبُ الأوَّلُ، فيتقتصِرُ حكمُهُ عليه، بخلافِ ما إذا عمِلُ بالمالِ؛ لأنَّه في مُباشرة العملِ مَمتِلُ أمرَ المُضارِبِ الأوَّلِ، فلذا كان لمربُ المالِ أنْ يُضمَّنَ أيُهما شاءً)) اهـ. ونقل الحكم كذلك في "الهندية" عن "المسسوط".

21413

<sup>(</sup>١) "الاختيار": كتاب المضاربة ٢٣/٣.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب المضاربة. باب المضارب يضارب ٢٦٦/٧.

 <sup>(</sup>٦) "حامع الرموز": كتاب المضاربة ١٤٣/٢ باختصار، وفيه: ((ويطلب)) بدل ((ويطيب))، والصواب ما أثبتناه كما في المداية": ٢٠٧/٣.

وإنْ (١) احتارَ أَخْذَ الرَّبِحِ ولا يُضمَّنَ ليس له ذلك، "بحر" (أَنْ أَذِنَ) المالكُ (بالدَّفعِ، ودفَعَ بالنَّلثِ وقد قيل) للأوَّلِ: (ما رزَقَ اللهُ فبيننا نِصفانِ فللمالكِ النَّصفُ) عَمَلاً بشَرطِهِ، (وللأوَّلِ السَّنمُ الباقي، وللتَّانِي النُّلثُ) المشروطُ، (ولو قيل: ما رزَقَكَ اللهُ بكافِ الحِطابِ) والمسألةُ بحالهِا (فللتَّانِي تُلتُهُ والباقي بينَ الأوَّلِ والمالكِ نِصفانَ) باعتبارِ الحِطابِ) فيكونُ لكل ثُلثٌ، (ومثلهُ: ما ربحت مِن شيءٍ، ......

[٢٨٦٨٦] (قولُهُ: ليس له إلخ) لأنَّ المالَ بالعملِ صار غَصْباً، وليس للمالكِ(١) إلاَّ تضمينُ البدَلِ عندَ ذهابِ العَيْنِ المغصُوبةِ، وليس له أنْ يأخُذَ الرُّبِحَ مِن الغاصبِ، كذا ظهَرَ لي، "ط"(٥).

[٢٨٦٨٧] (قولُهُ: فإنْ أَذِنَ) مفهومُ قولِهِ: ((بلا إذنٍ)). ق٤٨٣٠

[٢٨٦٨٨] (قولُهُ: عَمَلاً بشَرْطِهِ) لأنَّه شرَطَ نِصفَ جميع الرَّبِح له.

[٢٨٦٨٩] (قولُهُ: الباقي) الأولى إسقاطُهُ، "حلبيّ" والباقي هو الفاضلُ (٢) عَمّا اشتَرطَهُ للقاني؛ لأنَّ ما أوجَبَهُ الأوَّلُ لهُ (٨) يَنصرِفُ إلى نصيبِهِ حاصَّة؛ إذ ليس له أنْ يُوجِبَ شيئاً لغيرِهِ مِن نصيبِ المالكِ، وحيث أُوجَبَ للقاني التُّلثَ مِن نصيبِهِ وهو النَّصفُ يَبقَى له السُّدسُ. قال في "البحر" (١): ((وطابَ الرِّبحُ للحميع؛ لأنَّ عمَلُ القاني عمَلٌ عنِ المُضارب، كالأحيرِ المُشتركِ إذا استأجَرَ آخرَ بأقلَّ عمَّا استُؤجِرَ)).

<sup>(</sup>١) في "د": ((ولو)).

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب المضاربة. باب المضارب يضارب ٢٦٦/٧ بتصرف، نقلاً عن "المبسوط".

<sup>(</sup>٣) في "د" و "و": ((الكاف)) بدل ((الخطاب)).

<sup>(</sup>٤) في "الأصل" و "ر" و "آ": ((للغاصب)) بدل ((للمالك))، وما أثبتناه من "ب" و "م" هو الموافق لعبارة "ط".

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب ٣٦٨ . ٣٦٧ .

<sup>(</sup>٦) "ح": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب ق ٢٢٩/ب.

<sup>(</sup>٧) في "الأصل" و"آ": ((أي: الفاضل)) بدل ((والباقي هو الفاضل)).

<sup>(</sup>A) في "ب": ((لم))، وهي ساقطة من "?" و"م".

<sup>(</sup>٩) "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب ٢٦٦/٧.

أو ما كان لك فيه مِن ربحٍ ونحو ذلك، وكذا لو شُرِطَ للنّاني أكثرُ مِن الثّلثِ أو أقلُ فالباقي بينَ المالكِ والأوَّلِ، (ولو قال له: ما ربحْتَ بيننا(١) نِصفانِ ودفعَ بالنّصفِ فللتّاني النّصفُ، واستوَيا فيما بقيّ)؛ لأنّه لم يربَحْ سِواهُ، (ولو قيل: ما رزَقَ اللهُ فلي نِصفُهُ، أو ما كان مِن فَضلِ اللهِ فبيننا نِصفانِ، فدفعَ بالنّصفِ فللمالكِ النّصفُ، وللقاني كذلك، ولا شيءَ للأوَّلِ)؛ لجعلِهِ مالَهُ للنّاني، (ولو شرَطَى الأوَّلُ (للتّاني ثُلتَيهِ) والمسألة بحالِها (ضمِنَ الأوَّلُ (للقاني شُلساً) بالتّسمية؛ لأنّه التزَمَ سَلامة الثَّلثينِ، (وإنْ شرَطَ) المُضارِبُ (للمالكِ ثُلثَهُ و) شرَطَ (لعبدِ المالكِ .....

[٢٨٦٩٠] (قولُهُ: لعبدِ المالكِ) قيَّدَ بعبدِ رَبُّ المالِ (٢) لأنَّ عبدَ المُضاربِ لو شُرِطَ له شيءٌ مِن الرَّبحِ ولم يُشترَطْ عمَلُهُ لا يَجُوزُ، ويكونُ ما شُرِطَ له (١) لرَبُّ المالِ إذا كانَ على العبدِ دَيْنَ، وإلاَ لا (٥) يَصِحُّ، سواءً شُرِطَ عمَلُهُ أَوْ لا، ويكونُ للمُضاربِ، "بحر"(١).

وقيَّدَ بكونِ (٧) العاقدِ المَولَى لأنَّه لو عقدَ المأذونُ فسيأتي (٨).

وشَمِلَ قُولُهُ: ((لعبلِ<sup>(1)</sup>)) ما لو شُرِطَ للمُكاتبِ بعضُ الرَّبِحِ فإنَّه يَصِحُّ، وكذا لو كان مُكاتبَ المُضاربِ لكنْ بشرطِ أَنْ يُشترَطَ عمَلُهُ فيهما، وكان المشروطُ للمُكاتبِ له، لا لمَولاهُ وإنْ لم يُشترَطُ عمَلُهُ لا يَجُوزُ، وعلى هذا غيرُهُ مِن الأجانبِ فتَصِحُّ المُضاربةُ وتكونُ لرَبِّ المالِ،

<sup>(</sup>١) ((بيننا)) من الشرح في "و".

<sup>(</sup>٢) ((الأول)) ليست في "ط".

<sup>(</sup>٣) عبارة "البحر": ((قيد بربُّ المال)).

 <sup>(</sup>٤) ((له)) ساقطة من "الأصل" و"ر" و"آ" و"ب"، وما أثبتناه موافق لعبارة "البحر".

<sup>(</sup>٥) ((لا)) ساقطة من "م".

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب ٢٦٧/٧.

<sup>(</sup>٧) في "ب": ((وقد يكون))، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٨) صـ٦٤٦. "در".

<sup>(</sup>٩) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((العبد)).

ثُلثَهُ)، وقولُهُ: (على أَنْ يعمَلَ معَه) عاديٌّ وليس بقَيدٍ، (و) شرَطَ (لنَفسِهِ ثُلثَهُ صحَّ) وصار كأنَّه اشترَط للمَولَى ثُلثَى الرَّبحِ، كذا في عامَّةِ الكُتبِ، وفي نُسَخِ "المتنِ" و"الشَّرح" هنا خَلْطٌ، فاحتنِبْهُ

ويَبطُلُ الشَّرطُ، "بحر"(١). وسيأتي الكلامُ فيه (٢)، والمرأةُ والولَدُ كالأجانبِ هنا، كذا في النَّهاية"، "بح "(١).

وقيَّدَ باشتراطِ عمّلِ العبدِ احترازاً عن عمّلِ رَبِّ المالِ مع المُضارِبِ، فإنَّه مُفسِدٌ كما سيأتي (٤).

[٢٨٦٩١] (قولُهُ: للمَولَى) لكنَّ المَولَى لا يأخُذُ ثُلثَ العبدِ مُطلقاً؛ لِما فِي "التَّبيين"(°): ((ثمَّ إِنْ لَم يكنْ على العبدِ دَيْنٌ فهو للمَولَى، سواءٌ شُرِطَ فيها عمَلُ العَبدِ أَوْ لا، وإنْ كان عليه دَيْنٌ فهو لغُرُماتِهِ(١) إِنْ شُرِطَ عمَلُهُ؛ لأنَّه صار مُضارِباً فِي مالِ مَولاهُ، فيكونُ كَسْبُهُ له، فيأخذُهُ عُرَاوَهُ، وإنْ لم يُشترَطُ عمَلُهُ فهو أحنيٌّ عنِ العقدِ، فكان كالمسكوتِ عنه، فيكونُ للمَولَى؛ لأنَّه غَاءُ مِلكِهِ؛ إذ لا يُشترَطُ بيانُ نصيبِه، بل نصيبِ المُضاربِ؛ لكونِهِ كالأجيرِ)) اه مُلخَّصاً.

[۲۸۲۹۲] (قولُهُ: وفي نُسَخِ "المتنِ" إلخ) أمّا المتنُ فقد [۲۸۲۱نا] رأيتُ في نُسخةٍ مِنه: ((ولو شرَطَ للثّاني ثُلثَهُ ولعبدِ المالكِ ثُلثَهُ على أن يَعمَلَ معه ولنفسِهِ ثُلثَهُ صحَّ)) اهـ. وهو فاسدٌ كما تَرَى.

وأمّا الشَّرِمُ فنصُّهُ: ((وقولُهُ: على أَنْ يَعمَلُ معه عاديٍّ وليس بقيدٍ))، بل يَصِحُّ الشَّرطُ ويكونُ لسيِّدِهِ، وإنْ لم يَشترطْ عمَلَهُ لا يَجُوزُ، "ح"(٧). كذا في الهامش.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب المضاربة. باب المضارب يضارب ٢٦٧/٧.

<sup>(</sup>٢) ص٧٤٧. ٢٤٨. "در".

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب المضاربة. باب المضارب يضارب ٢٦٧/٧.

<sup>(</sup>٤) في الصحيفة الآتية "در".

<sup>(</sup>٥) "تبيين الحقائق": كتاب المضاربة. باب المضارب يضارب ١٥/٥.

<sup>(</sup>٦) في "ب" و"م": ((كفرمائه))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ"موافق لما في "التبيين".

<sup>(</sup>٧) "ح": كتاب للضاربة . باب المضارب يضارب ق ٣٢٩/ب.

[٣٨٦٩٣] (قولُهُ: واشتراطُ) هذه المسألةُ كالتَّعليلِ لِما قبلَها، فكان الأَولَ تقديمَها وتفريعَ الأُولَ عليها.

[٢٨٦٩٤] (قولُهُ: بخلافِ مُكاتبٍ) أي: إذا دفَعَ مالَ مُضاربةٍ لآخَرَ.

[٢٨٦٩٠] (قولُهُ: مَولاهُ) أي: فإنَّه لا يَفسُدُ مُطلقاً، فإنْ عجَزَ قبلَ الْعَمَلِ ولا دَيْنَ عليه فسَدَتْ، "بحر"(١). ق٤٨٤/أ

[٢٨٦٩٦] (قولُهُ: أو في الرَّقَابِ) أي: فَكِّها، وفسادُ الشَّرطِ في الثَّلاثِ لعَدَمِ اشتراطِ العَمَلِ كما سيظهَرُ.

[٢٨٦٩٧] (قُولُةُ: وَلَمْ يَصِعُ الشَّرطُ) وما في "السِّراجيَّة"(٥) مِن الجوازِ مَحمولٌ على حوازِ العَقدِ

 <sup>(</sup>١) في "د": ((اشتراط)).

<sup>(</sup>٢) ((الشرط)) من المتن في "و".

<sup>(</sup>٣) في "ط": ((شاء)).

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب المضاربة. باب المضارب يضارب ٢٦٧/٧.

<sup>(</sup>٥) "الفتاوي السراجية": كتاب المضاربة. باب ما يجوز من المضاربة وما لا يجوز ٣٤٨/٢ (هامش "فتاوي قاضيحان").

الشَّرطُ، (وإلاّ) بأنْ شاءَهُ<sup>(۱)</sup> لأجنبيِّ (لا) يصِعُّ. ومتى شرَطَ البعضَ لأجنبيِّ: إنْ شرَطَ عَمَلَهُ صحَّ، وإلاّ<sup>(۲)</sup> لا.

قلتُ: لكنْ في "القُهِستانيّ" "((أنَّه صحَّ<sup>(١)</sup> مُطلَقاً،......

لا الشَّرطِ، "منح"("). فلا يُحتاجُ إلى ما قيل: إنَّ المسألةَ خلاقيَّةً، لكنَّ عَدَمَ صحَّةِ الشَّرطِ في هذين إذا لم يُشترَطُ عَمَلُهما كما سيُشيرُ إليه بقولِهِ("): ((ومتى شرَطَ لأحنييٍّ إلح)). ومَرَّ (") عنِ "النَّهاية": ((أنَّ المرأة والولَدَ كالأحنييِّ هنا)). وفي "التَّبيين"(^^): ((ولو شُرِطَ بعضُ الرَّبح لمكاتبِ رَبِّ المالِ أو المُضاربِ: إنْ شُرِطَ عَمَلُهُ حازَ وكان المَشروطُ له؛ لأنَّه صار مُضارباً، وإلاَّ فلا؛ لأنَّ هذا ليس بمضاربةِ، وإنَّا المشروطُ هبة موعودةً فلا يلزَمُ، وعلى هذا غيرُهُ مِن الأجانبِ إنْ شُرِطَ له بعضُ الرِّبحِ وشُرِطَ عَمَلُهُ عليه صحَّ، وإلاَّ فلا)) اهـ.

[٢٨٦٩٨] (قولُهُ: لا يَصِحُّ) لأنَّه لم يَشْتَرِطْ عَمَلَهُ.

[٢٨٦٩٩] (قولُهُ: صحَّ) أي: الاشتراطُ، كالعَقدِ.

[ ٢٨٧٠٠] (قولُهُ: لكن في "القُهِستانيّ") لا محَلَّ للاستدراكِ؛ لأنَّ قولَهُ: ((صحَّ<sup>(١)</sup> مُطلَقاً))، أي: عَقْدُ المُضاربةِ صحيحٌ، سواءٌ شُرِطَ عَمَلُ الأجنبيّ أوْ لا، غيرَ أنَّه إنْ شُرِطَ عَمَلُهُ فالمشروطُ له، وإلاّ فلرَّبُ المالِ؛ لأنَّه بمنزلةِ المسكوتِ عنه، ولو كان المُرادُ أنَّ الاشتراطَ صحيحٌ مُطلَقاً نافَ قولَهُ: ((وإلاّ))، أي: وإنْ لم يَشترِطْ عَمَلَهُ ((فللمالكِ)).

۸۸/٤

<sup>(</sup>١) في "د" و"و": ((شاء)).

<sup>(</sup>٢) في "و": ((صعة الشرط، وإلا)).

<sup>(</sup>٣) "جامع الرموز": كتاب المضاربة ١٤٤/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) في "ب" و"ط" و"و": ((يصحُّ)) وما أثبتناه من "د" هو الموافق لعبارة القهستاني.

<sup>(</sup>٥) "المنح": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب ٢/٥٨٥/١/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٦) في هذه الصحيفة "در".

<sup>(</sup>٧) المقولة [٢٨٦٩٠] قوله: ((لعبدِ المالكِ)).

<sup>(</sup>٨) "تبيين الحقائق": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب ٦٦/٥

<sup>(</sup>٩) في "ب" و"م": ((يصحُّ))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" هو الموافق لعبارة القهستاني.

والمشروطُ للأجنبيِّ إنْ شرَطَ عَمَلَهُ، وإلاَّ فللمالكِ أيضاً))، وعزاهُ لـ "الدَّحيرة"، حلافاً لـ "البِرْجَنديّ" وغيرِه، فتنبَّهُ. ولو شرَطَ البعض لقضاءِ دَينِ المُضارِبِ أو دَينِ المالكِ حاز، ويكونُ للمشروطِ له قضاءُ دَينِه، ولا يُلزَمُ بدَفعِهِ لغُرَمائه، "بحرً".

(وتبطُلُ) المُضارَبةُ (بموتِ أحدِهما)؛ لكَوْنِها وَكالةً، وكذا بقَتلِهِ، وحَجْرٍ يطرأُ على أحدِهما، وبجُنونِ أحدِهما مُطبِقاً، "قُهِستانيّ "(١). وفي "البزّازيّة"(٢): ((مات المُضارِبُ والمال عُروضٌ باعَها وصيُّهُ، .......

[٢٨٧٠١] (قولُهُ: ويكونُ) أي: البعضُ.

[٢٨٧٠٣] (قولُهُ: قضاءُ) نائبُ فاعلِ المشروطِ.

[٢٨٧٠٣] (قولُهُ: "بحر") عبارتُهُ ((ولا يُجبَرُ على دَفْعِهِ لغُرِمائِهِ)) اه. كذا في الهامش.

(قولُ "الشّارِح": ماتَ المُضارِبُ والمال عُروضٌ باعَها وصيُّهُ إلج) في "الفتاوى الأنقرويّة": ((ماتَ مُضارِبٌ والمالُ عُرُوضٌ فولايةُ البَيعِ لوصيّهِ لا لربّ المالِ؛ لأغًا له في حياتِهِ، فلِمَن قامَ مَقامَهُ بعدَه، عَضارِبٌ والمالُ عُرُوضٌ فولايةُ البَيعِ لوصيّهِ حقُ البَيعِ، وقيل: ولايةُ البَيعِ لوصيّهِ ولربّ المالِ، وهو الأصحُّ؛ إذِ الحقُّ للمُضارِب، والمِلْكُ لربّ المالِ، فكأضَّما شريكان، "جامع الفصولين" في أواخرِ الفصلِ الأوّلِي)) اهد ثمَّ ذكرَ عن "مبسوط السّرخسيّ": ((أنَّ الذي يلي البَيعَ هو وصيُّ المُضارِب، وأنَّه في المُضارِب، وأنَّه في المُضارِب الصّغيرِ يَبعُها وصيُّ الميتِ وربُّ المالِ، وأنَّ ما ذكرَ هنا أصحُّ؛ لأنَّ الوصيِّ قائمٌ مَقامَ المُوصي، وكان للمُوصي أنْ يَنفرِدَ ببَيعِها، فكذلك لوصيِّهِ؛ وهذا لأنَّ ربَّ المالِ لو أرادَ بَيعَها بنفسِهِ لم المُوصي، فكان للمُوصي أنْ يَنفرِدَ ببَيعِها، فكذلك لوصيِّهِ؛ وهذا لأنَّ ربَّ المالِ لو أرادَ بيَعها بنفسِهِ لم المُوسى، فلا معنى لاشتراطِ انضمامِ رأبِهِ إلى رأي الوصيِّ)) اهد وما ذكرة في "الفصولين" جرى عليه في "نور المين"، فالمسالة فيها احتلافُ الصَّصوحيح.

<sup>(</sup>١) "جامع الرموز": كتاب المضاربة ١٤٤/٢، نقلاً عن "النظم"، دون قوله: ((لكونما وكالة)).

 <sup>(</sup>٢) "البوازية": كتاب المضاربة . الفصل الثاني فيما يملك المضارب وما لا يملك . نوع فيما له أن يعمله ٨١/٦. باختصار
 (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب المضاربة. باب المضارب يضارب ٢٦٧/٧.

ولو مات ربُّ المالِ والمالُ نَقدٌ تبطُلُ فِي حقِّ التَّصرُّفِ، ولو عَرْضاً تبطُلُ فِي حقِّ المُسافَرة لا التَّصرُّفِ، فله بَيعُهُ بعَرْضٍ ونَقدٍ. (و) بالحُكم (بلُحوقِ المالكِ مُرتداً، فإنْ عادَ بعدَ خُوقِهِ مسلماً فالمُضارَبةُ على حالِها) حُكِمَ بلَحاقِهِ أم لا، "عناية"(١).

(بخلافِ الوكيلِ)؛ لأنَّه لا حقَّ له، بخلافِ المُضارِبِ، (ولوِ ارتَدَّ المُضارِبُ فهي على حالِها، فإنْ مات، أو قُتِلَ، أو لحِقَ بدارِ الحَربِ وحُكِمَ بلَحاقِهِ بطَلَتْ)، وما تصرَّفَ نافذٌ، وعُهدتُهُ على المالكِ عندَ "الإمام"، "بحر"(٢). (ولو ارتَدَّ المالكُ ......

[ ٧٨٧٠] (قولُهُ: فإنْ عادَ إلح) ينبغي أنْ يكونَ هذا إذا لم يُحكَمْ بلَحاقِهِ، أمّا إذا حُكِمَ بلَحاقِهِ، أمّا إذا حُكِمَ بلَحاقِهِ (٥) فلا تعودُ المُضاربةُ؛ لأمَّا بطلَت كما هو ظاهرُ عبارة "الإتقابيُّ" في "غاية البيان"، لكنْ في "العناية"(١): ((أنَّ المُضاربةَ تعودُ، سواءً حُكِمَ بلَحاقِهِ أم لا))، فتأمَّلُ، "رمليّ".

[٢٨٧٠٦] (قُولُهُ: بخلافِ الوكيلِ) أي: لو ارتَدَّ مُوكَّلُهُ وَلَحِقَ ثُمَّ عَادَ فلا تَبقَى الوكالةُ على حالِها، والفَرْقُ أَنَّ مَحَلًا التَّصرُّفِ حرَجَ عن مِلكِ المُوكِّلِ ولم يَتعلَّقُ به حَقُّ الوكيلِ، فلذا قال: ((لأَنَّه إلح))، "س".

[۲۸۷۰۷] (قُولُهُ: بخلافِ المُضارِبِ) فإنَّ له حَقّاً، فإذا عادَ المالكُ فهي على حالها. [۲۸۷۰۸] (قُولُهُ: ولو ارتَدًّ) مُحترَرُ قُولِهِ: ((وبلُحُوقِ<sup>(٧)</sup>)).

<sup>[</sup>٢٨٧٠٤] (قولُهُ: المُسافَرة) أي: إلى غيرِ بلدِ رَبِّ المالِ، "ط"(٢) عن "البرَّازيَّة"(٤).

<sup>(</sup>١) "العناية": كتاب المضاربة. فصل في العزل والقسمة ٤٣٥/٧ بتصرف (هامش "تكملة فتح القدير").

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب ٢٦٨/٧ يتصرف.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب ٣٦٩/٣ بتصرف.

 <sup>(</sup>٤) "البزازية": كتاب المضاربة ـ الفصل الثاني فيما بملك المضارب وما لا بملك ـ نوع فيما له أن يعمله ٨١/٦ بتصرفُ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٥) في "الأصل" و"ر": ((بلحوقه)).

<sup>(</sup>٦) "العناية": كتاب المضاربة، فصل في العزل والقسمة ٧/٤٣٥ بتصرف (هامش "تكملة فتح القديز").

<sup>(</sup>٧) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((وباللحوق)).

فقط) أي: ولم يلحَقُ (فتصرُّفُهُ) أي: المُضارِبِ (موقوفٌ)، ورِدَّةُ المرأةِ<sup>(١)</sup> غيرُ مؤرِّةٍ<sup>(٢)</sup>. (وينعزِلُ بعَزْلِهِ)؛ لأنَّه وكيلٌ (إنْ علِمَ به) بخَبَرِ رحلَينِ مُطلَقاً، أو فُضولِلٌ عَدْلٍ، أو رسولٍ مُيّزٍ، (وإلاّ) يعلَمُ (لا) ينعزِلْ، (فإنْ علِمَ) بالعَزلِ ولو حُكماً كموتِ المالكِ ولو حُكماً (والمالُ عُروضٌ) هو هنا ما كان خلاف حنسِ رأسِ المالي،

[٢٨٧٠٩] (قولُهُ: فقط) على هذا لا فَرْقَ بينَ المالكِ والمُضاربِ، فلو قال: وبلُحُوقِ أحدِهما، ثمَّ قال: ولو ارتدَّ أحدُهما فقط إلح لكان أخصرَ وأظهَرَ، تأمُّلْ. لكنَّ الفَرقَ أنَّه إذا ارتَدَّ المُضارِبُ فتَصرُّفُهُ نافِدٌ.

[٢٨٧١٠] (قولُهُ: غيرُ مُؤثِّرُهُ) سواءٌ كانت هي صاحبة المالِ أو المُضارِبة، إلاَ أَنْ تموتَ أو تَلحَقَ بدارِ الحربِ، فيُحكَمُ بلَحاقِها؛ لأنَّ رِدَّمَّا لا تُؤثِّرُ في أملاكِها، فكذا في تصرُّفاتِها، "منح"("). ق٤٨٤/ب

[٢٨٧١١] (قولُهُ: ولو حُكماً) أي: ولو العَزِلُ حُكماً، فلا يَنعزِلُ في الحُكميِّ إلاَ بالعِلمِ، بخلافِ الوكيلِ حيثُ يَنعزِلُ في الحُكميِّ وإنْ لم يَعلَمْ، كذا قالوا.

فإنْ قلت: ما الفَرقُ بينَهما؟

قلتُ: قد ذكَرُوا أنَّ الفَرقَ بينَهما أنَّه لا حَقَّ له، بخلافِ المُضارِب، "منح"<sup>(1)</sup>. [٢٨٧١] (قولُهُ: ولو حُكماً) أي: كارتِدادِو<sup>(٥)</sup> مع الحُكم<sup>(١)</sup> بلَحاقِه، "س".

<sup>(</sup>١) في "و" زيادة: ((لأنما لا تقتل فلم ينعقد بسبب النَّلف في حمُّها))، من الشَّرح.

<sup>(</sup>٢) ((وردَّةُ المرأةِ غيرُ مؤثَّرةِ)) من المتن في "و".

<sup>(</sup>٣) "المنح": كتاب المضاربة. باب المضارب يضارب ٢/١٨٥/١/أ، نقلاً عن "الجوهرة".

<sup>(</sup>٤) "المنح": كتاب المضاربة. باب المضارب يضارب ٢/ق١١٨/أ.

<sup>(</sup>٥) ((أي: كارتداده)) ليست في "الأصل" و"ر"، والمقولة ساقطة من "١".

<sup>(</sup>٦) في "الأصل" و"ر": ((بالحكم)) بدل ((مع الحكم)).

فالدَّراهمُ والدَّنانيرُ هنا جنسانِ، (باعَها) ولو نَسيئةً وإنْ نَمَاهُ عنها، (ثمَّ لا يتصرَّفُ في أَنها)، ولا في نَقدٍ مِن جنسِ رأسِ مالِهِ، ويُبدِّلُ حلافَهُ به استحساناً؛ .........

[٣٨٧١٣] (قولُهُ: فالدَّراهمُ) التَّفريعُ غيرُ ظاهرٍ، فالأَولى الواو كما في "البحر"(١) و"المنح"(١).
[٣٨٧١٤] (قولُهُ: حنسانِ) فإنْ كان رأسُ المالِ دراهمَ وعزَلَهُ ومعه دنانيرُ له بَيْعُها بالدَّراهمِ استحساناً، "منح"(١). وانظُرُ ما مَرَّ في البَيعِ الفاسدِ(١) عندَ قولِ "المصنَّف": ((والدَّراهمُ والدَّنانيرُ جنسٌ)).

[٢٨٧١] (قولُهُ: باعَها) أي: له بَيْعُها، ولا يَمْنَعُهُ العَزِلُ مِن ذلك، "إتقاليّ".

[٢٨٧١٦] (قولُهُ: عنها) أي: عن النَّسيئةِ، كما لا يَصِحُ نَهْيُهُ عنِ المُسافَرة في الرَّواياتِ المشهُورةِ، وكما لا يَمَلِكُ عَزْلُهُ لا يَمَلِكُ تَخصيصَ الإذنِ؛ لأنَّه عَزْلٌ مِن وجه، "بحر"(٥) عن "النَّهاية"، وسيأتي(١).

[٣٨٧١٧] (قُولُهُ: ويُبَدِّلُ) لا حاجةً إليه؛ لقَهْمِهِ مِمّا قبلَهُ حيثُ بيَّنَ المُرادَ مِن العُرُوضِ هنا قريباً<sup>(٧)</sup>، وأنَّ الدَّراهمَ والدَّنانيرَ جنسانِ.

[٢٨٧١٨] (قولُهُ: خلاقهُ به) أي: له أنْ يُبَدِّلَ خلافَ رأسِ المالِ مِن النَّقدِ برأسِ المالِ مِن النَّقدِ برأسِ المالِ. قال في "البحر"(^): ((وإنْ كان رأسُ المالِ دراهمَ وعزَلَهُ ومعه دنانيرُ يَبيمُها بالدَّراهمِ استحساناً))، "مديّ".

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب المضاربة. باب المضارب يضارب ٢٦٨/٧.

<sup>(</sup>٢) "المنح": كتاب المضاربة. باب المضارب يضارب ٢/٥٨٥/١/أ.

<sup>(</sup>٣) "المنح": كتاب المضاربة. باب المضارب يضارب ٢/ق١١٨أ، وليس فيه قوله: ((بالدَّراهم استحساناً)).

<sup>(</sup>٤) المقولة [٣٣٤٧٧] قوله: ((والدُّراهمُ والدُّنانيرُ جِنسٌ واحدُّ)).

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب المضاربة. باب المضارب يضارب ٢٦٨/٧.

<sup>(</sup>٦) ص٥٦. "در".

<sup>(</sup>٧) في الصحيفة السابقة "در".

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب المضاربة. باب المضارب يضارب ٢٦٨/٧.

| الجزء الثامن عشر | 707 | حاشية ابن عابدين |
|------------------|-----|------------------|
|------------------|-----|------------------|

لۇجوپ رەً جنسِهِ، وليظهَرَ الرَّبِحُ، ........

[۲۸۷۱۹] (قولُهُ: لؤجوبِ إلخ) أي: إن امتنَعَ المالكُ مِن أَخذِ<sup>(۱)</sup> خلافِ الجنسِ كما يُميدُهُ ما قدَّمناً (<sup>۲)</sup> عن "الإتقابيّ".

# مطلبّ: أعطاهُ دنانيرَ مُضاربةً، ثمَّ تقاسَما له أَنْ يَاخُذَ دنانيرَ<sup>(٣)</sup> (فرعٌ)

قال في "القنية"<sup>(١)</sup> مِن المُضاربةِ: ((أعطاهُ دنانيرَ مُضاربةً، ثُمَّ أرادَ القسمةَ له أَنْ يستوفيَ دنانيرَ، وله أَنْ يأخُذَ مِن المالِ بقيمتِها، وتُعتبَرُ قيمتُها يومَ القسمةِ لا يومَ الدَّفع)) اهـ.

وفي "شرح الطَّحاويُّ" مِن المُضاربةِ: ((ويَضمَنُ لرَبِّ المالِ مثلَ مالِهِ وقتَ الخلافِ))، "بيري "(٥) في بحثِ القولِ في ثَمَنِ المِثلِ.

وهذه فائدةٌ طالما توقَّفتُ فيها، فإنَّ رَبَّ المالِ يَدفَعُ دنانيرَ مثلاً بعددٍ تخصُوصٍ، ثمَّ تغلُو قيمتُها ويُريدُ أَخْذَها عدداً لا بالقيمةِ، تأمَّلْ.

والذي يَظهَرُ مِن هذا: أنَّه لو عَلِمَ عدَدَ المَدفُوعِ ونوعَهُ فله أَخْذُهُ، ولو أرادَ أَنْ يَاخُذَ قيمتَهُ مِن نوعٍ آخَرَ يَأْخُذُهُ بالقيمةِ الواقعةِ يومَ الخلافِ، أي: يومَ النَّزاعِ والخِصام، وكذا إذا لم يَعلَمْ نوعَ المَدفُوعِ كما يقعُ كثيراً في زمانِنا، حيثُ يدفَعُ أنواعاً ثمَّ بُحَهَلُ، فيُضطرُ إلى أَخْذِ قيمتِها؛ لجهالتِها، فيأخُذُ بالقيمةِ يومَ الخِصام، واللهُ أعلَمُ، تأمَّل.

(قُولُهُ: فيأخُذُ بالقيمةِ يومَ الخِصامِ) فيه: أنَّه مع عدم العلْم بنوعِ المدفوعِ لا يُمكِنُ القولُ بأخُذِ قيمتِهِ يومَ الخِصام؛ إذ هو فرعُ معرفةِ نوعِهِ.

<sup>(</sup>قُولُهُ: كما يُفيدُهُ ما قدَّمنا عن "الإتقانيِّ") ليس فيما قدَّمَهُ عن "الإتقانيِّ" ما يفيدُ ما قالَه.

<sup>(</sup>١) ((أعذ)) ليست في "ب" و"م"، والمقولة ساقطة من "آ".

<sup>(</sup>٢) في "الأصل": ((قدمناه))، وانظر للقولة [٢٨٧٠] قوله: ((فإنَّ عادَ إلح))، وانظر "التقريرات".

<sup>(</sup>٣) هذا للطلب من "ر".

<sup>(</sup>٤) "القنية": كتاب المضاربة . باب ما يصحُ من المضاربة ق ١٦٤/أ.

<sup>(</sup>٥) "عمد ذوي البصائر": الفن الثالث: الجمع والغرق. القول في ثمن المثل ق ٢٥١/ب.

(ولا يملِكُ المالكُ فَسخَها في هذه الحالةِ)، بل ولا تخصيصَ الإِذْنِ؛ لأنَّه عَزْلٌ مِن وَحدٍ، "نماية". (بخلافِ أحدِ الشَّريكين إذا فسَخَ الشَّركَةَ ومالهَا أمتِعةٌ) صحَّ.

(افترَمَا وفي المالِ دُيونٌ ورِبْحٌ يُجبَرُ المُضارِبُ على اقتضاءِ الدُّيونِ)؛ إذْ حينَنذٍ يعمَلُ بالأُجرةِ، (و) يؤمَرُ بأنْ ..........

[ ٢٨٧٣ ] (قولُهُ: في هذه الحالةِ) أي: حالةِ كونِ المالِ عُرُوضاً؛ لأنَّ للمُضاربِ حَقَّاً في الرَّبح، "بحر"(١)

[٢٨٧٢١] (قولُهُ: صحَّ) أي: الفَسخُ.

[٢٨٧٧٣] (قولُهُ: على اقتضاءِ الدُّيونِ) أي: طَلَبِها مِن أَرباكِما.

[٣٨٧٧٣] (قولُهُ: إذ حينَفلِ) عبارةُ "البحر"(١): ((لأنَّه كالأجيرِ، والرَّبحُ كالأُجرةِ، وطَلَبُ الدَّينِ مِن تمامٍ تَكمِلَةِ العَمَلِ فيُحبَرُ عليه)).

[٢٨٧٧٤] (قولُهُ: بالأُجرة) و(''ظاهرُهُ ولو كان الرَّبحُ قليلاً. قال في "شرح الملتقى"(''): ((ومُفادُهُ: أنَّ نفقة الطَّلَبِ على المُضاربِ، وهذا لو الدَّينُ في المِصْرِ، وإلاَّ ففي مالِ المُضاربةِ)). قال في "الهنديَّة"(''): ((وإنْ طالَ سَفَرُ المُضاربِ ومُقامُهُ حتَى أتَتِ النَّفقةُ في ('') جميعِ اللَّينِ: فإنْ فضَلُ على الدَّينِ حُسِبَ له النَّفقةُ مِقدارَ الدَّينِ، وما زادَ على ذلك يكونُ على المُضارب، كذا في "المحيط"(''))، "ط"('').

119/1

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب المضاربة. باب المضارب يضارب ٢٦٨/٧.

<sup>(</sup>٢) الواو ليست في "ب" و"م".

<sup>(</sup>٣) "الدر المنتقى": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب ٢٣٢/٢، نقلاً عن القهستاني (هامش "محمع الأنحر").

<sup>(</sup>٤) "الفتاوي الهندية": كتاب المضاربة. الباب الثامن عشر في عزل المضارب وامتناعه عن التقاضي ٢٣٠/٤.

 <sup>(</sup>٥) في "الهندية" و "المحيط": ((على)) بدل ((في)).

 <sup>(</sup>٦) "المحيط البرهاني": كتاب المضاربة . الفصل الثالث عشر في المضارب يمتنع عن البيع وعن التقاضي حتى يجد ربحاً
 ١٩٣/١٨.

<sup>(</sup>٧) "ط": كتاب المضاربة. باب المضارب يضارب ٣٧٠/٣.

(يوكِّلُ المالكَ عليه)؛ لأنَّه غيرُ العاقدِ، (و) حينَتْذِ ف<sup>(۱)</sup> (الوكيلُ بالبَيعِ والمُستبضِعُ كالمُضارِبِ) يؤمَرانِ بالتَّوكيلِ، (والسِّمسارُ يُجبَرُ على التَّقاضي)، وكذا الدَّلاَّلُ؛ لأنَّما يعمَلانِ بالأُجرة.

### (فرغٌ)

استُؤجِرَ على أَنْ يبيعَ ويشتريَ لم يَجُزُ؛ لعدمِ قُدرتِهِ عليه، والحيلةُ: أَنْ يستأجِرَهُ مدَّةً للخِدمةِ ويستعمِلَهُ في النَيعِ، "زَيلَميّ"(٢). (وما هلَكَ مِن مالِ المُضارَبةِ يُصرَفُ إلى الرَّبح)؛ لأنَّه تبَع، (فإنْ زادَ الهالكُ على الرَّبح لم يُضمَنْ). ولو فاسدةً. مِن عَمَلِهِ؛ .....

[٢٨٧٧] (قولُهُ: والسَّمسارُ) هو المُتوسُّطُ بينَ البائع والمشتري بأُخْرٍ مِن غيرِ أَنْ يُستأجَرَ.

[٢٨٧٧٦] (قولُهُ: "زَيلَعيّ") وتمامُ كلامِهِ("): ((وإنَّمَا جازَت هذه الحيلةُ لأنَّ العَقدَ يَتناولُ المَنفعة، وهي معلومةٌ بيبانِ قَدْرِ المُدَّةِ، وهو قادرٌ على تسليم نفسِهِ(") في المُدَّةِ، ولو عَمِلَ مِن غيرِ شرطٍ وأعطاهُ شيئاً لا بأسَ به؛ لأنَّه عَمِلَ معه حسنةً فحازاهُ حيراً، وبذلك جَرَتِ العادةُ، وما رآهُ المسلمُونَ حَسَناً فهو عندَ الله حَسَرً"()).

[٢٨٧٢٧] (قولُهُ: ولو فاسدةً) أي: سواءٌ كانتِ المُضاربةُ صحيحةً أو فاسدةً، وسواءٌ كان الهَلاكُ مِن عَمَلِهِ أو لا، "ح"(°).

[۲۸۷۲۸] (قولُهُ: مِن عَمَلِهِ) يعني: المُسلَّطَ عليه عندَ التُّجَارِ، وأمّا التَّعدِّي فيَظهَرُ أنَّه يُضمَنُ، "سائحاني".

<sup>(</sup>١) ((حينئذ ف)) من المتن في "و".

<sup>(</sup>٢) "تبيين الحقائق": كتاب المضاربة. باب المضارب يضارب ٦٧/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) عبارة الزيلعي: ((وهو قادر على تسليمه بتسليم نفسه)).

<sup>(</sup>٤) قوله: ((ما رآه المسلمون الخ)) تقدُّم تخريجه ٥١/٥٣ و٣٥١/١٥.

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب المضاربة. باب المضارب يضارب ق ٣٢٩/ب.

لأنّه أمين، (وإنْ قُسِمَ الرّبِحُ وبقِيَتِ المُضارَةُ، ثمَّ هلَكَ المالُ أو بعضهُ تَرادًا الرّبِحَ؛ ليأخُذَ المالكُ رأسَ المالِ<sup>(۱)</sup>، وما فضَلَ فهو بينَهما، وإنْ نقصَ لم يَضمَنُ)؛ لِما مرَّ. ثمَّ ذكرَ مفهومَ قولِهِ: ((وبقِيَتِ المُضارَبةُ)) فقال: (وإنْ قُسِمَ الرِّبحُ وفُسِحَتِ المُضارَبةُ) والمالُ في يدِ المُضارِبِ<sup>(۱)</sup>، (ثمَّ عقداها فهلكَ المالُ لم يَرَادًا وبقِيَتِ المُضارَبةُ)؛ لأنَّه عقد حديد، وهي الحيلةُ النّافعةُ للمُضارِبِ

[٢٨٧٢٩] (قولُهُ: فهو بينَهما) أي: بعدَ دَفْع<sup>(٣)</sup> التَّفقةِ.

[ ٢٨٧٣] (قولُهُ: لِما مَرَّ<sup>(٤)</sup>) أي<sup>(٥)</sup>: مِن أنَّه أمينٌ فلا يَضمَنُ.

[٢٨٧٣١] (قولُهُ: في يدِ المُضارِبِ) مثلُهُ في "العزميَّة" عن "صدر الشَّريعة"<sup>(١)</sup>، وهو نَصَّ على المُتوهَّم، وإلاَّ فبالأَوْلى إذا دفَعَهُ لرَبُّ المالِ بعدَ الفَسخ ثمَّ استَرَدَّهُ وعَقَدا أُخرَى.

[۲۸۷۳۲] (قولُهُ: النّافعةُ للمُضارِبِ) أي: لو حافَ أَنْ يَسترِدُّ مِنه رَبُّ المالِ الرّبحَ بعدَ القسمةِ بسببِ هلاكِ ما يَقِيَ مِن رأسِ المالِ، وعُلِمَ مِمّا مَرَّ آنفاً (() أنَّه لا يتوقَّفُ صحَّةُ الحيلةِ على أَنْ يُسلَّمَ المُضارِبُ رأسَ المالِ إلى رَبِّ المالِ، وتقييدُ "الزَّيلعيِّ"(() به اتّفاقيُّ كما نبَّة عليه "أبو الشّعود"(().

<sup>(</sup>١) في "د": ((ماله)).

<sup>(</sup>٢) ((والمال في يد المضارب)) من المتن في "و".

<sup>(</sup>٣) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((رفع)) بالراء المهملة.

<sup>(</sup>٤) في الصحيفة نفسها "در".

<sup>(</sup>٥) ((أي)) ليست في "الأصل" و"ر" و"آ".

<sup>(</sup>٦) "شرح الوقاية": كتاب المضاربة ـ باب المضارب يضارب ١٣٨/٢ (هامش "كشف الحقائق").

<sup>(</sup>٧) في المقولة السابقة.

<sup>(</sup>٨) "تبيين الحقائق": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب ٥٦٨/٠.

 <sup>(</sup>٩) "فتح المعين": كتاب المضاربة ـ باب المضارب يضارب ١٩٨/٣، وقال في نحاية المسألة: ((ومثله في "حواشي عزمي زاده" عن "صدر الشريعة")).

# ﴿فصلٌ في المتفرِّقات﴾

(المُضارَبةُ لا تفسُدُ بدَفْعِ كلِّ المالِ أو بعضِهِ)، تقييدُ "الهداية"(١) بالبعضِ اتَّفاقيُّ، "عناية"(٢) (إلى المالكِ بِضاعةً، لا مُضارَبةً)؛ لِما مَرَّ. ..........

### ﴿فصلٌ في المُتفرِّقات﴾

[٣٨٧٣] (قولُهُ: لا مُضارَبهُ) أي: فإمًّا تَفسُدُ، وقد تَبعَ "الزَّيلعيَّ". ومفهومُهُ: أنَّه لو دفَعَهُ مُضاربهُ تَفسُدُ الأُولى، كما في "الهداية". وفَعَهُ مُضاربةً تَفسُدُ الأُولى، كما في "الهداية". قال في "البحر". ((وتقييدُهُ بالبِضاعةِ اتَّفاقيُّ؛ لأنَّه لو دفَعَ المالَ إلى رَبِّ المالِ مُضاربُ لا تَبطُلُ الأُولى، بل الثَّانيةُ؛ لأنَّ المُضاربةَ تَنعقِدُ شِرَّكةً على مالِ رَبِّ المالِ وعَمَلِ المُضارب، لا تَبطُلُ الأُولى، كذا في "الهداية" الموضوع، وإذا لم يَصِحَّ بَقِيَ عَمَلُ رَبُّ المالِ بأمرِ المُضارب، فلا تَبطُلُ الأُولى، كذا في "الهداية" (٧). وبه عُلِمَ أمَّا بِضاعة وإنْ سُمِّيت مُضاربةً؛ لأنَّ الإبضاع الحقيقي لا يَتأتَّى هنا، وهو أنْ يكونَ المالُ المُبضِعِ والعَمَلُ مِن الآخرِ ولا رَبْحَ للعاملِ، وفُهِمَ مِن مسألةِ الكتابِ حوازُ الإبضاعِ مع الأُجني بالأُولى)) اهـ.

[٢٨٧٣٤] (قولُهُ: لِما مَرَّ<sup>(٨)</sup>) أي<sup>(٩)</sup>: مِن أنَّ الشَّيءَ لا يَتضمَّنُ مِثلَهُ.

<sup>(</sup>١) "الهداية": كتاب المضاربة. فصل فيما يفعله المضارب ٢١١/٣.

<sup>(</sup>٢) "العناية": كتاب المضاربة. فصل فيما يفعله المضارب ٤٤٢/٧ بتصرف (هامش "تكملة فتح القدير").

<sup>(</sup>٣) "تبيين الحقائق": كتاب المضاربة. فصل: اعلم أن ما يفعله المضارب إلح ٦٩/٥.

<sup>(</sup>٤) ((هو)) ليست في "ب" و"م".

<sup>(</sup>٥) "الهداية": كتاب المضاربة. فصل فيما يفعله المضارب ٢١١/٣.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب المضاربة. باب المضارب يضارب. فصل: ولا تفسد المضاربة بدفع المال إلح ٢٦٩/٧.

<sup>(</sup>٧) "الحداية": كتاب المضاربة. فصل فيما يفعله المضارب ٢١١/٣.

<sup>(</sup>٨) ص ٢٣١ . ٢٣٢. "در".

<sup>(</sup>٩) ((أي)) ليست في "الأصل" و"ر" و"آ".

(وإنْ أَخَذَهُ) أي: المالكُ المالَ (بغيرِ أمرِ المُضارِبِ وباعَ واشترى بطَلَتْ إنْ كان رأسُ المالِ نَقداً)؛ لأنَّ النَّقضَ الصَّريحَ حينَنذِ لا يعمَلُ، فهذا أولى، "عناية"(١). ثمَّ إنْ باعَ بعَرْضِ بقِيَتْ، وإنْ بنَقدٍ بطَلَتْ؛ لِما مَرَّ. ...

[٧٨٧٧] (قولُهُ: وإنْ أَخَذَهُ) [٢٢٢١/١] مُحَرِّرُ قولِهِ: ((بدَفْعِ)). ق٥١٤/أ

[٢٨٧٣٦] (قولُهُ: وإنْ صار عَرْضاً) أي: في يدِ المُضاربِ.

[٧٨٧٣٧] (قولُهُ: ثمَّ إنْ باعَ) أي: ما صار عَرْضاً.

[٧٨٧٣٨] (قولُهُ: لِما مَرَّ (٢)) أي (٣): مِن أنَّه عاملُ لنفسِهِ.

قال في الهامش: ((فلو باع ـ أي: رَبُّ المالِ ـ العُرُوضَ بنَقْدٍ، ثمَّ اشتَرَى عُرُوضاً كان للمُضاربِ حِصَّةً (٤) مِن رِبْحِ العُرُوضِ الأُولى لا الثَّانيةِ؛ لأنَّه لَمّا باعَ العُرُوضَ وصار المالُ نَقْداً في يدِهِ كان ذلك نَقْضاً للمُضاربةِ، فشراؤهُ به (٥) بعدَ ذلك يكونُ (٦) لنفسِهِ، فلو باعَ العُرُوضَ بعُرُوضِ

#### ﴿فصلٌ في المتفرِّقات﴾

(قولُ "المصنَّفِ": وباعَ واشترى) الواو بمعنى ((أو)) كما يفيدُهُ ما في "السّنديُّ".

(قولُ "المصنّفِ": وإنْ صار عَرْضاً لا) قال "السّندئُ" نقلاً عن "الزّمليّ": ((استُفِيدَ مِن هذا حوازُ بَيعِ ربّ المالِ عُرُوضَ المُضارَبةِ، وهي واقعةُ الفتوى)) اه. ثمّ رأيتُ في "الكفاية" مِن بابِ المُرابَحةِ ما نصّهُ: ((لو صار مالُ المُضارَبةِ حاربةُ ليس لربُ المالِ أنْ يطأها وإنْ لم يكنْ فيها ربْعُ؛ لأنَّ للمُضارِب حقَّ التَّصرُفِ فيها، أَلا ترى أنَّ ربَّ المالِ لا يَملِكُ يَعَها))، وأحالَهُ إلى "الإيضاح"، فتأمَّلُ.

<sup>(</sup>١) "العناية": كتاب المضاربة. فصل فيما يفعله المضارب ٤٤٢/٧ (هامش "تكملة فنح القدير").

<sup>(</sup>٢) في الصحيفة نفسها "در".

<sup>(</sup>٣) ((أي)) ليست في "الأصل" و"ر"، والمقولة ساقطة من "آ".

<sup>(</sup>٤) في "ب" و"م": ((جِصَّتُه)).

<sup>(°) ((</sup>به)) ليست في "الأصل" و"ر".

<sup>(</sup>٦) ((يكون)) ليست في "الأصل" و"ر".

(وإذا سافَرَ) ولو يوماً (فطعامُهُ، وشرابُهُ، وكِسوتُهُ، ورَكوبُهُ) ـ بفتح الرّاءِ: ما يُركّبُ ـ ولو بكراءٍ، (وكلُ مَا (١) يحتاجُهُ عادةً) أي: في عادةِ التُحَارِ (١) بالمعروفِ (في مالها) لو صحيحةً لا فاسدةً؛ لأنّه أحيرٌ، فلا نفقة له كمُستبضع، ووكيلٍ، وشريكِ، "كاني"، وفي الأخير خلاف،

مِثْلِها، أو بمكيل، أو موزونٍ ورَبحَ كان بينَهما<sup>(٢)</sup> على ما شَرَطا، "بحر"<sup>(1)</sup>، و"منح"<sup>(۰)</sup> عَن "المبسوط"<sup>(۱)</sup>).

[٢٨٧٣٩] (قولُهُ: ولو يوماً) لأنَّ العلّة في وُجوبِ النَّفَقةِ حَبْسُ نفسِهِ لأجلِها، فعُلِمَ أَنْ (٢) ليس المرادُ بالسَّفرِ الشَّرعيُّ، بل المرادُ أَنْ لا يُمكِنَهُ المَبيثُ في منزلِهِ، فإنْ أمكَنَ أَنْ يعودَ (٨) إليه في ليلتِه (١) فهو كالمِصْر لا نفَقةً له، "بحر "(١٠).

[. ٧٨٧٤] (قولُهُ: ولو بكِراءٍ) بفتح الرّاءِ ومدِّها وكسرِ الهمزة بعدَها.

[٢٨٧٤١] (قُولُهُ: لأنَّه أُجيرٌ) أي: في الفاسدةِ.

[٢٨٧٤٢] (قولُهُ: خلافٌ) فإنَّه صرَّحَ في "النِّهاية" بُوجوپِها في مالِ الشَّرِكةِ، "منح"(١١)، وجعَلَهُ في "شرح المجمع" روايةً عن "محمّد". وفي "الحامديّة"(١٢) في كتاب الشَّرِكةِ عن "الرَّمليُّ"

<sup>(</sup>١) في "د": ((وكلما)).

<sup>(</sup>٢) ((أي: في عادة التجار)) ساقطة من "د".

<sup>(</sup>٣) في هامش "م": ((قوله: (كان بينهما إلخ) لأن ربُّ المال لا يتمكن من نقض المضاربة ما دام المال عروضاً)) اهـ.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب المضاربة. باب المضارب يضارب. فصل: ولا تفسد المضاربة بدفع المال إلخ ٢٦٩/٧ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "المنح": كتاب المضاربة. فصل في المتفرقات ٢/ق١١٨/ب. ١١٩/أ.

<sup>(</sup>٦) "مبسوط السرخسي": كتاب المضاربة. باب عمل رب المال مع المضارب ٨٦/٢٢ ـ ٨٧ بتصرف.

<sup>(</sup>٧) في "ب" و"م": ((أنه))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لعبارة "البحر".

<sup>(</sup>٨) في "ب" و"م": ((أنَّه يعودُ))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لعبارة "البحر".

<sup>(</sup>٩) في "ب" و"م": ((ليلة))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لعبارة "البحر".

<sup>(</sup>١٠) "البحر": كتاب المضاربة. باب المضارب يضارب. فصل: ولا تفسد المضاربة بدفع المال إلخ ٢٦٩/٧ بتصرف.

<sup>(</sup>١١) "المنح": كتاب المضاربة . فصل في المتفرقات ٢/ق١٩١١/أ.

<sup>(</sup>١٢) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": ٩٢/١.

(وإنْ عمِلَ في المِصرِ) سواءٌ وُلِدَ فيه أو امَّخَذَهُ داراً (فنفَقتُهُ في مالِهِ) كدوائهِ على الظّاهرِ، أمّا إذا نوَى الإقامةَ بمِصرٍ ولم يتَّخِذُهُ داراً فله النَّفَقةُ، "ابن مَلَك". ما لم يأخُذُ مالاً؛

على "المنح": ((أقولُ: ذكر في "التاترخانية" عن "الخانية"(١): قال "محمدً" هذا استحساناً<sup>(٢)</sup> اه، أي: وُجوبُ نفَقيه في مالِ الشُّرِكةِ، وحيثُ علِمْتَ أنَّه الاستحسانُ فالعملُ عليه؛ لِما علِمْتَ أنَّ العملَ على الستحسانِ إلاّ في مسائلَ ليستْ هذه مِنها، "خير الدِّين" على "المنح")) اه.

[٢٨٧٤٣] (قولُهُ: ما لم يا عُذ مالاً) يعني: لو نوَى الإقامة بمصرٍ ولم يتَّجِذُهُ داراً فله النَّفقة، 
إلاّ إذا كان قد أخذَ مالَ المُضارَبةِ في ذلك المصرِ فلا نفقة له ما دام فيه، ولا يَحقَى ما فيه مِن 
الإيجازِ المُلحَقِ بالإلغازِ. قال في "البحر" ( (فلو أخذَ مالاً بالكوفةِ وهو مِن أهلِ البصرة، 
وكان قدِمَ الكوفة مسافراً فلا نفقة له في المالِ ما دام بالكوفة ( أن فإذا حرَجَ مِنها مسافراً فله 
النَّققة حتى يأتي البصرة؛ لأنّ خروجه لأجلِ المالِ، ولا يُبفِقُ مِن المالِ ما دام بالبصرة؛ لأنّ 
البصرة وطنّ أصليّ له، فكان ( واقامتُهُ فيه لأجلِ الوطن لا لأجلِ المالِ، فإذا حرَجَ مِن البصرة 
له أنْ يُنفِقَ مِن المالِ إلى أنْ يأتِي الكوفة؛ لأنّ خروجه مِن البصرة لأجلِ المالِ، وله أنْ يُنفِق 
أيضاً ما أقامَ بالكوفة حتى يعود إلى البصرة ؛ لأنّ وطنهُ بالكوفة كان وطنَ إقامة ( أن يأليق 
البدائع ( المالِ ، كذا في "البدائع" ( )

<sup>(</sup>١) "الحانية": كتاب الشركة. فصل في شركة العنان ٢١٤/٣ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٢) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((استحسانٌ)) بالرفع.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب المضاربة. باب المضارب يضارب. فصل: ولا تفسد المضاربة بدفع المال إلخ ٢٦٩/٧.

<sup>(</sup>٤) في "ب" و"م": ((في الكوفة))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لعبارة "البحر" و"البدائع".

<sup>(</sup>٥) في "ب" و"م": ((فكانت))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لعبارة "البحر" و"البدائم".

<sup>(</sup>٦) في "ب": ((أمانة))، وفي "م": ((إقانة))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"ز" هو الصواب الموافق لما في "البحر" و"البدائع".

<sup>(</sup>٧) في "ب" و"م": ((كانت))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لعبارة "البحر" و"البدائع".

<sup>(</sup>٨) "البدائع": كتاب المضاربة. فصلّ: وأما حكم اختلاف المضارب ورب المال ١٠٦/٦.

لأنَّه لم يحتبِسْ بمالهِا، ولو سافَرَ بمالِهِ ومالهِا، أو خلَطَ بإذْنٍ،......

: / ٠ 9 و "المحيط "(١) و "الفتاوى الظَّهريّة "(٢)) اه.

ويظهَرُ مِنه (٢) أنَّه لوكان له وطنِّ بالكوفةِ (١) أيضاً ليس له الإنفاقُ إلاَّ في الطَّريقِ، ورأيتُ التَّصريحَ به في "التّاترخانيّة" مِن الخامسَ عشرَ.

[٢٨٧٤٤] (قُولُهُ: أو خلَطَ إلخ) أو بغُرُفٍ شائع كما قدَّمنا (٥) أنَّه لا يضمَنُ به، تأمَّلُ.

[٢٨٧٤] (قولُهُ: بإذْنِ) أي: وتصيرُ شِرَكةً مِلْكِ، فلا تُنافِي المُضارَبةَ، ونظيرهُ ما قدَّمناهُ (١): ((لو دفَعَ إليه أَلفاً نصفُها قَرضٌ ونصفُها مُضارَبةً صحَّ، ولكلُّ نصفِ حكمُ نفسِهِ)) اهـ، مع أنَّ المالَ مشترَكُ شِرْكةً مِلْكِ، فلم يضر المُضارَبة (١)، وبه ظهَرَ أنَّه لا يُنافِي ما قدَّمَهُ "الشَّارِحُ" (١) عن "الكافي" مِن ((أنَّه ليس للشَّرِيكِ نققةٌ))، فافهَمُ (١).

<sup>(</sup>١) "المحيط البرهاني": كتاب المضاربة. الفصل الخامس عشر في نفقة المضارب ٢٠٣/١٨.

<sup>(</sup>٢) "الظهيرية": كتاب المضاربة . الفصل الثاني فيما يملكه المضارب من التصرفات ق٢٤٢/ب.

 <sup>(</sup>٣) في هامش "م": ((قوله: (ويظهر منه إلح) نقل "ط" عن "مكي" عن "المبسوط" ما نصه: وإن تزوج امرأة واتخذها وطنا
 زالت نفقته من مال المضاربة؛ لأن مقامه بما بعد ما تزوج كان لأجل أهله بمنزلة وطنه الأصلي)) اهـ.

<sup>(</sup>٤) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((في الكوفة)).

<sup>(</sup>٥) المقولة [٢٨٦٤٩] قوله: ((والخَلْطَ بمالِ نفسِهِ)) والتي بعدها.

<sup>(</sup>٦) المقولة [٢٨٦٢٨] قوله: ((وهو معلومٌ للعاقدَين)).

 <sup>(</sup>٧) في "ب" و"م": ((فلم يضمن المضاربة))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ"، قال في هامش "م": ((قوله: (فلم يضمن المضاربة) لعل الصواب: (فلم تبطل المضاربة)، تأمل)) اهـ.

<sup>(</sup>۸) صـ۸ه ۲. "در".

<sup>(</sup>٩) في هامش "ر": ((قوله: (فافهم)، أشار به رداً على "ط" فإنه قال: قوله: أو خلط بإذن، فيه أن الخليط بالإذن يصير شريكاً والشريك لا ينفق على نفسه من مال الشركة على الراجح، كذا رأيته في بعض الحوامش اه. وكتب المؤلّف على طرّته: الظاهر أن الشركة فيه شركة ملك لا تخرج المال عن كونه مضاربة، فإذا خلطه بماله أو بمال غيره بالإذن وعمل فيهما في سفره لا يكون احتباسه لأحدهما فقط بل لكل منهما فتكون نفقته بالحصة كمالين لرحلين)) اه.

أو بمالَينِ لرجلَينِ أَنفَقَ بالحِصَّةِ، وإذا قدِمَ ردَّ ما بقِيَ، "بَحَمَع". ويضمَنُ الرَّائدَ على المعروفِ، ولو أَنفَقَ مِن مالِهِ ليرجعَ في مالها له ذلك، ولو هلَكَ لم يرجعُ على المالكِ، (ويأخُذُ المالكُ قَدْرَ ما أَنفَقَهُ المُضارِبُ مِن رأسِ المالِ إنْ كان ثَمَّةً ربُحٌ، فإنِ استوفاهُ وفضَلَ (١) شيءٌ مِن الرَّبحِ (اقتسَماهُ) على الشَّرطِ؛ لأنَّ ما أَنفَقَهُ يُعَلُ كالهالكِ، والهالكُ يُصرَفُ إلى الرَّبح

[٢٨٧٤٦] (قولُهُ: أو بمالَينِ) أي (٢): وإنْ كان أحدُهما بضاعة فنفقتُهُ في مالِ المُضارَةِ، إلاّ أنْ يتفرَّعُ للعملِ في البضاعةِ فمِن مالِ نفسِهِ دونَ البضاعةِ، إلاّ إنْ أذِنَ له المُستبضِعُ بالتَّفقةِ مِنها؛ لأنَّه مُتبرَّعٌ، "تاترخانيّة" في الخامس عشرَ عن "المحيط"(٢). وفيها عن "العتّابيّة": (ولو رحَعَ المُضارِبُ مِن سَفَرِه بعدَ موتِ ربِّ المالِ فله أنْ يُنفِقَ مِن المالِ على نفسِهِ، وعلى الرّقيقِ(٤)، وكذا بعدَ النّهي، ولو كتّبَ إليه يَنهاهُ وقد صار المالُ نَقْداً لم يُنفِقُ في رُجُوعِهِ)) اهـ. الرّقيقِ(٤)، وكذا بعدَ النّهي، ولو كتّبَ إليه يَنهاهُ وقد صار المالُ نَقْداً لم يُنفِقُ في رُجُوعِهِ)) اهـ. [٢٨٧٤٧]

[٢٨٧٤٨] (قولُهُ: ويأخُذُ) أي: مِن الرَّبِح.

[٢٨٧٤٩] (قولُهُ: مِن رأسٍ) متعلَّقُ بـ ((أنفَقَ)). و(٥)حاصلُ المسألةِ: أنَّه لو دفَعَ له ألفاً مثلاً فأنفَقَ المُضارِبُ مِن رأسِ المالِ مائةً وربحَ مائةً يأخُذُ المالكُ المائةُ الرَّبحَ بَدَلَ المائةِ التي أنفَقها المُضارِبُ ليستوفي المائكُ جميعَ رأسِ مالِدٍ، فلو كان الرِّبحُ في هذه الصُّورةِ مائتَينِ يأخُذُ مائةً بَدَلَ [١/٢٣٣٥] النَّفقةِ، ويقتسِمانِ المائة الثَّانية.

(تولُّهُ: وإنَّ كان أحدُهما بضاعة فنققتُهُ في مالِ المُضارَبةِ) لا يظهَرُ جَعْلُ جميعِ النَّفَقةِ في مالِ المُضارَبةِ، بل نصفُها فيه، ونصفُها في مالِ نفسِهِ.

<sup>(</sup>١) ني "ط": ((أو فضل)).

<sup>(</sup>٢) ((أي)) ليست في "الأصل" و"ر" و"آ".

<sup>(</sup>٣) "المحيط البرهاني": كتاب المضاربة. الفصل الخامس عشر في نفقة المضارب ٢٠٧٠٢٠٦١٨ بالحتصار.

<sup>(</sup>٤) في "ر": ((الرفيق)).

 <sup>(</sup>٥) الواو ليست في "الأصل" و"آ".

كما مرّ(١)، (وإنْ لم يظهَرُ ربحٌ فلا شيءَ عليه) أي: المُضارِب. (وإنْ باعَ المتاعَ مُرابَحةً حسَبَ ما أنفَقَ على المتاعِ مِن الحُمْلانِ، وأجرة السّمسارِ، والقصّارِ، والصّبّاغِ، ونحوِه) مِمّا اعتيدَ ضمّهُ، (ويقولُ) البائعُ: (قامَ عليَّ بكذا، وكذا يضمُّ إلى رأسِ المالِ ما يوجِبُ زيادةً فيه حقيقةً، أو حُكماً، أو اعتادَهُ التُّجَارُ) كأجرة السّمسارِ، هذا هو الأصلُ، "نهاية". (لا) يضمُّ ما أنفَقهُ (على نَفسِه)؛ لعدم الزّيادةِ والعادةِ. (مُضارِبٌ بالنّصفِ شَرَى بألفِها بَرّاً) أي: ثياباً......

[٢٨٧٠٠] (قولُهُ: مِن الحُمْلانِ) قال في "مجمع البحرين": ((والحُمْلانُ ـ بالضَّمِّ ـ: الحَمْلُ، مصدرُ حَمَلُهُ، والحُمْلانُ أيضاً: أُحرَة (٢) ما يُحمَلُ)) اها، وهو المرادُ، "ط"(٢).

[٢٨٧٠١] (قولُهُ: حقيقةٌ) كالصَّبْغ.

[٢٨٧٥٢] (قُولُهُ: أَوْ خُكُماً) كالقِصارةِ.

[۲۸۷۰۳] (قُولُهُ: والعادقِ) قد سَبَقَ فِي المُرابَحَةِ (١) أَنَّ العِبْرَةُ فِي الضَّمِّ لعادةِ التُحَارِ (٥)، فإذا حَرَتْ بضمٌ ذلك يُضَمُّم، "ط" (١٠). ق٠٨٥/ب

[٢٨٧٠٤] (قولُهُ: أي: ثِياباً) قال في "البحر" ((وقال "محمّدٌ" في "السّير" (^): البَرُّ عندَ

(قولُ "المصنّفي": أو حُكِماً) معلومٌ مِن قولِهِ سابقاً: ((ونحوهِ)).

<sup>(</sup>١) قوله: ((والهالكُ يُصرَفُ إلى الرَّبع كما مَرًّ)) ليس في "د"، وانظر صدة ٢٥. "در".

<sup>(</sup>٢) في "ب" و"م": ((أحر)).

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب المضاربة . فصل في المتفرقات ٣٧٢/٣.

<sup>(</sup>٤) ١١٠/١٥ وما يعدها "در".

<sup>(</sup>٥) ف "الأصل": ((التحارة)).

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب المضاربة. فصل في المتفرقات ٣٧٢/٣.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب المضاربة. باب المضارب يضارب. فصل: ولا تفسد المضاربة بدفع المال إلح ٧/١/٧.

<sup>(</sup>٨) انظر "شرح السير الكبير" للسرخسي: باب الاستثناء في النقل والخاص منه ٧٢٨/٢ بتصرّف.

(وباعة بألفَين، وشَرَى بحما عبداً، فضاعا في يدِه) قبل تقدِهما لبائع العبدِ (غرِمَ المُضارِبُ) نِصفَ الرَّبِح (رُبعَهما، و) غرِمَ (المالكُ الباقي، و) يصيرُ (رُبعُ العبدِ) مِلْكاً (للمُضارِب) خارجاً عن المُضارَبةِ؛ لكونِهِ مضموناً عليه، ومالُ المُضارَبةِ أمانةً، وبينَهما تنافٍ، (وباقيهِ لها(۱)، ورأسُ المالِ) جَميعُ ما دفَعَ المالكُ وهو (ألفانِ وحَمسُمائةٍ، و(۱)) لكن (رابَحَ) المُضارِبُ في بَيعِ العبدِ (على ألفَينِ) فقط؛ لأنَّه شَراهُ بحما، (ولو بِيعَ) العبدُ (بضِعفِهما) بأربعةِ آلافِ

أهلِ الكوفةِ: ثِيابُ الكُتَانِ أو القُطْنِ، لا ثِيابُ الصُّوفِ أو الحَرِّ، كذا في "المُغرب"(")) اهـ.

[٧٨٧٥٠] (قولُهُ: نِصفَ الرِّبحِ) لأنَّه ظهَرَ فيها رِبْحُ أَلْفٍ لَمَّا صار المالُ نَقْداً، فإذا اشترى بالأَلْفَينِ عبداً صار مشترَّكاً، رُبُعُهُ للمُضارِبِ، والباقي لربِّ المالِ، فيكونُ مضموناً عليهما بالحِصَص.

[۲۸۷۰۲] (قولُهُ: الباقي) ولكن الألفان يَجِبانِ جميعاً للبائعِ على المُضارِب، ثمَّ يَرجعُ المُضارِبُ على ربَّ المالِ بألفٍ وخمسِمائة؛ لأنَّ المُضارِبَ هو المُباشِرُ للعقدِ، وأحكامُ العقدِ تَرجعُ إليه، "إتقاني".

[٧٨٧٥٧] (قُولُهُ: لِكُونِهِ) عَلَّةً لقولِهِ: ((خارجاً)).

[٧٨٧٨] (قولُهُ: وبينَهما) أي: بينَ المضمونِ والأمانةِ (١٠).

[٢٨٧٥٩] (قولُهُ: لها) لأنَّ ضمانَ ربِّ المالِ لا يُنافي المُضارَبة، "س".

[٢٨٧٦٠] (قولُهُ: ولو بِيعَ) أي: والمسألةُ بحالِها.

<sup>(</sup>١) في "و": ((لهما)).

<sup>(</sup>٢) الواو من الشرح في "و".

<sup>(</sup>٣) "المغرب": مادة ((بزز)).

<sup>(</sup>٤) في "ب" و"م": ((أي: بين الضمان المفهوم من مضمون وبين الأمانة)).

(فحِصَتُها ثلاثةُ آلافٍ)؛ لأنَّ رُبعَهُ للمُضارِبِ، (والرَّبعُ مِنها نِصفُ الألفِ بينَهما)؛ لأنَّ رأسَ المالِ الفانِ وخَسُمائةٍ. (ولو شَرَى مِن ربِّ المالِ بألفٍ عبداً.........

[٢٨٧٦١] (قولُهُ: فحِصَّتُها) أي: المُضارَبةِ.

[۲۸۷۹۲] (قولُهُ: لأنَّ رُبعَهُ) أي: رُبعَ العبدِ مِلْكُ للمُضارِبِ كما تقدَّمَ<sup>(۱)</sup>. وفي الهامش: ((قولُهُ: رُبعَهُ وهو الألفُ)) اه.

[٢٨٧٦٣] (تولُهُ: بينَهما) أي: والألفُ يختصُ بما المُضارِبُ كما مرَّ (١٠).

[٢٨٧٦٤] (قولُهُ: عبداً) أي: قيمتُهُ ألفٌ، فالثَّمَنُ والقيمةُ سواءٌ، وإثَّا قلنا ذلك لأنَّه لو كان فيهما فَضْلٌ ـ بأن اشترى ربُّ المالِ عبداً بألفٍ قيمتُهُ ألفانِ، ثمَّ باعه مِن المُضارِبِ بألفَينِ بعدَما ربحَ المُضارِبُ ألفاً ـ فإنَّه يُرابحُ على ألفٍ وخمسِمائةٍ، وكذا لو الفَضلُ في قيمةِ المَبيعِ دونَ الثَّمَنِ بأنْ كان العبدُ يساوي ألفاً وخمسَمائةٍ فاشتراهُ ربُّ المالِ بألفٍ وباعَهُ مِن المُضارِبِ بألفٍ فإنَّه يُرابحُ على ألفٍ وماتئينِ وخمسِينَ،

(قولُهُ: فإنّه يُوابِحُ على ألفٍ وخسِمائة) لأنّا نعتيرُ الثّمَنَ الأوّل، وذلك ألف في حقّ ربّ المالِ، وحصة المُضارِب مِن الرّبِحِ وذلك خشمائة، فيبيعة مُرابَعة على ألفٍ وخسِمائة، بيائهُ: أنّ الألف حرَجَ عن مِلْكِ ربّ المالِ في ثَمَنِ العبد، فيُعتبَرُ في بيعِ المُرابَعة، ونصفُ الألفِ التي هي الرّبح مِلْكُ ربّ المالِ قبل البيع وبعده فلا يُعتبَرُ، أمّا النّصفُ الذي هو حصة المُضارِب مِن الرّبح وهو خشمائة درهم حرَجَ عن ملكِ ربّ المالِ إلى مِلْكِ المُضارِب حقيقة بإزاء هذا العبد، فيُعتبَرُ. اه "غاية البيان"، وفي "الهندية": ((المُضارِب إذا اشترى مِن ربّ المالِ، أو ربّ المالِ اشترى مِن المُضارِب وأرادَ أنْ بيبعَ مُرابَعة فإنّه يبيعُ مُرابَعة على أقالُ النّمتينِ وحصة المُضارِب مِن الرّبح)) اه.

<sup>(</sup>قولُهُ: لأنَّه لو كان فيهما فَصْلٌ أي: على رأسِ المالِ، "بحر".

<sup>(</sup>١) في الصحيفة السابقة "در".

<sup>(</sup>٢) في المقولة السابقة.

••••••

وكذا عكسُهُ بأن شرى عبداً قيمتُهُ الف بألفِ فباعَهُ مِنه بألفين (١) فالمسألةُ رباعيّةً: قسمانِ لا يُرابِحُ فيهما إلا على ما اشترى ربُّ المالِ، وقسمانِ يُرابِحُ فيهما (١) عليه وعلى حصّةِ المُضارِب، وهذا إذا كان البائعُ ربُّ المالِ، فلو كان المُضارِبَ فهو على أربعةِ أقسام أيضاً كما يأق (٢)، وتمامُهُ في "البحر" (١) عن "المحيط".

(قولُهُ: وكذا عكسُهُ) عبارةُ "البحر": ((وأمّا إذا كان في الثَّمَنِ فَصْلٌ على رأسِ المالِ، ولا فَصْلُ في قيمةِ المبيع، بأن اشترى ربُّ المالِ عبداً بألفٍ قيمتُهُ ألفٌ باعهُ مِن المُضارِبِ بألفّينِ فإنَّه بيبعُهُ مُراجَعةً على المُضارِبِ بألفّينِ فإنَّه بيبعُهُ مُراجَعةً على المُضارِبِ بألفّينِ فإنَّه بيبعُهُ مُراجَعةً على المُضارِبِ باللّياب")).

(قولُهُ: بأن شرَى عبداً قيمتُهُ ألفٌ إلج) حكمُ هذه الصُّورةِ كمسألةِ "المصنَّفِ".

(قولُهُ: وتمامُهُ في "البحر" عن "المحيط") عبارةً "المحيط": ((بابُ المُرابَعَةِ بينَ ربُ المالِ والمُضارِبِ: أصلُهُ: أنَّ المُضارِبَ إنَّا يبيعُ المشتري مُرابَعة على الثَّمنِ الذي استم زوالهُ عن مِلْكِ ربُ المالِ والمُضارِب، فأمّا ما هو زائلٌ مِن وجو دونَ وجو فلا يُعتبَرُ زائلاً في المُرابَعةِ احتياطاً، والمُرابَعةُ مبنيّة على الأمانةِ، منفيّةً عن الغَدْرِ والخِيانةِ، كالمُكاتَبِ إذا اشترى شيئاً بالفي ثمَّ باعهُ مِن المولى بالقينِ فإنَّه يبيعُهُ مُرابَعةً على الألفِ؛ لأنَّ الألفَ الأُعرى لم يَستم زوالها عن مِلْكِ المولى والمُكاتَب، فإنَّه بقي للمولى فيها حقى مِلْكِ، فلم يُعتبرُ زائلاً في بيع المُرابَعةِ.

ثُمُّ المسائلُ على قسمَينِ: إِمّا أَنْ كَانَ المشتري في البيعِ الثّاني هو المُضارِبَ، أو ربُّ المالِ، وكلُّ قسم على أربعةِ أُوجُهِ: إِمّا أَنْ كَانَ في النَّمَنِ النّاني أو (٥) في المُبيعِ فَضَلٌ أو لا فَضَلُ في كلّيهما، أو كان في أحدِها فَضُلُّ في المُبيع دونَ النَّمَنِ أو في الثّمَنِ فَضُلٌّ دونَ المَبيع.

<sup>(</sup>١) في النسخ جميعها: ((بألف))، وما أثبتناه من "البحر" هو الصواب، والله أعلم، ورجَّحه في هامش "م".

<sup>(</sup>٢) ((فيهما)) ليست في "الأصل" و"ر" و"آ".

<sup>(</sup>٣) المقولة [٢٨٧٦٧] قوله: ((وكذا عكشهُ)).

<sup>(</sup>٤) انظر "البحر": كتاب المضاربة. باب المضارب يضارب. فصل: ولا تفسد المضاربة بدفع المال إلخ ٢٧١/٧.

 <sup>(</sup>٥) نقول: سياق العبارة يقتضى أن تكون بالواو: ((وفي المبيع فضل)).

.....

 أمّا القسمُ الأوّلُ لو اشترى ربُّ المالِ عبداً بخمسمائةِ وباعةُ مِن المُضارِب بألفِ المُضارَيةِ ولا فَضْلَ في المَبيع والثَّمَنِ، بأنْ كان قيمةُ العبدِ ألفاً ورأسُ المالِ ألفاً، فإنْ باعَهُ مُساوَمةً باعَهُ كيف شاءَ، وإنْ باعَهُ مُراجَةً باعَهُ على خمسِمالة؛ لأنَّ خمسَمالة مِن النَّمَنِ لم يَستتمُ زوالُهُ باعتبارِ العَقدَينِ؛ لأنَّه إنْ زالَ عن مِلْكِ المُضارب لم يَزُلْ عن مِلْكِ ربِّ المالِ، فإنَّه كان مِلْكاً له قبل الشَّراءِ مِن المُضارب، وإنَّما حرَّجَ مِن مِلْكِ ربِّ المالِ في ثَمَنِ العبدِ خمسُمائةٍ في البيع الأوَّلِ، فيبيعُهُ مُرابَحَةً على ما حرِّجَ عن مِلْكِهِ، ولو اشتراهُ بألفٍ وقيمتُهُ أَلفٌ وباعَهُ مِن المُضارِب بخمسِمائةٍ ومالُ المُضارِبِ أَلفٌ فإنَّه يبيعُهُ مُرابَحةً على خمسِمائةٍ، وأمّا إذا كان في الثُّمَنِ والمَبيع فَضُلٌّ على رأسِ المالِ، بأنِ اشترى ربُّ المالِ عبداً بألفٍ قيمتُهُ ألفانِ ثمَّ باعَهُ مِن المُضارِبِ بِٱلفَينِ بعدَما عمِلَ المُضارِبُ في ألفِ المُضارَيةِ وربِحَ فيها ألفاً فإنَّه يبيعُهُ مُرابحَةً على ألفِ وخمسِمائة؛ لأنَّ ألفاً خرَجَتْ عن مِلْكِ ربِّ المالِ بالبَيعِ الأوَّلِ فلا بدُّ مِن اعتبارِها، وخمسَمائةٍ مِن الألفِ الرُّبحُ، فحصةً ربِّ المالِ لم تَزُلُ عن مِلْكِهِ؛ لأنَّما كانتْ مِلْكاً له قبل الشَّراءِ مِن المُضارِب، فيحب طَرْحُها، بقي خمسمائة أُحرى حصّةُ المُضارِبِ مِن الرّبِح لا بدُّ مِن اعتبارِها؛ لأنَّه يَخرُجُ عن مِلْكِ المُضارِبِ إلى ربِّ المالِ رقِّبةً وتصرُّفاً، فيحبُ اعتبارُها، فيحبُ ضمُّ هذه الخمسِمائةِ إلى الألفِ الحارجةِ عن مِلْكِ ربُّ المالِ بالبّيع الأوَّلِ، فصار ألفاً وخسمائةٍ، فيبيعُهُ مُرابَحةً على الألفِ؛ لأنَّه حرَّجَ عن مِلْكِ ربّ المالِ في فَمَيْهِ خَسْمَائَةٍ، فَاعْتَبِرَتْ فِي المُرابَحَةِ، وخمسُمائةٍ حصَّةُ المُضارِبِ مِن الرَّبِحِ خرَجَتْ عن مِلْكِهِ إلى مِلْكِ ربُّ المالِ، ومَلَكَ المُضارِبُ بإزائها رُبعَ العبدِ، فوجَبَ اعتبارُها، وما زادَ عليها . وهو ألثُ. مِلْكُ ربّ المالِ قبلَ البيع، وبعدَه خمسُمائةٍ رأسُ مالِهِ، وخمسُمائةٍ ربحٌ لم يَخرِجْ عن مِلْكِ أحدٍ فلم يُعتبَرْ، فبقيّ المُعتبَرُ أَلفاً، فيبيعُهُ مُرابَحة على ألف، فأمّا إذا كان في النَّمَنِ فَضُلَّ على رأس المالِ ولا فضل على رأس المالِ، ولا فَضْلَ في المبيع بأنِ اشترى ربُّ المالِ عبداً بألفِ قيمتُهُ ألفٌ باعَهُ مِن المُضاربِ بألفَينِ فإنّه يبيعُهُ مُرابَحَةً على ألفٍ؛ لأنَّ ألفاً زالَ عن مِلْكِ ربِّ المالِ وعن المُضارِبِ رقبةً وتصرُّفاً، فاستتمَّ زوالُهُ باعتبار التَّعيينِ، فلا بدُّ مِن اعتبارِها، وخمسُمائةٍ مِن الألفِ الباقيةِ حصَّةُ ربُّ المالِ لم يستتمُّ زوالهُا عن مِلْكِهِ؛ لأمَّا كانتْ مِلْكَا له قبلَ الشُّراءِ وبعدَه رقبةً، وخمسُمائةٍ أُخرى حصّةُ المُضاربِ إنْ حرَجَتْ عن مِلْكِهِ إلاّ أنّه لم يَملِكُ بإزائها شيئاً مِن رقبةِ العبدِ، فإنَّ جميعَ العبدِ مشغولٌ برأس المالِ لا فَصْلُ فيه، وإنَّما استفادَ بإزائها مِلْكَ التَّصَرُّفِ، وإذا لم يَملِكِ المُضارِبُ بحصَّتِهِ شيئاً مِن العبدِ لا تُعتبَرُ حصَّتُهُ في المُرابَحةِ، وجُعِلَ كأمًّا تَويَتْ = - كمن اشترى عبداً وزاد الأجنبي للبائع خمسمائة وسلَّمَها إلى البائع فالمشترى يبيعُ مُرابَحةً على ألف، ولا يبيعُ مُرابَحةً على ألف لم بَمِلكُ بتلك الخمسِمائة شيئاً مِن العبد، ولو اشتراهُ ربُّ المالِ بخمسِمائة فباعة مِن المُضارِب بالقين يبيعهُ مُرابَحةً على خمسِمائة الأنَّ خمسَمائة حرَبَحَتْ عن مِلْكِ ربُ المالِ، فلا بدُّ مِن اعتبارِها، وبقى ألف وخمسُمائة، فألف كانت مِلْكَ ربُّ المالِ، وخمسُمائة مِن رأسِ المالِ، وخمسُمائة وبنع إنْ زال عن مِلْكِ المُضارِب، إلاَ أنَّه لم يَستفِدُ بإزائها شيئاً مِن رقبةِ العبد، فلا يُعتبَرُ، فأمّا إذا كان في المَبيعِ فَضُل دونَ الثّمنِ، بأنْ كان العبدُ يساوي ألفاً وخمسَمائة، فاشتراهُ ربُّ المالِ بألفٍ فباعدًو في المُنارِب بالفي يبيعهُ المُضارِبُ مُرابَعةً على ألفٍ ومائتينِ وخمسِينَ؛ لأنَّ ألفاً حرَبَحَتْ عن مِلْكِ ربُّ المالِ لم يَرُلُ عن مِلْكِهِ فلم يُعتبَرْ، وخمسمائةٍ حصةُ المُضارِب مِن الرَّبِع فلم يَملِكُ علم يُعتبَرْ، وخمسمائةٍ حصةُ المُضارِب مِن الرَّبِع فلم يَملِكُ علم العبدِ مائتانِ وخمسمائةٍ حصةُ المُضارِب مِن الرَّبِع فلم يَملِكُ علم إلا المائتينِ وخمسِينَ؛ لأنَّ نصف الرَّبِع في العبدِ مائتانِ وخمسونَ، فاعتُبرَ ذلك القدرُ مع ألفٍ.

وأمّا القسمُ النّاني: فالوجة الأوّلُ مِنه ـ وهو ما إذا لم يكنّ فَصْلٌ في السّبيع والثّمني ـ بأنِ اشترى المُصَارِبُ عبداً بخمسِماتةٍ قيمتُهُ ألف فباعة مِن ربّ المالِ بألفِ فإنّه يبيعهُ مُرابَعةُ على خمسِماتةٍ لأنّ المخمسَماتةِ التي نقدَها المُصَارِبُ الأجنيَ حرَجَتْ عن مِلْكِ ربّ العالِ والمُصَارِب، وخمسُماتة أُحرى لم تَوُلُ عن مِلْكِ ربّ العالِ رقبةً، فلم يَستِمَّ زوالها عن مِلْكِهِ، فلم تُعتبرُ زائلةً، وإنْ فيهما فَصْلٌ بأنِ اشترى المُصَارِبُ عبداً يُساوي الفينِ بألفٍ وباعة مِن ربّ العالِ بألفينِ فإنّه يبيعهُ مُرابَحةُ على الفي وخمسِماتةٍ عن مِلْكِ ربّ العالِ بألفينِ فإنّه يبيعهُ مُرابَحةُ على الفي وخمسِماتةٍ عن مِلْكِ ربّ العالِ بشراء المُصَارِبِ وتقديها الأحنييَّ: ألفّ مِن رأسِ العالِ وحمسُمائةٍ حصةُ المُصارِبِ مِن الرّبح؛ لأنّه استفاذ بإزائها ربعاً مِن رقبةِ العبدِ، بقِيتَ خمسُمائةٍ حصةُ ربّ العالِ مِن الرّبحِ مِلْكاً له رقبةً، وصار كما لو كان المشتري هو المُصَارِبَ مِن ربّ العالِ، وإنْ كان القصلُ في الشّمن دونَ المبيع بأنِ اشترى المُصارِبُ عبداً بألفي قيمتُهُ ألفّ فباعهُ مِن ربّ العالِ بألفينِ وخمسُمائةٍ بشرائهِ، وهو حصةُ المُصَارِبِ مِن الرّبحِ وقد ملكَ بإزائها عبداً رقبة وتصرُّفاً، إلاّ أنّه ملكَ الرّقبة بشرائهِ، وهو حصةُ المُصَارِبِ مِن الرّبحِ وقد ملكَ التَصرُف بشرائهِ مِن المُصارِبِ. وفو اشتراء بشرائه مِن المُصارِب. وشراؤهُ كشرائهِ بنفسِه؛ لأنّه وكيلةً ـ وملكَ التَصرُف بشرائهِ مِن المُضارِب. وشراؤهُ كشرائهِ بنفسِه؛ لأنّه وكيلة ـ وملكَ التَصرُف بشرائهِ مِن المُضارِب. وشراؤهُ كشرائه بنفسِه؛ لأنه وكيلة ـ وملكَ التَصرُف بشرائه مِن المُضارِب. وشراؤهُ كشرائه بنفسِه؛ لأنه وكيلة ـ وملكَ التَصرُف بشرائه مِن المُنانِ من المُنانِ من المُضارِب. وشراؤهُ كشرائه بنفسِه؛ لأنه عن مؤلّة المنافي درهم باعة ربُّ العالِ مُلْجَةً على ألفٍ، ويُخرَّحُهُ على غو =

<sup>(</sup>١) نقول: سياق العبارة يقتضى أن تكون بإضافة ((من)): ((فباعه من رب المال)).

شَراهُ) ربُّ المالِ (بنِصفِهِ رابَحَ بنِصفِهِ)، وكذا عكسُهُ؛ لأنَّه وكيلُهُ، ومِنه عُلِمَ حوازُ شِراءِ المالكِ مِن المُضارِبِ وعكسِهِ.....

[٢٨٧٦] (قولُهُ: شَراهُ) صفةً ((عبداً)).

[٢٨٧٦٦] (قُولُهُ: رابَحَ) حوابُ ((لو)).

[٢٨٧٦٧] (قولُهُ: وكذا عكشهُ) وهو ما لو كان البائعُ المُضارِبَ والمسألةُ بحالِها، بأنْ شرَى ربُّ المالِ بألفٍ عبداً شراهُ المُضارِبُ بنصفِهِ ورأسُ المالِ ألفَّ، فإنَّه يُرابِحُ بنصفِهِ، وهذا إذا كانتُ (١) قيمتُهُ كالثَّمَن لا فَضْلُ فيهما، ومثلهُ لو القَضلُ في القيمةِ فقط، أمّا لو كان فيهما

ما مرّ، وإنْ كان القضل في المتبيع دونَ النَّمَنِ بأن اشترى عبداً بألفٍ قيمتُهُ ألفانِ ثمَّ باعَهُ بألفٍ مِن ربّ الممالِ فإنّه يبيعُهُ مُرابَعَةُ على ألفٍ؛ لأنّ الرّائل عن مِلْكِهِ هذا القَدْرُ كما لوكان المشتري هو المُضارب.

فالحاصلُ في هذه المسائل: أنَّه متى كان شراءُ المُضارِبِ بأقلَّ مِن الثَّمَنَينِ فإنْ كان للمُضارِبِ حصةً ضمَّها إلى أقلُ الثَّمَنَينِ ومِنى اشترى ربُّ المالِ باعَهُ على أقلُ الثَّمَنَينِ ويضمُّ إليه حصة المُضارِبِ المُضارِبِ لا يبيعُهُ مُرابَّعَةً حتى يُبيِّنَ أَنَّه اشتراه مِن ربُّ المالِ؛ لأنَّ المُضارِبِ لا يبيعُهُ مُرابَّعَةً وكذا المُضارِب؛ وذلك لأنَّ اللَّمَنَ إنْ عن مِلْكِ ربُّ المالِ، فلا يُعتبَرُ زائلاً احتياطاً.

اشترى المُضارِبُ عبداً بألفٍ وباعَهُ مِن ربِّ المالِ بألفَينِ ثُمَّ باعَهُ ربُّ المالِ مِن أَجنبيَّ مُساوَمةً بثلاثةِ آلافي، ثُمَّ اشتراهُ المُضارِبُ مِن الأجنبيِّ بألفَينِ لَم يَبِغهُ مُرابَحةً عند "أبي حنيفة"، وعندَهما: يبيعهُ مُرابَحةً بألفَينِ، وهذا بناءً على أنَّه يَطرَحُ الرِّبحَ الحاصلَ للمشترى الآخِرِ مِن النَّمْنِ الآخِرِ فِي الفقدِ المتوسِّطِ عندَه، وعندَهما لا يطرَحُ كما في مسألةٍ مرَّتْ في البُيوعِ، وهي: ما إذا اشترى ثوباً بعشرةٍ وباعَهُ بعشرِينَ، ثمَّ اشتراهُ بعشرةٍ فإنَّه لا يبيعُهُ عند "أبي حنيفة"، وعندَهما: يبيعُهُ مُرابَحةً على عشرةٍ؛ لأنَّ عندَه إذا طُرِحَ الرُّبحُ مِن هَذا اللَّمْنِ لم يَبْقَ شيءٌ مِن ثَمْنِهِ، وعندَهما لا يُطرِحُ الرُّبح)) انتهى.

(قولُهُ: ومثلُهُ لو الفَضلُ في القيمةِ إلخ) لعلَّه: في الثَّمَنِ، وقولُهُ: ((أو في الثَّمَنِ)) حقُّهُ: أو في القيمةِ، وعبارةُ "البحر" كما ذكرَهُ.

<sup>(</sup>١) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((كان)).

(ولو شَرَى بألفِها عبداً قيمتُهُ الفانِ، فقتَلَ العبدُ رحلاً خَطاً فثلاثةُ أرباعِ الفِداءِ على المالكِ، ورُبعُهُ على المُضارِبِ) على قَدْرِ مِلْكِهما، (والعبدُ يخدُمُ المالكَ ثلاثةَ أيام والمُضارِبَ يوماً)؛ لخُروجِهِ عن المُضارَبةِ بالفِداءِ؛ للتّنافي ......

فَضْلُ"، أو في النَّمَنِ فقط فإنَّه يُرابِحُ على ما اشترى به المُضارِبُ وحصّةِ المُضارِبِ، وبه عُلِمَ أنَّ المسألة رباعيّة أيضاً، وتمامُهُ في "البحر"(١).

[٢٨٧٦٨] (قولُهُ: ولو شرَى) أي: مَن معه ألفُّ بالنُّصفِ كما قيَّدُ به في "الكنز"(٢٠).

[٢٨٧٦٩] (قولُهُ: بالفِداء) لأنَّه لَتا صار المالُ عيناً واحداً ظهَرَ الرَّبِحُ، وهو ألفَّ بينَهما وألفَّ لربِّ المالِ، فإذا فدَياهُ حرَجَ عنِ المُضارَبةِ؛ لأنَّ نصيبَ المُضارِبِ صار مضموناً عليه، ونصيبَ ربِّ المالِ صار له بقضاءِ القاضي بالفِداءِ عليهما، وإذا حرَجَ عنها بالدَّفعِ أو بالفداءِ يَخدُمُهما "على قَدْر مِلْكِهما، "عر "(١٠).

والفرقُ بين هذا وبين ما مرً<sup>(٥)</sup> حيثُ لا يَخرُجُ هناك ما خَصَّ ربَّ المالِ عن المُضارَبة، وهو وهنا يَخرُجُ: أنَّ الواحب هناك ضمانُ التِّحارة، وهو لا يُنافي المُضارَبة، وهنا ضمانُ الجِناية، وهو ليس مِن التَّحارة في شيء، فلا يَبقَى على المُضارَبة، "كفاية" (١).

(قولُهُ: وإذا خرَجَ عنها بالدَّفعِ أو بالفِداءِ غَرِما إخ) عبارةُ "البحر": ((يَخدُمُهما إلح))، ولا معنى لقولِه: ((بالدَّفع)).

<sup>(</sup>١) انظر "البحر": كتاب المضاربة. باب المضارب يضارب. فصل: ولا تفسد المضاربة بدفع المال إلح ٢٧١/٠ . ٢٧٢ نقلاً عن "المحيط".

<sup>(</sup>٢) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب المضاربة. باب المضارب يضارب ١٧٨/٢.

<sup>(</sup>٣) في "ب" و"م": ((غَرِما)) بدل ((يخدمهما))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" هو الصوابُ الموافق لعبارة "البحر"، وقد تبُّه عليه الرافعي رحمه الله، وهو الذي رجَّحه في هامش "م".

<sup>(</sup>٤) نقول: ما في "المبحر" منقولٌ عن الزيلعيّ بتصرف، ولتراجع العبارة في "تبيين الحقائق": ٧٤/٥، وانظر "المبحر": كتاب المضاربة. باب المضارب يضارب. فصلّ: ولا تفسد المضاربة بدفع المال إلخ ٧٢٢/٧.

<sup>(</sup>٥) ص٢٦٢. وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٦) "الكفاية": كتاب للضاربة. فصل فيما يفعله المضارب ٤٤٦/٧ بتصرف (ذيل "تكملة فتح القدير").

كما مرَّ. ولو اختارَ المالكُ الدَّفعَ والمُضارِبُ الفِداءَ فله ذلك؛ لتوهُمِ الرُّبحِ حينَتذِ. (اشترى بالفِها عبداً وهلَكَ النَّمَنُ قبلَ النَّقدِ) للبائعِ لم يضمَن؛ لأنَّه أمينٌ، بل (دفَعَ المالكُ) للمُضارِبِ (أَلفاً أُخرَى، ثمَّ وثمُّ أي: كلَّما هلَكَ دفَعَ أُخرَى<sup>(۱)</sup> إلى غيرِ المالكُ) للمُضارِبِ (أَلفاً أُخرَى، ثمَّ وثمُّ أي: كلَّما هلَكَ دفَعَ أُخرَى<sup>(۱)</sup> إلى غيرِ الماليَ جَمِيعُ ما دفعَ)، ......

[٢٨٧٧] (قولُهُ: كما مرَّ (٢) أي: قريباً مِن أنَّ ضمانَ المُضارِبِ يُنافي المُضارَبة، "س".

[٢٨٧٧١] (قولُهُ: ولو اختارَ المالكُ الدَّفعَ إلى قال في "البحر"(٢): ((قيَّدَ بقولِهِ: قيمتُهُ الفانِ لأنَّه لو كانتَ قيمتُهُ أَلفاً فتدبيرُ الجِناية إلى ربَّ المالِ؛ لأنَّ الرَّقِبةَ على مِلْكِهِ لا مِلْكَ للمُضارِبِ فيها، فإن اختارَ ربُّ المالِ الدَّفعَ والمُضارِبُ الفِداءَ مع ذلك فله ذلك؛ للمُضارِبُ الفِداءَ مع ذلك فله ذلك؛ المُضارِبُ الفِداءَ مع ذلك فله ذلك؛ الأنَّ الرَّبعَ يُتَوَهَّمُ، كذا في "الإيضاح")) اه، ونحوهُ في "غاية البيان".

ولا يَخفَى أَنَّ الرَّبِحَ فِي مسألةِ "المتن" مُحقَّق، بخلافِ هذه، فقد علَّلُ لغيرِ مذكورٍ، على أَنَّ الظَّاهرَ أَنَّه فِي مسألةِ "المتن" لا يَنفرِدُ أحدُهما بالخِيارِ؛ لكُونِ العبدِ مشترَّكاً، يدلُّ عليه (١٠) ما في "غاية البيان": ((ويكونُ الخِيارُ لهما جميعاً إنْ شاءا(٥٠) فدَيا، وإنْ شاءا(٥٠) دفعا))، فتأمَّل.

[۲۸۷۷۲] (قولُهُ: ما دفع) فلا يظهَرُ الرَّبِحُ إلاَّ بعدَ استيفاءِ المالكِ الكلَّ، لكنَّ المُضارِبَ لا يُرابِحُ إلاَّ على ألف كما مرَّ<sup>(1)</sup>.

(قولُهُ: إِنْ شاءا فدَيا، وإنْ شاءا دفعا، فتأمَّلِ قال "السّنديُّ": ((وقال في "البدائع" في مسألةِ "المصنَّفِ": فإن اختارَ أحدُهما الدَّفعَ والآخَرُ الفِداءَ لهما ذلك)).

<sup>(</sup>١) في "د": ((آخر)).

<sup>(</sup>۲) ص۲٦٣. "در".

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب المضاربة. باب المضارب يضارب. فصل: ولا تفسد المضاربة بدفع المال إلح ٢٧٢/٧.

<sup>(</sup>٤) في "ب" و"م": ((له)) بدل ((عليه)).

<sup>(</sup>٥) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((شاء)).

<sup>(</sup>٦) المقولة [٢٨٧٦٤] قوله: ((عبداً))، وانظر "تقريرات الرافعي" عليها.

بخلافِ الوكيلِ؛ لأنَّ يدَهُ ثانياً يدُ استيفاءٍ لا أمانةٍ. (معَه ألفانِ فقال) للمالكِ: (دفَعْتَ إليَّ ألفا وربِحْتُ ألفاً، وقال المالكُ: دفَعْتُ ألفَينِ فالقولُ للمُضارِبِ)؛ لأنَّ القولَ في مقدارِ المقبوضِ للقابضِ أميناً أو (١) ضَميناً، كما لو أنكرَهُ أصلاً. (ولو كان الاحتلافُ مع ذلك (١) في مقدارِ الرَّبحِ فالقولُ لربِّ المالِ في مقدارِ الرَّبحِ فقط)؛ لأنَّه يُستفادُ مِن جهتِهِ، (وأيَّهما أقامَ بيَّنةً تُقبَلُ، وإنْ أقاماها......

[٧٨٧٧٣] (قولُهُ: بخلافِ الوكيلِ) أي: إذا كان الثَّمَنُ مَدَفُوعاً إليه قبلَ الشِّراءِ، ثُمَّ هلَكَ فإنَّه لا يَرجِعُ إلاّ مرَّةً.

[٢٨٧٧٤] (قولَهُ: لأنَّ يدَهُ ثانياً إلى الضَّمرُ فيه للوكيل، بيانهُ: أنَّ المالَ في يدِ المُضارِبِ أَمانةٌ، ولا يُحَرِنُ حَمَّلُهُ على الاستيفاء؛ لأنَّه لا يكونُ إلاّ بقَبْضِ مضمونٍ، فكلُّ ما قُبِضَ يكونُ أمانةٌ، وقَبْضُ الوكيلِ ثانياً استيفاءً؛ لأنَّه وحَبَ له على المُوكِّلِ مثلُ ما وحَبَ عليه للبائع، فإذا قَبَضَهُ صارَ مُستوفِياً له فصار (٢) مضموناً عليه، فيَهلِكُ عليه، بخلافِ ما إذا لم يكن مدفوعاً إليه إلاّ بعدَ الشِّراءِ حيثُ لا يَرجعُ أصلاً؛ لأنَّه ثبَتَ له حقُّ الرُّحوعِ بنفسِ الشِّراءِ، فحُولَ مُستوفِياً بالقَبْضِ بعدَه؛ أمّاناً المدفوعُ إليه قبلَه أمانةً، وهو قائمٌ (٥) على الأمانةِ بعدَه، فلم يَصِرُ مُستوفِياً بالقَبْضِ بعدَه؛ أمّا قلنا. قه ١٨٤٤/١

[٧٨٧٧] (قولُهُ: مع ذلك) أي: مع الاختلافِ في رأس المالِ.

[٧٨٧٧٦] (قُولُهُ: الرَّبحِ) صورتُهُ: قال ربُّ المالِ: رأسُ المالِ ألفان وشرَطْتُ لكَ ثُلثَ الرُّبح، وقال المُضارِبُ: رأسُ المالِ ألفّ وشرَطْتَ لي النَّصفَ.

[٢٨٧٧٧] (قولُهُ: فقط) لا في رأس المالِ، بل القولُ فيه للمُضارِبِ كما علِمْتَ (١).

<sup>(</sup>١) في "طَ": ((أميناً كان أو)).

<sup>(</sup>٢) ((مع ذلك)) من الشرح في "ط".

<sup>(</sup>٣) في "ب" و "م": ((فإذا صار مستوفياً له صار)).

<sup>(</sup>٤) في "ب" و "م": ((إذ)).

<sup>(</sup>٥) في "الأصل": ((قبله أمانة حكماً، وهو قائم)) بزيادة لفظة: ((حكماً)).

<sup>(</sup>٦) في هذه الصحيفة "در".

فالبينة بينة ربِّ المالِ في دعواهُ الزِّيادة في رأسِ المالِ، و) بينةُ (() (المُضارِبِ في دعواهُ الزِّيادة في الرَّبِح) قيَّدَ الاحتلاف بكونِهِ في المقدارِ لأنَّه لو كان في الصَّفةِ فالقولُ لربِّ المالِ، فلذا قال: (معَه ألف فقال: هو مُضارَبة بالنَّصفِ وقد ربحَ ألفاً، وقال المالكُ: هو بِضاعة فالقولُ للمالكِ)؛ لأنَّه مُنكِرٌ، (وكذا لو قال) المُضارِبُ: (هي قَرْضٌ، وقال ربُّ المالِ: هي بِضاعة، أو وديعة، أو مُضارَبة فالقولُ لربُّ المالِ، والبينة بينةُ المُضارِب)؛ لأنَّه يدَّعي عليه التَّمليكَ والمالكُ يُتكِرُ. (و) أمّا(٢) (لو المُضارِبُ المُضارِبُ المُضارِبُ المُضارِبُ المُضارِبُ المُضارِبُ المُضارِبُ المُضارِبُ المُضارِبُ المُضارِبَ المُضارِبَ المُضارِبُ المُضارِبَ المُضارِبَ المُضارِبَ المُضارِبُ المُضارِبُ المُضارِبَ المُضارِبَ المُضارِبَ المُضارِبُ المُضارِبَ المُضارِبَ المُضارِبَ المُضارِبُ المُضارِبَ المُضارِبَ المُضارِبَ المُضارِبَ المُضارِبَ المُضارِبَ المُضارِبَ المُضارِبَ المُضارِبَ المُضارِبُ المُضارِبُ المُضارِبَ المُعلية السَّمِيةِ السَّمِيةِ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُضارِبَ المُضارِبَ المُنْ المَنْ المَنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المَنْ المُنْ المُنْ المَنْ المُنْ المَنْ المَنْ المَنْ المِنْ المَنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المَنْ المُنْ المِنْ المُنْ الم

[۲۸۷۷۸] (قولُهُ: فالبيّنةُ إلخ) لأنَّ بيَّنةَ ربُّ المالِ في زيادةِ رأسِ المالِ أكثرُ إثباتاً، وبيَّنةُ المُضارِبِ في زيادةِ الرِّبح أكثرُ إثباتاً كما في "الزَّيلعيِّ" (٢).

ويؤخذُ مِن هذا ومِن الاختلافِ في الصَّفةِ أنَّ ربَّ الممالِ لو ادَّعَى المُضارَبةَ وادَّعَى مَن في يدِهِ الممالُ أُمَّا عِنانٌ وله في الممالِ كذا، وأقاما البيَّنةَ فبيِّنةُ ذي اليدِ أُولى؛ لأنَّما أثبَنَتْ حصّةً مِن الممالِ، وأثبَنَت الصَّفةَ، "سائحانيّ".

[٢٨٧٧٩] (قولُهُ: فالقولُ للمالكِ) لأنَّ المُضارِبَ يدَّعي عليه تقوُّمَ عملِهِ، أو شرطاً مِن جهتِهِ، أو يدَّعي الشِّرَكةَ وهو يُنكِرُ، "منع"(٤٠).

[٢٨٧٨٠] (قُولُهُ: المُضارِبُ) الأُولى: ذو اليدِ.

[٢٨٧٨١] (قولُهُ: هي قَرْضٌ) ليكونَ كلُّ الرِّبح له.

(قولُهُ: ويؤخذُ مِن هذا إلخ) فيه: أنَّ مُقتضَى كونِ مُدَّعي المُضارَبةِ خارجاً أنْ تُقدَّمَ بيُنتُهُ على انَّ جميمَ ما في يدِ المُدَّعَى عليه مالُ مُضارَبةِ.

<sup>(</sup>١) ((يَيْنَةُ)) من المتن في "و".

<sup>(</sup>٢) ((والمالك يُنكِرُ وأمَّا)) من المتن في "و".

<sup>(</sup>٣) "تبيين الحقائق": كتاب المضاربة . فصل: اعلم أن ما يفعله المضارب إلخ ٥/٥٠.

<sup>(</sup>٤) "المنح": كتاب المضاربة. فصل في المتفرقات ٢/٥٥١ ا/ب.

فالقولُ للمُضارِبِ)؛ لأنَّه يُحكِرُ الضَّمانَ، وأيُّهما أقامَ البيِّنةَ<sup>(۱)</sup> قُبِلَتْ. (وإنْ أقاما بيِّنةً (<sup>۱)</sup> فبيِّنةُ ربِّ المالِ أَولى)؛ لأخَّا أكثرُ إثباتاً، وأمّا الاختلافُ في النَّوعِ: فإن ادَّعَى المُضارِبُ العُمومَ أو الإطلاق، وادَّعَى المالكُ الخُصوصَ فالقولُ للمُضارِب؛ لتمشُّكِهِ

[۲۸۷۸۲] (قولُهُ: فالقولُ للمُضارِبِ) مثلُهُ في "الخانيّة"(٢) و"غاية البيان" و"الزَّيلعيّ"(٤) و"البحر"(٥)، ونقلَهُ "ابنُ الشّحنة"(١) عن "النّهاية" و"شرح التَّحريد"، وحكى "ابنُ وهبان" في "نظمه"(٧) قولَينِ، وفي "مجموعة منلا عليّ" عن "مجموعة الأنقرويّ" عن "محيط السَّرخسيّ": ((لو قال ربُّ المالِ: هو قَرْضٌ، والقابضُ: مُضارَبةٌ: فإنْ بعدَما تصرُّفَ فالقولُ لربُّ المالِ والبيّئةُ بيّنتُهُ أيضاً، والمُضارِبُ ضامنٌ، وإنْ قبلَهُ فالقولُ قولُهُ ولا ضمانَ عليه. أي: القابضِ الأخما تصادَقا على أنَّ القَبض كان يإذْنِ ربِّ المالِ، ولم يَتبُتِ القَرضُ لإنكارِ القابضِ اهـ. ونقلُ فيها عن "الدَّخيرة" مِن الرّابعَ عشرَ مثلَهُ، ومثلُهُ في كتاب "القولُ لِمَن"(٨)؟ عن "غانم البغداديّ" عن "الوجيز"، وممثلِهِ أفتى "عليّ أفندي"(٩) مفتي الممالك العثمانيّة، وكذا قال في المغداديّ" عن "الوجيز"، وممثلِهِ أفتى "عليّ أفندي"(٩) مفتي الممالك العثمانيّة و"التّنوير" فيما المُقارِدِ فيما المُقارِدِ فيما المُقارِدِ المُعالِقِ على المُقارِدِ المُعادِدُةِ والحكم، وبالله التّوفيقِ))، مِن مُعادِدُ كان قبلَ النّه التّوفيقِ))، مِن جموعة "منلا على "منلا على "منلا على "منلا على "منلا على" ملخصاً.

<sup>(</sup>١) في "د": ((بينة)).

<sup>(</sup>۲) ((بینة)) سَاقطة من "و".

<sup>(</sup>٣) "الخانية": كتاب المضاربة ١٦٥/٣ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٤) "تبيين الحقائق": كتاب المضاربة . فصل: اعلم أن ما يفعله المضارب إلخ ٧٥/٥.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب المضاربة. باب المضارب يضارب. فصلّ: ولا تفسد المضاربة بدفع المال إلخ ٢٧٣/٧.

<sup>(</sup>٦) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المضاربة والوديعة ٢٦/٢.

<sup>(</sup>٧) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب المضاربة والوديعة صـ٧١. (هامش "المنظومة المجبية").

<sup>(</sup>٨) "القول الحسن في حواب القول لمن": كتاب المضاربة صـ١٨٦..

<sup>(</sup>٩) "فتاوى على أفندي": كتاب للضاربة . في الاختلاف صـ٩ . هـ.

<sup>(</sup>١٠) "فتاوى ابن نجيم": كتاب المضاربة صـ٥٨ ١. (هامش "الفتاوى الغياثية").

بالأصلِ، ولو ادَّعَى كلَّ نوعاً فالقولُ للمالكِ والبيِّنةُ للمُضارِبِ، فيُقيمُها على صِحَّةِ تصرُّفِهِ، ويلزَمُها نَفيُ الضَّمانِ، ولو وَقَّتَ البيِّنتانِ قضَى بالمتأخِّرة، وإلاَّ فبيِّنةُ المالكِ.

[۲۸۷۸۳] (قولُهُ: بالأصلِ) لأنَّ الأصلَ في المُضارَبةِ العُسومُ؛ إذ المقصودُ مِنها الاسترباحُ، والعُمومُ والإطلاقُ يُناسِبانِهِ، وهذا إذا تنازَعا بعدَ تصرُّفِ المُضارِبِ، فلو قبلَه فالقولُ للمالكِ كما إذا ادَّعَى المائكُ بعدَ التَّصرُفِ العُمومَ والمُضارِبُ الخُصوصَ فالقولُ للمائكِ، "درّ منتقى"(١).

[٢٨٧٨٤] (قُولُهُ: كُلُّ نُوعاً) بأنْ قال أحدُهما: في بَرٌّ، وقال الآخَرُ: في بُنَّ<sup>(٢)</sup>.

[٧٨٧٨] (قولُهُ: فالقولُ للمالكِ) لأنَّهما اتَّفَقا على الخُصوصِ، فكان القولُ قولَ مَن يُستفادُ مِن جهتِهِ الإذْنُ، "س".

[٢٨٧٨٦] (قولُهُ: فيُقيمُها) أي: البيِّنةَ.

[۲۸۷۸۷] (قُولُهُ: على صِحَّةِ إِلَى يعني: أَنَّ البَيِّنَةَ [۲٬۵۱۲/۱] تكونُ حينَفذٍ على صحّةِ تصرُّفِهِ، لا على نَفْي الضَّمانِ حتّى تكونَ على النَّفي فلا تُقبَلَ.

[٢٨٧٨٨] (قولُهُ: ولو وَقَتَ) في بعض النُّسَخ (٢): ((ولو وَقَتَت)).

[۲۸۷۸۹] (قُولُهُ: البيِّنتانِ) فاعلُ ((وَقَّتَ)) والمسألةُ بحالِها بأنْ قال ربُّ المالِ: أَدَّيتُهُ<sup>(۱)</sup> 18 إليكَ مُضارَبةً أَنْ تعمَلَ في طعام في طعام في شقالِ، وأقاما البيِّنةً.

[٢٨٧٩٠] (قُولُهُ: قضَى بالمتأخِّرة (٥٠) لأنَّ آخِرَ الشَّرطَينِ ينسَغُ (١٠) أَوَّلُمُما.

[٢٨٧٩١] (قُولُهُ: وَإِلاًّ) أي: إنْ لم يُوقِّنا، أو وَقَّنَتْ إحداهما دونَ الأُحرى.

<sup>(</sup>١) "الدر المنتقى": كتاب المضاربة. فصل فيما يفعله المضارب ٣٣٦/٢ بتصرف (هامش "مجمع الأنحر").

<sup>(</sup>٢) في "ب" و"م": ((بُرٌ)).

<sup>(</sup>٣) کيا ۾ "و".

<sup>(</sup>٤) في "الأصل": ((أديت)).

<sup>(</sup>٥) في "ر": ((المتأحر))، وفي "آ": ((بالمستأجر)).

<sup>(</sup>١) في "الأصل" و"ر" و"؟": ((يفسخ)).

# (فروعٌ)

دفَعَ الوصيُّ مالَ الصَّغيرِ إلى نَفسِهِ مُضارَبةً جازَ، و (١٠قَيَّدَهُ "الطَّرَسُوسيّ" بأنْ لا يجعَلُ المُشالِهِ، وتمامُهُ في "شرح الوَهبانيّة" الله يجعَلُ الأمثالِهِ، وتمامُهُ في "شرح الوَهبانيّة" أله وفيها الله على المُضارِبُ ولم يوجَدْ مالُ المُضارَبةِ فيما خلَّفَ عادَ دَيناً في تَرِكِيهِ)).

[٢٨٧٩٢] (قولُهُ: إلى نَفسِهِ) الضَّميرُ راحعٌ إلى ((الوصيُّ)).

[٢٨٧٩٣] (قولُهُ: و<sup>(٥)</sup>قَبُدَهُ "الطَّرَسُوسيّ") أي: بحثاً مِنه، وردَّهُ "ابنُ وهبان"(١٠): ((بانَّه تقييدٌ لإطلاقِهم برأيه مع قيام الدَّليلِ على الإطلاقِ))، واستظهَرَ "ابنُ الشَّحنةِ"(١) ما قالَهُ "انطَّرَسُوسيّ" نظراً للصَّغيرِ.

أقول: لكن في "جامع الفصولين" ( عن "الملتقط" (١): ((ليس للوصيّ في هذا الزَّمانِ أَخَّذُ مالِ البتيم مُضارَبةً)) فهذا يفيدُ المَنعَ مطلقاً.

(وبالم) (توله: في تَرِكِتِهِ) لأنّه صار بالتّجهيلِ مُستهلكاً، وسياتي تمامُهُ في الوديعة (۱۰) إن شاء الله تعالى، وأفتى به في "الحامديّة"(۱۱) قائلاً: ((وبه أفتى "قارئ الهداية"(۱۲))). ق١٨٦٠/ب

<sup>(</sup>١) الواو ليست في "د".

<sup>(</sup>٢) لم نعثر على المسألة في كتابه "أنفع الوسائل" ولعلَّها في مؤلَّف آخر له.

<sup>(</sup>٣) انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المضاربة والوديعة ٢/٥٤.

<sup>(</sup>٤) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المضاربة والوديعة ٤٣/٢.

<sup>(</sup>٥) الواو ليست في "ر" و"آ"، وهو الموافق لما في نسخة "د" من "الدر".

<sup>(</sup>٦) أي: في شرحه لمنظومته كما نقل ذلك عنه ابن الشحنة في "تفصيل عقد الفرائد": ٢/٥٤.

<sup>(</sup>٧) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المضاربة والوديعة ٢٥/٢.

<sup>(</sup>٨) "حامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي والمتولي إلح ٢٥/٢.

<sup>(</sup>٩) "الملتقط": مطلب: للوصي أن يعطي مال اليتيم مضاربة ص٥٦٠..

<sup>(</sup>١٠) المقولة [٢٨٨٢٨] قوله: ((فإنَّه يضمَنُ)).

<sup>(</sup>١١) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوي الحامدية": كتاب المضاربة ٢٥/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>۱۲) "فتاوى قارئ الهداية": صـ ۹ ۹..

# مطلب: دفع المُضارِبُ أو الوصيُّ شيئاً للعاشر(١)

#### مطلب: فسخ المضاربة وفي اليد متاع(^)

[٢٨٧٩٥] (قُولُهُ: وفيه: لو شَرَى إلج) الكلامُ هنا في موضِعَين: الأوَّلُ: حقُ إمساكِ المُضارِبِ المَتاعَ مِن غيرِ رِضَا ربِّ المالِ، والتَّاني: إجبارُ المُضارِبِ على البيعِ حيثُ لا حقَّ له فيه، سواءً كان في المالِ رِبْحُ أَوْ لا، إلاّ أَنْ يُعطِيَ لربِّ للمالِ رأسَ المالِ فقط إنْ لم يَربَحُ أو مع حصّتِهِ مِن الرَّبِع، فحينَفذِ له حقُّ الإمساكِ، وأمّا الثّاني المالِ رأسَ المالِ فقط إنْ لم يَربَحُ أو مع حصّتِهِ مِن الرَّبِع، فحينَفذِ له حقُّ الإمساكِ، وأمّا الثّاني - وهو إحبارُهُ على البيعِ - فهو أنّه إنْ كان في المالِ ربْحُ أُحبِرَ على البيعِ ، إلاّ أَنْ يدفّعَ للمالكِ رأسَ مالِهِ مع حصّتِهِ (١) مِن الرّبِع، وإنْ لم يكن في المالِ ربْحُ لا يُجبُرُ، ولكن له أَنْ يدفّعَ للمالكِ

<sup>(</sup>١) هذا المطلب من "د".

<sup>(</sup>٢) "الاختيار": كتاب المضاربة . فصل: ونفقة المضارب في مال المضاربة ٣-٢٥/ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) في "و": ((لأنما)).

<sup>(</sup>٤) ص٣٣٢. "در".

<sup>(</sup>٥) في "و": ((لعلمه)).

<sup>(</sup>٦) ص٥٦٠ "در".

<sup>(</sup>٧) "البزازية": كتاب الهبة . مسائل الشيوع والهبة في المرض وغيره ٢٤٠/٦ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٨) هذا المطلب من "الأصل".

 <sup>(</sup>٩) في النسخ جميعها: ((من حصَّتِه))، وصواب العبارة ما أثبتناه، وانظر "التكملة". المقولة [٤٨٨٨] قوله: ((وفيه: لو شَرَى إلح)).

حِصَّةَ الهبةِ)) اه.

قلت: والمُفتَى به أنَّه لا ضمانَ مُطلَقاً لا في المُضارَبةِ. لأخًا أمانةً. ولا في الهبةِ؛ لأخًا فاسدة، وهي تُملَكُ بالقبضِ على المعتمدِ<sup>(١)</sup> المُفتَى به كما سيجيءُ<sup>(٢)</sup>، فلا ضمانَ فيها.

وبه يضعُفُ قولُ "الوَهبانيَّة"(٣):

وأودَعَهُ عَشْراً على أنَّ خَمسةً له هبةٌ فاستهلَكَ الحَمسَ يَخسَرُ

رَاسَ مالِهِ، أو يدفَعَ له المَتاعَ برأسِ مالِهِ، هذا حاصلُ ما فهِمْتُهُ مِن عبارةِ "المنح" في عن المنح" الدَّحيرة"، وهي عبارةً معقَّدةً، وقد راجَعْتُ عبارةً "الدَّحيرة" فوجَدْتُها كما في "المنح".

وبقيَ ما إذا<sup>(ه)</sup> أرادَ المالكُ أنْ يُمسِكَ المَتاعَ والمُضاربُ يُرِيدُ بيعَهُ، وهو حادثةُ الفتوى، ويُعلَمُ جوابُها مِمّا مرَّ قُبَيلَ الفصلِ<sup>(١)</sup>: ((مِن أنَّه لو عزَلَهُ وعلِمَ به والمالُ عُرُوضٌ باعَها وإنْ نهاهُ المالكُ، ولا يَملِكُ المالكُ فَسْحَها ولا تخصيصَ الإذْنِ؛ لأنَّه عَزْلٌ مِن وجهٍ)).

المشاعِ الذي يَقبَلُ العَلَمُ عَيْرُ صحيحةٍ، فيكونُ القسمة غيرُ صحيحةٍ، فيكونُ في ضمانِه.

[٢٨٧٩٧] (قولُهُ: وهي إلخ) ونقَّلُها "الفتَّالُ" عن "الهنديَّة"<sup>(٧)</sup>.

[٢٨٧٩٨] (قولُهُ: مُمَلَكُ بالقَبضِ) أقول: لا تَنافِيَ بينَ المِلْكِ بالقَبضِ والضَّمانِ، "سائحانيّ".

<sup>(</sup>١) ((للعتمد)) ليست في "د".

<sup>(</sup>٢) ص٩٩٩- "در".

<sup>(</sup>٣) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب المضاربة والوديعة صـ٧٣. (هامش "المنظومة المجبية").

<sup>(</sup>٤) "للنح": كتاب المضاربة . فصل في المنفرقات ٢/ق٢٠/أ، نقلاً عن "الذخيرة" و"المحيط".

<sup>(</sup>٥) في "م": ((ماذا))، وهو خطأ طباعي.

<sup>(</sup>٦) صـ٥٥٠. وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٧) "الفتاوي الهندية": كتاب الهبة. الباب الثاني فيما يجوز من الهبة وما لا يجوز ٢٧٩/٤.

| الجزء الثامن عشر | <br>444 | <br>حاشية ابن عابدين |
|------------------|---------|----------------------|
|                  |         |                      |
|                  | <br>    | <br>                 |

أقول: نصَّ عليه في "جامع الفصولين"(١) حيثُ قال رامزاً لا "فتاوى الفضليّ": ((الهبةُ الفاسدةُ تُفيدُ المِلْكَ بالقَبضِ، وبه يُفتَى، ثمَّ إذا هلكَتْ أفتيتُ بالرُّجوعِ للواهبِ هبةً فاسدةً لذي رجع عَرْبَهِ مِنه؛ إذِ الفاسدةُ مضمونةً، فإذا كانتْ مضمونةً بالقيمةِ بعدَ الهلاكِ كانتُ مُستحَقّة الرَّدِ قبلَ الهلاكِ) اه، فتنبَّة.

#### (فروعً)

سئل فيما إذا مات المُضارِبُ وعليه دَينٌ، وَكان مالُ المُضارَبةِ معروفاً فهل يكونُ ربُّ المالِ أحق برأسِ مالِهِ وحصّتِهِ مِن الرِّبحِ؟ الجوابُ: نعم كما صرَّح به في "الخانية"(٢) و"الدَّحيرة البرهانيّة"، "حامديّة"(٢). وفيها(٤) عن "قارئ الهداية" مِن بابِ القضاء في "فتاواهُ"(٤): ((إذا ادْعَى أحدُ الشَّريكينِ حِيانة في قدْرٍ معلوم، وأنكَرَ حُلِفَ عليه، فإنْ حلَفَ برِئَ، وإنْ نكَلَ ثبَت ما ادَّعاه، وإنْ لم يُعيِّنُ مقداراً فكذا الحكم، لكن إذا نكل عن اليمينِ لزِمَهُ أنْ يُعيِّنَ مِقدارَ ما حانَ فيه، والقولُ قولُهُ في مِقدارِهِ مع بمينِه؛ لأنَّ نُكُولَهُ كالإقرارِ (١) بشيءٍ بجهولٍ، والبيانُ في مقدارِه إلى المُقِرِّ مع بمينِه، إلا أنْ يقيمَ حصمهُ بيّنةً على أكثرًا)) اهـ.

 <sup>(</sup>١) "حامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها ونيما يكون مضموناً بالقبض والحبس وما لا يكون ١/١٢.

<sup>(</sup>٢) "الخانية": كتاب للضاربة ١٦٣/٢ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٣) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب المضاربة ٢٥/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب المضاربة ٦٨/٢.

<sup>(</sup>٥) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في المضاربة ص١٦٠..

<sup>(</sup>٦) في "ر" و"آ" و"ب" و"م": ((كإقرار)).

# ﴿ كتابُ الإيداع ﴾

لَا خَفَاءَ فِي اسْتِرَاكِهِ مع ما قبلَه فِي الحُّكَمِ وهو الأمانةُ. (هو) لغةً: مِن الوَدْعِ، أَي: التَّرْكِ. وشرعاً: (تسليطُ الغيرِ على حِفْظِ مالِهِ صريحاً أو دِلالةً)، كأنِ انفَتقَ زِقُ رَحلٍ فأَخَذَهُ رَجلٌ بغَيبةِ مالكِهِ، ثمَّ ترَّكَهُ ضمِنَ؛ لأنَّه بهذا الأحدِ التزَمَ حِفْظَهُ دِلالةً، "بحر "(۱). (والوديعةُ: ما تُترَكُ (۱) عندَ الأمينِ)، وهي أخصُّ مِن الأمانةِ كما حقَّقهُ "المصنَّف" (٢) وغيرهُ.

#### ﴿كتابُ الإيداع﴾

[٢٨٧٩٩] (قُولُهُ: بغَيبةِ إلج) قيَّدَ به لأنَّ المالكَ لو كان حاضراً لم يضمَنْ.

[٢٨٧٩٩] (قولُهُ(٤): كما حقَّقهُ "المصنَّف") انظر "اليعقوبيَّة". قال في "المنح"(٥): ((إنَّ الأمانةَ: علَمٌ لِما هو غيرُ مضمونِ، [٦/٤،٢١/١] فشمِلَ جميعَ الصُّورِ التي لا ضمانَ فيها كالعاريةِ والمستأجَرةِ والمُوصَى بخدمتِهِ في يدِ المُوصَى له بما. والوديعةُ: ما وُضِعَ للأمانة بالإيجابِ والقَبُولِ، فكانا متغايرَينِ))، واختارَهُ صاحبُ "النَّهاية". وفي "البحر"(١): ((وحكمُهما(١) مختلِفٌ في بعض الصُّور؛ لأنَّه في الوديعةِ يبرأُ عن الضَّمان إذا عادَ إلى الوفاق، وفي الأمانة لا يبرأُ عن الضَّمان بعد الخلاف)).

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الوديعة ٢٧٣/٧ بتصرف، نقلاً عن "المحيط".

<sup>(</sup>٢) ني "د": ((ويترك)).

<sup>(</sup>٣) "المنبح": كتاب الوديعة ٢/ق٢٠/أ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) ((قوله)) ليست في "ب" و"م".

<sup>(</sup>٥) "المنع": كتاب الوديعة ٢/ق٢٠/ب.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الوديعة ٧٧٤/٧.

<sup>(</sup>٧) عبارة "المنح": ((وحكمها)).

(وركنُها الإيجابُ صريحاً) ك: أودَعتُكَ، (أو كِنايةً) كقولِهِ لرجل: أعطِني ألفَ درهم، أو أعطِني هذا النَّوبَ مثلاً، فقال: أعطيتُكَ، كان وديعةً، "بحر" (١٠)؛ ......

### (نكتةً) ذكرَها في الهامش

((رُوِيَ أَنَّ "زَلِيحا" لَمَا ابتَلَيْتُ بالفقرِ وابيضَّتْ عيناها مِن الحزنِ على يوسف التَّقِيَّةُ حلسَتْ على قارعةِ الطَّريق في زِيِّ الفقراءِ، فمرَّ بما يوسفُ التَّقِيَّةُ، فقامَتْ تُنادي: أَيُّها المَلِكُ، اسمَعُ كلامي، فوقف يوسفُ التَّقِيَّةُ، فقالت: الأمانةُ أقامَتِ المملوكَ مُقامَ المُلوكِ، والحيانةُ أقامتِ المُلوكَ مُقامَ المملوك. فسأل عنها، فقيل: إثمًا "زليحا"، فتزوَّجَها رحمةً عليها(٢)) اه "زيلعيّ "(٣). المُلوكَ مُقامَ الطَّلاقِ، لا البيانيَةُ.

وروى ابن إسحاق: ((أنَّ أطيفير هلك في تلك اللبالي، وأن الملك الرّيان زوّج يوسف امرأة أطيفير ـ راعيل ـ وأنها حين أدخلت عليه، قال: ألبس هذا حيراً مما كنت تريدين؟ قال: فيزعمون أنما قالت: أيها الصديق، لا تلمني؛ فإني كنت امرأة كما ترى حسناءً جمّلاءً ناعمةً في ملك ودنيا، وكان صاحبي لا يأتي النساء، وكنت كما جعلك الله في حسنك وهيئتك، فغلبتني نفسى على ما رأيت، فيزعمون أنه وجدها عذراء، فأصابحا فولدت له رجلين)).

أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" ٢٩٠/٨ (١٢٥٦٧)، وذكره القرطبي في "تفسيره" ٢١٨/٩، وابن كثير ٤٨٣/٢ [يوسف/٥٦]، والسيوطي في "الدر المنثور" ٤٦/٤ [يوسف/٥٦] وغيرهم.

وقال وهب بن منبه رحمه الله: ((أصابت امرأة العزيز حاجة فقيل لها: لو أتيت يوسف بن يعقوب فسألتيه، فاستشارت الناس في ذلك فقالوا: لا تفعلي، فإنا نخاف عليك. قالت: كلا، إني لا أخاف عمن يخاف الله. فدخلت عليه فرأته في ملكه، فقالت: الحمد لله الذي عليه فرأته في ملكه، فقالت: الحمد لله الذي جعل العبيد ملوكاً بطاعته، ثم نظرت إلى نفسها فقالت: الحمد لله الذي جعل الملوك عبيداً بمصيته، فقضى لها جميع حواتعها، ثم تزوجها فوجدها بكراً فقال لها: أليس هذا أجمل مما أردت؟ قالت: يا نبي الله، إني ابتليت فيك بأربع: كنت أجمل الناس كلهم، وكنت أنا أجمل أهل زماني، وكنت بكراً، وكان زوجي عِنيناً). أخرجه الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" في الأصل السابع والأربعين والمائة ١٨١/٢، والأصل الرابع عشر والمائين، كما في "الدر المنتور" \$ 1.٤ إيوسف/ ٥٦]

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الوديعة ٢٧٣/٧ بتصرف، نقلاً عن "المحيط".

<sup>(</sup>٢) لم أجده بمذا اللفظ الخاص بالأمانة؛ إلا ما روى الفضيل بن عياض قال: ((وقفت امرأة العزيز على ظهر الطريق حتى مرّ يوسف، فقالت: الحمد لله الذي جعل العبيد ملوكاً بطاعته، وحعل الملوك عبيداً بمعصيته)). دون لفظ ((الأمانة والخيانة)) بل عموم الطاعة والمعصية. أحرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" ٣٩٠/٨ (٢٥٧٧)، وابن للنذر في "تفسيره" كما في "الدر المنثور" ٣٩٠/٤.

<sup>(</sup>٣) "تبيين الحقائق": كتاب الوديعة ٧٦/٥.

لأنَّ الإعطاءَ يَحتمِلُ الهبة، لكنَّ الوديعة أدنى وهو متيقَّنَ، فصار كِنايةً، (أو فِعلاً) كما لو وضَعَ ثُوبَهُ بينَ يدَي رجلِ ولم يقُلْ......

[٢٨٨٠١] (قولُهُ: لأنَّ إلح) التَّعليلُ في "البحر"(١) أيضاً.

[۲۸۸۰۷] (قولُهُ: ولم يقُلُ إلح) فلو قال: لا أقبَلُ الوديعة لا يضمَنُ؛ إِذِ القَبُولُ عُرْفاً لا يَثْبُتُ ٤٩٣/٤ عندَ الرَّدِ صريحاً. قال صاحبُ "جامع الفصولين"(٢): ((أقولُ: دلَّ هذا على ٢) أنَّ البقارَ للرَّسولُ: دلَّ هذا على رَبِّما فإنِّ لا أقبَلُها، لا يصيرُ مُودَعاً في بقرة مَن بعثَها إليه فقال البقارُ للرَّسولُ: اذهَبْ بما إلى ربِّما فإنِّ لا أقبَلُها، فذهَب بما ، فينبغى أنْ لا يضمَنَ البقارُ، وقد مرَّ خلافُهُ)).

يقول الحقير: قولُهُ: ((ينبغي)) لا ينبغي؛ إذِ الرَّسولُ لَمّا أَتَى بَمَا إِلَيه حَرَجَ عن حكمِ الرِّسالةِ، وصار أحنبيًا، فلمّا قال البقارُ: رُدَّها على مالكِها صارَ كانَّه ردَّها إلى أحنبيًّ، أو ردَّها مع أحنبيًّ، فلذا يضمَنُ، بخلافِ مسألةِ القَّوبِ، "نور العين"(١)، وتمامُهُ فيه.

وفيه (° ايضاً عن "الدَّحيرة" (۱): ((ولو قال: لم أَفْبَلُ حتى لم يَصِرْ مُودَعاً وترَكَ التَّوبَ رَبُّهُ وذَهَبَ، فرفَعَهُ مَن لم يَقبَلُ وأدحَلَهُ بيتَهُ ينبغي أنْ يضمَنَ؛ لأنَّه لَمَا لم يثبُتِ الإيداعُ صار غاصباً برَفْعِهِ. يقول الحقير: فيه إشكال، وهو أنَّ الغَصْبُ إزالةُ يدِ المالكِ ولم يُوجَدُّ (۷)،

#### ﴿ كتابُ الإيداع ﴾

(قولُ "الشّارحِ": لأنَّ الإعطاءَ يَحتمِلُ الهبة) فيه: أنَّ احتمالَ الوديعةِ في مثلِ هذه العبارة بعيدٌ جدًّا لغةً وعُرْفاً، فلماذا عدَّلُوا عن المُتبادِر إلى غيرِه؟ اهـ "طـ".

<sup>(</sup>١) انظر "البحر": كتاب الوديعة ٢٧٣/٧.

<sup>(</sup>٢) "حامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إلخ ٢٠٥/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) ((على)) ليست في "الأصل" و"ر" و"أ"، وليست في "جامع الفصولين" أيضاً.

<sup>(</sup>٤) "نور العين": الفصل الثاني والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وتفاصيل كيفيتها إلخ. ضمان للودع وعدم ضمانه ق 1 ١/أ.

 <sup>(</sup>٥) "نور العين": الفصل الثاني والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وتفاصيل كيفيتها إلخ ـ ضمان المودع وعدم ضمانه
 ق.٩ ١/أ باختصار.

<sup>(</sup>٦) "الذخيرة": كتاب الوديعة ـ الفصل الثالث فيما يكون إيداعاً وما لا يكون ٢/ق١٦٩.

<sup>(</sup>٧) في "ب" و"م": ((توجد)) بالمثناة الفوقية.

شيئاً، فهو إيداعٌ، (والقَبُولُ مِن المودَعِ صريحاً) ك: قبِلْتُ، (أو دِلالةً) كما لو سكَتَ عندَ وَضعِهِ فإنَّه قَبُولٌ دِلالةً، كوَضع ثِيابِهِ في حَمَّامٍ بمرأًى .........

وَرَفَعُهُ النَّوبَ لَقَصْدِ النَّفعِ لا الضَّرَرِ، بل تَرْكُ الـمالكِ ثوبَهُ إيداعٌ ثانٍ، ورَفْعُ مَن لم يَقبَلْ قَبُولٌ<sup>(١)</sup> ضَمْناً، فالظّاهرُ أنَّه لا يضمَنُ، والله تعالى أعلم)) اه. ق١/٤٨٧

[٣٨٨٠٣] (قولُهُ: شيئاً) فلو قال: لا أَقبَلُ لا يكونُ مُودَعاً؛ لأنَّ الدَّلالةَ لم تُوجَدُ، "بحر" (٢٠

وفيه (٢) عن "الخلاصة" (٢): ((لو وضَعَ كتابَهُ عند قوم فذهَبُوا وترَكُوهُ ضمِنُوا إذا ضاعَ، وإنْ قامُوا واحداً بعد واحدٍ ضمِنَ الأخيرُ؛ لأنَّه تعبَّنَ للحفظِ، فتعبَّنَ للضَّمانِ)) اهـ، فكلِّ مِن الإيجاب والقَبُولِ فيه غيرُ صريح كمسألةِ الخانيِّ الآتيةِ قريباً (١).

#### (فرعٌ)

في "جامع الفصولين" ((لو أدخَلَ دابّتَهُ دارَ غيرِهِ وأخرَجَها ربُّ الدّارِ لم يضمَنْ؛ لأغَّا تضرُّ بالدّارِ، ولو وجَدَ دابّة في مَربَطِهِ فأخرَجَها ضمِنَ)) "سائحانيّ".

[۲۸۸۰٤] (قولُهُ: كما لو سكَتَ) أي: فإنَّه قَبُولٌ، وبعدَ أَنْ ذَكَرَ هذا في "الهنديّة"(١) قال: ((وضَعَ شيئاً في بيتِه بغير أمرِه فلم يَحقَظُ<sup>(٧)</sup> حتى ضاعَ لا يَضمَنُ؛ لعدم التزام الحفظِ. وضَعَ عندَ آخرَ شيئاً وقال: احفَظُ<sup>(٨)</sup>، فضاعَ لا يَضمَنُ؛ لعدم التزام الحفظِ)) اه. ويمكنُ التَّوفيقُ بالقرينةِ الدَّالَةِ على الرَّضَا وعدمِهِ، "سائحانيّ".

<sup>(</sup>١) أي: ((للوديعة)) كما في "نور العين".

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الوديعة ٢٧٣/٧.

<sup>(</sup>٣) "الخلاصة": كتاب الوديعة. الفصل الثاني فيما يكون تضييعاً وفيما لا يكون ق٢٩٦/أ باحتصار، نقلاً عن غصب "الفناوي".

<sup>(1)</sup> في الصحيفة الآتية "در".

 <sup>(</sup>٥) "خامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتها إلخ ٨٧/٢ باحتصار، نقلاً عن "فقط"، أي:
 "فتاوى القاضي ظليم الدين".

 <sup>(</sup>٦) "الفتاوى الهندية": كتاب الوديعة ـ الباب الأول في تفسير الإيداع والوديعة وركنها وشرائطها وحكمها ٣٣٨/٤
 باختصار، نقلاً عن "الوجيز" للكردري معزباً إلى "المحيط".

<sup>(</sup>٧) في "ب" و"م": ((فلم يعلم))، وفي "الهندية": ((فلم يحفظه)).

<sup>(</sup>٨) عبارة "الهندية": ((وقال: احفظه، فصاح بأعلى صوته وقال: لا أحقظه فضاع إلخ)).

| كتابُ الإيداع | <br>717 | <br>قسم المعاملات |
|---------------|---------|-------------------|
| C             |         | <br>              |

مِن النِّيَابِيِّ، وَكَقُولِهِ لُرِبِّ الْحَانِ: أَينَ أَرْبِطُها؟ فقال: هناك، كان إيداعاً، "خانيَّة"(١). وهذا في حقِّ وُجُوبِ الحِفظِ، وأمّا في حقِّ الأمانةِ فتتمُّ بالإيجابِ وحدَهُ، حتى لو قال للغاصبِ: أُودَعتُكَ المغصوبَ برئُ عن الضَّمانِ وإنْ لم يقبَلْ، "اختيار"(٢). .....

# مطلب: بتركِهِ السُّؤَالَ والتَّفحُصَ يَضمَنُ (٣)

[٢٨٨٠٥] (قولُهُ: مِن الثِّيابِيِّ) ولا يكونُ الحمّاميُّ مُودَعاً ما دامَ النِّيابِيُّ حاضراً، فإنْ كان غائباً فالحمّاميُّ مُودَع، "بحر"(١).

وفيه (<sup>1)</sup> عن إجارات "الخلاصة" ((لَبِسَ ثُوباً فظنَّ النَّبائِيُّ أَنَّه ثُوبُهُ، فإذا هو ثُوبُ الغيرِ ضمِنَ، هو الأصحُّ)) انتهى (<sup>1)</sup>، أي: لأنَّه بتَرَكِه (<sup>٧)</sup> السُّؤالَ والتَّفحُصَ يكونُ مُفرِّطاً، فلا يُنافي ما يأتي (<sup>(۸)</sup>: مِن أنَّ اشتراطَ الضَّمانِ على الأمينِ باطلُّ، أفادَهُ "أبو السُّعود" (<sup>(1)</sup>.

[٢٨٨٠٦] (قولُهُ: وهذا) أي: اشتراطُ القَبُولِ أيضاً.

[۲۸۸۰۷] (قولُهُ: وإنْ لم يقبَل) قد مرَّ<sup>(۱۱)</sup> أنَّ القَبُولَ صريحٌ ودلالةٌ، فنَفْيُهُ<sup>(۱۱)</sup> هنا بمعنى الرَّدِ، أمّا لو سكَتَ فهو قَبُولَ دلالةً، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) "الخانية": كتاب الوديعة ـ فصام: ما يكون إيداعاً وما لا يكون ٣٦٩/٣ باختصار (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٢) "الاختيار": كتاب الوديعة ٢٥/٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) هذا المطلب من "ر".

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الوديعة ٧/٣٧٧.

<sup>(</sup>٥) "الخلاصة": كتاب الإجارات ـ الفصل السادس في الضمانات ـ الجنس الرابع في الحمامي ق٦٨٦/ب، نقلاً عن "الأصل".

<sup>(</sup>٦) ((انتهى)) ليست في "ب" و"م".

<sup>(</sup>٧) في "ب" و "م": ((بترك))، وما أثبتناه من "الأصل" و "ر" و "آ" موافق لما في "فتح المعين".

<sup>(</sup>۸) ص۲۸۲ ۲۸۷. "در".

<sup>(</sup>٩) "فتح المعين": كتاب الوديعة ٢٠٣/٣.

<sup>(</sup>١٠) في الصحيفة السابقة "در".

<sup>(</sup>١١) في "ب" و"م": ((فلعلَه)).

(وشَرطُها كُونُ المالِ قابلاً لإثباتِ اليدِ عليه)، فلو أُودَعَ الآبقَ أَو الطَّيرَ في الهواءِ لم يضمَنْ، (وَكُونُ المُودَعِ مُكلَّفاً شَرطٌ لؤجوبِ الحِفظِ عليه)، فلو أُودَعَ صبيًا فاستهلكها لم يضمَنْ، ولو عبداً مُحجوراً ضمِنَ بعدَ عِثْقِهِ.

[۲۸۸۰۸] (قُولُهُ: لإثباتِ اليدِ) قال بعضُ الفضلاء<sup>(۱)</sup>: فيه تسامحٌ؛ إِذِ المرادُ إِثباتُ اليدِ بالفعل، ولا يكفي قَبُولُ الإثباتِ كما أشارَ إليه في "الدُّرر"<sup>(۲)</sup> بقولِهِ: ((وحِفْظُ شيءٍ [۲/ته ۱/۲] بدونِ إثباتِ اليدِ عليه مُحالٌ، تأمَّل))، "فقّال". وأجابَ عنه "أبو السُّعود"<sup>(۱)</sup>.

[٢٨٨٠٩] (قُولُهُ: فلو أُودَعَ صبيّاً) قال "الرَّمليُّ" في حاشية "المنح": ((ويُستثنَى مِن إيداعِ الصّبيّ ما إذا أُودَعَ صبيٌّ محجورٌ مثلَهُ وهي مِلْكُ غيرِهما، فللمالكِ تضمينُ الدَّافعِ والآخذِ، كذا في "الفوائد الرَّينيّة"))، "مدنيّ". وانظر "حاشية الفتّال".

[٧٨٨١] (قولُهُ: ضمِنَ بعدَ عِثْقِهِ) أي: لو بالغاً، وإلا فلا ضمانً.

#### (فرغٌ)

قال في الهامش: ((لو احتاجَ إلى نَقْلِ العِيالِ، أو لم يكنْ له عِيالٌ فسافَرَ بما لم يضمَنْ،

(قولُهُ: وأجابَ عنه "أبو الشُعود") بقولِهِ: ((أقولُ: ليس المرادُ مِن جَعْلِ القابليّةِ شرطاً عدمَ اشتراطِ إثباتِ اليدِ بالفعل بدليل التَّعليل والتُفريع اللَّذين ذكرهما "الشّارخ")).

(قولُ "الشّارِح": فلو أُودَعَ صبيّاً فاستهلكَها لم يضمَنْ إلخ) لأنَّ الصَّبَيَّ مِن عادتِهِ تضييعُ الأموالِ، فإذا سَلَّمَه إليه مع علْمِه بمذه العادة فكانَّه رضِيَ بالإتلافِ، بخلافِ العبدِ البالغِ، فإنَّه ليس مِن عادتِهِ ذلك وهو تحجورٌ عليه في الأقوالِ في حقّ سيّدِهِ، والمالكُ لَمَا سلَّطَهُ على الحفظِ وقبِلَهُ العبدُ كان ذلك مِن قبيلِ الأقوالِ، فإذا عَتَقَ ظهَرَ الضَّمانُ في حقّه؛ لتمام رأيه.

<sup>(</sup>١) هو الحموي، كما في "فتح المعين"، ولم نعثر على المسألة في مظانما من كتابه "غمز عيون البصائر".

<sup>(</sup>٢) "الدرر والغرر": كتاب الوديعة ٢٤٥/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر "فتح المعين": كتاب الوديعة ٢٠٣/٣.

وهذا لو عيَّنَ المكانَ، فلو لم يُعيِّنُ بأن قالَ: احفَظْ هذا ولم يقل: في مكانِ كذا، فسافَرَ به: فلو كان الطَّريقُ مُخُوفاً ضمِنَ بالإجماعِ، وإلاّ لا عندَنا، كالأبِ أو الوصيِّ لو سافرَ بمالِ الصَّبيِّ (١)، وهذا إذا لم يكن خَلُّ ومؤونةً، "حامع الفصولين" (٢).

فلو كان (٢) لها حَمْلٌ ومؤونة وقد أُمِرَ بالحِفظِ مطلقاً: فلو كان لا بدَّ له مِن السَّقَرِ وقد عجَرَ عن حفظِهِ في المصرِ الذي أُودعَه أُم يضمَنْ بالإجماعِ، فلو له بدُّ مِن السَّقَرِ فكذلك عند "أبي حنيفة" رحمه الله، قريباً أو بعيداً، وعن "عيفة" رحمه الله: ضمِنَ لو بعيداً لا لو قريباً، وعن "محمَّد": ضمِنَ في الحالين، "حامع الفصولين" (٥).

المُودَعُ بأجرٍ ليس له أن يُسافِرَ بها؛ لتعيينِ مكانِ العَقدِ للحفظِ، "جامع الفصولين"(٥)). [٢٨٨١] (قولُهُ: عندَ الطَّلَبِ) إلا في مسائل ستأتي(١).

[۲۸۸۱۷] (تولُهُ: بأجرٍ) سيأتي ((): أنَّ الأجيرَ المشترَكَ لا يضمَنُ وإنْ شُرِطَ عليه الضَّمانُ، وأيضاً قولُ "المتن" هنا: ((واشتراطُ إلح)) يَرِدُ عليه، وهذا مع الشَّرطِ، فكيفَ مع عدمِه؟ وفي "البزّازيّة" ((دفَعَ إلى صاحبِ الحمّامِ واستأجَرَهُ وشرَطَ عليه الضَّمانَ إذا تلِفَ قد ذكرنا

<sup>(</sup>١) تتمة عبارة "جامع الفصولين": ((والطريق مخوف ضمن وإلا لا)).

<sup>(</sup>٢) "حامع الفصولين": الفصل الثالث والثلانون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتما إلح ١٠٢/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) ((كان)) ليست في "الأصل".

<sup>(</sup>٤) في "الأصل" و"ر": ((أوعِدَه))، وما أثبتناه من "ب" و"م" موافق لما في "حامع الفصولين".

<sup>(</sup>٥) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتما إلخ ١٠٢/٢.

<sup>(</sup>٦) ص١٩٦. وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٧) انظر "الدر" عند المقولة [٢٩٩٣٦] قوله: ((ولا يضمن إلح)).

<sup>(</sup>٨) "البزازية": كتاب الإجارات ـ الفصل السادس في الضمان ـ نوع في الحمامي ٩٠/٥ (هامش "الفتاوي الهندية").

أنَّه لا أثرَ له فيما عليه الفتوى))، "سائحانيّ". وانظر "حاشية الفتّال". وقد يُفرَّقُ بأنَّه هنا مستأجّرٌ على العمل، تأمّل.

[٣٨٨١٣] (قولُهُ: لـ "الزَّيلَعيّ") ومثلُه في "النَّهاية" و"الكفاية"(١) وكثيرٍ مِن الكتب، "رمليّ" على "المنح".

[٢٨٨١٤] (قولُهُ: غيرِ المُغِلُّ) أي: الخائنِ. كذا في الهامش.

[٧٨٨١] (قُولُهُ: كَالْحُتَّامِيِّ) أي: مُعلِّمِ الحمَّامِ، وأمَّا مَن حرَى العُرْفُ بأنَّه يأخُذُ فِي مُقابَلةِ حفظِهِ أَحرةً يَضَمَنُ؛ لأنَّه وديعٌ بأحرةٍ، لكنَّ الفتوى على عَدَمِهِ، "سائحانيّ".

<sup>(</sup>١) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ـ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما صـ٢٢٨. بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "تبيين الحقائق": كتاب الإحارة ـ باب ضمان الأحير ١٣٥/٥.

<sup>(</sup>٣) في "و": ((التحرز عنه)).

<sup>(</sup>٤) ني "د" و "و": ((أو لا)).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه الدارقطني في "السنن" ١١/٣ (١٦٨) - وعنه البيهقي في "الكبرى" ١٩١٦، عن عمرو بن عبد الجبار عن
عبيدة بن حسان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده عن النبي 悲 قال: ((ليس على المستعبر غير المغل ضمان ولا
على المستودع غير المغل ضمان)).

قال الدارقطني: عمرو وعبيدة ضعيفان، وإنما يروى عن شريح القاضي، غير مرفوع.

رواه أيوب وقتادة وهشام بن حسان وعوف وحبيب ويونس عن ابن سيرين عن شريح من قوله.

أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" ١٧٨/٨ (١٤٧٨٣) و(١٤٧٨٣)، والدارقطني ٤١/٣ (١٧٠)، والبيهقي في "الكبرى" ٩١/٦. قال البيهقي: هذا هو المحفوظ عن شريح القاضي من قوله.

<sup>(</sup>٦) "الكفاية": كتاب الإجارات ـ باب ضمان الأجير ٦٣/٨ (ذيل "تكملة فتح القدير").

(باطل، به يُفتَى)، "خلاصة"(١) و"صدر الشَّريعة"(١). (وللمودَع حِفْظُها بنَفسِهِ وعِيالِهِ(١)) كمالِهِ (وهم مَن يسكُنُ معَه حقيقةً أو حُكماً، لا مَن يُمُونُهُ)، فلو دَفَعَها لولَدِهِ المُميِّزِ أو زوجتِهِ<sup>(٤)</sup> ولا يسكُّنُ معَهما ولا يُنفِقُ عليهما لم يضمّن، "خلاصة"(°). وكذا لو دفعتها لزوجِها؛ لأنَّ العِبرةَ للمُساكنةِ لا للتَّفقةِ، وقيل: يُعتبَرانِ معاً، "عينيِّ"(١). (وشُرِطَ كُونُهُ أي: مَن في عِيالِهِ (أميناً)، فلو عَلِمَ حِيانتَهُ ضمِنَ، "خلاصة"(٧). . .

[٢٨٨١٦] (قولُهُ: فلو دفَعَها) تفريعٌ على قولِهِ: ((أو حُكماً)).

1911

[٢٨٨١٧] (قولُهُ: لولدِهِ المُميِّزِ) بشرطِ أنْ يكونَ قادراً على الحفظِ، "بحر" (١٠) عن "الخلاصة"(<sup>9)</sup>.

[٧٨٨١٨] (قولُهُ: ضمِنَ) أي: بدَفْعِها له، وكذا لو ترَّكُهُ في بيتِهِ الذي فيه ودائعُ النَّاس وذهب فضاعت ضمن، "بحر "(١٠) عن "الخلاصة "(١١).

<sup>(</sup>١) "الحلاصة": كتاب الإجارات ـ الفصل السادس في الضمان ـ الجنس الرابع في الجمامي ق١٨٧/أ، بإيضاح من الحصكفي رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) "شرح الوقاية": كتاب الإجارات ـ باب ضمان الأحير ١٦١/٢ (هامش "كشف الحقائق").

<sup>(</sup>٣) جاء تفسير ((العبال)) في "الخلاصة" نقلاً عن "شرح الطحاوي" ق٦ ٢ ١/ب ـ ٢٩٧/: ((هو الذي يسكن معه ويجري عليه نفقته)).

<sup>(</sup>٤) ني "د" و"و": ((وزوجته)).

<sup>(</sup>٥) "الخلاصة": كتاب الوديعة ـ الفصل الثالث في المدفع إلى الغير ـ نوع منه في عيال المودع ق٧٩٧/أ بتصرف، نقلاً عن "شرح الطحاوي" و"شرح الجامع الكبير".

<sup>(</sup>٦) "رمز الحقائق": كتاب الوديعة ١٧٩/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٧) "الخلاصة": كتاب الوديعة ـ الفصل الثالث في الدفع إلى الغير ـ نوع منه في عيال المودع ق٧٩ ٢/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب الوديعة ٢٧٤/٧.

<sup>(</sup>٩) "الحلاصة": كتاب الوديعة ـ الفصل الثالث في الدفع إلى الغير ـ نوع منه في عيال المودع ق٢٩٧/أ، نقلاً عن "شرح الجامع الكبير".

<sup>(</sup>١٠) "البحر": كتاب الوديعة ٢٧٤/٧، نقلاً عن "الخلاصة" و"النهاية" أيضاً.

<sup>(</sup>١١) "الخلاصة": كتاب الوديعة ـ الفصل الثالث في الدفع إلى الغير ـ نوع منه في عيال المودع ٣٩٧٪أ بتصرف.

(و) حازَ (لِمَن في عِيالِهِ الدَّفعُ لِمَن في عِيالِهِ، ولو نحاهُ عن الدَّفعِ إلى بعضِ مَن في عِيالِهِ فدفَعَ إِنْ وجَدَ بُدِّاً مِنهِ) بأنْ كان له عِيالٌ غيرُهُ، "ابن مَلَك" (ضمِنَ، وإلاّ لا، وإنْ حفِظَها بمَن يحفَظُ مالَهُ كوكيلِهِ، ومأذونِهِ، وشريكِهِ مُفاوَضةً وعِناناً حازَ،

[٢٨٨١٩] (قولُهُ: في عِيالِهِ) الضَّميرُ في ((عِيالِهِ)) الأخيرِ يصحُّ أَنْ يَرْجِعَ للعِيالِ الأوَّلِ، وبه صرَّحَ "الشَّرنبلاليّ"، وفيه: ((لا يُشترَطُ صرَّحَ "الشَّرنبلاليّ"، ويصحُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى المُودَعِ، وبه صرَّحَ "المقدسيُّ"، وفيه: ((لا يُشترَطُ في الأبوَينِ كُونُهُما في عِيالِهِ، وبه يُفتَى)).

ولو أودَعَ غيرَ عِيالِهِ وأجازَ المالكُ خرَجَ مِن البَينِ. ولو وضَعَ في حِرْزِ غيرِه بلا استنحَارٍ ضمَنُ.

ولو آجَرَ بيتاً مِن دارهِ ودفَعَها ـ أي: الوديعة ـ إلى المستأجرِ: إن كان لكل منهما غَلَقَ على حِدَةٍ يضمَنُ، وإن لم يكن وكل منهما يدخُلُ على صاحبِهِ مِن غيرِ حِشْمةٍ لم يضمَنْ، وفي سُكوتِهم عن الدَّفعِ لعِيالِ المُودَعِ إشارةً إلى أنَّه لا يَمَلِكُهُ، ونقَلَ شيخُنا اختلافاً وترجيحَ الضَّمانِ، "سائحاني".

#### [فائدةً]

وأرادَ بـ: ((شيخُنا)) "أبا السُّعود"(٢).

#### (فرعٌ)

لو قال: ادفَعْها لِمَن شنتَ يُوصِلُها إليَّ، فدفَعَها إلى أمينٍ فضاعَتْ قيل: يضمَنُ، وقيل: لا يضمَنُ، "تاترخانيّة"، "ساتحاتيّ".

<sup>(</sup>١) "الشرنبلالية": كتاب الوديعة ٢٤٥/٢ (هامش "الدرر والغرر").

 <sup>(</sup>٢) "فتح للعين": كتاب الوديعة ٣-٢٠٥/، ونقل الاختلاف عن "الشرنبلالية" عن "الخانية"، ونقل ترجيع رواية الضمان عن الحيد، تقدمت ترجمته صه ١٦٥. ـ عن "الذخيرة".

وعليه الفتوى، "ابن مَلَك"، واعتمَدَهُ "ابنُ الكمال" وغيرُهُ، وأقرَّهُ "المصنَّف"، (إلاَّ إذا خافَ الحَرَقَ أو الغَرَقَ وكان غالباً مُحيطاً) فلو غيرَ مُحيطٍ ضمِنَ، (فسلَّمَها إلى جارِهِ أو) إلى (فُلْكِ آخَرَ) إلاَّ إذا أمكنَهُ دَفْعُها لِمَن في عِيالِه، ..........

#### (فرعٌ)

حضَرَتُهَا الوفاةُ فدفَعَتِ الوديعةَ إلى حارتِها فهلَكَتْ (۱) عندَ الجارةِ قال "البَلْحيُ" (۲): ((إن لم يكن بحضرتِها عند الوفاةِ أحدٌ يمَّن يكونُ في عيالهِا(۱) لا تضمَنُ (۱)، كما لو وقَعَ الحريقُ في دارِ المُودَعِ له دَفْعُها لأجنبيُّ))، "خانيّة" (۵). قـ۱٤٨٧ب

[۲۸۸۲۰] (قولُهُ: وعليه الفتوى) ونقلَهُ في "البحر"(١) عن "النّهاية"، وقال(١) قبلَه: ((وظاهرُ المتونِ: أنَّ كونَ الغير في عِيالِهِ شرطٌ))، واختارَهُ في "الحلاصة"(١).

[۲۸۸۲۱] (قولُهُ: وكان غالباً محيطاً) وفي "التاترخانيّة" عن "التّنمّة": ((وسئل "حميدٌ<sup>(۸)</sup> الوَبَرَيُّ" عن مُودَع وقَعَ الحريقُ ببيتهِ<sup>(۹)</sup> ولم يَنقُلِ الوديعةَ [۲/ن۰۲۰/ب] إلى مكانٍ آخرَ؟ إنْ معَ تمكُّنِهِ مِنه فتركها حتى احترَقَتْ ضمِنَ)) اهـ.

<sup>(</sup>١) في "الأصل" و"ر": ((نهلك)).

<sup>(</sup>٢) أي: الشيخ أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى، كما في "الخانية"، وتقدمت ترجمته ١٠٨/٣.

 <sup>(</sup>٦) في النسخ جميعها: ((عياله)) وما أثبتناه هو الصواب الموافق لعبارة "الخانية" ٣٧٩/٣، وكذا نقلها في "التكملة" ـ المقولة
 [ ٩٤٤] قوله: ((وإنَّ حفِظُها بغيرِهم ضمنً))، فرع.

<sup>(</sup>٤) في "ب" و"م": ((لا يضمن)).

<sup>(</sup>٥) "الخانية": كتاب الوديعة ـ فصل فيما يعد تضييعاً للوديعة ٣٧٩/٣ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الوديعة ٢٧٤/٧.

 <sup>(</sup>٧) انظر "الحلاصة": كتاب الوديعة ـ الفصل الثالث في الدفع إلى الغير ـ نوع منه في عبال المودع ق٧٩٧أ، وعبارتما:
 ((والأبوان كالأجنبي حتى يشترط كونهما في عباله)).

 <sup>(</sup>A) كذا في النسخ جميعها، وتقدمت ترجمنه ١٦/١ه، وفي اسمه اختلاف فقيل: خمير، وقيل: خبير، ولم نعثر في مصادر ترجمته على من سمًاه بـ: حميد.

<sup>(</sup>٩) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((احترق بيته)) بدل ((وقع الحريق ببيته)).

أو ألقاها فوقَعَتْ في البحر ابتداءً، أو بالتَّدحرُجِ ضمِنَ، "زَيلَعيَ" (). (فإنِ ادَّعاهُ) أي: الدَّفعَ لجارِهِ أو فُلْكِ آخَرَ (صُدِّقَ إِنْ عُلِمَ وُقوعُهُ) أي: الحَرَقِ (ببيتِهِ) أي: بدارِ الدَّفعَ لجارِهِ أو فُلْكِ أَخَرَ (صُدِّقَ إِنْ عُلِمَ وُقوعُهُ) أي: الحَرَقِ (ببيتِهِ) أي: بدارِ المودَعِ، (وإلا) يُعلَمْ وُقوعُ الحَرَقِ (٢) في دارِهِ (لا) يُصدَّقُ (إلاّ ببيَّنةٍ)، فحصلَ بينَ كلامَي "الحَلاصة" و"الهداية" التَّوفيقُ، وباللهِ التَّوفيقُ.

(ولو منَعَهُ الوديعةَ ظُلْماً بعدَ طَلَبِهِ) لردٌ وديعتِهِ: فلو لحَمْلِها إليه لم يضمَنْ، "ابن مَلَك". (بنَفسِهِ)، ولو حُكْماً .........

ومثلَّهُ ما لو تَرَكُها حتَّى أكلَها العُثُ<sup>(٢)</sup>كما يأتي<sup>(١)</sup> في النَّظم.

ذَكَرَ "محمّد" في حريقٍ وقَعَ في دارِ المُودَعِ فدفَعَها إلى أُجنبيٍّ لم يَضمَنْ، فلو حرَجَ مِن ذلك ولم يَسترِدُها ضمِنَ، وتمامُهُ في "نور العين"(°).

وفي "حواهر الفتاوى": ((وإذا دفَعَ الوديعة لآخَرَ لَعُذْرٍ فلم يَسترِدَّ عَقِبَ زوالِهِ فهلَكَتْ عندَ التَّانِي لا يَضمَنُ؛ لأنَّ المُودَعَ يضمَنُ باللَّفْعِ، ولَمَا لم يضمَنْ به للعُذْرِ لا يضمَنُ بالتَّرْكِ، يدلُّ عليه: لو سلَّمَها إلى عِيالِهِ<sup>(١)</sup> وترَكُها عندَهم لا يضمَنُ؛ للإذْنِ، وكذا الدَّفْعُ هنا مأذونَّ فيه)) اه ملحَّصاً.

[٢٨٨٢٢] (قولُهُ: أو ألقاها) أي: في السَّفينةِ.

[٢٨٨٢٣] (قولُهُ: كلامَي "الخلاصة" إلخ) نصُّ "الخلاصة" ((إذا عُلِمَ أنَّه وقَعَ الحريقُ في المخلاصة وأنَّه والأ فلا))، وعبارةُ "الهداية" ((أنَّه لا يُصدَّقُ إلاَ ببيَّنةِ (^^)))،

<sup>(</sup>١) "تبيين الحقائق": كتاب الوديعة ٥٧/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) في "د": ((الحريق)).

 <sup>(</sup>٣) في "الأصل" و"ر" و"ب" و"م": ((العثُ)) بالتاء، وما أثبتناه من "آ" هو الصواب. وانظر "لسان العرب" ((عثث)).
 (٤) صـ٣٥٠. "در".

the street terrors

<sup>(</sup>٥) انظر "نور العين": الفصل الثاني والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وتفاصيل كيفيتها إلخ ١٤٩٠/ب. ١٥٠/أ.

<sup>(</sup>٦) في "م": ((عيله)).

<sup>(</sup>V) "الهداية": كتاب الوديعة ٣/٥ ٢١.

<sup>(</sup>٨) عبارة "ح": ((إلا بيمينه)).

قسم المعاملات

كوكيلهِ، بخلافِ رسولِهِ ولو بعلامةٍ مِنه على الظّاهرِ، (قادراً على تسليمِها ضمِنَ، وإلاّ) بأنْ كان مدفوناً معَها،......

قال في "المنح"<sup>(۲)</sup>: ((ويمكنُ خُمُلُ كلام "الهداية" على ما إذا لم يُعلَمُ بُوقُوعِ الحريقِ في بيتِهِ، وبه يحصُلُ التَّوفيقُ، ومِن ثُمَّ عَوَّلْنا عليه في "المحتصر"<sup>(۲)</sup>))، "ح"<sup>(۱)</sup>.

[٢٨٨٢٤] (قولُهُ: كوكيلِهِ) في "الخلاصة"(°): ((المالكُ إذا طلَبَ الوديعةَ فقال المُودَعُ: لا يُحكِنُني أَنْ أَخْضِرَ (١) السّاعة، فتركها وذهب: إنْ تركها عن رِضاً فهلكتُ لا يضمَنُ؛ لأنَّه لَمّا ذهب فقد أنشاً الوديعة، وإن كان عن غير رِضاً يَضمَنُ، ولو كان الذي طلَب الوديعة وكيلَ المالكِ يَضمَنُ؛ لأنَّه ليس له إنشاءُ الوديعة، بخلافِ المالكِ)) اهـ.

وهذا صريحٌ في أنَّه يضمَنُ بعدمِ الدَّفْعِ إلى وكيلِ المالكِ كما لا يَخفَى. وفي "الفصول العماديّة" معزيًا إلى "الظَّهيريّة"(٧): ((ورسولُ المُودِعِ إذا طلَبَ الوديعة فقال: لا أدفَعُ إلاّ للذي حاءَ بما ولم يدفعُ إلى الرَّسول حتى هلَكَتْ ضينَ)).

(قولُ "الشّارح": كوكيلِه، بخلافِ رسولِه) التّفرقة بينَ الوكيلِ والرَّسولِ غيرُ مناسبة، فإنَّ ظاهرَ المدهبِ: أنَّه لا يضمَنُ بالمنعِ لهما، ومقابلُه: أنَّه يضمَنُ فيهما، والتّفرقة بينهما تلفيق بينهما، ثمَّ رأيتُ "السّنديّ" نقل عن "فتاوى النّسفيّ" في فروع الوديعة عندَ قولِهِ: ((ليس للسّيِّلِدِ أَحدُ وديعةِ العبلِ)): أنَّه يضمَنُ بالمنع عن الرَّسول.

<sup>(</sup>١) في "د": ((كان عجز)) بدل ((بأن كان عاجزاً)).

<sup>(</sup>٢) "المنح": كتاب الوديعة ٢/ق٢١٪أ.

<sup>(</sup>٣) أي: "تنوير الأبصار"، وهو متن "الدر المختار".

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الإيداع ق٣٦٠/أ.

<sup>(</sup>٥) "الخلاصة": كتاب الوديعة ـ الفصل الرابع في طلب الوديعة ق٧٩ ٢/أ.

<sup>(</sup>٦) في "ب" و"م": ((أحضرها))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لما في "الخلاصة".

<sup>(</sup>٧) "الظهيرية": كتاب الوديعة ـ الفصل الثالث في طلب الوديعة والأمر بالدفع إلى الغير إلخ ق ١٨٩٠/ب.

"ابن مَلَك"، (لا) يضمَنُ كطَلَبِ الظَّالمِ، (فلو كانتِ الوديعةُ سيفاً أرادَ صاحبُهُ أَنْ يَاخُذَهُ؛ ليضرِبَ به رجلاً فله المَنعُ مِن الدَّفعِ) إلى أَنْ يعلَمَ أَنَّه ترَكَ الرَّأيِ الأَوَّلَ وأنَّه ينتفِحُ به على وَجهٍ مباحٍ، "حواهر"

وذكر في "فتاوى القاضي<sup>(۱)</sup> ظهير الدِّين<sup>(۱)</sup> هذه المسألة، وأحاب "نحمُ الدِّين<sup>(۱)</sup>: ((أنَّه يضمَنُ))، وفيه نظر<sup>(1)</sup> بدليل أنَّ المُودَعَ إذا صدَّقَ مَن ادَّعَى أنَّه وكيلٌ بقَبضِ الوديعةِ، فإنَّه قال في الوكالة: لا يُؤمَرُ بدَفْع الوديعةِ إليه.

ولكن لقائلٍ أَنْ يُعْرِقَ بِينَ الوكيلِ والرَّسولِ؛ لأَنَّ الرَّسولَ ينطِقُ على لسانِ المُرسِلِ، ولا كذلك الوكيل، ألا ترى أنَّه لو عزَلَ الوكيلَ قبلَ علم الوكيلِ بالعَزْلِ لا يصحُّ، ولو رجَعَ عن الرَّسالةِ قبلَ علْم الرَّسولِ صحَّ، كذا في "فتاواه". اه "منح"(٥).

قال مُحشِّيه "الرَّمليُّ" في حاشية "البحر": ((ظاهرُ ما في "الفصول": أنَّه لا يضمَنُ في مسألةِ الكِيل، فهو مُخالِفٌ لـ "الحلاصة"، ويتراءى لي التَّوفيقُ بحَمْلِ ما في "الحلاصة" على ما إذا قصَدَ الكِيلُ إنشاءَ الوديعةِ عند المُودِعِ بعد مُنْعِه ليدفَعَ له في وقتٍ آخرَ، وما في "الفصول" و"التَّجنيس" على ما إذا منَعَ ليؤدِّيَ إلى المُودِع بنفسِه، ولذا قال في جوابه: لا أَدفَعُ إلاّ للذي جاءَ بحا))، وتمامُه فيها.

[٢٨٨٧] (قولُهُ: كطلَبِ الظّالم) الظّاهرُ أنَّ المرادَ بالظّالم هنا المالكُ؛ لأنَّ الكلامَ في طلَبِهِ هو، فما بعدَه مُفرَّعٌ عليه، أعني: قولُهُ: ((فلو كانتْ إلخ))، يدلُّ عليه قولُ "المصنَّفِ" في "المنح"(١): ((لِما فيه مِن الإعانةِ على الظُّلم)).

(قُولُهُ: ولكنَّ لقائلِ أَنْ يُفرِّقَ إلحَ) هذا الفرقُ واهٍ.

<sup>(</sup>١) في "الأصل": ((قاضي)) بدون أل التعريف.

<sup>(</sup>٢) "الظهيرية": كتاب الوديعة ـ الفصل الثالث في طلب الوديعة والأمر بالدفع إلى الغير إلخ ق١٨٩/ب.

<sup>(</sup>٣) أي: عمر النسفي كما في "الظهيرية"، وتقدمت ترجمته ٣/٥٧٥.

<sup>(</sup>٤) هذا النظر من كلام القاضى ظهير الدين.

<sup>(</sup>٥) "المنح": كتاب الوديعة ٢/ق١٢١/ب.

<sup>(</sup>٦) "المنح": كتاب الوديعة ٢/ق٢١/أ.

(كما لو أودَعَتِ<sup>(۱)</sup>) امرأةٌ (كتاباً فيه إقرارٌ مِنها للزَّوجِ بمالٍ أو بقَبضِ مَهْرِها مِنه) فله مَنعُهُ مِنها؛ لئلاً يذهَبَ حقُّ الزَّوجِ، "حانيَّة"<sup>(۲)</sup>، (ومِنه) أي: مِن المَنعِ ظُلْماً (موتُهُ) أي: موتُ المودَعِ (مُحهِّلاً،

### (فرعٌ)

ذَكْرَه في الهامش: ((مرضَتِ<sup>(٣)</sup> الدَّابَةُ الوديعةُ، فأَمَرَ المُودَعُ إنساناً فعاجَها ضمَّنَ المُعالِجَ يَرجِعُ المالكُ أَيَّهما شاءً، فلو ضمَّنَ المُعالِجَ لا يَرجِعُ على المُعالِجِ، ولو ضمَّنَ المُعالِجَ يَرجِعُ على المُعالِجِ، ولو ضمَّنَ المُعالِجَ يَرجعُ على المُودَعِ علِمَ أَمَّا الغيرِ أَوْ لا، إلاّ إنْ قال المُودَعُ: ليستْ لي، أو: لم آمُرَهُ بذلك، فحينئذِ لا يَرجعُ، كذا في "جامع الفصولين" (١٠)).

[٢٨٨٢٦] (قولُهُ: السُودَع) بالفتح.

٤٩٥/٤ (قولُهُ: مُحَهَّلاً) أَمّا<sup>(٥)</sup> بتمهيلِ المالكِ فلا ضمانَ، والقولُ للمُودَعِ بيمينِهِ بيمينِهِ بلا شُبهةِ.

(قولُهُ: علِمَ أَمَّا للغيرِ أَوْ لا) مُقتضَى ما يأتي آخرَ الغصبِ: أنَّه لا رُجوعَ للمأمورِ مع علْمِهِ أَمَّا للغير، فلتُنظَرُ عبارةُ "الفصولين"، وستأتي هذه المسألةُ في الوديعة، فانظرها فيها، وقد أزالَ الإشكالَ عنها في "التَّكملة".

(قولُهُ: أمّا بتحهيلِ المالكِ فلا ضمانَ إلخ) عبارةُ "الرَّمليّ" كما في "السَّنديّ": ((وهذا كلُّه بموتِ المُودَعِ ـ بالفتح ـ وأمّا بموتِ المُودِعِ ـ بالكسرِ ـ مُجهّلاً فلا ضمانَ إلح)).

<sup>(</sup>١) في "ط": ((ادعت)).

 <sup>(</sup>۲) "الحانية": كتاب الوديعة ـ فصل في هلاك الوديعة بعد الطلب من صاحبها ٣٨٠/٣ بنصرف، نقلاً عن الفقيه
أبي بكرٍ البلختي (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٢) في "الأصل" و"ر": ((مرض)).

 <sup>(</sup>٤) "حامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتها إلح ٢/٥٠١، نقلاً عن "ذ"، أي:
 "الذخيرة البرهانية" عن "من"، أي: "مجموع النوازل" لأحمد بن موسى الكشي.

<sup>(</sup>٥) ((أما)) ليست في "الأصل".

| بر داس <i>ان س</i> ر |       |       | <del></del>                | Office Of Arre        |
|----------------------|-------|-------|----------------------------|-----------------------|
| <b>,,,,</b>          | ••••• | ••••• | ُ دَيناً فِي تَرِكَتِهِ، . | فإنَّه يضمَنُ) فتصيرُ |

445

الحتم الثامر عث

قال "الحانوتي": ((وهل مِن ذلك الزّائدُ في الرَّهْن على قَدْر الدَّين؟)) اه.

أقول: الظّاهرُ أنَّه مِنه؛ لقولِهم: ما تُضمَنُ (١) به الوديعةُ يُضمَنُ به الرَّهْنُ، فإذا ماتَ مُحهَّلاً يَضمَنُ ما زادَ، وقد أفتَيتُ به، "رملي" (٢) ملحَّصاً.

[٢٨٨٢٨] (قولُهُ: فإنَّه يضمَنُ) قال في "مجمع الفتاوى": ((المُودَعُ أو المُضارِبُ أو المُستعيرُ أو المُستبضِعُ وكلُّ مَن كان المالُ بيدِهِ أمانةً إذا مات قبلَ البيان ولا<sup>(٦)</sup> تُعرَفُ الأمانةُ بعينِها فإنَّه يكونُ دَيناً عليه في تَرِكِتِهِ؛ لأنَّه صارَ مُستهلِكاً للوديعة بالتَّجهيل، ومعنى موتِهِ مُجهًلاً: أن لا يُبيِّنَ حالَ الأمانةِ كما في "الأشباه"(١)، وقد سئل الشَّيخُ "عمرُ بنُ بُحَيم"(١) عمّا لو قال المريض: عندي(١) ورقةً في الحانوتِ لفلانٍ ضِمْنَها دراهمُ لا أعرِفُ قَدْرَها فمات ولم تُعرَفِ أَنُو خَدْ؟ فأحاب: بأنَّه مِن التَّجهيل؛ لقولِهِ في "البدائع"(١): هو أن يموتَ قبلَ البيانِ ولم تُعرَفِ (١) الأمانةُ بعينِها)) اه. قال بعضُ الفضلاء (١): ((وفيه تأثيلُو (١)))، "فتال" ملحَصاً.

(قُولُهُ: قال بعضُ الفضلاء: وفيه تأمُّلُ لم يظهَرُ وحَهُهُ كما في "التَّكملة".

حاشية أب مايدين

<sup>(</sup>١) في "م": ((يضمن)).

<sup>(</sup>٢) "الفتاوى الخيرية": كتاب الرهن ١٩١/٢.

<sup>(</sup>٣) في "ب" و "م": ((ولم)).

<sup>(</sup>٤) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما ص٢٦٦٠.

<sup>(</sup>٥) لعله في مؤلفه "إحابة السائل باختصار أنفع الوسائل"، وليس بين أيدينا.

<sup>(</sup>٦) في "الأصل": ((عند)).

<sup>(</sup>٧) "البدائع": كتاب المضاربة ـ فصل: وأما بيان ما يبطل به عقد المضاربة ١١٥/٦.

<sup>(</sup>٨) في "الأصل": ((ولم يعرف))، وعبارة "البدائع": ((ولا تعرف)).

<sup>(</sup>٩) هو الحمتويّ كما في "التكملة" ـ المقولة [٤٩٧١] قوله: ((أي: موتُ المودّع)).

<sup>(</sup>١٠) قال السيد علاء الدين في "التكملة" ـ المقولة [٤٩٧١] قوله: ((أي: مُوتُ المُودَعِ)): ((قال سيَّدي الوالد رحمه الله تعالى: ولينظر: ما وجه التأمل؟)).

[٢٨٨٢٩] (قولُهُ: إِلاَ إِذَا عَلِمَ) أي: المُحهِّلُ. وإذا قال الوارثُ: ردَّها في حياتِهِ أو تلِقَتْ في حياتِهِ وي تلقَّنُ المُودَعُ قال في حياتِهِ: ردَدْتُهَا يُقبَلُ، في حياتِهِ: ردَدْتُهَا يُقبَلُ، "سائحاني".

[٢٨٨٧٩] (قولُهُ: عندَه) أي: عند المُودَعِ ـ بالفتح ـ، وادَّعَى المُودَعِ ـ الفتح المُودَعُ المُودَعُ المُودَعُ المُودَعُ لَاللهِ إذا فسَّرَها، فهو مثلُهُ إلاّ أنَّه عالَمَهُ في مسألةٍ: قال رجُّها: ماتَ المُودَعُ بُحَهِّلاً، وقال ورَثْتُهُ: كانت قائمةً يومَ موته ومعروفةً ثمَّ ملكَتْ بعدَ موتِهِ صُدِّقَ رجُّها، هو الصَّحيحُ (أ)؛ إذِ الوديعةُ صارتْ دَيناً في التَّرِكةِ في الظّاهرِ ((()) هلكَتْ بعدَ موتِهِ صُدِّقَ رجُّها، هو الصَّحيحُ (أ)؛ إذِ الوديعةُ صارتْ دَيناً في التَّرِكةِ في الظّاهرِ (()) فلا يُصدَّقُ الورَثَةُ، ولو قال ورَثْتُهُ: ردَّها في حياتِهِ أو تلِفَتْ في حياتِهِ لا يُصدَّقُونَ بلا بيَّنةٍ؛ لموتِه بُحهُلاً، فتقرَّرَ الضَّمانُ في التَّرِكةِ، ولو بَرهَنُوا أنَّ المُودَعَ قال في حياتِهِ: ردَدَهُا تُقبَلُ؛ إذِ النَّابِتُ بيئةٍ كتابتٍ (() بعِيانٍ، "حامع الفصولين "() عن "الذَّخيرة "(^). ق٨٤١/١

<sup>(</sup>١) قال الطحطاوي رحمه الله ٣٧٨/٣: ((قوله: (إلا إذا عَلِمَ) بالبناء للفاعل، وضميره للمودّع بالفتح)).

<sup>(</sup>٢) في "م": ((المالك)) بدل ((المودع))، وهو خطأً، لأنَّ المالك يدَّعي التجهيل وهو بالاستهلاك في التركة لا الهلاك.

<sup>(</sup>٣) في "ر": ((غلة)).

 <sup>(</sup>٤) في هامش "م": ((قوله: صُدُق رَمُّها هو الصحيح)) أي: إذا لم يفسروا الورثة الوديعة أما إذا فسروا فيصدقون ولا ضمان عليهم اه.

<sup>(</sup>٥) عبارة "جامع الفصولين": ((في الظاهر في التركة)).

<sup>(</sup>٦) في "ب" و"م": ((كالثابت))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لما في "جامع الفصولين".

<sup>(</sup>٧) "حامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتما إلخ ١٠٨/٢.

<sup>(</sup>٨) "الذخيرة": كتاب الوديعة ـ الفصل الثالث عشر في الاختلاف في الوديعة ٢/ق١٧٤.

لا يضمَنُ، والمودَعُ إذا دلَّ ضمِنَ، "خلاصة"(١)، إلاَّ إذا منَعَهُ مِن الأخذِ جالَ الأخذِ، (كما في سائرِ الأماناتِ)، فإمَّا تنقلِبُ مضمونةً بالموتِ

[٢٨٨٣٠] (قولُهُ: إلاّ إذا إلح) استثناءً مِن قولِهِ: ((والمُودَعُ إذا دلَّ ضمِنَ)). قال "ط"<sup>(٣)</sup> عن "الخلاصة"<sup>(٣)</sup>: ((المُودَعُ إثَمَّا يضمَنُ إذا دلَّ السّارقَ على الوديعةِ إذا لم يَمَنَعُهُ مِن الأَخْذِ حالَ الأَخْذِ، فإنْ منَعَهُ لم يضمَنْ)).

[٢٨٨٣١] (قولُهُ: منَعَهُ) أي: المُودَعُ السّارقَ فأخَذَ كَرْهاً، "فصولين"<sup>(4)</sup>.

[٢٨٨٣٧] (قولُهُ: سائرِ الأماناتِ) ومِنها: الرَّهْنُ إِذَا مَاتَ المُرْتَمِنُ بُحَهَّلاً يَضَمَنُ قَيمةَ الرَّهْنِ فِي تَرِكِتِهِ كَمَا فِي "الرَّمْلِيِّ"، وكذَا الوكيلُ إِذَا مَاتَ بُحَهِّلاً مِن "الرَّمْلِيِّ"، وكذَا الوكيلُ إِذَا مَاتَ بُحَهِّلاً مَا فَبَضَهُ كَمَا يُؤخَذُ بِمَا هِنَا، وبه أَفَى "الحامديُّ"، بعدَ "الحيريِّ" ( فِي إِجارة البَرِيِّ ( ( المستأجِرُ يضمَنُ بالموتِ بُحَهِّلاً )، "سائحاني".

[٢٨٨٣٣] (قولُهُ: بالموتِ) ويكونُ أُسوةً للغُرماءِ، "بيريّ" على "الأشباه"(١).

<sup>(</sup>١) "الحلاصة": كتاب الوديعة ـ الفصل الثاني فيما يكون تضييعاً وفيما لا يكون ق٩٥٠/أ بتصرف، نقلاً عن "الأحناس".

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الإيداع ٣٧٨/٣.

 <sup>(</sup>٣) "الخلاصة": كتاب الوديعة ـ الفصل الثاني فيما يكون تضييعاً وفيما لا يكون ق٢٩٥/أ بتصرف، نقلاً عن قضايا
 "الجامع" للإمام خواهر زاده.

 <sup>(1) &</sup>quot;جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتها إلخ ١٠٥/٢ بتصرف، نقلاً عن "ذ"،
 أي: "الذخورة البرهانية".

<sup>(</sup>٥) المقولة [٢٨٨٢٧] قوله: ((نجُمُهُلاً)).

<sup>(</sup>٦) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوديعة ٧٣/٢.

<sup>(</sup>٧) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوكالة ٢/٣.

<sup>(</sup>٨) "البزازية": كتاب الإجارات ـ الفصل السابع في فسخها ـ مسائل موت أحد المتعاقدين ١١٤/٥ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٩) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد ـ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما ق٩٨٥./أ.

| كتابُ الإيداع       |                      | . ۲۹۷                                   |                                  | قسم الماملات     |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| باه". مِنها: (ناظرٌ | لْرٍ على ما في "الأث | نِ <sup>(۲)</sup> ) عَثْ                | ومُفاوِضٍ <sup>(١)</sup> ، (إلاً | ىن تجھىلٍ كشريكٍ |
|                     |                      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                  | ودِعَوغ          |
|                     |                      | H fti                                   | \$ 1 m 1 · 1                     |                  |

[٢٨٨٣٤] (قولُهُ: ومُفاوِضٍ) وكمُرتَمِن، "أنقِرَويّ". كذا في الهامش.

[٣٨٨٣] (قولُهُ: على ما في "الأشباه") وعبارهُا("): ((الوصيُّ (أ) إذا ماتَ بُحهُلاً فلا ضمانَ عليه كما في "جامع الفصولين" (قا ماتَ بُحهُلاً مالَ ابنِه، والوارثُ إذا ماتَ بُحهُلاً ما أُودِعَ عندَ مُورِّيْهِ، وإذا ماتَ بُحهُلاً لِما أَلفَتْهُ الرِّيحُ في بيتِه، أو لِما وضَعَهُ مالكُهُ في بيتِه بغيرِ علْمِه، وإذا ماتَ الصَّبِيُ بُحهُلاً لِما أُودِعَ عندَه مُحوراً (")) اه ملحَّصاً، فهي سبعة (")، بيتِه بغيرِ علْمِه، ثلاثةً، فهي عشرةً.

[٢٨٨٣٦] (قولُهُ: أودِعُ) عبارةُ "اللُّرر" ((أَبَضُ))، وهي أُولى، تأمُّل.

(قولُهُ: فهي سبعة إلى الذي تفيدُهُ عبارةُ "المنح": ((أنَّ "الأشباه" ذكرَ عَشْرَ صُوَرٍ، مِنها أربعةً معلومةً ذكرَها غيرهُ مجموعة، وزاد ستةً مُفرَّقةً مِن كتبٍ)) اهـ. وهكذا رأيتُهُ في "الأشباه" ذكرَ أؤلاً بالتَّلفيقِ: ما إذا ماتَ النَّاظُر مُجهَّلاً، أو القاضي، أو السُّلطانُ، أو أحدُ المتفاوضَينِ، ثمَّ ذكرَ السَّتَةُ التي ذكرَها عنه "المُحشَّى".

<sup>(</sup>١) في "د" زيادة: ((وكمرتمن)).

<sup>(</sup>٢) ((في)) من الشرح في "و".

<sup>(</sup>٣) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ـ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما صـ٣٦٦..

<sup>(</sup>٤) في "م": ((لوصي))، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصى والقاضي والمتولى إلخ ٢١/٢.

<sup>(</sup>٦) هذه المسائل الثلاث نقلها في "الأشباه" عن "تلخيص الجامع الكبير" للخِلاطيّ.

<sup>(</sup>٧) ((قوله: فهي سبعة)) فيه: أن الذي ذكره ستة فقط، فليحرَّرُ ذلك بمراجعة "الأشباه" اهـ مصحَّحا "ب" و"م".

<sup>(</sup>٨) "المدرر والغرر": كتاب الوديعة ٢٤٥/٢، وعبارة مطبوعتها التي بين أبدينا ((أخذ)).

| ألجزء الثامن عشر | <br>***    |                       | حاشية ابن عابدين      |
|------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
|                  | <br>يضمَنُ | اتَ بُحَهُّلاً) فلا إ | غلاّتِ الوَقفِ ثمَّ م |

[۲۸۸۳۷] (قولُهُ: غلاّتِ الوَقفِ) أقول: هكذا وقَعَ مطلَقاً في "الولوالجيّة" (١) و"البرّازيّة" (١)، وقيّدَهُ "قاضي حان" ((مُتولِّي المسجدِ إذا أَخَذَ غلاّتِ المسجدِ وماتَ مِن غيرِ بيانِ)) اه.

أقول: أمّا إذا كانتِ الغلّةُ مستحقّةً لقوم بالشَّرطِ فيضمَنُ مطلقاً بدليلِ اتّفاقِ كلمتِهم فيما إذا كانتِ الدّارُ وَقْفاً على أخوينِ غابَ أحدُها وقبضَ الحاضرُ (٥) غلّتها تسعَ سنين، ثمّ مات الحاضرُ وترك وصيّاً، ثمّ حضرَ الغائبُ وطالب الوصيّ بنصيبِه مِن الغلّة، قال الفقيه "أبو جعفرِ": ((إذا كان الحاضرُ الذي قبضَ الغلّة هو القيّمَ على هذا الوقف كان للغائب أن يرجعَ في تَرِكةِ الميتِ بحصيّهِ مِن الغلّة، وإنْ لم يكن هو القيّمَ (١) إلا أن الأحوينِ آجرًا جميعاً فكذلك، وإنْ آجرَ الحاضرُ كانت الغلّةُ كلّها له في الحكم، ولا يطيبُ الى) اهكلامُهُ.

(قولُهُ: هو القيّمَ إلاّ أنَّ الأخوَينِ إلخ) فيه سَقطٌ، وأصلُهُ: هو القيّمَ على هذا الوَقفِ كان للغائبِ أن يرجِعَ في تَرِكِةِ الميتِ بحصّتِيهِ مِن الغلّمِ، وإنْ لم يكنِ الحاضرُ الذي قبضَ الغلّة هو القيّمَ على هذا الوَقفِ إلاّ أنَّ الأخوَينِ إلحْ.

<sup>(</sup>١) "الولوالجية": كتاب الوقف ـ الفصل الأول في المسجد والوقف على المسجد إلى آخره ٩٩/٣.

<sup>(</sup>٢) "المزازية": كتاب الوديعة ـ الفصل الثاني فيما يكون إضاعة ١٩٧/٦ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٣) "الخانية": كتاب الوقف ـ باب الرجل يجعل داره مسجداً إلخ ٢٩٨/٣ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٤) في "م": ((قيضمن))، وهو خطأ طباعي.

 <sup>(</sup>٥) في "ب" و"م": ((الآخرُ)).

<sup>(</sup>٦) من ((على هذا)) إلى ((هو القيم)) ساقطٌ من "ب" و"م"، وقد أشير إلى هذا السقط في هامش "م".

......

أقول: ويُلحَقُ بغلَّةِ المسجدِ ما<sup>(١)</sup> إذا شرَطَ تَرْكَ شيءٍ في يدِ النَّاظرِ للعِمارةِ، والله تعالى أعلم، "بيريّ"(١) على "الأشباه".

قال الحقير: وهذا مُستفادٌ مِن قولِهِم: ((غلاّتِ الوَقفِ))، وما قُبِضَ في يدِ الوكيلِ ليس غلّة الوَقفِ، بل هو مالُ المستحقِّينَ بالشَّرطِ، قال في "الأشباه"<sup>(٢)</sup> مِن القولِ في المِلْكِ وغلّةِ الوَقفِ: ((يملِكُها الموقوفُ عليه وإنْ لم يَقبَلُ)) اه ملخَّصاً مِن مجموعةِ "منلا عليّ" آخرَ كتابِ الوَقفِ: نقلَ ذلك حيثُ سئلَ عن وكيلِ المتولِّي إذا ماتَ مُجهِّلاً: هل يضمَنُ؟

قلت: وقد ذكرَ في "البحر"<sup>(١)</sup> في باب دَعْوى الرَّحَلَين: ((أَنَّ دَعْوى العَلَّةِ مِن قَبِيلِ دَعْوى المِلْكِ المُطلَقِ<sup>(٥)</sup>))، فراجِعْهُ. وأشَرْنا إليه ثَمَّ<sup>(٢)</sup>، فراجِعْهُ، وبه عُلِمَ أَنَّ إطلاقَ "المصنَّفِ" و"الشّارح" في محَلُّ التَّقييدِ، ويفيدُهُ عبارةُ "أنفع الوسائل" الآتيةُ<sup>(٧)</sup>، فتنبَّهْ.

(قولُة َ وبه عُلِمَ أَنَّ إطلاقَ "المصنَّفِ" و"الشَّارِ" في عَمَلُ التَّقييدِ إِخَى الذي تحرَّرُ لنا في هذه المسألةِ اعتمادُ إطلاقِ عباراتِهم في عدم الضَّمانِ، ولو لغلّة غيرِ المسحدِ كما يظهَرُ ذلك بالاطلاع على أطرافِ كلِماتِهم، وقد أفتى "ابن عبد العال" شيخُ صاحب "البحر" في ناظرِ على وَقفٍ عَلَتُهُ مستحقّةٌ لقومٍ معلومينَ بعدم ضمانِهِ بموتِهِ مُجهّلاً، وليس في قولِهم: ((غلات الوقفِ))، ولا في عبارة "أنفع الوسائل" ما يفيدُ التَّقييدُ، بل ما فيها يدُلُ على أَنَّ الوقفَ على مستحقّينَ.

<sup>(</sup>١) ((ما)) ليمت في "الأصل" و"ر" و"آ"، وما أثبتناه من "ب" و"م" موافق لما في "عمدة ذوي البصائر".

<sup>(</sup>٢) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد ـ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما ق١٩٨٠/ب.

<sup>(</sup>٣) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق ـ قاعدة فيما إذا اجتمعت الإشارة والعبارة ـ القول في الملك صـ١٦.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الدعوى ٢٣٤/٧.

<sup>(</sup>٥) ((المطلق)) ليست في "ب" و"م".

<sup>(</sup>٦) المقولة [٢٧٨٩٨] قوله: ((ولو بَرهنَ خارجانِ)).

<sup>(</sup>٧) المقولة [ ٣٨٨٤١] قوله: ((في "أنفع الوسائل")).

قَيَّدَ بِالغَلَّةِ (') لأَنَّ النّاظرَ لو ماتَ بُحَهُلاً لمالِ البَدَلِ (') ضمِنَهُ، "أشباه "(''). أي: لتَمَن الأرضِ المُستبدَلةِ. قلتُ: فلعَينِ الوقفِ بالأولى، كالدراهم الموقوفةِ على القولِ بجوازِه، قالَهُ "المصنّف"(ف)، وأقرَّهُ ابنُهُ في "الرَّواهر"، وقيَّدَ موتَهُ بَحثاً بالفَجْأَةِ، فلو بمرَضٍ ونحوِهِ ضمِنَ؛ لتمكُّيهِ مِن بَيانِها، فكان مانعاً لها ظلَّماً فيضمَنُ، وردَّ ما بحثَهُ في "أنفع الوسائل"، فتنبَّهُ

[٢٨٨٣٨] (قولُهُ: "المصنّف") أي: في "المنح".

[٢٨٨٣٩] (قولُهُ: ابنُهُ) الشَّيخُ "صالحُ".

[٢٨٨٤٠] (قُولُهُ: بالفَحْآقِ) لعدم مَكُّنِهِ مِن البَيانِ، فلم يكنْ حابساً ظُلْماً.

قلت: هذا مُسلَّمُ لُو ماتَ فَحاةً عَقِبَ القَبْضِ، تأمَّلُ. [٢٢٦٥/ب]

[٢٨٨٤١] (قولُهُ: في "أنفع الوسائل"(°) مِن أنَّه إنْ حصَلَ طلَبُ المستحقَّينَ (') وأخَّرَ حقى ماتَ بمُحَهِّلاً ضمِنَ، وإنْ لم يطلُبُوا (٧): فإنْ محموداً معروفاً بالأمانة (٨) لا يَضمَنُ، وإلاَّ ولم يُعطِهِم بلا مانع شرعيَّ ضمِنَ.

<sup>(</sup>١) أي: بتحهيل الغلَّة كما في "الأشباه".

 <sup>(</sup>٢) قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى في "نزهة النواظر" على "الأشباه والنظائر" ص٣٢٦: ((قوله: (جُمهُلاً لمال البدل)
 أي: غمن أرض الوقف إذا باعها لمسوغ الاستبدال) (هامش "الأشباه والنظائر").

<sup>(</sup>٣) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد. كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما ص٣٦، نقلاً عن "الخانية".

<sup>(</sup>٤) "المنح": كتاب الوديعة ٢/ق ١٢١/ب.

 <sup>(</sup>٥) "أنفع الوسائل": مسائل الوقف ـ المسألة الثامنة والعشرون: إذا قبض متولّي الوقف مال الوقف ومات مجهّلاً صـ١٥.
 بتصرف.

<sup>(</sup>٦) تمام عبارة "أنفع الوسائل": ((منه المال)).

<sup>(</sup>٧) تمام عبارة "أنفع الوسائل": ((ومات بحقلاً فينبغى أن يقال أيضاً)).

<sup>(</sup>٨) تمام عبارة "أنفع الوسائل": ((إن كان محموداً بين الناس معروفاً بالديانة والأمانة)).

(و) مِنها: (قاضٍ ماتَ مُحَهِّلاً لأموالِ البَتامَى)، زادَ في "الأشباه"(١): ((عندَ مَن أُودَعَها))، ولا بدَّ مِنه؛ لأنَّه لو وضَعَها في بيتِهِ وماتَ مُحَهِّلاً ضمِنَ؛ لأنَّه مودَعٌ، بخلافِ ما لو أودَعٌ غيرهُ؛ لأنَّ للقاضي ولاية إيداعِ مالِ البتيمِ على المعتمدِ كما في (١) "تنوير البصائر"(١)، فليُحفَظْ.

وحاصلُ الرَّدُ: أنَّه تُخالِف لِما عليه أهلُ المذهبِ مِن الضَّمانِ<sup>(١)</sup> مطلقاً محموداً أو لا<sup>(٥)</sup>. ٤٩٦/٤ و<sup>(٦)</sup> أفتى في "الإسماعيليّة" (١) بضمانِ النّاظرِ إذا ماتَ بعدَما طلّبَ المستحقُّ استحقاقَهُ فمنَعَهُ مِنه ظُلْماً، ووجهُهُ ظاهرٌ؛ لأنَّ الأمانة تُضمَنُ بالمَنْع.

[۲۸۸٤٢] (قولُهُ: ومنها: قاضٍ) لو قال القاضي في حياتِهِ: ضاعَ مالُ اليتيم عندي، أو قال: أَنفَقْتُها (٨٠) على اليتيم لا ضمانَ عليه، ولو ماتَ قبلَ أَنْ يقولَ شيئاً كان ضامناً، "حانيّة"(١٠) في الوقف. كذا في الهامش.

[٣٨٨٤٣] (قولُهُ: ضينَ) لعلَّ وحة الضَّمانِ كونُما لا تتحطَّى الورَثة، فالغُرْمُ بالغُنْم، ويظهَرُ مِن هذا أنَّ الوصيَّ إذا وضَعَ مالَ اليتيم في بيتِهِ وماتَ مُحَهِّلاً يضمَنُ؛ لأنَّ ولايتَهُ قد تكونُ مُستمَدَّةً مِن القاضي أو الأب، فضمانُهُ بالأولى. وفي "الخيريّة"(١٠): ((وفي الوصيِّ قولُّ بالضَّمان))، "سائحاني".

<sup>(</sup>١) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ـ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما صـ٣٦٦..

<sup>(</sup>٢) ((كما في)) ليست في "د".

<sup>(</sup>٣) "تنوير البصائر": الفن الثاني: الفوائد ـ كتاب الأمانات والوديعة ق٩٢/أ، دون قوله: ((على المعتمد)) نقلاً عن "العمادية".

<sup>(</sup>٤) في هامش "م": ((قوله: من الضمان إلح)) مبنيًّا على كلام البيريّ، أي: إطلاقٍ ضمانٍ غير المسحد، وقد علمت خلافه اهـ.

<sup>(</sup>٥) في "آ" زيادة: ((أنقروي)).

<sup>(</sup>٦) الواو ليست في "الأصل".

<sup>(</sup>٧) "الفتاوي الإسماعيلية": كتاب الوقف ـ مطلب: لا يكون الناظر بحمَّالاً إذا تكرر الطلب ق٥٦/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٨) عبارة "الخانية": ((أنفقته)).

<sup>(</sup>٩) "الخانية": كتاب الوقف ـ باب الرجل يجعل داره مسجداً إلخ ٢٩٨/٣ ـ ٢٩٩ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>١٠) "الفتاوي الخيرية": كتاب الوديعة ١٠٥/٢.

(و) مِنها: (سُلطانٌ أُودَعَ بعضَ الغَنيمةِ عندَ غازِ ثُمَّ ماتَ مُحَهِّلاً)، وليس مِنها مسألةُ أحدِ المُتفاوِضَينِ على المعتمدِ؛ لِما نقلَهُ "المصنَّف"(١) هنا، وفي الشُّرِكةِ (٢) عن وَقْفِ "الخانيَّة"(١): ((أنَّ الصَّوابَ(١) أنَّه يضمَنُ نصيبَ شريكِهِ بموتِهِ مُحَهِّلاً، وخلافَهُ غَلَطً (١٠)). قلتُ: وأفَرَّهُ مُحشُّوها(١)، فبقِيَ المستثنى تسعة، فليُحفَظ. وزادَ "الشُّرُنبُلاليّ" في "شرحِهِ للوَهبانيَّة" على العشرة تسعةً: الحَدَّ، ووصيَّهُ، ووصيَّ القاضي، وستَّة مِن المَحجورِينَ؛ لأنَّ الحَجْرَ يشمَلُ سبعةً

[٢٨٨٤٤] (قولُهُ: وأقرَّهُ) أي: الصَّوابَ.

[ ٢٨٨٤ ] (قولُهُ: مُحشُّوها) أي: "الأشباهِ".

[٢٨٨٤٦] (قولُهُ: تسعةً) بإخراج أحد المفاوضَينِ.

[۲۸۸٤٧] (قولُهُ: ووصيَّهُ إلحُ) داخلُ في قولِ "الأشباه"<sup>(۲۷</sup>: ((الوصيّ))، إلاّ أنْ يقال: حَمَلَهُ على وصيِّ الأبِ لبيانِ التَّفصيلِ قَصْداً للإيضاح، تأمَّلُ.

[۲۸۸۴۸] (قولُهُ: وستَّةً مِن المَحجورِينَ) وهم ما عدا الصَّغيرَ<sup>(۸)</sup>، وإنَّما أسقَطَهُ لأنَّه مذَكورٌ في "الأشباه"<sup>(۱)</sup>، ومرادُهُ الزِّيادةُ على ما في "الأشباه"، فافهم.

[٢٨٨٤٩] (قولُهُ: يشمَلُ سبعةً) ليُنظَرِ الخارجُ مِن السَّبعةِ حتَّى صارتْ ستَّةً.

<sup>(</sup>١) "المنع": كتاب الوديعة ٢/ق١٢١/أ ـ ب.

<sup>(</sup>٢) "المنع": كتاب الشركة ٢/٦٦/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "الحانية": كتاب الوقف ـ باب الرحل يجعل داره مسجداً إلخ ٢٩٨/٣ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٤) عبارة "الخانية": ((بل الصحيح))، وفي "المنع" نقلاً عن "الخانية": ((هذا هو المذهب)).

<sup>(</sup>٥) العبارة بنصُّها في كتاب الوديعة من "المنع".

<sup>(</sup>٦) انظر "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ـ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما ٣/٥٠٦.

<sup>(</sup>٧) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ـ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما صـ٣٦٦..

<sup>(</sup>٨) في "الأصل": ((الصغر)).

<sup>(</sup>٩) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ـ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما صـ٣٦٦..

فإنّه لَصِغَرِ، ورِقِّ، وحُنونِ، وعَفْلةٍ، ودَينٍ، وسَفَهٍ، وعَتَهٍ. والمعتوهُ كصبيٍّ، وإنْ بلَغَ ثمَّ ماتَ لا يضمَنُ إلا أنْ يشهدوا أثمًّا كانت في يدهِ بعد بُلوغِهِ؛ لزوالِ المانعِ وهو الصِّبا، فإنْ كان الصَّيئُ والمعتوهُ مأذوناً لهما ثمَّ ماتا قبلَ البُلوغِ والإفاقةِ ضَمِنا، كذا في "شرح الجامع"(١) "الوجيز"، قال: فبلَغَ تسعة عشرَ، ونظمَ عاطفاً على بيتي "الوهبانيَّة"(١) بيتينِ، وهي(١): [طويل]

[ ٢٥٨٥٠] (قولُهُ: فإنَّه لصِغَرٍ) مسألةُ الصَّغرِ (١) مِن العَشَوَ التي في "الأشباه"، إلاَ أَنْ يقالَ: عنَّها هنا باعتبارِ قولِهِ: ((وإنْ بلَغَ ثمَّ ماتَ لا يضمَنُ))، تأمَّلُ. ثمَّ ظهَرَ لي أَنَّ مرادَهُ جُحَرُّدُ عِدُّ المَحجُورِينَ سبعةً، وأنَّ مرادَهُ بستّةٍ مِنهم ما عدا الصَّغيرَ (٥)؛ لأنَّه مذكورٌ في "الأشباه"، ولذا قال: ((وستَّه مِن المَحجُورِينَ)).

[٢٨٨٠١] (قُولُهُ: ودَينِ) بفتح الدَّالِ وسكون الياء.

[۲۸۸۰۲] (قولُهُ: كصبيًّ) لعلَّهُ قصَدَ بمذا التَّشبيهِ الإشارةَ إلى ما يأتي<sup>(۱)</sup> عن "الوجيز"، تأمَّلُ. قال في "تلخيص الجامع": ((أودَعَ صبيّاً تَحجوراً يَعقِلُ ابنَ اثْنتَي عشْرةَ سنةً، ومات قبلَ بُلُوغِهِ مُحَهّلاً لا يجبُ الضَّمانُ))، "س".

[٢٨٨٠] (قولُهُ: وإِنْ بلَغَ) أي: الصَّبيُّ. ق٨٨١/ب

<sup>(</sup>١) أي: "الكبير"، وقوله: (("الوجيز")) بدل من ((شرح))، فإنَّ اسمه "الوجيز" كما في "التكملة" ـ المقولة [٥٠١١] قوله: (("شرح الجامع"))، وهو شرخ قاضى القضاة أبي الفضل ـ وقيل: أبو الربيع ـ سليمان بن أبي العز وهب ـ وقيل: وهيب ـ صدر الدين الأفرعتي الدمشقي (ت٧٧٧ه). ("كشف الظنون" ٢٠٠١/٢، "الجواهر المضية" ٢٣٧/٢، "الفوائد البهبة" ص٥٠٨)، وتقدمت ترجمته أيضاً ٢٧٥٧١.

<sup>(</sup>٢) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب المضاربة والوديعة صـ٧١. (هامش "المنظومة المحبية").

<sup>(</sup>٣) ((أي: الأبياتُ الأربعة، الأوّلانِ لابن وهبان)) كما في "التكملة" ـ المقولة [٥٠١٥] قوله: ((وهمي)).

<sup>(</sup>٤) في "ب" و"م": ((الصغير)).

<sup>(</sup>٥) في "الأصل": ((الصغر)).

<sup>(</sup>٦) في الصحيفة نفسها "در".

وما وُجِدَتْ عَيناً فدَيناً تُصيَّرُ ومُودِعِ مالِ الغُنْمِ وهو المؤمَّرُ لوَ القَاهُ مُلاَكٌ بما ليس يشعُرُ وكلُّ أمينِ ماتَ والعَينَ يَحصُرُ سوى مُتوَلِّى الوَقفِ ثَمَّ مُفاوِضٍ وصاحبِ دارِ ألقَتِ الرَّيحُ مثل ما كذا والدِّ حدَّ

[٢٨٨٥٤] (قولُهُ: يَحصرُ) أي: يَحفَظُ، مفعولُهُ: ((العَينَ)) قبلَهُ.

[وو٢٨٨٠] (قُولُةُ: تُصِيَّرُ) بالبناءِ للمجهولِ.

[٢٨٨٥٦] (قولُهُ: مُفاوِضٍ) خلافُ المعتمَدِ كما قدَّمَهُ(١).

[٢٨٨٠٧] (قولُهُ: ومُودِع) بكسر الدّالِ، و((المؤمّرُ)) بتشديد الميم النّانية.

[٢٨٨٨٨] (قُولُهُ: لَوَ القَّاهُ) بفتح الواوِ، ووصْلِها باللاَّمِ<sup>(٢)</sup>.

[٢٨٨٨] (قولُهُ: بما) أي: بالدّارِ.

[۲۸۸۹۰] (قولُهُ: يشعُرُ) تبعَ فيه صاحبَ "الأشباه"(٢) حيثُ قال: ((بغير علمِهِ))، واعترضَه "الحمويُّ اللهُ ب: ((أنَّ الصَّوابُ: بغير أمْرِه، كما في "شرح الجامع"؛ إذ يستحيلُ جَهيلُ ما لاَ يعلَمُهُ)) اهم، فكان عليه أنْ يقولَ في النَّظم: ليس يأمُرُ (٥).

[٢٨٨٦١] (قولُهُ: كذا والدُّ) برفعِهِ وتنوينِهِ كَ ((حدٌّ)).

<sup>(</sup>۱) ص۲۹۲. "در".

<sup>(</sup>٢) في "ر": ((بألقى)) بدل ((باللام)) وفي "الأصل" ضبطها بالشَّكل.

<sup>(</sup>٣) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: القوائد ـ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما صـ٣٦٦..

<sup>(</sup>٤) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ـ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما ١٤٦/٣.

<sup>(°)</sup> في هامش "ر": ((كتب "ط": قوله: (كما ليس يشعر) أو قال: وهُو ليس يأمر بضم الهاء من هو لكان أولى؛ لما مبق اهـ واعترضه ع.ب [أي: ابن عابدين رحمه الله] بقوله: زيادةُ ((وهو)) تخلُّ النظمَ، فكان عليه أن يقول: لو أبدل ليسَ يشعرُ بقوله: ليسَ يأمرُ لكان أولى إلح)) اهـ.

| كتابُ الإيداع |                 | ۳.٥ |                               | قسم المعاملات |
|---------------|-----------------|-----|-------------------------------|---------------|
| فوارث يُسطَرُ | جَميعاً وتمحجور |     | وقاضٍ وصيُّهم<br>با المودَعُ) |               |
|               |                 |     | وقاض) يحدّه وتنوينه           |               |

ا [٢٨٨٦٣] (قولُهُ: وصيُّهم) برفعِهِ.

[٢٨٨٦٤] (قولُهُ: وتَحَجُورٌ) إنْ كان المرادُ مِن المُحجُورِ سَنَّةً كما قَدَّمَهُ(٢) يكون(٣) الموجودُ في النَّظم سبعةَ عشرَ، تأمَّل.

[ ٢٨٨٦] (قولُهُ: فوارثُ) إذا ماتَ مُحهِّلاً لِما أخبَرَهُ المُورِّثُ به من الوديعة.

[٢٨٨٦٦] (قولُهُ: وكذا لو حلطَها) ولو حلطَ المتولِّي مالَهُ بمالِ الوَقف لم يضمَنْ، وفي "الخلاصة"(<sup>(1)</sup>: ((ضِمِنَ، وطريقُ خُروجِهِ مِن الضَّمانِ الصَّرْفُ في حاجةِ المسجدِ، أو الدَّفْعُ<sup>(٥)</sup> إلى الحاكم)).

"منتقى"<sup>(١)</sup>: القاضي لو خلَطَ مالَ صبيَّ بمالِهِ لم يضمَنْ، وكذا سِمْسارٌ خلَطَ مالَ رجلِ بمالِ آخرَ، ولو بمالِهِ ضمِنَ، وينبغي أن يكونَ المتولِّي كذلك، ولا يضمَنُ الوصيُّ بموتِهِ مُجهِّلًا، ولو خلط بمالِهِ ضمِنَ.

(قولُهُ: إنْ كان المرادُ مِن المَحجُور ستَّةً إلخ) بل المرادُ جيعُ أقسام المُحجور السَّبعةِ، وعلى تقدير أنَّ المرادَ ستَّةً يكونُ ما في النَّظم ثمانية عشرَ، تأمَّان.

يقولُ لا غانبٌ مالي ولا حرمُ وإن أتاهُ خليلٌ يومَ مَسْغبةٍ

<sup>(</sup>١) في "ب" و"م": ((بحذف يائه وتنوينه)).

<sup>(</sup>۲) ص۲۰۲. "در".

<sup>(</sup>٣) في "ب" و"م": ((يكن)) نقول: الشرط إذا كان ماضياً جاز في جوابه وجهان، وجه الجزم وهو بيَّن، ووجه الرفع وذلك على تقديرات ذكرها النحويون، كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَلَا يُعَافُ ظُلْمًا وَلَا هَمْمُ مُنْ اللَّهُ ﴾ [طه - ١١٢]، وتول زهير:

<sup>(</sup>٤) "الخلاصة": كتاب الوقف ـ الفصل الرابع في المسجد ق٢٦٦أ.

<sup>(</sup>٥) عبارة "الخلاصة": ((أو الرفع)) بالراء.

<sup>(</sup>٦) المراد هنا أن المسألة التي سيذكرها منقولة عن "المنتقى"، كما هي عادة صاحب "الفصولين" و"القنية"، وغيرهما في تقديم المصادر على المسائل، ويؤكد هذا قوله الآتى: ((وقد مرَّ نقلاً عن "المنتقى")).

بحنسِها أو بغيرِه (بمالِهِ) أو مالِ آخَرَ، "ابن كمال". (بغيرِ إذْنِ) المالكِ (بحيثُ لا تتميَّزُ) الآ بكُلْفةٍ كجنطةٍ بشعيرٍ، ودراهمَ جيادٍ بزُيوفٍ، "مُحتبى". (ضمِنَها)؛.....

يقول الحقيرُ: وقد مرَّ نقلاً عن "المنتقى" أيضاً: أنَّ الوصيَّ لو حلطَ مالَهُ بمالِ اليتيمِ لم يضمَنْ. وفي "الوحيز" أيضاً: قال "أبو يوسف": إذا حلطَ الوصيُّ مالَ اليتيمِ بمالِهِ فضاعَ لا يضمَنُ، "نور العين"(١) من(٢) أواخرَ الستادسِ والعشرِينَ، وبخطِّ "الستائحاتيُّ" عن "الخيريّة"(٢): ((وفي الوصيِّ قولٌ بالضَّمانِ)) اهـ.

قلت: فأفادَ أنَّ المُرجَّعَ عدمُهُ. والحاصلُ: أنَّ مَن لا يَضمَنُ بالخَلْطِ ممالِهِ: المتولِّيُ (1)، والقاضي، والسَّمْسارُ ممالِ رحلٍ آخرَ، والوصيُّ، وينبغي أنَّ الأبَ كذلك، يؤيِّدُهُ ما في "جامع الفصولين" ((لا يصيرُ الأبُ غاصباً بأخْذِ مالِ ولدِهِ، وله أخْذُهُ بلا شيءٍ لو مُعتاجاً، وإلاّ فلو أخَذُهُ لِحِفْظِهِ فلا يضمَنُ إلاّ إذا أتلفَهُ بلا حاجة)) اهم، بل هو أُولِى مِن الوصيِّ، تأمَّلْ. والمرادُ بقولِه: ((ولدِهِ)) الولدُ الصَّغيرُ كما قيَّدَهُ [بانه١٠٠]] في "الفصول العمادية" (١٠).

[٢٨٨٦٧] (قولُهُ: لا تنميَّزُ) فلو كان يمكنُ الوُصولُ إليه على وجهِ التَّيسيرِ كخَلْطِ الجَوزِ باللَّوزِ، والدَّراهيم السُّودِ بالبِيضِ فإنَّه لا ينقطعُ حقُّ المالكِ إجماعاً، واستُفِيدَ مِنه أنَّ المرادَ بعدمِ

(قولُهُ: يؤيِّدُهُ ما في "جامع الفصولين" إلح) ليس فيما نقَلَهُ عن "الفصولين" ما يؤيِّدُ أنَّ الأبَ كالوصيّ.

<sup>(</sup>١) "نور العين": الفصل السادس والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي والمتولي إلخ ق٢١١/أ باختصار.

<sup>(</sup>٢) ((من)) لبست في "ب" و"م".

<sup>(</sup>٣) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوديعة ١٠٥/٢.

<sup>(</sup>٤) عبارة "الأصل" و"ر": ((بالخلط المتولي بماله))، و((المتولي)) ساقطة من "آ".

 <sup>(</sup>٥) "حامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي والمتولي إلح ١٤/٢، نقلاً عن "شح"، أي: "شرح الحيل" للحَلُواني والسرحسيّ.

 <sup>(</sup>٦) نقول: قيده في "العمادية" في مسألة بيع العقار لا الغصب، انظر "جامع الفصولين": الغصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي والمتولي إلح ٢/٤٠.

التَّمييز عدمُهُ على وجهِ التَّيسير، لا عدمُ إمكانِه مطلقاً، "بحر"(١).

[٢٨٨٦٨] (قولُهُ: لاستهلاكِهِ) وإذا ضَمِنَها ملكَها، ولا تُباحُ له قبلَ أداءِ الضَّمانِ، ولا سبيلَ للمالكِ عليها عند "أبي حنيفة"، ولو أبرأَهُ سقَطَ حقَّهُ مِن العَينِ والدَّينِ، "بحر" (١٠).

[٢٨٨٦٩] (قولُهُ: ولو<sup>(٢)</sup> خَلطهُ) أي: الجيّد.

[٢٨٨٦٩] (قولُهُ: ضَمِنَهُ) (٢) أي: الحيَّدَ (٤).

[۲۸۸۷۰] (قولُهُ: شريكٌ) نقَلَ نحوه "المصنّفُ"(٥) عن "المحتى". ولعلَّ ذلك(٢) في غير الوديعةِ، أو قولٌ مقابِلٌ لِما سبَقَ مِن أنَّ الخَلْطَ في الوديعةِ يُوجِبُ الضَّمانَ مطلقاً إذا كان لا يتميّرُ، "ط"(٧).

(قولُ "الشّارح": قبلَ أداء الضّمانِ) أو الإبراءِ أو الحكمِ عليه به.

(تولُهُ: ولعلَّ ذلك في غير الوديعةِ إلخ) وقال "السُّندئُ": ((ولا يَحْفَى أنَّ صاحبَ "المحتبى" ذكرَ أوَّلاً أنَّ خَلْطَ الوديعةِ بمالِهِ حتى لا تتميَّز يضمَنُها، ولا سبيلُ للمُودَعِ عليها عند "أبي حنيفة"، وعندهما شركة، إلى أنْ ذكرَ: ولو صبُّ الرَّديءَ على حيْدٍ يضمَنُ مثلَ الجيِّدِ، وفي عكسه كان شريكاً، فقد فرَّعَهُ على قولِهما بأنَّ الخَلْطُ سببٌ، ثمَّ استثنى مِنها ما إذا خلَطَ الرَّديءَ بالجيَّدِ، وهو صحيح، وأمّا ذِكْرُ "الشّارح" له هنا مع اقتصاره على قولِهِ فلا معنى له؛ لأنَّه إذا خلطَهُ ملكهُ ووجَبَ ضمائهُ)) اهـ. £9V/:

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الوديعة ٢٧٦/٧.

<sup>(</sup>٢) ((ولو)) ليست في "ب" و"م".

<sup>(</sup>٣) هذه المقولة ساقطة من "ب" و"م".

<sup>(</sup>٤) ((أي: ضمِن مثل الحيِّد)) كما في "التكملة" ـ المقولة [٥٠٣٩] قوله: ((ضَمِنهُ)).

 <sup>(</sup>٥) "المنح": كتاب الوديعة ٢/ق ١٢١/ب.

<sup>(</sup>٦) في هامش "م": ((قوله: ولعل ذلك إلخ)) قال شيخنا: هو قولهما في الوديعة وغيرها، قالا: إن الخلطَ موجِبٌ للشركة ما لم يوجبْ عبياً في الأمانة اهـ.

<sup>(</sup>٧) "ط": كتاب الإيداع ٣٧٩/٣.

لعدمِهِ، "مُحتبَى". (وإنْ بإذْنِهِ اشترَكا) شِرَّكةَ أملاكٍ، (كما لو اختلَطَتْ بغيرِ صُنْعِهِ) كأن انشَقَّ الكيسُ؛ لعدمِ التَّعدِي، ولو خلَطَها غيرُ المودَعِ ضَمِنَ الخالطُ ولو صغيراً، ولا يَضمَنُ أبوهُ، "خلاصة"(١). (ولو أنفَقَ بعضَها فردَّ<sup>(٢)</sup> مثلَهُ فخلَطهُ بالباقي) خَلْطاً لا يتميَّزُ معَه (ضَمِنَ)

[٢٨٨٧١] (قولُهُ: لعدمِهِ) أي: التَّعيُّبِ المفهومِ مِن ((عَيَبُهُ))(٢).

[۲۸۸۷۲] (قولُهُ: بغيرِ صُنْعِهِ) فإنْ هلَكَ بعضُها (٤) هلَكَ مِن مالهِما جميعاً، ويُقسَمُ الباقي بينَهما على قَدْرٍ ما كان لكلِّ واحدٍ مِنهما كالمالِ المشترَكِ، "بحر" (٥).

[٣٨٨٧٣] (قولُهُ: غيرُ المودَعِ) سواءٌ كان أجنبيّاً أو مَن في عِيالِهِ، "بحر"<sup>(٥)</sup> عن "الخلاصة"<sup>(١)</sup>.

[٢٨٨٧٤] (قولُهُ: فردَّ مثلَهُ) "ابن سماعة" عن "محمَّدِ" في رحلٍ أودَعَ رحلاً ألفَ درهم فاشترى بما ودفَعَها ثمَّ استردَّها بمبةٍ أو شراءٍ وردَّها إلى موضعِها فضاعَتْ لم يَضمَنْ، ورُويَ عن "محمَّدِ": أو قضاها غَرِيمَهُ (٧) بأمرِ صاحبِ الوديعةِ، فوجَدَها زُيوفاً فردَّها على المُودَعِ فهلَكَتْ ضَمرَ (٨)، "تاترخانية".

<sup>(</sup>١) "الحلاصة": كتاب الوديعة ـ الفصل الأول في حفظ الوديعة ق٢٩٤/ب بتصرف، نقلاً عن "الأصل".

<sup>(</sup>٢) في "ط": ((شاب)) بدل ((فردً)).

<sup>(</sup>٣) هذه المقولة ليست في "الأصل".

<sup>(</sup>٤) ((بعضُها)) لبست في "ب" و"م".

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الوديعة ٢٧٦/٧.

<sup>(</sup>٦) "الخلاصة": كتاب الوديعة ـ الفصل الأول في حفظ الوديعة ق ٢٩٤/ب، نقلاً عن "الأصل".

 <sup>(</sup>٧) في "الأصل" و"ر" و"آ" و"ب": ((غريم))، وما أثبتناه من "م" هو الصواب الموافق لما في "التكملة" ـ المقولة [٤٧] . ه]
 قوله: ((فردٌ مثله)).

 <sup>(</sup>A) في هامش "م": ((قوله: ضَمِنَ إلخ)) قال شيخنا: وجهه أنه لما قضاها غريمة بأمرٍ صاحبِها صار مستقرِضاً لها، وخرجت عن ملك صاحبها، وانتقل الحقُّ إلى الذمة، وبردها لا يعود الحق فيها اهـ.

الكلُّ؛ لِخَلْطِ مالِهِ بَها، فلو تأتَّى التَّمييزُ، أو أنفَقَ ولم يَرُدَّ، أو أُودِعَ وديعتَينِ فأنفَقَ إحداهما ضَمِنَ ما أنفَقَ فقط، "مُحتَى". وهذا إذا لم يَضُرَّهُ التَّبعيضُ، (وإذا تعدَّى عليها) فليِسَ ثَوبَها، أو رَكِبَ دابَّتَها، أو أخذَ بعضها، (ثمَّ) ردَّ عَينَهُ إلى يدِهِ حتَّى (زالَ التَّعدّي زالَ) ما يؤدِي إلى (الضَّمانِ) إذا لم يكُنْ مِن نيَّتِهِ العَوْدُ إليه،.....

[٧٨٨٧] (قولُهُ: الكلُّ) البعضُ بالإنفاقِ، والبعضُ بالخَلْطِ، "بحر"(١)، "س"(١).

[٢٨٨٧٦] (قولُهُ: التَّمييزُ) أي (٢): كخَلْطِ الدَّراهِمِ الشُّودِ بالبِيْضِ، أو الدَّراهِمِ بالدُّنانيرِ، فإنَّه لا يقطَعُ حقَّ المالكِ بالإجماع، "مسكين" (١)، "س".

[٢٨٨٧٧] (قُولُهُ: ولم يرُدًّ) بتشديد الدَّالِ.

[٢٨٨٧٨] (قولُهُ: أو أُودِعُ) بضمَّ الهمزةِ.

[٢٨٨٧٩] (قولُهُ: وهذا) مرتبطٌ بقولِهِ: ((أو أنفَقَ ولم يرُدَّ)) كما في "البحر" (°). قال الط" (۱) (ولم أَرَ فيما إذا فعَلَ ذلك فيما يضرُّهُ التَّبعيضُ هل يضمَنُ الجميعَ، أو ما أَحَذَ ونقصانَ ما بقيَ عُنهر ورد (۱) (١).

[٧٨٨٨٠] (قولُهُ: التَّبعيضُ) كالدَّراهم والدَّنانيرِ والمكيلِ والموزونِ.

(قولُ "الشّارحِ": وهذا إذا لم يَصَرُّوُ التَّبعيضُ) ظاهرُهُ: أنَّه لو أَنْفَقَ بعضَ الوديعةِ بمَّا يضرُّهُ التَّبعيضُ ثمَّ هلَكَ الباقى أنَّه يضمَنُ الجميعَ، أو يضمَنُ ما أخَذَ ونقصانَ ما بقِيّ. اه "سِنْديّ".

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الوديعة ٧/٢٧٦، نقلاً عن "الخلاصة".

 <sup>(</sup>٢) نقول: وردت "س" في النسخ قبل "البحر"، وهو خلاف المعهود، فقد مر كثيراً بحيء "س" بعد "البحر" والزيلعي والحموي و"الشرنبلاليّة". وانظر تعليقنا على "س" ١٩/١٧.

<sup>(</sup>٣) ((أي)) ليست في "الأصل" و"ر" و"آ".

<sup>(</sup>٤) "شرح منلا مسكين": كتاب الوديعة ص٢٣٣.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الوديعة ٧٧٧/٧.

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب الإيداع ٢٧٩/٣.

<sup>(</sup>٧) انظر تحريره في "التكملة" ـ المقولة [٥٠٥٦] قوله: ((وهذا إذا لم يَضُرُّهُ التَّبعيضُ)).

[٢٨٨٨١] (قُولُهُ: "أشباه") عبارتُما<sup>(١)</sup>: ((إنَّ المُودَعَ إذا تعدَّى ثمَّ زالَ<sup>(١)</sup> التَّعدِّي ومِن نيَّتِهِ أَنْ يعودَ إليه لا يزولُ التَّعدِّي)) اهـ. كذا في الهامش.

[٣٨٨٨٢] (قُولُهُ: مِن شروطِ النِّيَةِ) وذكرَهُ هنا في "البحر"(٣) عن "الظَّهيريّة"(١)، قال: ((حتى لو نزَعَ ثوبَ الوديعةِ ليلاً ومِن عَزْمِهِ أَنْ يَلبَسَهُ نَمَاراً، ثُمَّ سُرِقَ ليلاً لا يَبرأُ عن الضَّمانِ)).

[۲۸۸۸۳] (قولُهُ: والمستأجِرِ) مستأجِرُ الدّابّةِ أو المستعيرُ لو نوَى أن لا يَرُدّها ثمَّ نَدِمَ: لو كان سائراً عند النّيّةِ ضَمِنَ لو هلكَتْ بعد النّيّةِ، أمّا لو كان واقفاً إذا ترَكَ نيّةَ الحلافِ عادَ أميناً، "جامع الفصولين"(٥٠).

[٢٨٨٨٤] (قولُهُ: فلو أزالاهُ) أي: التَّعدِّي. ق٤٨٩١

[٢٨٨٨] (قُولُهُ: بحُلافِ مُودَعِ إلى ولو مأموراً بحفظِ شهرٍ، فمضَى شهرٌ ثمَّ استعمَلَها، ثمَّ ترَكَ الاستعمالَ وعاد إلى الحفظِ ضمِنَ؛ إذ<sup>(١)</sup> عادَ والأمرُ بالحفظِ قد زالَ، "جامع الفصولين"(<sup>٧)</sup>.

 <sup>(</sup>١) "الأشباه والنظائر": الفن الأول: القواعد الكلية ـ القاعدة الثانية: الأمور بمقاصدها ـ المبحث العاشر في شروط النية صـ٤٥، نقلاً عن "الفتاوى الظهيرية".

<sup>(</sup>٢) عبارة "الأشباه": ((ثمَّ أزال)).

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الوديعة ٢٧٧/٧.

<sup>(</sup>٤) "الظهيرية": كتاب الحج ـ الفصل الرابع في الإحصار والجنايات ـ النوع الأول فيما يجب بلبس المخيط وإزالة النفث ق٦٩٥/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إخ ١٠٣/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٦) في "آ" و"م": ((إذا)).

<sup>(</sup>٧) "حامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إلح ٢٠٣/٢ بتصرف.

ووكيلِ بَيع، أو حِفظٍ، أو إحارة، أو استفحارٍ، ومُضارِبٍ، ومُستبضِع، وشريكِ عِنانِ<sup>(۱)</sup>، أو مُفاوَضةٍ، ومستعيرٍ لرَهنِ<sup>(۲)</sup>، ......

[٢٨٨٨٦] (قولُهُ: ووكيلِ) بأنْ استعمَلَ ما وَكُلُ ببيعِهِ، ثُمَّ تَرَكَ وضاعَ لا يضمَنُ. [٢٨٨٨٧] (قولُهُ: أو إحارة) بأنْ وكَمَلَهُ ليُؤخّرَ أو يستأجِرَ له دابّةً فركِبَها ثُمَّ تركَ.

[۲۸۸۸۸] (قولُهُ: أو مُفاوَضةٍ) أمّا شريكُ المِلْكِ فإنّه إذا تعدَّى ثمَّ أزالَ التَّعدَّيُ لا يزولُ الطَّمانُ كما هو ظاهرٌ؛ لِما تقرَّرُ أنَّه أحنيَّ في حصة شريكِه، فلو أعارُ دابّة الشُّرِكةِ فتعدَّى ثمَّ أزالَه يزولُ أرالَه يزولُ الطَّمانُ، ولو كانت في نوبتهِ على وجهِ الحفظِ فتعدَّى ثمَّ أزالَه يزولُ الضَّمانُ. وهي واقعةُ الفتوى، سئلتُ عنها فأجبتُ بما ذكرتُ وإنْ لم أرَها في كلامِهم؛ للعلْم بما الضَّمانُ. وهي وقعةُ الفتوى، سئلتُ عنها فأجبتُ بما ذكرتُ وإنْ لم أرَها في كلامِهم؛ للعلْم بما في يُحده الحالةِ، وأمّا استعمالها بلا إذنِ الشَّريكِ فهي مسألةً مقرَّرةً مشهورةً عندهم بالضَّمان، ويصيرُ غاصباً، "رمليّ" على "المنح".

[۲۸۸۸۹] (قولُهُ: ومستعيرِ لرَهنِ<sup>(۲)</sup>) أي: إذا استعارَ عبداً ليَرهَنَهُ أو دابَةً<sup>(۱)</sup> فاستخدَمَ العبدَ وركِبَ الدَّابَةَ قبلَ أَنْ يرهَنَها ثمَّ رهَنَها بمالٍ بمثلِ<sup>(٥)</sup> القيمةِ، ثمَّ قضَى المالَ ولم يقبِضُها حتى هلكَتْ عندَ المرتَّعِنِ لا ضمانَ على الرّاهنِ؛ لأنَّه قد برئَ عن الضَّمانِ حينَ<sup>(١)</sup> رهَنَها،

(قولُهُ: ولم يقبِضُها حتى هلَكَتْ عندَ المُرتَحِنِ لا ضمانَ على الرّاهنِ) أي: ضمانَ التَّعدِّي لا ضمانَ قضاءِ الدَّينِ؛ لأنَّ الرّاهنَ بعدَما قضَى الدَّينَ برجِعُ بما أدَّى؛ لأنَّ الرَّهْنَ لَمّا هلَكَ في يدِ المُرتَحِنِ صارَ مستوفِياً حقَّهُ مِن ماليّةِ الرَّهْنِ، فيرجعُ المُعيرُ على الرّاهنِ بما وقعَ به الإيفاءُ كما يأتِي له في الرَّهْنِ عن "الكفاية".

<sup>(</sup>١) في "د" و"و": ((عناناً))، وفي "الأشباه": ((والشريك عناناً)).

<sup>(</sup>٢) في "د": ((رهن))، وفي "الأشباه": ((ومستعير الرهن)).

<sup>(</sup>٣) في "ر" و"آ": ((ومستعير رهن))، وهي موافقة لنسخة "د" من "الدر".

<sup>(</sup>٤) في "الأصل" و"آ": ((أي: إذا استعار دابةً ليرهنها أو عبداً إلخ)) ، وما أثبتناه من "ر" و"ب" و"م" موافق لما في "البحر" و"المنح".

<sup>(</sup>٥) في "ر" و"آ" و"ب" و"م": ((مثل))، وما أثبتناه من "الأصل" هو الموافق لما في "البحر" و"المنح".

<sup>(</sup>٦) في "اَلأصل" و"ر" و"آ": ((حيث))، وما أثبتناه من "ب" و"م" موافق لعبارة "البحر" و"المنح".

"أشباه"(١). والحاصل: أنَّ الأمينَ إذا تعدَّى ثمَّ أزالَهُ لا يزولُ الضَّمانُ إلاّ في هذه العشرة؛ لأنَّ يدَهُ(٢) كيدِ المالكِ، ولو كذَّبَهُ في عَوْدِهِ للوِفاقِ فالقولُ له، وقيل: للمودَعِ، "عماديَّة". (و) بخلافِ (إقرارِه بعدَ مُحودِهِ) أي: مُحودِ الإيداعِ. حتى لو ادَّعَى هبة أو بَيعاً لم يضمَنْ،

[٢٨٨٩٠] (قولُهُ: ثُمَّ أَزَالَهُ) أي: التَّعدّي.

[٢٨٨٩١] (قولُهُ: في عَوْدِهِ للوِفاقِ إلخ) عبارةُ "نور العين"(١١٥٠) عن "مجمع الفتاوى": [٢٨٥١/٦] ((وكلُ أمينِ خالَفَ ثمُّ عادَ إلى الوِفاقِ عادَ أميناً كما كانَ، إلاَّ المستعيرَ والمستأجِرَ فإضَّما بقِيَا ضامنين)) اه، وهي أولى، تدبَّر.

[۲۸۸۹۲] (قولُهُ: له) أي: للمالك.

[٢٨٨٩٣] (قولُهُ: للمُودَع) بفتح الدَّالِ؛ لأنَّه ينفي الضَّمانَ عنه.

[٢٨٨٩٤] (قولُهُ: هبةً إلخ) أي: أنَّه وهَبَها مِنه، أو باعَها له.

<sup>&</sup>quot;منح"(")، وهذه المسألة مستثناةً مِن قولِهِ: ((بخلافِ المستعيرِ)) كما في "البحر"(ف).

 <sup>(</sup>١) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما صـ٣٢٧. بتصرف، نقلاً عن "الفصول" إلا قوله: ((ومستعير لرهن)) فعن "المبسوط".

<sup>(</sup>٢) تي "د": ((يدهم)).

<sup>(</sup>٣) "المنح": كتاب الوديعة ٢/ق٢١/أ.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الوديعة ٢٧٧/٧.

 <sup>(</sup>٥) "نور العين": الفصل الثاني والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وتفاصيل كيفياتها إلخ ـ ما يصدق فيه المودع
 وما لا يصدق فيه ق ٥٠١/ب.

 <sup>(</sup>٦) في هامش "م": ((قوله: عبارة "نور العين" إلج)) محلُ هذه العبارة عندَ قول "الشارح": ((والحاصلُ: أنَّ الأمينَ إلح)).
 وقولُة: ((وهي أولى)) لأنَّ قول "الشارح": ((ثمَّ أزالَ التَّعدُّيَ)) فيه شيءً؛ لأنَّه بعدَ مُضحَّ الزمنِ الذي تحقَّقَ فيه يستحيلُ إزائتُهُ، وأمَّا قولُ صاحب "مجمع الفتاوى": ((ثمُّ عادَ إلى الوفاقِ)) لا شيءَ فيه، فكان أولى اه.

"خلاصة"(١). وقيَّدَ بقولِهِ: (بعدَ طَلَبِ) ربِّما (ردَّها) فلو سألَهُ عن حالِها فححَدَها فهلَكَتْ لم يضمَنْ، "بحر"(٢). وقيَّدَ بقولِهِ: (ونقَلَها مِن مكانِها وقتَ الإنكارِ).....

[٢٨٨٩٥] (قولُهُ: بعدَ طَلَبٍ) متعلِّقٌ بـ ((جُحودِهِ)).

[۲۸۸۹۲] (قولُهُ: رَجِّمًا) و<sup>(۱۲</sup>آفادَ في "الخانيّة"<sup>(4)</sup>: ((أنَّ طَلَبَ امرأةِ الغاثبِ وحيرانِ اليتيمِ مِن الوصيّ ليُنفِقَ عليه مِن مالِهِ كذلك))، "سائحانيّ"، ومثلُهُ في "التّاترخانيّة".

[٢٨٨٩٧] (قولُهُ: وقتَ الإنكارِ) ظاهرُهُ: أنَّه متعلَّقٌ بـ ((نقَلَها))، وهو مُستبعَدُ الوقوعِ، وعبارةُ "الخلاصة"(\*): ((وفي غصب "الأجناس": إثَّما يضمَنُ إذا نقلَها عن موضِعِها الذي كانت فيه حالَ الجُحودِ، وإنْ لم ينقُلُها وهلكَتْ لا يضمَنُ)) اهـ، وهو ظاهرٌ، وعليه فهو متعلَّقٌ بقولِهِ: ((مكانِها))، وفي "المنتقى": ((لو كانتِ العاريةُ مِمّا يُحُوَّلُ يَضمَنُ بالإنكارِ وإنْ لم يُحُوِّلُا)).

وذكر "شيخُنا" عن "الشَّرنبلاليّة" ((أنَّه لو جحدَها ضمِنَ ولو لم تُحُوَّلُ))، يؤيِّدُهُ قولُ "البدائع" ((إنَّ العَقدَ ينفسِخُ بطَلَبِ المالكِ؛ لأنَّه لَمّا طلَبَها فقد عزَلَهُ عن الحفظِ، أو

<sup>(</sup>١) "الخلاصة": كتاب الوديعة ـ الفصل الثاني فيما يكون تضييعاً وفيما لا يكون ق٩٥٥/ب بتصرف، نقلاً عن "المنتقى".

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الوديعة ٢٧٧/٧ بتصرف، نقلاً عن "الخلاصة" معزيّاً إلى "الأجناس".

<sup>(</sup>٣) الواو ليست في "ب" و"م".

<sup>(</sup>٤) "الخانية": كتاب الوديعة ـ فصل فيما يعد تضييعاً للوديعة ٣٧٨/٣ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٥) "الحلاصة": كتاب الوديعة ـ الفصل الثاني فيما يكون تضييعاً وفيما لا يكون ـ جنس آخر في الجمحود ق٢٩٥/ب بتصرف، وفيها: ((عن "الفتاوى")) لا ((عن غصب "الأجناس")).

 <sup>(</sup>٦) أي: شيخ السائحاني؛ إذ النقل عن السائحاني، وشيخه هو أبو السعود. انظر ص٨٨٨. من هذا الجزء، وسيأتي ني المقولة [٣٤٨٦٦] قوله: ((ولو أوحره إلخ)).

<sup>(</sup>٧) "الشرنبلالية": كتاب الوديعة ٢٤٦/٢ بتصرف، نقلاً عن "جامع الفصولين" (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٨) "البدائع": كتاب الوديعة ـ فصل: وأما بيان ما يغير حال المعقود عليه ٢١٢/٦ بتصرف.

| الجمزء الثامن عشر        |                 | 718             |                       | حاشية ابن عابدين                 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------|
| ملاصة". وقيَّدَ بقولِهِ: | ، لم يضمَنْ، "خ | وقتَهُ فهلَكَتْ | لأنَّه لو لم ينقُلْها | أي: حالَ جُحودِهِ <sup>(١)</sup> |
|                          |                 |                 |                       | (وكانتِ) الوديعةُ (منقر          |

لَمّا ححَدَهُ المُودَعُ بحَضْرة المالكِ<sup>(٢)</sup> فقد عزَلَ نفسَهُ عن الحفظ، فبقِيَ مالُ الغيرِ في يدِهِ بغيرِ إذْنِهِ، فيكونُ مضموناً، فإذا هلكَ تقرَّرَ الضَّمانُ)) "سائحاني".

وفي "التَّاترخانيَة" عن "الخانيَة"(٢): ((ذكرَ "النَّاطفيُّ": إذا ححَدَ المُودَعُ الوديعةَ بَحَضْرة صاحبها يكونُ ذلك فَسْخاً للوديعةِ، حتى لو نقلَها المُودَعُ مِن المكانِ الذي كان<sup>(1)</sup> فيه حالة الحُحُودِ يَضمَنُ، وإنْ لم يَنقُلُها عن<sup>(٥)</sup> ذلك المكانِ بعدَ الجُحُودِ فهلكَتْ لا يَضمَنُ)) اهر، فتأمُّلُ.

[٢٨٨٩٨] (قولُهُ: "خلاصة") لم يقتصر في "الخلاصة" على هذا، بل نقلَه عن. غَصْبِ "الأجناس"(١)، ثمَّ قال بعدَه(٢): وفي "المنتقى": ((إذا كانتِ الوديعةُ والعاريةُ بِمَا يُحُوّلُ يضمَنُ بالجُحُودِ وإنْ لم يُحُوّلُهُا)) اه. وذكرَ "الرَّمليُّ": ((الظَاهرُ أنَّه ـ أي: ما في "الأجناس" ـ قولً لم يظهَرُ لأصحابِ المتون صحّتُهُ، فلم ينظرُوا إليه، فراجِعِ المطوّلاتِ يظهرَ لك ذلك)).

٤٩٨/٤

<sup>(</sup>١) في "د": ((الجحود)).

<sup>(</sup>٣) "الخانية": كتاب الوديعة - فصل فيما يضمن المودع ٣٧٢/٣ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>١) في "ب" و"م": ((كانت)).

<sup>(</sup>٥) في "ب" و "م": ((من))، وما أثبتناه من "الأصل" و "ر" و "١" موافق لما في "الخانية".

<sup>(</sup>٦) انظر تعليقنا رقم (٥) في الصحيفة السابقة.

<sup>(</sup>٧) "الخلاصة": كتاب الوديعة ـ الفصل الثاني فيما يكون تضييعاً وفيما لا يكون ـ جنس آخر في الجمحود ق٥٩٦/ب.

لأنَّ العَقارَ لا يُضمَنُ بالجُمُحودِ عندَهما، خلافاً لـ "مُحمَّدٍ" (١) في الأصحِّ، غَصبُ "الزَّيلَعيِّ "(٢).

وقيّد بقولهِ: (ولم يكُنْ هناك مَن يُخافُ مِنه عليها) فلو كان لم يضمَنْ لأنّه مِن بابِ الحِفظِ، وقيّد بقولهِ: (ولم يُحضِرُها بعد جُحودِها(٢)) لأنّه لو ححدَها ثمّ أحضرَها فقال له ربّها: دَعْها وديعةً: فإنْ أمكَنَهُ أخذُها لم يضمَنْ؛ لأنّه إيداع حديد، وإلا ضمِنها؛ لأنّه لم يتمّ الرّدُ، "احتيار"(١). وقيّد بقولهِ: (لمالكِها) لأنّه لو ححدَها لغيرِه لم يضمَنْ؛ لأنّه مِن الحِفظِ، فإذا تمَّتْ هذه الشّروطُ لم يبرأ بإقرارِه، إلاّ بعقدٍ حديدٍ ولم يوجَدُ. (ولو ححدَها ثمّ ادّعَى ردّها بعد ذلك وبَرهَنَ عليه فَيل) وبرئ،

[٢٨٨٩٩] (قولُهُ: لمالكِها) أو وكيلِهِ كما في "التّاترخانيّة".

[٢٨٩٠٠] (قولُهُ: ولو ححَدَها إلخ) ولو قال: ليس له عليَّ<sup>(°)</sup> شيءٌ، ثمَّ ادَّعَى الرَّدَّ أو الهلاكَ يُصدَّقُ، ولو قال: لم يَستودِعْنِي، ثمَّ ادَّعَى الرَّدَّ أو الهلاكَ لا يُصدَّقُ، "بحر"<sup>(١)</sup>.

وَكَانَّ وَجَهَ الأَوَّلِ أَنَّ ((عليَّ)) للدَّينِ، فلم يكنْ مُنكِراً للوديعةِ، تأمَّلْ.

(قولُ "الشّارحِ": لأنَّ العَفارَ لا يُضمَنُ بالجّحودِ عندَهما خلافاً لـ "محمّد" في الأصحُ) مقابلُهُ ما رُوِيَ عن "الإمام" مِن ضمانِ العَقارِ بالجّحودِ كالمنقول.

<sup>(</sup>١) وهو أيضاً قول زفر والشافعي، وقول أبي يوسف أؤَّلاً، رحمهم الله تعالى جميعاً. كذا في "التبيين": ٢٢٤/٥.

<sup>(</sup>٢) "تبيين الحقائق": كتاب الغصب ٢٢٤/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) في "د": ((جحدها)).

<sup>(</sup>٤) "الاختيار": كتاب الوديعة ٢٧/٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) في "الأصل": ((عندي)) بدل ((على)).

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الوديعة ٧٧٨/٧ بتصرف، نقلاً عن "الخلاصة".

| الجزء النامن هشر | 111       | <br>حاشيه ابن هابدين  |
|------------------|-----------|-----------------------|
|                  | <br>••••• | <br>(كما لو بَرهَنَ . |

# مطلبٌ: طلبَها فقال: غداً، وفي الغدِ قال: تلِفَتْ قبلَ قولي: غداً ضمِنَ؛ لتناقُضِه(١)

وفي "جامع الفصولين"(٢): ((طلَبَها ربُّها، فقال: اطلُبْها غداً، فقال في الغد: تلِفَتْ قبلَ قولي: اطلُبْها غداً ضمِنَ؛ لتناقُضِه، لا بعدَه. طلَبَها فقال: أعطَيْتُكُها، ثمَّ قال: لم أُعطِكُها، ولكن تلِفَتْ ضمِنَ ولم يُصدَّق؛ للتَّناقُضِ)).

# مطلبٌ: كلُّ فعلِ يَعْرَمُ به المُودَعُ يَعْرَمُ به المُرتَهِنُ (٣)

مْ قَالُ ( ( ( وَكُلُّ فَعَلِ يَغَرَّمُ بِهِ الْمُودَعُ يَغَرَمُ بِهِ الْمُرتَجِنُ ) ).

[٢٨٩٠١] (قولُهُ: كما لو بَرهَنَ إلى هكذا نقلَهُ في "الخانيّة"(٥) و"الخلاصة"(١)، ونقلَ في "البحر"(٧) عن "الخلاصة"(٨): ((أنّه لا يُصدّقُ))، لكن في عباريّهِ سَقْطٌ، ويدلُّ عليه أنَّ الكلامَ

(قولُهُ: ونقُلَ في "البحر" عن "الخلاصة": أنَّه لا يُصدَّقُ) عبارةٌ "الخلاصة" مِن الفصل النَّاني: ((وإنَّ أَقَامَ البَيِّنَةَ أَنَّه ردَّها قبلَ الجُحودِ وقال: غلِطْتُ في الجُحُودِ، أو نسِيتُ، أو ظنَنْتُ أَنِّي دفَعْتُهُ فأنا صادقٌ في قولي: لم يَستودِغني قُبِلَتْ بيُنتُهُ أيضاً في قياسِ "أبي حنيفة" و"أبي يوسف"))، وفي "الأقضية": ((لو قال: لم يَستودِغني، ثمَّ ادَّعَى الرُّدُ أو الهلاكَ لم يُصدَّقُ)).

<sup>(</sup>١) هذا المطلب من "ر".

<sup>(</sup>٢) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إلح ٢٠٧/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) هذا المطلب من "ر".

<sup>(</sup>٤) "جامع الغصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إلخ ١١٤/٢.

<sup>(</sup>٥) "الخانية": كتاب الوديعة - فصل فيما يضمن المودع ٣٧٢/٣ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٦) "الحلاصة": كتاب الوديعة ـ الفصل الثاني فيما يكون تضييعاً وفيما لا يكون ـ جنس آخر في الجمحود ق٥ ٩ ٢/ب.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الوديعة ٢٧٨/٧.

<sup>(</sup>٨) "الخلاصة": كتاب الوديعة ـ الفصل الثاني فيما يكون تضييعاً وفيما لا يكون ـ جنس آخر في الجحود ق٩٥٥/ب.

أنَّه ردُّها قبلَ الجُحودِ وقال: غلِطْتُ في الجُحودِ، أو نسِيتُ، أو ظنَنتُ أتي دفَعتُها) قُبِلَ بُرهانُهُ، ولوِ ادَّعَى هلاكها قبل جُحودِهِ (١١ حُلَفَ المالكُ ما يعلَمُ ذلك، فإنْ حلَفَ ضمَّنَهُ، وإنْ نكَلَ برئ، وكذا العاريةُ، "منهاج". ويضمَنُ قيمتَها يومَ الجُحودِ إنْ عُلِمَ،

في البيّنةِ لا<sup>(٢)</sup> في مُحَرِّدِ الدَّعوى حتى يقالَ: لا يُصدَّقُ، وقد راحعْتُ "الحَلاصة" وكتبْتُ السَّقْطَ<sup>(٣)</sup> على هامش "البحر"<sup>(٤)</sup>، فتنبَّهُ.

[٢٨٩٠٢] (قولُهُ: أَيِّ دفعتُها) بفتح همزة ((أَيِّ)) وكسرِ نونِها مشدَّدةً، أي: عند الإيداعِ. ١٤٨٩-ب

[٢٨٩٠٣] (قولُهُ: إِنْ عُلِمَ) الأصوبُ: عُلِمَتْ، أي: القيمةُ (٥). ونقَلَ في "المنح" (١) قبلَه

(قولُ "الشّارح": حُلْفَ المالكُ ما يعلَمُ ذلك) محلُ التّحليفِ إذا لم يُحكِرُ أصلَ الإيداعِ لتناقضِهِ حينتلِ، بخلاف ما لو أنكرَ الوديعة، فإنّه يُحلَفُ حينئلٍ؛ لعدم تناقضِه، كذا تفيدُهُ عبارةً "الهندية" التي تَقَلَها "ط"، وحينتلَو لا فرقَ في كلام "الشارح" بين ما إذا أقامَ المالكُ بيّنةً على الإيداعِ أو أقرَّ المودّعُ بعدَ ححودِهِ الوديعة، تأمَّلُ. نعم لو أنكرَ الإيداع، ثمَّ ادَّعى الرَّدَّ قبلَ الجُمُودِ وقال: غلطتُ في الجحودِ، أو: نسيتُ، أو: ظننتُ أنِّ دفعتُها، وعجزَ عن البرهانِ على الرَّدُ يُحلَفُ حينتلَ المالكُ؛ لارتفاعِ تناقضِ المُودّعِ كما تُبلَتُ بيئتُهُ حينتلَ.

<sup>(</sup>١) تي "و": ((ححودها)).

<sup>(</sup>٢) ((لا)) ساقطة من "الأصل" و"ر" و"آ".

 <sup>(</sup>٣) نقول: وفي الشقط الذي كتبه ابن عابدين رحمه الله في "منحته" سقط أيضاً وهو: ((قبلت بينته أيضاً في قياس "أبي حنيفة" و"أبي يوسف"). انظر تقريرات الرافعي في الصحيفة السابقة.

<sup>(1)</sup> انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الوديعة ٢٧٨/٧.

<sup>(</sup>٥) في "ب" و"م": ((القسمة)).

<sup>(</sup>٦) "المنح": كتاب الوديعة ٢/ق٢١/ب.

وإلا فيومَ الإيداعِ، "عماديَّة"(١). بخلافِ مُضارِبٍ ححَدَ ثمَّ اشترى لم يضمَنْ، "خانيَّة"(٢).

عن "الخلاصة" (٢) ضمانَ القيمةِ يومَ الإيداعِ بدونِ تفصيلٍ، لكنَّه مُتابِعٌ فِي النَّقلِ عن "الخلاصة" لصاحبِ "البحر" (٤)، وفيما نقَّلَهُ سَقُطٌ (٥)، فإنَّ ما رأيتُهُ في "الخلاصة" موافق لِما في "العماديّة"، فتنَّهُ.

[٢٨٩٠٤] (قولُهُ: فيومَ) بنصبِهِ مُضافاً لـ ((الإيداع)).

[٧٨٩٠٠] (قُولُهُ: حَحَدَ) أي: قال لربِّ المال: لم تَدفَعْ إِليَّ شيئاً.

[۲۸۹۰٦] (قولُهُ: اشتری) یعنی: بعدَما أقرَّ ورجَعَ عن الجُحودِ بأن قال: بلی، قد دفَعْتَ إليَّ، بخلافِ ما لو أقرَّ بعدَ الشِّراءِ فيضمَنُ والمَتَاعُ<sup>(١)</sup> له، "منح"<sup>(٧)</sup> عن "الحانيّة"<sup>(٨)</sup>.

(قولُهُ: فإنَّ ما رأيتُهُ في "الحلاصة" موافق إلخ) عبارتُها ـ على ما في حاشية "البحر" ـ : ((قضَى عليه بقيمتِهِ يومَ الجُحودِ فإنْ قال الشُّهودُ: لا نعلَمُ قيمتَهُ يومَ الجُحودِ، لكنْ قيمتُهُ يومَ الإيداعِ كذا قضى عليه بقيمتِهِ يومَ الإيداع)).

<sup>(</sup>١) انظر "حامع الفصولين": الفصل الثالث والتلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتها إلح ١٠٩/٢ يتصرف.

 <sup>(</sup>٢) "الخانية": كتاب للضاربة ـ فصل فيما يجوز للمضارب على المضاربة وما لا يجوز ١٦٩/٣ نقلاً عن الناطفي (هامش "الفتاوى الهندية").

 <sup>(</sup>٣) "الخلاصة": كتاب الوديعة ـ الفصل الثاني فيما يكون تضييعاً وفيما لا يكون ـ حنس آخر في الجحود ق ٢٩٥/ب،
 نقلاً عن كفالة "الأصل".

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الوديعة ٢٧٨/٧.

 <sup>(</sup>٥) نقول: وفي مخطوطة "المنح" التي بين أيدينا سقطً في هذا الموضع أيضاً، وقد أشار العلاَّمة ابن عابدين رحمه الله إلى هذا
 في حاشيته "منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الوديعة ٧٧٨/٧.

<sup>(</sup>٦) في "ب" و"م": ((المبتاع))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لما في "المنح" و"الخانية".

<sup>(</sup>٧) "المنح": كتاب الوديعة ٢/ق١٢٢/ب بتصرف.

 <sup>(</sup>٨) "الخانية": كتاب المضاربة ـ فصل فيما يجوز للمضارب على المضاربة وما لا يجوز ١٦٩/٣ نقلاً عن الناطفي (هامش "المنتاوى الهندية").

(و) المودّعُ (له السَّقَرُ بما) ولو لهَا حَمُلٌ، "درر"(١) (عندَ عدم نَحَي المالكِ و) عدم (الحَوْفِ عليها) بالإخراج، فلو نَحَاهُ أو خافَ: فإنْ له بدُّ مِن السَّقَرِ ضمِنَ، وإلاّ: فإنْ سافَرَ بنَفسِهِ ضمِنَ، وبأهلِهِ لا، "اختيار"(٢).

(ولو أودَعا شيئاً) مِثليّاً أو قِيميّاً (لم) يَجُزْ أَنْ (يدفَعَ .......

[۲۸۹۰۷] (قُولُهُ: فَإِنَّ لَهُ) بَيْسَكَيْنِ النُّونِ.

[٢٨٩٠٨] (قولُهُ: وبأهلِهِ لا) وأجمَعُوا على أنَّه لو سافَرَ بها في البحرِ يضمَنُ، قالَه "الإسبيحابيُ"، كذا في "العينج""، "مدين".

[٢٨٩٠٩] (قولُهُ: مِثليّاً أو قِيميّاً<sup>(١)</sup>) وخلافُهما في الأوّلِ قياسً<sup>(٥)</sup> على الدّينِ المشترّكِ، "بح "(١).

[۲۸۹۱۰] (قولُهُ: لم يَجُزْ) [۱/۲۲۸۵/۳] قدَّرَهُ بناءً على ما سيأتي (٧): مِن أنَّه لو دفَعَ لم يضمَن، فلم يَبقَ المرادُ بنفي الدَّفْع إلاَّ عدمَ الجوازِ، وسيأتي (٨) ما فيه.

(قولُ "الشَّارح": وبأهلِهِ لا) أي: ولا بدُّ مِن السَّفَرِ بمم كما يفيدُهُ ما قالُوهُ.

<sup>(</sup>١) "الدرر والغرر": كتاب الوديعة ٢٤٦/٢، وعبارته: ((وإن كان لها حملٌ ومؤنة)).

<sup>(</sup>٢) نقول: أصل المسألة في "المختار" لا في "الاختيار"، والمسألة كاملةً مذكورة في "الفتاوى الهندية" عن "الفتاوى العتابية" و"التاترخانية"، انظر "الفتاوى الهندية": كتاب الوديعة - الباب الثالث في شروط يجب اعتبارها في الوديعة ولا يجب ٣٤٢/٤ بتصرف، و"الاختيار": كتاب الوديعة ٣٧/٣، وانظر أيضاً "التكملة" ـ المقولة [٥١١٧] قوله: ((فإنْ سافرَ بنفسِه ضبرَ وبأهلِه لا)).

<sup>(</sup>٣) "رمز الحقائق": كتاب الوديعة ١٨٠/٢.

<sup>(</sup>٤) ((أو قِيميّاً)) ليست في "ر".

<sup>(</sup>٥) في "الأصل": ((قياساً)).

<sup>(</sup>٦) "البحم": كتاب الوديعة ٧/٨٧٨.

<sup>(</sup>٧) في الصحيفة الآتية وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٨) المقولة [٢٨٩١٤] قوله: ((هو المختاز)).

# المودَّعُ إلى أحدِهما حظَّهُ في غَيبةِ صاحبِهِ)، ولو دفعَ هل يضمَنُ؟ في "الدُّرَر"(١): ((نَعَمْ))،

وفي "البحر"(٢): ((وأشارَ بقولِهِ: لم يدفَعُ إلى أنَّه لا يجوزُ له ذلك، حتى لا يامرُهُ القاضي بدَفْعِ نصيهِ إليه في قولِ "أبي حنيفة"، وإلى (٢) أنَّه لو دفَعَ<sup>(٤)</sup> لا يكونُ قسمة اتَّفاقاً، حتى إذا هلَكَ الباقي<sup>(٥)</sup> رحَّعَ صاحبُهُ على الآخذِ بحصّتِه، وإلى أنَّ لأحدِهما أنْ ياخُذَ حصّتَهُ مِنها إذا ظَهْرَ هما)).

[٢٨٩١١] (قولُهُ: المودَعُ)(١) بفتح الدَّالِ.

[٢٨٩١٧] (قولُهُ: إلى أحدِهما) أي: أحدِ المُودِعَينِ، بكسرِ الدَّالِ.

[۲۸۹۱۳] (قولُهُ: في غَيبةِ صاحبِهِ) عندَ "أبي حنيفة" رحمه الله، وهو مرويٌّ عن "عليٌّ ﷺ "، وقالاً الله وقالتِ "الثَّلاثةُ" (١)، وإنْ كانتِ الوديعةُ مِن غير ذُواتِ الأمثالِ ليس له ذلك إجماعاً، قالَه "العينيُّ" (١٠).

<sup>(</sup>١) "اللمرر والغرر": كتاب الوديعة ٢٤٦/٢.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الوديعة ٢٧٨/٧ باختصار.

<sup>(</sup>٣) في "آ" و"ب" و"م": ((وأما))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" موافق لما في "البحر" وهو ما يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٤) عبارة "البحر": ((لو دفع إليه)).

<sup>(</sup>٥) في هامش "م": ((قوله: حتى إذا هلك الباقي إلخ)) وأما لو هلك ما في يد الآخذ ليس له أن يشارك الغائب فيما بقي، "غاية البيان" اهـ "طـ".

<sup>(</sup>٦) هذه المقولة واللتان بعدها ليست في "آ".

<sup>(</sup>٧) روى عطاء بن السائب عن زادان قال: (استودع رحلان امرأة وديعة وقالا لها: لا تدفعها لواحد مناحتى نجتمع عندك، ثم انطلقا فغابا، فجاء أحدهما إليها فقال: أعطيني وديعتي فإنَّ صاحبي قد مات، فأبت حتى كثر اختلاقه إليها ثم أعطته، فجاء الآخر بعد فقال: هاتي وديعتي! فقالت: قد جاء صاحبك فذكر أنك قد مِثَ، فأحد وديعتكما متي ا فارتفعا إلى عمر فهم فلما قصًا عليه القصة قال لها عمر فهم: ما أراك إلا قد ضمنت، قالت المرأة: يا أمير المؤمنين! احمل علياً بيني وبينه، وقال لعلي: اقض بينهما يا علي، قال علي: هذه الوديعة عندي وقد أمرناها ألا تُدفع إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها، فأت بصاحبك، فلم يُصَمّنها. قال: فرأوا أمّما أرادا أن يذهبا بمال المرأة). أخرجه ابن أبي شبية في "المصنف" مامار (٢٣٧٧١) في البيوع - في الرحلين يودعان الشيء.

 <sup>(</sup>A) نقول: وعلى قولهما ـ أي: في التفريق بين المثلق والقيمي في الوديعة ـ حرى "شرح مجلة الأحكام العدلية" للأتاسي ٢٨٢/٣ للمادة (٢٩٦).

<sup>(</sup>٩) انظر "تحفة المحتاج": كتاب الوديعة ٧/١٢٤، و"المبدع": كتاب الوديعة ٥/١٤٦٠.

<sup>(</sup>١٠) "رمز الحقائق": كتاب الوديعة ١٨١/٢.

وفي "الدُّرر"(١): ((قيل: الخلافُ في المِثْليّاتِ والقِيْميّاتِ معاً، والصّحيحُ أنَّه في المِثْليّاتِ فقط)) اهد فتبيّنَ أنَّ ما في "المنن" و"الشّرح" غيرُ الصّحيحِ المُحمَعِ عليه، قاله (٢) شيعنا القاضي "عبد المنعم"(٢)، "مدنيّ".

قال جامعُهُ<sup>(۱)</sup> الفقير "محمّد البَيْطار"<sup>(۰)</sup>: ((أظرُّ<sup>(۱)</sup> أنَّ هذه المقولة (<sup>۷)</sup> رجّعَ عنها "المؤلِّف"؛ لأنَّه شطَب عليها شطباً لا يظهرُ حدّاً، ورأيتُنِي أنِّ لا أكتبُها، لكن وقعَ في قلبي شيءٌ، فأحبَبْتُ كتابتها والتَّنبية عليها، فاعلَمْه بالمراجعة)).

وفي الهامش: ((وفي "الذُّرِّ المنتقى"(^): لو دفعَ المُودَعُ إلى الحاضرِ نصفَها ثمَّ هلَكَ ما بقي، وحضَرَ الغائبُ قال "أبو يوسف" رحمة الله عليه: إنْ كان الدَّفعُ بقضاءٍ فلا ضمانَ على أحدٍ، وإنْ كان بغيرِ قضاءٍ فإنَّ الذي حضَرَ يتبعُ (١) الدَّافعُ بنصفِ ما دفَعَ، ويَرجعُ به الدّافعُ

(قولُهُ: فتبيَّنَ أنَّ ما في "المتن" و"الشَّرح" غيرُ الصَّحيحِ المُحمَعِ عليه) لعلَّ أصلَ هذه العبارة: ((على المُحمَع عليه على الصَّحيح))، تأمَّل، لكنَّ المناسبَ حذفُ قولِهِ: ((و"الشّارح")).

(تولُهُ: يَتبغُ الدَّافعَ بنصفِ مَا دَفَعَ إلخ) فـ "أبو يوسفَ" وإنْ قال بجوازِ دَفْعِ المُودَعِ حصّة الحاضرِ وصحّة هذه القيمةِ، لكن يَشترِطُ سلامة الباقي للحاضرِ، فإذا لم يَسلَمْ لا ينتفي الضَّمانُ عنه.

<sup>(</sup>١) "الدرر والغرر": كتاب الوديعة ٢٤٦/٢.

<sup>(</sup>٢) ((قاله)) ليست في "آ" و"ب" و"م".

<sup>(</sup>٣) هو عبد المنعم بن محمد بن عبد المحسن بن سالم القلعي المكّنيّ (ت١١٧٤هـ) ("الأعلام" ١٦٨/٤).

<sup>(</sup>t) ((جامعه)) ليست في "آ" و"ب" و"م".

 <sup>(</sup>٥) نقول: هذا هو الموضع الوحيد الذي ذُكِرَ فيه اسمُ ((محمد البَيْطار)) في نسختي "ب" و"م"، مما يؤيّدُ ما رجمحناه من اعتماد تجريد الشيخ محمد البَيْطار لهذا القسم من "الحاشية"، وانظر مقدمتنا في الحزء السابع عشر.

<sup>(</sup>٦) في "ب" و"م": ((وأظن)) بزيادة واو.

<sup>(</sup>٧) ني "ب" و"م": ((القولة)).

<sup>(</sup>٨) نقول: صوابه: ((وفي "المنتقى")) كما في "الفتاوى الهندية"، على أننا لم نعثر على المسألة في مظانما من "الدر المنتقى".

<sup>(</sup>٩) في "الأصل" و"ر": ((اتبع))، وكذا في "الهندية".

وفي "البحر"(۱): ((الاستحسانُ لا))، فكان هو المحتارَ. (فإنْ أودَعَ رجلٌ عندَ رجلَينِ ما يُقسَمُ اقتسَماهُ، وحفِظَ كلَّ نِصفَهُ)، كمُرتهنين، ومُستبضَعَين، ووصيَّين، وعَدلَي رَهن، ووكيلَي شِراء، (ولو دفّعَهُ) أحدُهما (إلى صاحبِهِ ضمِنَ) الدَّافعُ، (بخلافِ ما لا يُقسَمُ)؛ لجوازِ حِفظِ أحدِهما بإذْنِ الآخرِ. (ولو قال: لا تدفّعُ إلى عيالِكَ، أو احفَظُ (۱) في هذا البيتِ فدفّعها إلى

على القابض، وإنْ شاءَ أَخَذَ مِن القابضِ نصفَ ما قَبَضَ، كذا في "الذَّحيرة"(")، "فتاوى الهندية"(<sup>1)</sup> مِن الباب الثّامن<sup>(٥)</sup> في الوديعة. فأفادَ أنَّ المُودَعَ لو دفّعَ الكلَّ لأحدِهما بلا قضاءٍ وضمَّنَهُ الآخرُ حصّتَهُ مِن ذلك فله الرُّحوعُ بما ضمِنَهُ على القابض)) اهـ.

[٢٨٩١٤] (قولُهُ: هو المختارَ) قال "المقدسيُّ": ((مُخَالِفٌ لِما عليه الأَثْمَةُ الأعيانُ))، بل غالبُ المتونِ عليه متَّفقُونَ، وقال "الشَّيخ قاسمٌّ" اختارَ "النَّسَفيُّ" قولَ "الإمام"، و"المحبويُّيُّ" (السَّعودِ" (١) عن "الحمويُّ".

[٢٨٩١ه] (قولُهُ: ضمِنَ الدَّافعُ) أي: النَّصفَ فقط كما في "الإصلاح"، وقولُهُ: ((الدَّافعُ))

(قولُهُ: قال "المقدسيُّ": مُخالِفٌ لِما عليه الأثبَةُ الأعيانُ) وأيضاً قدَّمَ قولَ "الإمام" في "الخانيّة"، وتقديمة يفيدُ احتيارَهُ.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الوديعة ٢٧٨/٧ باختصار، وفيه أنه قول أبي يوسف (أي: بعدم الضمان).

<sup>(</sup>٢) في "د": ((احفظه)).

<sup>(</sup>٣) "الذحيرة": كتاب الوديعة ـ الفصل الثاني عشر فيما إن كان صاحب الوديعة غير واحد ٢/ق٣٥٠.

<sup>(</sup>٤) "الفتاوي الهندية": كتاب الوديعة ـ الباب الثامن فيما إذا كان صاحب الوديعة أو المستودع غير واحد ٤/٥٥٦.

<sup>(</sup>٥) في "٢" و"ب" و"م": ((الثاني))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" هو الصوابُ الموافق لما في "الهندية".

<sup>(</sup>٦) "التصحيح والترحيح": كتاب الوديعة صـ٢١١.

<sup>(</sup>٧) أي: تاج الشريعة، وتقدمت ترجمته ٢/٥/٢.

<sup>(</sup>٨) "شرح الوقاية": كتاب الوديعة ١٤٢/٢ (هامش "كشف الحقائق").

<sup>(</sup>٩) "فتح للعين": كتاب الوديعة ٢٠٨/٣ بتصرف.

ما لا بدَّ مِنه، أو حفِظَها في بيتٍ آخَرَ مِن الدَّارِ: فإنْ كانتْ بُيوتُ الدَّارِ مستويةً في الحِفظِ) أو أحرَزَ (لم يضمَنْ، وإلاّ ضمِنَ)؛ لأنَّ التَّقييدَ مُفيدٌ. (ولا يضمَنُ مودَعُ المودَعِ) فيضمَنُ الأوَّلُ فقط إنْ هلكَتْ (١) بعدَ مُفارَقتِه، وإنْ قبلَها لا ضمانَ، ولو قال المالكُ: هلكَتْ عندَ التَّانِي، وقال: بل ردَّها وهلكَتْ عندي......

أي: لا القابضُ؛ لأنَّه مُودَعُ المُودَع، "بحر"(٢).

[٢٨٩١٦] (قولُهُ: لا<sup>(٣)</sup> بدَّ مِنه) أشارَ إلى أنَّه لا بدَّ أَنْ تكونَ الوديعةُ بِمَّا يُحفَظُ في يدِ مَن منَعَهُ، حتى لو كانتْ فرساً منَعَهُ<sup>(٤)</sup> مِن دَفْعِها إلى امرأتِهِ، أو عِقْدَ حوهرٍ منَعَهُ<sup>(٤)</sup> مِن دَفْعِهِ إلى غلامِهِ فدفعَ ضمِنَ، "بحر"(٥).

[٧٨٩١٧] (قولُهُ: وإلا ضمِنَ) كما إذا كان ظهْرُ البيتِ ـ المنهيِّ عنه ـ إلى السَّكَةِ، المِيرِ "(١).

[٢٨٩١٨] (قولُهُ: فقط) أي: في إيداعٍ قَصْديٌّ، قال في "جامع الفصولين" ((دخَلَ الحُمّامُ ووضَعَ دراهمَ الوديعةِ معَ ثيابِهِ بينَ يدَي الثّيابيُّ قال "خ" (١٠): ضمِنَ؛ لإيداعِ المُودَعِ، وقال "صط" (١٠):

(قولُ "الشَّارِحِ": أو أحرَزَ) يعني: أو كان البيثُ الذي حفِظَها فيه أحرَزُ، "سنديَّ".

199/1

<sup>(</sup>١) ني "د": ((هلك)).

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الوديعة ٢٧٩/٧ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) ((لا)) ليست في "ر".

<sup>(</sup>٤) عبارة "البحر": ((فمنعه)).

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الوديعة ٢٧٩/٧.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الوديعة ٢٧٩/٧ بإيضاح من العلاَّمة ابن عابدين رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٧) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إلخ ١٠٦/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٨) هو رمز لقاضيخان، كما في "جامع الفصولين".

<sup>(</sup>٩) هو رمز لصاحب "المحيط"، كما في "جامع الفصولين".

لم يُصدَّقْ، وفي الغَصبِ مِنه يُصدَّقُ؛ لأنَّه أمينٌ، "سراجيَّة"(١). وفي "المُحتى": ((القصّارُ إذا غلِطَ فدفَعَ ثُوبَ رحلٍ لغيرِهِ، فِقطَعَهُ فكلاهما ضامنٌ، وعن "مُحمَّد": أصابَ الوديعةَ شيءٌ، فأمَرَ المودَعُ رجلاً ليُعالِجُها فعطِبَتْ مِن ذلك فلربِّما تضمينُ مَن شاءَ، لكنْ إنْ ضمَّنَ المُعالِجَ رجَعَ

لا يَضَمَنُ؛ لأنَّه إيداعٌ (٢) ضمنيٌ، وإمَّا يضمَنُ بإيداعٍ قَصْديٌ)) اهى ولو أُودَعَ بلا إذْنِ ثُمُّ أحازَ الممالكُ حرَجَ الأوَّلُ مِن البَين، "بحر" (٢) عن "الخلاصة" (١٠).

[۲۸۹۱۹] (فولُهُ: لم يُصدَّقُ) لأنَّه أَقَرَّ بوحوبِ الضَّمانِ عليه، ثمَّ ادَّعَى البراءةَ، فلا يُصدَّقُ إلاّ ببيّنةٍ، "جامع الفصولين"<sup>(٥)</sup>.

[۲۸۹۲۰] (قولُهُ: وفي الغَصبِ إلخ) أي: إذا غُصِبَتْ مِن الوَديعِ فادَّعَى الوديعُ الرَّدُّ يُصدَّقُ؛ إذ لم يَفعَلِ الوَديعُ ما يُوجِبُ الصَّمانَ، فهو على ما كان، أمين (١) عندَ الرَّدُّ وقبلَه وبعدَه، بخلافِ وَفُعِهِ للأَجنيَّ؛ لأنَّه مُوجِبٌ للضَّمانِ، "سائحانيّ".

(قولَهُ: أي: إذا غُصِبَتْ مِن الوَديعِ إلَى الظّاهرُ أنَّ المُودَعَ يُصدُّقُ؛ لتَراءةِ نفسِهِ، لا لنفي الصَّمانِ عن الغاصبِ إذا أرادَ المالكُ تضمينَهُ، تأمَّلُ.

<sup>(</sup>١) في "د": ((تاجية))، وفي "و": ((صرناجية))، وهو تحريف، ولم نعثر على المسألة في مظائما من مطبوعة "السراجية" التي بين أيدينا، ونقلها الطحطاوي ٣٨٢/٣ عن "المنح"، ونقلها صاحب "المنح" ٢/٤٥٦ /ب عن "الصيرفية"، ونقلها أيضاً السيّد علاء الدين في "تكملته" ـ المقولة [ ١٩٤٠] قوله: ((وفي العُصب فيه يُصدُّقُ)) عن السائحاني.

<sup>(</sup>٢) في "ب" و"م": ((لأن الإيداع))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لما في "جامع الفصولين".

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الوديعة ٧/٤٧٦.

<sup>(</sup>٤) "الخلاصة": كتاب الوديعة . الفصل الثالث في الدفع إلى الغير ق٢٩٦/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتها إلخ ٢٠٢٢.

<sup>(</sup>١) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((أميناً)) بالنصب.

| كتاب الإيداع | <br>_ 770 | <u> </u>      | فسم المعاملات |
|--------------|-----------|---------------|---------------|
| ••••••       | <br>      |               | على الأوّلِ   |
|              | <br>- A   | . <del></del> |               |

دفَعَ إلى رجلِ ألفَ درهم وقال: ادفَعُها إلى فلانِ بالرَّيِّ، فماتَ الدَّافعُ، فدفَعَ المُودَعُ المُودَعُ المُودَعُ المُودَعُ المُودَعُ المُودَعُ المُودَعُ اللَّهُ وصيُ المالَ إلى رجلٍ ليدفَعَهُ إلى فلانِ بالرَّيِّ، فأُحِذَ فِي الطَّرِيقِ لا يَضمَنُ المُودَعُ؛ لأنَّه وكيلٌ، إلاّ [١/٢١٨٠/ب] أنْ يكونَ الآخرُ فِي عِيالِهِ، فلا يضمَنُ حينَفنِ، "حانية"(٢).

بَرَهَنَ عليه أنَّه دفَعَ إليه عشَرةً، فقال: دفعتَهُ إليَّ لأدفَعَهُ إلى فلانٍ فدفَعْتُ يصحُّ الدَّفْعُ، "بزازيّة"(٢) مِن الدَّعوى.

[٢٨٩٢١] (قولُهُ: على الأوَّلِ) في "جامع الفصولين"(1): ((ولو ضمَّنَ المُعالِجَ رجَعَ على المُودَعِ علِمَ أَمَّا للغيرِ أَوْ لا، إلاَّ إنْ قال المُودَعُ: ليست لي ولم أُومَرْ بذلك، فحينَتَذِ لا يَرجِعُ)) اه، تأمَّلُ.

(قُولُهُ: يَصِحُ الدُّفْمُ) فإذا بَرهَنَ على هذا الدَّفْع انتفَى الضَّمانُ عنه.

(قُولُهُ: فِي "جامع الفصولين": ولو ضمَّنَ المُعالِجَ إلح) ما ذَكَرَهُ "الشّارخ" يوافِقُ ما يأتي نقْلُهُ عن "القُهِستانيّ" وغيرِه، وما في "الدُّرر" يُوافِقُ ما في "الفصولين"، وهو المُرجَّخُ للتَّعبيرِ عنه بالظّاهرِ.

<sup>(</sup>قولُهُ: لا يَضمَنُ المُودَعُ؛ لأنَّه وصيُّ الميتِ) فيه تأمُّل، فإنَّ المُودَعُ وكيل، وليس في الكلام ما يدلُّ على انَّه حقلَهُ وصيّاً.

<sup>(</sup>١) في هامش "م": ((قولُة: لأنه وصعُ الميت)) قال "شيخنا": ((صريحُة: أنَّ الوكيل يصيرُ وصيّاً بموتِ الموكِّل ولو لم يقل السُوكِّل: في حياتي وبعد وفاتي، وهو مخالف لها تقدَّم في الوكالة: من أنَّه لا يصيرُ وصياً إلا بالمقالة المذكورة، فليُحرَّرُ هذا المرخُ)) اهـ.

<sup>(</sup>٢) "الخانية": كتاب الوديعة ـ فصل فيما يعد تضييعاً للوديعة ٣٧٨/٣ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٣) "البزازية": كتاب الدعوى ـ الفصل الخامس عشر: في يقية مسائل الدفع والتناقض إلخ ـ نوعٌ في الِدين ٣٩٧/٥ (هامش "الفتاوى الهندية").

 <sup>(</sup>٤) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتما إلخ ١٠٥/٢، نقلاً عن "من"، أي. "
 "مجموع النوازل" لأحمد بن موسى الكشي.

| الجؤء الثامن عشر | <br>777 | <br>حاشية ابن عابدين |
|------------------|---------|----------------------|
|                  |         |                      |
|                  | <br>    | <br>                 |

#### (فرعٌ)

ولو قال: وصَعْتَها بينَ يديُّ وقُمْتُ ونسِيتُها فضاعَتْ يضمَنُ، ولو قال: وصَعْتَها بينَ يديُّ في داري والمسألةُ بحالِها: إنْ بِمَا لا يُحفَظُ في عَرْصةِ الدّارِ كَصُرَةُ (١) التَّقْدَينِ يضمَنُ، ولو كان بِمَّا يُعَدُّ (١) عَرْصتُها حِصْناً له لا يضمَنُ، "برّازيّة "(١)، و "خلاصة "(١)، و "فصولين "(٥)، و "ذخيرة "(١)، و "خانيّة "(٧)، وظاهرُهُ: أنَّه يجبُ حِفْظُ كلِّ شيءٍ في حِرْزِ مثلِهِ، تأمَّلُ، لكنْ تقدَّمَ في السَّرِقةِ (٨) أنَّ ظاهرَ المذهبِ: كلُّ ما كانَ حِرْزاً لنوعٍ فهو حِرْز لكلُّ الأنواعِ، فيُقطعُ بسَرِقةِ لؤلؤةً مِن إصطبل، تأمَّلُ.

وقد يُمْرَقُ بينَ الحِيْزِ فِي السَّرِقةِ والحِيْزِ فِي الوديعةِ، وذلك أنَّ المعتبرَ فِي قَطْعِ السّارقِ يَمَتْكِ<sup>(١)</sup> الحِيْزِ، وذلك لا يتفاوَتُ باعتبارِ المُحرَزاتِ (١٠)، والمعتبَرُ فِي ضمانِ المُودَع التَّقصيرُ

<sup>(</sup>١) ني "م": ((كسرة)).

<sup>(</sup>٢) في "آ" و"ب" و"م": ((تُعَدُّ)).

<sup>(</sup>٣) "البزازية": كتاب الوديعة ـ الفصل الثاني فيما يكون إضاعة ٢٠٠/٦ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٤) "الخلاصة": كتاب الوديعة ـ الفصل الثاني فيما يكون تضييعاً وفيما لا يكون ق٥٩٦/ب بتصرف.

 <sup>(</sup>٥) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إلخ ١٠٣/٢ بتصرف، نقلاً عن "صه"، وهو رمز لـ"الحلاصة".

<sup>(</sup>٦) "الذخيرة": كتاب الوديعة ـ الفصل التاسع فيما يرجع إلى فعل المستودع ٢/ق٢١٠.

<sup>(</sup>٧) "الخانية": كتاب الوديعة \_ فصل فيما يضمن المودع ٣٧٧/٣ بتصرف (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٨) ۲٤٨/١٢ "در".

 <sup>(</sup>٩) في "ر" و"آ" و"ب": ((بتلك))، وفي "م": ((بتك))، وعبارة "التكملة" ـ المقولة [٩١٣٥] قوله: ((لم يضمن)):
 ((مَتْكُ)).

<sup>(</sup>١٠) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((الحروزات)).

إِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَهَمَا لَغَيرِهِ، وإلاّ لَمْ يرجِعْ)) اهـ. (بخلافِ مودَعِ الغاصبِ) فَيُضمِّنُ أيّاً شاءً، وإذا ضمَّنَ المودَعَ رجَعَ على الغاصبِ وإنْ عَلِمَ على الظّاهرِ، "درر"(١).......

في الجفظ، ألا ترى أنَّه لو وضَعَها في داره الحتصينة فحرَجَ<sup>(٢)</sup> وكانت زوحتُهُ غيرَ أمينة يضمَنُ ؟ ولو أحدٌ سرَقَها يضمَنُ ؟ الدَّارِ أحدٌ سرَقَها يضمَنُ ؟ الدَّارِ وضَعَها في الدَّارِ وخرَّجَ والبابُ مفتوحٌ ولم يكن في الدّارِ أحدٌ، أو في الحمّام، أو المسحدِ، أو الطّريقِ، أو نحوِ ذلك وغابَ يضمَنُ معَ أنَّه لا يُقطعُ سارقُها، ونظائرُ هذا كثيرةً، فإذا اعتبَرْنا هنا الحِرْزَ المُعتبَرَ في السَّرِقةِ لِزِمَ أَنْ لا يَضمَن في هذه المسائلِ ونحوِها، فيلزَمُ مُخالَفةُ ما أطبَقُوا عليه في هذا الباب، فظهَرَ يقيناً صحةُ ما قلنا مِن الفرقِ، واللهُ أعلمُ.

وبه ظهَرَ حوابُ حادثةٍ، وهي: أنَّ مُودَعاً وضَعَ بُفْحةً شالٍ غاليةَ النَّمَنِ في إصطبلِ الحَيلِ، فسُرِقَتْ، والجواب: أنَّه يَضمَنُ وإنْ قُطِعَ سارقُها، والله تعالى أعلم. قاء،//

[٧٨٩٢٧] (قولُهُ: بخلاف مُودَعِ الغاصبِ) والفرقُ بينَهما على قولِ "أبي حنيفة": أنَّ مُودَعَ الغاصبِ غاصب؛ لعدم إذْنِ المالكِ ابتداءً وبقاءً.

[٢٨٩٢٣] (قولُهُ: "درر") وحزَمَ به في "البحر"(١٠).

(قُولُهُ: وَلُو وَضَعَهَا فِي الدَّارِ إِلَىٰ لا دَخلَ لها فيما نحنُ فيه، ولا ما بعدَها أيضاً، فإنَّ الضَّمانَ للتَّقصيرِ، وعدمَ القَطع لعدمِ الحِرْزِ.

<sup>(</sup>قُولُهُ: وَلُو أَحَدُ سَرَقُهَا يَضَمَنُ) عَبَارَتُهُ فِي "التَّنقيح": ((وَلُو سَرَقَهَا سَارَقٌ يُقطَّعُ إلحًا)).

<sup>(</sup>١) "الدرر والغرر": كتاب الوديعة ٢٤٧/٢ بتصرف، نقلاً عن "النهاية".

<sup>(</sup>٢) في "ب" و"م": ((وخرج)).

<sup>(</sup>٣) في "الأصل": ((يقطع)) بدل ((يضمن))، وكذا في "التكملة" ـ المقولة [٥١٣٣] قوله: ((لم يضمئ))، وانظر "التقريرات".

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الوديعة ٢٧٩/٧.

خلافاً لِما نقَلَهُ "القُهِستانيُّ"(١) و"الباقانيُّ" و"البِرْخنديُّ" وغيرُهم، فتنبَّهُ:

(معه ألف ادَّعَى رجلانِ كلَّ مِنهما أنَّه له أودَعَهُ إيّاه، فنكَلَ عن الحَلِفِ<sup>(٢)</sup> لهما فهو لهما، وعليه ألف آخَرُ بينَهما)، ولو حلَفَ لأحدِهما ونكُلُ للآخَرِ فالألفُ لِمَن نكُلُ له.

(دَفَعَ إلى رَحْلِ ٱلفاً وقال: ادفَعُها اليومَ إلى فلانٍ، فلم يدفَعُها حَتَّى ضاعَتْ لم يضمَنْ)؛ إذْ لا يلزَمُهُ ذلك، (كما لو قال له: احمِلْ إليَّ الوديعة، ...........

[۲۸۹۲٤] (قولُهُ: فنكَلَ عن الحلِفِ) صُورٌ هذه المسألةِ ستَةً: أفرَّ لهما، نكَلَ لهما، حلَفَ
 لهما، أقرَّ لأحدِهما ونكل للآخرِ، أو حلَفَ، نكل لأحدِهما وحلَفَ للآخر، "سائحاي".

[٢٨٩٧٥] (قوله: ولو حَلَفَ إلج) أشارَ إلى أنَّ المودَعَ يَخْلِفُ إذا أنكَرَ الإيداعَ كما إذا التَّعى الردَّ أو الهلاك، إما لنفي التهمةِ أو لإنكارِهِ الضَّمانَ، وإلى أنّه لو حَلَفَ لا شيءَ عليهِ لهما، وإلى أنَّ للقاضي أنْ يبدَأَ بايِّهما شاءَ، والأولى القُرْعةُ، وإلى أنَّه لو نكَلَ للأوَّلِ يُحلَفُ للنَّانِي ولا يُقضَى بالنُّكُولِ، بخلافِ ما إذا أقرَّ لأحدِهما؛ لأنَّ الإقرارَ حجّةً بنفسِه، وتمامُهُ في "البحر"(").

[٢٨٩٧٦] (قُولُهُ: ونكُلُ للآخَرِ) في التَّحليفِ للنَّانِي يقولُ: باللهِ ما هذه العَينُ له، ولا قيمتُها؛ لأنَّه لَمَا أقرَ بما للأوَّلِ ثَبَتَ (أ) الحقُّ فيها، فلا يفيدُ إقرارُهُ بما (٥) للنَّانِي، فلو اقتصرَ على الأوَّلِ لَكانَ صادقاً، "بحر" (١).

 <sup>(</sup>١) عبارة القهستاني: ((وإنما يرجع على الغاصب إذا لم يَعلم أنه غصب))، انظر "جامع الرموز": كتاب الوديعة ١٩/٢،
نقلاً عن العمادي رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) ((عن الحلف)) من الشرح في "و".

<sup>(</sup>٣) انظر "البحر": كتاب الوديعة ٢٧٩/٧.

<sup>(</sup>٤) في "ب" و"م": ((ثبت له)) بزيادة ((له))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لما في "البحر".

<sup>(</sup>٥) في "ب" و"م": ((فيها))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لما في "البحر".

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الوديعة ٧٩٩/٧.

فقال: أَفْعَلُ، ولم يفعَلُ حتى مضَى اليومُ) وهلَكَت لم يضمَنْ؛ لأنَّ الواجبَ عليه التَّخليةُ، "عماديَّة" (قال) ربُّ الوديعةِ (للمودَعِ: ادفَعِ الوديعة إلى فلانٍ، فقال: دفَعْتُ، وكذَّبَهُ) في الدَّفع (فلانٌ، وضاعَت) الوديعةُ (صُدِّقَ المودَعُ مع يمينِهِ)؛ .....

له على رحلٍ دَينٌ فأرسَلَ الدَّائِنُ إلى مديونِهِ رحلاً لَيَقبِضَهُ، فقال المديونُ: دفَعْتُهُ إلى الرَّسولِ، وقال: دفَعْتُهُ إلى الدَّائِنِ، وأنكَرَه (٢) الدَّائِنُ فالقولُ قولُ الرَّسولِ (٢) معَ يمينِهِ، و(١) الذي في "نور العين"(٥): ((فالقولُ للمُرسِل بيمينِه))، تأمَّل.

قال الدّائنُ: ابعَثِ الدَّينَ مع فلانٍ، فضاعَ مِن يدِ الرَّسولِ ضاعَ مِن المديونِ، "برّازيّة"(١).

[٢٨٩٢٧] (قُولُهُ: وضاعَت) يعني: غابَت ولم تظهَرْ، ولا حاجةً إليه، "شيخنا"(٧).

(قولُهُ: فالقولُ قولُ الرَّسولِ إلخ) أي: في براءةِ نفسِهِ فقط، فلا يُنافي ما في "نور العين": ((مِن أنَّ القولَ للمُرسِل))، أي: في عدم سُقوطِ حقِّه، تأمُّل.

(قولُهُ: ضاعَ مِن المديونِ) لأنَّ أمرَ المُدايِنِ لم يصحُّ؛ إذ دَيْنُهُ في الذَّمَّةِ لا في العَينِ، بخلافِ الوديعةِ.

<sup>(</sup>١) انظر "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتها إلخ ١٠٧/٢.

<sup>(</sup>٢) في "ب" و"م": ((وأنكر)).

 <sup>(</sup>٣) في هامش "م": ((قوله: فالقولُ قولُ الرسولِ)) أي: في حق براءة نفسه لا في براءة ذمة المديون؛ إذ لو قبلنا قوله حتى في
براءة ذمة المديون لزم إيجابُ دينٍ على الدائن بمحرد قولِ الرسول؛ لما أن الديون تقضى بأمنالها، وقوله: ((فالقول
للمرسل)) أي: في بقاء دينه على الدائن، ومثل هذا كثيرً في الفروع اهـ.

<sup>(</sup>٤) الواو ليست في "الأصل" و"ر".

<sup>(</sup>٥) "نور العين": الفصل الثاني والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وتفاصيل كيفيتها إلخ ق ١٥٠/ب.

<sup>(</sup>٦) "البزازية": كتاب الوديعة - الفصل السادس في المتفرقات ٢٠٩/٦ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٧) هو الشيخ سعيد الحلبي رحمه الله تعالى.

لأنَّه أمينٌ، "سراجيَّة"(١). (قال) المودَّعُ ابتداءً(٢): (لا أدري كيف ذهَبَتْ؟ لا يضمَنُ على الأصحِّ، كما لو قال: ذهَبَتْ ولا أدري كيف ذهَبَتْ؟) فإنَّ القولَ قولُهُ، بخلافِ قولِهِ: لا أدري أضاعَتْ أم لم تضِعْ؟ أو: لا أدري وضَعْتُها أو دفَنْتُها.......

[۲۸۹۲۸] (قولُهُ: على الأصحِّ) مقتضاه: أنَّ الأحيرَ المشترَكَ لا يضمَنُ، لكنَ أفتَى "الخيرُ الرَّمليُّ"<sup>(۲)</sup> بالطَّمانِ<sup>(1)</sup>، وعزاه في "حاشية الفصولين<sup>"(۰)</sup> إلى "البزّازيّة"<sup>(۱)</sup> مُعلِّلاً: ((بأنَّه تضييعٌ في زمانِنا))، تأمَّل.

[۲۸۹۲۹] (قولُهُ: بخلافِ إلج) هذا مُخالِفٌ لِما في "جامع الفصولين"(۱) و"نور العين"(۱)، وغيرهما مِن أنَّه لا يَضمَنُ، وهكذا رأيتُهُ في نسختي "المنح"(۱)، لكنَّ لفظة ((لا)) ملحقة بين الأسطرِ (۱۰)، وكأمَّا ساقطة مِن النَّسَخ، فنقلَها "الشّارحُ" هكذا، فتنبَّه.

(قولُهُ: مِن أنَّه لا يَضمَنُ) لكنَّه يُؤمَرُ بالبحثِ عنها في مسألةِ "الشَّارح" الأُولى، "ط".

 <sup>(</sup>١) "السراحية": كتاب الوديعة ـ فصلّ: للودع إذا وضع الوديعة في الحانوت إلح ٧٩/٢ بإيضاح من الحصكفي
 رحمه الله تعالى (هامش "فتاوى قاضيحان").

<sup>(</sup>٢) ((ابتداء)) من المتن في "و".

<sup>(</sup>٣) "الفتاوي الخبرية": كتاب الإجارة ـ باب ضمان الأحير ١٣٩/٢.

 <sup>(</sup>٤) أي: ((على قولهما)) كما في "الخيرية".

 <sup>(</sup>٥) "اللآلئ الدرية في الفوائد الحيرية": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتها إلح ١٠٣/٢ (هامش "جامع الفصولين").

<sup>(</sup>٦) "البزازية": كتاب الإجارات ـ الفصل السادس في الضمان ـ نوع في المتفرقات ٩٤/٥ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٧) "حامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتما إلح ٢٠٣/٢.

<sup>(</sup>٨) "نور العين": الفصل الثاني والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وتفاصيل كيفيتها إلح ق٤٨٥/ب.

<sup>(</sup>٩) "المنح": كتاب الوديعة ٢/ق٦٢/أ.

<sup>(</sup>١٠) لفظة ((لا)) ملحقة أيضاً بين الأسطر في مخطوطة "المنح" التي بين أيدينا.

في داري أو موضِع آخر، فإنَّه يَضمَنُ. ولو لم يُديِّنْ مكانَ الدَّفنِ لكنَّه قال: سُرِقَتْ مِن المكانِ المدفونِ فيه لا يَضمَنُ، وتمامُهُ في "العماديَّة"(١).

### (فوعٌ)

في المهامش: ((وفي "النَّوازل": مرَّ بمالِ البتيمِ على ظالمٍ وخافَ إنْ لَم يُهْدِ [١/٣٢٩٥/٢] إليه هديّة أنْ يأخُذَهُ<sup>(٢)</sup> كلَّهُ لا يَضمَنُ، وكذا المُضارِبُ، والمشايخُ أخَذُوا بمذا القولِ، "أنقِرَويّ".

### مطلبٌ: أنفَقَ الوصيُّ على باب القاضي إلخ (٣)

وفي "فتاوى النَّسَفيّ": أَنفَقَ الوصيُّ على باب القاضي يَضمَنُ ما أُعطَى على وجهِ الرِّشْوةِ، لا على وجهِ الإحارة إذا لم يَرَدَدُ<sup>(٤)</sup> على أُخر المثْل، "أَنقِرَويّ")) اهر.

[۲۸۹۳-] (قولُهُ: فإنَّه يَضِمَنُ) "قاضي حان"(٥): ((قال: وضَغْتُها في داري فنسِيتُ المكانَ لا يضمَنُ (١)، ولو قال: وضَغْتُها في مكانٍ حَصينٍ فنسِيتُ الموضعَ ضَمِنَ؛ لأنَّه جهَّلَ الأمانة كما لو ماتَ مُحَهِّلًا)).

"صع"(٧): وقيل: لا يَضمَنُ كقولِهِ: دَهَبَتْ ولا أدري كيف دَهَبَتْ؟ ولو قال: دَفَنْتُ فِي داري، أو في موضعٍ آخرَ ضَمِنَ، ولو لم يُبيِّنْ مكانَ الدَّفْنِ ولكنَّه قال: سُرِقَتْ مِن مكانِ دَفْنْتُ فِيه لم يَضمَنْ.

"عُدَّة" (٨): لو دفَّنَها في الأرضِ يَبرأُ لو جعَلَ هنالك علامةً، وإلاَّ فلا، وفي المَفازةِ ضَمِنَ

<sup>(</sup>١) انظر "حامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إلخ ١٠٣/٢.

<sup>(</sup>٢) في "الأصل": ((يأحذ)).

<sup>(</sup>٣) هذا المطلب من "ر".

<sup>(</sup>٤) في "ب" و"م": ((يَزِذُ)).

<sup>(</sup>٥) "الخانية": كتاب الوديعة - فصل فيما يضمن المودع ٣٧٠/٣ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٦) نقل هذه المسألة قاضيحان عن الفقيه أبي الليث رحمهما الله تعالى.

<sup>(</sup>٧) هو رمز لـ"فصول العلاَّمي"، حفيد صاحب "الهداية".

<sup>(</sup>٨) (("عدة")) ليست في "ب" و "م"، وهو رمز لـ"عدة المفتين" للنسفي.

### (فروعٌ)

هُدِّدَ المودَعُ أو الوصيُّ على دَفْعِ بعضِ المالِ: إِنْ حَافَ تَلَفَ نَفْسِهِ أَو عُضوِهِ فدفَعَ لم يَضمَنْ، وإِنْ حَافَ الحَبْسَ أو القَيدَ ضَمِنَ، وإِنْ خَشِيَ أَخْذَ مالِهِ كلِّهِ فهو عُذْرٌ، كما لوكان الجابرُ هو الآخذَ بتَفْسِهِ فلا ضمانَ، "عماديَّة"(١).

َخِيفَ على الوديعةِ الفَسادُ رُفِعَ الأمرُ للحاكمِ ليبيعَهُ، ولو لم يُرفَعْ حتّى فسَدَ فلا ضمانَ، ......ضمانَ،

مطلقاً، ولو دفَنَها في الكَرْمِ يَبرأُ لو حَصيناً بأنْ كان له بابٌ مغلَقٌ، ولو وضَعَها بلا دَفْنِ برئَ لو موضِعًا ٢٧ لا يدخُلُ فيه أحدٌ بلا إذْنِ.

توجَّهَتِ اللَّصوصُ نحوه في مَغازةٍ فدفَنَها حَذَراً فلمّا رحَعَ لم يظفَرْ بَمَحَلِّ دَفْنِهِ: لو أمكنَهُ أَنْ يَجعَلَ فيه علامةً ولم يفعَلْ ضَمِنَ، وكذا لو أمكنَهُ العَوْدُ قريباً بعدَ زوالِ الخوفِ فلم يَعُدْ ثمَّ حاءَ ولم يَجِدُها، لا لو دفّنَها بإذْنِ رَمِّها.

"فظه"(<sup>۲۲)</sup>: وضَعَها في زمانِ الفِتنةِ في بيتٍ خرابٍ ضَمِنَ لو وضَعَها<sup>(١)</sup> على الأرضِ، لا لو دفَنَها، "نور العين"<sup>(د)</sup>.

[۲۸۹۳۱] (قولُهُ: مالِهِ كلِّهِ) أمّا لو خافَ أخذَ مالِهِ ويَبقَى قَدْرُ الكفايةِ يَضمَنُ، "فصولين"(٦). ق ٤٩٠١/ب

<sup>(</sup>١) انظر "حامع الفصولين": الفصل التالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتها إلخ ١٠٧/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) عبارة "نور العين": ((لو موضعها)).

 <sup>(</sup>٣) في "ب" و"م": ((فظاهر))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لما في "نور العين"، و"فظه "رمز ل: "نواتد ظهير الدين"، وقال مصحّحا "ب" و"م": ((قوله: (فظاهر)، هكذا في النسخة المجموع منها، ولعل صوابه: فضاعت، تأمّل. أهم)).

<sup>(</sup>٤) في "الأصل" و"ر" و"ب": ((ودَعها)) وما أثبتناه من "آ" و"م" هو الأنسب والموافق لما في "نور العين".

 <sup>(</sup>٥) "نور العين": الفصل الثاني والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وتفاصيل كيفيتها إلخ ـ ضمان المودع وعدم ضمانه ق١٤٨/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٦) "حامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتما إخ ٢٠٧/٢ بتصرف.

ولو أنفَقَ عليها بلا أمرِ قاضٍ فهو متبرّعٌ. قرأً مِن مصحفِ الوديعةِ أو الرَّهنِ فهلَكَ حالةً (١) القِراءةِ لا ضمانَ؛ لأنَّ له ولاية هذا التَّصرُّفِ، "صَيرَقيّة". قال: ((وكذا لو وضَعَ السِّراجَ على المنارةِ))، وفيها: ((أودَعَ صَكَاً وعرَّفَ أداءَ بعضِ الحقِّ وماتَ الطَّالبُ وأنكرَ الوارثُ الأداءَ حبَسَ المودَعُ الصَّكَّ أبداً))، وفي "الأشباه"(١): ((لا يبرأُ مديونُ المَيْتِ بَدَفْع الدَّينِ إلى الوارثِ وعلى المَيْتِ دَينٌ.

[٧٨٩٣٧] (قولُهُ: ولو أَنفَقَ إلخ) ولو لم يُمفِقُ عليها المُودَعُ ـ بالفتح ـ حتى هلَكَتْ يَضمَنُ، لكنْ نفَقتُها على المُودِعِ بالكسر، "منلا عليّ" عن<sup>(١)</sup> "حاوي الرّاهديّ".

[٢٨٩٣٣] (قولُهُ: على المنارةِ) فيما لو كانتِ المنارةُ وديعةً.

[٢٨٩٣٤] (قولُهُ: أبداً) أي: ما لم يُقِرَّ الوارثُ بالأداءِ.

[و٣٨٩٣] (قولُهُ: إلى الوارثِ) ظاهرُهُ: سواءٌ كان الدَّينُ مُستغرِقاً لِما دفَعَهُ، أوْ لا، وسواءٌ كانَ الوارثُ مُوتَمَناً<sup>(٤)</sup>، أوْ لا.

(قولُهُ: ولو لم يُمفِق عليها المُودَعُ حتى هلَكَتْ يَضَمَنُ) يُنظُرُ الفرقُ بين هذه المسألةِ حيثُ قيل بالطَّمانِ لو تركَ الإنفاق وبينَ ما ذكرَهُ مِن أنَّه لو خافَ الفَسادَ ولم يرقعِ الأمرَ للقاضي حتى فسَدَتْ فلا ضمانَ، تأمَل. ثمُ ظهَرَ أنَّ المسألة خلاقيَّة كما يفيدُهُ ما يأتي في مسألةِ تشرِ الصُّوفِ.

(قُولُهُ: لَكُنْ نَفَقَتُهَا عَلَى النَّمُودِعِ) أي: بأمرِ الفَّاضي كما هو ظاهرٌ.

(قُولُهُ: مُستَغرِقاً لِما دَفَعَهُ) لعلَّه: ((مُستَغرِقاً للتَّجِكَةِ))، وما في "ط" ليس فيه هذه الزَّيادةُ، وكذلك عبارةُ "الحَمويّ" مُوافِقةً لِما في "ط"، وقولُهُ: ((سواءٌ كانَ إلح)) ليس في "الحَمَويّ" (°).

<sup>(</sup>١) في "د": ((حال)).

<sup>(</sup>٢) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ـ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما صـ٣٣١.٣٢٨. باختصار.

<sup>(</sup>٣) ((عن)) ليست في "ر" و"آ" و"ب" و"م".

<sup>(</sup>٤) في النسخ جميعها: ((وسواء كان الدَّينُ مستغرِقاً)) بدل ((وسواء كان الوارثُ موتَمناً))، وما أثبتناه من "غمز عيون البصائر" هو الصواب، ومثله في "التكملة" - المقولة [٥١٧٥] قوله: ((لا يهرأُ مديونُ المَّيْتِ بدَفْعِ الدَّينِ إلى الوارثِ)).

<sup>(°)</sup> **نقول**: عبارة الحموي في مطبوعة "غمز عيون البصائر" التي بين أيدينا موافقة لما في "الحاشية"، وقوله: ((سواء كان إلخ)) مذكور أيضاً في نسختنا من "الغمز".

ليس للسَّيِّدِ أَخْذُ وديعةِ العبدِ. العاملُ لغيرهِ أمانةً لا أَجْرَ له إلاَّ الوصيَّ (١) والنَّاظرَ إذا عمِلا. قلتُ(١٠): فعُلِمَ مِنه أَنْ لا أَجْرَ للنَّاظر في المُسْقَفِ إذا أَحِيلَ عليه المُستحقُّونَ))، فليُحفَظُ. وفي "الوَهبانيَّة"("): [طويل]

ورَبِحُ القِراضِ الشَّرطُ جازَ ويُحذَرُ

ودافعُ ألفِ مُقرضاً ومُقارضاً وإنْ يدَّعي ذو المالِ قَرْضاً وحَصمُهُ قِراضاً فربُّ المالِ قد قيل احدَرُ

والظَّاهرُ: أَنْ يُقيِّدَ عدمَ البراءةِ بما إذا كان الدَّينُ مُستغرِقاً لِما دفَعَهُ والوارثُ غيرَ مُؤتَّمَن كما قيَّدَهُ بحما في المُودَع إذا دَفَعَ الوديعة للوارثِ، "حَمَويّ "(٤).

[٢٨٩٣٦] (قولُهُ: وديعةِ العبدِ) تاجراً كان أو تحجوراً، عليه دَينٌ أو لا، وهذا إنْ لم يعلَمْ أنَّ الوديعة كَسْبُ العبدِ، فلو عَلِمَ فله أَخْذُها، وكذا لو عَلِمَ أنَّما للمَولَى، "تاترخانيّة".

[٢٨٩٣٧] (قولُهُ: قلتُ) القولُ لصاحب "الأشباه". قاله في الهامش.

[۲۸۹۳۸] (قولُهُ: مُقرضاً) أي<sup>(٥)</sup>: نِصفَهُ.

[٢٨٩٣٩] (قولُهُ: ومُقارضاً) أي<sup>(٥)</sup>: مُضارباً نِصفَهُ. كذا في الهامش.

[٢٨٩٤٠] (قولُهُ: ورَبْحُ) مضبوطٌ بالقلَم (٦) بفتح الرّاءِ.

[٢٨٩٤١] (قولُهُ: قِراضاً) أي (٧): مُضارَبةً. كذا في الهامش.

<sup>(</sup>١) في هامش "م": ((قولُ "الشَّارِح": إلاَّ الوصيُّ إلح)) أي: وصيُّ القاضي، وقد نصبه بأجر، وأمَّا وصيُّ لليتِ فلا يستحقُّ الأحرَ كما في "الأشباه" من الجمع والفرق في الكلام على أحر المثل، وقد علَّلَ "الولوالجيُّ" عدمَ صحَّةِ الأحرِ له ولو جعله المتوقَّ له لينفذَ له وصاياه بأنَّه بقبولِ الوصية صار العملُ واحباً عليه، والاستتحارُ على هذا لا يجوزُ. اهـ "ط".

<sup>(</sup>٢) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ـ كتاب الأمانات من العارية والوديعة وغيرهما صـ٢٦٨..

<sup>(</sup>٣) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب المضاربة والوديعة صـ٧١ ـ ٧٣. بتصرف (هامش "المنظومة المجبية").

<sup>(</sup>٤) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ـ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما ١٦٤/٣.

<sup>(</sup>٥) ((أي)) ليست في "الأصل".

<sup>(</sup>٦) في هامش "ب" و"م": ((قوله: مضبوط بالقلم إلخ)) فيه توقف، فليتأمل اهـ.

<sup>(</sup>٧) ((أي)) ليست في "الأصل".

كذلك في الإبضاعِ ما يتغيَّرُ يصِحُّ ويُستحلَف فقد يُتصوَّرُ فراحوا وراحَتْ يَضمَنُ المتأخِّرُ يُضمَّنُ المتأخِّرُ يُضمَّنُ وقرْضُ الفأرِ بالعكسِ يُؤثَرُ ولم يُعلِم المُلاَكَ ما هي تَنقُرُ

وفي العكسِ بعدَ الرَّبِعِ فالقولُ قولُهُ وإنْ قال: قد ضاعَتْ مِن البيتِ وحدَها وتاركُ في قوم لأمرٍ صَحيفةً وتاركُ نَشْرِ الصُّوفِ صَيفاً فعثَ لم إذا لم يُسَدَّ الثَّقبُ مِن بعدِ عِلمِهِ

قلتُ: بقِيَ لو سدَّهُ<sup>(١)</sup> مرَّةً ففتَحَهُ الفارُ وأفسَدَهُ، لم يُذكَرْ، وينبغي......

[٢٨٩٤٢] (قولُهُ: فالقولُ قولُهُ) أي: قولُ ربِّ المالِ.

قال في المهامش: ((وإذا أقاما البيَّنةُ ") فالبيَّنةُ بيَّنةُ العاملِ، وإنْ هلَكَ المالُ في يدِ المُضارِبِ بعدَما اختلَفا فالعاملُ ضامنَّ جميعَ ما في يدوِ لربِّ المالِ عَمِلَ أو لم يَعمَل، "شرح وهبانيّة" لـ "ابن الشَّحنة" (")).

[٢٨٩٤٣] (قولُهُ: يَضَمَنُ المتَاخِّرُ) مفهومُهُ: أَنَّهُم إذا قامُوا جملةً ضمِنُوا، وبه صرَّحَ "قاضي خان"(٤)، ويظهَرُ لي أنَّ كلَّ ما لا يُقسَمُ كذلك، "سائحانيّ".

قال في الهامش: ((ولو ترَكَ واحدٌ لقوم وديعةً وقامَ الكلُّ دَفْعةً وترَكُوها ولم يأخُذُها واحدٌ مِنهم ضَمِنَها الكلُّ، "ابن الشِّحنة"(٥)).

[٢٨٩٤٤] (قُولُهُ: فعثٌ) بالمثلَّثة.

[٣٨٩٤] (قولُهُ: ولم يُعلم إلخ) الواو بمعنى ((أو))، وبضمٌ ياءٍ ((يُعلم)). كَلَمَا في المهامش. [٣٨٩٤] (قولُهُ: وينبغي) البحثُ لـ "الطَّرسوسيِّ" (" حيثُ قال: ((وينبغي أنْ يكونَ فيها

<sup>(</sup>١) في "و": ((سدها)).

<sup>(</sup>٢) في "الأصل": ((ينة)).

<sup>(</sup>٣) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المضاربة والوديعة ٢٦/٢، نقلاً عن "الظهرية".

<sup>(</sup>٤) "الخانية": كتاب الوديعة - فصل: ما يكون إيداعاً وما لا يكون ٣٧٠/٣ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٥) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المضاربة والوديعة ٢/٢ م بتصرف.

<sup>(</sup>٦) لم نعثر على المسألة في مظانها من مطبوعة "أنفع الوسائل" التي بين أيدينا.

| الجزء الثامن عشر | <br>۲۳٦ |             | حاشية ابن عابدين                      |
|------------------|---------|-------------|---------------------------------------|
|                  |         | €ه<br>•پر . | فصيلُهُ كما مرَّ <sup>(١)</sup> ، فتد |

التَّفصيل؛ لأنَّ الأمرَ دائرٌ بينَ الإعلام للمُودِعِ أو السَّدِّ بدونِهِ، وهو موجود، وارتضاهُ "ابنُ الشَّحنة"(٢)، وأقرَّهُ "الشَّرنبلالية")).

#### (فروغ)

رَبَطَها في طَرَفِ كُمِّهِ أو عِمامتِهِ، أو شدَّها في منديلٍ ووضَعَهُ في كُمِّهِ<sup>(٢)</sup> أو ألقاها في جَيْهِ ولم تقَعْ فيه وهو يظُنُّ أمَّا وقَمَتْ فيه لا يَضمَنُ<sup>(٤)</sup>.

حرَجَ وترَكَ البابَ مفتوحاً ضمِنَ لو لم يكن في الدّارِ أحدٌ ولم يكُن في مكانٍ يُسمَعُ حسُّ الدّاخِل<sup>(ه)</sup>.

جعَلُها في الكَرْمِ فلو له حائطٌ بحيثُ لا يَرَى المارّةُ ما في الكَرْمِ لا يضمَنُ إذا أَعْلَقَ البابَ، وإلاّ ضمِنَ (1).

سوقيٌّ قامَ [من دكانه] (٧) إلى الصَّلاةِ وفيه ودائعُ لم يضمَنْ؛ إذ حيرانُهُ يَحَفَّظُونَهُ، وليس

(قُولُهُ: سَوْتَى قَامَ إِلَى الصَّلاةِ إِلَىٰ فيه سَقَطَّ، والأصلُ: ((سوقيٌّ قامَ مِن دَكَانِهِ إِلَى الصَّلاةِ إلحٰ)).

<sup>(</sup>١) في الصحيفة السابقة "در".

<sup>(</sup>٢) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المضاربة والوديعة ٢/٢ ٥.

<sup>(</sup>٣) نقلها في "جامع الفصولين" عن ((فقظ))، أي: "فتاوى القاضى ظهير الدين".

<sup>(</sup>٤) نقلها في "حامع الفصولين" عن ((عده))، أي: "عدة المفتين" للنسفي.

<sup>(</sup>٥) نقلها في "حامع الفصولين" عن ((ن))، أي: "النوازل" لأبي الليث.

<sup>(</sup>٦) نقلها في "جامع الفصولين" عن ((عده))، أي: "عدة المفتين" للنسفى.

<sup>(</sup>٧) قوله: ((من دكانه)) ساقط من النسخ جميعها، وهو زيادة من "جامع الفصولين" لابد منها كي تستقيم العبارة، وهذا التحرير يتدفع ما أشكل على مصحّحتي "ب" و"م" في هذه العبارة حيث قالا: ((قوله: (وفيه ودانع) هكذا في "الأصل"، ولعله: (وعنده ودائع) أو (وفي حانوته) مثلاً، وليحرّن) اهر.

......

بايداع المُودَع، لكنَّه مُودَعٌ لم يُضيِّعُ<sup>(۱)</sup>، وذكرَ<sup>(۲)</sup> "مش"<sup>(۳)</sup> ما يدلُّ على الضَّمانِ، فليُتأمَّلُ عندَ الفتوى، "جامع الفصولين"<sup>(4)</sup>، وفي [٦/٣٢٩٠٠] "البرَّازيَّة"<sup>(°)</sup>: ((والحاصلُ أنَّ العبرةَ للعُرْفِ)) اهـ.

غابَ ربُّ الوديعةِ ولا يُدرَى أحيَّ هوَ<sup>(1)</sup> أم ميتُ يُمسِكُها حتى يَعلَمَ موتَهُ، ولا يتصدَّقُ بها، بخلافِ اللَّقطةِ، وإنْ أنفَقَ عليها بلا أمرِ القاضى فهو منطوّعٌ، ويسألُهُ القاضى البيِّنةَ على كونِها وديعة عندَه، وعلى كونِ المالكِ غائباً، فإنْ بَرهَنَ: فلو مِمّا يُؤخِرُ ويُنفَقُ عليها مِن غلّتِها أمَرُهُ به وإلاً<sup>(7)</sup> يأمرُهُ بالإنفاقِ يوماً أو يومَينِ أو ثلاثةً رَجاءَ أَنْ يَحضُرَ المالكُ لا أكثرَ، بل يأمرُهُ بالبيعِ وإمساكِ الثَّمنِ، وإنْ أمرَهُ بالبيعِ ابتداءً فلصاحبِها الرُّجوعُ عليه به إذا حضرَ، لكن في الدّابَةِ يَرجعُ بقدْرِ القيمةِ لا بالزِّيادةِ، وفي العبدِ بالزِّيادةِ على القيمةِ بالغةُ ما بلَغَتْ، ولو احتمَعَ مِن ألبانِها شيءٌ كثيرٌ أو كانتُ أرضاً فأغَرَتُ وخافَ فسادَهُ، فباعَهُ بلا أمرِ القاضي: فلو في المصرِ أو في مَوضِع يُتوسَلُ إلى القاضي قبلَ أَنْ يفسُدَ ذلك ضمِنَ، "تاترخانيّة" مِن العاشر في المتفرّقات.

### (تتمةً) في ضمانِ المُودِعِ ـ بالكسر ـ

في "قاضي خان"<sup>(٨)</sup>: ((مُودَعٌ حعَلَ في ثيابِ الوديعةِ ثوباً لنفسِهِ، فدفَعَها إلى ربِّما ونسِيَ

<sup>(</sup>١) نقلها في "حامع الفصولين" عن ((قظ))، أي: القاضى ظهير الدين المحتسب.

<sup>(</sup>٢) نقلها في "حامع الفصولين" عن ((ذ))، أي: "الذخيرة البرهانية".

<sup>(</sup>٣) كذا في "الأصل" و"ر" و"آ"، وهو رمزّ ل: "منهاج الشريعة"، وفي "ب" و"م": ((الشارح)) بدل ((مش))، ورمزَ للمسألة في "جامع الفصولين" ب:((جس))، وهو رمز لـ"التحنيس"، وفي هامش "م": ((قوله: وذكر الشارح إلخ، صوابه: وذكر (("صش")) وهو رمز للصدر الشهيد، تأثل)) أه.

<sup>(</sup>٤) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتما إلخ ١٠٤/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "البزازية": كتاب الوديعة ـ الفصل الأول في حفظها ١٩٦/٦ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٦) في "ب" و"م": ((أهو حيُّ)).

<sup>(</sup>Y) ف "ب" و"م": ((أو لا)).

<sup>(</sup>٨) "الخانية": كتاب الإجارات . فصل في القصار ٢/ ٣٤ بتصرف، نقلاً عن "المنتقى" (هامش "الفتاوي الهندية").

| الجزء الثامن حشر | <del></del>        | ۲۳۸        |                                         | حاشية ابن عابدين     |
|------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------|----------------------|
|                  |                    | •••••      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                      |
| 16 136 A.C. V    | به الأنه والمال في | ر کر الفید | يد كان لأنه أخا ف                       | المناه المناه المناه |

ثُوبَهُ فيها، فضاعَ عندَه ضمِنَهُ؛ لأنَّه أَخَذَ ثُوبَ الغيرِ بلا إذْنِهِ، والجهلُ فيه لا يكونُ عُذْراً. قال في "نور العين"(١): ينبغي أنْ تقيَّدَ المسألةُ بما لو كان غيرَ عالِم، ثمَّ عَلِمَ بذلك وضاعَ عندَه، وإلا فلا سبب للضَّمانِ أصلاً، فالظّاهرُ أنَّ قولَهُ: والجهلُ فيه لا يكونُ عُذْراً ليس على إطلاقِه، والله أعلم)) اه ملحَّصاً.

0.1,

<sup>(</sup>١) "نور العين": الفصل الثاني والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وتفاصيل كيفيتها إلخ ـ ضمان المودع ـ بكسر الدال ـ أي: رب الوديعة ق١٤٥/ب.

#### ﴿كتابُ العارية﴾

#### ﴿كتابُ العارية﴾

[۲۸۹٤٧] (قولُهُ: مشَدَّدةً) كأمَّا منسوبةً إلى العارِ؛ لأنَّ طِلَبَها عارِّ وعَيْبٌ، "صحاح"(٢). وردَّهُ فِي "النَّهاية"(١): ((بأنَّه ﷺ باشَرَ الاستعارة، فلو كان العارُ فِي طلَبِها لَما

<sup>(</sup>١) ((عن الوديعة)) ليست في "د".

<sup>(</sup>٢) رواه هشام بن خالد حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله ﷺ: ((أيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها. والقرض بشمانية عشر. فقلت: ياحبريل ما بال القرضِ أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة)).

أخرحه ابن ماجه (٢٤٣١) في الصدقات، باب القرض، وابن عدي في "الكامل" ١١/٣، وابن جبان في "المحروحين" (٢٠٤)، والطبراني في "الأوسط" (٢٧١٩)، وفي "مسند الشاميين" (٢٦١٤)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٢٠٤). قال ابن حبان: وليس بصحيح.

خالد بن يزيد: ضعفه أحمد وابن معين وأبو داود والنسائي وأبو زُرعة والدارقطني وغيرهم. قال ابن حبان: كان صدوقاً في الرواية ولكنّه كان يخطئ كثيراً وفي حديثه مناكبرُ لا يعجبني الاحتجاج بخيره إذا انفرد عن أبيه، وما أقْرَبَه في نفسه إلى التعديل، وهو ممن أستخبر الله عز وجل فيه.

قال البوصيري في "الزوائد": إسناد حسن يعمل به في الترغيب والترهيب.

ورواه جعفر بن الزبير وعتبة بن محيد ويحبي بن الحارث الذَّمَاري عن القاسم مولى يزيد بن معاوية عن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله ﷺ ((أنطَلِق برحل إلى باب الجنة فرفع رأسه فإذا على الجنة مكتوب الصدقة بعشرة أمثالها، والقرض الواحد بنمانية عشر؛ لأن صاحب القرض لا يأتيك إلا وهو محتاج، وإنّ الصدقة ربما وُضعت في غني)). أخرجه الطبالسي في "مسنده" (١١٤١)، وأبو القاسم البغوي في "حزنه" (٣٠)، والطبواني في "الكبير" (٢٤٩٨)، وأبو القاسم البغوي في "حزنه" (٣٠)، والطبواني في "الكبير" (٣١٥)، والجمكم الترمذي في "نوادر الأصول" ٢٤٩/٠، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ١٩/٢.

حعفر بن الزبير كذَّبه شعبة، وقال البخاري: تَركوه، وعتبة بن حُميد وثَّقة ابنُ حبان وغَيَّرهُ وفيه ضعفٌ. ومسلمة بن علمي متروك عن يجيي بن الحارث.

<sup>(</sup>٣) "الصحاح": مادة ((عور)).

<sup>(</sup>٤) لعلها "النهاية" للسغناقي شرح "الهداية" للمرغيناني، وليس المراد "النهاية" لابن الأثير؛ لأنَّه ذهب إلى ما ذهب إليه الحوهري في "الصحاح"، ولفظه كلفظه. انظر "النهاية": مادة ((عور)) ٣٢٠/٣.

وثَحْقَفُ .: إعارةُ الشَّيءِ، "قاموس"(١). وشرعاً: .......

باشَرَها))(٢)، وعوَّلَ(٢) على ما في "المغرب"(٤): ((مِن أَمَّا اسمٌ مِن الإعارة، وأخْذُها مِن العارِ، العَيْبِ خطأٌ)) اهـ. وفي "المبسوط"(٥): ((مِن التَّعاوُرِ، وهو التَّناوُبُ)) كما في "البحر"(٢).

[٣٢٨٦٤٧] (قوله (٧): وتُحقَّفُ) قال "الجوهري" ((منسوبة إلى العارِ))، وردَّهُ "الرَّاغبُ ((بأنَّ العارِ يائيُّ والعاريّةَ واويُّ))، وفي "المبسوط" (١٠): ((أثَّ مِن العَرِيّةِ: تمليكِ النَّمارِ بلا عِوَضٍ))، وردَّهُ "المُطرِّزيُ "(١١) ((لأنَّه يقالُ: استعارَهُ مِنه فأَعارَهُ، واستعارَهُ الشَّيءَ على

<sup>(</sup>١) "القاموس": مادة ((عور)) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) تقدَّم حديث استعارة النبي ﷺ يوم حُنين أَدْرِعاً من صفوان بن أمية: ٥٦٩/١٢.

<sup>(</sup>٣) في "ب" و"م": ((وقوله)) بدل ((وعولُ))، وقال مصحّحا "ب" و"م": قوله: ((وقوله: (على ما في "للغرب" إلى لم يظهر في مرحمُ الضمير، على أنَّ العبارةَ كلَّها لا تخلو عن نظر، فالأوضحُ عبارة "المصباح"، ونصّه بعد أن قال: (وتعاوروا الشيءَ واعتوروه: تداولوه): (والعاربُّةُ من ذلك، والأصل فَعَلية بفتح العين، قال الأزهريُّة: نسبةً إلى العارة، وقال وهمي اسمّ من الإعارة، يقال: أعرتُهُ الشيءَ إعارةً وعارةً، مثل: أطعتُهُ إطاعةً وطاعةً، وأحبتُهُ إحابةً وحابةً، وقال "الجوهريُّ" مثلهُ، وبعضهم يقول: مأحوذةً من: عارَ الفرسُ إذا "اللبث": سُمّيتُ عاربةً لأيمًا عارّ على طالبها. وقال "الجوهريُّ" مثلهُ، وبعضهم يقول: مأحوذةً من: عارَ الفرسُ إذا ذهب من الواو؛ لأنَّ العرب يقولون: هم يتعاورون ذهب من العراريُّةُ ويتعوّرونها ـ بالواو ـ إذا أعار بعضهم بعضاً، والعارُّ وعارَ الفرسُ من الياء، فالصحيحُ ما قال الأزهريُّ. وقد تُعُفَّدُ العاربُّةُ فِي الشّعر، والجمعُ العَوّاري بالتخفيف وبالتشديد على الأصل) انتهت عبارتُهُ). اهـ.

<sup>(</sup>٤) "المغرب": مادة ((عور)) بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "مبسوط السرخسي": كتاب العارية ١٣٣/١١.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب العارية ٢٨٠/٧.

<sup>(</sup>٧) ((قوله)) ليست في "ب" و"م".

<sup>(</sup>٨) "الصحاح": مادة ((عور)).

<sup>(</sup>٩) "مفردات ألفاظ القرآن": مادة ((عور)) بتصرف.

<sup>(</sup>١٠) "مبسوط السرخسي": كتاب العارية ١٣٣/١١ بتصرف.

<sup>(</sup>١١) "المغرب": مادة ((عور)) بتصرف.

(تمليكُ المنافعِ بَحَاناً) أفادَ بالتَّمليكِ لُزومَ الإيجابِ والقَبُولِ ولوَّ فِعلاً. وحُكمُها: كَونُمَا أمانةً. وشرطُها: قابليَّةُ المُستعارِ للانتفاعِ، ومُحلُّؤها عن شرطِ العِوَضِ؛ لأنَّها تِصيرُ إحارةً،

حَذْفِ مِنْ)). والصَّوابُ أَنَّ المنسوبَ إليه العارةُ (١) اسمِّ مِن الإعارة، ويجوزُ أن تكونَ مِن التَّعاوُر التَّناوُب، "قهستاني" (٢) مُلحَّصاً. ق٤٩١/

[۲۸۹۴۸] (قولُهُ: تمليكُ) فيه رَدُّ على "الكرخيِّ" القائلِ بأُمَّا إباحةٌ وليستْ بتمليكٍ، ويَشْهَدُ له انعقادُها بلفظِ التَّمليكِ، وحَوازُ أَن يُعِيرَ ما لا يَختلِفُ بالمُستعمِلِ، والمُباحُ له لا يُعِيرِهِ، وانعقادُها بلفظِ الإباحةِ؛ لأنَّه استُعِيرَ للتَّمليكِ، "بحر"(").

[۲۸۹٤٩] (قولُهُ: ولو فِعلاً) أي: كالتَّعاطي كما في "القهستانيّ (٤٠)، وهذا مبالغة على القَبُولِ، وأمّا الإيجابُ فلا يَصِحُّ به، وعليه يَتفرَّعُ ما سيأتي قريباً (٥٠) مِن قَولِ المَولَى: خُذْهُ واستحدِمْهُ، والظّاهرُ أنَّ هذا هو المُرادُ بما نُقِل عن "الهنديّة" (١٠): ((رَكَتُها (٧): الإيجابُ مِن المُعِيرِ، وأمّا القَبُولُ مِن المُعيرِ، وأمّا القَبُولُ مِن المُستعيرِ فليس بشرطٍ عندَ أصحابِنا الثَّلاثةِ (٨٥)) اهد أي: القَبُولُ صريحاً غيرُ شرطٍ،

#### ﴿كتابُ العارية﴾

(قولُهُ: وانعقادُها بلفظِ الإباحةِ إلخ) ساقَهُ في "البحر" تفريعاً على المذهب.

(قُولُهُ: وأَمَّا الإِيجَابُ فلا يَصِحُّ به) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ، فإنَّ البَيعَ والهِيهُ يَصِحَانِ بالتَّعاطي فالعاريةُ كذلك بالأُولى.

<sup>(</sup>١) عبارة "جامع الرموز": ((العارية))، وهو خلاف عبارة المُطرّزيّ.

<sup>(</sup>٢) "حامع الرموز": كتاب العارية ٨٢/٢، نقلاً عن الزاهدي وصدر الشريعة.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب العارية ٢٨٠/٧ باحتصار.

<sup>(</sup>٤) "جامع الرموز": كتاب العارية ٢/٢.

<sup>(</sup>٥) صـ٣٤٣. "در".

<sup>(</sup>٦) "الفتاوى الهندية": كتاب العارية ـ الباب الأول في تفسيرها وركنها وشرائطها وأنواعها وحكمها ٣٦٣/٤.

<sup>(</sup>٧) في "م": ((وركنها)).

<sup>(</sup>٨) أي: استحساناً، كما في "الهندية".

# وصرَّحَ في "العماديَّةِ" بجوازِ إعارةِ المُشاعِ وإيداعِهِ ويَيعِهِ، يعني: لأنَّ جَهالةَ العَينِ لا تُفضي

بخلافِ الإيجابِ، ولهذا قال في "التّاترخانيّة": ((إنَّ الإعارةَ لا تَنبُتُ بالسُّكُوتِ)) اهـ، وإلاّ لزِمَ أَنْ لا يكونَ أَخْذُها قَبُولاً.

### [مطلبٌ في جوازِ إعارة المُشاعِ وإبداعِهِ وبَيْعِهِ]

[٧٨٩٠٠] (قولُهُ: بحوازٍ إعارة المُشاعِ) إعارةُ الجُزءِ الشّائعِ تَصِحُ كيفَما كانَ في التي غَتمِلُ القِسْمةُ أو لا تَحْتمِلُها، مِن شريكِ أو أحنييٍّ، وكذا إعارةُ الشّيءِ مِن اثنَينِ أَجَلَ أو فصَّلَ القِسْمةُ أو لا تَحْتمِلُها، مِن شريكِ أو أحنييٍّ، وكذا إعارةُ الشّيءِ مِن اثنَينِ أَجَلَ أو فصَّلَ بالتّنصيفِ أو بالأثلاثِ، "قنية"(١).

[٢٨٩٥١] (قولُهُ: وبَيعِهِ) وكذا إقراضُهُ كما مرّ<sup>(٢)</sup>، وكذا إيجارُهُ مِن الشَّريكِ لا الأحنبيِّ، وكذا وَقَفْهُ عند "أبي يوسف"، خلافاً لـ "محمّد" فيما يُحتمِلُ القِسْمة، وإلاَّ فحائزُ اتفاقاً<sup>(٣)</sup>، وتمامُهُ في أوائل هبة "البحر" (٤)، فراجِعهُ.

[۲۸۹۰۲] (قولُهُ: لأنَّ جَهالةً إلحُ) أَفادَ أنَّ الجَهالةَ لا تُفسِدُها، قال في "البحر"(") ((والمُرادُ بالجَهالةِ: جَهالةُ المَمنَّافِعِ المُملَّكةِ، لا جَهالةُ العَينِ المُستعارة، بدليل ما في "الخلاصة"("): لوِ استعارَ مِن آخَرَ حِماراً [۲۰سارً] فقال ذلك الرَّحلُ: لي حِمارانِ في الإصطبلِ فخذْ أحَدَهما واذهَب، فأخذَ أَحَدَهما وذهَب، فأخذَ أَحَدَهما وذهَبَ به يَضمَنُ إذا هلكَ، ولو قال له ("): خُذْ أَحَدَهما أَيَّهُما شِفْتَ لا يَضمَنُ إذا هلكَ، ولو قال له ("): خُذْ أَحَدَهما أَيَّهُما شِفْتَ لا يَضمَنُ إن

(قولُ "الشّارِح": وصرَّحَ في "العماديَّة" بجوازِ إعارةِ المُشاعِ إلح) هذا أُورِدَ حواباً عن سوالٍ مُقدَّرٍ، تقديرُهُ: أنَّ العارية لو كانتْ تمليكاً للمَنفعةِ كيف صحَّتْ إعارةُ المُشاعِ، فإنَّه بَحَهُولُ العَينِ؟ فأجابَ بقولِهِ: ((يعني: أن إلح))، لكنْ قولُهُ: ((لعدم لُزومِها)) لا حاحةً إليه؛ لأنَّ جَهالةً العَينِ في اللاَزِمِ لا تَمَنَعُ، "سنديّ".

<sup>(</sup>١) "القنية": كتاب العارية ـ باب في الألفاظ التي تكون إعارة ق ٨٤/ب.

<sup>(</sup>٢) المقولة [٢٨٦٢٨] قوله: ((وهو معلومٌ للعاقدَين)).

<sup>(</sup>٣) ((اتفاقاً)) ليست في "ب" و"م"، وأثبتناها من "الأصل" و"ر" و"آ" موافقةً لما في "البحر".

<sup>(</sup>٤) انظر "البحر": كتاب الهبة ٢٨٦/٧.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب العارية ٧/٠٨٠.

<sup>(</sup>٦) "الخلاصة": كتاب العارية - الفصل الثاني في إعارة الدواب ق ٩ ٩ ٢ /أ.

<sup>(</sup>٧) ((له)) ليست ني "ب" و"م".

للجَهالة؛ لعدم لُزومها، وقالوا: عَلَفُ الدَّابَّةِ على المُستعيرِ، وكذا نَفَقةُ العبدِ، أمّا كِسوتُهُ فعلى المُعيرِ، وهذا إذا طلَبَ الاستعارة، فلو قال المَولَى: خُذْهُ واستحدِمْهُ مِن غيرِ أَنْ يَستعبرهُ فَنَفَقتُهُ على المَولَى أيضاً؛ لأنَّه وديعةً. (وتَصِحُّ ب: أَعَرْتُكَ)؛ لأنَّه صريحٌ، (وأطعَمْتُكَ أرضي) أي: غَلَّتها؛ لأنَّه صريحٌ بَحازاً مِن إطلاقِ اسمِ المَحَلِّ على الحالِ، (ومنَحْتُكَ) بمعنى أعطيتُكَ (نُوبي أو جاريتي هذه، وحمَلْتُكَ على دابَّتي هذه إذا لم يُرِدْ به) بن منحْتُكَ وحمَلْتُكَ (الهبة)؛ لأنَّه صريحٌ فيُفيدُ العارية بلا نيَّةٍ، ....

[٢٨٩٠٣] (قولُهُ: للجَهالةِ) وفي بعضِ النُّسَخِ (١٠): ((للمُنازَعةِ)).

[٢٨٩٥٤] (قُولُهُ: لأنَّه وديعةٌ) أي: أَباحَ له بما الانتفاعَ.

[٢٨٩٥٦] (قولُهُ: لأنَّه صريحٌ) هذا ظاهرٌ في: منَحْتُكَ، أمّا: حَمْلُتُكَ فقال "الزَّيلعيُّ"("): ((إنَّه مُستعمَلٌ فيهما، يقالُ: حَمَلَ فلانُ فلانً على داتِبهِ يُرادُ به الهبهُ تارةً، والعاريةُ أُخرَى، فإذا نوى أحدَهما صحَّتْ نَيَّتُهُ، وإنْ لم تكنْ له نيَّةٌ حُمِلَ على الأَدنَ؛ كيلا يلزَمُهُ الأَعلَى بالشَّلكِّ)) اهد. وهذا يدُلُّ على أنَّه مِن المُشترَكُ (") بينَهما (٧)، لكنْ إثَما أُرِيدُ به العاريةُ عند التَّجرُدِ عن النَّيَةِ؛ لعلاً

<sup>(</sup>١) كما في "د" و"و".

<sup>(</sup>٢) "تكملة فتح القدير": كتاب العارية ٢٦٧/٧، وفيه: ((الغير المهجورة)) به: أل في ((غير)).

<sup>(</sup>٣) انظر "أصول السرخسي": ١٨٧/١، "شرح التلويح على التنقيح": ٧٢/١.

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب العارية ٣/٥٨٣.

<sup>(</sup>٥) "تبيين الحقائق": كتاب العارية ٥/٤٨.

<sup>(</sup>٦) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((مشترك)) بدل ((من المشترك))، وما أثبتناه من "ب" و"م" موافق لما في "ط".

<sup>(</sup>٧) عبارة "ط": ((فيهما)) بدل ((بينهما)).

يلزَّمَهُ الأَعلَى بالشُّكِّ، "ط"(٢). وانظر ما كتبناهُ على "البحر"(٢) عن "الكفاية"(١)، ففيه الكفاية. [٧٨٩٥٧] (قولُهُ: كما) أي: بالنِّيّة.

[٢٨٩٥٨] (قولُهُ: شهراً) فلو لم يقل: شهراً لا يكونُ إعارةً، "بحر"(٥) عن "الخانيّة"(١). أي: بل إحارةً فاسدةً. وقد قبل بخلافِه، "تاترخانيّة". وينبغي هذا؛ لأنّه إذا لم يُصرّح بالمدّةِ ولا بالعِوَضِ فأولى أن يكونَ إعارةً مِن جَعْلِهِ إعارةً مع التَّصريح بالمدّةِ دونَ العِوَضِ، "شيخنا".

وَنَقُلَ "الرَّمَلِيُّ" فِي "حاشية البحر" عن إحارة "البزّازيَّة"<sup>(٪)</sup>: ((لا تَتعقِدُ الإعارةُ بالإجارةِ<sup>(٪)</sup>، حتى لو قال: آخرَتُكَ مَنافِعَها سنةً بلا عِوَضٍ تكونُ إجارةً فاسدةً لا عاريةً)) اهـ. قال<sup>(١)</sup>: ((فتأمَّلُهُ مع هذا)). [٢٨٩٩٩] (قولُهُ: مِجَاناً) أي: بلا عِوَض.

[٢٨٩٦٠] (قولُهُ: مدَّةً عُمرِكَ) هذا وَجهٌ آخَرُ ذكرَهُ "القهستانيُّ" (١٠)، وهو كَوْنُ ((عُمرى)) ظرفاً.

(قولُ "الشَّارح": والهبة بما، أي: بَحَازُا) لا يَتأتَّى ذلك على ما قالَة "الزَّيلعمُ" مِن الاشتراكِ.

<sup>(</sup>١) في "و": ((تمييز معني)).

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب العارية ٣/٥٨٥.

<sup>(</sup>٣) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب العاربة ٧/٠٨٠.

<sup>(</sup>٤) "الكفاية": كتاب العارية ٢٧/٧ (ذيل "تكملة فتح القدير").

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب العارية ٢٨٠/٧.

<sup>(</sup>٦) "الخانية": كتاب العارية ٣٨٢/٣ (هامش "الفتاوي المندية").

<sup>(</sup>٧) "البزازية": كتاب الإحارات. الفصل الثاني في صفتها ـ النوع الأول في لفظ به الانعقاد ١٤/٥ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٨) في "ب": ((الإحارة بالإحارة)) بدل ((الإعارة بالإحارة))، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٩) أي: الرَّمليِّ في "حاشيته على البحر".

<sup>(</sup>١٠) "جامع الرموز": كتاب العارية ٢/٢٪.

ولو مؤقَّتةً أو فيه ضَرَرٌ فتبطُلُ وتبقى العَينُ بأَجْرِ المثلِ، كَمَنِ استعارَ أَمَةً لتُرضِعَ ولَدَهُ وصار لا يأخُذُ إلاّ ثديَها فله<sup>(١)</sup> أَجْرُ المثلِ إلى الفِطامِ، وتمامُهُ في "الأشباه"<sup>(٢)</sup>. وفيها<sup>(٣)</sup> مَعزيًّا لـ "القنية": ((تلزَمُ العاريةُ فيما إذا استعارَ جِدارَ غيرِهِ لوَضْعِ جُذُوعِهِ فوضَعَها، ثمَّ باعَ المُعيرُ الجِدارَ ليس للمشتري رَفْعُها<sup>(٤)</sup>، وقيل: نَعَمْ، إلاّ إذا شرَطَهُ وقتَ البَيعِ<sup>(٥)</sup>)).

#### مطلبٌ: خُلْفُ الوَعْدِ مكروة ويُستحَبُّ الوَفاءُ به (١٠)

[٢٨٩٦١] (قولُهُ: ولو مؤقَّتُهُ) ولكنْ يُكرَهُ قبلَ تمام الوقتِ؛ لأنَّ فيه خُلْفَ الوَعْلِ، "ابن كمال".

أَقُولُ: مِن هنا تَعَلَمُ أَنَّ خُلْفَ الوَعْدِ مكروة لا حرامٌ، وفي "الذَّخيرة": ((يُكرَهُ تنزيهاً؛ لأنَّه خُلْفُ الوَعْدِ، ويُستحَبُّ الوَفاءُ بالعَهْدِ))، "سائحانيّ".

[٢٨٩٦٣] (قُولُهُ: فَتَبَطُّلُ) أَي: بِالرُّجُوعِ.

[٣٨٩٦٣] (قولُهُ: فله أَجْرُ المثلِ) أي: للمُعيرِ، والأُولَى: فعليه، أي: على المُستعيرِ.

[٢٨٩٦٤] (قولُهُ: لـ "القنية") لم أَجِدْهُ في "القنية" في (٧) هذا المَحَلِّ^(^).

[٢٨٩٦٥] (قولُهُ: وقتَ البَيعِ) أي: إلا إذا شرَطَ البائعُ وقتَ البَيعِ بَقاءَ الجُذُوعِ، والوارثُ في هذا بمنزلةِ المشترى، إلا أنَّ للوارثِ أن يأمُرهُ برَفْعِ البِناءِ على كلِّ حالٍ كما في "الهنديّة"(١)،

(قولُهُ: أن يأمُرُهُ بَرْفِعِ البِناءِ على كلِّ حالٍ) أي: ولو مع شرطِ القرارِ وقتَ وَضَعِ الجَنْدُوعِ أو خَفْرِ السَّرْدابِ، بخلافِ المشتري حيثُ لا يتمكَّنُ مِن الرَّفِع مع هذا الشرطِ، "أبو السُّعود". 0.7/2

<sup>(</sup>١) في "و": ((فلها)).

<sup>(</sup>٢) انظر "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد . كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما صـ٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ـ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما ص٣٦٧. بتصرف.

<sup>(</sup>٤) في "و": ((دفعها)).

<sup>(</sup>٦) هذا المطلب في "ر".

<sup>(</sup>٧) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((من)).

<sup>(</sup>A) نقول: المسألة في "القنية" في كتاب الدعوى ـ باب الحيطان ق ٩ ٤ ١/١.

<sup>(</sup>٩) "الفناوى الهندية": كتاب العارية ـ الباب التاسع في المتفرقات ٣٧٣/٤، نقلاً عن "الفصول العمادية".

# قلت: وبالقِيلِ حزَمَ في "الخلاصة"(١) .........

ومِنه يُعلَمُ أَنَّ مَن أَذِنَ لأحدِ ورَثِيهِ ببناءِ مَحَلِّ في دارِهِ ثُمَّ ماتَ فلِباقي الورَثِةِ مُطالَبَتُهُ برَفْعِهِ إِنْ لَمْ تَقْعِ القِسْمَةُ، أَولَمْ يَحْرُجْ فِي مَقْسِمِهِ ("). وفي "جامع الفصولين" ((استعارَ داراً فبنَى فيها بلا أمرِ المالكِ، أو قال له: إبْنِ لنفسِكَ، ثُمَّ باغ الدَّارَ بحُقوقِها يُؤمَرُ الباني بَعَدْم بنائِهِ))، وإذا فرَّطَ في الرَّدِ بعد الطَّلَبِ مع التمكُنِ مِنه ضمِنَ، "سائحاني ".

قال في الهامش: ((وسيأتي<sup>(٤)</sup> مسألة من بنى في دارِ زوجتِه في شتّى الوصايا<sup>(٥)</sup>. وفيه زيادةً مسألة السّرداب على الجنّوع، فقال<sup>(١)</sup>: رحل وضَعَ جُذُوعَهُ على حائطِ حاره بإذْنِ الجارِ، أو حفَرَ سِرداباً في داره بإذْنِ الجارِ ثمَّ باعَ الجارُ دارة وأرادَ المشتري أن يَرفَعَ جُذُوعَهُ وسِردابَهُ كان للمشتري ذلك، إلا إذا كان البائعُ شرَطَ في البيعِ بقاءَ الجنّدوعِ والسّردابِ تحتَ الدَّارِ فحينَفذِ لا يكونُ للمشتري أن يُطالِبَهُ برَفْع ذلك، وتمامُهُ في "الخانيّة" في فصلٍ ما يتَضرَّرُ به الجارُ)) اهد

[٢٨٩٦٦] (قولُهُ: وبالقِيلِ إلخ) وأفتى به في "الخيريّة" (^). كذا في الهامش.

[٢٨٩٦٧] (قولُهُ: في "الخلاصة") وكذا في "الخانيّة"<sup>(١)</sup> كما قدَّمنا عبارتَهُ فُبَيلَ دَعْوَى النَّسَب (١٠٠). و ١٩٤١/ب

<sup>(</sup>١) "الخلاصة": كتاب الحيطان - الفصل الأول في إشراع الجناح ق٨٦٨١.

<sup>(</sup>٢) ن "ب" و"م": ((قِسْمِهِ)).

<sup>(</sup>٣) "جامع القصولين": القصل السادس والثلاثون في مسائل الحيطان ٢/١٠٢١ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) انظر "الدر" عند المقولة [٣٧٠٤٠] قوله: ((عمَر دارُ زوجته إلحُ)).

 <sup>(</sup>٥) قوله: ((شتى الوصايا)) تجوزًا؛ لأن باب ((مسائل شتى)) مستقل، لا تابع لكتاب الوصايا، ذكر فيه الحصكفئ
 رحمه الله شتيتاً من المسائل من كتاب الطهارة إلى آخر الكتاب.

<sup>(</sup>٦) قوله: ((وفيه زيادةُ مسألة السّردابِ على الجُّذُوع فقال)) ليس في "الأصل".

 <sup>(</sup>٧) انظر "الخانية": كتاب البيوع - باب في قبض المبيع وما يجوز من التصرف إلخ - فصل في تضرر الجوان والمخاصمة في ذلك ٢٨٣/٢ وذكرها أيضاً في كتاب البيوع - باب ما يدخل في البيع من غير ذكره وما لا يدخل ٢٤١/٢ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٨) لم نعثر على المسألة في مظانما من مطبوعة "الفتاوى الخيرية" التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٩) "الخانية": كتاب البيوع ـ باب ما يدخل في البيع من غير ذكره وما لا يدخل ٢٤١/٢ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>١٠) للقولة [٢٧٩٧٨] قوله: (("أشباه" مِن أَحكام: السّاقطُ لا يَعُودُ)).

و"البزّازيَّة"(١) وغيرِهما، واعتمَدَهُ "مُحنتِّيها" في "تنوير البصائرِ"(٢)، ولم يتعقَّبْهُ "ابن المصنِّف"، فكأنَّه أرتضاه، فليُحفَظْ.

(ولا تُضمَنُ بالهلاكِ مِن غيرِ تعَدِّ)، وشرطُ الضَّمانِ باطلٌ، كشرطِ عدمِهِ في الرَّهنِ، خلافاً لـ "الجوهرة". (ولا تؤخرُ ولا تُرهَنُ)؛ لأنَّ الشَّيءَ لا يَتَضمَّنُ ما فوقَهُ (كالوديعةِ) فإنَّما لا تؤجَرُ، ولا تُرهَنُ، بل ولا تودَعُ، ولا تُعارُ، بخلافِ العاريةِ......

[٢٨٩٦٨] (قولُهُ: ولا تُضمَنُ) هذا إذا لم يتبيَّنُ أَغًا مُستحقَّةً للغيرِ، فإن ظهَرَ استحقاقُها ضَينَها، ولا رُحُوعَ له على المُعيرِ؛ لأنَّه مُتبرِّعٌ، وللمُستحقِّ أَنْ يُضمِّنَ المُعِيرَ، وإذا ضمَّنَهُ لا رُحُوعَ له على المُودِعِ؛ لأنَّه عاملٌ له على المُودِعِ؛ لأنَّه عاملٌ له، "بحر"(٣).

[٢٨٩٦٦] (قولُهُ: بالهلاكِ) هذا إذا كانت مُطلَقة، فلو مُقيَّدةً. كأنْ يُعيرهُ يوماً. فلو لم يَرُدُها بعدَ مُضيِّهِ ضمِنَ إذا هلَكَتْ كما في "شرح المحمع"، وهو المختارُ كما في "العماديّة" اه. قال في "الشرنبلاليّة"(٤): ((سواءٌ استعمَلها بعدَ الوقتِ أو لا))، وذكرَ صاحبُ "المحيط" و"شيخ الإسلام": ((إثمَّا يَضمَنُ إذا انتفعَ بعدَ مُضيَّ الوقتِ؛ لأنَّه حيثَذِ يصيرُ غاصباً))، "أبو الستعود"(٥).

[٧٨٩٧٠] (قولُهُ: لـ "الجوهرة"(٦) حيثُ جرَمَ فيها بصَيْرورتِهَا مضمونةً بشرطِ الضَّمانِ، ولم يقلُ: في روايةٍ مع أنَّ فيها روايتَينِ كما يُؤخَذُ مِن عبارة "الزَّيلعيّ "(٧)، "س".

<sup>(</sup>١) "البزازية": كتاب الحيطان ـ الفصل الأول في إشراع الجناح ١٣/٦ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٢) "تنوير البصائر" للغزّي: الفن الثاني: الفوائد ـ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما ق ٢٩/أ.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب العارية ١٨١/٧.

<sup>(</sup>٤) "الشرنبلالية": كتاب العارية ٢/٢٢ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٥) "فتح المعين": كتاب العارية ٢١٢/٣.

<sup>(</sup>٦) "الجوهرة النيرة": كتاب العارية ٢/١٤.

<sup>(</sup>V) "تبيين الحقائق": كتاب العارية ٥/٥٨.

| الجزء الثامن عشر | <br>437 | <br>حاشية ابن عابدين |
|------------------|---------|----------------------|
|                  |         |                      |
|                  |         |                      |
|                  |         |                      |

[۲۸۹۷۱] (قولُهُ: على المحتارِ) فإنَّمَا تُعارُ، [۱/ن.۱۲۰] "أشباه"(۱). قال مُحشّيها(۲): (إذا كان بِمَّا لا يَختلِفُ بالاستعمالِ كالسُّكْنَى<sup>(۱)</sup> والحمثلِ والزَّراعةِ وإنْ شرَطَ أنْ يَنتفِعَ هو بنفسِه؛ لأنَّ التَّقييدَ بما لا يَختلِفُ غيرُ مُفيدِ كما في "شروح المجمع"(۱))، "س".

وفي "البحر"(°): ((وله ـ يعني: المُستعِيرَ ـ أَنْ يُودِعَ على المفتَى به، وهو المختارُ، وصحَّحَ بعضُهم عدمه، ويَتفرَّعُ عليه ما لو أرسلَها على يدِ أجنبيٌ فهلَكَتْ ضمِنَ على الثّاني، لا الأوَّل، وسيأتي قريباً)) اهـ.

[۲۸۹۷۷] (قولُهُ: وأمّا المُستأجر) في وديعةِ "البحر"(١) عن "الخلاصة"(٧): ((والوديعةُ لا تُودَعُ، ولا تُوجَرُ، ولا تُرهَنُ، والمُستأجَرُ يُواجَرُ ويُعارُ ويُودَعُ، ولم يَذكُر حكمَ الرَّهْنِ، وينبغي أن يُرهَن) اهر(١). وفي قول "الخلاصة": ((وينبغي إلح)) كلامٌ كتبناهُ في هامش "المحر"(١).

(قُولُهُ: والزَّراعةِ) الظَّاهرُ اعتمادُ ما يأتي عن "الزَّيلعيِّ" مِن أَمَّا بِمَا يَختلِفُ بالاستعمالِ.

على المختار. وأمّا المُستأجّرُ فيؤاجَرُ،

<sup>(</sup>١) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ـ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما صـ٣٢٧.

<sup>(</sup>٢) انظر "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ـ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما ١٥١/٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((كالسكن))، وما أبتناه من "ب" و"م" موافق لما في "غمز عيون البصائر".

<sup>(</sup>١) عبارة "غمز عيون البصائر": ((كما في "المجمع" و"شرحه" لابن الملك)).

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب العارية ٧٨١/٧.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الوديعة ٧/٥٧٧ بتصرف.

<sup>(</sup>٧) "الخلاصة": كتاب العارية - الفصل الأول في المقدمة ق٨٩ ٢/أ.

 <sup>(</sup>A) في "ب" و"م": ((وينبغي إلح)) من دون قوله: ((أن يُرهَن اهـ))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لما في "البحر".

<sup>(</sup>٩) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الوديعة ٧٥٥/٧.

ويُودَعُ، ويُعارُ، ولا يُرهَنُ، وأمّا الرَّهنُ فكالوديعةِ. وفي "الوّهبانيَّة" نظَمَ تسعَ مسائلَ لا يَملِكُ فيها تمليكاً لغيره بدونِ إذْنِ سواءٌ قبَضَ أوْ لا، فقال(١):

نِ أَمرٍ وكيلٌ، مستعيرٌ، ومؤجَرُ ومُرتحَنٌ أيضاً، وقاضٍ يؤمَّرُ، إذا لم يكُنْ مِن عندِه البَذْرُ يُبذَرُ ومالكُ أمرٍ لا يُملِّكُهُ بدو رُكوباً ولُبْساً فيهما، ومُضارِب، ومستودَع، مستبضَع، ومُزارِعٌ قلتُ: والعاشرةُ:

وإنْ أَذِنَ المولى له ليس يُنكَرُ

وما للمُساقي أنْ يُساقِيَ غيرَهُ

[٧٨٩٧٣] (قولُهُ: ويُودَعُ) لكنَّ الأجيرَ المشترَكَ يَضمَنُ بإيداعِ ما تحتَ يدِهِ؛ لقولِ "الفصولين"(٢): ((ولو أودَعَ الدَّلاَلُ ضَمِنَ))، "سائحانيّ".

[٢٨٩٧٤] (قولُهُ: لا يُملِّكُهُ) بتشديدِ اللاّمِ، وابتداءُ البيتِ النّاني مِن نونِ ((دون)).

[٧٨٩٧٥] (قُولُهُ: ومؤجّرُ) بفتح الجيم.

[٣٨٩٧٦] (قُولُهُ: فيهما) أي: الإعارةِ والإحارةِ، وهذا لو قُيِّدَ بَلْبَسِهِ وَرَكُوبِهِ، وإلاّ فقد مرّ ويأتي: أنّه يُعيرُ ما يَختلِفُ لو لم يُقيَّدُ بلابسِ وراكبٍ، "سائحانيّ".

الوكيلُ لا يُوكِّلُ، والمستعِيرُ للبُّسِ أو رُكُوبٍ لبس له أنْ يُعِيرَ لِمَن يَختلِفُ استعمالُهُ، والمستأجِرُ ليس له أنْ يُؤجِّرَ لغيرِهِ مركوباً كان أو ملبوساً إلاّ بإذْنٍ.

[٧٨٩٧٧] (قولُهُ: ومُستودَعٌ) بفتح الدّالِ.

(قولَة: لِمَن يَختلِفُ استعمالُهُ) مُقتضاهُ: أنَّه يُجيرُ لِمَن لا يَختلِفُ استعمالُهُ كَانَ كَان مُساوِياً له مع أنَّه لا يُعيرُ مُطلَقاً مع التقييد.

<sup>(</sup>١) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب المضاربة والوديعة صـ٧٤. (هامش "المنظومة المحبية").

<sup>(</sup>٢) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إلخ ٢٠١/٢ بتصرف.

(فإنْ آجَرَ) المستعيرُ (أو رهَنَ فهلَكَتْ ضمَّنَهُ المُعِيرُ)؛ للتَّعدِّي، (ولا رُجوعَ له) للمستعيرِ (على أحدٍ)؛ لأنَّه بالضَّمانِ ظهَرَ أنَّه آجَرَ مِلْكَ نَفسِهِ ويتصدَّقُ بالأُجرةِ، خلافاً لـ "الثّاني"، (أو) ضمَّنَ (المستأجِرَ)، سكَتَ عن المُرتحنِ، ......

[۲۸۹۷۸] (قولُهُ: ضمَّنَهُ المُعِيرُ) بتشديدِ ميم ((ضمَّنَهُ))(١) مبنيًا للفاعلِ، و((المُعِيرُ)) فاعلُّ، والضميرُ في ((ضمَّنَهُ)) راجعٌ لـ ((المستعيرُ)).

[۲۸۹۷۹] (قولُهُ: على أحدٍ) عبارةُ "مسكينٍ" ((على المُستأجرِ))، وهكذا فسَّرهُ (") القهستانيُ (") وقال (أ): ((فلا فائدة في النَّكرة العامّةِ)). قال "أبو السُّعُود" ((فلا فائدة في النَّكرة العامّةِ)). قال "أبو السُّعُود" (وتعمَّبُهُ "شيخُنا" ("): بأنَّ سَلْبَ الفائدةِ ممنوعٌ؛ لجوازِ كؤنِ قيمةِ الرَّهْنِ عشرِينَ وكان رهْناً بعشرةِ فلا يَرْجِعُ بالزائدِ على المُرتَّمِن)).

[٢٨٩٨٠] (قولُهُ: المستأجِر) مفعولُ ((ضمَّنَ)) هكذا مضبوطٌ بالقلَم.

[٢٨٩٨١] (قُولُهُ: عن المُرتمنِ) قال في "الشّرنبلاليّة"(٧): ((وسكَتَ عمّا لو ضمَّنَ المُرتمنَ،

(قولُهُ: قال "أبو السُّعُود": وتعقَّبَهُ "شيخنا": بأنَّ سَلْبَ إلج) ما قالَهُ عن "شيجه" مدفوع، فإنَّه في "متن الوقاية" إغًا تعرَّض لِما إذا آجَرَ المُستعِيرُ، ولم يَذكُرُ ما إذا رهَنَ كما وقَعَ لـ "المصنَّفِ"، ولم يَذكُرُ أَنْ الْكَارِةُ مَا الْكَارِةُ مَا الْكَارِةُ مَا الْكَارِةُ مَا الْكَارِةُ مَا الْكَارِةُ مَا اللَّهُ الرَّهُنِ.

<sup>(</sup>١) في "ر": ((ميم المعير))، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) "فتح المعين": كتاب العارية ٢١٢/٣.

<sup>(</sup>٣) في "ب" و"م": ((أقرّه))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ"موافق لما في القهستاني.

<sup>(</sup>٤) "جامع الرموز": كتاب العارية ٨٣/٢.

<sup>(</sup>٥) "فتح المعين": كتاب العارية ٢١٢/٣.

<sup>(</sup>٦) أي: والد أبي السُّعود كما نصُّ عليه أبو السُّعود نفسه في مقدمة كتابه "فتح المعين".

<sup>(</sup>٧) "الشرنبلالية": كتاب العارية ٢/٢ ٢ (هامش "الدرر والغرر").

وفي "شرح الوَهبانيَّة"(١): ((الخامسةُ: لا يملِكُ المُرتحنُ أَنْ يرهَنَ، فيَضمَنُ، وللمالكِ الجِيارُ، الجِيارُ،

فينظرُ حُكْمُهُ))، قال "شيخنا": ((حُكْمُ المُرتمِنِ في هذه الصّورةِ حُكْمُ الغاصبِ كما ذكرَهُ "نوح أفندي"؛ لأنّه قبَضَ مالَ الغيرِ بلا إذْنِهِ ورضاهُ، فيكونُ للمُعِيرِ تضمينُهُ، وبأداءِ الصَّمانِ يكونُ الرّهٰنُ هالكاً على مِلْكِ مُرتمِنِه، ولا رُجُوعَ له على الرّاهنِ المُستعِيرِ بما ضمِن؛ لِما علِمْتَ مِن كؤنِهِ غاصباً ويَرجِعُ بدَنْنِهِ)) اه. وتقييدُهُ بقولِهِ: ((ولا رُجُوعَ له على الرّاهنِ المُستعِيرِ)) للاحترازِ عمّا لو كان الرّاهنُ مُرتمِناً، فإنّه يَرجِعُ على الأوّلِ، "أبو السُّعُود"(٢)، وهذا ما ذكرةُ "النشّارحُ" بقولِهِ: ((وفي "شرح الوّهبائيّة" إلح))، فليس بياناً لِما سكّتَ عنه "المصنّف" كما يُرهِمُهُ كلامُهُ، بل بيانٌ لفائدةِ أحرى، تأمّلُ.

[٢٨٩٨٢] (قولُهُ: وفي "شرح إلخ) ظاهرُهُ أنَّه بيانٌ لِما سكَتَ عنه "المصنَّفُ" مع أنَّه ليس مِن قَبِيلِهِ؛ لأنَّ الكلامَ في المُستعِيرِ إذا آجَرَ أو رهَنَ.

[٢٨٩٨٣] (قولُهُ: أَنْ يرهَنَ) أَيُ<sup>(٢)</sup>: بدونِ إِذْنِ الرَّاهن، "شرح وهباتية" (أُ. كذا في الهامش.

(قولُهُ: قال "شيخنا": حُكْمُ المُرتمِنِ في هذه الصّورة إلى ما قالَهُ "أبو السُّعُود" عن "شيخه": ((مِن أَنَّهُ لا رُجُوعَ للمُرتمِنِ على الرّاهنِ المُستعيرِ لعلّةِ كؤنِهِ صارَ غاصباً)) غيرُ تامًّ؛ لأنَّه وإنْ صارَ غاصباً ما ذُكِرَ فالرّاهنُ المُستغِيرُ غاصب، فتكونُ هذه المسألةُ نظيرَ المُستغِيرُ غاصب، فتكونُ هذه المسألةُ نظيرَ المسألةِ الخامسةِ التي نقلها "السَّارحُ"؛ إذْ لا فَرْقَ بينَهما، ولذا قال "السَّنديُّ": ((ويُؤخذُ مِن حواب المسألةِ الحامسةِ حوابُ مسألتِنا؛ لأنَّ كلاً مِن المُستغِيرِ والمُرتمَنِ لا يَملِكانِ الرَّهْنَ، فكما أنَّ المُرتمَنَ إذا رهن يُخيَرُ المالكُ في تضمينِ أيَّهما شاءً، ويَرجعُ النَّانِ على الأوَّلِ إنْ ضَمَّنَهُ، وكذلك الحُكْمُ في المُستعِيرِ رهن شَنَهُ، وكذلك الحُكْمُ في المُستعِير

<sup>(</sup>١) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المضاربة والوديعة ٥٣/٢ بنصرف.

<sup>(</sup>٢) "فتح المعين": كتاب العارية ٢١٣/٣.

<sup>(</sup>٣) ((أي)) ليست في "الأصل".

<sup>(</sup>٤) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المضاربة والوديعة ٥٣/٢.

ويرجِعُ الثّاني على الأوَّلِ)) (ورجَعُ) المستأجِرُ (على المُستعيرِ إذا لم يَعلَمْ بأنَّه عاريةً في يدِهِ) دَفْعاً لضَرَرِ الغَرَرِ. (وله أَنْ يُعيرَ ما اختلَفَ استعمالُهُ أَوْ لا إِنْ لم يُعيِّنِ) المُعيرُ (مُنتفِعاً و)، يُعيرُ (ما لا يختلِفُ إِنْ عيَّنَ)، وإنِ اختلَفَ لا؛ للتَّفاوُتِ، .......

[۲۸۹۸٤] (قولُهُ: ويرجعُ الثّاني) أي: إنْ ضمِنَ، وإنْ ضمِنَ الأوَّلُ لا يرجعُ على أحدٍ، "ابن الشّخنة"(١). كذا في الهامش.

[ ٢٨٩٨٠] (قولُهُ: إِنْ لَم يُعِيِّنِ) أي: بأنْ نصَّ على الإطلاقِ كما سنذكُرُهُ قريباً (")، كما لو استعارَ دائةً للرُّكُوبِ أو ثوباً للبُّسِ له أَنْ يُعرَهما، ويكونُ ذلك تعييناً للرّاكبِ واللاّبسِ، فإنْ رَكِبَ هو بعدَ ذلك قال الإمامُ "عليَّ البزدويُّ": ((يكونُ ضامناً))، وقال "السرخسيُّ" (") و"خُواهَرْ زادَهْ": ((لا يَضمَنُ))، كذا في "فتاوى قاضي خان" (")، وصحَّحَ الأوَّلَ في "الكافي"، "بحر" (")، وسياتي (").

[٢٨٩٨٦] (قُولُهُ: وإنِ اختلَفَ) أي: إنْ عيَّنَ مُنتفِعاً واختلَفَ استعمالُهُ لا يُعِيرُ؛ للتَّعاوُتِ،

إذا رهَنَ، ومتى ضَمِنَ المُرتهِنُ النَّانِي والمُرتهِنُ مِن المُستعِيرِ رَجَعَ كُلُّ مِنهما بالدَّينِ على الرّاهنِ)) اهـ. وقال: ((قولُهُ: سكَتَ عن المُرتهِنِ إلح، أي: هل للمُعِيرِ تضمينُهُ أَوْ لا؟ أقولُ: عبارةُ "الشّرنبلاليّة" تُشعِرُ بأنَّ له تضمينَهُ، والمسكوتُ عنه إمَّا هو رُجُوعُ المُرتهِن بعدَ تضمينِ المُعِيرِ له على المُستعِير)).

(قولُ "الشَّارِح": ويرجِعُ الثَّانِي على الأوَّلِ) بما ضَمِنَهُ؛ لأنَّه غرَّهُ، "سِنْديّ".

0.7/2

<sup>(</sup>١) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المضاربة والوديعة ٥٣/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) للقولة [٢٨٩٩٠] قوله: ((بلا تقييد)).

<sup>(</sup>٣) "المبسوط": كتاب العارية ١٤٠/١١.

<sup>(</sup>٤) "الخانية": كتاب العارية ٣٨٢/٣ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب العارية ٢٨١/٧.

<sup>(</sup>٦) صهه ۳. "در".

وعزاهُ في "زواهر الجواهر" لـ "الاختيار"(١). (ومثلُهُ) أي: كالمُعارِ (المُؤجَرُ) وهذا عندَ عدم النَّهي، فلو قال: لا تدفَعْ لغيرِكَ، فدفَعَ فهلَكَ ضَمِنَ مُطلَقاً، "خلاصة"(١). (فمَنِ استعارَ دابَّةً أو استأجَرَها مُطلَقاً) بلا تقييدٍ

قالوا: الرَّكُوبُ واللَّبْسُ مِمَّا اختلَفَ استعمالُهُ، والحَمْلُ على الدَّابَّةِ والاستخدامُ والسُّكُنى مِمَّا لا يَختلِفُ استعمالُهُ، "أبو الطَّيّب"، "مدنيّ".

[۲۸۹۸۷] (قولُهُ: المُؤجَرُ) بالفتح، أي: إذا آجَرَ شيئاً فإنْ لم يُعيِّنْ مَن يَنتفِعُ به فللمُستَأْجِرِ أَنْ يُعِيرُهُ سواءً اختلَفَ استعمالُهُ أو لا، وإنْ عيَّنَ يُعِيرُ ما لا يَختلِفُ استعمالُهُ، لا ما اختلَف، "منح"(۱).

[۲۸۹۸۸] (قولُهُ: أو استأجَرَها) فله الحَمْلُ فِي أَيِّ وقتٍ، وأَيَّ نوعٍ شاءَ، "باقايَّ". كذا في الهامش.

[٢٨٩٨٦] (قولُهُ: مُطلَقاً) أقول: الظّاهرُ أنَّه أرادَ [٦/٣٢١٥]] بالإطلاقِ عدمَ التَّقييدِ مُنتفِعٍ مُعيَّنِ؛ لأنَّه سيَذكُرُ<sup>(١)</sup> الإطلاقَ في الوقتِ والنَّوع، وإلاّ لزِمَ التَّكرارُ، تأمَّل.

[٢٨٩٩٠] (قولُهُ: بلا تقييد) قال في "التّبين"(°): ((ينبغى أَنْ يُحمَلُ هذا الإطلاقُ الذي

(قولُهُ: ينبغي أنْ يُحمَلُ هذا الإطلاقُ الذي ذكرَهُ إلخ) الظَّاهرُ اعتمادُ ما هنا.

<sup>(</sup>قولُ "الشّارِ": وهذا) أي: التَّقصيلُ السّابقُ في حوازِ إعارةِ المُستعارِ وإيجارِ المُستَأجَرِ وعدمِهِ. وقولُهُ: ((مُطلَقاً)) أي: سواءٌ كان يمّا يَحتلِفُ بالاستعمالِ أوْ لا، عيَّنَ أوْ لا.

<sup>(</sup>١) "الاجتيار": كتاب العارية ٦/٣ه.

<sup>(</sup>٢) "الحلاصة": كتاب العارية ـ الفصل الأول في المقدمة ق٢٩٨/؛ وفيه: ((ضمن فيما لا يتفاوت)).

<sup>(</sup>٣) "المنح": كتاب العارية ٢/ق١٢١/ب.

<sup>(</sup>٤) صهه ٣٠٠ "در".

<sup>(</sup>٥) "تبيين الحقائق": كتاب العارية ٨٦/٥.

### (يحمِلُ) ما شاءَ، (ويُعيرُ له) للحَمْلِ، .....

ذَكْرَهُ هنا فيما يُحْتَلِفُ باختلافِ المُستعمِلِ كاللَّبْسِ والرَّكُوبِ والزَّراعةِ على ما إذا قال: على أنْ أُرُكِبَ عليها مَن أشاءً، كما حُمِلُ الإطلاقُ الذي ذَكَرَهُ في الإجارةِ على هذا)) اه، وأقرَّهُ في "الشّرنبلاليّة"(١)، فما أوهمَهُ قولُ "المؤلِّفِ": ((بلا تقييدٍ)) بالنَّظَرِ لِما يَحْتَلِفُ لا يَتِمُّ، "ط"(٢).

قلتُ: فعلى هذا يُحمَلُ قولُ "المصنّفِ" سابقاً ((إنْ لم يُعيِّن)) بالنّسبةِ للمُحتلِفِ على ما إذا نصَّ على الإطلاقِ لا على ما يَشمَلُ السُّكُوتَ، لكنْ في "الهداية"(1): ((لوِ استعارَ دابَّةً ولم يُسمّ شيئاً له أنْ يَحمِلَ ويُعِيرَ غيرةُ للحَمْلِ ويُركِبَ غيرةُ إلحْ))، فراجِعْها. ق١٤٩٢

[٢٨٩٩١] (قولُهُ: يحمِلُ ما شاءَ) أي<sup>(٥)</sup>: مِن أيِّ نوعِ كان، لا الحمَلُ فوقَ طاقتِها كما لو سلك طريقاً لا يَسلُكُهُ النّاسُ في حاجةٍ إلى ذلك المكانِ صَمِنَ؛ إذ مُطلَقُ الإذنِ يَنصرِفُ إلى المُتعارَفِ، وليس مِن المُتعارَفِ الحَمْلُ فوقَ طاقتِها، والنّظيرُ<sup>(١)</sup> في ذلك والتّعليلُ في "حامع الفصولين" (٢)، وسيأتي في الإحارة مثلهُ في "الممتن" (١٠) كذا في الهامش.

(قولُهُ: لكنَ في "الهداية": لو استعارَ دابَّةً إلحى الظَاهرُ اعتمادُ ما في "الهداية"، لا ما في "الزَّيلعيّ"؛ لأنَّه بحثّ منه.

<sup>(</sup>قولُهُ: كما حُمِلُ الإطلاقُ الذي ذكرَهُ) يعني: "الكافئ"، "شرنبلاليّة".

<sup>(</sup>١) "الشرنبلالية": كتاب العارية ٢٤٣/٢ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب العارية ٣٨٧/٣، وليس فيه عبارة: ((وأقرُّهُ في "الشَّرنبلاليَّة")).

<sup>(</sup>٣) ص٥٦٠. "در".

<sup>(</sup>٤) "الهداية": كتاب العارية ٢٢٢/٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) ((أي)) ليست في "الأصل".

 <sup>(</sup>٦) في "ب" و"م": ((والتَنظير))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" موافق لما في "جامع الفصولين"؛ إذ أنّه ذكر نظائن للمسألة.

<sup>(</sup>٧) انظر "حامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إلخ ١١١/٢.

<sup>(</sup>٨) انظر "الدر" عند المقولة [٢٩٦٥٩] قوله: ((أَكْثَرُ مِنه)) وما بعدها.

(ويركب) عَمَلاً بالإطلاقِ، (وأيّاً فعَل) أوّلاً (تعيَّن) مُراداً (وضَمِنَ بغيرِه) إنْ عطِبَتْ، حتى لو ألبَسَ أو أركب غيرة لم يركب بنفسِه بعده، هو الصَّحيح، "كافي". (وإنْ أطلَق) المُعيرُ أو المؤجرُ (الانتفاعَ في الوقتِ والنَّوعِ انتفَعَ ما شاءَ أيَّ وقت شاءً)؛ لِما مرَّ (۱). (وإنْ قيَدَهُ) بوقتٍ أو نوعٍ أو بحما (ضمِنَ بالخلافِ إلى شرَّ فقط)، لا إلى مثلٍ أو خير، (وكذا تقييدُ الإجارة بنوعٍ أو قَدْرٍ) مثلُ العاريةِ. (عاريةُ الشَّمَنينِ، والمحدودِ المتقاربِ) عندَ الإطلاقِ......

[٢٨٩٩٢] (قولُهُ: ويركَبُ) بفتحِ أوَّلِهِ وضمُّهِ، "سائحانيَّ".

[٢٨٩٩٣] (قولُهُ: أَوَّلاً) بفتح الهمزةِ وتشديدِ الواوِ.

[٢٨٩٩٤] (قُولُهُ: بغيرِهِ) أي: فيما يَختلِفُ بالمُستعمِلِ كما يُفيدُهُ السِّباقُ<sup>(٢)</sup> واللَّحاقُ، "سائحاني". وقدَّمنا<sup>(٢)</sup> عن "الزَّيلعيّ": أنَّه ينبغي تقييدُ عدم الضَّمانِ فيما يَختلِفُ بما إذا<sup>(١)</sup> أَطلَقَ الانتفاع، فافهَمْ.

[٢٨٩٩٠] (قولُهُ: انتفَعَ) فلو لم يُسمّ مَوضِعاً ليس له إخراجُها مِن البِصرِ، "فصولين"(°).

[۲۸۹۹۱] (قولُهُ: أو بهما) فتتقيَّدُ مِن حيثُ الوقتُ كيفَما كان، وكذا مِن حيثُ الانتفاعُ فيما يَختلِفُ لا تتقيَّدُ<sup>(۱)</sup>؛ لعدم الفائدةِ كما مرَّ<sup>(۷)</sup>،

<sup>(</sup>١) ص٥٦٦. وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٢) في "آ" و"ب" و"م": ((السياق)) بالمثناة التحتية.

<sup>(</sup>٣) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((وقدمناه))، وانظر المقولة [٢٨٩٩٠] قوله: ((بلا تقييلو)).

<sup>(</sup>٤) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((على ما إذا))، وما أثبتناه من "ب" و"م".

<sup>(</sup>٥) في "ب" و"م": ((من "الفصولين"))، وانظر "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتها إلح ١١٢/٢.

<sup>(</sup>٦) في "الأصل" و"ر": ((لا يتقيد))، وفي "آ": ((لا ينعقد)).

<sup>(</sup>٧) ص٥٦٠. "در".

ولم يَذَكُرِ التَّقييدَ بالمكانِ، لكنْ أشارَ إليه "الشّارخ" في الآخِرِ، وذكرَهُ "المصنّفُ"(۱) قبلَ قولِهِ: ((ولا تُوجَرُ)) فقال: ((استعارَ دابَّةً ليَركَبَها في حاجةٍ إلى ناحيةٍ سمَّاها، فأُخرَجَها إلى النَّهِرِ ليَسقِيَها وهي غيرُ(۱) تلك النَّاحيةِ ضمِنَ إذا هلَكَتْ، وكذا إذا استعارَ تَوْراً ليَكرُبَ(۱) أرضَهُ فكرَبَ أرضاً أُخرى يَضمَنُ، وكذا إذا قرَنَهُ بثَوْرٍ أعلى(۱) مِنه لم بَخرِ العادةُ به))، أرضهُ فكرَبَ أرضاً أُخرى يَضمَنُ، وكذا إذا قرَنَهُ بثَوْرٍ أعلى(۱) مِنه لم بَخرِ العادةُ به))، وفي "البدائع"(۱): ((اختلفا في الأيّام أو المكانِ أو ما يَحمِلُ فالقولُ للمُعِيرِ بيمينِهِ))، "سائحاني".

استعارَها شهراً فهو على المصرِ، وكذا في إعارة خادم وإحاريه ومُوصَى له بخدميه، "فصولين"(١).

[٢٨٩٩٧] (قُولُهُ: قَرْضٌ) أي: إقراضٌ؛ لأنَّ العاريةَ بمعنى الإعارةِ كما مرَّ<sup>(٧)</sup>، وهي التَّمليكُ، وتمامُهُ في "العزميّة".

(قولُهُ: لكنْ أشارَ إليه "الشَّارحُ" إلخ) لم يُوجَدُ فيما يأتي هذه الإشارةُ.

<sup>(</sup>١) "المنح": كتاب العارية ٢/ق٢١/أ بتصرف.

 <sup>(</sup>۲) في "ب" و"م": ((في غير))، وفي "أ": ((وإلى غير)) بدل ((وهي غير))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" موافق لما في "المنح".

<sup>(</sup>٣) ((الكَرُبُ: إِثَارةُ الأرضِ للزَّرعِ))، انظر "القاموس": مادة ((كَرَبَ)).

<sup>(</sup>٤) في "الأصل" و"ر": ((أغلى)) بالغين المعجمة، وما أثبتناه من "ب" و"م" موافق لما في "المنح"، ومثله في "البحر": ٧٨١/٧.

<sup>(</sup>٥) "البدائع": كتاب العارية ـ فصل: وأما بيان حكم العقد ٢١٦/٦ بتصرف.

 <sup>(</sup>٦) "حامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتها إلخ ١١٢/٢ بتصرف، نقلاً عن "فض" أي: "فتاوى رشيد الدين".

<sup>(</sup>٧) المقولة [٢٨٩٤٧] قوله: ((مُشَدَّدةً)).

حتى لو استعارَها ليُعيِّرَ الميزانَ أو يُريِّنَ الدُّكَانَ كان عاربةً، ولو أعارَهُ قَصِعةَ تُريلو فقرض، ولو بينَهما مُباسَطةً فإباحة، وتصِحُّ عاربةُ السَّهمِ .....................

[٢٨٩٩٨] (قُولُةُ: حتى إلح) تفريعٌ على مفهومٍ قُولِهِ: ((عندَ الإطَّلاقِ)).

[٢٨٩٩٩] (قولُهُ: ليُعيِّرُ) بتشديدِ الياءِ الثّانيةِ، الأصلُ: عايَرَ، و"الجوهريُ"(١) غي أنْ(٢) يقالَ: عيَّر، "يعقوبيّة".

[٢٩٠٠٠] (قولُهُ: أو يُزيِّنَ) بتشديدِ الياءِ الثَّانيةِ.

[٢٩٠٠١] (قولُهُ: كان عاريةً) لأنَّه عيَّنَ الانتفاعَ، وإنَّمَا تكونُ قرْضاً عندَ الإطلاقِ كما ِ تقدَّمَ<sup>(١٢</sup>).

[٢٩٠٠٢] (قولُهُ: فقَرْضٌ) فعليه مثلُها أو قيمتُها، "منح"(1).

[٢٩٠٠٣] (قولُهُ: وتصِعُ عاريةُ السَّهِمِ) أي: ليغزُو دارَ الحَرْبِ؛ لأَبَّه يُمكِنُ الانتفاعُ به في الحالِ، وأنَّه يُحتمَلُ عَوْدُهُ إليه برَني الكَفَرة بعدَ ذلك، "منح" عن "الصَّيرِقية" ونقل عنها قبل هذا: ((أنَّه إن (١) استعارَ سهما (١) ليَغزُو دارَ الحربِ لا يصِعُ، وإنْ استعارَ ليَرمِي (١) الهذف صحَّ؛ لأنَّه في الأوَّلِ لا يُمكِنُ الانتفاعُ بعينِ السَّهِمِ إلاّ بالاستهلاكِ، وكلُّ عاريةٍ كذلك تكونُ قَرْضاً لا عاريةً)) اه.

(قولُهُ: فعليه مثلُها أو قيمتُها) لم يَظهَرْ إيجابُ المثْلِ؛ لأنَّ الثَّرِيدَ مِن القِيمتِاتِ، ونحوُ ما في "المنح" في "الخانيّة"، ولعلَّ ذلك يَختلِفُ باختلافِ النَّريدِ.

<sup>(</sup>١) "الصحاح": مادة ((عير)).

<sup>(</sup>٢) في "الأصل" و"آ": ((عن أنْ)).

<sup>(</sup>٣) صهه ٦٠ "در".

<sup>(</sup>٤) "المنح": كتاب العارية ٢/ق٢١/ب.

<sup>(</sup>٥) "المنح": كتاب العارية ٢/ق٥٢/أ.

<sup>(</sup>٦) ((إن)) ليست في "الأصل" و"ر" و"آ" و"ب".

<sup>(</sup>٧) ((سهماً)) ليست في "الأصل" و"ر" و"آ".

<sup>(</sup>٨) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((لرمي))، وفي "المنح": ((يرمي)).

ولا يَضمَنُ؛ لأنَّ الرَّميَ يجري بَحرَى الهلاكِ، "صَيرَفيَّة". (ولو أعارَ أرضاً للبناءِ والغَرسِ صحَّ)؛ للعِلْمِ بالمَنفَعةِ، (وله أنْ يرجِعَ متى شاءَ)؛ لِما تقرَّرَ أخَّا غيرُ لازمةٍ، (ويكلِّفُهُ قَلْعَهما إلاَّ إذاكان فيه مَضرَّةٌ بالأرضِ فيُترَكانِ بالقيمةِ مَقلُوعَينِ)؛ ......

[٢٩٠٠٤] (قولُهُ: ولا يَضمَنُ) عبارةُ "الصَّروقية" كما في "المنح"(١): ((قال "ه" "ر": يَصِحُ<sup>(٢)</sup> عاريةُ السِّلاح، وذكرَ في السَّهم أنَّه يُضمَنُ كالقَرْضِ؛ لأنَّ الرَّمْيَ يَجري بَحرَى الهلاكِ)).

وهذه النُّسخةُ التي نقَلْتُ مِنها نسخةٌ مُصحَّحةٌ عليها (٢) مُحطوطُ بعضِ العلماءِ، وكان في الأصلِ مكتوباً ((لا يُضمَنُ))، فحُكَّ مِنها لفظةُ ((لا))، ويدُلُّ عليه تنظيرُهُ بقولِهِ: ((كالقَرْضِ))، ولكنْ كان الظّاهرُ على هذا أنْ يقالَ في التَّعليلِ: لأنَّ الرَّمْيَ يَجري بَحرى الاستهلاكِ، فتعبيرُهُ بالهلاكِ يَقتضى عدمَ الضَّمانِ، فتأمَّلُ وراجِعْ.

[ ٢٩٠٠٥] (قُولُهُ: للعِلْمِ) تأمَّلُ في هذا التَّعليلِ.

استعارَ رُفْعةً يُرقِّعُ بِمَا قميصَهُ، أو خَشَبةً يُدخِلُها في بنائِهِ، أو آجُرَةً فهو ضامنٌ؛ لأنَّه قَرْضٌ، إلاَّ إذا قال: لأَرُدَّها عليكَ فهي عاريةٌ، "تاترخانيّة".

[٢٩٠٠٦] (قولُهُ: مَقلُوعَينِ) أو يأخُذُ المُستعِيرُ غِراسَهُ وبِناءَهُ بلا تضمينِ المُعِيرِ، "هداية"(٤٠).

(قولُهُ: ويدُلُّ عليه تنظيرُهُ إلح) فيه: أنَّه يُحتمَلُ رُبِحُوعُهُ للمَنفيِّ، فلا يذُلُّ حينَتذِ على مُدَّعاهُ. وقولُهُ: ((لأنَّ الرَّمْيَ إلح)) أي: مِن غيرِ تعَدِّ للإذْنِ فيه، فلا يضمَنُهُ.

(قوله تأمُّل في هذا التَّعليلِ) وجهُ التَّامُّلِ: أنَّ العارية لا تتوقَّفُ صحَتُها على العِلْمِ بالمنفعةِ كما تقدَّمَ عن "البحر". ومُقتضَى هذه العلّهِ: أنَّ صحَتَها لِما ذُكِرَ مع أضًا تصِحُّ مع الجَهالةِ، تأمَّل. وتعليلُ "الهداية" ظاهرٌ حيثُ قال: ((أمَّا الجوازُ فلأغًا منفعةٌ معلومةٌ تُمَلَكُ بالإجارةِ فكذا بالإعارةِ)).

<sup>(</sup>١) "المنح": كتاب العارية ٢/ق٥١/أ.

 <sup>(</sup>٢) في "آ" و"ب" و"م": (("ه" وتصحُ))، و(("ه" "ر")) من رموز "الفتاوى الصيرفية"، ولم نقف على المراد منهما.

<sup>(</sup>٣) في "ر": ((عليه)).

<sup>(</sup>٤) "الحداية": كتاب العارية ٢٢٢/٣ بتصرف.

لثلاً تتلَفَ<sup>(۱)</sup> أرضُهُ، (وإنْ وقَّتَ) العاريةَ (فرجَعَ قبلَهُ) كلَّفَهُ قَلْعَهما، (و<sup>(۱)</sup>ضَمِنَ) المُعيرُ للمُستعيرِ (ما نقَصَ) البناءُ والغَرسُ (بالقَلْع) بأنْ يُقوَّمَ......

وذكر "الحاكم" ("أن له أن يُضمِّن المُعِيرَ قيمتَهما قائمَينِ في الحالِ ويكونانِ له، وأن يُومَهما، إلا إذا كان الرَّفْعُ مُضِرًا بالأرضِ فحينَفذِ يكونُ الحِيارُ للمُعِيرِ كما في "الهداية" (أ)). وفيه رمزٌ إلى أن لا ضمانَ في العارية المُطلَقة، وعنه: أنَّ عليه القيمة، وإلى أنْ لا ضمانَ في المؤقّة بعد انقضاء الوقتِ، فَيَقَلَمُ المُعِيرُ البناءَ والغَرْسَ، إلا أنْ يَضُرُّ القَلْمُ فحينَفذِ يَضمَنُ قيمتَهما مقلوعَينِ لا قائمَينِ كما في [١/د٢٠١م] "المحيط" (أ)، "قُهستاني (١٠). كذا في الهامش.

[٢٩٠٠٧] (قولُهُ: ما نقَصَ البناءُ) هذا ما(٧) مشَى عليه في "الكنز"(٨) و"الهداية"(١)، وذكرَ

(تولُهُ: فحينتندٍ يكونُ الخيارُ للمُعيرِ كما في "الهداية") عبارة "الهداية": ((وإنْ كان وقَّتَ العارية ورجَعَ قبلَهُ(`` صحَّ رُجُوعُهُ، وضمِنَ المُعيرُ ما نقصَ مِن البناءِ والغرسِ بالقلْع كذا ذكرَ "القُدُوريُّ".

(قولُ "المصنّف": وضَمِنَ ما نَقَصَ (١١) بالقَلْمِ) عَلَلَ الضّمانَ في "الدُّرَر" وغيرها: ((بأنَّ المُستعِيرَ صار مغروراً مِن جهةِ المُعيرِ حيثُ وقَت له، والظّاهرُ هو الوَفاءُ بالِعَهْدِ، فيَرجِمُ عليه دَفْماً للصَّررِ عنه)) اهم لكن في وُجُوبِ الصّمانِ بالتغريرِ هنا خَفاءٌ؛ إذْ هو لا يُوجِبُهُ إِلاَ في ضِمْنِ عَقْدِ المُعاوَضةِ، ثمَّ رأيتُ في "العناية" و"الكفاية" الجواب عن ذلك.

<sup>(</sup>١) في "و": ((يتلف)).

<sup>(</sup>٢) الواو من الشرح في "و".

<sup>(</sup>٣) أي: الحاكم الشهيد (ت٣٣٤هـ) صاحب "الكافي"، وتقدمت ترجمته ٣٢٩/١.

<sup>(</sup>٤) "الهداية": كتاب العارية ٢٢٢/٣.

<sup>(</sup>٥) "المحيط البرهاني": كناب العارية ـ الفصل السابع في استرداد العارية وما يمنع من استردادها ٣٣٩/٤ ـ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٦) "جامع الرموز": كتاب العارية ٨٥/٢.

<sup>(</sup>٧) ((ما)) ليست في "م".

<sup>(</sup>٨) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب العارية ١٨٤/٢.

<sup>(</sup>٩) "الهداية": كتاب العارية ٢٢٢/٣.

<sup>(</sup>١٠) أي: قبل الوقت كما في "الهداية".

<sup>(</sup>١١) في مطبوعة "التقريرات": ((ما نقله))، وهو خطأ، وما أثبتناه هو الموافق لعبارة "المصنف".

.....

في "البحر" (() عن "المحيط" (): ((ضمانَ القيمةِ قائماً إلاّ أنْ يقلَعَهُ () المُستعِيرُ ولا ضرَرَ، فإنْ ضَرَّ فضمانَ () القيمةِ مقلوعاً))، وعبارةُ "المحمع": ((وأَلزَمناهُ الضَّمانَ، فقيل: ما نقَصَهما القَلْعُ، وقيل: قيمتُهما ويَملِكُهما، وقيل: إنْ ضرَّ يُخَيَّرُ المالكُ، يعني: المُعِيرُ يُحَيَّرُ بينَ ضمانِ ما نقصَ وضمانِ القيمةِ))، ومثلهُ في "درر البحار "(٥)، و"المواهب"، و"الملتقي "(١)، وكلهم قدَّمُوا الأوَلَ، وبعضُهم حرَبَم به وعبَّر عن غيرهِ به ((قيل))، فلذا اختارهُ "المصنَّفُ"، وهو (٧) روايةُ "الحاكم الشَّهيدِ" كما في "غُرر الأفكار "(١).

وذَكَرَ "الحاكمُ الشَّهيدُ": أنَّه يَضمَنُ رَبُّ الأَرضِ للمُستعِيرِ قيمةً غَرْسِهِ وبنائِهِ ويكونانِ له إلاَ أنْ يشاءَ المُستعِيرُ أَنْ يوفعَهما، ولا يُضمَّنَهُ قيمتَهما فيكونُ له ذلك؛ لأنَّه مِلْكُهُ، قالوا: إذا كان في القُلْعِ ضرَرَّ بالأَرضِ فَالخِيارُ لرَبِّ الأَرضِ؛ لأنَّه صاحبُ أصلٍ والمُستعِيرُ صاحبُ تَبْعٍ، والتَّرْجيحُ بالأَصلِ)) اهم، ويُعلَمُ مِن هذا أَنَّ المُناسِبَ كتابةُ ما نقَلَهُ "المُحشَّى" على الشَّقُ الثَّانِ؟

(قولُهُ: فإنْ ضرَّ فضمانَ القيمةِ مقلوعاً) هكذا عباراتُهم، ومُقتضَى النَّظَرِ وُجُوبُ قيمةِ البناءِ قائماً إلى المدّة المَحدودة.

(قُولُهُ: يُحْيَّرُ بينَ ضمانِ ما نقصَ إلخ) أي: مع القَّلْم، وضمانِ القيمةِ بدونِهِ.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب العارية ٢٨٢/٧ . ٢٨٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "المحيط البرهاني": كتاب العارية ـ الفصل السابع في استرداد العارية، وما يمنع من استردادها ٣٣٩/٨-٣٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) أن "ر": ((يعلقه)).

<sup>(</sup>٤) في "ر" و"ب": ((فإنْ ضَمِنَ فضمانَ)).

<sup>(</sup>٥) انظر "غرر الأذكار شرح درر البحار": كتاب العارية ق١٨١/ب.

<sup>(</sup>٦) "ملتقى الأبحر": كتاب العارية ١٤٨/٢.

<sup>(</sup>Y) فِي "ب" و"م": ((وهي)).

<sup>(</sup>٨) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب العارية ٢٠٣/٢.

<sup>(</sup>٩) "غرر الأذكار": كتاب العارية ق١٨١/ب.

[٢٩٠٠٨] (قولُهُ: قائماً) فلو قيمتُهُ قائماً في الحالِ أربعةً، وفي المَالِ عَشِرةً ضهِينَ ستّةً، "شرح الملتقى"(٢).

[٢٩٠٠٩] (قولُهُ: المضروبةِ) فيَضمَنُ ما نقصَ عنها.

[٢٩٠١٠] (قولُهُ: القيمةُ) أي: ابتداؤها.

[٢٩٠١١] (قولُهُ: وقَّتَها) بتشديدِ القافِ.

[٢٩٠١٧] (قولُهُ: فتُترَكُ) نص في "البرهان" على أنَّ التَّرْكَ بأجرٍ استحسانٌ، ثمَّ قال عن "المبسوط"(٢): ((ولم يُبيِّنُ في "الكتاب"(١) أنَّ الأرضَ تُترَكُ في يدِ المُستعير إلى وقتِ إدراكِ الرَّرْعِ بأُجْرٍ أو بغيرِ أُجْرٍ))، قانوا: ((وينبغي أنْ تُترَكَ بأُجْرِ المِثْلِ كما لو انتهَتْ مدَّةُ الإجارةِ والزَّرْعُ بَقُلٌ بعدُ)) اه "سرنبلالية"(٥).

(قولُهُ: أي: ابتداؤها) لم يَظهَرُ معنَى لهذا التَّفسيرِ.

<sup>(</sup>قُولُهُ: فلو قيمتُهُ قائماً في الحالِ إلج) عبارةُ "التكملة": ((مقلوعاً))، وعبارةُ "ط": ((مُستحَقَّ القَلْعِ))، وقال "الزَّبلعيُّ": ((معنى قُولِهِ: ضَمِنَ أَنْ يُقَوَّمَ قائماً غيرَ مقلوعٍ؛ لأنَّ القَلْعَ غيرُ مُستحَقًّ عليه قبلَ الوقتِ)).

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب العارية ٢٨٢/٧ بتصرف، نقلاً عن "النهاية" و"فتاوى قاضيخان".

<sup>(</sup>٢) "الدر المنتقى": كتاب العارية ٢/ ٣٥٠ (هامش "مجمع الأغر").

<sup>(</sup>٣) "مبسوط السرحسى": كتاب العارية ١٤٢/١١.

<sup>(</sup>٤) عَنى - والله أعلم - "المتنّ الذي شرحَهُ، وهو "الكاني" للحاكم.

<sup>(</sup>٥) "المشرنبلالية": كتاب العارية ٢/٣٢٦ (هامش "الدرر والغرر").

أُعطيكَ البَدْرَ وكُلْفَتَكَ: إِنْ كان لَم يَنبُتْ لَم يَجُزْ؛ لأَنَّ بَيَعَ الزَّرِعِ قَبلَ نَباتِهِ باطل، وبعدَ نَباتِهِ فيه كلام، أشارَ إلى الجوازِ في "المغني"، "نماية". (ومَوُونةُ الرَّدِ على المُستعير، فلو كانت مؤقّتةً فأمسَكُها بعدَه فهلكَت ضَمِنَها)؛ ......

[٢٩٠١٣] (قولُهُ: أُعطيكَ البَذْرَ) بضمَّ الهمزة، و((البَذْرَ)) مفعولُهُ.

[٢٩٠١٤] (قولُهُ: وَكُلْفَتَكَ) بضمَّ الكافِ وتسكينِ اللاَّم وفتحِ الباقي. ق٢٩٦/ب [٢٩٠١a] (قولُهُ: الجواز) وهو المُختارُ كما في "الغياثيّة"(١)، "ط"(١).

#### (فروغ)

[٢٩٠١٦] (قولُهُ: على المُستعيرِ) علَفُ الدّابَّةِ على المُستعيرِ مُطلَقةً أو مُقيَّدةً، ونفَقةُ العبدِ كذلك، والكسوةُ على المُعِيرِ<sup>(٢)</sup>، "بزَازِيَة" (١)، وقدَّمَهُ "الشّارحُ" أوَّلَ التَّرجة (٥) وآخرَ النُفقة (١). النُفقة (١).

حاءَ رحلٌ إلى مُستعيرٍ وقال: إلَي استَعَرْتُ دابَّةً عندَكَ مِن .يِّمَا فلانٍ فأمَرَنِي بقَبْضِها، فصدَّقَهُ ودفَعَها ثمَّ أنكَرَ المُعِيرُ أمْرَهُ بذلك ضَمِنَ المُستعيرُ، ولا يَرجِعُ على القابضِ إذ<sup>(٧)</sup> صدَّقَهُ، فلو كذَّبَهُ أو لم يُصدِّقْهُ أو شرَطَ عليه<sup>(٨)</sup> الضَّمانَ، فإنَّه يَرجِعُ.

(قولُهُ: والكسوةُ على المُستعيرِ) صوابُه: على المُعيرِ.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب العارية ٣٨٨/٣.

 <sup>(</sup>٣) في "ر" و"آ" و"ب" و"م": ((المستعير))، وما أثبتناه من "الأصل" هو الصواب الموافق لما في "البزازية"، ولما قدّمه
الشارج أوّل الترجمة وآخر باب النفقة، ونبّه عليه الرافعي رحمه الله، وإشار إليه في هامش "م".

<sup>(</sup>٤) "البزازية": كتاب العارية ـ الفصل الأول في المقدمة ٢١٠/٦ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٥) ص٣٤٣. "در".

<sup>(</sup>۱) ۱۰/۱۷۲ "در".

<sup>(</sup>٧) في "آ" و"ب" و"م": ((إذا))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" موافق لما في "جامع الفصولين".

<sup>(</sup>٨) عبارة "جامع الفصولين": ((فلو كذَّبه أو لم يصدُّقه ولم يكذُّبه أو صدَّقه وشرَطَ عليه إلخ)).

لأنَّ مَؤُونةُ الرَّدِّ عليه، "نهاية". (إلا إذا استعارَها ليرهنَها) فتكونُ كالإجارة، رَهن الخانيَّة" (١٠). (وكذا المُؤجِرُ، والغاصبُ، والخانيَّة" (١٠). (وكذا المُؤجِرُ، والغاصبُ، والمرتحنُ) مَؤُونةُ الرَّدِّ عليهم؛ لحصولِ المنفَعةِ لهم، هذا ......

قال: وكلُّ تصرُّف هو سبَبُ الضَّمانِ لوِ ادَّعَى المُستعيرُ أنَّه فعَلَهُ بإذْنِ المُعيرِ فكذَّبَهُ ضمِنَ المُستعيرُ ما لم يُرْهِن، "فصولين"(٢).

> استعارَ فِدْراً لغَسْلِ النِّيابِ ولم يُسلِّمُهُ حتى سُرِقَ ليلاً ضمِنَ، "برَّازيّة"<sup>(١٢)</sup>، تأمَّل. [٢٩٠١٧] (قولُهُ: لأنَّ) مُستدرَكُ بفاءِ التَّفريع.

[٢٩٠١٨] (قولُهُ: إلا إذا استعارَها إلى فتُؤُونهُ الرَّدِ على المُعيرِ، والفَرْقُ: ما أشارَ إليه؛ لأنَّ هذه إعارةً فيها منفعةً لصاحبِها، فإغًا تصيرُ مضمونةً في يدِ المُرتحنِ، وللمُعيرِ أَنْ يَرجعَ على المُستعيرِ بقيمتِهِ، فكانت بمنزلةِ الإجارةِ، "خانيّة" ("). فقد حصَلَ الفَرْقُ بينَ العاريةِ للرَّهْنِ وغيرِها مِن وجهَينِ: الأوَّلُ هذا، والنَّانِي ما مرَّ في البابِ قبلهُ (") عند قولِه: ((بخلافِ المُستعيرِ والمُستأجر)) أنَّه لو خالَف ثمَّ عادَ إلى الوفاقِ برئَ عن الضَّمانِ، أفادَهُ في "البحر" (").

[٢٩٠١٩] (قولُهُ: هذا إلى الأولى ذِكْرُهُ قبلَ الغاصبِ؛ لأنَّه راحعٌ إلى كونِ مَؤُونةِ الرَّدُّ على المُونِدِ، والآ فعلى المُستأجر، فيكونُ المُونِدِ، وإلاَّ فعلى المُستأجر، فيكونُ كالمُستعير، وفي "البحر" عن "الخلاصة " ((الأجيرُ المشترَكُ كالحَيَّاطِ ونحوهِ مَؤُونهُ الرَّدُّ على رَبِّ القَوب)).

<sup>(</sup>١) "الخانية": كتاب الرهن ـ فصل فيمن يرهن مال الغير ٢٠٥/٣ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٢) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتما إلح ١١١/٢.

<sup>(</sup>٣) "البزازية": كتاب العارية ـ الفصل الرابع في الحل والحرمة ٢١٧/٦ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٤) "الخانية": كتاب الرهن - قصل فيمن يرهن مال الغير ٢/٥٠/ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٥) ص١٠٠. "در".

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب العارية ٢٨٣/٧، نقلاً عن "النهاية".

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب العارية ٢٨٢/٧.

<sup>(</sup>٨) "الخلاصة": كتاب العارية ـ الفصل الأول في المقدمة ق ٢٩٨/أ.

لو الإخراجُ بإذْنِ ربِّ المالِ، وإلاَّ فمَؤونةُ ردِّ<sup>(۱)</sup> مُستأخرٍ ومستعارٍ على الذي أخرَخَهُ، إجارة "المِبْرَاريَّة" (<sup>۲)</sup>. بخلافِ شِرُكةٍ، ومُضارَبةٍ، وهبةٍ قُضِيَ بالرُّجوعِ<sup>(۲)</sup>، "مُجتبَى".

(وإنْ ردَّ المستعيرُ الدّابَّةَ مع عبدِهِ، أو أجيرِهِ مُشاهَرةً) ......

[٢٩٠٣٠] (قولُهُ: لو الإخراجُ) أي: إلى بلَدِ<sup>(٤)</sup> آخَرَ مثَلاً، والظّاهرُ أنَّ المُرادَ بالإذْنِ الإذْنُ صريحاً، وإلاَّ فالإذنُ دِلالةً موجودٌ، تأمَّلُ.

[٢٩٠٢١] (قولُهُ: بخلافِ شِرْكةٍ إلخ) فإنَّ أُحرةً رَدُّها على صاحبِ المالِ والواهبِ كما في "المنح"(٥).

## مطلبٌ: ردُّ المُستعيرِ مع عبدِهِ إلخ(١)

[٢٩٠٢٧] (قولُهُ: مع عبدهِ) أي: مع مَن في عِيالِ المُستعيرِ، "قُهِستانيّ "(٧).

قال في الهامش: ((ردَّها مع مَن في عِيالِهِ برِئَ؛ للعُرفِ $^{(\Lambda)}$ ، "جامع الفصولين" $^{(\Lambda)}$ )).

(قولُهُ: والظَّاهِرُ أنَّ الـمُرادَ بالإِذْنِ إِلَىٰ الطَّاهِرُ كَفايةُ الإِذْنِ دِلالةً، وموضوعٌ ما نحن فيه: ما إذا استأجَرُ الدَّابَّةُ مَثَلًا للحَمْل عليها في هذا اليوم، وانظر "التَّكملة".

<sup>(</sup>١) ((ردّ)) ليست في "د".

 <sup>(</sup>٢) "البزازية": كتاب الإجارات ـ الفصل السادس في الضمان ٨٢/٥ بتصرف نقلاً عن صاحب "المحيط" (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٣) قال السيد علاء الدين رحمه الله تعالى في "التكملة" ـ المقولة [٥٣٥٤]: ((قوله: (قُفنِيَ بالرُّحوعِ) أي: فيها فإنَّما على الواهب، "منح"، والأولى للمؤلِّف أن يزيد لفظ: فيهها)).

<sup>(</sup>١) ني "ر": ((بلاد)).

<sup>(</sup>٥) "المنح": كتاب العارية ٢/ق٥٠١/ب.

<sup>(</sup>٦) هذا المطلب في "ر"، وفي "الأصل": ((مطلبٌ: ردُّ المستعير)).

<sup>(</sup>٧) "جامع الرموز": كتاب العارية ٢/٤٨.

<sup>(</sup>٨) ((للعرف)) ليست في "ر" و"ب" و"م"، وأثبتناها من "الأصل" موافقة لما في "حامع الفصولين".

<sup>(</sup>٩) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إلخ ١١٣/٢.

[٢٩٠٢٣] (قولُهُ: لا مُياوَمةً) لأنَّه ليس في عِيالِهِ، "قُهِستانيَّ"('').

[٢٩٠٧٤] (قولُهُ: أو مع عبلِ إلخ) أي: مع مَن في عِيالِ المُعيرِ، "قُهِستانيّ"(٥٠).

[٢٩٠٠٥] (قولُهُ: يقومُ عليها) أي: يتعاهَدُها كالسّائسِ.

[۲۹۰۲۱] (قولُهُ: مع الأجنبيُّ) قال في الهامش: ((المُستَأْجِرُ لُو رَّدُ الدَّابَّةُ مع أُجنبيٌّ ضَمِنَ، "جامع الفصولين"<sup>(٦)</sup>)).

[٢٩٠٢٧] (قولُهُ: وإلا فالمُستعيرُ إلخ) إشارةً إلى فائدةِ اشتراطِ التَّوقيتِ. قال "الرَّيلعيُّ"(٧):

(قولُ "المصنّفِ": بأنْ كانتِ العاربةُ موقّتةُ إلج) علَّلُ الضَّمانَ فيما لو رَدُّ العاربةَ مع أجنتي في "جامع الفصولين": ((بأنَّ العاربةَ انتهَتْ بالغراغِ عن الانتفاعِ، فبقي مُودَعاً فلا يُودِعُ)) اهم، وعلى هذا لا حاجة لتقبيدِ العاربةِ بما إذا كانتْ موقّتةً كما فعَلُ "المصنّفُ" تَبَعاً لـ "الزَّيلعيِّ"، ويزولُ إشكالُ هذه المسألة.

<sup>(</sup>١) في الصحيفة السابقة "در".

<sup>(</sup>٢) ني "و": ((المتقارن)).

<sup>(</sup>٣) ني "د": ((کجوهر)).

<sup>(</sup>٤) "جامع الرموز": كتاب العارية ٨٤/٢، نقلاً عن "الهداية".

<sup>(</sup>٥) "جامع الرموز": كتاب العارية ٨٤/٢.

 <sup>(</sup>٦) "حامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتما إلح ١١٣/٢ بتصرف، وعبارته: ((لو
رد العارية مع أجنبي ضمن)).

<sup>(</sup>٧) "تبيين الحقائق": كتاب العارية ٥٠/٥، وانظر "التقريرات".

| الجزء الثامن عشر  | <br>777   | <br>حاشية ابن عابدين |
|-------------------|-----------|----------------------|
| الجوزء التأمن هشر | <br>_ ''' | <br>حاشيه ابن هابدين |

.....

((وهذا . أي: قولُهُ: بخلافِ الأحنيّ . يَشهَدُ لِمَن قال مِن المشايخ: إنَّ المُستعيرَ ليس له أنْ يُودِعَ، وعلى المُختارِ أنَّ هذه (١) المسألةَ محمولةً على ما إذا كانتِ العاريةُ مؤقَّةُ فمضَتْ مُدَّتُما ثُمَّ بعَثَها مع الأحنيّ؛ لأنَّه بإمساكِها بعدُ يَضمَنُ؛ لتعدِّيهِ، فكذا إذا ترَّكها في يدِ الأحنيّ)) اهـ.

وفي "البرهان": ((وكذا . يعني: يَبرَأُ . لو رَدَّها(٢) مع أَجنبيّ على المُحتارِ بناءً على ما قال مشايخُ العراقِ مِن أَنَّ المُستعيرَ كَمِلِكُ الإيداعَ ، وعليه الفتوى؛ لأنَّه لَمّا ملَكَ الإعارةَ مع أَنَّ فيها إيداعاً [٢/٢٢٠١/] وتمليكَ المَنافِعِ فلأَنْ يَملِكَ الإيداعَ وليس فيه تمليكُ المَنافِعِ أُولَى، وأوَّلُوا قولُهُ: (روإنْ رَدَّها مع أَجنبيٌ ضَمِنَ إذا هلَكَتْ)) بأهما موضوعةٌ فيما إذا كانتِ العاريةُ مؤقّتةٌ وقد انتهَتْ باستيفاءِ مدّتِها، وحينتاذٍ يصيرُ المُستعيرُ مُودَعاً، والمُودَعُ لا يَملِكُ الإيداعَ بالاتّفاقِ)) اهـ "شرنبلاليّة"(٢).

قلت: ومثله في "شروح الهداية"(٤)، ولكن تقدَّم متناً " أنَّه يضمَنُ في المؤقَّتةِ. وفي "حامع الفصولين" ((لو كانتِ العارية مؤقَّتة فأمستكها بعد الوقتِ مع إمكانِ الرَّدِّ ضمِنَ وإنْ

(قولُهُ: لأنَّه بإمساكِها بعدُ يَضمَنُ إلخ) هنا سقطٌ، والأصل: لأنَّه بإمساكِها بعدَ مُضيِّ المدّةِ يصيرُ متعدِّياً، حتى إذا هلكَتْ في يلِهِ ضمِنَ إلخ.

<sup>(</sup>١) في "ب" و"م": ((تكون هذه)) بدل ((أنَّ هذه)).

<sup>(</sup>٢) عبارة "الشرنبلالية": ((لورودها)).

<sup>(</sup>٣) "الشرنبلالية": كتاب العارية ٢/٤٤/٢ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٤) انظر "الكفاية": كتاب العارية ٧٤/٧ (هامش "نكملة فتح القدير")، و"البناية": كتاب العارية ـ أوجه الإعارة إذا صدرت مطلقة ١٩٤/٩ . - ١٩٤/

<sup>(</sup>٥) ص٣٦٢. "در".

<sup>(</sup>٦) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتها إلخ ١١٣/٢.

# فيما يملِكُ الإعارَة (مِن الأجنبيِّ)، به يُفتَى، "زَيلَعيِّ"<sup>(١)</sup>. فتعيَّنَ حَمْلُ كلامِهم......

لم يستعمِلُها بعدَ الوقتِ، هو المحتارُ سواءٌ توقَّتَتْ (٢) نصّاً أو دِلالةً، حتى إنَّ مَن استعارَ قَدُوماً ليكسِرَ حَطَباً فكسَرَهُ فأَمسَكُه (٢) ضَمِنَ ولو لم يُؤقِّتْ)) اهـ. فعلى هذا فضمانُهُ ليس بالإرسالِ مع الأجنبيِّ إلاّ أنْ يُحمَلُ على ما إذا لم يُمكنهُ الرَّدُ، تأمَّلُ.

ومع هذا يُبعِدُ هذا التّأويلَ التّقييدُ أوّلاً بالعبدِ والأجيرِ، فإنّه على هذا لا فرْقَ بينَهما وبينَ الأجنبيّ حيثُ لا يضمَنُ بالرّدِ قبلَ المدّةِ مع أيّ مَن كان، ويضمَنُ بعدَها كذلك، فهذا أدلُّ دليلٍ على قولِ مَن قال: ليس له أنْ يُودِع، وصحّحَهُ في "النّهاية" كما نقلَهُ عنه في "التّارخانيّة".

[٢٩٠٧٨] (قولُهُ: فيما يملِكُ) وهو ما لا يَختلِفُ، وظاهرُهُ أنَّه لا أَنْ الإيداعُ فيما يَختلِفُ، وظاهرُهُ أنَّه لا أَنْ الإيداعُ فيما يَختلِفُ، وليس كذلك، وعبارة "الزَّيلميِّ" ((وهذا لأنَّ الوديعة أَدنَى حالاً مِن العارية، فإذا كان يملِكُ الإعارةَ فيما لا يَختلِفُ فأولَى أَنْ يَملِكَ الإيداعُ على ما بيَّنا، ولا يَختصُ بشيءٍ دونَ شيءٍ؛ لأنَّ الكلَّ لا يَختلِفُ في حقّ الانتفاع)) اهد اللَّهُمُّ إلاّ أَنْ شيءٍ؛ لأنَّ الكلَّ لا يَختلِفُ في حقّ الانتفاع)) اهد اللَّهُمُّ إلاّ أَنْ يقال: ((ما)) عبارةً عن الوقتِ، أي: في وقتٍ يَملِكُ الإعارة، وهو قبل مُضيِّ المدّةِ إذا كانتُ مؤتّة، وهو بعيدٌ كما لا يَخفَى، تأمُّلُ.

(قولُهُ: فيما يَختلِفُ، وليس كذلك) لكن في "السُّنديُّ" عن "الدُّخيرة": ((أنَّ القولَ بأنَّ العارية تُودَعُ أو لا تُومَعُ تَحَلُّهُ ما إذا كان المُستعيرُ يَملِكُ الإعارة، أمّا فيما لا يَملِكُها لا يَملِكُ الإيداعَ بالاتّفاقِ، فتقييدُ "الشّارح" مبنيٌّ على ذلك)) اهـ. 0.0/2

<sup>(</sup>١) "تبيين الحقائق": كتاب العارية ٩٠/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((توقت))، وما أثبتناه من "ب" و"م" موافق لما في "جامع الفصولين".

<sup>(</sup>٣) في "ر" وأ" و"ب" و"م": ((فأمسك)). وما أثبتناه من "الأصل" موافق لما في "حامع الفصولين".

<sup>(</sup>٤) ((لا)) ساقطة من "م".

<sup>(</sup>٥) "تبيين الحقائق": كتاب العارية ٩٠/٥.

على هذا، وبخلافِ ردَّ وديعةٍ ومغصوبٍ إلى دارِ المالكِ، فإنَّه ليس بتسليم. (وإذا استعارَ أرضاً) بيضاءَ (للزِّراعةِ يكتُبُ المُستعيرُ) أنَّك (أطعَمْتَني أرضَكَ.....

#### (فرغ)

في المهامش: ((إذا احتلَفَ المُعيرُ والمُستعيرُ في الانتفاعِ بالعاربةِ، فادَّعَى المُعيرُ<sup>(۱)</sup> الانتفاعَ بفعلٍ<sup>(۱)</sup> تخصوصِ في زمنٍ تخصوص، وادَّعَى المُستعيرُ الإطلاقَ القولُ قولُ المُعيرِ في التَّقييدِ؛ لأنَّ القولَ له في أصل الإعارة، فكذا في صِفْتِها، "قارئ الهداية"<sup>(۱)</sup>، في "القولُ لِمَن"؟<sup>(1)</sup>)).

[٢٩٠٧٦] (قولُهُ: على هذا) وهو كونُ العاريةِ مؤقَّةً وقد مضَتْ مَدَّغًا ثمَّ بعَنْها مع الأجنبيّ، لكن لا يَحْفَى أنَّ الضَّمانَ حينَتَذِ بسبَبِ مُضيِّ المدّةِ لا مِن كؤنِهِ بعَنْها مع الأجنبيّ؛ إذْ لا فَرقَ حينَتَذِ بينَه وبينَ غيرِهِ.

المتن"(٥٠) (قولُهُ: وبخلافِ) معطوفٌ على قولِ "المتن"(٥٠): ((بخلافِ))، وكان الأولَى وَكُن الأولَى وَكُن الأولَى
 وَكْرَهُ هناك، تأمَّلُ.

[٢٩٠٣١] (قولُهُ: فإنَّه ليس إلخ) كذا في "الهداية"(٢)، و(٧)مسألةُ الغصب(٨) خلافيَّة،

(قولُهُ: ومسألةُ الغيرِ خلاقيّةٌ) لعلّه: ((الغَصْبِ)) بدَلَ ((الغيرِ))، وعبارةُ "الخلاصة": الغاصبُ إذا رَدَّ إلى عبدٍ يقومُ عليها هل يَرزُّ؟ قال "الصَّدرُ الشَّهيدُ": ((لم يُذكّرُ هذا في "الأصل"، وقال مشايخُنا: يجبُ إلخ)).

<sup>(</sup>١) ((المعير)) ليست في "الأصل" و"ر".

<sup>(</sup>٢) في "ب" و"م": ((بقولِ))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" موافق لما في "فناوى قارئ الهداية"، ورجَّح في هامش "م" أن يكون الصواب ((بنوع)) بدل ((بقول)).

<sup>(</sup>٣) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في العارية صده، وفيها: ((صنعها)) بدل ((صفتها)).

<sup>(</sup>٥) صه٣٦. "در".

<sup>(</sup>٦) "الهداية": كتاب العارية ٢٢٣/٣.

<sup>(</sup>Y) الواو ليست في "الأصل" و"آ".

<sup>(</sup>٨) في "ب" و"م": ((الغير)) وهي ليست في "آ"، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" هو الموافق للسياق، وأشار إليه الرافعي رحمه الله تعالى.

## لأزرَعَها)، فيخصِّصُ؛ لئلاَّ يَعُمَّ البناءَ ونحوَهُ. (العبدُ المأذونُ بملِكُ الإعارةَ، .......

فغي "الخلاصة"(١): ((قال مشايخُنا يجبُ أَنْ يَبِرَأَ. قال في "الجامع الصَّغير" للإمام "قاضي خان"(٢): السّارقُ والغاصبُ لا يَبرآنِ بالرَّدِّ إلى منزلِ رمِّا أو مَربَطِهِ أو أحيرِهِ أو عبدِهِ ما لم يُردُّها إلى مالكِها(٢)).

[٢٩٠٣٢] (قولُهُ: لأَزرَعَها) اللآمُ للتَّعليلِ.

[٢٩٠٣٣] (قولُهُ: فيخصِّصُ) أي: فلا يقولُ: أَعَرْتَني.

[٢٩٠٣٤] (قولُهُ: يملِكُ الإعارةَ) وكذا الصَّبيُّ المأذونُ. وفي "البرّازيَّة"<sup>(4)</sup>: ((استعارَ مِن صبي مثلِهِ كالقَدُومِ ونحوهِ إنْ مأذوناً وهو مالُهُ لا ضمانَ، وإنْ لغيرِ الدّافعِ المأذونِ يَضمَنُ الأوَّلُ

(قولُهُ: وفي "البرّازيّة": استعارَ مِن صبيً مثلِه إلج) في الفصلِ الثالث والثلاثين (") مِن "الفصولين": ((صبيً استعارَ مِن صبيً شيئاً فدفّعَهُ هو لغير الدّافعُ مأذوناً يبرأ الآخدُ؛ لصِحةِ أخذِهِ، وضمِنَ الدّافعُ التّلف التّلف بتسليطِه، ولو كان الدّافعُ مُعجوراً ضمِنَ كلَّ مِنهما؛ إذِ الدّافعُ عاصب، والآحدُ عاصب الغاصب، الغاصب، الغاصب، العامدون إذِ الدّافعُ عاصب حيثنذِ وإنْ كان مأذوناً في التّجارة؛ لعدم المِلْكِ والإذْنِ في منهما كما في المتحجور؛ إذِ الدّافعُ عاصب حيثنذِ وإنْ كان مأذوناً في التّجارة؛ لعدم المِلْكِ والإذْنِ في الدّفع، في المنافق عاصب الغاصب، فينبغي أنْ يضمَن كلُّ مِنهما، ولو أرادَ الإذْنَ في هذا الدَّفعِ أيضاً ينبغي أنْ لا يضمَن الدّافعُ أيضاً؛ لإذْنِ المالكِ)) اهـ. وفي "حاشيته للقرماتِ" بعد نقلِهِ عبارةً "الفصولين" ما نصبُهُ: ((أقولُ: يُحتمَلُ أنْ يكونَ مأذوناً بالاستعمالِ بنفسِهِ فقط، فإذا دفعَ إلى غيرهِ فقد حالف أمرَ المالكِ، وهو موجب الضّمان في حقّ نفسِهِ دونَ الآخذِ مِنه؛ لأخذِهِ بإذْنِهِ)) اهـ. فيكونُ الدّافعُ المأذونُ بالاستعمالِ بعدَ الفراغِ مِنه مُودَعاً على ما تقدَّمَ عن "الفصولين"، وليس له الإيداعُ فيَضمَنُ به، والآخذُ مُودَعُهُ ولا ضمانَ عليه، وكذلك يقالُ في مسألةٍ "البرّازيّة".

(قُولُهُ: يَضْمَنُ الأُوَّلَ لَا النَّايَى) لَم يَظْهَرُ وَحَهُ عَدْمٍ ضَمَانِ النَّاينِ.

<sup>(</sup>١) "الخلاصة": كتاب العارية م الفصل الثالث في طلب العارية ق٩٩ ١/أ بتصرف.

 <sup>(</sup>٢) المراد "شرحه" كما أشار إليه العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى في مقدّمة هذا السّفر ٢٢٨/١، وانظر "شرح الجامع الصغير": كتاب العارية ٢/ق٥٥ ١/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) في "الأصل" و"ر": ((مالكه)).

<sup>(</sup>٤) "البزازية": كتاب العاربة ـ الفصل الأول في المقدمة ٢١١/٦ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٥) حاء في "التقريرات" رقماً: ((٣٣)).

والمَحجورُ إذا استعار واستهلَكَهُ<sup>(۱)</sup> يضمَنُ بعدَ العِتقِ، ولو أعارَ) عبدَّ تَحجورٌ عبداً تُحجوراً (مثلَهُ، فاستهلَكُها ضَمِنَ) الثّاني (للحالِ، ولو استعارَ ذهباً فقلَّدَهُ<sup>(۱)</sup> صبيّاً فسُرِقَ) الذَّهبُ (مِنه) أي: مِن الصَّبِيِّ (فإنْ كان الصَّبِيُّ يَضِيطُ) حِفْظَ (ما عليه) ....

لا القاني؛ لأنَّه إذا كان مأذوناً صحَّ مِنه الدَّفْعُ، وكان التَّلَفُ حاصلاً بتسليطِهِ، وإنِ الدَّافعُ تحجوراً يضمَنُ هو بالدَّفْع، والقاني بالأحذِ لأنَّه غاصبُ الغاصبِ)) اهـ.

[٢٩٠٣٥] (قولُهُ: واستهلكَهُ إلى الأنَّ المُعيرَ سلَّطَهُ على إتلافِهِ، وشرَطَ عليه الصَّمانَ، فصحَّ تسليطُهُ وبطَلَ الشَّرطُ في حقِّ المَولَى، "درر"("). كذا في الهامش.

[۲۹۰۳۲] (قولُهُ: عبدٌ مُحجورٌ عبداً مُحجوراً) فه ((عبدٌ مُحجورٌ)) فاعلُ ((أعَارَ))، وصفةُ فاعلِهِ، كما أنَّ ((عبداً)) مفعولُهُ، وموصوفُ ((مُحجوراً))، كذا ضُبِطَ بالقلَم.

[٢٩٠٣٧] (قولُهُ: ضمِنَ الثَّاني) لأنَّه أَخَذَهُ بغيرِ إذْنٍ، فكان غاصباً.

[۲۹۰۳۸] (قولُهُ: للحالِ) لأنَّ المَحجورَ يضمَنُ بإتلافِهِ حالاً، "درر"(1). كذا في الهامش. ق٩٤٠/

(قولُهُ: فـ (عبدٌ مَحمورٌ) فاعلُ إلخ) أي: إنَّ لفظَ ((مَحمورٌ)) الأوَّلَ صفةُ الفاعلِ، والثَّانِي صفةُ المفعولِ.

<sup>(</sup>قولُ "المصنَّفِ": ولو أعارَ مثلهُ، فاستهلكها) كذلك الهلاكُ. وقولُهُ: ((ضينَ النَّانِيَ للحالِ)) أي: ولا ضمانَ على الأوَّلِ إنْ كان المدفوعُ مالَ سيِّدِهِ، وإنْ مالَ غيرِه عاربةً أو وديعةً فبعدَ العِنْقِ، وإنْ غَصْباً فيضمَن للحالِ.

<sup>(</sup>١) في "و": ((استهلكها)).

<sup>(</sup>٢) ني "د" و "و": ((فقلد)).

<sup>(</sup>٣) "الدرر والغرر": كتاب العارية ٢٤٤/٢.

 <sup>(</sup>٤) "الدرر والغرر": كتاب العارية ٢٤٤/٢، وفيه: ((مالاً)) بدل ((حالاً)).

مِن اللَّبَاسِ (لم يضَمَنْ)، وإلاّ ضَمِنَ؛ لأنَّه إعارةً، والمستعيرُ يَملِكُها. (وضَعَها) أي: العارية (بينَ يدَيهِ فنامَ فضاعَتْ لم يَضمَنْ لو نامَ حالساً)؛ لأنَّه لا يُعَدُّ مُضيِّعاً لها، (وضَمِنَ لو نامَ مُضطجِعاً)؛ لتَرَكِهِ الحِفظَ......

[٢٩٠٣٩] (قولُهُ: لأنَّه) علَّةٌ لقولِهِ: ((لم يضمَنْ)).

[٢٩٠٤٠] (قولُهُ: عَلِكُها) أي: الإعارة.

[٢٩٠٤١] (قولُهُ: وضَعَها) أي: المُستعيرُ.

[٢٩٠٤٢] (قولُهُ: يدّيهِ) أي: يدّي المُستعيرِ.

[٢٩٠٤٣] (قولُهُ: مُضطجِعاً) هذا في الحَصَرِ. قال في "جامع الفصولين" ((المُستعيرُ إذا وضعَ العارية بين يدَيهِ ونامَ مُضطجِعاً ضَمِنَ في حَصَرٍ لا في سفَرٍ، ولو نامَ فقطَعَ رجلُ مِقْوَدَ الدَّابَةِ في يدِهِ ضَمِنَ لو نامَ مُضطجِعاً في الدَّابَةِ في يدِهِ ضَمِنَ لو نامَ مُضطجِعاً في الحَصَرِ، وإلاّ فلا)) اهد.

وفي "البرَّارَيَّة"(٢): ((نامَ المُستعبرُ في المَفازةِ ومِقودُها في يدِهِ فقطَعَ السّارقُ المِقودَ لا يَضمَنُ، وإنْ حذَبَ المِقْودَ مِن يدِهِ ولم يَشعُرْ به يضمَنُ. قال "الصَّدْرُ": هذا إذا نامَ مُضطجعاً، وإنْ حالساً لا يضمَنُ في الوجهينِ، وهذا لا يُناقِضُ ما مرَّ: أنَّ نومَ المُضطجعِ في السَّقَرِ ليس بتَرْكِ للحفظِ؛ لأنَّ [٢٥٠٥ ٢٠/٠] ذاك في نفسِ النَّوم، وهذا في أمرٍ زائدٍ على النَّوم)) اهد.

<sup>(</sup>قولُهُ: وهذا لا يُناقِضُ ما مرً) أي: في كلام "البَرَّازيِّ"، ويُناقِضُ ما قالَهُ في "الفصولين" بقولِهِ: ((وإلآ فلا))، فإنَّه صادقٌ بعبارة "البرَّازيَة"، إلاَ أنْ يُخصَّصَ بغير صورة "البرّازيُّ".

<sup>(</sup>١) "حامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتها إلح ١١٣/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) في "ب" و"م": ((أحذ)) بدل ((مدُّ))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لما في "جامع الفصولين".

<sup>(</sup>٣) "البزازية": كتاب العارية ـ الفصل الثاني في إعارة الدواب ٢/٣/٦ باختصار (هامش "الفتاوى الهندية").

(ليس للأب إعارةً مالِ طِفلِهِ)؛ لعدم البَدَلِ، وكذا الِقاضي والوصيُّ. (طلَبَ) شخصٌ (مِن رجلٍ تُوراً عاريةً، فقال: أُعطيكَ (١) غداً، فلما كان الغدُ ذهَبَ الطّالبُ واخذَهُ بغيرِ إذْنهِ، واستعمَلَهُ فماتَ) التُّورُ (لا ضمانَ عليه)، "خانيَّة"(٢) عن إبراهيمَ بنِ يوسفَ (٢)، لكنْ في "المُحتيّى" وغيرِهِ: ((أنَّه يَضمَنُ))......

وفيها(1): ((استعارَ مِنه مَرَآ<sup>(۱)</sup> للسَّقْي واضطحَعَ ونامَ وحعَلَ المَرَّ تحتَ رأسِهِ لا يضمَنُ؛ لأنَّه حافظٌ، ألا يُرَى<sup>(۱)</sup> أنَّ السّارقَ مِن تحتِ رأسِ النّائم يُقطَعُ وإنْ كان في الصَّحراء، وهذا في غيرِ السَّقرِ، وإنْ في السَّقرِ لا يضمَنُ نامَ قاعداً أو مُضطجِعاً والمُستعارُ تحتَ رأسِهِ أو بين يدَيهِ أو بحوالَيهِ يُعَدُّ حافظاً)) اه.

[٢٩٠٤٤] (قولُهُ: أنَّه يَضمَنُ) وبه حرَّمَ في "البرَّازيَّة"(٧). قال (١٠): ((لأنَّه أَحَدُ بلا إذْنِهِ))، وقال (١٠): ((ولوِ استعارَ مِن آخَرَ ثُؤرَهُ غداً، فقال: نَعَمْ، فحاءَ المُستعيرُ غداً فأحدَّه (١٠) فهلَكَ لا يضمَنُ؛ لأنَّه استعارَهُ مِنه غداً، وقال: نَعَمْ، فانعَقَدَتْ الإعارةُ، وفي المسألةِ الأولى وَعْدُ الإعارةُ لا غيرُ)).

(قُولُهُ: إِلاَ أَنَّ السَّارِقَ مِن تحتِ إِلَىٰ هنا سقطٌ، وأصلُهُ: أَلا يُرَى أَنَّ السَّارِقَ إِلَىٰ؟

<sup>(</sup>١) في "و": ((أعطيتك))، وفي "البزازية": ((أعطيكه)).

<sup>(</sup>٢) "الخانية": كتاب العارية ٣٨٢/٣ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية").

 <sup>(</sup>٣) هو الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف بن ميمون الباهليّ البلخيّ المعروف بالماكِيّانيّ (ت٢٤١هـ) وقيل:
 (ت٣٩٩هـ) من تلامذة الإمام أبي يوسف ("الجواهر الهضية" ١١٩/١).

<sup>(</sup>٤) "البزازية": كتاب العارية ـ الفصل الثاني في إعارة الدواب ٢١٣/٦ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٥) المَرُّ: المِسْحاة، وقيل: مَقْبضُها، وكذلك هو المحراث. انظر "اللسان": مادة ((مرَر)).

 <sup>(</sup>٦) في "الأصل" و"ر" و"آ" و"ب": ((إلا أنَّ السَّارَقَ))، وما أثبتناه من "م" هو الموافق لما في "البزازية"، ونبَّه عليه الرافعي
 رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٧) "البزازية": كتاب العارية ـ الفصل الثاني في إعارة الدواب ٢١٣/٦ (هامش "الفتاوى الهندية").

 <sup>(</sup>A) نقول: لم نر هذا التعليل في مطبوعة "البزازية" التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٩) أي: في "البزازية": كتاب العارية ـ الفصل الثاني في إعارة الدواب ٢١٣/٦ (هامش "الفتاوي الحندية").

<sup>(</sup>١٠) في "الأصل" و"ر" و"آر": ((وأخذه))، وما أثبتناه من "ب" و"م" موافق لما في "البزازية".

(جهَّزَ ابنتَهُ بِمَا يُجهَّزُ بِهِ مثلُها، ثُمَّ قال: كنتُ أَعَرْهُمَا الأُمتِعة؛ إِنِ العُرفُ مستمرًا ابِنَ النّاسِ (أَنَّ الأَبَ يدفَعُ ذلك) الجَهازَ (مِلْكاً لا إعارةً لا يُقبَلُ قولُهُ): إنَّه إعارةً؛ لأنَّ الظّاهرَ يُكذِّبُهُ، (وإنْ لم يكُنِ) العُرفُ (كذلك)، أو تارةً وتارةً (فالقولُ له)، به يُفتَى، كما لو كان أكثرَ مِمّا يُجهَّزُ به مثلُها، فإنَّ القولَ له اتّفاقاً، (والأُمُّ) ووليُّ الصَّغيرةِ (كالأبِ) فيما ذُكِرَ، وفيما يدَّعيهِ الأجنبيُّ بعدَ الموتِ لا يُقبَلُ إلاّ ببيّنةٍ، "شرح وَهبانيَّة" (أ)......

## مطلبٌ: جهَّزَ ابنتَهُ بما يُجهَّزُ بهِ مثلُها(١)

[٢٩٠٤٦] (قولُهُ: فإنَّ القولَ له) ظاهرُهُ أنَّ القولَ له حينتذٍ في الحميع، لا في الزَّائدِ على حَهازِ المِثْلِ، وليُحرَّرُ<sup>(^)</sup>.

(قولُ "المصنّف": فالقولُ له) أي: الأب فيما زادَ على جَهاز مثلِها، لا في الكلِّ، "سِنْديّ".

<sup>(</sup>قولُ "الشّارح": أو تارةً وتارةً) لا حاجةً إليه.

<sup>(</sup>١) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب العارية والهبة ٥٦/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) هذا المطلب من "الأصل" و"ر".

<sup>(</sup>٣) "الولوالجية": كتاب الفرائض ٥/١٠٠.

<sup>(</sup>٤) ((مأت)) ليست في "الأصل" و"ر" و"ب" و"م"، وما أثبتناه من "آ" هو الموافق لما في "المنح".

<sup>(</sup>٥) الواو ليست في "ر" و"ب" و"م"، وأثبتناها من "الأصل" موافقةً لما في "المنح"، وفي "آ": ((وقام)) بدل ((وبقيّة)).

<sup>(</sup>٦) ((عليه)) ليست في "الأصل" و"ر" و"؟"، وما أثبتناه من "ب" و"م" موافق لعبارة "المنح".

<sup>(</sup>٧) "المتح": كتاب العارية ٢/ق٦٦/أ.

 <sup>(</sup>A) قال السيد علاء الدين رحمه الله تعالى في "تكملته" ـ المقولة [٥٤٠١]: ((توله: (فإنَّ القولَ له) لكن حالفة الرَّحميَّ بقوله: فإن القولَ له، أي: فيما زاد على ما يجهر به مثلها اه فتأمل وراجع)).

وتقدَّمَ في بابِ المَهرِ(١). وفي "الأشباه"(٢): (كلُّ أمينِ ادَّعَى إيصالَ الأمانةِ إلى مُستجِقَّها فَيلِ وَلَكُ بيمينِهِ (كالمودَعِ إذا ادَّعَى الرَّدَّ، والوكيلِ، والنّاظِ) إذا ادَّعَى الصَّرَفَ إلى الموقوفِ عليهم، يعني: مِن الأولادِ والفُقراءِ وأمثالهما، وأمّا إذا ادَّعَى الصَّرَفَ إلى وظائفِ المُرتَزِقةِ فلا يُقبَلُ قولُهُ في حقَّ أربابِ الوظائفِ، لكنْ لا يضمَنُ ما أنكروهُ له، بل يدفَعُهُ ثانياً مِن مالِ الوَقفِ، كما بسَطَهُ(٢) في "حاشية أخى زاده"...........

[٢٩٠٤٨] (قولُهُ: المُرتَوِقةِ) مثلُ الإمام والمؤذِّنِ والبَوَّابِ؛ لأنَّ له شَبَها بالأَخْرَة (٧)، بخلافِ الأولادِ ونحوهم؛ لأنَّه صلة تخضة.

[٢٩٠٤٩] (قولُهُ: "أخى زاده") أي: على "صدر الشّريعة"(^).

<sup>(</sup>۱) ۲۰/۸ وما بعدها "در".

 <sup>(</sup>٢) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ـ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما صـ٣٦٨. بتوضيح من الحصكفيّ
 رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) ق "د": ((بسط)).

<sup>(</sup>٤) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((بل وحب))، وما أثبتناه من "ب" و"م" هو الموافق لما في "الغمز" و"ط".

<sup>(</sup>٥) "غِمِز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ـ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما ١٥٤/٣ ٥١٥٥.

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب العارية ٢٩٠/٣.

 <sup>(</sup>٧) في هامش "م": ((قوله: (لأن له شَبَهاً بالأجرة) شبَّقة المولى أبو الشُعود بما إذا استأجرَ شخصاً للبناء في الجامع بأجرة معلومة، ثمَّ ادَّعي تسليمَ الأجرة إليه فإنَّه لا يُقبَلُ قولُه) اهـ.

 <sup>(</sup>A) هي حاشية أخي زاده ويعرف بأخي حلبي على "شرح صدر الشريعة الثاني" على "الوقاية"، واسمها "ذخيرة العقبي"
 وتقدم الكلام عليها ٢٠٠/٢.

قلتُ: وقد مرَّ (۱) في الوقفِ عن المَولى "أبي السَّعودِ"، واستحسَنَهُ "المصنَّف" (۲)، وأقَرَّهُ ابنُهُ (۲)، فليُحفَظُ. (وسواءٌ كان في حياةِ مُستحِقِّها أو بعدَ موتِهِ إلاّ في الوكيلِ بقَبْضِ الدَّينِ إذا ادَّعَى بعدَ موتِ المُوكِّلِ أنَّه فَبَضَهُ .....

[٢٩٠٥٠] (قولُهُ: مُستجقّها) أي: الأماناتِ.

[٢٩٠٥١] (قولُهُ: إلا في الوكيلِ) أفادَ الخصرُ قَبُولَ القولِ مِن وكيلِ البيعِ، ويؤيِّدُهُ ما في وكالةِ "الأشباه"(1): إذا قال بعدَ موتِ المُوكِّلِ: بِعْتُهُ مِن فلانٍ بألفِ درهم وقبَضْتُها وهلكت، وكذَّبَتُهُ الورَنَهُ في البيعِ فإنَّه لا يُصدَّقُ إذا كان المَبيعُ قائماً بعينهِ، بخلافِ ما إذا كان هالكاً، "سائحاني". ق٣٤١/ب

[٢٩٠٥٢] (قولُهُ: بعدَ موتِ المُوكِّلِ) بخلافِهِ في حياتِهِ.

### (فروغٌ)

"شحى"(٥): لو ذهَبَ إلى مكانٍ غيرِ المُسمَّى ضمِنَ ولو أَقصَرَ مِنه، وكذا لو أَمسَكُها في بيتِهِ ولم يذهَبُ إلى المُسمَّى ضمِنَ، "قاضي حان"(٦)؛ لأنَّه أعارَها للذَّهابِ لا للإمساكِ في البيتِ.

(قولُهُ: ويؤيِّدُهُ ما في وكالةِ "الأشباه" إلخ) علَّلَهُ في "الولوالجيّة": بأنَّ المبيعَ إذا كان قائماً كان مِلْكُ الوَرْئَةِ ظاهراً فيه، فالوكيلُ بَحذا الإخبارِ يُريدُ إِزالةً مِلْكِهم ظاهراً، فلم يصِحُّ إخبارُهُ، أمّا إذا كان هالكاً فالوكيلُ بحذا الإخبارِ لا يُريدُ إِزالةً مِلْكِ الورْثَةِ، بل يُدكِرُ وُجُوبَ الضَّمانِ بإضافةِ البيعِ إلى حالةِ الحياةِ، والورْثَةُ يَدَّعُونَ الضَّمانِ بالسِيعِ بعدَ الموتِ فيكونُ القولُ قولُ المُنكِرِ اه "بيريّ".

<sup>(</sup>۱) ۲۹۳/۱۳ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٢) أي: في "فتاواه" كما مر في المقولة [٢١٨٢١] قوله: ((قالَ المصنَّفُ)).

<sup>(</sup>٣) أي: في "حاشية الأشباه" كما مرّ ٢٩٥/١٣ "در".

<sup>(</sup>٤) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ـ كتاب الوكالة صـ٩٨٨.

<sup>(</sup>٥) ("شحي") من رموز "نور العين"،وهو رمزٌ له: "شرح الطحاوي".

<sup>(</sup>٦) "الخانية": كتاب العارية \_ فصل فيما يضمن المستعير ٣٨٣/٣ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية").

رقداً. الحقيد : رُوعا المساكرة الشكال معمد أنَّ المُخالِّمة فرمها المحد ١١١٧ المرة

يقولُ الحقيرُ: يَرِدُ على المسألتَينِ إشكالٌ، وهو أنَّ المُخالَفةَ فيهما إلى خيرٍ لا إلى شرَّ، فكان الظّاهرُ أنْ لا يَضمَنَ فيهما، ولعلَّ في المسألةِ الثّانيةِ روايتَينِ؛ إذ قد ذكرَ في:

"يد"(١): لو استأجَرَ قَدُوماً لكَسْرِ الحَطَبِ، فوضَعَهُ في بيتِهِ فتلِفَ بلا تقصيرٍ قيل: ضمِنَ، وقيل: لا.

"شحى": والمُكُثُ المُعتادُ<sup>(٢)</sup> عَفْق، "نور العين"<sup>(٣)</sup>.

إذا مات المُستعيرُ أو المُعيرُ (1) تبطُلُ الإعارةُ، "خانيّة" (٥).

استعارَ مِن آخَرَ شيئاً فدفَعَهُ ولدُهُ الصَّغيرُ المَحجورُ عليه إلى غيرِهِ بطريقِ العاريةِ فضاعَ يضمَنُ الصَّيِّ الدَّافعُ، وكذا المدفوعُ إليه، "تاترخانيّة" عن "المحيط"<sup>(١)</sup>.

#### مطلبّ: استعارَ فضاعَ فطلَبَهُ صاحبُهُ فلم يُخبِرْهُ ووعَدَهُ ثمَّ أخبَرَهُ<sup>(٧)</sup>

رحل استعارَ كتاباً فضاع، فحاءَ صاحبُهُ وطالَبَهُ فلم يُخيِرَةُ بالضَّياعِ ووعَدَهُ بالرَّدِ، ثمَّ أَحبَرَهُ بالضَّياعِ قال في بعضِ المَواضِعِ: إنْ لم يكن آيِساً مِن رُحُوعِهِ فلا ضمانَ عليه، وإنْ كان آيِساً ضَمِنَ، لكن هذا خلافُ "ظاهرِ الرَّوايةِ"، قال: في الكتاب يَضمَنُ؛ لأنَّه مُتناقِضٌ، "ولوالجيّة"(^): وفيها(^): ((استعارَ ذهباً فقلَدهُ صبياً فشرق: إنْ كان الصَّيُ ضبَطَ ( () وفيها ما عليه

<sup>(</sup>١) (("يد")) من رموز "نور العين"، وهو رمزٌ له: "التحريد".

<sup>(</sup>٢) في "T": ((المتعارف)).

<sup>(</sup>٣) "نور العين": الفصل الثاني والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وتفاصيل كيفيتها إلخ ق٤٥٠/ب.

<sup>(</sup>٤) في "ب" و"م": ((المعير أو المستعير))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لما في "الخانية".

<sup>(</sup>٥) "الحانية": كتاب العاربة ـ فصل فيما يضمن المستعير ٣٨٤/٣ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٦) "المحيط البرهاني": كتاب العارية ـ الفصل التاسع في المتفرقات ٣٤٥/٨.

<sup>(</sup>٧) هذا المطلب من "ر".

<sup>(</sup>٨) "الولوالجية": كتاب العارية ـ الفصل الأول فيما يضمن المستعير وما لا يضمن ٩/٣ .. ٢٠.١

<sup>(</sup>٩) "الولوالجية": كتاب العارية ـ الفصل الأول فيما يضمن المستعير وما لا يضمن ٢٠/٣ بتصرف.

<sup>(</sup>١٠) في "ب" و"م": ((يضبط))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لما في "الولوالجية".

ودفَعَهُ له في حياتِهِ لم يُقبَلْ قولُهُ إلا ببيَّنةٍ، بخلافِ الوكيلِ بقَبْضِ العَينِ)، كوديعةٍ قال: فَبَضْتُها في حياتِهِ وهلَكَتْ، وأنكَرَتِ الوَرَثَةُ، أو قال: دفَعْتُها إليه فإنَّه يُصدَّقُ؛ لأنَّه ينفي الضَّمانَ عن نَفسِهِ، بخلافِ الوكيلِ بقَبْضِ الدَّينِ؛ لأنَّه يُوجِبُ الضَّمانَ على المَيْتِ وهو ضمانُ

لا يضمَنُ، وإلاَّ ضمِنَ)). وفيها<sup>(۱)</sup>: ((دخَلَ بيتَهُ بإذْنِهِ فأخَذَ إناءٌ لينظُرَ إليه فوقَعَ لا يضمَنُ ولو أَحَذَهُ بلا إذْنِهِ، بخلافِ ما لو دخَلَ سُؤقاً يُباغُ فيه الإناءُ يَضمَنُ<sup>(٢)</sup>)) اهـ.

جاء رحل إلى مُستعير وقال: إنّي استغرت دابّة عندَكَ<sup>(7)</sup> مِن رَجُّا فلانٍ فأمَرَى بقَبْضِها فصدَّقَهُ ودفَعَها، ثمَّ أنكَرَ المُعيرُ أمْرَهُ ضمِنَ المُستعيرُ، ولا يَرجعُ على القابضِ، فلو كذّبهُ أو لم يُصدِّقهُ أو شرَطَ عليه (<sup>1)</sup> الضَّمانَ فإنَّه يَرجعُ. قال: وكلُّ تصرُّفٍ هو سبَب للضَّمانِ لو ادَّعَى المُستعيرُ أنَّه فعلَهُ بإذْنِ المُعيرِ وكذَّبهُ المُعيرُ ضمِنَ المُستعيرُ ما لم يُبَرهِنْ، "فصولين"(<sup>9)</sup>. المُستعيرُ أنَّه فعلَهُ بإذْنِ المُعيرِ وكذَّبهُ المُعيرُ ضمِنَ المُستعيرُ ما لم يُبَرهِنْ، "فصولين"(<sup>9)</sup>. وفيه (<sup>9)</sup>: ((استعارهُ وبعَثَ قِنَّهُ ليأتَيَ به فركِبَهُ قِنَّهُ فهلَكَ به ضمِنَ القِنُّ (<sup>1)</sup> ويُباعُ فيه حالاً، بخلافِ قِنَّهُ عُجورٍ أَتلَفَ وديعةً قِلَها بلا إذْنِ مولاهُ)) اهـ.

[٣٩٠٥٣] (قولُهُ: في حياتِهِ) أي: المُوكِّل.

<sup>(</sup>١) "الولوالجية": كتاب العارية ـ الفصل الثالث في المسائل المتفرقة ٢٥/٣ بتصرف.

 <sup>(</sup>۲) عبارة مخطوطة ومطبوعة "الولوالجية" التي بأيدينا ((لا يضمن)) وسياق للسألة يدلُّ على أنَّ حق العبارة ((يضمن))،
 بدلالة تعليله لذلك بقوله: ((لأنَّه غيرُ مأذونِ دِلالةٌ لانعدام دِلالةِ الإذْن).

<sup>(</sup>٣) بي "الأصل" و"ر": ((عند حرًّ))، وفي "آ": ((عند عمر))، وما أثبتناه من "ب" و"م" موافق لما في "جامع الفصولين".

<sup>(</sup>٤) انظر تمام عبارة "حامع الفصولين" هذه في التعليق (٨) ص٣٦٣.

<sup>(</sup>٥) "حامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إلخ ١١١/٢.

<sup>(</sup>٦) في "آ": ((ضمن القيمة)).

<sup>(</sup>٧) ((يِّنِّ)) ليست في "الأصل".

مثلِ المقبوضِ، فلا يُصدَّقُ، وَكالة "الولوالجِيَّة"(١). قلتُ: وظاهرُهُ أَنَّه لا يُصدَّقُ لا في حقِّ نَفسِهِ لا في حقِّ نَفسِهِ لا في حقِّ نَفسِهِ لا في حقِّ المُوكِّلِ، وقد أفتَى بعضُهم أنَّه يُصدَّقُ في حقِّ نَفسِهِ لا في حقِّ المُوكِّلِ، وحمَلَ عليه كلامَ "الولوالجِيَّة"، فيُتأمَّلُ عندَ الفتوى.

### (فروغ)

[٢٩٠٥٤] (قولُهُ: مثلِ المقبوضِ) لأنَّ الدُّيُونَ تُقضَى بأمثالِها.

[ ه ٢٩٠٥] (قولُهُ: لا في حقٌّ نَفسِهِ) أي: فبَضمَنُ.

[٢٩٠٠٦] (قُولُهُ: ولا في حقّ المُوكِّلِ) أي: في إيجابِ الضّمانِ عليه بمثلِ المَقبوضِ.

[۲۹۰۰۷] (قولُهُ: بعضُهم) هو مِن مُعاصِرِي صاحبِ "المنح" كما ذكرَهُ فيها<sup>٢٦</sup>)، وذكرَ "الرَّمليُّ" في "حاشيتها": ((أنَّه هو [١/٣٣٣٤] الذي لا تَحِيدَ عنه، وليس في كلام أثمَّنِنا ما يشهَدُ لغيرِه، تأمَّلُ)) اهـ.

قلتُ: ولـ "الشرنبلالي" رسالةً في هذه المسألةِ (٢)، فراجِعُها، كما أشَرْنا إليه في كتابِ الوكالةِ (٤)، وكتَبْتُ مِنها شيئاً في هامش "البحر" هناك(٥).

[٢٩٠٥٨] (قولُهُ: بينَهم) أي: بينَ أصحابِ الدَّينِ وربِّ الوديعةِ.

<sup>(</sup>١) "الولوالجية": كتاب الوكالة ـ الفصل الرابع في احتلاف الوكيل مع الموكل في قبض ما وكله به إلح ٣٦١/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) أي: في "المنح": كتاب العارية ٢/ق٦٦/ب.

 <sup>(</sup>٦) الرسالة الخامسة والأربعون: "منة الجليل في قبول قول الوكيل" ق٢٩٥/ب وما بعدها (ضمن "بحموع رسائل الشرنبلالي").

<sup>(</sup>٤) المقولة [٢٧٣٨١] قوله: ((لكنْ في "الأشباءِ")).

<sup>(</sup>٥) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الراثق": كتاب الوكالة ١٤٧/٧.

استأَجَرَ بعيراً إلى مكَّة فعلى الذَّهاب، وفي العاريةِ على الذَّهابِ والمَجيءِ؛ لأنَّ ردَّها عليه. استعارَ دابَّة للذَّهابِ فأمسَكُها في بيتهِ فهلَكَتْ ضمِنَ لأنَّه أعارَها للذَّهابِ لا للإمساكِ. استقرَضَ نُوراً (۱) فأغارَ عليه الأتراكُ لم يضمَنْ؛ لأنَّه عارية عُرْفاً. استعارَ أرضاً ليبنيَ ويسكُنَ وإذا خرَجَ فالبناءُ للمالكِ، فللمالكِ أَجْرُ مثلِها مقدارَ السُّكنَى، والبناءُ للمستعيرِ؛ لأنَّ الإعارة تمليكٌ بلا عِوَضٍ، فكانتْ إحارةً معنَى، وفسَدَتْ بجَهالةِ المدَّةِ، وكذا لو شرَطَ الحَراجَ على المستعيرِ؛

[٢٩٠٥٩] (قُولُهُ: لأنَّه عاريةً) أي: فلا يَضمَنُ إلاَّ بالتَّعدِّي ولم يُوجَدْ.

[٢٩٠٦٠] (قولُهُ: بلا عِوَضٍ) أي: وهنا حقلَ له عِوَضاً. وفي "البزّازيّة" ((دفّعَ دارهُ على أنْ يَسكُنها ويَرْمُها ولا أُخْرَ فهي عاربةً؛ لأنّ المَرْمَّةَ مِن بابِ النَّفَقةِ، وهي على المُستعيرِ، وفي كتاب الغاربة (٣) بخلافِي)، "سائحاني".

[٢٩٠٦١] (قولُهُ: بجَهالةِ المدَّقِ) عبارةُ "البحر"( عن "المحيط" ( ( لجَهالةِ المدَّقِ والأَحرةِ؛ لأنَّ البناءَ بجَهولٌ، فوجَبَ أَجْرُ المِثلِ)) اهـ. فأفادَ أنَّ الحُكْمَ كذلك لو بيَّنَ المدَّة؛ لبَقاءِ جَهالةِ الأَحرة، وهو ظاهر .

[٢٩٠٦٧] (قولُهُ: وكذا(٢١) لو شرَطَ إلخ) أي: تكونُ إجارةً فاسدةً؛ لأنَّه عليه، ولَمَّا شرَطَهُ

(قولُ "الشارح": لأنَّ ردَّها عليه) التَّعليلُ الصَّحيحُ العُرْفُ.

<sup>(</sup>١) في "ب" و"ط": ((ثوباً)).

 <sup>(</sup>٢) "البزازية": كتاب الإحارات ـ الفصل الثاني في صفتها ـ النوع الأول في لفظ به الانعقاد ١٦/٥ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٣) أي: من "البزازية": الفصل الرابع في الحلِّ والحرمة ٢/٦/٦ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٤) "ألبحر": كتاب العارية ٢٨٣/٧.

 <sup>(</sup>٥) "المحيط البرهاني": كتاب العاربة ـ الفصل الثاني في بيان الألفاظ التي تنعقد بما العاربة ٣٢٤/٨ بإيضاح من ابن نجيم رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٦) ((ركذا)) ليست في "ب" و"م".

لجَهالةِ البَدَلِ. والحيلةُ: أَنْ يُؤْجِرَهُ الأرضَ سِنينَ معلومةً ببَدَلٍ معلومٍ، ثُمَّ يأْمُرُهُ بأداءِ الحَراجِ مِنه. استعارَ كتاباً فوجَدَ به (١) خطأً أصلَحَهُ إنْ علِمَ رِضَا صاحبِهِ.

قلتُ: ولا يأثَمُ بتَرَكِهِ إلاّ في القرآنِ؛ لأنَّ إصلاحَهُ واحبٌ بخطٍّ مناسبٍ. وف<sup>(۲)</sup> "الوَهبانيَّة"<sup>(۲)</sup>: [طويل]

وسِفْرٌ رأى إصلاحَهُ مستعيرهُ يجوزُ إذا مَولاهُ لا يتأثَّرُ

وفي مُعاياتِما(1): [طويل]

وأيُّ مُعيرٍ ليس بملِكُ أَخْذَ ما

على المُستعيرِ فقد حعَلَهُ بَدَلاً عن المَنافِع، فقد أتّى بمعنى الإحارةِ، والعِبْرةُ في العُقُودِ للمَعاني.

[٢٩٠٦٣] (قولُهُ: لجهالةِ البَدَلِ) أمّا لو كان خَراجَ المُقاسَمةِ فلأنَّ بعض<sup>(°)</sup> الخارجِ يَزِيدُ ويَتقُصُ، وأمّا إذا كان خَراجاً مُوظَفاً فإنَّه وإنْ كان مُقدَّراً إلاّ أنَّ الأرضَ إذا لم تَحتمِلْهُ يُتقَصُ عنه، "منح"<sup>(١)</sup> مُلخَّصاً.

[٢٩٠٦٤] (قولُهُ: مِنه) أي: مِن ذلك البَدَلِ.

[٢٩٠٦٥] (قولُهُ: وأيُّ مُعيرٍ إلحُّ) أرضَّ آجَرُها المالكُ للزَّراعةِ ثمَّ أعارُها مِن المستأجِرِ وقد<sup>(٧)</sup> زرَعَها المُستعيرُ فلا يَملِكُ استرجاعَها؛ لِما فيه مِن الضَّرَرِ، وتنفسخُ الإجارةُ حينَ الإعارةِ،

(قُولُهُ: أَرضٌ آحَرَها إلخ) لا حاجةً له في التَّمثيلِ.

0.11

<sup>(</sup>١) في "د" و"و": ((فيه)).

<sup>(</sup>٢) في "د": ((ففي)).

<sup>(</sup>٣) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب العارية والحبة صـ٧٤. (هامش "المنظومة المحبية").

<sup>(</sup>٤) "المنظومة الوهبانية": فصل في المعاياة صـ ١٩ . (هامش "المنظومة المحبية").

<sup>(</sup>٥) في "أ": ((بعض بدل الخارج)) بزيادة ((بدل)).

<sup>(</sup>٦) "المنح": كتاب العارية ٢/ق٥٢/أ\_ب.

<sup>(</sup>٧) ((قد)) ليست في "ب" و"م".

|                                                                               | قسم المعاملات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| أعارَ، وفي غيرِ الرَّهانِ التَّصوُّرُ؟<br>وهل مودَعٌ ما ضيَّعَ المالَ يخسَرُ؟ | وهل واهبٌ لابنِ يجوزُ رُجوعُهُ؟                    |

[٢٩٠٦٦] (قولُهُ: يجوزُ رُجوعُهُ) والجوابُ: أنَّ هذا الابنَ مملوكُ الغيرِ، والمملوكُ لا يَملِكُ شيئاً، فيقعُ لغيرِه وهو سيِّدُهُ، فيصِعُ الرُّحُوعُ. كذا في الهامش.

[٢٩٠٦٧] (قولُهُ: وهل مودَعٌ) المُودَعُ لو دفَعَ الوديعة إلى الوارثِ بلا أَمْرِ القاضي ضَمِنَ إِنْ كَانتْ مُستغرَقةً بالدَّينِ ولم يكنْ مُؤتَمَناً، وإلاّ فلا إلا<sup>(٢)</sup> إذا دفَعَ لبعضِهم، "فوائد زينيّة". كذا في الهامش والله سبحانه وتعالى أعلم<sup>(٣)</sup>. ق٤٩٤/أ

<sup>&</sup>quot;ابن الشّخنة"(١). كذا في الهامش.

<sup>(</sup>١) "تفصيل عقد الفرائد": فصل في المعاياة ٢٠٠/٢.

<sup>(</sup>٢) ((إلا)) ليست ني "ب" و"م".

<sup>(</sup>٣) ((والله سبحانه وتعالى أعلم)) من "آ".

## ﴿ كتابُ الهبة ﴾

وجهُ المُناسبةِ ظاهرٌ. (هي<sup>(۱)</sup>) لغةً: التَّفضُّلُ على الغيرِ ولو غيرَ مالٍ. وشرعًا: (تمليكُ العَينِ بَخَاناً) أي: بلا عِوَضِ<sup>(۲)</sup>،.....

#### ﴿ كتابُ الهبة ﴾

[٢٩٠٦٨] (قولُهُ: وحهُ المُناسبةِ ظاهرٌ) لأنَّ ما قبلَها تمليكُ المنفعةِ بلا عِوَضٍ، وهي تمليكُ العَين كذلك.

[٢٩٠٦٩] (قولُهُ: بَحَاناً) زاد "ابنُ الكمال": ((للحال))؛ لإخراج الوصيَّةِ.

[۲۹۰۷۰] (قولُهُ: بلا عِوَضٍ) أي: بلا شَرْطِ عِوَضٍ، فهو<sup>(۱)</sup> على حذفِ مضافٍ، لكنَّ هذا يَظهَرُ لو قال: بلا عِوَضٍ<sup>(١)</sup> كما في "الكنز"<sup>(٥)</sup>؛ لأنَّ معنى ((بَخَاناً)) عدمُ العِوَضِ لا عدمُ الشَّاطِه، على أنَّه اعترَضَهُ "الحمَويُّ" كما في "أبي الشُّعُودِ" ((بأنَّ قولُهُ: ((بلا عِوَضٍ)) نصَّ

#### ﴿كتابُ الهبة﴾

(قُولُهُ: أي: بلا شَرْطِ عِوَضٍ) والأولى لـ "الشّارح" الإتيانُ به حتّى يَظهَرَ قُولُهُ: ((لا أنَّ إلخ)).

(قُولُهُ: على أنَّه اعترَضَهُ "الحَمَويُ" إلى كأنَّ "الحَمَويُ" فِهِمَ أنَّ المرادَ بالشرطِ مِن قُولِهِ: ((بلا شرطِ عِوضِ)) الشَّرطُ مِن المُتعاقِدَينِ، مَعَ أنَّه ليس مُراداً، بلِ المُرادُ أنَّ الشَّارِعُ لم يَشترِطِ المِوْضَ لتحقُّقِها، ولا شكَّ أنَّ هذا صادقٌ بما إذا لم يُوجَدُّ أصلاً، أو وُجِدَ معَ عدم اشتراطِ الشارِعِ له، تأثل. وعبارةُ "الحَمَويُّ": ((بلا عِوْضٍ، أي: بغيرِ بدَلٍ، فحرَجَ البَيعُ، وهذا تعريفٌ للهِيةِ المُطلَقةِ، لا لمطلَق الهبةِ، وحينتني فلا حاجةً إلى ما قبل: أي: بلا شرطِ العِوْضِ، لا أنَّ عدمَ العِوْضِ شرطٌ فيه؛ لأنَّ قولَهُ: بلا عِوْضٍ نصُّ فلا حاجةً إلى ما قبل: أي: بلا شرطِ العِوْضِ، لا أنَّ عدمَ العِوْضِ شرطٌ فيه؛ لأنَّ قولَهُ: بلا عِوْضٍ نصُّ الحَالِيَ المُنارِقِ المُنْ قولَهُ: بلا عَوْضٍ نصُّ الحَالِيَ المُنارِقِ المُنارِقِ المُنْ قولَهُ: بلا عَوْضٍ نصُّ العَرْضِ شرطٌ فيه؛ لأنَّ قولَهُ: بلا عَوْضٍ نصُّ العَرْضِ شرطٌ فيه؛ لأنَّ قولَهُ: بلا عَوْضٍ نصُّ المِنْ إلى المُنْ قولَهُ المُنارِقِ اللهُ المُنْ قولَهُ المُنْ المُنْ قولَهُ المُنْ قولُهُ المُنْ قولَهُ المُنْ قولُهُ المُنْ قولَهُ المُنْ قولُهُ المُنْ قولُهُ المُنْ قولَهُ المُنْ قولَهُ المُنْ قولُهُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ قولُهُ المُنْ قولُهُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ قولُهُ المُنْ قولُهُ المُنْ المُنْ قولُهُ المُنْ ا

<sup>(</sup>١) في "د" و"و": ((هو)).

<sup>(</sup>٢) في "د": ((بلا شرط عَوَض)).

<sup>(</sup>٣) في "الأصل" و"ر": (( (قوله: أي: بلا شرطِ) أي: فهو)).

<sup>(</sup>٤) أي: لو قال: ((تمليك العين بلا عوض)) دون ذكر لفظة ((بخاناً))، كما في "الكنز".

<sup>(</sup>٥) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الهبة ١٨٥/٢.

<sup>(</sup>٦) "فتح المعين": كتاب الهبة ١٩٥٣.

# لا أنَّ عدمَ العِوَضِ شرطٌ فيه، وأمّا تمليكُ الدَّينِ .....

في اشتراطِ عدم العِوَضِ، والحبة بشرطِ العِوضِ نقيضه، فكيف يَجتمعان؟)) اه، أي: فلا يَتمُّ المرادُ بما ارتكبته، وهو شُمولُ التَّمريفِ للهبةِ بشرطِ العوضِ؛ لأنَّه يَلزَمُ خُروجُها عنِ التَّعريفِ حينتذِ كما نبَّة عليه في "العزمية" أيضاً.

قلتُ: والتَّحقيقُ أنَّه إِنْ جُعِلَتِ الباءُ للمُلابَسةِ مُتعلِّقةً بمحدوثِ حالاً مِن ((تمليكُ)) لَزِمَ ما ذُكِرَ، أمّا لو جُعِلَ المحدوفُ حمراً بعد حمر، أي: هي كائنةٌ بلا شرطِ عِوضٍ على معنى أنَّ العِوضَ فيها غيرُ شرطٍ ـ بخلافِ البَيع والإحارة ـ فلا يَرِدُ ما ذُكِرَ، فتَدبَرْ.

[٢٩٠٧١] (قُولُهُ: شرطٌ فيه) وإلاّ لَمَا شَمِلَ الهبةَ بشرطِ العِوَضِ، "ح"<sup>(١)</sup>.

[۲۹،۷۲] (قولُهُ: وأمّا تمليكُ الدَّينِ إلى حوابٌ عن سؤالٍ مُقدَّرٍ، وهو: أنَّ تقبيدَهُ (٢) بالعَينِ مُخرِجٌ لتمليكِ (٢) الدَّينِ مِن غيرٍ مَن عليه مع أنَّه هبة، فيَخرُجُ عن التَّعريفِ؟ فأجابَ: بأنَّه يكونُ عَيناً مآلاً، فالمُرادُ بالعَينِ في التَّعريفِ: ما كان عَيناً حالاً أو مآلاً.

قال بعضُ الفُضَلاءِ: ((ولهذا لا يَلزَمُ إلاّ إذا قُبِضَ، وله الرُّجُوعُ قبلَه، فله مَنْعُهُ حيثُ كان بمُكْمِ النَّيابةِ عنِ القَبْضِ، وعليه تبتني مسألةُ موتِ الواهِبِ قبلَ قَبْضِ الموهوبِ له في هذه، فتأمَّلُ)).

بفِيَ هل الإذْنُ يَتوقَّفُ على المَحلِسِ؟ الظَّاهرُ نَعَمْ، فليُراحَعْ.

ولا تَرِدُ هبةُ الدَّينِ بِمَّن عليه، فإنَّه بَحَارٌ عنِ الإبراءِ، والفَرْدُ المَحارَيُّ لا يَنقُضُ، واللهُ سبحانَه أعلَمُ اه.

(قولُهُ: الظَّاهِرُ نَعَمَ، فليُراجَعُ) الظّاهِرُ مِن عباراتِهِمَ عدمُ التُوَقَّفِ على الإذْنِ في المَحلِسِ، فإنَّم إثَّمَا شرَطُوا لصِحَةِ الهِذِّنَ، ولم يَشترِطُوا أَنْ يكونَ في المَحلِسِ.

<sup>(</sup>قولُهُ: قلتُ: والتَّحقيقُ أنَّه إنْ مُحلِّتِ الباءُ إلخ) فيه: أنَّه إذا لُوحِظَ تقديرُ المُضافِ لا يكونُ فَرق بينَ جَعْلِ المُتعلِّقِ الحَبَرَ أو الحالَ المذكورَينِ، وإذا لم يُقدَّرَ لا يكونُ فَرْقٌ بينَهما، فالمَدارُ على تقديرِهِ لا على المُتعلِّقِ، تأمَّلِ.

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الهية ق١٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) في "الأصل": ((تقيّده)).

<sup>(</sup>٣) في "آ": ((لتملكه)).

مِن غيرِ مَن عليه الدَّينُ فإنْ أمَرَهُ بقَبْضِهِ صحَّتْ؛ لرُجوعِها إلى هبةِ العَينِ.

(وسَبَبُها إرادةُ الخيرِ للواهبِ) دُنيَويٌّ كَعِوَضٍ وَعَبَّةٍ وحُسْنِ نَناءٍ، وأُخرَويٌّ. قال الإمامُ "أبو منصور": ((يجِبُ على المؤمنِ أَنْ يُعلِّمَ ولَدَهُ الجُودَ والإحسانَ، كما يجِبُ عليه أَنْ يعلِّمَهُ التَّوحِيدَ والإيمانَ؛ إذْ حُبُّ الدُّنيا رأسُ كلِّ خطيعةٍ))، "نحاية" .......

"المحيط"(١) (قولُهُ: صحَّتُ) أي: ويكونُ وكيلاً عنه فيه. قال في "البحر"(١) عن "المحيط"(١): ((ولو وهَبَ دَيناً له على رحلٍ وأَمْرَهُ أَنْ يَقبِضَهُ فقبَضَهُ حازَتِ الهبةُ استحساناً، فيصيرُ قابضاً للواهبِ بحُكْمِ النَّيابةِ، ثمَّ يصيرُ قابضاً لنفسِهِ بحُكْمِ الهبةِ، وإنْ لم يأذَنْ بالقَبْضِ لم يَجُزُ) اهد وفي "أبي الشّعُود"(١) عن "الحمويّ": ((ومنه يُعلَمُ أَنَّ تصييرَ معلومِهِ المُتحمِّدِ للغيرِ المُتحمِّدِ للغيرِ (المِنهُ في واقعةُ الفتوى)). وقال في "الأشباه"(١): ((صحَّت، ويكونُ وكيلاً قابضاً للمُوكِّلِ، ثمَّ لنفسِهِ، ومُقتضاهُ عَزْلُهُ(٥) عن التَّسليطِ قبلُ القَبْضِ)) اهد.

[٢٩٠٧٤] (قولُهُ: قال الإمامُ) بيانٌ للأُخرَويُ، "ح"(١). [٢٩٠٧٥] (قولُهُ: يُعلِّمَ) بكسر اللاّم مُشدَّدةً.

(قولُهُ: غيرُ صحيحٍ ما لم يأذَنْهُ بالقَبْضِ) فيه تأثّلٌ، بل هذا مِن مسائلِ هبةِ العَينِ، فيقال فيه ما قيل فيها مع شرطِ عدمِ الشُّيُوعِ.

(قُولُهُ: ومُقتضاهُ عَزْلُهُ) فيه سَقطٌ، وأصلُهُ: ومُقتضاهُ أنَّ له عَزْلَهُ.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الهية ٢٨٤/٧.

<sup>(</sup>٢) "المحيط البرهاني": كتاب الهبة والصدقة. الفصل الثاني فيما يجوز من الهبة وما لا يجوز. نوعٌ منه ١٧٧/ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "فتح المعين": كتاب الهبة ٢١٦/٣.

<sup>(</sup>٤) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق ـ قاعدة فيما إذا احتمعت الإشارة والعبارة صـ٢٥.

<sup>(</sup>٥) عبارة "الأشباه": ((ومقتضاه صحَّة عزله)).

<sup>(</sup>٦) "ح": كتاب الهبة ق٣٣٠/أ.

وهي مندوبة، وقَبُولُها سنَّة، قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : ((تَحَادَوا تَحَابُوا))<sup>(١)</sup>.

(وشرائطُ صِحَّتِها في الواهبِ: العَقَلُ، والبُلوغُ، والمِلكُ)، فلا تصِحُّ هبةُ صغيرٍ ..

[۲۹۰۷۳] (قُولُهُ: تَمَادُوا تَحَابُوا) بفتحِ تاءِ ((تَمَادُوا)) وهائهِ ودالِهِ وإسكانِ واوِهِ، و((تَحابُوا)) بفتح تائهِ وحاثهِ وضمّ بائهِ مُشدَّدةً.

(١) روى عمرُو بن حالد وسُؤيد بن سعيد وعمدُ بن بُكرر الحضرميُّ ويجي بنُ يزيد وعبد الواحد بنُ يجي حدثنا ضِمامُ بنُ إسماعيلَ المُمَافِريُّ المِصريُّ عن موسى بنِ وَرَدانَ عن أبي هريرةً عن النجيُ ﷺ قال: ((شَهَادُوا تَحَابُّوا)). قال الدَّارُهُطيُّخُ: تفرُد به ضِمامُ بنُ إسماعيل حَمَّن أبي قَبيل عن موسى بن وردان عنه.

أخرجه البخاري في "الأدب" (٩٤٥)، والنسائي في "الكُنَى كما في "نصب الراية" ١٠٢٠/، وأبو يعلى في "مسنده" ١٩١١)، وابن عَدى في "الكامل" ١٠٤/، والدَّارْطَخِيُّ في "الأفراد" كما في "أطرافه" لابن المُسترافيُّ ٥/١٦ (٢٦٤٨)، وابنُ عَدى في "فوائده" (١٥٧٧)، والبَيهَقيُّ في "الكبرى" ١٦٩٦، وفي "الشعب" (٨٩٧٦)، وأبنُ عبد البَرِّ في "التمهيد" ١٧/٢١ و ١٨، وفي "الاستذكار" ٢٩٢٨، ٢٩٢٠، وابنُ عساكر في "تاريخ دمشق" ٢٢٥/١ و ٢٧٥، وفي "الاستذكار" ٢٢٥/١ و ٢٢٥، وابنُ عساكر في "تاريخ

قال الحافظُ الزّين العراقيُّ كما في "فيضِ القدير" ٣٥٧/٣: والسند حيد، وقال الحافظ ابنُ حجر في "التلخيص" ٧٠/٣: وإسناده حَسَرَّ.

قال الحافظ في "التلخيص": وروى يجيى بنُ بكير عن ضِماع بنِ إسماعيلُ عن أبي قَبيل المتَمَانِيُّ عن عبد الله بنِ عمرو أنَّ النبي ﷺ قال: ((تَهَادوا تُحَابوا)). أخرجه الحاكم في "معرفة علوم الحديث" صـ. ٨، والقُضاعِيُّ في "مسند الشهاب" (٦٥٧). قال ابنُ طاهر كما في "نصب الراية" ١٢٠/٤: يحتمل أن لضِمَام فيه طريقان عن أبي قَبيل وموسى بن وردان.

وروى الليت وعبد الله بن المبارك ومحتد بن ستواء وخلف وأبو داود الطياليسي عن أبي مغشر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ: ((تَهَادوا، قَإِنَّ الهَايِئَةُ تُشْمِبُ وَحَرَّ الصَّدْرِ)). زاد الطّياليسيُّ ومحتدُ بنُ ستواء وابنُ المبارك ((ولا تُحقِرْنُ حارةً لجارةًا ولو نصف فِرْسِنِ شَاقٍ)). أعرجه ابنُ المبارك في "المبرّ والصلة" (٢٣٥٠). وعنه ابنُ أبي الدُّنيا في "مكارم الأمحلاق" (٣٥٩)، وابنُ عبد البَرِّ في "النمهيد" ١٨/٢١، وأحمد في "مسنده" ٢٣٣٠)، وأبو داود الطّياليسيُّ في "مسنده" (٣٣٣٠)، والتَرمذِيُّ في "سند "(٣٢٠٠) في الولاء والهبة، باب في حَثُ النبي ﷺ على النَّهَادِي، والنَّسائيُّ كما في "كشف الحفاء" (٣٨١١، والقُضاعِيُّ في "مسند الشهاب" (٢٥٠). قال التَرمذِيُّ: غريب من هذا الوجه، وأبو مَغشَر، اسمه: تَجيح، مولى بني هاشم، وقد تكلَّم فيه بعض أهل العلم من قِبَلِ حِفْظِه. وكذا

وقال الطوبي كما في "الفتح" : أخطأ [أبو معشر] فيه حيث لم يقل فيه عن [سعيد عن] أبيه، قال الحافظ: كذا قال؛ وقد تابعه محمد بن عجلان عن سعيد، نعم، مَن زاد فيه عن أبيه أحفظ وأضبط، فروايتهم أولى. والله أعلم. قال البُخارِيُّ وغيره: أبو معشر منكر الحديث، وقال ابنُ مَهدى: يعرف وينكر، وقال ابنُ المليبيين: شيخ ضعيف، وقال: كان بحدث عن المقبُرِيُّ بأحاديث مُنْكرَة، وقال ابنُ مَهدى: ليس بقويٌ، كان أميّاً، يُتَثَمّى من حديثه المسند، وقال النسائيُّ والنَّارُهُطِيُّ: ضعيف، وقال ابنُ المينيني: كان يجي بنُ سعيد يستضعفه جدّاً، ويضحك إذا ذكره، وقال ابنُ عَدِي: ومع ضعفه يكتب حديثه، ولعل لأحل هذا قال ابنُ قطان كما في "نصب الرابة" ١٢١/٤: وأبو معشر مختلف فيه، فمنهم من يضغه، ومنهم من يوثقه، فالحديث مِن أجله حسّرً، وهو أصح ما ورد في الباب على اختلاف فيه، ومقع عند ابن عبدِ البرَّ: سعيد بنُ المسيب وهذا وهم، إنما هو المُقْبَري.

وروى محمّدُ بنُ سليمان بنِ أبي داود وعَرْعَوْ بنُ البِرِند حدثنا المثنى أبو حاتم العطار حدثنا عبيدُ الله بنُ العيزار عن العيزار عن مائشة أن النبي علم قال: ((تَهَادوا حَبّاً، وهاجروا تُورُوا أولادكم بحداً، وأبيلوا الكِرام عثراتيم)). أخرجه ابنُ أبي الدُنيا في "مكارم الأخلاق" (٣٦٣)، والطّوَانِيُّ في "الأوسط" (٧٧٥) و(٧٧٠)، وأبو عربة الحراني في "أحاديثه" (٣٨)، والقضاعيمُ في "مسند الشهاب" ٢٨٠/١ (٢٥٥)، وابنُ عساكر في "تاريخ دمشق" ٨٠/٢٨، والمسكّريُ في "الأمثال"، والحرّبِيُّ في "أهدايا"، كما في "كشف الحفاء"، ١٨٨٨، قال الطّبَرائِيُّ: لم يَوه عن القاسم إلا عبيد الله بنُ العيزار تفرُّد به المثنى أبو حاتم. قال الرازي: المثنى بن بكر أبو حاتم، مجهول، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الفقات"، وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه، وقال الدارقطني: متروك.

وروى أحمد بن الحسن دُيس عن محمد بن عبد النور حدثنا أبو يوسف الأعشى [عمرو بن خالد اتهمه ابن عدي] حدثنا هشام بن عُروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنه قالت: قال رسول الله ﷺ: ((تَهَادوا، فإنَّ الهديَّة تذهِبُ بالضغائن)). أحرجه يوسف الصيداوي في "معجمه" ص٧٧، والدَّارُقطيُّ في "الأفراد" كما في "أطرافه" لابن الميستراني ٥٩٨٥ (١٩٦٤)، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٨٨/٤، والغُضَاعيُّ في "مسند الشهاب" (٦٦٠)، وابنَ الجوزي في "العلل المتناهية" ٧٣/٢).

قال ابنُ الجوزي: لا يصِعُ، ودُبيس قال الدارقطني: ليس بثقة، وقال الخطيب: منكر الحديث، وقال ابنُ طاهر: لا أصل له عن هشام. وقال الدارقطني: تغرّد به محمَّدُ بنُ عبدِ النور الحرار عن أبي يوسف الأعشى عن هشام، واسم أبي يوسف يعقوب بن خليفة المقرئ، وهذا الحديث عند غيره عن أبي حفص الأعشى عمرو بن خالد. كذا قال! وأبو يوسف يعقوب بن خليفة الأعشى متأخر، لا يروي عن هشام.

وأبو حفص الأعشى عمرو بن خالد قال ابن عديّ: منكر الحديث، وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الثقات، لا تحل الرواية عنه، وفرق ابن عديّ بينه وبين أبي يوسف الأعشى عمرو بن خالد، وقال الذهبي: هما عندي واحد، والله أعلم.

وأخرجه ابن القاسم الأصبهاني في "الترغيب والترهيب"، كما في "نصب الراية" ١٢١/٤، من حديث إسماعيل بن إسحاق الراشدي حدثنا محمد بن داود بن عبد الجبار عن أبيه [منكر الحديث، متروك، اتحمه ابن معين وغيره] عن العُؤام بن حوشب عن شَهْر بن حَوْشَب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تَهَادوا تُحَابوا)). وروى محمد بن عيسى بن سميع وهشام بن عمار حدثنا محمد بن أبي الزعيزعة [منكر الحديث] عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي على قال: ((تصافحوا فإن المصافحة تذهب بالشحناء وتحادوا فإن الهدية تذهب الغز)).

أخرجه ابنُ عَدي في "الكامل" ٢٠٥/٦. وعنه ابنُ عساكر في"تاريخ دمشق" ٤٤/٥٣، وابنُ حِبَّان في "الخروحين" ٢٨٨/٢، والفُقيلِيُّ في "الضَعفاء" ٢٧/٤، وأورده ابنُ أبي حاتم في "العلل" ٢٩٦/٢، ونقل عن أبيه: هذا حديث منكر.

وروت حبابة بنت عجلان الحزاعية قالت: حدثتني أمي أم حقصة عن صفية بنت جرير عن أم حكيم بنت وداع الحزاعية قالت: سمعت النبي فلا يقول: (رتمادوا، فإن الهدية تضعف الحب، وتذهب بغوالل الصدر)). أخرجه ابن أبي الدُنيا في "مكارم الأخلاق" (٣٦٨)، وأبو يعلى كما في "للطالب العالية" (١٤٩٠)، والطَرَاقِ في "الكبير" ١٥٥/(٣٩٣)، والتيهقي في "مادم الشهاب" (١٥٥). قال الهيشمي في "المحمع" ١٥٥/٣ : وهؤلاء النسوة روى لهن المنام، ولم يجرحهن أحد، ولم يوقفهن.

وروى بكر بن بكار والفضل بن موسى ومحيد بن خمّاد ين خوار حدثنا عائذ بن شريع قال: سمعت أنساً رضي الله عنه يقول: قال رسول الله ﷺ: ((يا معشر الملاً، تحادوا، فإن الهدية تذهب بالسخيمة، ولو دعيت إلى كراع ـ أو ذراع شك عائذ ـ لقبلت)). لفظ الفضل: ((تحادوا فإن الهدية قلّت لأحبت، ولو أهدي إلى كراع ـ أو ذراع شك عائذ ـ لقبلت)). لفظ الفضل: ((محادوا فإن الهدية قلّت أو كثرت تذهب بالسخيمة وتورث للودة)). أخرجه ابن أبي الدُّنيا في "مكارم الأخلاق" (٣٦٩)، والبَرَّرُ في "كشف الأستار" ١٩٩٧ (١٩٣٧)، والمُولِّقِيقِ في "المحادر (١٩٣٧)، والمُولِّقِيقِيقُ في "الشعب" (١٩٣٧)، والمُولِّقِيقِيقُ في "الشعب" (١٩٧٧)، و(٨٩٧٨).

قال الطَّرَائِيُّ: لم يروه عن أنس إلا عائذ. قال الهيثمي في "بحمع الزوائد" ١٤٦/٤ وفيه عائذ بن شريح وهو ضعيف، وقد اتحمه مهران بالكذب، كما في "اللسان"، وقال ابن طاهر: ليس بشيء.

وروى سعيد بن بشير وأبان بن يزيد العطار عن قتادةً عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي ﷺ يأمر بالهدية صلة بين الناس، ويقول: ((لو قد أسلم الناس تحادوا من غير جوع)). أخرجه الطَّرَائِيُّ في "الكبير" (٧٥٧)، وفي "مسند الشاميين" (٢٥٨٦)، والروياني في "مسنده" (١٥٥)، والبيهقي في "الكبرى" ١٦٩/٦، وفي "الشعب" (٨٩٧٥)، وتمام الرازي في "فوائده" (١٠٠٢).

وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" ١٧/٢١ عن ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال بلغنا: (وأن رسول الله ﷺ قال: تحادوا بينكم فإن الهدية تذهب السخيمة)). قال ابن وهب: سألت يونس عن السخيمة ما هي فقال: الغل.

قال ابن عبد البر في "التمهيد" ١٨/٢١: هذا الحديث وصله عثمان الوضاحي حدثني الزهري عن عبد الله بن وهب بن زمعة عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي على قال: ((تعم العون الهدية على طلب الحاجة))، وقال: ((تمادوا فإن الهدية تذهب السخيمة)) قبل: وما السخيمة؟ قال: ((الحِنّة تكون في الصدر)).

بل رواه محمد بن عبد الرحمن بن بَجِير حدثنا أبي حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن معاوية بن الحكم أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((مَّادوا، فإنه يضاعف الود، ويذهب بغوائل الصدر)). أخرجه الشَّاروُّطنِيُّ، وعنه ابنُ عبدِ البَرُّ في "التمهيد" ١٨/٢١. قالَ الدَّاروُّطنِيُّ: تفرُّد به ابنُ بَجِير عن أبيه عن مالك، ولم يكن بالرضا، ولا يصِحُّ عن مالك، ولا عن الزُّهريَّ.

ورقيقٍ ولو مُكاتَباً. (و) شرائطُ صِحَّتِها (في الموهوبِ أَنْ يكونَ مقبوضاً، غيرَ مُشاعٍ، مُمَّرًا، غيرَ مشغولِ) كما سيتَّضِحُ

[٢٩٠٧٧] (قولُهُ: ولو مُكاتَباً) فغيرُهُ كالمُدبَّرِ وأُمَّ الولَدِ والمُبعَّضِ بالأُولى.

[٢٩٠٧٨] (قولُهُ: صِحَّتِها) أي: بقائها على الصِّحّةِ كما سيأتي (١٠).

[٢٩٠٧٩] (قولُهُ: مقبوضاً) رجل أضَلَ لؤلؤةً، فوهَبَها لآخَرَ وسلَّطَهُ على طلَبِها وقَبْضِها متى وجَدَها قال "أبو يوسف": هذه هبةٌ فاسدةً؛ لأخَّما على خطرٍ، والهبةُ لا تصِحُ مع الخطرِ، وقال "زفر": تجورُ، "خانيّة"(٢).

[٢٩٠٨٠] (قولُهُ: غيرَ (٣) مُشاعِ) أي: فيما يُقسَمُ كما يأتي (١)، وهذا في الهبة، وأمّا إذا تصدَّقَ

وأخرجه مالك في "للوطأ" ٢٠٨/٢ عن عطاء بن عبد الله الخراساني، قال رسول الله ﷺ: (رتصافحوا يَذْهَبِ الْبَوْلُ،
 وَتَحَادُوا تَحَابُوا، وَتَذْهَبِ الشَّحَاقُ)). قال المنذري : هكذا رواه مالك معضلاً، وقد أسند من طرق فيها مقال، وقال ابن المبارك : حديث مالك حيد، قال ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٢/٢١ : وهذا يتصل من وحوه شتى حسان كلها.

وروى أبو نصر التمار حدثني كوثر بن حكيم [متروك] عن مكحول الدمشقي قال رسول الله ﷺ: (رتّمادوا بينكم، فإن الهديّة تذهب بالسخيمة)). أخرجه ابنُ أبي الدُّنيا في "مكارم الأحلاق" (٣٦٠)، والقُضاعيُ في "مسند الشهاب" (٢٥٨).

وروى عبد الله بن نمير عن مالك بن مِغُول عن الشعبي حدثني شيخ قال علي رضي الله عنه: ((تَهَادوا تُحَابوا، ولا تماروا فتباغضوا)). أخرجه ابنُ أبي الدُّنيا في "مكارم الأخلاق" (٣٦١).

قال الحافظ في "الإصابة": أورد الخطيب في "تكملة المؤتلف" بسند لا بأس به إلى أبي قدامة الحارث بن عبيد عن زعبل قال: قال رسول الله ﷺ: ((تماهوا وتزاوروا ..)).

قال الحافظ: وأبو قدامة لم يلق أحداً من الصحابة ولا من كبار التابعين.

ورواه أبو يعلى كما في "المطالب العالية" (١٤٨٩) حدثنا أبو الربيع حدثنا الحارث عن سعيد بن الربيع عن رجل قال رسول الله 途: ((تزاوروا وتحادوا فإن الزيارة تنبت الود وإن الهدية تسل السخيمة)).

وروى سعيد بن أبي هلال عن سهل بن أبي سهل عن النبي ﷺ: ((تمادوا فإنما تذهب الأضغان)). قال الحافظ في "الإصابة" : سهل تابعي أرسل.

<sup>(</sup>۱) ص٣٩٦. وما بعلها "در".

<sup>(</sup>٢) "الخانية": كتاب الهبة ـ فصل فيما يكون هبة وما لا يكون ٢٦٦/٣ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٣) ((غير)) ليست في "ب" و"م".

<sup>(</sup>٤) صه ١٠٠ وما بعدها "در"، وانظر المقولة [٢٩٣٠٢] قوله: ((غيرَ مقبوضةٍ)).

بالكلِّ على انتَينِ فإنَّه يجوزُ على الأصحِّ، "بحر"(١)، أي: بخلافِ ما إذا تصدَّقَ بالبعضِ على واحدٍ، فإنَّه لا يصِحُّ كما يأتي آخِرَ المُتفرِّقاتِ (٢)، لكن سيأتي أيضاً (٣) أنَّه لا شُيُوعَ في الأولى، وقد ذكرَ في "البحر"(١) هنا أحكامَ المُشاعِ، وعقدَ لها في "جامع الفصولين"(١) تِرجمًّ غراجِعهُ.
وقد ذكرَ في "البحر"(١) هنا أحكامَ المُشاعِ، وعقدَ لها في "جامع الفصولين"(١) تِرجمًّ غراجِعهُ.

مَن أرادَ أَنْ يهَبَ نصفَ دارٍ مُشاعاً يَبِيعُ مِنه نصفَ الدّارِ بثَمَنٍ معلوم، ثمَّ يُرِئُهُ عنِ الثَّمَن، "بزّازيّة"(١).

### [مطلبٌ في رُكنِ الهبةِ]

[۲۹۰۸۱] (قولُهُ: هو الإيجابُ) وفي "حزانة الفتاوى": ((إذا دفَعَ لابنِهِ مالاً فتصرُّفَ فيه الابنُ يكونُ للأبِ إلاّ إذا دلَّتْ دلالةُ التَّمليكِ(٧)) "بِيرِيّ"(٨).

قلت: فقد<sup>(۱)</sup> أفادَ أنَّ التَّلقُظَ بالإيجابِ والقَبُولِ لا يُسْترَطُ، بل تكفي القرائنُ الدَّالَةُ على التَّمليكِ، كمَن دفعَ لفقيرِ شيئاً وقبَضَهُ، ولم يتلفَّظُ واحدٌ مِنهما بشيءٍ، وكذا يقَعُ في الهديّةِ ونحوها، فاحفَظُهُ. ومثلُهُ ما يَدفَعُهُ لزوجتِهِ أو غيرِها.

قال: وهَبْتُ مِنكَ هذه العَينَ فقبَضَها الموهوبُ له بحَضْرةِ الواهبِ، ولم يَقُلُ: قَبِلْتُ صحَّ؛

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحبة ٢٨٦/٧.

<sup>(</sup>٢) صـ ٢٩. "در".

<sup>(</sup>٣) صـ٤٢٨. "در".

<sup>(</sup>٤) انظر "اليحر": كتاب الهبة ٢٨٦/٧.

<sup>(</sup>٥) انظر "جامع الفصولين": الفصل الحادي والثلاثون في مسائل الشيوع وأحكامه ٦٢/٢.

<sup>(</sup>٦) "البزازية": كتاب الهبة. الفصل الأول في جوازها. مسائل الشيوع والهبة في للرض وغيره ٢٣٩/٦ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٧) عبارة البيري: ((إلا إن دلَّت دلالةٌ على التمليك)).

<sup>(</sup>٨) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد . كتاب الحبة ق ١٨١/أ.

<sup>(</sup>٩) في "الأصل": ((قد)).

والقَبُولُ) كما سيجيءُ(١).

(وحُكمُها: تُبُوتُ المِلكِ للموهوبِ له غيرَ لازم) فله الرُّجوعُ والفَسخُ، (وعدمُ صِحَّةِ (٢) خِيارِ الشَّرطِ (٣) فيها) .....

لأنَّ القَبْضَ فِي (1) بابِ الهبةِ حارٍ بَحْرَى الرُّكْنِ، فصارَ كالقَبُولِ، "ولوالجيّة"(1). وفي "شرح المحمع" لا "ابن ملكِ"(1) عن "المحيط": ((لو كان أمَرَهُ بالقَبْضِ حينَ وهَبَ لا يتقيّدُ بالمَحلِس، ويجوزُ قَبْضُهُ بعدَه)).

[٢٩٠٨٢] (قُولُهُ: والقَبُولُ) فيه (٧) خلافٌ، ففي "الشُّهِستانيِّ"(^): ((وتصِحُّ الهبة بـ: وَهَبْتُ(١)،

(قولُ "المصنّف": وعدمُ صِحَّةِ خِيارِ الشَّرطِ فيها) عدمُ صحّةِ خِيارِ الشَّرطِ فيها صادق ببُطلانِهِ فقط كما في الإبراءِ، وبُطلانِهِما معاً كما في الهبة، فاستقامَ كلامُ "المتن"، وصحَّ قولُ "الشّارح": ((وكذا لو إلح))، واندفَعَ ما قالَهُ "ط"، تأمَّل. وعبارةُ "الخلاصة": ((ولو وهَبَ على أنَّ الموهوبَ له بالخيارِ ثلاثة أيّام: إن المحتارَها قبلَ أنْ يتفرَقا جازَ، ولو أبرأَةُ عن الدَّينِ على أنَّه بالخيارِ ثلاثة أيّامٍ صحَّ الإبراءُ وبطلَ الشَّرطُ)).

<sup>(</sup>١) ص٣٩٢. وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٢) في هامش "م": ((قول المصنّف: (وعدمُ صِحَّةِ إلح) مقتضى هذا التعبير أن الهبة تصح وبيطل الشرط، وليس كذلك، وإلا لما احتيج إلى تقييد اختياره بالمجلس فكان الأصوب أن يقول: وعدم صحتها بخيار الشرط، وإسقاط أداة التشبيه في مسألة الإبراء؛ لأن الإبراء يصح ويبطل الشرط اهـ "ط" بتصرف، إلا أن مسألة الإبراء فيها قولان: هل يصح الإبراء دون الشرط أو يبطل الإبراء؟ فلعل الشارح حرى على الثاني)) اهـ.

<sup>(</sup>٣) في "و": ((شرط الحيار)).

<sup>(</sup>٤) في "الأصل" و"ر": ((من))، وما أثبتناه من "ب" و"م" موافق لما في "الولوالجية".

<sup>(</sup>٥) "الولوالجية": كتاب الهبة ـ الفصل الأول في الألفاظ التي تنعقد بما الهبة إلح ١٦٦٣.

<sup>(</sup>٦) في "الأصل" و"ر": (("ابن الملك")).

<sup>(</sup>٧) في "الأصل" و"آ": ((في الثاني)) بدل ((فيه)).

<sup>(</sup>٨) "جامع الرموز": كتاب الحبة ٢٠٠٥٩/٢.

<sup>(</sup>٩) في "ر" و"ب" و"م": ((كوهبتُ))، وفي "٢": ((لو وهبت))، وما أثبتناه من "الأصل" موافق لما في القهستاني.

# فلو شرَطَهُ صحَّتْ إن اختارَها قبلَ تفرُّقِهما، وكذا لو أبراًهُ صحَّ الإبراءُ وبطَلَ ......

وفيه دلالةً على أنَّ القَبُولَ ليس برُغُنِ كما أشارَ إليه في "الخلاصة"(١) وغيرِها.

٥٠٨/٤

وذكر "الكرماني": أنَّ الإيجابَ في الهبةِ عَقْدٌ تامٌّ، وفي "المبسوط"(٢): أنَّ القَبْضَ كالقَبُولِ في البيعِ، ولذا لو وهَبَ الدَّينَ مِن الغَرِيم لم يَفتقِرْ إلى القَبُولِ كما في "الكرمانيّ". لكن في "الكافي" و"التُّحفة"(١): أنَّه رَحْنٌ، وذكرَ في "الكرمانيّّ": أمَّما تفتقِرُ إلى الإيجابِ؛ لأنَّ مِلْكَ الإنسانِ لا يُعقَلُ إلى الغيرِ بدونِ تمليكِهِ، وإلى القَبُولِ؛ لأنَّه إلزامُ المِلْكِ على الغيرِ، وإغًا يَحنَثُ إذا حلَفَ أنْ لا يهَبَ فوهَبَ ولم يقبَل؛ لأنَّ الغرَضَ عدمُ إظهارِ الجُوْدِ وقد (٥) وُحِدَ الإظهارُ، ولعا الحقَّ الأوَّل، فإنَّ في التَّاويلات التَّصريحَ بأنَّه غيرُ لازم، ولذا قال أصحابُنا: لو وضعَ مالَهُ في طريقٍ ليكونَ مِلْكاً للرَّافِع جازًى) اهـ، وسيأتي تمامُهُ قريباً ٢٠.

[٢٩٠٨٣] (قولُهُ: فلو شرَطَهُ) بأنْ وهَبَهُ على أنَّ الموهوبَ له بالخيارِ ثلاثةُ أيَّامٍ.

[٢٩٠٨٤] (قولُهُ: وكذا لو إلخ) (٧) أي: لا يصِحُ حيارُ الشَّرطِ، أي: لو أبرَاهُ على أنَّه بالخيارِ ثلاثةً أيّامٍ يصِحُّ الإبراءُ، و يَبطُلُ الخِيارُ، "منح"(^). وهذا مُخالِفٌ لِما مرَّ في بابِ حيارِ الشَّرطِ<sup>(١)</sup>.

(قولُهُ: ولعلُّ الحقُّ الأوَّلُ) يدُلُّ له ما في "المنبع" عن "البدائع": ((رَكُنُ الهبةِ: الإيجابُ مِن الواهبِ، فأمّا القَبُولُ مِن الموهوبِ له فليس برَّعْنِ استحساناً، والقياسُ: أنْ يكونَ رَكْناً، وبه قال "زفر")). (قولُهُ: وهذا مُخالِفٌ لِما مرَّ في باب حيار الشَّرطِ) تقدَّمَ له ما يُفيدُ أنَّ المسألة خلاقيَّة.

<sup>(</sup>١) "الحلاصة": كتاب الهبة. الفصل الأول في حواز الهبة. الجنس الأوّل في هبة العين ق ٢٦٠/أ، نقلاً عن "الفتاوي".

<sup>(</sup>٢) "مبسوط السرخسي": كتاب الهبة ١٠/١٧.

<sup>(</sup>٣) في "حامع الرموز": (("الكبرى")) بدل ((الكرماني)).

<sup>(</sup>٤) "تحقة الفقهاء": كتاب الهبة . ركنها ١٦٠/٣.

<sup>(</sup>٥) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((ولقد))، وما أثبتناه من "ب" و"م" موافق لما في القهستاني.

<sup>(</sup>٦) المقولة [٢٩٠٩٢] قوله: ((وتصِحُ بقَبُولِ)).

<sup>(</sup>٧) انظر "التكملة" . المقولة [٩٠] قوله: ((وكذا لو أبرأهُ)).

<sup>(</sup>٨) "المنح": كتاب الهبة ٢/ق٢٦/ب.

<sup>(</sup>٩) المقولة [٢٢٦٢٧] قوله: ((وإبراءِ)).

الشَّرطُ، "خلاصة"(١). (و) حُكمُها: أهَّا ( لاتبطُلُ بالشُّروطِ الفاسدةِ)، فهبهُ عبدٍ على أَنْ يُعتِقهُ تصِعُ ويبطُلُ الشَّرطُ، (وتصِعُ بإيجابٍ كوهَبْتُ، ونحَلْتُ، وأطعَمْتُكَ هذا الطَّعامَ ولو) ذلك (على وَجهِ<sup>(٢)</sup> المُزاحِ)، بخلافِ: أطعَمْتُكَ أرضي، فإنَّه عاربةٌ لرقبتِها وإطعامٌ لغلَّتِها، "بحر"(١). (أو الإضافة (١) إلى ما) أي: إلى جُزءِ (يُعبَّرُ به عن الكلُّ كَذَ وهَبْتُ لك فَرْجَها وجعَلْتُهُ لك)؛ لأنَّ اللامِّ للتَّمليكِ، بخلافِ: حعَلْتُهُ باسمِكَ، .....

[٢٩٠٨٦] (قولُهُ: بخلافِ: حَمَلْتُهُ باسِمِكَ) قال في "البحر" ((قَبَّدَ بقولِهِ: لكَ لأنَّه لو قال: حَمَلْتُهُ باسمِكَ لا يكونُ هبةً، ولهذا قال في "الحلاصة" (^\): لو غرَسَ لاينِهِ كَرْماً إِنْ قال:

(قُولُ "المصنّف": ولو ذلك على وَحهِ المُزاحِ) أي: ما ذُكِرَ مِن الإيجابِ، ويُوافِقُهُ ما في "القهستانيّ": ((وشريعةً: تمليكِ العَمِنِ، ولو هازلاً)) اهـ. وبه يَسقُطُ ما في "التكملة" تبعاً لا "حاشية البحر": ((مِن أنَّ الهُزَلَ في طلّبِ الهبةِ لا في الإيجاب، لكنَّ الانعقادَ به مَنَلُّ تأثمُلٍ، فإنَّ الهبةَ تمليكَ، وهو يَعتمِدُ الرّضا، والرّضا غيرُ حاصلٍ مع الهزّلِ)).

<sup>[</sup>٢٩٠٨ه] (قولُهُ: المُزاحِ) رَدَّهُ "المقدسيُّ"(٥) على صاحبِ "البحر"، وأَجَبُنا عنه في المشه"(١).

<sup>(</sup>١) "الخلاصة": كتاب الهبة ـ الفصل الأول في حواز الهبة ـ الجنس الأول في هبة العين وفي ألفاظ الهبة ق٢١٩ب بتصرف.

<sup>(</sup>٢) في "د": ((سبيل)) بدل ((وحه)).

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الهبة ٢٨٤/٧ نقلاً عن "المحيط".

<sup>(</sup>٤) في "د": ((والإضافة)) بالواو.

<sup>(</sup>٥) في هامش "م": ((قوله: (رَدَّهُ المقدسيُّ) ونصُّ عبارته: (الذي في "الخلاصة": أنَّه طلب الهية مُزاحاً لا جداً فوهبه جداً وسلم صحت الهية؛ لأن الواهب غير مازح وقد قبل الموهوب له قبولاً صحيحاً) اهر وما نقله المصنَّف عن "الخلاصة" مستدلاً به على ما في "متنه" لا يفيده غإنه نحو ما في "الخلاصة"، وعبارتها: (لو قال: هبني هذا الشيء على وجه المزاح، فقال: وهبت إليك وسلم حاز) اهر وكذا ما في "القهستاني" لا يفيده، ونصه: (ويدخل فيه ما يكون على وجه المزاح، فلو قال: وهبت لي كذا، فقال: وهبت، وقال الآخر: قبلت وسلم إليه حاز) اهر كذا في "طا")).

<sup>(</sup>٦) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الهبة ٢٨٤/٧.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الهبة ١٨٥/٧.

<sup>(</sup>٨) "الخلاصة": كتاب الهبة ـ الفصل الأول في جواز الهبة ـ جنس آخر في الهبة من الصغير ق ٢٠ الب.

فإنَّه ليس بمبةٍ، ......فإنَّه ليس بمبةٍ،

حَمَّلُتُهُ لابني يكونُ هبةً، وإنْ قال: باسمِ ابني لا يكونُ هبةً، ولو قال: أغرِسُ<sup>(١)</sup> باسمِ ابني فالأمرُ مُتردِّدٌ، وهو إلى الصَّحَّةِ أقرَبُ اهـ)).

وفي "المنح"(٢) عن "الخانيّة"(٢) بعد هذا: ((قال: حَمَلْتُهُ لابني فلانٍ يكونُ هبهُ؛ لأنَّ الجَعْلَ عبارةٌ عنِ التَّمليكِ، وإنْ قال: أغرِسُهُ<sup>(٤)</sup> باسم ابني لا يكونُ هبه، وإنْ قال: حَمَلْتُهُ باسم ابني يكونُ هبهُ؛ لأنَّ النّاسَ يُريدُونَ به التَّمليكَ والهبةَ اهـ. وفيه مُخالَفةٌ لِما في [٦/٤،١٣٢] "الخلاصة" كما لا يَخفَى)) اهـ. قال "الرَّمليُّ": ((أقولُ: ما في "الخانيّة" أقرَبُ لمُرْفِ النّاس، تأمَّلُ)) اهـ.

وهنا تكملةً لهذه، لكن أظُنُّ أنَّها مضروبٌ عليها؛ لفَهْمِها مِمَّا مرَّ<sup>(°)</sup>، وهي<sup>(۲)</sup>: ((وظاهرُهُ: أنَّه أقَرَّهُ على المُحالَفةِ، وفيه: أنَّ ما في "الخانيّة" فيه لفظُ الجَعْلِ، وهو مُرادِّ به التَّمليكُ، بخلافِ ما في "الخلاصة")) اه، تأمَّل: نَعَمْ عُرْفُ النّاسِ التَّمليكُ مُطلَقاً، تأمَّل.

[٢٩٠٨٧] (قولُهُ: ليس بهبقٍ) بقِيَ ما لو قال: مَلَّكُتُكَ هذا النَّوْبُ مَثَلاً: فإنْ قامَتْ قرينةً على الهبقِ صحَّتْ، وإلاّ فلا؛ لأنَّ<sup>(٧)</sup> التَّمليكَ أعَمُّ مِنها؛ لَصِدْقِهِ على البَيعِ والوصيّةِ والإجارةِ وغيرِها، وانظُرْ ماكتبْناهُ في آخِرِ هبةِ "الحامديّة" ((أَمُّا هبةٌ)). ق٤٩٤/ب

(تولُهُ: وفيه: أنَّ ما في "الخانيّة" فيه لفظُ الجَعُلِ الخ) فيه: أنَّ ما في "الخلاصة" فيه لفظُ الجَعْلِ أيضاً المُسلَّطِ على قولِهِ: ((باسم ابني)). نَعَمْ، في "الخلاصة" تردُّدٌ في قولِهِ: ((أغرِسُ باسم إلخ))، وحرَّمُ في "الخانيّة" بعدم الهبة.

<sup>(</sup>١) في "ب" و"م": ((أغرسه))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لما في "البحر" و"الحلاصة".

<sup>(</sup>٢) "المنح": كتاب الهبة ٢/ق١٢٧٪.

<sup>(</sup>٣) "الخانية": كتاب الهبة ـ فصل فيما يكون هبة وما لا يكون ٢٦٤/٣ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٤) في "ب" و"م": ((اغرس))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لما في "الحانية" و"المنح".

<sup>(</sup>٥) في المقولة نفسها.

<sup>(</sup>٦) من قوله ((وهنا تكملة)) إلى ((وهي)) من كلام المحرُّد.

<sup>(</sup>٧) في "الأصل" و"آ": ((فإنَّ)).

<sup>(</sup>٨) انظر "العقود الدرّية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الهبة ٩٣/٢.

#### (فروغ)

في الهامش: ((رجل قال لرجل: قد متَّعْتُكَ بمذا(۱) الثَّوْبِ أو بمذه (۱) الدَّراهم فقبَضَها فهي هبة، وكذا لو قال لامرأة (۱) قد تروَّجَها على مَهْرِ (۱) مُسمَّى: قد متَّعْتُكِ بمذه الثَّيابِ أو بمذه الدَّراهم فهي هبة، كذا في "محيط السَّرحسيّ"، "فتاوى هنديّة"(۱).

"شـم"(<sup>(١)</sup>: أعطَى لزوجتِهِ دنانيرَ لتتَّخِذَ بِما<sup>(٧)</sup> ثياباً وتلبَسَها عندَه، فدفَعَتْها مُعامَلةً فهي لها، "قنية"<sup>(٨)</sup>.

الَّحَذَ لولَدِهِ الصَّغيرِ ثِياباً (١) مَلِكُهُ، وكذا الكبيرُ بالتَّسليم، "بزّازيّة"(١٠).

لو دفَعَ إلى رحلٍ تُوباً وقال: أَلبِسْ نفستكَ ففعَلَ يكونُ هبةً. ولو دفَعَ دراهم وقال (۱۱): أنفِقُها عليكَ يكونُ قَرْضاً، "باقائ".

اثَّخَذَ لولَدِهِ ثياباً ليس له أنْ يدفَعَها إلى غيرهِ إلاّ إذا بيَّنَ وقتَ الاتَّخاذِ أَمَّا عاريةٌ، وكذا لو اثَّخَذَ لتلميذِهِ ثياباً فأبَقَ التَّلميذُ فأرادَ أنْ يدفَعَها إلى غيره، "بزّازيّة"(١٢)). كذا في الهامش.

(قُولُهُ: وَكَذَا لُو اتَّخَذَ لتلميذِهِ ثَيَاباً إلح) هذا محمولٌ على ما إذا تَمَّت الهَبهُ له كان سلَّمَها للتلميذِ، فلا يُنافي ما نقلَهُ في "التّكملة" عن "الخائية" مِن الفَرْقِ بينَه وبينَ الولَدِ الصَّغيرِ.

<sup>(</sup>١) في "الأصل" و"ر": ((هذا))، وما أثبتناه من "ب" و"م" موافق لما في "الهندية".

<sup>(</sup>٢) في "١" و"ب" و"م": ((هذه))، وما أثبتناه من "الأصل" و "ر" موافق لما في "الهندية".

<sup>(</sup>٣) في "الأصل" و"ر": ((لامرأته))، وما أنبتناه من "ب" و"م" موافق لما في "الهندية".

<sup>(</sup>٤) في "الأصل": ((على غير مَهْر))، وكذا في "الهندية".

<sup>(</sup>٥) "الفتاوى الهندية": كتاب الهبة . الباب الأول في تفسير الهبة وشرائطها إلخ ٢٧٦/٤.

<sup>(</sup>٦) (("شم")) ليس في "ب" و"م"، وهو رمزٌ في "القنية" لشرف الأثمة المكَّق.

<sup>(</sup>٧) في "الأصل": ((لتتخذها))، وكذا في "القنية".

<sup>(</sup>٨) "القنية": كتاب الحبة ـ باب الألفاظ التي تنعقد كما الهبة والقبض في ذلك ق٤ ٩ /ب.

<sup>(</sup>٩) في "ب" و"م": ((ثوباً))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" موافق لما في "البزازية".

<sup>(</sup>١٠) "البزازية": كتاب الهبة. الفصل الأول في حوازها. الجنس الثالث في هبة الصغير ٢٣٩/٦ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>١١) في "الأصل": ((ولو قال)).

<sup>(</sup>١٢) "البزازية": كتاب الهبة . الفصل الأول في جوازها . الجنس الثالث في هبة الصغير ٢٣٧/٦ (هامش "الفتاوى الهندية").

وكذا: هي لكَ حلالٌ، إلاّ أنْ يكونَ قَبْلَهُ كلامٌ يُفيدُ الهبة، "خلاصة". (وأعمَرْتُكَ هذا الشَّيءَ، وحمَلْتُكَ على هذه الدّابَّةِ) ناوياً (() بالحَملِ الهبة كما مرَّ (())، (وكسَوتُكَ هذا الشَّيءَ، وحمَلْتُكَ على هذه الدّابَّةِ) ناوياً (() بالحَملِ الهبة كما مرَّ (ا)، (وكسَوتُكَ هذا الثّوب، وداري لك هبة) أو عُمرَى (تسكُنُها)؛ لأنَّ قولَهُ: تسكُنُها مَشُورةٌ لا تفسيرًا للاسم، فقد أشارَ عليه في مِلْكِهِ بأنْ يسكُنه، فإنْ شاءَ قبِل الفعلَ لا يصلُحُ تفسيراً للاسم، فقد أشارَ عليه في مِلْكِهِ بأنْ يسكُنه، فإنْ شاءَ قبِل مَشُورتَهُ، وإنْ شاءَ لم يقبَل، (لا) لو قال: (هبة سُكنَى، أو سُكنَى هبة)، بل تكونُ عارية أخذاً بالمُتيقِّنِ. وحاصلُهُ: أنَّ اللَّفظَ إنْ أنباً عن تملُّكِ (() الرَّقِبَةِ فهبة، أو المنافعِ فعارية، أو احتمَل اعتُبرَ النَّيَّةُ، "نوازل". وفي "البحر " ((أغرِسُهُ باسمِ ابني الأقربُ الصِّحَةُ))

[٢٩٠٨٩] (قولُهُ: لو قال: هبةً سُكنَى) (٧) منصوبٌ على الحالِ أو التَّمييزِ، "بحر" (^).

[٢٩٠٩٠] (قولُهُ: أو سُكنَى هبةً) بالنَّصبِ.

[٢٩٠٩١] (قولُهُ: باسمِ ابني) قدَّمنا الكلامَ فيه قريباً<sup>(١)</sup>.

أقولُ: قولُهُ: ((حَعَلْتُهُ باسمِكَ)) غيرُ صحيحٍ كما مرَّ<sup>(١)</sup>، فكيف يكونُ ما هو أدنَى رتبةً مِنه أقرَبَ إلى الصَّحَّةِ؟! "سائحانيّ".

<sup>[</sup>۲۹۰۸۸] (قولُهُ: مَشُورةٌ) بضم الشّينِ، أي: فقد أشارَ عليهِ<sup>(٥)</sup> في مِلْكِهِ بأنْ يَسكُنهُ، فإنْ شاءَ فَبِلَ مَشُورتَهُ، وإنْ شاءَ لم يَقبَل، كقولِهِ: هذا الطّعامُ لكَ تأكُلُهُ، أو هذا الثّوْبُ لكَ تَلبَسُهُ، "بحرِ "(١).

<sup>(</sup>١) ((ناوياً)) من المتن في "و".

<sup>(</sup>٢) ص٢٤٣. "در".

<sup>(</sup>٣) في "و": ((تمليك)).

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الهبة ٧/٥٨٧ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) ((عليه)) ليست في "ب" و"م".

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الهية ٢٨٥/٧ باختصار.

<sup>(</sup>٧) في "ر": ((قوله: لا لو قال هبة)).

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب الهبة ٢٨٥/٧ باختصار.

<sup>(</sup>٩) المقولة [٢٩٠٨٦] قوله: ((بخلافِ حَعَلْتُهُ باسمِكَ)).

(و) تصِحُّ (بقبُولِ) أي: في حقّ الموهوبِ له، أمّا في حقّ الواهبِ فتصِحُّ بالإيجابِ وحدَهُ؛
 لأنّه متبرِّع(١)، حتى لو حلَفَ أنْ يهَبَ عبدَهُ لفلانٍ فوهَبَ ولم يُقبَلْ بَرَّ، وبعكسِهِ حنِثَ، . .

قلت: قد يُغرَّقُ بأنَّ ما مرَّ ليس خِطاباً لابنِهِ بل لأجنبيّ، وما هنا مبنيٌّ على العُرْفِ، تأمَّلْ.

[٢٩٠٩٢] (قُولُهُ: وتَصِعُّ بَقَبُولِ) أي: ولو فِعْلاً، ومِنه: ((وهَبْتُ جَارِيتِي هذه لأحدِكم (٢) فليأخُذُها مَن شاءَ، فأخذُها رجلُ مِنهُم (٢) تكونُ له)) (١)، وكان أخْذُهُ قَبُولاً (١٠). وما في "المحيط" مِن ((أمَّمَالًا) تذلُّ على أنَّه لا يُشترَطُ في الهبةِ القَبُولُ)) مُشكِلٌ، "بحر "(٧).

قلتُ: يَظهَرُ لِي أَنَّه أَرادَ بالقَبُولِ قَوْلاً، وعليه يُحَمَّلُ كلامُ غيرِهِ أيضاً. وبه يَظهَرُ التَّوفيقُ بينَ القولَينِ باشتراطِ القَبُولِ وعدمِهِ، واللهُ تعالى المُوفِّقُ، وقدَّمنا نظيرَهُ في العاريةِ<sup>(١)</sup>، وانظُر ما كتبناهُ على "البحر"<sup>(١)</sup>. نَعَمْ، القَبُولُ شرطٌ لو كان الموهوبُ في يدِهِ كما يأتي<sup>(١١)</sup>.

(قولُهُ: ليس خِطاباً لابنِهِ بل لأحنبيِّ إلحّ) لو قال: وبالاَّعَاذِ للأحنبيِّ لا تَتِمُّ الهبهُ، وما هنا فيما لو قال ذلك للابن فبغَرْسِهِ بعد هذه المَقالةِ يكونُ له، أو ما هنا مبنیٌّ على العُرْفِ لتمَّ الفَرْقُ، تأمَّلُ.

(قُولُهُ: وبه يَظهَرُ التَّوفيقُ بينَ القُولَينِ إلحُ) بل الخلافُ حقيقيٌّ كما يَظهَرُ مِن فُروعِهم، ومِن هذا ما نقَله في "التَّكملة" هنا عن "التَّتارخانيّة" عن "الشَّعرة"، نَمَمْ، مَن اشترَطَ القَبُولَ أُرادَ به ما يَشمَلُ الفعل، ومَن لم يَشترِطُهُ قال: لا بدَّ مِنه للدُّحُولِ في مِلْكِهِ لا لتحقُّقِ الهَبةِ، وبَعذا تندفِعُ المُخالَفةُ في القُروعِ المذكورة في "التَّكملة".

<sup>(</sup>١) في "د": ((تبرع)).

<sup>(</sup>٢) في النسخ جميعها: ((لأحدكما))، وما أثبتناه من "البحر".

<sup>(</sup>٣) في "ب" و"م": ((منهما))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لما في "البحر" نقلاً عن "المحيط البرهابي".

 <sup>(</sup>٤) نقول: هذه المسألة لصاحب "المحيط البرهاني"، انظر "المحيط البرهاني": كتاب الهبة والصدقة ـ الفصل الحادي عشر في المتغرقات ٢٠٩/٩، تقلأ عن "الحاوي" عن "السير الكبير" للإمام محمد رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٥) قوله: ((وكان أحذُهُ قبولاً)) من كلام صاحب "البحر".

<sup>(</sup>٦) الضمير في ((أُمَّا)) للمسألة السابقة كما في "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق" ٧/٥٥/٠.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الهبة ٢٨٥/٧.

<sup>(</sup>٨) المقولة [٩٩٤٩] قوله: ((ولو فِعلاً)).

<sup>(</sup>٩) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الهبة ٢٨٥/٧.

<sup>(</sup>١٠) المقولة [٢٩١٢٨] قوله: ((بالقُبُولِ)).

بخلافِ البَيعِ. (و) تصِحُّ (بقبضٍ بلا إذْنٍ في المَحلِسِ)، فإنَّه هنا كالقَبُولِ، فاختَصَّ بالمَحلِسِ، (وبعدَهُ به) أي: بعدَ المَحلِسِ بالإذْنِ. وفي "المُحيط"(١): ((لو كان أمَرَهُ بالقَبضِ حينَ وهَبَهُ لا يتقيَّدُ بالمَحلِسِ، ويجوزُ القَبضُ بعدَه)). (والتَّمكُّنُ مِن القَبضِ كالقَبضِ، فلو وهَبَ لرجلِ ثِياباً في صندوقٍ مُقفَلِ، ودفعَ إليه الصندوق لم يكُنْ قَبْضاً)؛ لعدمِ تمكُّيهِ مِن القَبضِ، (وإنْ مفتوحاً كان قَبْضاً؛ لتمكُّيهِ مِنه)، فإنَّه كالتَّخليةِ في البَيعِ، "النَّعلية مِن القَبضِ، (وإنْ مفتوحاً كان قَبْضاً؛ لتمكُّيهِ مِنه)، فإنَّه كالتَّخليةِ في البَيعِ، "النَّعلية في صحيحِ الهبةِ لا فاسدِها)).

[٢٩٠٩٣] (قولُهُ: بخلافِ البَيع) فإنَّه إنْ لم يَقبَلُ<sup>(١)</sup> لم يَحنَثْ.

[٢٩٠٩٤] (قولُهُ: صِحَّتُهُ) (°) أي: القَبْضِ بالتَّخليةِ (١٠). قال في "التَاترخانيّة": ((وهذا الخلافُ في الهبةِ الصَّحيحةِ، فأمّا الهبةُ الفاسدةُ فالتَّخليةُ ليست بقَبْضٍ اتَّفاقاً، والأصحُّ أنَّ الإقرارَ بالهبةِ لا يكونُ إقراراً بالقَبْض، "خانيّة"(٧)).

## [مطلب: ثلاثة عشر عَقْداً لا تَصحُ بلا قَبضِ]

٥٠٩/٤ (قولُهُ: وفي "التُتَف" (٨): ثلاثة عشر) أحدُها: الهبة. والثّاني: الصَّدَقة. والثّالث: الرَّفنُ. والرّابغ: الوَقف في قولِ "محمد بن الحسن"، و"الأوزاعيّ"، و"ابن شُبْرُمَة"، و"ابن أبي ليلى"،

<sup>(</sup>١) تقدمت هذه المسألة في المقولة [٢٩٠٨١] قوله: ((هو الإيجابُ))، ونُقِلَتْ عبارةُ "المحيط" هناك بؤاسطة "شرح المجمع" لابن ملك فليعلم.

<sup>(</sup>٢) "الاختيار": كتاب الهبة ٤٩/٣.

<sup>(</sup>٣) "الدرر والغرر": كتاب الهبة ٢١٩/٢.

<sup>(</sup>٤) في "الأصل" و"ر": ((لم تقبل)) بالمثناة الفوقية.

<sup>(</sup>٥) في "ر": ((قوله: بالتخلية)).

<sup>(</sup>٦) ((بالتخلية)) ليست في "الأصل" و"ر" و"آ".

<sup>(</sup>٧) "الخانية": كتاب الهبة. فصل فيما يكون هبة وما لا يكون ٢٦٥/٣ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٨) "النتف": كتاب الهبة ـ ما لا يجوز إلا قبضاً ١٩/١٥.

و"الحسن ابن صالح"(۱). والحامس: العُمْرَى. والسّادسُ: النَّحْلَةُ(۱). والسّابعُ: الحَبَيْسُ(۱). والنَّامنُ: الصُلْخ. والتّاسعُ: الحَبَيْسُ (اللَّهُ فِي السَّلَمِ إِذَا وَبِحَدَ بَعْضُهُ زُيُوفاً، فإذا (١) لم اللَّهُ إِذَا وَبِحَدُ المَعْرَفُ. لم يُقْبَضُ (۱) بدَلُما قبلَ الافتراقِ بطَلَ حِصْتُها مِن السَّلَمِ. والحادي عشرَ: الصَّرْفُ.

والثّانيَ عشرَ: إذا باعَ الكَيْلِيِّ بالكَيْلِيِّ والجنسُ مُختلِفٌ مثلُ الحِيْطةِ بالشَّعيرِ حاز فيها<sup>(٢)</sup> التّفاضُلُ ولا يَجوزُ النَّسيئةُ<sup>(٧)</sup>. والثّالثَ عشرَ: إذا باعَ الوَزْبيُّ بالوَزْبيِّ مُختلِفاً مثلَ الحديدِ بالصَّفْرِ،

(قولُهُ: والسّادسُ: النَّحْلةُ) مكرَّرةٌ مع الهبة، وكذا ما قبلَها.

(قولُهُ: والسّابِهُ: الجنينُ) ظاهرُهُ أنَّه إذا قبَضَه بعد الولادة يصحُّ، مع أنَّه فيما يأتي أنَّه لو وهَبَ الحَمْلَ وسلَّمَه بعد الولادة بعدَ الولادة لا يصحُّ، "ط". على أنَّ هذه الصُّورةُ مكرَّرةٌ مع الهبة، والأحسنُ أن تُصوَّرَ فيما لو أُوصَى به، وفي بعض النُّسَخ: ((الحِيسُ))، وهي مكرَّرةُ بالرَّقْفِ.

(قولُهُ: والنَّامنُ: الصُّلْحُ) إذا كان بمعنى الصَّرْفِ، فحينتذِ هو داخلٌ فيه.

 <sup>(</sup>١) هو أبو عبد الله الحسن بن صالح بن حي الهمداني الثوري الكوفي (ت١٦٨هـ) من زعماء الفرقة البترية، من الزيدية
 ("الأعلام" ٢/٣١/).

<sup>(</sup>٢) في "الأصل" و"ر": ((النحلي)) بالألف المقصورة، وكذا في "النتف".

<sup>(</sup>٣) في "ب" و"م": ((الجنين)) بدل ((الحبيس))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" موافق لما في "النتف"، وقول الرّافعيّ رحمه الله تعالى: ((والسابع: الجنين)) بناءً على اعتماده ما في مطبوعة "ب"، وفي المسألة كلامٌ فقيل: ((الحبيس)) وقيل: ((الجنين)) وقيل: ((الجنيس بالجنس))، واعتمدنا ((الحبيس)) موافقة لحطّ ابن عابدين رحمه الله تعالى و"النتف"، وفي هامش "ر": ((قوله: الحبيس، هي الموافقة لنسخة "النتف" لكنّها داخلةً في الوقف؛ لأنَّ الحبيس من الحيل الموقوف في سبيل الله تعالى، "قاموس"، وفيها مذهب محمد رحمه الله تعالى فإنه يشترط القبض اه))، ونظر تفصيل المسألة في "التكملة" ـ المقولة [2018]

<sup>(</sup>٤) في "ب" و"م": ((فإن))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" موافق لما في "النتف".

<sup>(</sup>٥) في "الأصل" و"ر": ((تقبض))، وما أثبتناه من "ب" و"م" موافق لما في "النتف".

<sup>(</sup>٦) في "ب" و"م": ((فيه))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" موافق لما في "المنح" و"النتف".

<sup>(</sup>٧) في "ب" و"م": ((لا النسيئة)) بدل ((ولا يجوز النسيئة))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" موافق لما في "المنح" و"التنف".

(ولو نهاهُ) عن القبضِ (لم يصِحُّ) قَبْضُهُ (مُطلَقاً) ولو في المَحلِسِ؛ لأنَّ الصَّريحَ أَقوى مِن الدِّلالةِ. (وتتِمُّ) الهبهُ (بالقبضِ) الكاملِ (ولو الموهوبُ شاغلاً لمِلْكِ الواهبِ منَعَ الواهبِ، لا مشغولاً به)، والأصلُ: أنَّ الموهوبَ إنْ مشغولاً بمِلْكِ الواهبِ منَعَ تمامَها،

أو الصُّفْرِ بالتَّحاسِ، أو التُّحاسِ بالرَّصاصِ جازَ فيها التَّفاضُلُ ولا يجوز فيها النَّسيثة (١)، "منح الغفّار"(٢). كذا في الهامش.

(توله: بالقبض فيُشترَكُ القبض قبل الموتِ ولو كانت في مرض الموتِ اللهجنبيّ كما سبَق في كتابِ الوقفِ(٤٠). كذا في الهامش.

[۲۹۰۹۷] (قولُهُ: بالقَبضِ الكاملِ)(٥) وكُلُ الموهوبُ له رجلَينِ بقَبضِ الدّارِ فقبَضاها جاءً، "خانتة"(١).

[٢٩٠٩٨] (قولُهُ: منَعَ تمامَها) إذِ القَبضُ شرطٌ، "فصولين" (()، وكلامُ "الرَّيلعيُّ" (() يعطي أنَّ هبةَ المشغولِ فاسدةٌ. والذي في "العماديّة": ((أثَّمَا غيرُ تامَّةٍ))، قال "الحمَويُّ" في "حاشية الأشباه" ((فَيَحتمِلُ أنَّ في المسألةِ روايتَينِ كما وقَعَ [٢/٢٤٤/١] الاحتلافُ في هبةِ

<sup>(</sup>١) في "ب" و"م": ((لا)) بدل ((ولا يجوز فيها))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" موافق لما في "المنح" و"النتف".

<sup>(</sup>٢) في "الأصل" و"ر": ((نسيئة)) دون أل التعريف، وما أثبتناه من "ب" و"م" موافق لما في "المنتح" و"النتف".

<sup>(</sup>٣) "المنح": كتاب الهبة ٢/ق٢١/ب.

<sup>(</sup>٤) ١٣/٤٤ "در".

 <sup>(</sup>٥) هذه المقولة وردت في "ر" قبل المقولة السابقة.

<sup>(</sup>٦) "الخانية": كتاب الهبة ـ فصل في هبة المشاع ٢٦٨/٣ (هامش "الفتاوى الهندية").

 <sup>(</sup>٧) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس وما
 لا يكون ١/١٧.

<sup>(</sup>٨) "تبيين الحقائق": كتاب الهبة ٩٤/٥.

<sup>(</sup>٩) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد . كتاب الهبة ٨٦/٣.

••••••

المُشاعِ المُحتمِلِ للقِسْمةِ هل هي فاسدةً أو غيرُ تامَّةٍ؟ والأصحُّ كما في "البناية" (١٠): أمَّما غيرُ تامَّةٍ، فكذلك هنا (٢٠))، كذا بخطَّ "شيخِنا" (٢٠). ومنه يُعلَمُ ما وقَعَتِ الإشارةُ إليه في "الدُّرِّ الدُّرِّ الدُّرِّ الدُّرِ المُحتار"، فأشارَ إلى أحدِ القولَينِ بما ذكرهُ (٤) أوَّلاً مِن عدم التَّمام، وإلى النَّاني بما ذكرهُ آخِراً (٥) مِن عدم الصَّحّةِ، فندبَّرْ، "أبو الشُّعُود" (١٠).

واعلَمْ أنَّ الضَّابطَ في هذا المتقام: أنَّ الموهوبَ إذا اتَّصَلَ بِمَلْكِ الواهبِ اتَّصالَ خِلْقةِ وَأُمكَنَ فَصْلُهُ لا بَجُوزُ (٧) هبتُهُ ما لم يُوجَدِ الانفصالُ والتَّسليم، كما إذا وهَب الزَّرْعَ أو النَّمَرَ بدونِ الأرضِ والشَّحرِ أو بالعكس، وإن اتَّصَلَ اتَّصالَ بُحاوَرةٍ فإن كان الموهوبُ مشغولاً بحق الواهبِ لم يَجُزُ كما إذا وهَب السَّرْج على الدّابّة؛ لأنَّ استعمالَ السَّرْج إثمَّا يكونُ للدّابّة، فكانت للواهب عليه يد مستعمِلة، فتُوجبُ نُقصاناً في القَبْضِ، وإن لم يكنْ مشغولاً جازَ كما إذا وهَبَ دابةً مُسرَحة دونَ سَرْجها؛ لأنَّ الدّابة تُستعمَلُ بدونه، ولو وهَب الدّابة وعليها حملًا لم يكنْ المتعمَلة بالحِمْلِ (١)، ولو وهَب الحِبْلُ عليها دونَها حازً؛ لأنَّ الحِبْلُ غيرُ مستعمَل بالدّابّة، ولو وهَب داراً دون ما فيها من مَتاعِه لم يَجُزْ؛ وإنْ وهَب ما فيها

(قولُهُ: وإنْ لم يكنّ مشغولًا جازَ إذا إلخ) فيه سقطّ، وأصلُه: حازَ كما إذا إلخ.

<sup>(</sup>١) "البناية": كتاب الحبة . في اللفظ الذي ينصرف إلى العارية دون الحبة ٢٠٨/٩.

<sup>(</sup>٢) ((هنا)) ليست في "الأصل".

<sup>(</sup>٣) أي: والد أبي الشُّعُود رحمهما الله تعالى.

<sup>(</sup>٤) في "ر": ((ذكر))، وانظر الصحيفة السابقة "در".

<sup>(</sup>٥) في الصحيفة الآتية وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٦) "فتح المعين": كتاب الهبة ٢١٨/٣ باختصار.

<sup>(</sup>٧) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((لا يجوز)) بالمثناة التحتية.

<sup>(</sup>٨) ((كما)) ليست في "ب".

<sup>(</sup>٩) من قوله: ((ولو وهَبَ الدَّابَةُ)) إلى ((بالحِمْلِ)) ليس في "ب" و"م".

وسلَّمَهُ (١) دونَها حازَ، كذا في "المحيط"، "شرح مجمع". ق١٤٩٥٥

[٢٩.٩٩] (قولُهُ: وإنْ شاغلاً) تجوزُ هبةُ الشّاغل لا المشغولِ، "فصولين"(٢).

أقول: هذا ليس على إطلاقِه، فإنَّ الزَّرْعَ والشَّحَرَ في الأرض شاغلُ لا مشغول، ومع ذلك لا تجوزُ هبتُهُ؛ لاتِّصالِهِ بما، تأمَّل، "خير الدِّين" على "الفصولين"(٢).

[٢٩١٠٠] (قولُهُ: فلو وهَبَ إلج) وإنْ وهَبَ داراً فيها مَتاعٌ وسلَّمَها كذلك، ثمَّ وهَبَ المَتاعُ مِنه أيضاً حازَتْ في المَتاعِ خاصّة، وإنْ بدأ فوهَبَ له المَتاعُ وقبَضَ الدّارَ والمَتاعُ، ثمَّ وهَبَ الدّارَ (1) حازَتِ الهبهُ فيهما؛ لأنَّه حينَ هبةِ الدّارِ لم يكن للواهبِ فيها شيءٌ، وحينَ هبةِ المَتاعِ في الأولى زالَ المانعُ عن قَبْضِ الدّارِ، لكن لم يُوجَدُ بعدَ ذلك فِعلٌ في الدّارِ ليَتِمَّ قَبْضُه فيها، فلا ينقلِبُ القبْضُ الأوَّلُ صحيحاً في حقّها، "بحر"(٥) عن "المحيط"(١).

(قولُهُ: حازَتِ الهبهُ فيهما إلخ) هنا سقطٌ، والأصل: حازَتْ في المَتَاعِ خاصَةً، وإنْ بدأَ فوهَبَ له المَتَاعَ وقبَضَ الدّارَ والمَتَاعَ، ثمُّ وهَبَه الدَّارِ حارَتِ الهبهُ فيهما إلخ.

<sup>(</sup>١) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((وسلَّمَها)).

 <sup>(</sup>٢) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقيض والحبس وما لا يكون ٢٠١٢.

 <sup>(</sup>٣) "اللآلئ الدرّية في الفوائد الخيرية": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس وما لا يكون ١١/٢ (هامش "جامع الفصولين").

<sup>(</sup>٤) من قوله: ((حارَث في المَتَاعِ)) إلى ((وهَبَ الدَّارَ)) ليس في "ب" و"م"، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ"، وقد أشار إلى ذلك في هامش "م" و"التقريرات".

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الهبة ٢٨٧/٧.

<sup>(</sup>٦) "المحيط البرهماني": كتاب الهبة والصدقة ـ الفصل الثاني فيما يجوز من الهبة وما لا يجوز ـ نوعٌ منه ١٧٦/٩ بتصرف.

وسلَّمَها كذلك لا تصِحُّ، وبعكسِهِ تصِحُّ في الطَّعامِ والمتاعِ والسَّرجِ فقط؛ لأنَّ كلاً علمًا شاغلٌ لمِلْكِ الواهب لا مشغولٌ به؛ لأنَّ شَغْلَهُ......

[۲۹۱۰۱] (قولُهُ: وسلَّمَهَا كذلك إلى قال صاحبُ "جامع (۱) الفصولين "(۲): ((فيه نَظَرُ ؛ إِذِ الدَّابَةُ شَاخَلَةٌ للسَّرْجِ واللَّحامِ لا مشغولةٌ، يقول الحقير: "صل" . أي: "الأصل" . عكَسَ في هذا، والظّاهرُ أنَّ هذا هو الصَّوابُ، يؤيِّدُهُ ما في "قاضي حان "(۲): وهَبَ أمَةً عليها حُلِيًّ وثيابٌ وسلَّمَها حازَ، ويكونُ الحَّلِيُّ وما فوقَ ما يَستُرُ عورهَما مِن الثِّيابِ للواهب؛ لمكان العُرْفِ، ولو وهَبَ الحَّلِيُّ والنَّيابَ دوغَا(١) لا يجوزُ حتى يَنزِعَهما ويدفَعَهما إلى الموهوب له؛ لأغَّما ما داما عليها يكونُ تَبَعاً لها ومشغولاً بالأصل، فلا تجوزُ هبتُهُ))، "نور العين "(٥).

[٢٩١٠٣] (قُولُهُ: لأنَّ شَغْلَهُ) تعليلٌ لقُولِهِ: ((لا مشغولٌ به)) أي: بَمِلْكِ الواهبِ حيثُ مَيَّدَهُ بَمِلْكِ الواهب، فافهَمْ.

(قولُهُ: قال صاحب "القصولين": فيه نَظَرٌ إلخ) ما ذكرَهُ موافقٌ لِما نقلَهُ عن "شرح المحمع".

(قولُهُ: يقولُ الحقير: "صل" - أي: "الأصل" - إلج عبارة "نور العين": ((يقول الحقير: يؤيّدُه ما يأتي قريباً نقْلاً عن "قاضيخان" من مسألة جارية عليها لحلي للج "ص" العجير: عكسَ في هاتين الصُّوريَّين. يقولُ الحقير: الظّاهرُ أنَّ هذا هو الصَّوابُ كما لا يَحقَى على ذَوِي الألباب)) اه. و"ص"، وهو رمزٌ للعتاوى الصُغرى لا "الصَّدر الشَّهيد"، إلا أنَّ الذي في "جامع الفصولين": "ضك" بدَلَ "ص"، وهو رمزٌ لبعض الكتب، لكن في تأييد بحثِ "الفصولين" بما في "الحانيّة" بحثُ كما يُعلَمُ من القَرْقِ المذكورِ في "الولوالجيّة" بين مسألة "الحانيّة" وبين ما إذا وهَبَه داراً فيها مَناعَهُ وأهلُهُ: ((مِن أنَّ قيامَ هذا الشَّغْلِ ساقطٌ عادةً؛ لأنَّه لم يُسَلَّمُ عُرْياناً عادةً، ولا كذلك في تلك المسألةي)) اه. والحاصلُ: أنَّ المسألة خلاقيّة، فعلى ما في "الشارح" الذابةُ مشغولةً بالشرّج واللّحام، وعلى ما في "ص" بالعكس.

<sup>(</sup>١) (("حامع")) ليست في "ب" و"م".

<sup>(</sup>٢) "حامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس وما لا يكون ١١/٢.

 <sup>(</sup>٣) "الخانية": كتاب الهبة - فصل فيما يكون هبة وما لا يكون ٢٦٥/٣ - ٢٦٦ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٤) في "الأصل" و"آ": ((ولو وهَبَ الحُلِيُّ دونُهَا والنَّيابَ)).

<sup>(</sup>٥) "نور العين": الفصل التاسع والعشرون في التصرفات الفاسدة وأحكامها ق٢١/أ، وعبارته كما ذكرها الرافعيُّ رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٦) في "نور العين": (("صل")) وهو رمزٌ لـ:"الأصل" للإمام محمد، و(("ص")) رمزٌ لـ:"الفتاوي الصغري" للصدر الشهيد.

أقول: الذي في "البحر" (\*) و"المنح" (°) وغيرهما تصويرُ المشغولِ بِمِلْكِ الغيرِ مَا أَذَا ۖ ظُهَرَ المَتَاعُ مُستحَقّاً، أو كان غصَبَهُ الواهبُ، أو الموهوبُ له، وانظُرُ ما كتبْناهُ على "البحر" (أ) عن "حامع الفصولين" (٧).

[٢٩١٠٣] (قُولُهُ: بغيرِ مِلْكِ واهبِهِ) وفي بعض النُّسَخ: ((بَلْكِ غيرِ واهبِهِ)) (^^ اهـ.

[٢٩١٠٤] (قولُهُ: كرَهْنِ وصَدَقةٍ) أي: كما أنَّ شَغْلَ الرَّهْنِ والصَّدَقةِ بَمِلْكِ غيرِ الرَّاهنِ وغيرِ المُتصدِّقِ<sup>(١)</sup> لا يَمْنَعُ تَمَامَها كما في "المحيط" (١٠) وغيرِه، "مدين".

قال في "المنح"(١١): ((وكلُّ جوابٍ عرَفْتُه في هبة الدَّارِ والجُّوالِقِ بما فيها مِن المَتاعِ

(قُولُهُ: كَأَنَّ وَهَبَهُ دَارًا والأبُ سَاكَتُهَا إِلَى فِي الفصلِ القَالَثِ فِي الهَبَهَ للصَّغيرِ مِن "تتتة الفتاوى":

 <sup>(</sup>١) انظر "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس وما
 لا يكون ٢/١٦.

<sup>(</sup>٢) "الأشباه والنظائر": الغن الثاني: الفوائد . كتاب الهبة صـ ٢ ١٣. بتصرف، نقلاً عن "الذحيرة".

<sup>(</sup>٣) قال العلاَّمة ابن عابدين رحمه الله تعالى في "نزهة النواظر على الأشباه والنظائر": ص٣٣٣: ((واعلم أن الحيلة التي ذكروها في جواز هبة المشغول: بأن يودع واهب الدار متاعه للموهوب له ويسلمها إليه ففيه إشكال؛ لأن يذ المودع يد المودع معنى، ومن أزاد النفصيل فليرجع إلى "البدائع". مصطفى جلبي)) (هامش "الأشباه والنظائر").

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الهبة ٢٨٧/٧.

<sup>(</sup>٥) "المنح": كتاب الهبة ٢/ق٢٧/ب.

<sup>(</sup>٦) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الهبة ٢٨٧/٧.

 <sup>(</sup>٧) "حامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس وما لا يكون ٢/٢٤.

<sup>(</sup>٨) أشار في "الأصل" إلى اعتمادها حيث كتب ((صح)).

<sup>(</sup>٩) في "الأصل" و"ر": ((المصدق)).

<sup>(</sup>١٠) "المحيط البرهاني": كتاب الهبة والصدقة ـ الفصل الثاني فيما يجوز من الهبة وما لا يجوز ـ نوعٌ منه ١٧٦/٩.

<sup>(</sup>١١) "المنح": كتاب الهبة ٢/ق١٢/ب.

إلاّ إذا وهَبَ الأَبُ لطِفلِهِ)). قلتُ: وكذا الدّارُ المُعارةُ والتي وهَبَتْها لزوجِها على المدهبِ؛ لأنَّ المرأةُ ومتاعَها في يدِ الرَّوجِ، فصحَّ التَّسليمُ......

فهو الجوابُ في الرَّهْنِ والصَّدَقةِ؛ لأنَّ القَبْضَ شَرطُ تَمَامِهما(١)كالهبة)).

[ ٢٩١٠ ه] (قولُهُ: إِلاَ إِذَا وهَبَ) كَأَنْ وهَبَهُ دَاراً (") والأَبُ سَاكَنُهَا، أَو لَه فيها مَتَاعً؛ لأغَّا مشغولةً بَتَاعِ القابضِ، وهو مُخَالِفً لِما في "الخانيّة" (")، فقد حزَمَ أَوَّلاً بأنَّه لا تجوزُ، ثمَّ قال ("): ((وعن "أبي حنيفة" في "المحرَّد" (\*): تجوزُ ويصيرُ قابضاً لابنِدِ))، تأمَّلُ.

[٢٩١٠٦] (قولُهُ: وكذا الدَّارُ) مُستدرَكٌ بأنَّ الشَّغْلَ هنا بغير مِلْكِ الواهب، والمرادُ: شَغْلُهُ يمِلْكِهِ.

[٢٩١٠٧] (قُولُهُ: المُعارةُ) أي: لو وهَبَ طفلَهُ داراً يسكُنُ فيها قومٌ بغيرِ أحرِ حازَ ويصيرُ

((تصدَّقَ بأرضِ قد زرَعَها على ولَدِهِ الصَّغيرِ حازَ، وإنْ كان الزَّرِعُ لغيرِ الأب بإحارة لا يجوزُ؛ لأنَّ يدَ المستأجِرِ ثابتةً على الأرضِ، وأهَّا تَمَنَعُ المَبْضَ للصَّغيرِ، بخلافِ يدِ الأبِ)). وفي "المتقى": ((وهَب داراً لابنِهِ الصَّغيرِ وفيها ساكنَّ بأخرٍ لا يجوزُ، ولو كان بغيرِ أخرٍ أو كان السّاكنُ هو الواهب حازً؛ لأنَّ يدَ السّاكنِ بأخرٍ ثابتةً على الموهوبِ بصِفةِ اللَّرُومِ، فيمتنعُ القَبْضُ، فيمتنعُ تَمَامُ الهبةِ، بخلافِ ما إذا كان العتاكنُ هو الواهب؛ لأنَّ الشَّرطَ فَبْضُهُ، ويدُهُ على الدَارِ تُقرِّرُ قَبْضَهُ)). وفيه أيض عن "أبي يوسف": ((لا يجوزُ للرَّجلِ أنْ يهَب لامرأتِهِ أو تَهَب لزوجِها أو لأحنيمٌ وهما ساكنان فيها، وكذا الحبةُ للولدِ الكبيرِ، ولو وهَب لابنِهِ الصَّغيرِ والواهبُ فيه حازَ، وعن "أبي يوسف": لا يجوزُ في رواية "ابن سماعة" عن "أبي يوسف"، "ابن سماعة" عن "أبي يوسف"، وحمَلَ في "المؤانِة هو روايةُ "ابن سماعة" عن "أبي يوسف"، وحمَلَ في "الولوالجيّة". على ما نقلَه عنها في "النّكملة". رواية الجوازِ عليها الفتوى.

(قُولُهُ: مُستدرَكٌ بأنَّ الشَّغْلَ هنا إلخ) قد يقالُ: ذَكَرَهُ للإشارةِ إلى أنَّ الشَّغْلَ بَمْلُكِ المستعبرِ كالشَّغْلِ بِلْكِ الأبِ.

<sup>(</sup>١) في "آ" و"ب" و"م": ((تمامها))، وكذا في "المنح".

<sup>(</sup>٢) في همامش "م": ((قوله: (كأنّ وهَبَهُ داراً إلخ) الذي نقله أبو السُّعُود في "حواشي الأشباه" عن "الولوالجية" و"البزازية" أن ما عليه الفتوى هو الجواز وأنّه قول أبي يوسف)) اه، وانظر "تقريرات الرافعي" رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) "الخانية": كتاب الهبة ـ فصل في هبة المشاع ٢٧٠/٣ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٤) "المحرّد" للحسن بن زياد (ت٢٠٤هـ) وتقدم ٢٠٣/١.

وقد غيَّرتُ بيتَ "الوَهبانيَّة" فقلتُ: [طويل]

قابضاً لابنهِ، لا لوكان بأجرٍ، كذا نقلَ عن "الخانيّة"(أ).

[٢٩١٠٨] (قولُهُ: تصِحُ المُحرَّرُ) وكان أصلُهُ: ((وهُم فيها فقَولانِ يُربَرُ))(٥٠).

[۲۹۱۰۹] (قولُهُ: مُفرَغٍ) تفسيرٌ لـ ((مُحُوزٍ))، واحترزَ به عن هبةِ التَّمْرِ على النَّحْلِ ونحوه؛ [۱/۲۳۰۵/۳] لِما سيأتي، "درر<sup>"(۱)</sup>.

[٢٩١١٠] (قولُهُ: بعدَ أَنْ يُقسَمَ) ويُشتَرَكُ في صحّةِ هبةِ المُشاعِ الذي لا يَحمِلُها: أَنْ يكونَ قَدْراً معلوماً، حتى لو وهَبَ نصيبَه من عبدٍ ولم يُعلِمهُ به لم يَجُزُ؛ لأنَّما جَهالةٌ تُوجِبُ المُنازَعةَ، "بحر"(٧)، وانظرُ ماكتبْناه عليه (٨).

[٢٩١١١] (قولُهُ: وحَمَامٍ) فيه: أنَّ الحَمَامَ بِمَا لا يُقسَمُ مطلقاً، "ح"(١). كذا في الهامش.

01./2

<sup>(</sup>١) "الجوهرة النيرة": كتاب الهبة ١١/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) في "د" و"و": ((بالمناع)).

<sup>(</sup>٣) في "و": ((في يده)) ضمن المتن.

<sup>(</sup>٤) "الخانية": كتاب الهبة ـ فصل في هبة المشاع ٢٧٠/٣ (هامش "الفتاوي الهندية").

 <sup>(</sup>٥) في "ر" و"ب" و"م" زيادة: ((بضمّ لليم من (هم) لأجل الوزن))، وقال مصحّحا "ب" و"م" : ((لا حاجة إليه كما لا يخفي)).

<sup>(</sup>٦) "الدرر والغرر": كتاب الحبة ٢١٨/٢ يتصرف.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الحبة ٢٨٦/٧.

<sup>(</sup>٨) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الهبة ٢٨٦/٧.

<sup>(</sup>٩) "ح": كتاب الهبة ق ٣٣٠/ب.

لأمًّا (لا) تتِمُّ بالقَبضِ (فيما يُقسَمُ ولو) وهَبَهُ (١) (لشريكِهِ) أو لأجنبيُّ؛ لعدمِ تصوُّرِ القَبضِ الكاملِ، كما في عامَّةِ الكُتبِ، فكان هو المذهب. وفي "الصَّيرَقيَّة" عن "العَتّابِيّ": ((وقيل: يجوزُ لشريكِهِ، وهو المختار)). (فإنْ قسَمَهُ وسلَّمَهُ صحَّ)؛ لزوالِ المانع، (ولو سلَّمَهُ شائعاً لا يملِكُهُ فلا ينفُذُ تصرُّفُهُ فيه) فيضمَنُهُ، وينفُذُ تصرُّفُ الواهبِ، "درر"(١)

[٢٩١١٤] (قولُهُ: وهو المختار) قال "الرَّمليُّ": ((وُجِدَ بخطِّ "المؤلِّفِ" ـ يعني: صاحبَ "المنح"(٥) ـ بإزاءِ هذا ما صورتُهُ: ولا يَحَفَى عليكَ أنَّه خلافُ المشهورِ)).

[٧٩١١٥] (قولُهُ: فإنْ قسمَهُ) أي: الواهبُ بنفسِهِ أو نائبِهِ، أو أمَرَ الموهوبَ له بأنْ يقسِمَ مع شريكِهِ، كلُّ ذلك تتمُّ به الهبهُ كما هو ظاهرٌ لِمَن عنده أدنى فقهٍ، تأمَّل، "رمليّ". والتَّخليهُ في الهبة الصَّحيحةِ قَبْضٌ، لا في الفاسدةِ، "جامع الفصولين" (١).

[٢٩١١٦] (قولُهُ: ولو سلَّمَهُ شائعاً إلج) قال في "الفتاوى الخيريّة"(٧): ((ولا تفيدُ المِلْكَ في "ظاهر الرُّوايةِ"، قال "الزَّيلعيُّ"(^): ولو سلَّمَهُ شائعاً لا يَملِكُهُ، حتى لا ينفُذُ تصرُّفُهُ فيه، فيكونُ

<sup>[</sup>٢٩١١٧] (قولُهُ: في عامَّةِ الكُتبِ) وصرَّعَ به "الزَّيلَعيُّ" وصاحبُ "البحر" (، "منح" (°). [٢٩١١٣] (قولُهُ: هو المذهب) راجعٌ لمسألةِ الشَّريك كما في "المنح" (°).

 <sup>(</sup>١) في "د": ((ولو هِبُتُه)).

<sup>(</sup>٢) "الدرر والغرر": كتاب الهبة ٢١٨/٢.

<sup>(</sup>٣) "تبيين الحقائل": كتاب الهبة ٥/٤.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الهبة ٢٨٦/٧.

<sup>(</sup>٥) "المنح": كتاب الهبة ٢/ق٢١/أ.

 <sup>(</sup>٦) "حامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس وما لا يكون ٤١/٢.

<sup>(</sup>V) "الفتاوى الخيرية": كتاب الهبة ١١٢/٢.

<sup>(</sup>٨) "تبيين الحقائق": كتاب الحبة ٥/١٩.

مضموناً عليه، وينفذُ فيه تصرُّفُ الواهب، ذكرَه "الطَّحاويُ" و"قاضي خان"(١)، ورُوِيَ عن "ابن رُسْتُمَ" مثلهُ، وذكر "عصامً": أمَّا تفيدُ المِلْكَ، وبه أخذَ بعضُ المشايخ اه. ومع إفادتِما للمِلْكِ عند هذا البعضِ أجمَعَ الكلُّ على أنَّ للواهبِ استردادَها من الموهوب له، ولو كان ذا رحم عَجْرَم من الواهب، قال (٢) في "حامع الفصولين"(٢) رامزاً لـ "فتاوى الفضليّ": ثمَّ إذا هلكتُ أفتيتُ بالرُّحوعِ للواهبِ هبةً فاسدةً لذي رَحِم عَرْم منه؛ إذِ الفاسدةُ مضمونةً على ما مرَّ، فإذا كانَتْ مضمونةٌ بالقيمةِ بعد الهلاك كانَتْ مُستحَقّةً الرَّدُ قباً الهلاكِ اهـ.

وكما يكونُ للواهب الرُّحُوعُ فيها يكونُ لوارثِهِ بعد موتِهِ؛ لكونِما مُستحَقَّة الرَّدِ، وتُضمَنُ بعد الهلاكِ كالبيع الفاسدِ إذا مات أحدُ المُتبايِعَينِ فلورَثِيهِ نَقْضُهُ؛ لأنَّه مُستحَقُّ الرَّدِ، ومضمونً بالهلاكِ. ثمَّ مِن المُقرِّرِ أَنَّ القضاءَ يتخصَّصُ، فإذا وَلَى السُّلطانُ قاضياً ليقضيَ بمذهب "أبي حنيفة" لا ينفُذُ قضاؤهُ بمذهبِ غيرِه؛ لأنَّه معزولٌ عنه بتخصيصِهِ، فالتحق فيه بالرَّعيّةِ، نصَّ على ذلك علماؤنا رحمهم الله تعالى)) اه ما في "الخيريّة"، وأفتَى به في "الحامديّة" أيضاً و"التّاجيّة"، وبه حرَمَ في "الجوهرة" و"البحر" (")، ونقل (") عن "المبتغى" . بالغين المعجمة .: ((أنَّه لو باعَدُ الموهوبُ له لا يصحُ))، وفي "نور العين (") عن "الوجيز ((الهبهُ الفاسدةُ مضمونةُ بالقَبْضِ، ولا يثبُتُ المِلْكُ فيها إلاّ عند أداء العِوَضِ، نصَّ عليه "محتدً" في "المبسوط"، بالقَبْضِ، ولا يثبُتُ المِلْكُ فيها إلاّ عند أداء العِوَضِ، نصَّ عليه "محتدً" في "المبسوط"،

<sup>(</sup>١) "الخانية": كتاب الهبة - فصل في هبة المشاع ٢٦٨/٣ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٢) في "الأصل": ((قاله)).

 <sup>(</sup>٣) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس وما
 لا يكون ١/٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الهبة ٨٥/٢.

<sup>(</sup>٥) "الجوهرة النيرة": كتاب الهبة ١١/٢.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الهبة ٢٨٦/٧.

<sup>(</sup>٧) "نور العين": الفصل التاسع والعشرون في التصرفات الفاسدة وأحكامها ق١٢١/ب.

<sup>(</sup>٨) انظر تعليقنا المتقدم عن "الوحيز" ١٥٧/١.

لكنْ فيها(١) عن "الفُصولَينِ"(٢): ((الهبة الفاسدةُ تُفيدُ المِلكَ بالقَبضِ، ......

وهو قولُ "أبي يوسف"؛ إذ الهبةُ تنقلِبُ عَقْدَ مُعاوَضةٍ)) اهـ، وذكرَ قبلَه'"): ((هبهُ المُشاعِ فيما يُقسَمُ لا تفيدُ المِلْكَ عند "أبي حنيفة"))، وفي "القهستانيّ"(1): ((لا تفيدُ (٥) المِلْكَ، وهو المحتارُ كما في "المضمرات"، وهذا مرويٌّ عن "أبي حنيفة"، وهو الصّحيحُ)) اهـ.

فحيثُ علِمْتَ أنَّه "ظاهرُ الرَّوايةِ"، وأنَّه نصَّ عليه "محمّد" ورَوَوهُ(') عن "أبي حنيفة" ظهَرَ أنَّه الذي عليه العملُ وإنْ صُرِّحَ بأنَّ المُفتَى به خلافُه، ولا سيَّما أنَّه يكونُ مِلْكاً خبيناً كما يأتي ('')، ويكونُ مضموناً كما علِمْتَه، فلم يُجُدِ نفْعاً للموهوب له، فاغتنمه، وإنَّما أكثرَّتُ النَّقْلَ في مثل هذه لكثرة وُقوعِها، وعدم تنبيهِ أكثرِ النّاسِ؛ للزُّوم الضَّمان على قولِ المُخالِفِ، ورحاءً لدعوةِ نافعةٍ في الغَيْب.

[٢٩١١٧] (قولُهُ: بالقَبضِ) لكنْ مِلْكاً خبيثاً، وبه يُغنَى، "قُهِستانيّ"<sup>(٨)</sup>، أي: وهو مضمونٌ كما علمتُه آنفاً<sup>(٩)</sup>، فتنتَه.

وفي "حاشية المنح": ((ومع إفادتِما للمِلْكِ يُحكَمُ بنَقْضِها للفسادِ كالبيع الفاسد يُنقَضُ له))، تأمَّلُ.

<sup>(</sup>١) أي: في "الدرر والغرر": كتاب الهبة ٢١٩/٢.

<sup>(</sup>٢) في "و": (("الفصول"))، وانظر "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس وما لا يكون ٤١/٢.

<sup>(</sup>٣) أي: في "نور العين": الفصل التاسع والعشرون في التصرفات الفاسدة وأحكامها ق٢١١/ب وعبارته: ((فيما لم يقسم)).

<sup>(</sup>٤) "جامع الرموز": كتاب الهبة ٦١/٢.

<sup>(</sup>٥) في "الأصل" و"آ": ((لا يفيد))، وكذا في القهستاني.

<sup>(</sup>٦) في "آ": ((ورواه)).

<sup>(</sup>٧) في المقولة الآتية.

<sup>(</sup>٨) "جامع الرموز": كتاب الهبة ٢١/٢.

<sup>(</sup>٩) في المقولة السابقة.

وبه يُفتَى)). ومثلُهُ في "البرّازيَّة" على خلافِ ما صحَّحَهُ في "العماديَّة"(١). لكنْ لفظُ الفتوى آكَدُ مِن لَفظِ الصَّحيح، كما بسَطَهُ "المصنَّف"(٢) مع بقيَّةِ أحكام المُشاعِ. وهل للقريبِ الرُّحوعُ في الهبةِ الفاسدةِ عقال في "الدُّرَر"(٢): ((نَعَمْ))، وتعقَّبُهُ ......

[٢٩١١٨] (قولُهُ: في "البرّازيَّة") عبارهُمانك: ((وهل يَثَبُثُ الْمِلْكُ بالفَّبضِ؟ قال "النّاطفيُّ": عند "الإمام" لا يفيدُ المِلْكَ، وفي بعضِ "الفتاوى": يثبُثُ فيها فاسداً، وبه يُعنَى، وفعنَّ في "الأصل": أنَّه لو وهَبَ نصفَ دارِه مِن آخرَ وسلَّمَها إليه فباعَها الموهوبُ له لم يَجُزْ، دلَّ اتَّه لا يُمَلَكُ حيثُ أبطلَ البيعَ بعدَ القَبضِ، ونعنَّ في "الفتاوى": أنَّه هو المحتارُ))، ورأيتُ بخطَّ بعض الأفاضل على هامش "المنح" بعد نقلِه [٢٥٠٥-١/١] ذلك: ((وأنت تراهُ عَزَا روايةً إفادةِ المِلْكِ بالفَّبضِ والإفتاءَ بما إلى بعض "الفتاوى"، فلا تُعارِضُ روايةً "الأصل"، ولذا احتارَها "قاضى حان"(٥)).

وقولُهُ: ((لفظُ الفتوى إلخ)) قد يقال بمَنعِ عُمومِه، لا سيَّما مثلَ هذه الصِّيغةِ في مثلِ سياقِ "البرَّازيِّ"، فإذا تأمَّلْتَه تقضي برُححانِ ما دلَّ عليه "الأصل" اهـ. ق٤٩٥/ب

[٢٩١١٩] (قولُهُ: وتعقَّبُهُ) قد علِمْتَ ما فيه مِمَّا قدَّمناه (١) عن "الخيريّة"، فتنبُّه.

<sup>(</sup>قولُهُ: قد علِمْتَ ما فيه يمّا قدَّمْناه إلحَّ) الذي تَحَرَّرَ أَضَّما قولان مُصحَّحان، يجوزُ العملُ بكلَّ منهما، لكنُ أحدُهما ـ وهو ما عُبُرَ عنه بلفظ الفتوى ـ آكَدُ.

 <sup>(</sup>١) انظر "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس وما
 لا يكون ٤١/٢، وعبارته: ((ولكن لا يملكها الموهوبُ له بالقبض، هو المُتحتارُ)).

<sup>(</sup>٢) انظر "المنح": كتاب الهبة ٢/ق١٢٨٪.

<sup>(</sup>٣) "الدرر والغرر": كتاب الهبة ٢١٩/٢ بتصرف.

 <sup>(</sup>٤) "البزازية": كتاب الهبة . الفصل الأول في حوازها ـ مسائل الشيوع والهبة في المرض وغيره ٢٤٠/٦ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٥) "الخانية": كتاب الهبة ـ فصل في هبة المشاع ٣٦٨/٣ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٦) المقولة [٢٩١١٦] قوله: ((ولو سَلَّمَهُ شائعاً إلخ)).

في "الشُّرُنبُلاليَّة"(۱): ((بأنَّه غيرُ ظاهرٍ على القولِ المُفتَى به مِن إفادتِها المِلكَ بالقَبضِ))، فليُحفَظُ. (والمانغُ) مِن تمامِ القَبضِ (شُيوعٌ مُقارِنٌ) للعَقدِ (لا طارئُ كأنْ يرجعَ في بعضِها شائعاً فإنَّه لا يُفسِدُها اتّفاقاً. (والاستحقاقُ) شُيوعٌ (مُقارِنٌ) لا طارئُ فيفسِدُ الكلَّ، حتى لو وهَبَ أرضاً وزرعاً وسلَّمَهما، فاستُجقَّ الزَّرعُ بطَلَتْ في الأرضِ؛ لاستحقاقِ البعضِ الشّائعِ فيما يُحتَمِلُ القِسمة، والاستحقاقُ إذا ظهرَ بالبيِّنةِ .......

[۲۹۱۲۰] (قولُهُ: للعَقدِ لا طارئ) أقول: منه ما لو وهَبَ داراً في مرَضِه وليس له سواها، ثمَّ ماتَ ولم يُجزِ (٢) الورَثةُ الهبةُ بقِيَتِ الهبةُ في ثُلثِها، وتبطُلُ في الثَّلثَين كما صرَّح به في "الحانيّة"(٢).

[٢٩١٧١] (قولُهُ: البعضِ الشّائعِ) أي: حكماً؛ لأنَّ الزَّرْعَ مع الأرضِ بحكم الاتّصالِ كشيءٍ واحدٍ، فإذا استُحِقَّ أحدُها صارَ كأنَّه استُحِقَّ البعضُ الشّائعُ فيما يَحتمِلُ القسمة، فتبطُلُ الهبهُ في الباقي، كذا في "الكافي"، "درر"(1). قال في "الخانية"(٥): ((والزَّرْعُ لا يُشبِهُ المَتاعَ)).

[٢٩١٣٧] (قولُهُ: بالبيَّنةِ) لِيُنظَرُ فيما لو ظهَرَ بإقرارِ الموهوبِ له، أمّا بإقرارِ الواهبِ فالظّاهرُ أنَّه لغوُّ؛ لأنَّه أقَرَّ<sup>(١)</sup> بِمِلْكِ الغير.

(قولُهُ: لِيُنظَرَ فيما لو ظهَرَ بإقرارِ الموهوبِ له) لا شكَّ في أنَّه طارئٌ؛ إذِ الإقرارُ حمَّةٌ قاصرةٌ، ولذا لا تُستحَقُّ به الزَّوائدُ.

<sup>(</sup>١) "الشرنبلالية": كتاب الهبة ٢١٩/٢ بتصرف (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٢) في "ب" و"م": ((يجز)) بالمثناة التحتيّة.

<sup>(</sup>٣) "الخانية": كتاب الهبة - فصل في هبة المشاع ٢٧٠/٣ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٤) "الدرر والغرر": كتاب الهبة ٢١٩/٢.

<sup>(</sup>٥) "الخانية": كتاب الهبة . فصل في هبة المشاع ٢٧٠/٣ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٦) ((أقر)) ليست في "الأصل" و"ر"، وعبارة "آ": ((لأنَّه عملك المقر له)).

الامالة المشاع (هُولُهُ: الأنَّه كَمُشَاع) قال في "شرح الدُّرر"("): ((هذه نظائرُ المُشَاعِ لا أمثلتُها ")، فلا شُيُوعَ في شيءٍ منها، لكنَّها في حكم المُشَاعِ، حتى إذا فُصِلَتْ وسُلَّمَتُ صحّ)). وقولُهُ: ((لأنَّه مَنزلِةِ المُشَاعِ)) ("): أقولُ: لا يذهب عليكَ أنَّه لا يلزَمُ أنْ يأخُذَ حكمَهُ في كلِّ شيءٍ، وإلاّ لزِمَ أنْ لا تجوزَ هبهُ النَّحْلِ من صاحبِ الأرض، وكذا عكسُهُ، والظّاهرُ خلافُهُ، والفرقُ بينهما: أنَّه ما مِن حزءٍ مِن المُشَاعِ وإنْ دقَّ إلاّ وللشَّريكِ فيه مِلْكَ، فلا تصحُّ هبتُهُ ولو مِن الشَّريكِ؛ لأنَّ القَبضَ الكاملُ فيه لا يُتصورُ، وأمّا نحوُ النَّحْلِ في الأرضِ، والتَّمرِ (اللَّمِيكِ؛ لأنَّ القَبضَ الكاملُ فيه لا يُتصورُ، وأمّا نحوُ النَّحْلِ في الأرضِ، والتَّمرِ في النَّحْلِ في الأرضِ أو حكمتُه فإنَّ الهبةَ تصحُّ؛ لأنَّ مِلْكَ كلُّ منهما متميزٌ عن الآخرِ، فيصحُ بتمامِه، ولمَ أرّ مَن صرَّحَ به، لكن يُؤخذُ الحكمُ مِن كلامِهم، ولكن إذا وُجِدَ النَّقُلُ فلا يسَعُنا إلاَ السَّليمُ.

#### (فرغٌ)

له عليه عشيةٌ فقضاها، فوجَدَ القابضُ دانقاً زائداً، فوهبَهُ للدّائنِ أو للبائع: إنِ الدَّراهمُ

(تولُهُ: بمنزِلةِ المُشاعِ إلخ) هذا لفظُ "المنح"، وكتبَ عليها "الزَّمليُّ" ما ذكَرَهُ "المُحشِّي" بقولِهِ: ((أقولُ: لا يذهبُ إلخ))، وفيها بعضُ اختصارِ كما نقلُ ذلك "الفتّالُ" في "حاشيته". 11/2

<sup>(</sup>١) "شرح الوقاية": كتاب الهبة ١٤٧/٢ (هامش "كشف الحقائق").

<sup>(</sup>٢) "الدرر والغرر": كتاب الهبة ٢١٨/٢.

 <sup>(</sup>٣) قوله: ((لا أمثلتُها)) لعل الأولى: لا أمثلته. وقوله: ((لأنّه بمنزلةِ العُشاع)) لعل ذلك في نسخته وإلا فعبارة الشارح التي بأيدينا: ((لأنّه كمُشاع))، وعبارة "شرح الدرر": ((لكنّها في حكم المُشاع))) والمآل واحدٌ، اهم مصحّح "م"، وقال غوة مصحّح "ب".

<sup>(</sup>٤) في "الأصل" و"ر": ((الثمر))، وفي "آ": ((الثمرة)).

<sup>(</sup>٥) في "ب" و"م": ((منها)).

(ولو فصَلَهُ وسلَّمَهُ (١) جازَ)؛ لزوالِ المانعِ، وهل يكفي فَصْلُ الموهوبِ له بإذْنِ الواهبِ؟ ظاهرُ "الدُّرَر"(٢): ((نَعَمُ)). (بخلافِ دقيقِ في بُرِّ، ودُهْنٍ في سِمْسِم، وسَمَنٍ في لبنٍ) حيثُ لا يصِحُّ أصلاً؛ لأنَّه معدومٌ، فلا يُملَكُ إلاّ بعَقدٍ جديدٍ......

صِحاحاً (٢) يَضُوها التَّبعيضُ يصحُ ؛ لأنَّه مُشاعٌ لا يَحتمِلُ القسمة، وكذا هبه بعضِ الدَّراهمِ والدَّنانير إنْ ضرَّها التَّبعيضُ تصحُ، وإلاَ لا، "برَّازِيّة"(١).

[٢٩١٧٤] (قولُهُ: ظاهرُ "الدُّرر": نعم) أقولُ: صرَّحَ به في "الخانيّة"(٥)، فقال: ((ولو وهَبَ رَزْعاً بدون الأرض أو تمراً بدون النَّخُل وأمرَهُ بالحصادِ والجَذاذِ ففعَلَ الموهوبُ له ذلك حازً؛ لأنَّ قَبْضَه بالإذْنِ يصحُ في الممجلسِ وبعدَه)). وفي "الحامديّة"(٦) عن "حامع الفتاوى"(٧): ((ولو وهَب زرعاً في أرضٍ، أو غَمراً في شحرٍ، أو حِلْيةً سيفٍ، أو بناءَ دارٍ، أو ديناراً على رحلٍ، أو قفيزاً من صُبْرةِ وأمرَهُ بالخصادِ والجَذاذِ والنَّرْعِ والنَّقْضِ والقَبضِ والكيلِ ففعَلُ صحَّ استحساناً إلى).

[٢٩١٢٥] (قولُهُ: أصلاً) أي: وإنْ سلَّمَها مَفْرُوزةً (^^).

[٢٩١٢٦] (قولُهُ: لأنَّه معدومٌ) أي: حكماً، وكذا لو وهَبَ الحَمْلُ وسلَّمَ بعد الوِلادةِ لا يجوزُ؛ لأنَّ في وُجودِهِ احتمالاً، فصار كالمعدومِ<sup>(١)</sup>، "منح"(١٠٠).

[٢٩١٧٧] (قولُهُ: حديدٍ) وهذا لأنَّ الحِنطة استحالَتْ وصارتْ دقيقاً، وكذا غيرُها، وبعدَ

<sup>(</sup>١) ((وسلَّمَهُ)) من الشَّرح في "و".

<sup>(</sup>٢) "الدرر والغرر": كتاب الهبة ٢١٨/٢.

<sup>(</sup>٣) في "الأصل" و"ر": ((صحاح)).

<sup>(</sup>٤) "البزازية": كتاب الهبة ـ الفصل الأول في حوازها ـ مسائل الشيوع والهبة في للرض وغيره ٢٣٩/٦ (هامش "الفتاوى الهندية").

 <sup>(</sup>٥) "الخانية": كتاب الهبة ـ فصل في هبة المشاع ٢٦٩/٣ باحتصار (هامش "الفتاوى الهندية").
 (١) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الهبة ٨٦/٣.

<sup>(</sup>٧) "حامع الفتاوي": كتاب الهبة ق١٩٧/ب.

<sup>(</sup>٧) حامع الفتاوى : كتاب أهبه و٧

 <sup>(</sup>٨) في "ب" و"م": ((مُفرزةً)).
 (٩) في "م": ((كالمعدود)).

<sup>(</sup>١٠) "المنح": كتاب الهبة ٢/ق١٢٨/ب.

(ومُلِكَ) بالقَبُولِ (بلا قَبضِ حديدٍ لو الموهوبُ في يدِ الموهوبِ له) ولو بغَصبٍ أو أمانةٍ؟ لأنَّه حيتنذٍ عاملُ لنَفسِهِ. والأصلُ: أنَّ القَبْضينِ إذا تجانَسا نابَ أحدُهما عن الآخرِ، ......

الاستحالةِ هو عين آخرُ على ما عُرِفَ في العَصبِ، بخلافِ المُشاعِ؛ لأنَّه مَحَلُّ للمِلْكِ، الاَّسَاعِ؛ لأنَّه مَحَلُّ للمِلْكِ، الاَّسَاعِ؛ لأنَّه مَحَلُّ للمِلْكِ، النَّه لا يمكنُ تسليمُه، فإذا زالَ المانمُ جازَ، "منح"(٢).

[٢٩١٧٨] (قولُهُ: بالقُبُولِ) إِنَّمَا اشترطَ القُبُولَ نصّاً؛ لأنَّه إذا لم يُوحَدُ كذلك يقَعُ المِلْكُ فيها بغيرٍ رِضاهُ؛ لأنَّه لا حاحةً إلى القَبضِ، ولا يجوزُ ذلك لِما فيه من توهُم الضَّرَرِ، بخلافِ ما إذا لم يكنْ في يدِه وأمَرُهُ بقَبضِه فإنَّه يصحُ إذا قَبَضَ، ولا يُشترَطُ القَبُولُ؛ لأنَّه إذا أقدَمَ (القَبضِ كان ذلك قَبُولاً ورِضاً مِنه بوقوع المِلْكِ له، فيملِكُهُ، "ط" المنتصا، وهذا معنى قولِه بعدُ: ((لأنَّه حينتذِ عاملُ لنفسِه))، أي: حينَ قَبِل صريحاً.

[٢٩١٢٩] (قولُهُ: بلا قَبضٍ) أي: بأنْ يَرجِعَ إلى الموضعِ الذي فيه العينُ، ويَنقضِيَ<sup>(٥)</sup> وقتٌ يتمكَّنُ فيه من قَبضِها، "قُهِستانيّ<sup>"(١)</sup>.

[٢٩١٣٠] (قولُهُ: ولو بغَصبٍ) انظُرِ "الزَّيلَعيُّ"(٢).

[٢٩١٣١] (قولُهُ: عن الآخرِ) كما إذا كان عندَه وديعةٌ فأعارَها<sup>(٨)</sup> صاحبُها له فإنَّ كلاً منهما [٢٣٦ت/١] قَبضُ أمانةٍ، فنابَ أحدُها عن الآخر.

<sup>(</sup>قُولُهُ: أي: بأنْ يَرجِعَ إلخ) تصويرٌ للمنفيِّ، أي: لا يُكلَّفُ لذلك.

<sup>(</sup>١) في "ر" و"آ" و"ب" و"م": ((لا))، وما أثبتناه من "الأصل" هو الصوابُ الموافقُ لما في "المنح".

<sup>(</sup>٢) "المنح": كتاب الهبة ٢/ق١٢٨/ب.

<sup>(</sup>٣) في "آ" و"ب" و"م": ((قدم)).

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب الهبة ٣٩٧/٣.

<sup>(</sup>٥) في "ب" و"م": ((ويمضي))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لما في القهستاني.

<sup>(</sup>٦) "جامع الرموز": كتاب الهبة ٢١/٢.

<sup>(</sup>V) "تبيين الحقائق": كتاب الهية ٥٩٤/٥ .

<sup>(</sup>٨) في "الأصل" و "ر" و "آ": ((فأعارَه)).

وإذا تغايَرا نابَ الأعلى عن الأدنى، لا عكسُهُ.....

[٢٩١٣٧] (قولُهُ: عن الأدنى) فنابَ قَبضُ المغصوبِ والمبيعِ فاسداً عن قَبضِ المبيعِ الصَّحيح، ولا ينوبُ قَبضُ الأمانةِ عنه، "منح"(١).

[٣٩١٣٣] (قولُهُ: لا عكسُهُ) فقبضُ الوديعةِ مع قَبضِ الهيةِ يَتحانَسانِ؛ لأَضَّما قَبضُ أَمانةٍ، ومع قَبضِ الشَّراءِ يَتغايَرانِ؛ لأنَّه قَبضُ ضَمانٍ، فلا ينوبُ الأوَّلُ عنه كما في "المحيط"(١)، ومثلُه في "شرح الطَّحاويِّ"، لكنَّه ليس على إطلاقِهِ، فإنَّه إذا كان مضموناً بغيره كالمَبيع (٢) المضمونِ بالثَّمَنِ،

(قولُهُ: لكنّه ليس على إطلاقِه إلى في "جامع الفصولين" من آخر الفصل الستابة عشر: ((كلّ شيء مضمون في يده بقيمته لو شراه يقعُ الشّراء والقبض معاً، ولا يَحتاج إلى قبض جديد، وكلُّ شيء مضمون بغيره أو أمانة فلا بدّ مِن قبض حديد، وأمّا الهبة فإضًا تقعُ والقبض معاً في الوُجوه كلّها))، ثمَّ قال: ((فالرّاهنُ لو باغ الرّفنَ مِن مُرقِيه لا ينوبُ قبض الرّهنِ عن قبض البيع، ولو وهبّه منه يقعُ العقدُ والقبضُ معاً، والمبيعُ قبلَ قبض مضمونٌ باللّمني، فلو شراهُ ولم يقيضهُ حتى وهبة من باتعبه فهو إقالة، ولو آخرَ رَهنة من مُرقيبه صحّ، ولا يصيرُ قابضاً ما لم يُجدّدُ قبضاً للإجارة، بخلاف ما لو أعارَهُ منه حيثُ يصيرُ قابضاً وإنْ لم يُجدّدُه، حتى لو هلك قبل النصولين"، ونصلُهُ: ((إذا كانتِ العبنُ في يدِ الموهوب له مضمونةً فهو على وجهينٍ: إنْ مضمونةً بمثلِها أو "الفصولين"، ونصلُهُ: ((إذا كانتِ العبنُ في يدِ الموهوب له مضمونةً فهو على وجهينٍ: إنْ مضمونةً بمثلِها أو تقضيها كالعين المغصوبة والمقبوضةِ على السّوْع فإنّه يملكُ بالعقد ولا يَعتاجُ لتحديدِ قبضٍ؛ لأنّ القبض الذي تعتضه الهبة قد وُجدَ وزيادة وهو الضّمانُ، وذلك الضّمانُ تصحُّ البراءةُ مِنه من غيرِ ضمانٍ، فتصحُّ الهبة، وان ضمانِ العصب جازَ وسقط؟ فصارت الهبة بَراءةً مِن الضّمون بالدّينِ فلا بدّ مِن قبضٍ مُستأنفٍ للهبة، وهو أنْ ضمانِ العصب جازَ وسقط؟ فصارت الهبة بَراءةً مِن الضّمون بالدّينِ فلا بدّ مِن قبضٍ مُستأنفٍ للهبة، وهو أنْ مضمونة بغيرها كالمبيع المضمونِ باللّمن وكائهنِ المضمون بالدّينِ فلا بدّ مِن قبضٍ مُستأنفٍ للهبة، وهو أنْ يَجمَعُ إلى الموضعِ الذي فيه العبنُ، وعَضِي وقتٌ يتمكّنُ فيه من قبضِها، وذلك أنَّ العبنَ وإن كانت في يده مضمونة إلا أنَّ هذا المُشمانَ لا تصحُ المَراءةُ مِنه مع وُجودِ القبضِ المُوجبِ له، فلم تكنِ الهبة بَراءةُ وإذا كان كذلك أنه من مُنوبها، وذلك أنَّ العبنَ وإن كانت في يده مضمونة إلا أنَّ هذا المُشمانَ لا تصحُ المَراءةُ منه مع وُجودِ القبضِ المُوجبِ له، فلم تكنِ الهبة بَراءةُ وإذا كان

<sup>(</sup>١) "المنح": كتاب الهبة ٢/ق١٢٨/ب.

<sup>(</sup>٢) "المحيط البرهاني": كتاب الهبة ـ الفصل الحادي عشر في المتفرقات ٢١١/٩.

<sup>(</sup>٣) في النسخ جميعها: ((كالبيم))، وما أثبتناه من القهستاني، وكذا ذكره في "التقريرات".

روهبةُ مَن له وِلايةٌ على الطِّفلِ في الجُملةِ) وهو كلُّ مَن يَعُولُهُ، فدخَلَ الأَخُ والعمُّ عند عدَم الأب لو في عِيالهِم (تَتِمُّ بالعَقدِ) لو الموهوبُ ......

والمرهونِ المضمونِ بالدَّينِ لا ينوبُ قَبضُهُ عن القَبضِ الواحبِ كما في "المستصفى"، ومثلُهُ في "الرّاهديِّ"، فلو باعَ مِن المُودَعِ احتاجَ إلى قَبضِ حديدٍ، وتمامُه في "العماديّ"(١)، "قهستانيّ"(١).

[٢٩١٣٤] (قولُهُ: على الطُّفل) فلو بالغاً يُشترَطُ قَبضُهُ ولو في عِيالِهِ، "تاترخانيّة".

[٢٩١٣٥] (قولُهُ: في الجُملةِ) أي: ولو لم يكن له تصرُّفٌ في مالِهِ.

[٢٩١٣٦] (قولُهُ: بالعَقدِ) أي: بالإيجابِ<sup>(٦)</sup> فقط كما يشيرُ إليه "الشّارخ"، "ح"(٤). كذا في المهامش. وهذا إذا أَعلَمَهُ<sup>(٥)</sup>، أو أشهَدَ عليه، والإشهادُ للتَّحرُّزِ عن الجُّحُودِ بعدَ موتِهِ، والإعلامُ لازمٌ؛ لأنَّه ممنزلةِ القَبضِ، "بزّارَيّة"(١). قال في "التّاترخانيّة": ((فلو أرسَلَ العبدَ في حاجةٍ أو كان آبقاً في دارِ الإسلام فوهَبَهُ مِن ابنِهِ صحَّت، فلو لم يَرجِع العبدُ حتى ماتَ الأبُ لا يصيرُ ميراثاً عن الأبِ) اهـ.

﴿ [٣٩١٣٧] (قُولُهُ: لو الموهوبُ إلخ) لعلَّه احترازٌ عن نحوٍ: وهَبْتُهُ شيئاً مِن مالي، تأمُّلُ.

(قَوْلُهُ: ولو لم يكنْ له تصرُّفٌ في مالِهِ) إنَّما له تاديبُهُ وتسليمُهُ في صناعةٍ، "زيلعيِّ".

(قولهُ: وهذا إذا أُعلَمَهُ، وأشهَدَ عليه إلخ) عبارة "العناية": ((والقبضُ فيه بإعلام ما وهَبَ له)) اهد

(قولَة: لعلَّه احترازٌ عن نحو: وهَبَتْهُ شيئاً مِن مالي) ونحو: وهَبَتُهُ عبداً مِن عبيدي، لكنَّ الظّاهرَ أَنَّ هذا إذا لم يَنو به شيئاً مُعيِّناً؛ إذ الموهوبُ حينَفذٍ ليس بَحهولاً في نفسِهِ. قال "الرَّحتيُّ": ((وهل يُشترَطُ أَن يكونَ مُحُوزاً مَقسُوماً كما هو الشَّرطُ في الهبة؟ أو يقال: إنَّما شُرِطَ ذلك لأحلِ مَّام القبضِ وهو مقبوضٌ لوليًّ لكونَ مُحُوزاً مَقسُوماً لذلك؟ يُحُرّر)).

<sup>(</sup>١) انظر "جامع الفصولين": الفصل السابع عشر في بيان العقود التي تتعين فيها النقود والتي لا تتعين فيها ١٦٩/١.

<sup>(</sup>٢) "حامع الرموز": كتاب الهبة ٦١/٢.

<sup>(</sup>٣) في "ر" و"آ" و"ب" و"م": ((الإيجاب)) بدون باء، وما أثبتناه من "الأصل" موافق لما في "ح".

<sup>(</sup>٤) (("ح")) من "الأصل"، وانظر المسألة في "ح": كتاب الهبة ق ٣٣٠/ب.

<sup>(</sup>٥) في "ب": ((علمه)).

<sup>(</sup>٦) "البزازية": كتاب الهبة ـ الفصل الأول في حوازها ـ الجنس الثالث في هبة الصغير ٢٣٦/٦ (هامش "الفتاوي الهندية").

معلوماً وكان في يدِهِ أو يدِ مُودَعِهِ؛ لأنَّ قَبضَ الوليِّ ينوبُ عنه، والأصلُ: أنَّ كلَّ عَقدٍ يتولاَّهُ الواحدُ يُكتفَى فيه بالإيجابِ. (وإنْ وهَبَ له أَجنبيٌّ يتِمُّ<sup>(١)</sup> بقَبضِ وليِّهِ)، وهو أحدُ أربعةٍ: الأب، ثمَّ وصيِّهِ،

[٢٩١٣٨] (قولُهُ: معلوماً) قال "محمّد" رحمه الله: ((كلُّ شيءٍ وهَبَهُ<sup>(٢)</sup> لابنِهِ الصَّغيرِ وأَشهَدَ عليه وذلك الشَّيءُ معلومٌ في نفسِهِ فهو جائزٌ، والقصدُ أَنْ يُعلَمَ ما وهَبَهُ له، والإشهادُ ليس بشرطِ لازَم؛ لأنَّ<sup>(٣)</sup> الهبةَ تتمُّ بالإعلام))، "تاترخانيّة".

[٢٩١٣٩] (قولُهُ: أو يدِ مُودَعِهِ) أي<sup>(١)</sup>: أو يدِ مُستعِيرِهِ، لا بكونِهِ<sup>(٠)</sup> في يدِ غاصبِهِ، أو مُركِّينِهِ أو المشتري منه بشراءٍ فاسدٍ، "برّازيّة" ألى "السّائحانيُّ": ((إنَّه إذا انقَضَتِ الإحارةُ أو ارتدَّ الغَصبُ تتمُّ الهبةُ كما تتمُّ في نظائرِهِ)).

[٢٩١٤٠] (قُولُهُ: يتولآهُ) كَبَيعِه مالَهُ من طَفَلِهِ، "تاترخانيّة".

[٢٩١٤١] (قولُهُ: ثمَّ وصيِّهِ) ثمَّ الوالي ثمَّ القاضي ووصيِّ القاضي كما سيأتي (١) في الممأذون، ومرَّ قُبيلَ (١) الوكالة في الخُصُومة. والوصيُّ كالأب، والأمُّ كذلك لو الصَّبيُّ في عِيالِما إِنْ وهَبَتْ له أو وُهِبَ له مَّلِكُ الأمُّ القَبضَ، وهذا إذا لم يكن للصَّبيَّ أبُّ ولا حدًّ ولا وصيُّهما (١).

<sup>(</sup>١) في "د" و"و": ((تشم)).

<sup>(</sup>٢) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((وهب)).

<sup>(</sup>٣) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((فإن)).

<sup>(</sup>٤) ((أي)) ليست في "الأصل" و"ر" و"آ".

<sup>(</sup>٥) في "ب" و"م": ((كونه))، وفي "آ": ((يكون))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" موافق لما في "البزازية".

<sup>(</sup>٦) "البزازية": كتاب الهبة ـ الفصل الأول في حوازها ـ الجنس الثالث في هبة الصغير ٢٣٦/٦ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٧) انظر "الدر" من المقولة [٣١١٢٢] قوله: ((ووَلِلهُ أبوه)) إلى المقولة [٣١١٢٩] قوله: ((دُونَ الأُمُّ أو وَصِيُّها)).

<sup>(</sup>٨) ١٧/٩٥٩ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٩) في "البزازية": ((ولا وصيُّهما ولا وصيّ)).

وذكر "الصدر": ((أنَّ عدمَ الأبِ لقبضِ<sup>(۱)</sup> الأمِّ ليس بشرطٍ))، وذكرَ في ["الأصل"]<sup>(۱)</sup>: الرُّحلُ إذا رَقِحَ ابنتهُ الصَّغيرةَ مِن رحلٍ فَرَوْجُها: ((كَبَلْكُ فَبضَ الهَبةِ لها))، ولا بجوزُ قبضُ الزَّوجِ قبلُ الزِّفافِ وبعد البُلوغِ. وفي "التَّحريد"<sup>(۱)</sup>: ((قَبضُ الزَّوجِ يجوزُ إذا لم يكنِ الأبُ حيّاً، فلو أنَّ الأبَ ووصيَّهُ والجدَّ ووصيَّهُ غابَ<sup>(۱)</sup> غَيْبةً منقطعةً حازَ قبضُ الذي يتولاه، ولا يجوزُ قبضُ غيرِ هؤلاءِ الأربعةِ مع وُجودِ واحدٍ منهم، سواءً كان الصَّغيرُ في عِيالِهِ أوْ لا، وسواءً كان ذا رَحِم عَرْم أو أَجنبياً، وإن لم يكن واحد من هؤلاءِ الأربعةِ حازَ قبضُ مَن كان الصَّيُّ في حِخوه، ولم يَجْزُ قبضُ مَن لم يكن في عِيالِهِ))، "بزارَيّة"<sup>(٥)</sup>. قال في "البحر"<sup>(١)</sup>: ((والمرادُ بالوجود الخَصْهُورُ))) اهـ.

وفي "غاية البيان": ((ولا تَمَلِكُ الأمُّ وكلُّ مَن يعولُ الصَّغيرَ مع مُصورِ الأَبِ، وقال بعضُ مشايخنا: يجوزُ إذا كان في عِيالِهِم كالزَّوج، وعنه احترزَ في "المتن" بقولِهِ: في الصَّحيح)) اهـ.

ويملِكُ الزَّوجُ القَبضَ لها مع حُضُورِ الأب، بخلافِ الأمِّ وكلَّ مَن يعولُها غيرَ الزَّوجِ، فإغَّم لا يملِكُونَه إلاَّ بعد موتِ الأبِ أو غَيبَتِهِ غَيبةً (٧) منقطعةً في الصَّحيح؛ لأنَّ تصرُّفَ هؤلاءِ للضَّرورةِ لا بتفويضِ الأب، ومع حُضورِ الأبِ لا ضرورةً، "جوهرة"(٨). 017/

<sup>(</sup>١) في "البزازية": ((نقبض)).

<sup>(</sup>٢) ما بين المنكسرين من "البزازية"، على أنَّنا لم نعثر على المسألة في مطبوعة "الأصل" التي بأيدينا.

<sup>(</sup>٣) لم نعثر على النقل في مظانه من مطبوعة "تجريد القدوري" التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٤) في "ب" و"م": ((غائب)).

<sup>(</sup>٥) "البزازية": كتاب الهبة. الفصل الأول في جوازها للجنس الثالث في هبة الصغير ٢٣٦/١ . ٢٣٧ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الهبة ٧/٨٨/٠.

<sup>(</sup>٧) ((غَيبةً)) ليست في "الأصل" و"T".

<sup>(</sup>٨) "الجوهرة النيرة": كتاب الهبة ١٣/٢.

.....

وإذا غابَ أحدُهم غَيْبةً منقطعةً حازَ قَبضُ الذي يتلُوهُ في الوِلاية؛ لأنَّ التَّاخيرَ إلى قُدُومِ الغائبِ تفويتٌ للمنفعة (١) للصَّغير، فتَتَقَيلُ (١) الوِلايةُ إلى مَن يتلُوهُ كما في الإنكاحِ، ولا يجوزُ قَبضُ غَيرٍ هؤلاءٍ مع وُجودِ أحدِهم ولو في عِيالِ القابضِ، أو رَحِماً مُخْرَماً منه كالأخ والعمِّ والأمِّ، "بدائع (١) ملحَّصاً.

وَلُو قَبَضَ لَه مَن هُو<sup>(۱)</sup> فِي عِيالِهِ مَع خُضُورِ الأَثِ قِيل: لا يجوزُ، وقيل: يجوزُ، وبه يُفتَى، "مشتمل الأحكام"(<sup>0)</sup>. والصَّحيحُ هُو<sup>(1)</sup> الجوازُ كما لو [١/ت٣٢٦/ب] قبضَ الرَّوجُ والأَبُ حاضرٌ، "عانية"(<sup>٧)</sup>، والفتوى على أنَّه يَجوزُ، "أُستروشنيّ"(<sup>(۸)</sup>.

فقد علِمْتَ أَنَّ "الهداية" و"الجوهرة" على (٢) تصحيح عدم حوازِ قبضِ مَن يعُولُهُ مَعَ عدم غييةِ الأب، وبه حزَمَ صاحبُ "البدائع"، و"قاضي خان" وغيرُه من أصحابِ الفتاوى صحَّحُوا خلاقَهُ، وكُنْ على ذُكْرٍ مِمَّا قالُوا: لا يُعدَلُ عن تصحيح "قاضي خان"؛ فإنَّه فقيهُ النَّفسِ، ولا سيَّما وفيه هنا نفعٌ للصَّغيرِ، فتأمَّلْ عند الفتوى.

(قولُهُ: لا يُعدَلُ عن تصحيح "قاضي حان") في "التتمّة" من الفصل النّالث: ((إذا كان الصّغيرُ في عِيالِ الأخ أو الحمّ أو الأمّ أو الأجنميّ والأبُ حاضرٌ فقبضُ مَن في عِيالِهِ هل يجوزُ ؟ اختَلفَ المشايخُ فيه، ذكرَ "شيخ الإسلام" و"شمس الأئمّة" أنّه لا يجوزُ، وذكرَ في "شرح الجامع" أنّه يجوزُ، وبه يُعنَى)).

<sup>(</sup>١) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((المنفعة))، وفي "البدائع": ((تفويتُ المنفعةِ على الصّغير)).

<sup>(</sup>٢) في "ب" و"م": ((فتنقل)).

<sup>(</sup>٣) "البدائع": كتاب الهبة . فصل: وأما الشرائط ١٢٦/٦.

<sup>(</sup>٤) ((هو)) ليست في "الأصل" و"ر" و"آ".

 <sup>(</sup>٥) "مشتمل الأحكام في الفتاوى الحنفية" لبحيى بن عبد الله الرومي، فخر الدين الحنفي (ت٨٦٤هـ)، ("كشف الطنون": ٢٩٢٢/ " الأعلام": ٨٠٤/٨).

<sup>(</sup>٦) ((هو)) ليست في "ب" و"م"، وأثبتناها من "الأصل" و"ر" و"آ" مُوافَقَةً لما في "الخانية".

<sup>(</sup>٧) "الخانية": كتاب الحبة ـ فصل في قبض الحبة للصغير ٣/ ٢٨٠ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٨) "جامع أحكام الصغار": في مسائل الهبة . قبول الهبة من غير الأب حال حضور الأب ٢٥٩/١.

<sup>(</sup>٩) ((على)) ليست في "الأصل" و"ر" و"آ".

ثُمَّ الْحَدِّ، ثُمَّ وصيِّهِ وإنْ لَم يكُنْ فِي حِجْرِهم، وعندَ عدمِهم تَتِمُّ بقَبضِ مَن يعُولُهُ كعمِّهِ (وأمِّهِ وأحنيُّ) ولا لا؛ لقَواتِ الوِلاية، (وبقَبضِهِ لو مُميِّزًاً) يعقِلُ التَّحصيلَ (ولو مع وُجودِ أبيهِ) "مُجتبَى"؛ لأنَّه في النّافعِ المَحْضِ كالبالغِ، حتى لو وُهِبَ له أعمى لا نَفْعَ له وتلحَقُهُ مَؤونتُهُ لم يصِحَّ قَبُولُهُ، "أشباه"(١).

### [مطلب: التركماني ثقة ثبت]

وإِنَّمَا أَكثَرْتُ مِن النُّقُولِ؛ لأنَّما واقعةُ الفتوى، وبعضُ هذه النُّقُولِ نقلْتُها من حطِّ "منلا عليّ التّركمانيّ"، واعتمدْتُ في عَرْوِها عليه، فإنَّه ثقةً ثَبْتٌ رحمه الله تعالى. ق١/٤٩٦

[٢٩١٤٢] (قولُهُ: عدمِهم) ولو بالغَيبةِ المنقطعةِ.

[٢٩١٤٣] (قولُهُ: يعقِلُ التَّحصيلَ) تفسيرُ التَّمييزِ.

[٢٩١٤٤] (قولُهُ: لكنَ) استدراكَ على قولِهِ: ((وعندَ عدمِهم))، "ح"(٥).

[٢٩١٤٥] (قولُهُ: بوَصلِ ولو بأمِّهِ) يعني: جازَ وصلُ قولِ "المتن": ((ولو معَ وُجودِ أبيهِ)) بقولِهِ: ((بأمِّهِ وأجنيً))، "ح"(٥). كذا في الهامش.

<sup>(</sup>١) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد . كتاب الهبة صـ٣١٣. بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "جامع الرموز": كتاب الهبة ٦١/٢ ـ ٦٢.

<sup>(</sup>٣) "المنح": كتاب الهبة ٢/ق١٢٨/ب.

<sup>(</sup>٤) "الخلاصة": كتاب الهبة ـ الفصل الأول في حواز الهبة ق٣٢٠/ب نقلاً عن "التجريد".

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الهبة ق٣٣٠/ب.

((ولو بأمِّهِ والأجنبيِّ أيضاً))، فتأمَّلُ (وصحَّ ردُّهُ لها كَقَبُولِهِ)، "سراجيَّة"('). وفيها('): ((حسَناتُ الصَّبيِّ له، ولأبوَيهِ أَجْرُ التَّعليمِ ونحوِهِ، ويُباحُ لوالدَيهِ أنْ يأكُلا مِن مأكولٍ وُهِبَ له، وقيل: لا)) انتهى......

[٢٩١٤٦] (قولُهُ: ولو بأمِّهِ) متعلِّقٌ بـ ((وَصْلِ)).

[٢٩١٤٧] (قولُهُ: وصحَّ ردُّهُ) أي: ردُّ الصَّبِيِّ، وانظُرْ حكمَ ردِّ الولِيِّ، والظَّاهرُ أنَّه لا يصحُ، حتى لو قَبِلَ الصَّبِيُّ بعدَ ردِّ وليِّه يصحُّ، "ط"<sup>(٢)</sup>.

[٢٩١٤٨] (قولُهُ: لها) أي: للهبةِ.

[٢٩١٤٩] (قولُهُ: وُهِبَ له) قال في "التَاترخانيّة": ((رُوِيَ عن "محمّد" نصّاً: أنَّه يُباحُ، وفي "الذَّخيرة"("): وأكثرُ مشايخ بُخارَى على أنَّه لا يُباحُ، وفي "فتاوى سمرقند": إذا أُهدِيَ الفواكهُ للصَّغيرِ يَجِلُّ للأبترين الأكلُ منها إذا أُرِيدَ بذلك الأبتوان، لكن أهديَ<sup>(1)</sup> للصَّغيرِ استصغاراً للهديّة)) اهد.

قلت: وبه يحصُلُ التَّوفيقُ، ويظهَرُ ذلك بالقرائن، وعليه فلا فرقَ بين المأكولِ وغيرِه، بل غيرُهُ أظهَرُ، فتأمَّلُ.

(قولُهُ: وانظُرْ حكمَ ردَّ الولِيِّ، والظَاهرُ أنَّه لا يصحُّ إلج) فيه: أنَّه حيثُ جازَ الرَّدُّ مِن الصَّغيرِ معَ أنَّه لا نَفْعَ له فيه فأيَّكُنِ الولِيُّ كذلك، كما أنَّه يصحُّ مِن العبلِ المَحجورِ على ما استظهَرَهُ "الفتالُ"، وكذا المكاتبُ، وقد علَّلُوا صحةَ ردَّ الصَّغيرِ بأنَّه ليس فيه إبطالُ حقَّ له، فيملِكُهُ كما ذكرَهُ في "الولوالجيّة"، فيقال في الوليُ كذلك، وقد بطَلَتْ بمُحرَّد الرَّدُ.

<sup>(</sup>١) "الفتاوى السراجية": كتاب الهبة ـ باب مسائل متفرقة ٢/٧٦ (هامش "فتاوى قاضيخان").

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الحبة ٣٩٩/٣.

<sup>(</sup>٣) "الذخيرة": كتاب الحبة ـ الفصل الحادي عشر في الهدية لولده الصغير ويتناول الأبوين إلخ ٢/ق٢٥٨ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) في "ر" و"آ": ((لكن الهدي))، وفي "ب" و"م": ((لكن الإهداء))، وما أثبتناه من "الأصل" موافق لعبارة "الذخيرة".

فأفادَ أنَّ غيرَ المأكولِ لا يُباحُ لهما إلا لحاجةٍ. وضَعُوا هدايا الخِتانِ بينَ يدَي الصَّبيِّ، فما يصلُحُ له كثيابِ الصِّبيانِ فالهديَّةُ له، وإلاَّ: فإنِ المُهدِي مِن أقرِباءِ الأبِ أو معارِفِ المُم فللأمِّ قال: هذا للصَّبيِّ أوْ لا. ولو قال: أو معارِفِ أو للأمِّ فالقولُ له، وكذا زِفافُ البنتِ، "خلاصة"(١)...........

[٢٩١٥٠] (قولُهُ: فأفادُ) أصلُهُ (٢) لصاحب "البحر" (٢)، وتبِعَه في "المنح" (١).

[٢٩١٥١] (قولُهُ: إلاّ لحاحةٍ) قال في "التّاترخانيّة": ((وإذا احتاجَ الأبُ إلى مالِ ولدِهِ: فإنْ كانا في المصرِ واحتاجَ لفّقْرِه أكّلَ بغيرِ شيءٍ، وإنْ كانا في المَفازةِ واحتاجَ إليه لانعدام الطّعام معه فله الأكلُ بالقيمةِ)) اهـ.

[٢٩١٥٢] (قولُهُ: فالقولُ له) لأنَّه هو المُملَّكُ.

[۲۹۱۰۳] (قولُهُ: وكذا زِفافُ البنتِ) أي: على هذا التَّفصيل بأنْ كان من أقرباءِ الرَّوجِ أو المراَةِ، أو قال المُهْدِي: أهدَيتُ للرَّوجِ أو المراَةِ كما في "التَاترخانيّة"، وفي "الفتاوى الحيريّة"(٥): ((سئل فيما يُرسِلُهُ الشَّخصُ إلى غيرِهِ في الأعراسِ ونحوِها: هل يكونُ حكمُهُ حكمَ القَرْضِ فيلزَمُهُ الوفاءُ به، أم لا؟ أحابَ: إنْ كان العُرْفُ قاضياً لا) بأهم يدفّعُونَه على وجهِ البَدَلِ يلزَمُ الوفاءُ به: إنْ مثليّاً فبمثلِهِ (٧)، وإنْ قِيْميّاً فبقيمتِهِ، وإنْ كان العُرْفُ خلافَ ذلك

<sup>(</sup>١) "الخلاصة": كتاب الهبة ـ الفصل الأول في جواز الهبة ق ٢٣١/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) في "ر": ((أصل)).

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الهبة ٢٨٨/٧.

<sup>(</sup>٤) "المنح": كتاب الهبة ٢/ق٨٦١/ب.

<sup>(</sup>٥) "الفتاوى الخيرية": كتاب الهبة ١١١/٢.

<sup>(</sup>٦) ((قاضياً)) ليست في "ب" و"م"، وأثبتناها من "الأصل" و"ر" و"آ" موافَقةً لما في "الخيرية".

<sup>(</sup>٧) لِ "ب": ((فمثله)).

| الجزء الثامن عشر |       | 177   |        | حاشية ابن عابدين             |
|------------------|-------|-------|--------|------------------------------|
|                  | ••••• | ••••• | •••••• | وفيها(١): ((اتَّخَذَ لولدِهِ |

- بأن كانُوا يدفعُونَه على وحهِ الهبةِ ولا ينظُرُونَ في ذلك إلى إعطاءِ البَدَلِ ـ فحكمُهُ حكمُ الهبةِ في سائرِ أحكامِهِ، فلا رُجُوعَ فيه بعد الهلاكِ أو الاستهلاكِ، والأصلُ فيه: أنَّ المعروفَ عُرْفاً كالمشروطِ شرطاً)) اله.

قلت: والعُرفُ في بلادِنا مشترَكُ. نعم في بعض القُرى يَعُدُّونَهُ قَرْضاً، حتى إغَّم في كلّ وليمة يُواجِعُ المُهدى وليمة يُحضِرُونَ الخطيب يكتُبُ لهم ما يُهدَى، فإذا فعَلَ<sup>(٢)</sup> المُهْدِي وليمة يُراجِعُ المُهدى إليه (٢) الدَّفترَ، فيُهدِي الأوَّلُ إلى التَّانِي مثلَ ما أُهدَى إليه.

#### مطلب: هدايا الصّبيانِ والبنتِ والتّلميذِ والولدِ(1)

[۲۹۱۰٤] (قولُهُ: لولدِهِ) أي: الصَّغيرِ، وأمّا الكبيرُ فلا بدَّ مِن التَّسليمِ كما في "جامع الفتاوى"(")، وأمّا التِّلميدُ فلو كبيراً فكذلك، ويَملِكُ الرُّحُوعَ عن هبتِهِ له (١) لو أجنبيّاً مع الكراهة، ويُمكِنُ حَمِّلُ قولِهِ: ((ليس له ذلك (٧))) عليه، ونظيرُ ذلكَ ما يأتي: لو سَيَّبَ دَائِتُهُ وقال: هي لمَن أخَذَ بِهَا، ليسَ لهُ الرُّحوعُ (٨)، "سائحانيّ".

(قولُهُ: (ليس له الرُّجُوعُ) عليه) أي: الصُّغيرِ لا الكبيرِ.

<sup>(</sup>١) أي: "الخلاصة": كتاب الهبة ـ الفصل الأول في حواز الهبة ق ٣٢١/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) في "ب" و"م": ((حعل)).

<sup>(</sup>٣) في "ب" و"م": ((المهدي)) بدل ((المهدى إليه))، وما أنبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافقً لما في "التكملة" ـ المقولة [ ٦٤١ ] قوله: ((وإلاً)).

<sup>(</sup>٤) هذا المطلب من "الأصل" و"ر".

<sup>(</sup>٥) نقول: أصل المسألة في "حامع الفتاوى" للحميدي ق١٩٨/ب، ونقص منها الورقة التالية وفيها بقية المسألة.

<sup>(</sup>١) ((له)) ليست في "ب" و"م".

<sup>(</sup>٧) في "ب" و"م": ((الرجوع)) بدل ((ذلك))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لما في "الدّر".

 <sup>(</sup>٨) من قوله: ((ونظيرُ ذلكَ)) إلى ((ليسَ لهُ الرُّحوعُ)) ليس في "ب" و"م".

أو لتلميذِهِ ثِياباً، ثمَّ أرادَ دَفْعَها لغيرِهِ ليس له ذلك ما لم يُبيِّنْ وقتَ الاتَّخاذِ أَهَّا عاريةً)).

وفي "المُبتغَى": ((ثِيابُ البَدَنِ بَمِلِكُها بلُبْسِها، بخلافِ نحوِ مِلْحَفةٍ ووِسادةٍ)). وفي "الخانيَّة"(١): ((لا بأسَ بتفضيلِ بعضِ الأولادِ في المَحبَّةِ؛ لأنَّما عَمَلُ القَلبِ، وَكذا في العَطايا إنْ(٢) لم يقصِدُ به الإضرارَ، وإنْ قَصْدُهُ يُسوِّي بينَهم يُعطي البنت كالابنِ عندَ "الثَّانِي"، وعليه الفتوى.

[٢٩١٥٥] (قولُهُ: أو لتلميذِهِ) مسألةُ التَّلميذِ مفروضةٌ بعدَما دَفَعَ (٢٠) النِّيابَ إليه. قال في "الحانيّة" (دُّ: ((اتَّخَذَ شيئاً لتلميذِهِ فاَبَقَ التَّلميذُ بعدَ ما دفَعَ إليه إنْ بيَّنَ وقتَ الاتِّخاذِ أنَّه إعارةً يُمكِنُهُ الدَّفْعُ إلى غيره (٥))، فافهم.

[٢٩١٥٦] (قولُهُ: وإنْ قَصْدُهُ) بسكون الصّادِ ورفعِ الدّالِ، وعبارهُ "المنح"(١): ((وإنْ قَصَدَ<sup>(٧)</sup> به الإضرارَ))، وهكذا رأيتُهُ في "الخانيّة"<sup>(٨)</sup>.

[۲۹۱۵۷] (قولُهُ: وعليه الفتوى) أي: على قولِ "أبي يوسف" منْ أنَّ التَّنصيفَ بين الذَّكرِ والأنثى أفضلُ مِن التَّلبِثِ الذي هو قولُ "محمّدٍ"، "رمليّ". ق٤٩٦٠/ب

<sup>(</sup>١) "الخانية": كتاب الهبة - فصل في هبة الوالد لولده والهبة للصغير ٢٧٩/٣ بتصرف (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٢) ني "د" و"و": ((إذا)).

<sup>(</sup>٣) في "ب" و"م": ((بعدَ دَفْع)).

<sup>(</sup>٤) "الخانية": كتاب الهبة ـ فصل في هبة الوالد لولده والهبة للصغير ٢٨٠/٣ باختصار (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٥) في "ر" و"آ" و"ب" و"م": ((إليه)) بدل ((إلى غيره))، وما أثبتناه من "الأصل"، وأشار إليه مصحّحنا "ب" و"م".

<sup>(</sup>٦) "المنح": كتاب الهبة ٢/ق٢٩ أ.

<sup>(</sup>٧) في "ر": ((تقيد))، وفي "آ": ((يقصد))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ب" و"م" موافق لما في "الحانية" و"المنح".

<sup>(</sup>٨) "الحانية": كتاب الهبة ـ فصل في هبة الوالد لولده والهبة للصغير ٢٧٩/٣ (هامش "الفتاوى الهندية").

ولو وهَبَ في صِحَّتِهِ كلَّ المالِ للولَدِ حازَ وأَثِمَ)). وفيها<sup>(۱)</sup>: ((لا يجوزُ أَنْ يهَبَ شيئاً مِن مالِ طِفلِهِ ولو بعِوَضُ؛ لأَمَّا ترُّعٌ ابتداءً)).....

017/2

[٢٩١٥٨] (قولُهُ: ولو بعِوَضٍ) وأجازَها "محمّدٌ" بعِوَضٍ مُساوٍ كما يُذَكَّرُ آخرَ البابِ الآتي(٢)، وعبارةُ "المحمع": ((وأجازَها(٢) "محمّدٌ" [٢/٤٧٦٧]] بشرطِ عِوَضٍ مُساوٍ)) اه. وسياتي قُبَيلُ المتفرّقات(٤).

سئل "أبّو مطّيع" (" عن رحلٍ قال لأخَرَ: ادخُلْ كَرْمِي وخُذْ مِن العِنَبِ، كم يأخُذُ؟ قال: يأخذ عُنْقوداً واحداً. وفي "العتّابيّة": ((هو المختارُ))، وقال "أبو اللَّيث": ((مقدارَ ما يَشبَعُ إنسانٌ))، "تاترخانيّة".

وفيها عن "التتمة": ((سئل "عمر النَّسَفيُّ" عمَّن أَمَرَ أُولادَهُ أَنْ يقتسِمُوا أَرضَهُ التي في ناحيةِ كذا بينَهم وأرادَ به التَّمليك، فاقتَسَمُوها وتراضَوا على ذلك: هل يثبُتُ لهم المِلْكُ أم يُحتاجُ إلى أَنْ يقولَ لهمُ الأبُ: ملَّكُتُكُم هذه الأراضيَ، أو يقولَ لكلَّ واحدٍ منهم: ملَّكُتُكَ هذا النَّصيبَ المُفرَزَع فقال: لا، وسئل عنها "الحسنُ"، فقال: لا يثبُتُ لهم المِلْكُ إلا بالقسمةِ).

وفي "تجنيس النّاصريّ"(٢): ((ولو وهَبَ داراً لابنِهِ الصَّغيرِ، ثمَّ اشترَى بها أخرى فالثّانيةُ لابنِهِ الصَّغيرِ خلافاً لـ "زفر"، ولو دفَعَ إلى ابنِهِ مالاً فتصرّفَ فيه الابنُ يكونُ للابنِ إذا دلَّتْ دلالةً على التَّمليكِ)) اهـ.

"م"(٧): وسئل "الفقيه"(^) عن امرأة وهَبَتْ مَهْرَها الذي لها على الزَّوج لابن صغير له

<sup>(</sup>١) أي: "الخانية": كتاب الهبة. فصل في هبة الوالد لولده والهبة للصغير ٢٨٠/٣ باختصار (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>۲) صـ٩٥٤. "در".

<sup>(</sup>٣) في "الأصل": ((وأحازه)).

<sup>(</sup>٤) ص٩٥٤. "در".

<sup>(</sup>٥) أي: البلحيّ، وتقدمت ترجمته ٣٠٨/٢.

<sup>(</sup>٦) لم نحتد إلى معرفته، وذكره في "كشف الظنون" ٢٥٢/١ من دون نسبةٍ لأحد، وينقل عنه في "الفتاوي التاترخانية".

<sup>(</sup>٧) (("م")) ليست في "آ" و"ب" و"م"، وهو رمزّ لـ"المحيط" كما في "التاترخانية"، والمسألة في "المحيط البرهاني": كتاب الهبة والصدقة ـ الفصل الحادي عشر في المتفرقات ٢٠٩/٩ بالحتصار، نقلاً عن "فناوي أبي الليث".

<sup>(</sup>٨) أي: الفقيه أبو بكر، كما في "المحيط البرهاني".

وفيها (١٠): ((ويبيعُ القاضي ما وُهِبَ للصَّغيرِ؛ حتى لا يرجِعَ الواهبُ في هيتِه)). (ولو قبَضَ روجُ الصَّغيرِة) أمّا البالغةُ فالقبضُ لها (بعدَ الزَّفافِ ما وُهِبَ لها صحَّ قَبْضُهُ ولو بحَضْرةِ الأبِ في الصَّحيحِ؛ لنيانِتِهِ عنه، فصحَّ قَبضُ الأبِ كَقَبضِها مُمَيِّرَةً، (وقبلَهُ) أي: الزِّفافِ (لا) يصِحُّ (٢)؛ لعدم الوِلايةِ. (وهَبَ اثنانِ داراً لواحدٍ صحَّ)؛ لعدم الشَّيوع، (وبقَليهِ (١٠).....

وقَبِلَ الأَبُ؟ قال: ((أنا في هذه المسألة واقفٌ))، فيحتملُ الجوازَ كمَن كان له عبدٌ عندَ رحلٍ وديعةً، فأبَقَ العبدُ، ووهَبَهُ مولاه مِن ابنِ المُودَع (أ) فإنَّه يجوزُ.

وسئل مرَّةً أُخرَى عن هذه المسألة، فقال: لا يجوزُ<sup>(°)</sup>، وقال الفقيهُ "أبو اللَّيث": ((وبه نَاخُذُ))، وفي "العتّابيّة": ((وهو المحتارُ))، "تاترخانيّة".

[٢٩١٥٩] (قولُهُ: داراً) المرادُ بَما: ما يُقسَمُ.

[٢٩١٦٠] (قولُهُ: وبقَلْبِهِ) وهو هبهُ واحدٍ من اثنَينِ.

قال في الهامش: ((دفَعَ لرحلٍ ثُوبَينِ وقال: أَيَّهما شِئْتَ فَلَكَ، والآخَرُ لابنِكَ فلانٍ: إنْ بَيَّنَ<sup>(١)</sup> قبلَ أنْ يتفرَّقاً<sup>(١)</sup> حازَ، وإلاّ لا.

له على آخَرَ أَلفٌ نقدٌ وأَلفٌ غلّةً، فقال: وهَبْتُ منكَ أحدَ المالَين حازَ، والبَيانُ إليه، وإلى ورَثْتِهِ بعدَ موتِه، "بزّازيّة" (^)).

<sup>(</sup>قولُ "الشَّارح": لعدم الشُّيُوع) لأخَّما سلَّماها له جملةً، وهو قبَضَها كذلك، "زيلعيّ".

<sup>(</sup>١) أي: "الخانية": كتاب الهبة . فصل في قبض الهبة للصغير ٣/٠٨٠ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٢) ((يصح)) من المتن في "و".

<sup>(</sup>٣) في "و": ((وبعَكسِه)).

 <sup>(</sup>٤) في "المحيط": ((أب المودَع)).
 (٥) أي: ((لأمَّا هبةٌ غير مقبوضة؛ لأمًّا في حكم المستهلكة)) كما في "المحيط البرهان".

<sup>(</sup>٦) في النسخ جميعها: ((إن يكن))، وما أثبتناه من "البزازية".

<sup>(</sup>٧) في "الأصل" و"ر": ((يفترقا))، وما أثبتناه من "ب" و"م" موافق لما في "البزازية".

 <sup>(</sup>٨) "البزازية": كتاب الهبة ـ الفصل الأول في جوازها ـ الجنس الأول في ألفاظها وشرائطها ٢٣٣/٦ (هامش "الفتاوى الهندية").

لكبيرين (لا) عنده؛ للشيوع فيما يحتمِل القِسمة، أمّا ما لا يَحتمِلُه (١) كالبيت، فيصِحُ اتّفاقاً. قيَّدْنا بـ ((كبيرين)) لأنّه لو وهَب لكبير وصغير في عِيالِ الكبير، ......

[٢٩١٦١] (قولُهُ: لكبيرينِ) أي: غيرِ فقيرينِ، وإلاّ كانت صدَقَةً فتصعُّ كما يأتي (٢). [٢٩١٦] (قولُهُ: يَحتمِلُ القِسمةُ) انظر "القُهستانيّ" (٢).

[٢٩١٦٣] (قولُهُ: بكبيرَينِ) هذه عبارة "البحر"(٤)، وقد تبِعَه "المصنَّف "(٥)، وظاهرُها: أَضَّما لو كانا صغيرَينِ في عِيالِهِ حازَ عندَها، وفي "البزّازيّة"(١) ما يدلُّ عليه، فراجِعْهُ. وأقولُ: كان الأولى عدم هذا القيدِ؛ لأنَّه لا فرق بين الكبيرينِ والصَّغيرِينِ، والكبيرِ والصَّغيرِ عندَ "أبي حنيفة"، ويقول: أطلَقَ ذلك فأفادَ أنَّه لا فرق بين أن يكونا كبيرينِ أو صغيرينِ، أو أحدُها كبيراً والآخرُ صغيراً، وفي الأُولَينِ خلافهما، "رمليّ".

[٢٩١٦٤] (قولُهُ: في عِيالِ الكبيرِ) صوابُهُ: ((في عِيالِ الواهبِ)) كما يدلُّ عليه كلامُ"البحر"(٧) وغيرهِ.

(قولُهُ: لو كانا صغيرَينِ في عِيالِهِ جازَ عندَهما) بل هو جائزٌ عندَه أيضاً، فالأولى حذفُ ((عندَهما))، أو إبدالهُ بضميرِ الجمع.

(قُولُهُ: لأنَّه لا فرقَ بين الكبيرينِ والصُّغيرينِ) أي: إذا كان لهما وليّانِ، وإلاّ جازَ عندَه أيضاً؛ لعدم الشُّيوعِ عندَ العُبضِ.

(قولُهُ: والآخرُ صغيراً) أي: لي عِيالِ الواهبِ.

(قولُهُ: صوابُهُ: في عِيالِ الواهبِ) إذْ لو كان الصَّغيرُ في عِيالِ الكبيرِ الموهوبِ له لِحَازَتِ اتَّفاقاً؛ لأنَّه يَقبِضُها جملةً، نصفُها لنفسِهِ ونصفُها للصَّغيرِ الذي في عِيالِهِ، فتصعُّ عندَهم.

<sup>(</sup>١) في "د" و"و": ((بحتملها)).

<sup>(</sup>٢) صـ٤٢٨، "در".

<sup>(</sup>٣) "جامع الرموز": كتاب الهبة ٦٢/٢.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الهبة ٢٩٠/٧.

<sup>(</sup>٥) "المنح": كتاب الهبة ٢/ق٢٩/أ.

<sup>(</sup>٦) "البزازية": كتاب الهبة . الجنس الثالث في هبة الصغير ٢٣٨/٦ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الهبة ٢٩٠/٧.

# أو لابنَيهِ صغيرِ وكبيرٍ لم يَجُز .........

[٢٩١٦٥] (قولُهُ: أو لابنيه إلخ) عبارةُ "الخانيّة"(١): ((وهَبَ دارًا٢) لابنينِ له أحدُهما صغيرٌ في عِيالِهِ كانتِ الهَبهُ فاسدةً عندَ الكلّ، بخلافِ ما لو وهَبَ مِن كبيرينِ وسلّمَ إليهما جملةً فإنَّ عَنَا الهُبهُ حائزةً؛ لأنَّه لم يُوجَدِ الشُّيُوعُ وقتَ العَقدِ ولا وقتَ القَبضِ، وأمّا إذا كانَ أحدُهما صغيراً فكما وهَبَ يصيرُ قابضاً حصّة الصّغير، فيتمكّنُ الشُّيُوعُ وقتَ القَبضِ) اه فليّتأمّل.

ثمَّ ظهَرَ أَنَّ هذا التَّفصيلَ مبنيٍّ على قولِما، أمّا عندَه فلا فرقَ بين الكبيرَينِ وغيرِهما في الفسادِ.

[٢٩١٦٦] (قولُهُ: لم يَجُز) والحيلةُ: أَنْ يُسِلِّمَ الدَّارَ إلى الكبيرِ ويهَبَها مِنهما، "برَّازِيَة"(؟). وأفادَ أُمَّا للصَّغيرينِ تصحُ؛ لعدم المرجِّح لسَبْقِ قَبْضِ أحدِهما وحيثُ اثَّكَدَ وليُّهما فلا شُيُوعَ في قَبضِه، ويؤيِّدُه قولُ "الحائية"(٤): ((داري هذه لولدِي الأصاغرِ يكونُ باطلاً؛ لأثمَّا هبة، فإذا لم يُميِّن

(تُولُهُ: عَبَارةً "الخَانيّة": وهَبَ دارَةُ لابنّينِ له إلحٌ) في "التّتقةِ" ما يدلُّ على خلافٍ في هذه المسألةِ، ونصُّهُ: ((ذَكَرَ "الحَاكمُ الشَّهيدُ" في "المنتقى" مُرسلاً غيرَ مضافٍ لأحدِ: أنَّ مَن وهَبَ داراً لابنّينِ له وأحدُهما صغيرٌ أنَّ الكبيرَ إنْ قبضَ حارَت الهبة، وذكر بعدَه عن "أبي يوسف": أنَّ الهبة باطلة، وهو الصَّحيحُ؛ لأنَّ الهبة من الصَّغيرِ منعقدةً حالَ مباشرة العَقدِ؛ لقِيام قبضِ الأبِ مَقامَ قبضِه، والهبةُ من الكبيرِ عَمَّامُ فَبضِ المُبهُ مِن الصَّغيرِ سابقة، فتمكنَ الشُّيوعُ»).

(قُولُهُ: ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ مَبنِيٍّ عَلَى قُولِهُمَا إِلَىٰ وَمَدَارُ الحَلافِ: أَنَّ هَبَةَ الدَّارِ مِن رَجَلَيْنِ ثَمْلِيكُ النِّصْفِ مِن كُلُّ عَندَه، وعندَها تَمْلِيكُ كُلُّ الدَّارِ لهما جملةً، "منبع". وانظرُهُ في بيان هذه المسألةِ، وفيه: ((أَنَّه يُعتَبُرُ الشَّيُوعُ وقتَ القَبضِ، وهما عند القَبضِ والعَقدِ جميعاً، ولذَا حَوَّزَاها مِن واحدٍ لائتَينِ؛ لأَنَّه لم يُوجَدُ في الحالَين، بل في إحداها))، تأكل.

<sup>(</sup>١) "الحانية": كتاب الهبة . فصل في هبة المشاع ٢٧٠/٣ (هامش "الفتاوى الهندية").

 <sup>(</sup>٢) في "ب" و"م": ((داره))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لما في "الخانية".

<sup>(</sup>٣) "البزازية": كتاب الهبة - الجنس الثالث في هبة الصغير ٢٣٨/٦ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٤) "الحانية": كتاب الإقرار . فصل فيما يكون إقراراً ١٢٩/٣ . ١٣٠، وفيها: ((لأولادي)) بدل ((لولدِي)) (هامش "الفتاوى الهندية").

اتُّفاقاً. وقيَّدْنا بالهبةِ لجوازِ الرَّهنِ والإجارةِ مِن انْدَينِ اتَّفاقاً. (وإذا تصدَّقَ بعشَرةٍ) دراهم، (أو وهَبَها لفقيرينِ صحَّ)؛ لأنَّ الهبةَ للفقيرِ صَدَقةً، والصَّدَقةُ يُرادُ بما وَحهُ اللهِ تعالى وهو واحدٌ، فلا شُيوعَ،......

الأولادَ كان باطلاً)) اهـ، فأفادَ أنَّه لو بيَّنَ صحَّ، ورأيتُ في "الأنقِرَويَّ" عن "البزّازيّة"(١): ((أنَّ الحيلةَ في صحّةِ الهبةِ لصغيرٍ مع كبيرٍ أنْ يُسلِّمَ الدّارَ للكبيرِ، ويَهَبَها منهما))، ولا يَرِدُ على (٢) ما مرً (٣) قوله (٤) عن "الحزانة": ((ولو تصدَّقُ بدارِهِ على ولدّينِ له صغيرَينِ لم يَجُزُ))؛ لأنَّه مُخالِفًّ لما في المتونِ والشُّروحِ، "سائحانيّ"، أي: مِن أنَّ الهبةَ لِمَن له عليه (٥) ولايةٌ تتمُّ بالعَقدِ.

[٢٩١٦٧] (قُولُهُ: اتَّفاقاً) لتفرُّقِ القَبضِ.

[٢٩١٦٨] (قولُهُ: صَدَقَةً) انظُر ما نكتُهُ ('') بعدَ البابِ عند قول "المتن": ((والصَّدَقَةُ كالهبةِ)). وفي "المضمرات": ((ولو [٢٧٠٤/٢] قال: وهَبْتُ منكما هذه الدّارَ والموهوبُ لهما فقيرانِ صحَّتِ الهبةُ بالإجماعِ))، "تاترخانيّة". لكن قال بعدَه: ((وفي "الأصل": هبهُ الدّارِ مِن رحلَيْ لا بَحُورُ ('') وكذا الصَّدَقةُ أَنْ المُعلَقةُ أَنْ أَنْ فَي المسألةِ وكذا الصَّدَقةُ أَنْ (أَنْ على غَنِيَّيْنِ، والأظهرُ أنَّ في المسألةِ روايتينِ)) اهد قال في "البحر" (''): ((وصحَّحَ في "الهداية" ('') ما ذكرَهُ من الفرق (''))).

<sup>(</sup>١) "البزازية": كتاب الهبة - الجنس الثالث في هبة الصغير ٢٣٨/٦ بتصرف (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٢) ((على)) ليست ني "ب" و"م".

<sup>(</sup>٣) في المقولة نفسها . الصحيفة السابقة.

<sup>(</sup>٤) ((قوله)) ليست في "ب" و"م".

<sup>(</sup>٥) ((عليه)) ليست في "ب" و"م".

<sup>(</sup>٦) المقولة [٢٩٣٠٢] قوله: ((غيرَ مقبوضةٍ)) وما بعدها.

<sup>(</sup>Y) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((لا يجوز)) بالمثناة التحتية.

<sup>(</sup>٨) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((وكذا في الصدقة)).

<sup>(</sup>٩) ((أي)) ليست في "الأصل" و"ر" و"آ".

<sup>(</sup>١٠) "البحر": كتاب الهبة ٢٩٠/٧.

<sup>(</sup>١١) "الهداية": كتاب الهبة ٢٢٧/٣.

<sup>(</sup>١٢) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((وصحَّح في "الهداية" ما ذكره في "الهداية" من الفرق)).

(لا لغنيَّينِ)؛ لأنَّ الصَّدَقة على الغنيِّ هبة، فلا تصِحُّ؛ للشُّيوعِ، أي: لا مُُلَكُ<sup>(۱)</sup>، حتى لو قسمَها وسلَّمَها صحَّ.

## (فروغ)

وهَبَ لرحلَينِ درهماً إنْ صحيحاً صحَّ، وإنْ مغشوشاً لا؛ لأنَّه بِمَا يُقسَمُ؛ لكُونِهِ في حُكْمِ العُرُوضِ.

معَه درهمان، فقال لرجلٍ: وهَبْتُ لك أحدَهما أو نِصفَهما: إن استوَيا لم يَجُزْ، وإن اختلَفا جازَ؛ لأنَّه مُشاعٌ لا يُقسَمُ، .....

[٢٩١٦٩] (قولُهُ: لا لغنيَّينِ) هذا قولُهُ، وقالا: يجوزُ، وفي "الأصل": ((أنَّ الهبةَ لا تجوزُ، وكذا الصَّدَقةُ عندَه))، ففي الصَّدَقةِ عنه روايتان، "خانيّة"(٢).

[٢٩١٧٠] (قُولُهُ: لا تُمَلَكُ<sup>(٢)</sup>) تقدَّمَ<sup>(٤)</sup> أنَّ الشُفتَى به: أنَّ الفاسدةَ تُمَلَكُ بالقَبضِ، فهو مبنيًّ على ما قدَّمنا ترجيحَه<sup>(٥)</sup>، تأمَّلُ.

[٢٩١٧١] (قولُهُ: لو قسَمَها إلج) قالَه في "البحر"(١).

[٢٩١٧٣] (قولُهُ: إن استويا) أي(٢): وَزْنَا وَجُودَةً، "خانيّة"(^).

[٢٩١٧٣] (قولُهُ: جازَ) مُخالِفٌ لِما في "الخانيّة"(^)، فإنّه ذكرَ التَّفصيلَ فيما إذا قال:

(قُولُهُ: تَقَدُّمَ) أي: لـ "الشَّارِحِ".

<sup>(</sup>١) في "د": ((ولا تملك)) بزيادة الواو.

<sup>(</sup>٢) "الخانية": كتاب الهبة . فصل في هبة المشاع ٢٦٨/٣ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٣) في "ر": ((ولا تملك))، وهي موافقة لما في نسخة "د" من "الدر".

<sup>(</sup>٤) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((قدم)). وانظر صـ٤٠٨. "در".

<sup>(</sup>٥) المقولة [٢٩١١٦] قوله: ((ولو سَلَّمَهُ شَائعاً إلح)) وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الهبة ٧/٢٩٠.

<sup>(</sup>٧) ((أي)) ليست في "الأصل" و"آ".

<sup>(</sup>٨) "الحانية": كتاب الهبة . فصل في هبة المشاع ٢٦٨/٣ (هامش "الفتاوى الهندية").

ولذا لو وهَبَ ثُلِثَهِما حازَ مُطلقاً. تجوزُ هبهُ حاثطٍ بينَ دارِهِ ودارِ (١) جارِهِ لجارِهِ، وهبهُ البيتِ مِن الدَّارِ، فهذا يدُلُّ على كونِ سَقفِ الواهبِ على الحائطِ واختلاطِ البيتِ بجيطانِ الدَّارِ لا يمنَعُ صِحَّةَ الهبةِ، "مُحتيَى". واللهُ تعالى أعلَمُ (٢).

نصفَهما، ثمَّ قال ("): ((وإن قال: أحدُهما لكَ هبةً لم يَجُزْ، كانا سواءً أو مُحتلِفَينِ)).

[٢٩١٧٤] (قُولُهُ: ثُلثَهما جازَ) هذا يفيدُ أنَّ المرادَ بقولِهِ سابقاً: ((أو نصفَهما)) واحدٌ مِنهما لا نصفُ كلِّ، وإلاَ فلا فرقَ بينَه وبين الثُّلثِ في الشَّياعِ، بخلافِ حَمُّلِهِ على أنَّ المرادَ أحدُهما، فإنَّه مجهولٌ، فلا يصحُّ.

[٧٩١٧] (قولُهُ: مُطلقاً) استوَيا أو اختلَفا، "منح"(٤).

[٢٩١٧٦] (قولُهُ: بَحُوزُ هبهُ حائطٍ إلى وفي "الذَّخيرة"(°): ((هبهُ البناءِ دونَ الأرض حائرةً))، وفي "الفتاوى" عن "محمّد" فيمَن وهبَ لرحلٍ نخلهٔ (١) وهبي قائمةً لا بكونُ قابضاً لها حتى يقطَعَها ويُسلِّمَها إليه، وفي الشِّراءِ إذا خلّى بينَه وبينَها صارَ قابضاً لها، متفرّقات /٤١٥ "التّاترخانيّة"، وقدَّمنا نحوه (٢) عن "حاشية الفصولين" لـ "الرّمليّ".

(قولُهُ: أو نصفُهما واحدٌ مِنهما إلخ) المناسبُ: نصفُ المحموعِ، وإلاّ لو كان المرادُ ما قالَه لفسَدَت الهبهُ؛ لجهالةِ الموهوب.

(قولُ "الشَّارِحِ": فهذا يدُلُ على كونِ سَقفِ الواهبِ إلخ) ويكونُ نظيرَ هبةِ الدَّابَّةِ المُسرَحةِ دونَ سُرْج.

 <sup>(</sup>١) تي "و": ((بين داره وبين دار)).

<sup>(</sup>٢) ((والله تعالى أعلم)) من "و".

<sup>(</sup>٣) أي: "الخانية": كتاب الهبة . فصل في هبة المشاع ٢٦٨/٣ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٤) "المنع": كتاب الهبة ٢/ق٢٩/ب.

<sup>(</sup>٥) "الذخيرة": كتاب الهبة ـ الفصل الرابع عشر في المتفرقات ٢/ق.٢٦.

<sup>(</sup>٦) في "ب" و"م": ((غلَّة)) بدل ((نخلة)).

<sup>(</sup>٧) المقولة [٢٩٠٩٩] قوله: ((وإنْ شاغلاً)).

# ﴿بابُ الرُّجوعِ في الهبة﴾

(صحَّ الرُّجوعُ فيها بعدَ القَبضِ)، أمَّا قبلَهُ فلم تَتِمَّ الهبةُ (مع انتفاءِ مانعِهِ) الآتِي (الله على الرُّجوعُ فيها بعدَ القَبضِ)، أمَّا قبلَهُ فلم تَتِمَّ الهبةُ (مع انتفاءِ مانعِهِ) الآتِي (الله وَلَوْ مع إسقاطِ حقِّهِ مِن الرُّجوعِ)، فلا يسقُطُ بإسقاطِهِ، "خانيَّة" (١٠). وفي "الجواهر": ((لا يصِحُ الإبراءُ عن الرُّجوعِ)، فلا يسقُطُ مِن حقَّ الرُّجوعِ على شيءٍ صحَّ وكان عِوَضاً عن الهبةِ))، لكن سيجيءُ اشتراطُهُ في العَقدِ. (ويمنَعُ الرُّجوعَ فيها)........

### ﴿بَابُ الرُّجوعِ في الهبة﴾

في الهامش: ((ولو قال الواهب: أَسقَطْتُ حَقِّي في الرُّجوعِ لا يبطُلُ حَقَّه فيه، "بَرَّازِيَّة"(٢)). ق٧٤٩٧

[٢٩١٧٧] (قولُهُ: لكنْ سيجيءُ (١) أي: عن "المحتبى"، والضَّميرُ في ((اشتراطهُ)) للعِوْضِ، قال "الرَّمليُّ": ((وقد يقال: ما في "الجواهر" لم يدخُلْ في كلام "المحتبي"؛ إذ ما في "الجواهر" صُلْحٌ عن حقِّ الرُّحُوعِ نصّاً، وقد صحَّ الصُّلْحُ فلزِمَ سُقُوطُهُ ضِمْناً، بخلافِ ما لو أَسقطهُ قَصْداً، فكم مِن شيءٍ يثبُتُ ضِمْناً ولا يثبُتُ قَصْداً، وليس بحقَّ مُحرَّدٍ حتى يقالَ بمنْع الاعتياضِ عنه كما هو ظاهرٌ، وما في "المحتبى" مسألة أُحرى))، فتأمَّلُهُ.

[٢٩١٧٨] (قولُهُ: اشتراطُهُ) أي: العِوَضِ، لكن سيحيءُ (٥) البحث في هذا الاشتراطِ.

## [مطلبٌ في موانعِ الرُّجوعِ في الهبة]

[٢٩١٧٩] (قُولُهُ: ويمنّعُ الرُّجوعَ إلخ) هو كقولِ بعضِهم(١٠): [رجز]

<sup>(</sup>١) في هذه الصحيفة وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٢) "الخانية": كتاب الهبة ـ فصل في الرجوع في الهبة ٣٧٧/٣ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٣) "البزازية": كتاب الهبة ـ الفصل الثالث في الحظر والإباحة والإحلال ٢٤٥/٦ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٤) صه ٤٤. "در".

<sup>(</sup>٥) المقولة [٢٩٢٣٧] قوله: ((ولم أَرَ مَن صَرَّحَ إلح)) وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) ((هو كقول بعضهم)) ليست في "الأصل".

ويَمْنَعُ الرُّجُوعَ فِي (١) فضلِ (١) الهبة يا صاحبي حُرُوفُ "دمع خزقة"
قال "الرَّمليُّ": قد نظَمَ ذلك ولدي (٢) العلاّمةُ شيخُ الإسلام "محيي الدِّين"، فقال: [كامل]
منَعَ الرُّجُوعَ مِن المواهبِ سبعة فزيادة موصولة موت عِوَض
وخُرُوجُها عن مِلْكِ موهوب له زوجيّة قُربٌ هلاكُ قد عَرَضْ
[ ٢٩١٨] (قولُهُ: يعني: الموانخ) لا يقالُ: بقِيَ من الموانع الفقرُ؛ لِما سياتي أنَّه لا رُجوعَ في الهبةِ للفقيرِ؛ لأمَّا صَدَقة، "شرنبلاليّة"(١).

[٢٩١٨١] (قولُهُ: فالدَّالُ: الزِّيادةُ) قَيْدَ بِهَا لأنَّ النُّقصانَ كالحَبَلِ وقَطْعِ النَّوبِ بفعلِ المموهوبِ له أو لا غيرُ مانع، "بحر" (٥٠)، وفي الحَبَلِ كلامٌ يأتي (١٠).

[٢٩١٨٧] (قُولُهُ: فِي نَفْسِ الْمَيْنِ) حَرَجَ الزِّيادةُ مِن حيثُ السَّعْرُ، فله الرُّجُوعُ، "بحر "(٧).

### ﴿بَابُ الرُّجوعِ في الهبة﴾

(قولُ "المصنَّفِ": فالدّالُ: الزَّيادةُ المتَّصِلةُ) قَالَ "الزَّيلِعيُّ": ((المرادُ بالزِّيادةِ المتَّصلةِ الزِّيادةُ فِي نفس الموهوب بشيءٍ يُوجِبُ زيادةً فِي القيمة)).

<sup>(</sup>١) في "ر": ((من)).

<sup>(</sup>٢) في "الأصل" و"آ": ((فصل)).

<sup>(</sup>٣) في "٦" و"ب" و"م": ((والدي))، وشيخ الإسلام عمي الدين هو ابن شيخ الإسلام عيو الدين الرملي (ت١٠٨٠هـ)، وهو الذي جمع لوالده "الفتاوى الخيرية"، وتوفي سنة (١٠٧١هـ) قبل أن يتشها. قال الهيمي في "خلاصة الأثر" ٣٣٢/٤: ((وغالب كتب والده كانت تحضيله، إما بالاستكتاب وإما بالشراء، وكان يُعجِبُ والده احتهادُه في تحصيلها)).

<sup>(</sup>٤) "الشرنبلالية": كتاب الهبة ـ باب الرجوع فيها ٢٢٢/٢ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الهبة ـ باب الرجوع في الهبة ٢٩١/٧.

<sup>(</sup>٦) المقولة [٢٩١٩١] قوله: ((وإنْ نَقُصَ لا)).

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الهبة ـ باب الرجوع في الهبة ٢٩١/٧.

القيمةِ (المتَّصِلةُ) وإنْ زالتْ قبلَ الرُّجوعِ، كأنْ شبَّ ثمَّ شاحَ،....

[٣٩١٨٣] (قولُهُ: القيمةِ) حرَجَ الزِّيادةُ في العَينِ فقط كطُولِ الغُلام، وفداءُ الموهوبِ له لو حنى الموهوبُ حطأً، "بحر"(١)، وتمامُهُ فيه.

[٢٩١٨٤] (قولُهُ: كأنْ شبُ ثمَّ شاخ) فيه: أنَّه من قَبيلِ زَوالِ المانعِ كما قالَه "الإسبيحابيُ"، ولهذا متَّوها موانعَ، وعبارة "القهستانيّ"(٢): ((مانعُ الزِّيادةِ إذا ارتفَعَ كما إذا بنَى ثمَّ هدَمَ عادَ حقُّ الرُّجوعِ كما في "السُهاية": أنَّه عدَمَ عادَ حقُّ الرُّجوعِ كما في "السُهاية": أنَّه حينَ زادَ لا يعودُ حقُّ الرُّجوعِ بعدَه؛ لأنَّه قال ذلك فيما إذا زادَ وانتقَصَ جميعاً كما صرَّحَ به نفسُهُ)) اهـ.

قلت: في "التَّاترِخانيَّة": ((ولوكانت الزِّيادةُ بناءٌ فاتَمُدَم (٢) فإنَّه يعودُ حقُّ الرُّجوعِ، والمانعُ من الرُّجوعِ الزِّيادةُ الباقيةُ<sup>(٥)</sup> في العين، كذا ذكر "شمسُ الأثمَّةِ السَّرِخسيُّ "<sup>(١)</sup>)) اهـ.

(قُولُهُ: لأنَّه قال ذلك فيما إذا زادَ وانتقَصَ جميعاً). وذلك كما فيما لو شَبَّ ثُمَّ شاخَ، فإنَّه زادَ في بدّنِه وانتقصَ من جهةِ شيخوختِه. ومقتضَى هذا: أنَّ "القُهستانيَّ" يقولُ في هذه المسألة بعدم الرُّجوعِ، وهي ذاتُ خلافٍ، ولم يذكُرُ أحدٌ الخلافَ فيما زادَ نفسَ الرُّيادةِ، بل أَجَمَعُوا على عَوْدِ الرُّجُوعِ، وما في "الحَانِيَة" لم يتعرَّضُ لهذه المسألةِ بالاستدراك فيها، وما في "القهستانيّ" تحَلُّ تأمُّل.

(قُولُهُ: وَلُو كَانَتَ الزِّيَادَةُ بِنَاءً فَإِنَّه يَعُودُ) فِيهِ سَقَطٌ، وأَصَلُهُ: وَلُو كَانَتِ الزِّيَادَةُ بِنَاءً فَانْهَدَمَ فَإِنَّه يَعُودُ. (قُولُهُ: الزِّيَادَةُ فِي العَيْنِ) فِيهِ سَقَطٌ، وأَصَلُهُ: الزِّيَادَةُ البَاقِيةُ فِي العَيْنِ.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الهبة. باب الرجوع في الهبة ٢٩١/٧.

<sup>(</sup>٢) "حامع الرموز": كتاب الهبة ٢/٦٣.

<sup>(</sup>٣) "المحيط البرهاني": كتاب الهبة ـ الفصل الخامس في الرجوع في الهبة ١٨٨/٩.

<sup>(</sup>٤) ((فانحدم)) ليست في "الأصل" و"ر" و"ب" و"م"، وانظر "تقريرات الرافعي".

<sup>(</sup>٥) ((الباقية)) ليست في "ب" و"م"، وانظر "التقريرات".

<sup>(</sup>٦) "المبسوط": كتاب الحبة . باب العطية ١٠١/١٢.

لكن في "الخانيَّة"(١) ما يُخالِفُهُ، واعتمَدَهُ "القُهستانيَّ"(١)، فليُنبَّهُ له؛ لأنَّ السّاقطَ لا يعودُ. (كبناءِ وغَرسٍ) إنْ عُدّا زيادةً في كلِّ الأرضِ، وإلاّ رجَعَ، ولو عُدّا في قطعةٍ مِنها امتنَعَ فيها فقط، "زَيلَعيَّ"(١). (وسِمَنٍ)، وجَمَالٍ، وخِياطةٍ، وصَبْغٍ، وقَصْرِ ثَوبٍ، وكِبَرِ صغيرٍ، وسَمَاعٍ أصَمَّ، وإبصارِ أعمى، وإسلام عبدٍ، ومُداواتِهِ، وعَفْوِ جِنايةٍ، وتعليم قرآنٍ، أو كتابةٍ (١)، أو قراءةٍ، ونَقُطِ مصحف بإعرابِهِ،

[٢٩١٨٥] (قُولُهُ: لأنَّ السّاقطَ) تعليلٌ لِما يُفهَمُ مِن قُولِهِ: ((فَلْيُتنبَّهُ له))، [١/٣٨٥/١] فإنَّه بمنزلةِ قُولِهِ: وفيه نظرٌ، "ح"(٥).

[۲۹۱۸٦] (قولُهُ: وإلاّ رحَمَ) أي: إنْ لم يُعَدّا<sup>(١)</sup> زيادةً رحَمَ، قال في "الحانيّة"(<sup>٧)</sup>: ((وهَبَ داراً فبنَى الموهوبُ له في بيتِ الضّيافةِ التي تُسمَّى بالفارسيّة ((كاسناه (<sup>٨)</sup>)) تنُّوراً للحُبْزِ كان للوهبِ أَنْ يَرْجِعَ؛ لأنَّ مثلَ هذا يُعَدُّ نقصاناً لا زيادةً)) اهـ.

[٢٩١٨٧] (قولُهُ: ولو عُدًا إلخ) مفهومُ قولِهِ: ((في كلُّ الأرضِ)). وقولُهُ: ((في قطعةٍ مِنها)) بأنْ كانتْ عظيمةً.

[۲۹۱۸۸] (قولُهُ: ومُداواتِهِ) أي: لو كان مريضاً مِن قبلُ، فلو مرِضَ عندَه فداواهُ لا يَمَنَعُ الرُّجُوعَ، "بحر"(١).

<sup>(</sup>١) نقول: قال صاحب "البحر" ٢٩١/٧؟: ((وقد ذكر قاضيخان في "فتاواه" ما يخالف بعضه))، وانظر كلام ابن عابدين قمة في "حاشيته على البحر"، وانظر التكملة . المقولة (٥٧١٥) قوله: ((لكن في "الخانية" ما يُخالِفُهُ))، و"الخانية": كتاب الهبة ـ فصل في الرجوع في الهبة ٢٧٣/٣ ـ ٢٧٥ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٢) "جامع الرموز": كتاب الحبة ٢/٢٦.

<sup>(</sup>٣) "تبيين الحقائق": كتاب الهبة ـ باب الرجوع في الهبة ٩٨/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) في "و": ((وكتابة)).

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الهبة ـ باب الرجوع في الهبة ق ٣٣٠/ب.

<sup>(</sup>٦) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((يعد)).

<sup>(</sup>٧) "الخانية": كتاب الهبة ـ فصل في الرجوع في الهبة ٢٧٤/٣ (هامش "الفتاوى الهندية").

 <sup>(</sup>٨) في "الخانية" ٢٧٤/٣، و"الهندية" ٣٨٧/٤: ((كاشانه)).

<sup>(</sup>٩) "البحر": كتاب الهبة . باب الرجوع في الهبة ٢٩٢/٧.

وحَمْلِ تَمْرٍ مِن بغدادَ إلى بَلْخٍ مثَلاً، ونحوِها. وفي "البزّازيَّة"(١): ((والحَبَلُ إنْ زادَ خَيراً منَعَ الرُّجوعَ، وإنْ نقَصَ لا))،......

[٢٩١٨٩] (قُولُهُ: وحَمْلِ ثَمِ) قال "الزَّيلعيُّ" ((ولو نقلَهُ مِن مكانٍ إلى مكانٍ حتى ازدادَتْ قيمتُهُ واحتاجَ فيه إلى مؤونةِ النَّقْلِ ذكرَ في "المنتقى": أنَّ عندَهما ينقطعُ الرُّجُوعُ، وعندَ "أبي يوسف" لا؛ لأنَّ الزِّيادةَ لم تحصُلُ في العين، فصارَ كزيادةِ السَّعْرِ، ولهما: أنَّ الرُّجُوعَ يتضمَّنُ إبطالَ حقّ الموهوبِ له في الكِراءِ ومؤونةِ النَّقْلِ، بخلافِ (") نفقةِ العبدِ؛ لأمَّما ببَدَلٍ، وهو المنفعةُ، والمؤونةُ بلا بَدَلٍ)) اهـ.

قلت: ورأيتُ في "شرح السّيرِ الكبير" لـ "السَّرخسيِّ" (أنَّه لو كانتِ الهبهُ في دارِ الحَرْب فأخرَجها الموهوبُ له إلى موضع يَقدِرُ فيه على حَلْها لم يكن للواهبِ الرُّحُوعُ؛ لأنَّه حدَثَ فيها زيادة بصُنْع الموهوب له، فإغما كانت مُشرِفة على الهلاك في مَضيَعة، وقد أحياها بالإحراج من ذلك الموضع)) اهم لكنَّه ذكرَ ذلك في صورةِ ما إذا ألقى شيئاً و ("قال حينَ ألقاه: ((مَن أَخَذَهُ فهو له))، ذكرَهُ في التّاسع والتّسعينَ اهـ.

[٢٩١٩٠] (قولُهُ: وفي "البزّازيَّة") أقولُ: ما في "البزّازيَّة" جزّمَ به في "الخلاصة"(١). [٢٩١٩١] (قولُهُ: وإنْ نقَصَ لا) قال في "الهندية"(١): ((والجواري في هذا تختلف، فمنهنَّ

<sup>(</sup>١) "البزازية": كتاب الهبة ـ الفصل الثاني في الرجوع عنها ٢٤٢/٦ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٢) "تبيين الحقائق": كتاب الهبة ـ باب الرجوع في الهبة ٩٨/٥ ـ ٩٩.

<sup>(</sup>٣) في الزَّيلعيّ: ((ومؤونةِ النَّقْل فبطل، بخلافِ)).

<sup>(</sup>٤) "شرح السير الكبير": باب ما يجوزُ من النَّفل بعد إصابة الغنيمة ومن يجوز ذلك فيه ٧٩٨/٢ بتصرُّف.

<sup>(</sup>٥) الواو ليست في "ب".

<sup>(</sup>٦) "الخلاصة": كتاب الهبة . الفصل الثاني في الرجوع بالهبة ق ٢١١أ.

 <sup>(</sup>٧) في "ر" و"ب" و"م": (("الهداية"))، ولم نجد المسألة فيها، بل هي في "الفتاوى الهندية": كتاب الهبة . الباب الخامس:
 في الرجوع في الهبة وفيما يمنع عن الرجوع وما لا يمنع ٣٨٨/٤ نقلاً عن "المبسوط".

ولو المحتلفا في الزّيادةِ ففي المتولِّدةِ ككِيرِ القَولُ للواهب، وفي نحوِ بناءٍ وخِياطةٍ وصَبْغِ للموهوبِ له، "حانيَّة"(١) و"حاوي"(١). ومثلُهُ في "المُحيط"، لكنَّه استثنى ما لو كان لا يُبنَى في مثلِ تلك المُدَّةِ. (لا) تَمَنَعُ<sup>(١)</sup> الزِّيادةُ (المنفصِلةُ كولدٍ، وأرْشٍ، وعُقْرٍ)، وتُمَرةٍ في الأصلِ لا الزِّيادةِ، لكنْ لا يرجِعُ بالأمِّ حتى يستغنى الولدُ عنها، كذا نقلَهُ القُهِستاني"(١)،

مَن إذا حِبِلَتْ سَمِنَتْ وحسْنَ لونُها، فيكونُ ذلك زيادةً في عينها، فيمتنعُ الرُّمُوعُ، ومنهنَّ مَن إذا حبِلَتْ سَمِنَتْ الوَّهُوعُ، ومنهنَّ مَن إذا حبِلَتْ المعقرَّ لونُها ودقَّ ساقُها، فيكونُ ذلك نقصاً فيها لا يَمْنَعُ الواهب مِن الرُّجُوعِ)) اهد. وينبغي حَمُّلُ هذا على ما إذا كان الحَبْلُ مِن غيرِ الموهوبِ له، فلو مِنه لا رُجُوع؛ لأنَّما ثبت لها بالحَمْلِ مِنه وصف لا يُحكِنُ زوالُهُ، وهو أنَّما تأهَّلَتْ لكونِما أمَّ ولدِه كما إذا ولَدَتْ مِنه بالفعل، عما ذكره بعضُ المتأخّرينَ تفقُها إلا ، وقد ذكرُوا أنَّ الموهوب له إذا دبَّر العبدَ الموهوب انقطعَ الرُّجُوعُ، "ط" (٧).

[۲۹۱۹۲] (قولُهُ: كولدٍ) بنكاحٍ أو سِفاحٍ، "بزَّازيَّة" (^).

<sup>(</sup>١) "الخانية": كتاب الهبة ـ فصل في الرجوع في الهبة ٣/٤٧٦ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٢) "الحاوي القدسي": كتاب الهبة ـ باب الرجوع عن الهبة ق٣٥١/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) ((تمنع)) من الملتن في "و"، وفي "د" و"و": ((يمنع)).

<sup>(</sup>٤) "حامع الرموز": كتاب الهبة ٢٣/٢.

<sup>(</sup>٥) من قوله: ((سَمِنَتْ وحَسُنَ)) إلى ((إذا حَبِلَتْ)) ليس في "ب" و"م"، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لعبارة "الهندية".

<sup>(</sup>٦) ((تغفُّها)) ليست في "الأصل" و"ر" و"آ"، وهي في "ط".

 <sup>(</sup>٧) "ط": كتاب الهبة ـ باب الرجوع في الهبة ٤٠٢ . ٤٠١، نقلاً عن "الهندية" ـ عن "المبسوط" . لا "الهداية"، وانظر
 تعليقنا (٧) في الصحيفة السابقة.

<sup>(</sup>٨) "البزازية": كتاب الهبة ـ الفصل الثاني في الرجوع عنها ٢٤٢/٦ (هامش "الفتاوى الهندية").

لكنْ نقَلَ "البِرْبَحَنْديُّ" وغيرَهُ أنَّه قولُ "أبي يوسف"، فليُتنبَّهُ له. ولو حبِلَتْ ولم تلِدُ هل للواهبِ الرُّحوعُ؟ قال في "السَّراج": ((لا))، وقال "الزَّيلعيُّ"(١): ((نَعَمُ)).......

[٢٩١٩٣] (قولُهُ: قولُ "أبي يوسف") أقولُ: وظاهرُ "الخانيّة"(٢) اعتمادُ خلافِهِ حيثُ قال: ((ولو ولَدَتِ الهَبهُ ولداً كان للواهبِ أنْ يَرجعَ في الأمّ في الحالِ. وقال "أبو يوسف": لا يرجعُ حتى يستغني الولدُ عنها، ثمّ يرجعُ في الأمّ دونَ الولد)) اه. وكتبنا في أوَّلِ العتقِ<sup>(٢)</sup> عند قولِهِ<sup>(1)</sup>: ((والولدُ يتبَعُ<sup>(٥)</sup> الأمَّ إلحُ)) مسألةَ الحَبَل، فراجعُها.

[٢٩١٩٤] (قولُهُ: ولو حَبِلَتْ) تقدَّمَ قريباً<sup>(١)</sup>: أنَّ الحَبَلَ إنْ زادَ حيراً منَعَ، وإنْ نقَصَ لا، فليكن التَّوفيق، "سائحاني".

[۲۹۱۹۰] (قولُهُ: ولم تلِدُ) مفهومُهُ أَثَمًا لو ولَدَتْ ثَبَتَ الرُّجُوعُ كما لو زالَ البناءُ، تأمَّل.

[٢٩١٩٦] (قولُهُ: وقال "الزَّيلعيُّ" إلح) والتَّوفيقُ مَا مَرَّ (٢) عن "البرَّازيَّة"، وعن "الهنديّة".

[٢٩١٩٧] (قولُهُ: نَعَمْ) لِأَنِّهِ نقصانٌ، وقدَّمَ في باللِّ حيارِ العَيلِ عن "النَّهر": ((أنَّ الحَبَلَ عَيبٌ في بناتِ آدَمَ، لا في البهائم)) اهـ.

(قولُهُ: وعن "الهنديّة") لعلَّه "الهداية"، أو وقَعَ التَّحريفُ في الأوَّل.

3/010

<sup>(</sup>١) "نبيين الحقائق": كتاب الهبة ـ باب الرجوع في الهبة ٩٨/٥.

<sup>(</sup>٢) "الخانية": كتاب الهبة . فصل في الرجوع في الهبة ٣٧٢/٣ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٣) في "الأصل": ((في "الحاشية" في أوَّل العتق)).

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٦٥٧٩] قوله: ((يَتْبِعُ الْأُمُّ)).

<sup>(</sup>٥) في "ب" و"م": ((تبع)).

<sup>(</sup>٦) في "الأصل": ((تقدَّمَ قبل ستَّة أسطر))، وانظر صـ ٤٣٥. "در".

<sup>(</sup>٧) صه٤٦٠. "در"، والمقولة [٢٩١٩١] قوله: ((وإنْ نقَصَ لا)).

# وفي "الجوهرة"(١): ((مريضٌ مديونٌ بمستغرِقِ وهَبَ أمةً فماتَ.....

(فروغ)

[٢٩١٩٨] (فُولُهُ: مريضٌ مديونٌ إلخ) وهَبَ في مرَضِهِ ولم يُسلِّمْ حتَّى ماتَ بطَلَت الهبهُ؛ لأنَّه وإنْ كان وصيّةً حتّى اعتُبرَ فيه التُلثُ فهو هبةٌ حقيقةً، فيحتاجُ إلى القَبْض.

وهَبَ المريضُ عبداً لا مالَ له غيرُهُ، ثمَّ ماتَ<sup>(٢)</sup> وقد باعَهُ الموهوبُ له<sup>(٣)</sup> لا يُنقَضُ البيعُ ويَضمَنُ

(قُولُهُ: وهَبَ المريضُ عبداً لا مالَ له غيرُهُ إلخ) هكذا عبارةُ "البزّازيّ"، وفيها تأثّل، ولتراجَعُ نسخةً أخرى مِن آخرِ الفصلِ من نوعٍ في هيةِ المريضِ، ثمَّ راجَعْتُ نُسَخاً كثيرةً مُصحَّحةً فوجدُتُّا موافِقةً لِما هنا، وظهَرَ أنَّ الصَّوابَ في التَّعليلِ أَنْ يُبدَلَ الإعتاقُ بالهبةِ والواهبُ بالموهوبِ له، ومع هذا فهو ظاهرٌ على غيرِ المحتار.

(قُولُهُ: لا يُمقَضُ البيعُ إلخ) نَمَاذُ البيعِ في هذه الصُّورةِ والعتقِ فيما إذا كان قبلَ موتِ الواهبِ إثَمَا يظهَرُ على مُقابِلِ المنحتارِ على ما يُعلَّمُ مِن توجيهِ مسألةِ "الجوهرة": ((مِن أنَّه تعلَّق حقُّ الغُرَماءِ بتركِّيهِ بمرضِ المعوتِ، وهبتُهُ حيثَنهُ وصيّةٌ لا تَنفُذُ مع استغراقِها بالدَّينِ، فلذا يلزَمُهُ عُقْرُها؛ لأنَّه لم يَملِكُها قبلَ الموتِ حيثُ كانت وصيّةً، ولا بعدَه؛ لتعلُّق حقَّ العُرماءِ، وسقطَ الحدُّ؛ للشُّبهةِ)) كما ذكرَه في "التَّكملة" اهـ.

ثمُّ رأيتُ "المقدسيَّ" ذكر آخر كتابِ الهبةِ ما نصَّه: ((في "الدَّخيرة": وهَب دارَهُ وسلَّمَها فمات ولا مالَ له غيرها ولم تُجزِ الورَنَةُ بطلَ في الثَّلثينِ فقط، وهذا تبيَّنَ أنَّ مِلْكَ الورَنَةِ واستحقاقهم ينبُتُ مقصوراً على حالةِ المعوت، ولا يستندُ إلى أوَّلِ المرضِ، وإلاّ لفستدَث في الثَّلثِ، وذكرَ "محقد بنُ موسى الخُواررئيُّ": أنَّ المريضَ لو وهَب أمَة وسلَّمَها فوَطِقها فماتَ الواهبُ ولا مالَ غيرها وتُقِضَ في الثَّلثَين كان عليه تُلثا المُقْرِ أَمُ المريضَ لو وهَب أمَة وسلَّمَها فوَطِقها فماتَ الواهبُ ولا مالَ غيرها وتُقِضَ في الثَّلثَين كان عليه تُلثا المُقْرِ أَمْم، وهذا يشيرُ إلى أنَّ حق الورْنَةِ يستندُ ولا يقتصرُ، ذكرَهُ ولم يُسنِدُهُ، ولو كان صحيحاً لبطلَت الهبةُ في الثَّلث الباقي في مسألتِنا، فلا يكادُ يصحُ؛ لأنَّه مُخالِفٌ لجوابِ كُتُب أصحابنا: أنَّه يقتصِرُ ولا عُقْرَ) اه.

أقول: ولا يُخالِفُ ما في "الحانيّة" و"الحزانة" وغيرِهما: ((وطبئ أمّةً وهَبَها مريضٌ فماتَ وعليه دَينٌ مستغرِقٌ يَرُدُّ الهُبةَ وعليه العُقْر، وهو المحتارُ؛ لأنَّ ذلك لحق الغُرماءِ لا الورَبْقِ)، وفي "الحزانة": ((مريضٌ

<sup>(</sup>١) "الجوهرة النيرة": كتاب الهبة ١٧/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) في هامش "ر": ((هذا بياضٌ يراجَعُ من أصله، وهو موجودٌ في نسخة "شيخنا المؤلِّف" رحمه الله تعالى)).

<sup>(</sup>٣) ((له)) ليست ني "البزازية".

.....

ثُلثَيهِ، وإنْ أعتَقَهُ الموهوبُ له والواهبُ مديونٌ ولا مالَ له غيرُهُ قبلَ موتِهِ جازَ، وبعدَ موتِ الواهبِ لا؛ لأنَّ الإعتاقَ في المرَضِ وصيّةً، وهي لا تعمَلُ حالَ قيامِ الدَّينِ، وإنْ أعتَقَهُ الواهبُ قبلَ موتِهِ وماتَ لا سِعايةً على العبدِ؛ لجوازِ الإعتاقِ، ولعدم المِلْكِ يومَ الموتِ، "برّازيّة" (١).

#### [مطلب: مسألة الدُّور]

ورأيتُ في "بحموعةِ منلا عليّ" الصّغيرة بخطّهِ عن "جواهر الفتاوى": ((كان "أبو حنيفة" حاجّاً، فوقّعَتْ مسألةُ الدَّوْرِ بالكوفةِ، فتكلَّمَ كُلُّ فريقِ بنوعٍ، فذكرُوا له ذلك حين (٢) استقبَلُوهُ، فقال مِن غيرِ فِكْرٍ ولا رَوِيّةٍ: أسقِطُوا السّهُمَ الدَّائرَ تصحُّ المسألةُ، مثالهُ: مريضٌ وهبَ عبداً له مِن مريضٍ وسلّمَه إليه، ثمَّ وهبَهُ مِن الواهبِ الأوّلِ وسلّمَهُ إليه، ثمَّ ماتا جميعاً ولا مالَ لهما غيرهُ، فإنّه وقعَ فيه الدَّوْرُ، متى (٢) رحَمَ إليه شيءٌ منه زادَ في مالِه، وإذا زادَ في مالِهِ زادَ في مالِهِ زادَ في مالِهِ نادَ في مالِه وإذا زادَ في مالِه وإذا واللهِ، وإذا زادَ في مالِه وإذا يَا كذلك، فاحتيجَ إلى يُوعِ لمُؤهِ واللهِ وَاذَ في تُلافةٍ بنها، وإذا زادَ فيما يَرجعُ إليه واد نامَ وطريقُهُ: [٢/٢٢٨٠١/ب] أنْ تطلُب حساباً له ثُلثَ وللثّلثِ ثُلثٌ (الثّلثِ سَعّة، على الواهبِ الأوّلِ، فهذا السّهُمُ تقولَ (٥): صحّتِ الهبهُ في ثلاثةٍ مِنها، ويَرجعُ مِن الثّلاثةِ سَهُمٌ إلى الواهبِ الأوّلِ، فهذا السّهُمُ هو سَهُمُ الدَّوْرِ، فأسقِطهُ مِن الأصلِ يَبْقَى (٢) غانيةً، فينها (٢) تصحّ، وهذا معنى قولِ "أبي حنيفة":

وهَبَ لمريضٍ عبداً وسلَّمَه فأعتَقَهُ وليس لواحدٍ مالٌ غيرُهُ ثمَّ ماتَ الواهبُ، ثمَّ ماتَ الموهوبُ له سعَى في ثُلتَى قيمتِهِ لورَثْةِ الواهبِ، وفي الثُّلث لورْثةِ الموهوبِ له)) اه بلفظِه، وبه يظهَرُ الفرقُ بين المسألتين.

<sup>(</sup>١) "البزازية": كتاب الهبة ـ الفصل الأول في حوازها ـ نوع في هبة المريض وغيره ٢٤٠/٦ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٢) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((حيث)).

<sup>(</sup>٣) في "ب" و"م": ((حتى)).

<sup>(</sup>٤) ((وللثُّلثِ ثُلثَ)) ليست في "ب" و "م".

<sup>(</sup>٥) في "الأصل" و"ر": ((نقول)) بالنون.

<sup>(</sup>٦) في "ب" و"م": ((بقي)).

<sup>(</sup>٧) في "ب" و"م": ((ومنها)).

وقد وُطِقَتْ ردَّها مع عُقْرِها، هو المحتارُ)). (والميمُ: موثُ أحدِ العاقدَينِ) بعدَ التَّسليمِ، فلو قبلَهُ بطَلَ، ولو احتلَفا .......

أسقِطُوا السَّهُمَ الدَّائرَ، وتصعُّ الهَبهُ في ثلاثةٍ مِن ثمانيةٍ، والهَبهُ النَّانيةُ في سَهْمٍ، فيحصُلُ للواهبِ الأَوْلِ ستَةً ضِغفُ ما صحَّخناهُ في هبتِهِ، وصحَّخنا الهبةَ النَّانيةَ في ثُلثِ ما أعطيننا، فئبَتَ أنَّ تصحيحَهُ بإسقاطِ سَهْم الدَّوْرِ، وقبل: دَعِ الدَّوْرَ يدورُ في الهواءِ)) اه مُلحَّصاً، وفيه حكايةً عن "محديدً"، فلتُراجَمْ.

[٢٩١٩٩] (قولُهُ: وقد وُطِقَتْ) أي: مِن الموهوبِ له أو غيرِهِ، "ط"(١).

[٢٩٢٠٠] (قولُهُ: والمميمُ: إلج) ليُنظَرُ ما لو حُكِمَ بلَحاقِهِ مرتدًا، أمّا إذا ماتَ الموهوبُ له فلأنَّ المِلْكَ قد انتقَلَ إلى الورَثةِ، وأمّا إذا ماتَ الواهبُ فلأنَّ النَّصَّ لم يُوجِبْ حقَّ الرُّجوعِ إلاَّ للواهب، والوارثُ ليس بواهب، "درر"<sup>(٣)</sup>.

قَلَتَ: مُفادُ التَّعليلِ: أنَّه لو حُكِمَ بلَحاقِهِ مرتدًاً فالحكمُ كذلك، وليُراجَعُ صريحُ النَّقْلِ، واللهُ أعلمُ. قـ9١/ب

[۲۹۲۰۱] (قولُهُ: بطل) يعنى: عقد الهبة، والأولى: بطلَتْ، أي: لانتقالِ المبلكِ للوارثِ
 قبل تمام الهبة، "سائحاني".

[۲۹۲۰۲] (قولُهُ: ولو اختلَفا) أي: الشَّخْصانِ لا بقيدِ الواهبِ والموهوبِ له، وإنْ كان التَّركيبُ يُوهِمُهُ بأنْ قال وارثُ المواهبِ: ما فَبَضْتَهُ في حياتِهِ وإغَّا فَبَضْتَهُ بعدَ وفاتِهِ، وقال الموهوبُ له: بل فَبَضْتُهُ<sup>(۲)</sup> في حياتِهِ والعبدُ في يدِ الوارثِ، "ط"<sup>(1)</sup>.

(قولُهُ: وتصحُّ الهبهُ في ثلاثةٍ مِن ثمانيةٍ) فيه شيءٌ، ولتُنظَرُ عبارةُ "الأصل".

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب الهبة ـ باب الرجوع في الهبة ٢/٣.٤.

<sup>(</sup>٢) "الدرر والغرر": كتاب الهبة . باب الرجوع فيها ٢٢٢/٢.

<sup>(</sup>٣) في "الأصل" و"ر": ((قبضنا))، وما أثبتناه من "آ" و"ب" و"م" موافق لما في "ط".

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب الهبة ـ باب الرجوع في الهبة ٤٠٣/٣.

والعَينُ في يدِ الوارثِ فالقولُ للوارثِ، وقد نظَمَ "المصنَّفُ" ما يسقُطُ بالموتِ فقال (١٠): [طويل]

[و](٢) كفَّارةٌ دِيَهُ خَراجٌ ورابعٌ ضمانٌ لعِتقي هكذا نفَقاتُ

[۲۹۲۰۳] (قولُهُ: فالقولُ للوارثِ) لأنَّ القَبْضَ قد عُلِمَ السّاعة، والميراثُ قد تقدَّمَ القَبْضَ، "بحر "(۲).

[٢٩٢٠٤] (قولُهُ: كَفَّارةً) سُقُوطُها إذا لم يُوصَ بما، وكذا الخراجُ.

[م٩٩٠٠] (قولُهُ: دِيَهُ) بَسكونِ الهاءِ، و((حراجٌ)): بإسكانِ الجيمِ<sup>(١)</sup>، ولو قال هكذا لكانَ موزوناً: حراجٌ دِياتٌ ثمَّ كفّارةً كذا<sup>(٥)</sup>.

[٢٩٢٠٦] (قولُهُ: ضمانٌ) أي: إذا أعتَقَ (١) نصيبَهُ مُوسِراً فضمَّنَهُ شريكُهُ.

[٢٩٢٠٧] (قولُهُ: نفَقاتُ) أي: غيرُ المستدانةِ بأمرِ القاضي.

(تولّه: بسكونِ الهاء) وقول النّظم: ((كذا دِية)) المرادُ: أمّما تسقُطُ بموتِ مَن وجَبَتْ عليه مِن العاقلةِ، لا أمَّما تسقُطُ بموتِ القاتلِ عن العاقلةِ، فإنَّ المُصرَّح به في أوّل جنايةِ الرّقيقِ عدمُ سُقوطِها عنهم بموتِه، ولا تسقُطُ أيضاً عن القاتلِ بموتِه إذا وجَبَتْ عليه كما يفيدُه ما ذكرَه "الواني" في "حواشي الدرر" من الكفالة، ونصّهُ: ((قولُه: الدَّينُ الصّحيحُ دَينُ لا يسقُطُ إلخ، اعترضَ في هذه العبارة على صاحب "الكافي" بأنّه قال: وتصحُ الكفالة بالمالِ معلوماً كان أو مجهولاً إذا كان دَيناً صحيحاً، مثل أن يقولَ: كفِلْتُ عنه بما لك عليه، وكذا لو قال: كفِلْتُ لكَ بما أصابَكَ مِن هذه الشّحةةِ التي شجُكَ فلانٌ، وهي حطاً يصحُ بلغت النّفسَ أو لم تَبلغ، وقد صرَّحَ نفسُهُ في كتاب الزّكاة بأنَّ الدّيَةَ كَبَدَلِ الكتابةِ ليستْ بدَيْنٍ حقيقةً، حقى لا تُستوفى مِن تَبِكِةِ من ماتَ مِن العاقلة اه.

<sup>(</sup>١) للمصنّف منظومة باسم "تحفة الأقران"، وليست بين أيدينا.

<sup>(</sup>٢) الواو ليست في النسخ جميعها، وأثبتناها ليستقيم الوزن.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الهبة ـ باب الرجوع في الهبة ٢٩٢/٧.

 <sup>(</sup>٤) في هامش "ب" و"م": ((قوله: (وخراج بإسكانِ الجيم) فيه نظر، والأوضح عبارة "ط"، ونشها: قال "ح": هو من الطّويل من الضّربِ الثّالثِ منه والجزء الأول فيه الثّلم، والجزء الثاني مقبوضٌ مع تسكين هاءٍ دية)) اهـ .

<sup>(</sup>٥) من قوله: ((ولو قال)) إلى ((كفارة كذا)) ليس في "الأصل".

<sup>(</sup>١) في "الأصل": ((أعتَقَه)).

[٢٩٢٠٨] (قولُهُ: صِلاتُ) بكسرِ الصّادِ.

[۲۹۲۰۹] (قولُهُ: والعَينُ: العِوَضُ) وهَبَ لرجلٍ عبداً بشرطِ أَنْ يُعوّضَهُ ثوباً إِنْ تقايضا (١) جازً، وإلا لا، "خانية" (٢).

[٢٩٢١٠] (قولُهُ: سقطَ الرُّجوعُ) أي: رُجوعُ الواهبِ والمُعوَّضِ كما في "الأنقِرَويُّ"، وإليه يشيرُ مفهومُ "الشّارح"، "سائحانيّ".

قال في الهامش: ((المرأةُ إذا أرادَتْ أَنْ يتزوَّجَها الذي طلَّقها، فقال المُطلَّقُ: لا أتزوَّجُكِ حتى تَهَبيني ما لَكِ عليَّ، فوهَبَتْ مَهْرَها الذي عليه على أَنْ يتزوَّجَها، ثُمَّ أَبَى أَنْ يتزوَّجَها قالوا:

ويمكنُ التّوفيقُ بينهما: بأنَّ المرادَ مِن الدِّيَةِ المدَكورةِ أَوْلاً: الدِّيَةُ التِي تجبُ على الجاني من مالِ نفسِهِ، وبالدِّيَةِ المدَكورةِ ثانياً: ما يجبُ على العاقلةِ على ما صَرَّحَ به؛ لأنَّه لَمّا كان مبنيًا على النُصْرةِ صيانةً لمالِ القاتلِ عن الاستعمالِ كان فيه شائبةُ التَّبرُّعِ، فلم يجبُ بعدَ الموتِ)) اهـ. وانظرُ ما في "الهداية" و"العناية" مِن باب المرتدّ، وفي "شرح الأشباه": ((يمّا سقط بالموتِ نفقةُ الأقاربِ والدِّيةُ على العاقلةِ)) اهـ. وفي "الفتح" مِن كتاب الرَّكاة: ((لا تؤخذُ من تَرِكةٍ مَن ماتَ مِن العاقلةِ الدَّيةُ؛ لأنَّ وجوهَا بطريقِ الصَّلةِ)) انتهى. وقال "الشّارخ" في باب المرتدّ: ((ارتدَّ القاطعُ فقيلَ أو ماتَ ثمَّ سرَى إلى النَّفسِ فهَدَرُ؛ لقواتِ عَمَلُ الفَودِ، ولو خطأً فالدِّيَةُ على العاقلةِ في ثلاثِ سنِينَ مِن يومِ القضاءِ عليهم، "خانيّة")).

<sup>(</sup>قولُهُ: كما في "الأنقِرَويِّ") ومثلُهُ في "غاية البيان".

 <sup>(</sup>١) في "لسان العرب" قيض: ((وقايضه مقايضة إذا أعطاه سلعة وأخذ عوضها سلعة، والقيض: العوض)). وعبارة الخانية:
 ((تقابضا)). والمعنى واحد.

<sup>(</sup>٢) "الخانية": كتاب الهبة . فصل في العوض ٢٧٩/٢ (هامش "الفتاوي الهندية").

ولو لم يَذَكُرُ أَنَّه عِوَضٌ رَجَعَ كَالٌ بمبيَّهِ، .....

مَهْرُها الذي عليه على حالِهِ تزوَّجَها أو لم يتزوَّجُها؛ لأغًا حعَلَتِ المالَ على نفسِها عِوضاً عن النَّكاحِ، وفي النَّكاحِ العِوضُ<sup>(۱)</sup> لا يكونُ على المرأة، "خانيّة"<sup>(۲)</sup>، وأفتى في "الخيريّة"<sup>(۳)</sup> بذلك)) اهـ. [۲۹۲۱] (قولُهُ: رجَعَ كلُّ) برفع ((كلُّ)) منوَّناً عِوَضاً عن المضاف إليه؛ لأنَّ التَّمليكَ المطلق يَحتمِلُ الابتداء، ويَحتمِلُ المُحازاة، فلا يبطلُ حقُّ الرُّجوع بالشَّكُ، "مستصفى".

[۲۹۲۱۷] (قولُهُ: بمبتِهِ) ههنا كلامٌ، وهو: أنَّ الأصلَ: أنَّ المعروفَ كالملفوظِ كما صرَّحَ به في "الكافي"، وفي العُرْفِ يقصِدُ التَّعويضَ ولا يذكُرُ: ((خُذْ بَدَلَ هبتِكَ)) ونحوَه استحياءً، فينبغي أنْ لا يَرْجِعَ وإنْ لم يَذكُر البَدَليَّة.

وفي "الحانية"(٥): ((بعَثَ إلى امرأتِهِ هدايا وعوَّضَتْهُ المرأةُ وزُفَّتْ إليه ثمَّ فارَقَها، فادَّعَى الزَّوجُ أنَّ ما بعَثَهُ عاريةٌ وأرادَ أنْ يَسترِد، وأرادَتِ المرأةُ أنْ تَسترِدٌ العِوْضَ فالقولُ للزَّوجِ في متاعِهِ؛ لأنَّه أنكرَ التَّمليك، وللمرأةِ أنْ تَسترِدٌ ما بعثَتُهُ؛ إذ ترعُمُ أنَّه عِوَضَّ (٢) للهبة، فإذا لم يكن ذلك هبةً لم يكن هذا عِوْضاً، فلكل منهما استردادُ مَتاعِه، وقال "أبو بكر الإسكاف": يكن ذلك هبةً لم يكن هذا عِوْضاً فلكل منهما أشرِحْ به ولكنْ نَوْتْ أنْ يكونَ عِوْضاً كان إنْ صرَّحَتْ حينَ بعَثَتْ أنَّه عِوْضٌ فكذلك، وإنْ لم تُصرِّحْ به ولكنْ نَوْتْ أنْ يكونَ عِوْضاً كان

017/8

<sup>(</sup>قولُهُ: ولا يَدَكُرُ: (خُدُّ بَدَلَ هبتِكَ) ونحوة استحياءً) لا يظهَرُ ما قالَه إلاّ إذا كان العُرِّفُ فيما ذُكِرَ مستمرًا، وهو غيرُ مُحَقَّقِ.

<sup>(</sup>١) عبارة "الخانية": ((عِرَضاً عن النَّكاحِ في النَّكاحِ والعِوْضُ)).

<sup>(</sup>٢) "الخانية": كتاب الهبة ـ فصل في هبة المرأة مهرها من الزوج ٢٨٣.٢٨٢/٣ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٣) "الفتاوى الخيرية": كتاب الهبة ١١١/٢.

<sup>(</sup>٤) ((أنَّ)) ليست في "ب" و"م".

<sup>(</sup>٥) "الحانية": كتاب النكاح ـ باب في ذكر مسائل المهر ـ فصل في حبس المرأة نفسها بالمهر ٣٩٠/١ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٦) في "الأصل" و"ر": ((عوضني))، وفي "الخانية": ((أمُّما بعثت عِوَضاً للهبة)).

(و) لذا (يُشترَطُ فيه شرائطُ الهبةِ) كَقَبضٍ، وإفرازٍ، وعدم شُيوعٍ ولو العِوَضُ بُحانِساً أو يَسيراً. وفي بعضِ نُسَخِ "المتن" بَدَلَ ((الهبةِ)): العَقدُ، وهو تُحريفٌ. (ولا يجوزُ للأبِ أَنْ يعوِّضَ عمّا وُهِبَ للصَّغيرِ مِن مالِهِ)، ولو وُهِبَ العبدُ......

ذلك هبة مِنها، وبطَلَتْ نَيْتُها، ولا يَخفَى أنَّه على هذا ينبغي أنْ يكونَ في مسألتِنا اختلافٌ))، "يعقوبيّة".

[٢٩٢١٣] (قولُهُ: أو يَسيراً) أي: أقلَّ مِن الموهوب؛ لأنَّ العِوَضَ ليس ببَدَلٍ حقيقةً، وإلاَّ لَما جازَ بالأقلِّ؛ للرِّبا.

[٢٩٧١٤] (قولُهُ: أَنْ يعوِّضَ) وإنْ عوَّضَ فللواهبِ الرُّجُوعُ؛ لبُطلانِ [١/٣٣٩٥/١] التَّعويضِ، "بِرَازِيّة" (١٠).

[٢٩٢١ه] (قولُهُ: مِن مالِهِ) أي: مِن مالِ الصَّغيرِ، ولو مِن مالِ الأبِ صحَّ؛ لِما سيأتي<sup>(٢)</sup> من صحَّةِ التَّعويضِ مِن الأجنبيِّ، "سائحانيّ".

[۲۹۲۱۹] (قولُهُ: وُهِبَ العبدُ) وَ ((وُهِبَ)) مبنيٌّ للمفعول، أي: وهَبَ له شخصٌ،  $"^{(7)}$ .

<sup>(</sup>قولُهُ: ولا يَخفَى أنَّه على هذا ينبغي أنْ يكونَ إلخ) ذكرَ في "الجوهرة" ما يفيدُ أنَّه يكفي العلمُ بأنَّه عِوَضُ هبتِهِ كما نقلَهُ "السَّنديُّ".

<sup>(</sup>قُولُ "الشَّارِ": ولذا) الأُولى حذفُهُ كما قال "ط"، ولا يستقيمُ ما في "التَّكملة" و"السُّنديُّ".

<sup>(</sup>قُولُ "الشَّارِح": ولو العِوَضُ مُجَانِساً) لعلَّه: ولو غيرَ مُجَانِسٍ.

<sup>(</sup>قولُهُ: لأنَّ العِوَضَ ليس بَبَدَلِ حقيقةً إلخ) وذلك أنَّ الموهوبَ له مالكٌ للهبة، والإنسانُ لا يُعطي بَدَلَ مِلْكِهِ لغيره، وإغَّا عِوَضَهُ ليسفُطَ حقَّة في الرُجوع.

<sup>(</sup>١) "البزازية": كتاب الهبة . الفصل الأول في حوازها ـ الجنس الثالث في هبة الصغير ٢٣٨/٦ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٢) صـ٦٤٦. "در".

<sup>(</sup>٣) في "ب" و"م": ((شيئاً)) بدل (("شيخنا")).

التّاجرُ ثمَّ عَوْضَ فلكلِّ مِنهما الرُّجوعُ، "بحر"(١). (ولا يصِحُّ<sup>(٢)</sup> تعويضُ مسلمٍ مِن نصرانيُّ عن هبتِهِ خَمْراً أو خِنزيراً)؛ إذْ لا يصِحُّ تمليكاً مِن المسلمِ، "بحر"<sup>(٣)</sup>. (ويُشترَطُ أَنْ لا يكونَ العِوَضُ بعضَ الموهوبِ، فلو عوَّضَهُ البعضَ عن الباقي) لا يصِحُّ، (فله الرُّجوعُ في الباقي)، ولو الموهوبُ شيئينِ فعوَّضَهُ أحدَهما عنِ الآخرِ: إنْ كانا في عقدينِ صحَّ، وإلاّ لا؛ لأنَّ اختلافَ العَقدِ كاختلافِ العَينِ، والدَّراهمُ تتعيَّنُ في هبةٍ ورُجوع، "مُحتى".

[٢٩٢١٧] (قولُهُ: ثمَّ عوَّضَ) أي: عوَّضَ العبدُ عن هبيّهِ.

[٢٩٢١٨] (قُولُهُ: الرُّجوعُ) لعدم مِلْكِ التّاجرِ المأذونِ الهبةَ، فلم يصحَّ العِوَضُ.

[٢٩٢١٩] (قولُهُ: "بحر") لأنَّ العبدَ المأذونَ لا يَملِكُ أنْ يهَبَ أَوَّلاً ولا آخراً في التَّعويضِ، "سائحانيّ"، ويَحتمِلُ أنَّ ((وهَبَ)) مبنيَّ للفاعل، و((عُوِّضَ)) مبنيًّ للمفعول.

[۲۹۲۲۰] (قولُهُ: مِن نصرانيًّ) ((مِن)) بمعنى اللاّمِ.

[٢٩٢٢١] (قولُهُ: خَمْراً) مفعولُ ((تعويضُ)).

[۲۹۲۷۷] (قولُهُ: في هبة) يعني: إذا وهَبَهُ دراهمَ تعيَّنَتْ، فلو أبدَلهَا بغيرِها كان إعراضاً مِنه عنها، فلو أتَى بغيرِها و دفَعَهُ له فهو هبةً مبتدأةً، وإذا قبَضَها الموهوبُ له وأبدَلهَا بجنسِها أو بغير جنسِها لا رُجوعَ عليه، ومثلُ الدَّراهمِ الدَّنانيرُ، "ط"(<sup>4)</sup>.

[٣٩٣٣] (قولُهُ: ورُجوعٍ) أي: ليس له أنْ يَرجِعَ إلاّ إذا كانتْ دراهمُ الهبةِ قائمةُ بعينِها، فلو أَنفَقَها كان إهلاكاً يَمْنَهُ الرُّجوعَ، "ط"(<sup>4)</sup>.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الهبة . باب الرجوع في الهبة ٢٩٢/٧، نقلاً عن "المحيط".

<sup>(</sup>Y) في "و": ((ولا يجوز)).

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الهبة ـ باب الرجوع في الهبة ٢٩٢/٧، نقلاً عن "المبسوط".

<sup>(</sup>٤) "طَ": كتاب الهبة ـ باب الرجوع في الهبة ٤٠٤/٣.

(ودقيقُ الحِنطةِ يصلُحُ عِوضاً عنها)؛ لحُدوثِهِ بالطَّحْنِ، وكذا لو صبَغَ بعض النَّيابِ، أو لتَّ بعض النَّيابِ، أو لتَّ بعض السَّويقِ ثمَّ عَوَّضَهُ صحَّ، "خانيَّة" (اللهُ (ولو عَوْضَهُ ولدَ إحدى (٢) جاريتَينِ موهوبتَينِ وُجِدَ) ذلك الولدُ (بعدَ الهبةِ امتنَعَ الرُّجوعُ. وصحُّ) العِوَضُ (مِن أَجنيًّ، ويسقُطُ (٢) حقُّ الواهبِ في الرُّجوعِ إذا قبَضَهُ) كَبَدَلِ الخُلْعِ (ولو) التَّعويضُ (بغيرِ إذْنِ الموهوبِ له) ولا رُجوعَ ولو بأمرِه، إلاّ إذا قال: عوَّضْ عني على أيّ ضامنٌ؛ لعدم وُجوبِ التَّعويض، بخلافِ قضاءِ الدَّينِ. (و) الأصلُ:

[٢٩٢٧٤] (قولُهُ: بالطَّحْنِ) أي: فلا يقالُ: إنَّه عينُ الموهوبِ أو بعضُهُ.

[٢٩٢٧] (قُولُهُ: ثمَّ عَوَّضَهُ) أي: البعضَ، أي: حَعَلُهُ عِوَضاً عن الهبةِ؛ لحصولِ الزِّيادةِ، فكأنَّه شيءٌ آخرُ.

[٢٩٣٧٦] (قُولُهُ: امنتَعَ الرُّجوعُ) لأنَّه ليس له الرُّجوعُ في الولدِ، فصحَّ العِوَضُ. ١/٤٩٨٥

[۲۹۲۲۷] (قولُهُ: ولا رُحوعٌ) أي: للمُعوِّضِ على الموهوبِ له ولو كان شريكَهُ، سواءٌ كِإن بإذْنِهِ أَوْ لا؛ لأنَّ التَّعويضَ ليس بواجبٍ عليه، فصار كما لو أمْرَه أَنْ يتبرَّعَ لإنسانٍ، إلاَ إذا قال: على أَنِّ ضامنٌ، بخلافِ المديونِ إذا أمْرَ رحلاً بأنْ يقضِيَ دَينَه حيثُ يرجِعُ عليه وإن لم يضمَنْ؛ لأنَّ الدَّينَ واحبٌ عليه، "منع"(<sup>1)</sup>.

[۲۹۲۲۸] (قولُهُ: لعدم) علَّةً لقولِهِ: ((و (°) لا رُجوعٌ)).

[٢٩٢٧٩] (قولُهُ: والأصلُ: إلخ) تقدَّمَ قبلَ كفالة الرَّجلينِ(١١) أصلانِ آخرانِ.

<sup>(</sup>١) "الخانية": كتاب الهبة ـ فصل في العوض ٢٧٩.٢٧٨/٣ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٢) ني "د": ((أحد)).

<sup>(</sup>٣) في "د": ((وسقط)).

<sup>(</sup>٤) "المنح": كتاب الهبة ـ باب الرجوع في الهبة ٢/ق١٣٠/ب.

 <sup>(</sup>٥) الواو ليست في "الأصل" و"ر" و"آ".

<sup>(</sup>٦) ١٨٤/١٦ - ١٨٥ "در".

أنَّ(١) (كلَّ ما يُطالَبُ به الإنسانُ بالحبسِ والمُلازَمةِ يكونُ الأمرُ بأدائهِ مُشِتاً للرُّحوعِ مِن غيرِ اشتراطِ الضَّمانِ، وما لا فلا)، إلاّ إذا شرَطَ<sup>(٢)</sup> الضَّمانَ، "ظهيريَّة" وحينتنه (فلو أمرَ المديونُ رحلاً بقضاءِ دَينهِ رجّعَ عليه) وإنْ لم يضمَن؛ لوُحوبِهِ عليه. لكنْ يخرُجُ عن الأصلِ ما لو قال: أنفِقْ على بناءِ داري، أو قال الأسيرُ: اشتَرِيي فإنَّه يرجِعُ فيهما بلا شرطِ رُجوعٍ، كفالة "خانيَّة" مع أنَّه لا يُطالَبُ بهما لا بحبس ولا مُلازَمةٍ، فتأمَّلُ.

(وإنِ استُحِقُّ نِصفُ الهبةِ رجَعَ ينِصفِ العِوَضِ، وعكسُهُ لا ما لم يرُدُّ ما بقِيَ)؛

[٢٩٢٣٠] (قولُهُ: لكنْ) استدراكٌ على قولِهِ: ((وما لا فلا)).

[٢٩٢٣١] (قولُهُ: رجَعَ بنِصفِ العِوَضِ) قال في "الجوهرة"(°): ((وهذا ـ أي: الرُّجُوعُ ـ فيما إذا لم يَحتمِل القسمة، وإنْ فيما يَحتمِلُها إذا استُحِقَّ بعضُ الهبة بطَلَ في الباقي، ويرجعُ بالعِوَضِ)) اه، أي: لأنَّ الموهوبَ له تبيَّنَ أنَّه لم يَملِكُ ذلك البعضَ المستحقَّ، فبطَلَ العَقدُ مِن الأصلِ؛ لأنَّه هبةُ مُشاعِ فيما يَحتمِلُ القسمةَ.

[٢٩٢٣٧] (قولُهُ: وعكسُهُ لا) أي: إن استُحِقَّ نصفُ العِوَضِ لا يَرجِعُ بنصفِ الهبةِ؛ لأنَّ النَّصفَ الباقيَ يصلُحُ للعِوَضِ ابتداءً، فكذا بقاءً<sup>(١)</sup> إلاّ أنَّه يتخيَّرُ؛ لائَّه ما أسقَطَ حقَّهُ في الرُّجوع إلاّ ليَسلَمَ له كلُّ العِوَضِ، ولم يَسلَمْ له، فله أنْ يردَّهُ.

<sup>(</sup>١) ((الأصلُ أنَّ)) من المتن في "و".

<sup>(</sup>٢) في "د": ((بشرط)) بدل ((إذا شرط)).

<sup>(</sup>٣) "الظهيرية": كتاب الهبة ـ الفصل الثاني بي الرجوع بي الهبة وفيما يمنع الرجوع إلح ق ٢٣١/أ باختصار .

<sup>(</sup>٤) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة . فصل في الكفالة بالمال ٦٢/٣ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٥) "الحوهرة النيرة": كتاب الهبة ١٦/٢.

 <sup>(</sup>٦) في النسخ جميعها: ((فكان إيقاءً))، وما أثبتناه هو عبارة الفقهاء المتداولة في هذا الموضع، انظر "الدر" في الصحيفة التالية، و"التكملة" (٥٩٩٨] قوله: ((وعكسه لا)).

لأنّه يصلُحُ عِوَضاً ابتداءً فكذا بقاءً، لكنّه يُخيَّرُ (١) ليسلَمَ العِوَضُ. ومرادُهُ العِوَضُ الغيرُ المشروطِ، أمّا (٢) المشروطُ فمُبادَلةً كما سيحيءُ (٣)، فيوزَّعُ البَدَلُ على المُبدَلِ، "نهاية". (كما لو استُحِقَّ كلُّ العِوضِ حيثُ يرجعُ في كلِّها إنْ (٤) كانت قائمةً لا إنْ كانت هالكةً)، كما لو استُحِقَّ العِوَضُ وقدِ ازدادَتِ الهبةُ لم يرجعْ، "خلاصة" (٥). (وإنِ استُحِقَّ جَميعُ الهبةِ كان له أنْ يرجعَ في جَميعِ العِوَضِ إنْ كان قائماً، وبمثلِهِ إنِ العِوَضُ (هالكا وهو مِثليٌ، وبقيمتِهِ إنْ قيميّاً) "غاية". (ولو عُوِّضَ النّصف .......

[٢٩٢٣٣] (قولُهُ: ليسلَمَ) الأُولى: لأنَّه لم يَسلَمُ له العِوَضُ.

[٢٩٢٣٤] (قولُهُ: الغيرُ المشروطِ) أي: في العَقدِ.

[٢٩٢٣٠] (قولُهُ: ولو عُوِّضَ النِّصفَ إلى عَوَّضَهُ في بعضِ هبتِهِ بأنْ كانت ألفاً عوَّضَهُ درهماً مِنه، فهو فسخٌ في حقَّ الدَّرهم، ويرجعُ في الباقي، وكذا البيتُ في حقَّ الدّارِ، "بزَارَة"(١).

(قُولُهُ: عَوَّضَهُ في بعضِ هبتِهِ إلخ) هذه مسألةً أخرى غيرُ ما في "المصنَّفِ".

<sup>(</sup>قولُ "المصنّفِ": كما لو استُحِقُ كلُّ العِوَضِ إلحُ) تنظيرٌ لمفهومِ قولِهِ: ((ما لم يَرُدُّ الباقيَ))، فإنَّ مفهومَهُ أنَّه إذا ردُّ الباقيَ يرجِعُ بكلُّ الهبةِ، "سنديّ".

<sup>(</sup>قولُ "المصنّف": لا إنْ كانت هالكةً إلخ) الظّاهرُ تقييدُها وما لو استُنجقُ العِوَضُ مع زيادةِ الهبةِ بما إذا لم يكنِ العِوَضُ مشروطاً، تأثشُل.

<sup>(</sup>١) في "ب": ((جُجبُرُ))، وني "د" و"و": ((يتخيُّر)).

<sup>(</sup>٢) في "د": ((وأمَّا)) وفي "و": ((فإن)).

<sup>(</sup>۲) ص۸٥٤. "در".

<sup>(</sup>٤) في "و": ((إذا)).

<sup>(</sup>٥) "الخلاصة": كتاب الهبة ـ الفصل الثاني في الرجوع بالهبة ق ٢٣١/ب.

<sup>(</sup>٦) "البزازية": كتاب الهبة ـ الفصل الثاني في الرجوع عنها ٢٤٢/٦ (هامش "الفتاوى الهندية").

رجَعَ بما لم يُعوَّضُ ولا يضرُّ الشُّيوعُ؛ لأنَّه طاريٌّ.

(تنبية) نقَلَ في "المُحتبَى": ((أنَّه يُشترَطُ في العِوَضِ: أنْ يكونَ مشروطاً في عَقدِ الهَبَةِ، أمّا إذا عوَّضَهُ بعدَهُ فلا))، ولم أرّ مَن صرَّحَ به غيرَهُ، ............

[٢٩٢٣٦] (قولُهُ: ولا يضُرُّ الشُّيوعُ) أي: الحاصلُ بالرُّجوعِ في النَّصفِ.

[٢٩٢٣٧] (قولُهُ: ولم أَرَ مَن صرَّحَ إلج) قائلُهُ صاحبُ "المنح"(١).

أقول: صرَّحَ به في "غاية البيان"، ونصُّهُ: ((قال أصحابُنا: إنَّ العِوَضَ الذي يسقُطُ به الرُّجوعُ: ما شُرِطَ في العَقدِ، فأمّا إذا عوَّضَهُ بعدَ العَقدِ لم يسقُط الرُّجوعُ؛ لأنَّه غيرُ مستحقِّ على الموهوبِ له، وإمَّا تبرَّعَ به ليُسقِطَ عن نفسِهِ الرُّجوعُ، فيكونُ هبةً مبتدأة، وليس كذلك إذا شُرِطَ في العَقدِ؛ لأنَّه يوجبُ أنْ يصيرَ حكمُ العَقدِ حكمَ البيعِ، ويتعلَّق به الشَّفعةُ ويُرَدُّ بالعيبِ ('')، فدلَّ أنَّه قد صار عوضاً عنها، وقالوا أيضاً: يجبُ أنْ يُعتَبَرَ في العِوضِ الشَّرائطُ المعتبَرةُ في الهبةِ مِن القَبضِ وعدم الإشاعةِ؛ لأنَّه هبةً، كذا في "شرح الأقطع". وقال في "التُحفة" (''): فأمّا العِوضُ المتأخِّرُ عن العَقدِ فهو لإسقاطِ الرُّحوعِ، ولا يصيرُ في معنى المعاوضةِ لا ابتداءً ولا انتهاءً، وإمَّا يكونُ القاني عوضاً عن الأوّلِ بالإضافةِ إليه نصاً كـ: هذا للمعاوضةِ لا ابتداءً ولا انتهاءً، وإمَّا يكونُ القاني عوضاً عن الأوّلِ بالإضافةِ إليه نصاً كـ: هذا عوض عن هبتك، فإنَّ هذا عوض إذا وُجِدَ [٢/١٥٥٩-١٠] القَبضُ، ويكونُ هبةُ يصحُ ويبطُلُ بما الهبيّنِ جميعاً)) اه مع بعض اختصار.

(قولُهُ: قال أصحابُنا: إنَّ العِوْضَ الذي إلخ) مِنه يُعلِّمُ اعتمادُ ما في "المحتبى".

014/2

<sup>(</sup>١) "المنح": كتاب الهبة ـ باب الرحوع في الهبة ٢/ق٢٦/أ.

<sup>(</sup>٢) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((ويرد به بالعيب)).

<sup>(</sup>٣) "تحفة الفقهاء": كتاب الهبة . الرجوع فيها ١٦٧/٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) في "ب" و"م": ((فيما))، وما أثبتناه من "الأصل" و "ر" و"آ" موافق لما في "التحفة".

<sup>(</sup>٥) في "آ" و "ب" و "م": ((الأوَّل))، وما أثبتناه من "الأصل" و "ر" موافق لما في "التحفة".

وفُروعُ المذهبِ مُطلَقةٌ كما مرَّ فتدبَّرُ. (والحناءُ: خُروبُ الهبةِ عن مِلْكِ الموهوبِ له) ولو بهبةٍ، إلاَّ إذا رجَعَ الثّاني فللأوَّلِ الرُّجوعُ سواءٌ كان بقضاءٍ أو رِضاً؛ لِما سيجيءُ (۱): أنَّ الرُّجوعُ فَسخٌ، حتى لو عادَتْ بسَبَبٍ جديدٍ. بأنْ تصدَّقَ بما الثّالثُ على الثّاني أو باعَها مِنه لم يرجِع الأوَّلُ، ............

ومُفادُهُ: أَنَّمَما قولان، أو روايتان: الأوَّلُ لُزُومُ اشتراطِهِ في العقدِ، والنَّاني: لا، بل لُزومُ الإضافةِ إلى الأوَّلِ<sup>(٢)</sup>، وهذا الخلافُ في سُقوطِ الرُّجوعِ، وأمّا كونُهُ بيعاً انتهاءً فلا نِزاعَ في لُزومِ اشتراطِهِ في العقدِ، تأمَّلُ.

[٢٩٢٣٨] (قولُهُ: وفُروعُ المذهبِ إلِح) قلت: الظّاهرُ أنَّ الاشتراطَ بالنَّظَرِ لِما سبَقَ مِن توزيعِ البَدَلِ على المُبدَلِ لا مُطلَقاً، وحينئذ فما في "المحتبى" لا يُخالِفُ إطلاق فروع المذهب، فتأمَّل، "أبو السُّعود المصريّ"(٢).

[٢٩٢٣٩] (قولُهُ: كما مرَّ<sup>(٤)</sup>) مِن دقيق الحنطة، وولدِ إحدى جاريتين.

[۲۹۲٤٠] (قُولُهُ: سُواءٌ كَانَ) أي: رُجُوعُ الثَّاني. قـ19٩٨ب

[٢٩٢٤١] (قولُهُ: فَسخٍّ) فإذا عادَ إلى الواهبِ النَّاني مِلْكُهُ عادَ بما كان مُتعلِّقاً به.

[٢٩٧٤٢] (قولُهُ: لم يرجِع الأوَّلُ) لأنَّ حقَّ الرُّجوعِ لم يكن ثابتاً في هذا المِلْكِ، "درر"(٥٠) عن "المحيط".

(قُولُهُ: قلت: الظَّاهِرُ أنَّ الاشتراطَ إلح) لا يناسبُ ما قبلَه، بل الـمسألةُ خلاقيَّة.

<sup>(</sup>۱) صهه ٤٠ "در".

<sup>(</sup>٢) في "الأصل" و"ر": ((الأولى)).

<sup>(</sup>٣) "فتح المعين": كتاب الهبة ـ باب الرحوع في الهبة ٢٢٥/٣.

<sup>(</sup>٤) صـ٦٤٦- "در".

<sup>(</sup>٥) "الدرر والغرر": كتاب الهبة . باب الرجوع فيها ٢٢٣/٢.

ولو باعَ نِصفَهُ رَجَعَ في الباقي؛ لعدم المانع. وقيَّدَ الخُروجَ بقولِهِ: (بالكلَّيَةِ) بأنْ يكونَ خُروجاً عن مِلْكِهِ مِن كلِّ وَحهِ، ثمَّ فرَّعَ عليه بقولِهِ: (فلو ضحَّى الموهوبُ له بالشّاةِ المموهوبةِ، أو نذَرَ التَّصدُّقَ بها وصارتْ لَحْماً لا يمنَعُ الرُّحوعَ)، ومثلُهُ المُتعةُ والقِرانُ والنَّذرُ، "بُحتيَى". وفي "المنهاج": ((وإنْ وهَبَ له نُوباً فحقلَهُ صَدَقةً لله تعالى فله الرُّحوعُ خلافاً لـ "الثّاني")). (كما لو ذبحَها مِن غيرِ تضحيةٍ) فله الرُّحوعُ اتّفاقاً.

## (فرعٌ)

عبدٌ عليه دَينٌ أو حِنايةٌ خَطأٌ، فوهَبَهُ مَولاهُ لغريمهِ أو لوليٌ الجِنايةِ سقَطَ الدَّينُ والجِنايةُ، ثمَّ لو رجَعَ صحَّ استحساناً، ......

[٢٩٧٤٣] (قولُهُ: لا يمَنَعُ الرُّجوعُ) وجازتِ الأُضحيةُ كما في "المنح"(١) عن "المحتبي". [٢٩٧٤٤] (قولُهُ: فحمَلُهُ) أي: الموهوبُ له.

[۲۹۲۴ه] (قولُهُ: عبدٌ عليه دَينٌ إلخ) صبيٌّ له على مَملوكِ وصيِّهِ دَينٌ، فوهَبَ الوصيُّ عبدُه للصَّبيِّ، ثمَّ أرادَ الوصيُّ الرُّجوعَ: في ظاهرِ الرَّوايةِ: له ذلك، وعن "محمّد" المنعُ، "برَّازيَّة"<sup>(۲)</sup>.

[٢٩٢٤٦] (قولُهُ: صَحَ<sup>(٣)</sup> استحساناً) قال في "الخانيّة"<sup>(٤)</sup>: ((وفي القياسِ لا يصحُّ رُجوعُهُ في الهبةِ، وهو روايةُ "الحسن" عن "أبي حنيفة"، و"المعلَّى" عن "أبي يوسف"، و"هشام" عن "محمّد". وعلى قول "أبي يوسف" إذا رحَمَ في الهبةِ يعودُ الدَّينُ والجِنايةُ، و"أبو يوسفّ" استفحَشَ قولَ "محمّد"، وقال: أرأيتَ لو كان على العبدِ دَينٌ لصغيرٍ فوهبّه مولاهُ مِنه، فقبِل

<sup>(</sup>١) "المنح": كتاب الهبة ـ باب الرجوع في الهبة ٢/ق١٣١/أ.

<sup>(</sup>٢) "البزازية": كتاب الهبة ـ الفصل الثاني في الرجوع عنها ٢٤٢/٦ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٣) ((صَعُ)) ليست في "ب" و"م".

<sup>(</sup>٤) "الحانية": كتاب الهبة ـ فصل في الرجوع في الهبة ٢٧٢/ ـ ٢٧٣ باختصار (هامش "الفتاوى الهندية").

ولا يعودُ الدَّينُ والجِنايةُ عندَ "مُحمَّد"، وروايةٍ عن "الإمام"، كما لا يعودُ النَّكاحُ لو وهَبَها لزوجِها ثمَّ رجَعَ، "خانيَّة". (والزَّائِ: الزَّوجيَّةُ وقتَ الهبةِ، فلو وهَبَ لامرأةٍ ثمَّ نكَحَها رجَعَ، ولو وهَبَ لامرأتِهِ لا)، كعكسِهِ(١).

#### (فرغ)

لا تصِحُّ هبهُ المَولى لأمَّ ولدِهِ ولو في مَرَضِهِ، ولا تنقلِبُ وصيَّة؛ إذْ لا يدَ للمحجورِ، أمّا لو أوصَى لها بعدَ موتِهِ تصِحُّ؛ لعِتقِها بموتِهِ فيسلَمُ لها، "كافي". (والقافُ: القَرابةُ، فلو وهَبَ لذي رحِم تحرم مِنه) نَسَباً (ولو ذِمِّيًّا أو مستأمِناً لا يرجِعُ)، "شُكُنَى".

الوصيُّ وقبَضَ فسقَطَ الدَّينُ، فإنْ رجَعَ بعد ذلك لو قلنا: لا يعودُ الدَّينُ كان قَبُولُ الوصيِّ الهبةَ تصرُّفاً مُضِرًاً على الصَّغيرِ، ولا يَملِكُ ذلك، وأمّا مسألةُ النِّكاحِ ففيها روايتان عن "أبي يوسف": في روايةٍ: إذا رجَعَ الواهبُ يعودُ النِّكاحُ)) اهر.

[٢٩٢٤٧] (قولُهُ: كعكسِهِ) أي: لو وهَبَتْ لرجلِ ثمَّ نكَحَها رجَعَتْ، ولو لزوجِها لا.

[۲۹۲٤٨] (قولُهُ: لذي رحِم محرم) خرَجَ مَن كان ذا رحِم وليس بَمَخرَم، ومَن كان مخرماً وليس بمَخرَم، ومَن كان مخرماً وليس بذي رحِم، "درر"(٢). فالأوّلُ: كابنِ العمّ، فإذا كان أخاهُ مِن الرَّضاعِ أيضاً فهو خارجٌ أيضاً، واحترزَ عنه بقولِهِ: ((نسَباً))، فإنَّه ليس بذي رحِم مخرم مِن النَّسَبِ كما في "الشُّرنبلاليّة"(٢)، والنَّاني: كالأخ رَضاعاً.

[۲۹۲٤٩] (قولُهُ: مِنه نَسَباً) الضّميرُ في ((مِنه)) للرَّحِم، فخرَجَ الرَّحِمُ غيرُ المَحْرَمِ كابنِ العمِّ، والمَحْرَمُ غيرُ الرَّحِم كالأخ رَضاعاً، والرَّحِمُ المَحْرَمُ الذي تحرميّتُهُ لا مِن الرَّحِم كابنِ

<sup>(</sup>١) في "و" زيادة: ((انتهى)).

<sup>(</sup>٢) "الدرر والغرر": كتاب الهبة ـ باب الرجوع فيها ٢٢١/٢.

<sup>(</sup>٣) "الشرنبلالية": كتاب الهبة ـ باب الرجوع فيها ٢٢١/٢ (هامش "الدرر والغرر").

عمّ هو أخّ رَضاعاً، وعلى هذا لا حاجة إلى قولِهِ: ((نَسَباً))، نعم يُحتاجُ إليه لو جُعِلَ الضّميرُ للواهب؛ ليخرُجَ به الأحيرُ، تدبّر.

[ ٢٩٢٠] (قولُهُ: ولو ابنَ عمّهِ) أي: ولو كان أخوه رَضاعاً ابنَ عمّهِ، وهذا خارجٌ بقولِهِ: ((مِنه))، أو بقولِهِ: ((نَسَباً))؛ لأنَّ مَرْمِيّتَهُ ليست مِن النَّسَبِ، بل مِن الرَّضاعِ، ولا يَخفَى أنَّ وَصْلَهُ بما قبلَه غيرُ ظاهرٍ؛ لأنَّ قولُهُ: ((لمَحرَم بلا رجمٍ)) لا يشمَلُهُ؛ لكونِهِ رَجماً، وممكنُ أنْ يقال: قولُهُ: ((بلا رجمٍ)) الباءُ فيه للسَّببيّةِ، أي: لمَحرَم بسببِ غيرِ الرَّحِم، كالباء في قولِهِ بعدَه: ((بالمُصاهرة)).

[٢٩٢٥١] (قولُهُ: ولِمَحرَمِ) عطفٌ على ((لمَحرمِ))<sup>(٦)</sup>، فلا يمَنَعُ الرُّحوعَ، "باقانيّ". [٢٩٢٥٢] (قولُهُ: والرَّبائبِ إلخ) وأزواج البنِينَ والبناتِ، "خانيّة"<sup>(1)</sup>.

[۲۹۲۰۳] (قُولُهُ: رَجَعَ) لأنَّ المِلْكَ لمَ يقَعْ فيها للقريبِ مِن كلِّ وحدٍ، بدليل أنَّ العبدَ أحقُّ بما وُهِبَ له إذا احتاجَ إليه، وهذا عنده، وقالا: يَرْجِعُ فِي الأُولَى دون الثّانية كما في "البحر"<sup>(°)</sup>.

[٢٩٢٥٤] (قولُهُ: ذا رَجِم مَحرم) صورتُهُ: أنْ(١) يكونَ لرجلٍ أُحتانِ، لكلِّ واحدةٍ مِنهما

<sup>(</sup>١) في "د": ((وإن)).

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الهبة ـ باب الرجوع في الهبة ٢٩٤/٧.

<sup>(</sup>٣) في "الأصل" و"ر" و"آ" و"ب": ((بلا رحم)) بدل ((لِمَحرم))، والعنواب ما أثبتناه من "م". ونبَّه عليه مصحَّحُ "ب"، ومثله في "التكملة" ـ المقولة [٨٤٤٠] قوله: ((ولحرم)).

<sup>(</sup>٤) "الحانية": كتاب الهبة ـ فصل في الرجوع بالهبة ٢٧٢/٣ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الهبة ـ باب الرجوع في الهبة ٢٩٤/٧.

<sup>(</sup>٦) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((كأذ)).

#### (فرغٌ)

وهَبَ لأحيهِ وأحنيً ما لا يُقْسَمُ، فقبضاهُ له الرُّجوعُ في حظِّ الأجنيُّ؛ لعدم المانعِ، "درر"(۱). (والهاءُ: هلاكُ العَينِ الموهوبةِ، ولو ادَّعاهُ) أي: الهلاكُ (صُدَّقَ بلا حَلِفٍ)؛ لأنَّه يُنكِرُ الرَّدَّ، (فإنْ قال الواهبُ: هي هذه) العَينُ (حُلِّفَ) المُنكِرُ: (إِنَّا ليستْ هذه) "حلاصة"(۲). (كما يُحلَّفُ) الواهبُ(۲): (إِنَّ الموهوبَ له ليس بأخيهِ إذا ادَّعَى) الأخُ (ذلك)؛ لأنَّه يدَّعي مُسَبَّبَ النَّسَبِ لا النَّسَب، "خانيَّة"(١٠). (ولا يصِحُّ الرُّجوعُ إلاّ بتراضيهما،

٥١٨/٤

للآخرِ. قا١٤٩٩ [٢٩٢٠٠] (قولُهُ: هلاكُ العَينِ) وكذا إذا استُهلِكَتْ كما هو ظاهرٌ، صرَّحَ به أصحابُ

ولدَّ، وأحدُ الولدَين مملوكَ للآخرِ. أو يكونَ له أخِّ مِن أبيهِ، وأخِّ مِن أُمِّهِ، وأحدُهما مملوكٌ

قلت: وفي "البزّازيّة"(\*): ((ولو استُهلِكُ [١/١٤٠٠١] البعضُ له أنْ يَرجِعَ بالباقي)).

[٢٩٢٠٦] (قولُهُ: مُسَبَّبَ النَّسَبِ) بضمَّ الميم وفتحِ السَّينِ وتشديدِ الباء، وهو المالُ، أي: ادَّعَى بسبَبِ النَّسَبِ مالاً لازماً، وكان المقصودُ إثباتَهُ دونَ النَّسَب، "منح"(١).

[٢٩٢٠٧] (قولُهُ: ولا يصِحُ إلخ) قال "قاضي خان"(٧): ((وهَبَ ثُوباً لرجلٍ ثُمَّ اختلَسَهُ

الفتاوي، "رملي".

<sup>(</sup>١) "الدرر والغرر": كتاب الهبة. باب الرجوع فيها ٢٢٣/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "الحلاصة": كتاب الهبة ـ الفصل الثاني في الرجوع بالهبة ق ٢ ٣٢/أ بتصرف، نقلاً عن "المنتقى".

<sup>(</sup>٣) ((الواهبُ)) من المتن في "و".

<sup>(</sup>٤) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ـ باب اليمين ٤٣٠/٢ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٥) "البزازية": كتاب الهبة ـ الفصل الثاني في الرجوع عنها ٢٤٢/٦ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٦) "المنح": كتاب الهبة ـ باب الرجوع في الهبة ٢/ق ١٣١/ب.

<sup>(</sup>٧) "الخانية": كتاب الهبة ـ فصل في الرجوع في الهبة ٢٧٣/ ـ ٢٧٤ (هامش "الفتاوى الهندية").

أو بحُكْمِ الحاكمِ)؛ للاختلافِ فيه؛ فيَضمَنُ بمَنعِهِ بعدَ القضاءِ لا قبلَهُ. (وإذا ربَحَعَ بأحدِهما(١)) بقضاءٍ أو رِضاً (كان فَسخاً) لعَقدِ الهبةِ (مِن الأصلِ وإعادةً لمِلْكِهِ<sup>(٢)</sup>) القديم، لا هبةً للواهبِ، (ف<sup>(٢)</sup>) لهذا (لا<sup>(٤)</sup>) يُشترَطُ فيه قبضُ الواهبِ، وصحَّ) الرُّجوعُ ..

مِنه فاستهلَكَهُ ضمِنَ الواهبُ قيمةَ القُوبِ للموهوبِ له؛ لأنَّ الرُّحوعُ في الهبة لا يكونُ إلاَّ بقضاءٍ أو رِضاً))، "سائحانيّ".

[۲۹۲۰۸] (قولُهُ: أو بحُكُم الحاكم إلخ) الواهبُ إذا رجَعَ في هبتِهِ في مرضِ الموهوبِ له بغير قضاءٍ يُعتبَرُ ذلك من جميع مالِ الموهوبِ له أو مِن الثَّلْثِ؟ فيه روايتان، ذكر "ابنُ سماعة": ((في القياسِ يُعتبَرُ مِن جميع مالِهِ))، "خانيّة"(٥).

[٢٩٢٥٩] (قولُهُ: بمَنعِهِ) أي: وقد طلَبَهُ؛ لأنَّه تعدَّى، فلو أَعْتَقَهُ قبلَ القضاءِ نقَذَ، ولو متَعَهُ فهلَكَ لم يضمَن؛ لقِيام مِلْكِهِ فيه، وكذا إذا هلَكَ بعدَ القضاء؛ لأنَّهُ أوانَ القَبضِ<sup>(١)</sup> غيرُ مضمونِ، وهذا دوامٌ عليه، "بحر<sup>"(٧)</sup>.

[٢٩٢٦٠] (قولُهُ: وإعادةً) بنصبِهِ معطوفٌ على ((فسخاً)).

[٢٩٢٦١] (قولُهُ: لا هبةً) أي(^): كما قالَه "زفرُ" رحمه الله.

<sup>(</sup>١) في "و": ((أحدهما)).

<sup>(</sup>٢) ((وإعادةً لِملْكِهِ)) من الشرح في "و".

<sup>(</sup>٣) الفاء من الشرح في "و".

<sup>(</sup>٤) ((لا)) ساقطة من "ط".

<sup>(</sup>٥) "الحانية": كتاب الهبة ـ فصل في الرجوع في الهبة ٢٧٦/٣ (هامش "الفتاوى الهندية").

 <sup>(</sup>٦) عبارة "الأصل" و"ر" و"آ" و"البحر": ((لأذّ أوّلَ القبض))، وعبارة "ب" و"م": ((لأنّه أوّلَ القبض))، ولعل الأولى
 ما أثبتناه في نص المسألة من "تبيين الحقائق" ٥/٠١٠.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الهبة. باب الرجوع في الهبة ٧ ٢٩٤/٠.

<sup>(</sup>٨) ((أي)) ليست في "الأصل" و"ر" و"آ".

(في الشّائع)، ولو كان هبة لَما صحّ فيه، (وللواهب ردُّهُ على بائعِهِ مُطلَقاً) بقضاء أو رِضاً، (بخلافِ الرُّدِّ بالعَيبِ بعدَ القبضِ بغيرِ قضاءٍ)؛ لأنَّ حقَّ المشتري في وصفِ السّلامةِ، لا في الفَسخِ، فافترَقا. ثمَّ مرادُهم بالفَسخِ مِن الأصلِ: أنْ لا يترتَّب على العَقدِ أثرٌ في المستقبَلِ، لا بُطلانُ أنَّرِهِ أصلاً، وإلاّ لعادَ المنفصلُ إلى مِلْكِ الواهبِ برُجوعِهِ، "قُصولَينِ" (١). (اتَّفقا) الواهبُ والموهوبُ له (على الرُّجوعِ في موضع لا يصِحُّ) رُجوعُهُ مِن المواضع السَّبعةِ السّابقةِ (كالهبةِ لقرابتِهِ جازَ) هذا الاتّفاقُ مِنهما، "جوهرة" (٢).

وفي "المُحتبَى": ((لا تجوزُ<sup>(٣)</sup> الإقالةُ في الهبةِ والصَّدَقةِ في المَحارِمِ إلاّ بالقَبضِ؛ رُخًا هبةً))،

[٢٩٢٦٣] (قولُهُ: في الشَّائعِ) بأنْ رجَعَ ببعضِ (١) ما وهَبَ.

[٢٩٢٦٣] (قولُهُ: على بائعِهِ) أي: بحكم خِيارِ العَيبِ، يعني: ولم يَعلَمُ بالعَيبِ قبل الهبةِ، "أبو الشُعود"(٥).

[٢٩٢٦٤] (قولُهُ: مُطلَقاً) حالٌ مِن ((رجوع الواهب)).

[٢٩٢٦٠] (قولُهُ: وصفِ السَّلامةِ) ولهذا لو زالَ العَيبُ امتنعَ الرَّدُّ.

[٢٩٢٦٦] (قولُهُ: لعادَ المنفصلُ) أي: الزَّوائدُ المنفصلةُ المتولِّدةُ مِن الموهوبِ. كذا في الهامش.

[٢٩٢٦٧] (قولُهُ: لا يصِحُّ رُجوعُهُ) صفةً للموضعِ. كذا في الهامش.

[٢٩٢٦٨] (قولُهُ: لأَهَّا هبةً) أي: الإقالة هبةً، أيَ: مستقلَّةً. وعبارةُ "البزَّازيَّة"(١): ((استقالَ

(قولُ "المصنَّفِ": مُطلَقاً) يظهَرُ أنَّه لا حاجة إليه.

<sup>(</sup>١) "حامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ـكتاب الهبة ١٨١/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "الجموهرة النيرة": كتاب الهبة ١٧/٢.

<sup>(</sup>٣) في "و": ((لا يجوز)) بالمثناة التحثية.

<sup>(</sup>٤) في "ب" و"م": ((لبعض))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ".

<sup>(</sup>٥) "فتح المعين": كتاب الهبة ـ باب الرجوع في الهبة ٢٢٧/٣.

<sup>(</sup>١) "البزازية": كتاب الهبة ـ الفصل التالث في الحظر والإباحة والإحلال ٢٤٣٠ ـ ٢٤٤ (هامش "الفتاوي الهندية").

ثُمُّ قال: ((وَكُلُّ شيءٍ يفسَخُهُ الحاكمُ إذا احتصَما إليه فهذا حُكمُهُ، ولو وهَبَ الدَّينَ لَطِفلِ الممديونِ لم يَجُزُ؛ لأنَّه غيرُ مقبوضٍ)).

وفي "الدُّرَر"(١): ((قضَى ببُطلانِ الرُّجوعِ لمانعِ ثمَّ زال المانعُ عادَ الرُّجوعُ)). (تَلِفَتِ) العَينُ (الموهوبةُ واستحقَّها مستحِقٌّ.....

المتصدَّقَ عليه بالصَّدَقةِ، فأقالَهُ لم يَجُزُ حتَّى يَقبِضَ؛ لأنَّه هبةً مستقلَّةً، وكذا إذا كانتِ الهبةُ لذي رجِم تحرَم، وكلُّ شيءٍ لا يَفسَحُهُ الحاكمُ إذا اختصَما إليه فهذا حكمُهُ))، وتمامُهُ فيها، فراجِعُها من<sup>(۱)</sup> نسخةٍ صحيحةٍ.

[٢٩٢٦٩] (قولُهُ: وكلُّ شيءٍ يفسَخُهُ) قيل: الظَّاهرُ أنَّه سقَّطَ مِنه لفظةُ ((لا))، والأصلُ: ((لا يفسَخُهُ)) كما هو الواقعُ في "الخانيّة" (الله يفهرُ المعنى، ويكونُ المرادُ مِنه تعميمَ المَحارِمِ وغيرِهم مِمَّا لا رُجوعَ في هبتِهم.

[۲۹۲۷۰] (قولُهُ: ولو وهَبَ إلخ) سيحيءُ في الورقةِ الثّانيةِ<sup>(1)</sup>: أنَّ المعتمَدَ الصَّحّةُ، الصَّحّةُ، الصَّحةُ، الصَّحانيّ".

[۲۹۲۷۱] (قولُهُ: عادَ الرُّجوعُ) مبنيٌّ على ما قدَّمَهُ<sup>(٥)</sup> عن "الخانيّة"، واعتمَدَهُ "القهستانيُّ"، لكنْ في كلامه هناك إشارةً إلى اعتمادِ خلافِهِ.

(تولُهُ: قيل: الظّاهرُ أنَّه سقطَ مِنه لفظةُ (لا) إلحُ) في "الهنديّة" مِن الباب النَّانِي عشرَ: ((رحلٌ تصدُّقَ على رحل بصَدَقةٍ وسلَّمَها إليه، ثمُّ استقالَهُ الصَّدَقة فاقالَهُ لم يَجُزُ حتى يَقبِضَ، وكذا الهبهُ لذي رحِم تحرُه، وكلُّ شيءٍ لا يفسَخهُ القاضي إذا احتصَما لدّيه فهذا حكمُهُ، وكلُّ شيءٍ فسَخَهُ القاضي إذا احتصَما إليه فاقالَهُ الموهوبُ له فهو مالٌ للواهبِ وإنْ لم يُقبَضْ إلحْ)).

<sup>(</sup>١) "الدرر والغرر": كتاب الهبة. باب الرجوع فيها ٢٢٤/٢.

<sup>(</sup>٢) في "ب" و"م": ((في)).

<sup>(</sup>٣) "الخانية": كتاب الهبة ـ فصل في الرجوع في الهبة ٣/٤٧٣ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٤) صـ٤٧٧. "در".

<sup>(</sup>٥) ص١٣٢ ـ ٤٣٤. "در".

وضمَّنَ) المستحِقُ (الموهوب له لم يرجعُ على الواهب بما ضِمِنَ)؛ لأنَّما عَقدُ ترامِ، فلا يستحِقُ فيه السَّلامة. (والإعارةُ كالهبة) هنا؛ لأنَّ قَبضَ المُستعيرِ كان لنَفسِه، ولا غُرورَ لعدم العَقدِ، وتمامُهُ في "العماديَّة" (١٠). (وإذا وقَعَت الهبةُ بشرطِ العِوضِ المُعيَّنِ فهي هبةٌ ابتداءً، فيُشترَطُ التَّقابُضُ في العِوضَينِ، ويبطُلُ العِوضُ (بالشُّيوعِ) فيما يُقسَمُ، (بَيعٌ انتهاءً فتُرَدُّ بالعَيبِ وخِيارِ الرُّؤيةِ، وتؤخَذُ (١) بالشُّفعةِ) هذا إذا قال: وهَبْتُكَ على أنْ تُعوضَى كذا، أمّا لو قال: وهَبْتُكَ بكذا فهو بَيعٌ ابتداءً وانتهاءً.

#### مطلبّ: العِوَضُ لو كان مَجهولاً بطَلَ اشتراطُهُ

وقيَّدَ العِوَضَ بكُونِهِ مُعيَّناً لأنَّه لوكان بَحهولاً بطَلَ اشتراطُهُ، فيكونُ هبةً ابتداءً رانتهاءً.....

قلت: ولا يَخفَى ما في إطلاقِ "الدُّرَر"، فإنَّ المانعَ قد يكونُ خُروجَ الهبةِ مِن مِلْكِهِ، ثَمَّ تعودُ بسببٍ جديدٍ، وقد يكونُ للزَّوجيّةِ ثَمَّ تزولُ، وفي ذلك لا يعودُ الرُّجوعُ كما صرَّحُوا به. نعم صرَّحُوا به فيما إذا بنَى في الدّارِ ثَمَّ هدَمَ البناءَ، وفيما إذا وهَبَها لآخَرَ ثَمَّ رَجَعَ، ولعلَّ المرادَ زوالُ المانعِ العارضِ، فالزَّوجيّةُ وإنْ زالتْ لكنَّها مانعٌ مِن الأصلِ، والعَوْدُ بسببٍ جديدٍ بمنزلةٍ بَحَدُّدِ مِلْكِ حادثٍ مِن جهةٍ غيرِ الواهبِ، فصارتْ بمنزلةٍ عينٍ أخرى غيرِ الموهوبة، بخلافِ ما إذا عادتْ إليه بما هو فسخٌ، هذا ما ظهرَ لي فتدبَرهُ.

[۲۹۲۷۲] (قولُهُ: وضمَّنَ) بتشديدِ الميم، و((المستجقُّ)): فاعلُهُ، و((الموهوبَ)): مفعولُهُ. و١٤٤٩/ب

[٢٩٢٧٣] (قولُهُ: التَّقابُضُ) أي: في المَجلِسِ وبعدَه بالإذْنِ، "سائحاني".

[۲۹۲۷۴] (قولُهُ: في العِوَضَينِ) فإنْ لم يُوجَدِ التَّقابُضُ فلكلٌ واحدٍ مِنهما أنْ يَرجِعَ، وكذا لو قبَضَ أحدُهما فقط فلكلُّ الرُّجوعُ، القابضُ وغيرُهُ سواءٌ، "غاية البيان".

[٢٩٢٧٠] (قُولُهُ: بَيعٌ انتهاءً) أي: إذا اتَّصَلَ القَبضُ بالعِوَضَينِ، "غاية البيان"، إلاّ أنَّه لا تَحالُفَ

<sup>(</sup>١) لم نعثر على هذه المسألة في مظانها من مطبوعتي "جامع الفصولين" اللتين بين أيدينا.

<sup>(</sup>٢) في "و": ((ويؤخذ)) بالمثناة التحتية.

### (فرعٌ)

وهَبَ الواقفُ أرضاً شرَطَ استبدالَهُ بلا شرطِ عِوَضٍ لَم يَجُزُ، وإنَّ شرَطَ كان كَبَيعٍ، ذَكَرَهُ "النَّاصحيُّ". وفي "المَحمَع": ((وأجازَ "مُحمَّدٌ" هبةَ مالِ طِفلِهِ، بشرطِ عِوَضِ مُساوٍ، ومَنَعاهُ.

قلتُ: فيُحتاجُ على قولِهما إلى الفَرقِ بينَ الوَقفِ ومالِ الصَّغيرِ)) انتهى، واللهُ أعلَمُ.

لوِ اختلَفا في قَدْرِ العِوَضِ؛ لِما في "المقدسيّ" عن "الذَّخيرة"(١): ((اتَّقَقا على أنَّ الهبة بعِوض، واختلَفا في قَدْرِه ولم يُقبَضْ والهبة قائمة خُيِّرَ الواهب بين تصديقِ الموهوب له والرُّجوع<sup>(٢)</sup> في الهبة، أو بقيمتِها لو هالكة، ولو اختلَفا في أصلِ العِوَضِ فالقولُ للموهوب له في إنكارِه، وللواهب الرُّجُوعُ لو قائماً، ولو مُستهلكاً فلا شيءَ له، ولو أرادَ الرُّجوعَ فقال: أنا أخوكَ، أو عَوْضَتُك، أو إنَّما تصدَّقْتَ بما فالقولُ للواهب استحساناً)) اه ملحَّصاً.

019/8

[٢٩٢٧٦] (قولُهُ: بلا شرطِ) متعلّقٌ بـ ((وهَبَ)). [١/٤٠٠٧ب]

[٢٩٢٧٧] (قولُهُ: إلى الفَرقِ) قال "شيخُ والدي"(٢): أقول(٤): وقد يُقرَّقُ بينَهما بأنَّ الواقفَ لَمَا شرَطَ الاستبدالَ وهو يَحصُلُ بكلَّ عَقدٍ يُفيدُ المُعاوَضةَ كان هذا العَقدُ داخِلاً فِي شرطِهِ، بخلافِ هبةِ الأبِ مالَ ابنِهِ الصَّغيرِ، كذا قالَه "الرَّمليُّ" في حاشيتِه على "المنح"، "مديّ".

(قُولُهُ: وقد يُفرَّقُ بينَهما بأنَّ الواقفَ إلحَ) في هذا الفرقِ تأمُّلّ.

<sup>(</sup>١) "الذخيرة": كتاب الهبة ـ الفصل الثامن في الاختلاف الواقع بين الواهب والموهوب له إلخ ٢/٥٦٥.

 <sup>(</sup>٢) في "الأصل" و"ر" و"آ". ((أو الرَّجوع)) وما أثبتناه من "ب" و"م".

 <sup>(</sup>٣) أي: شيخ والد المدني، وهو المُفتي عمدٌ تاجُ الدين، وتقدّم ذكره عند العلاَّمة ابن عابدين المقولة [٢٧٧٦]. قوله:
 ((لو الاحتلافُ في النَّمن))، وقوله: ((قال "شيخ والدي")) مضروبٌ عليها في "الأصل".

<sup>(</sup>٤) ((أقول)) ليست في "ب" و"م".

### ﴿فصلٌ في مسائلَ مُتفرِّقة ﴾

### ﴿فصلٌ في مسائلَ مُتفرِّقة﴾

[٢٩٢٧٨] (قولُهُ: إلا حَمْلُها) و (٢)علم أنَّ استثناءَ الحَمْلِ ينقسمُ ثلاثة أقسام: في قسم يجوزُ التَّصرُفُ ويبطُلُ الاستثناءُ كالهبة والنَّكاحِ والخُلْعِ والصَّلْعِ عن دم العَمْدِ. وفي قسم لا يجوزُ أَتَصرُفُ ويلِم حارةِ والرَّهْنِ؛ لأنَّ هذه العُقودَ تبطُلُ بالشُّروطِ، وكذا باستثناءِ الحَمْلِ. وفي قسم يجوزُ التَّصرُفُ والاستثناءُ جميعاً كالوصيّةِ؛ لأنَّ إفرادَ الحَمْلِ بالوصيّةِ حائزٌ، فكذا استثناؤُهُ، "يعقوبيّة".

[٢٩٢٧٩] (قولُهُ: شيئاً عنها) أي: شيئاً مجهولاً، "ح"(٢).

[٢٩٢٨٠] (قولُهُ: لأنَّه بعضٌ) وقد مرَّ متنا<sup>٢٤)</sup> أنَّه يُشترَطُ أنْ لا يكونَ العِوَضُ بعضَ الموهوبِ.

[٢٩٢٨] (قولُهُ: أو بَحَهولٌ) الأوَّلُ راحعٌ إلى صورةٍ هبةِ الدَّارِ، والنَّانِ (°) إلى قولِهِ: ((أو على أنْ يُعوَّضَ))، ولا يشمَلُ الثَّلاثَ التي بعدَ الأولى، فالأولى تعليلُ "الهداية"(٦): ((بأنَّ هذه الشُّروطَ تُخالِفُ مقتضَى العقدِ، فكانتْ فاسدةً، والهبةُ لا تبطُلُ بها، إلاَّ أنْ يقال: قولُهُ: والهبةُ لا تبطُلُ بالشُّروطِ مِن تتمةِ التَّعليل)).

<sup>(</sup>١) ني "د" و"و": ((أو على)).

<sup>(</sup>٢) المواو ليست في "ب" و"م".

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الهبة ـ باب الرجوع في الهبة ـ فصل: قوله: أو على أن يعوض في الهبة إلخ ق ٣٣٠/ب.

<sup>(</sup>٤) ص٥٤٤. "در ".

<sup>(</sup>٥) في "الأصل": ((والأولى والقاني))، وفي "ر": ((والأول والقاني)).

<sup>(</sup>١) "الهمداية": كتاب الهبة ـ باب الرجوع في الهبة ـ فصل: ومن وهب حاربة إلا حملها صحت الهبة وبطل الاستثناء ٣٣٠./٣.

والهبة لا تبطُلُ بالشُّروطِ، ولا تنسَ ما مرَّ (۱) مِن اشتراطِ مَعلوميَّةِ العِوَضِ. (أَعتَقَ حَمْلَ أَمَةٍ (٢) ثَمَّ وهَبَها لَم يصِحَّ (٢) ؛ لَبَقاءِ الحَملِ على مِلْكِهِ، فكان مشغولاً به بخلافِ الأوَّلِ، (كما لا يصِحُّ) تعليقُ (الإبراءِ عن الدَّينِ) بشرطٍ مَحْضٍ، كَقولِهِ لمديونِهِ: إذا جاءَ غدَّ، أو: إنْ مِتَّ ـ بفتح التّاءِ ـ فأنتَ بريءٌ مِن الدَّينِ، ....

[۲۹۲۸۷] (قولُهُ: ولا تنسَ إلخ) نبَّهَ عليه إشارةً إلى دَفْعِ ما قالَه "الزَّيلميُّ" بَعاً لـ "النَّهاية": مِن أَنْ قُولُهُ: ((أو على أَنْ يُعوِّضَ إلحٰ)) فيه إشكالً؛ لأنَّه إنْ أرادَ به الهبة بشرطِ العِوضِ فهي والشَّرطُ حاثوانِ، فلا يستقيمُ قولُهُ: ((بطلَ الشَّرطُ))، وإنْ أرادَ به أَنْ يُعوِّضَهُ عنها شيئاً مِن العينِ الموهوبةِ فهو تَكرارٌ يَخْضٌ؛ لأنَّه ذكرهُ بقولِهِ: ((على أَنْ يَرُدُّ عليه شيئاً مِنها)). وحاصلُ الدَّفِحِ: أنَّ المرادَ الأوَّلُ، وإنَّما بطلَ الشَّريعة "("" صرَّح به، فقال: بطلَ الشَّرطُ لجهالةِ العِوْضِ، كذا أفادَهُ في "البحر" ("". ثمَّ رأيتُ "صدرَ الشَّريعة "(") صرَّح به، فقال: ((مرادُهم ما إذا كانَ العِوْضُ بَعهولاً، وإنَّما يصحُ العِوْضُ إذا كان معلوماً)).

#### (فروغ)

[۲۹۲۸۳] (قولُهُ: بشرطٍ تخضٍ إلى وهَبَتْ مَهْرَها لزوجِها على أَنْ يَجَعَلَ أَمرَ كلَّ امرأةٍ يتزوَّجُها عليها بيدِها، ولم يقبلِ الزَّوجُ قيل: لا يبرأً، والمختارُ: أنَّ الهبةَ تصحُّ بلا قَبُولِ المديونِ، وإنْ قَبِلَ: إنْ حَمَلَ أَمرَها بيدِها فالإبراءُ ماضٍ، وإنْ لم يجعَلُ فكذلك عند البعض، والمختارُ: أنَّه يعودُ، وكذا لو أبرأتُهُ على أَنْ لا يَضرِهَا، ولا يَحَجُرَها(٧)، أو يهَبَ لها كذا، فإنْ لم يكنْ هذا شرطأ في الهبةِ لا يعودُ المَهُرُ.

منَعَها مِن (^) المسيرِ إلى أبوَيها حتى تَهَبَ مَهْرَها فالهبةُ باطلةً؛ لأنَّما كالمُكرّهةِ. وذكرَ

<sup>(</sup>۱) ص۸ه٤. "در".

<sup>(</sup>٢) في "د": ((أمَتِه)).

<sup>(</sup>٣) في "د": ((لم تصِحُ)).

<sup>(</sup>٤) "تبيين الحقائق": كتاب الهبة ـ باب الرجوع في الهبة ـ فصل: ومن وهب أمة إلا حملها إلخ ١٠٣/٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الهبة ـ باب الرجوع في الهبة ـ فصل بمنزلة مسائل شنى ٢٩٦/٧.

<sup>(</sup>٦) "شرح الوقاية": كتاب الحبة. باب الرحوع في الحبة. فصل: ومن وهب أمة إلا حملها ١٥٠/٢ بتصرف (هامش "كشف الحقائق"). (٧) في "الأصل" و "ر" و "آ" و "ب": ((يجحدها))، وما أثبتناه من "م" موافق لما في "البزازية".

<sup>(</sup>٨) في "البزازية": ((عن)) بدل ((من)).

أو: إِنْ مِتَّ مِنْ مَرَضِكَ هذا، أو: إِنْ مِتُّ مِن مَرَضي هذا فأنت في حِلِّ مِن مَهْري فهو باطلّ؛ لأنَّه مُخاطَرةٌ وتعليقٌ، (إِلاَّ بشرطٍ كائنٍ)؛ ليكونَ تنحيزاً كقولِهِ لمديونِهِ: إِنْ كان لي عليكَ دَينٌ أَبرأتُكَ عنه صحَّ

"شمسُ الإسلام": ((حوَّفها بضَرْبٍ حتَّى تَهَبَ مَهْرَها فإكراهٌ إِنْ كَانَ قَادَراً على الضَّرْبِ)). وذكر "بكرُ" ((مُقوطُ المَهْرِ لا يقبَلُ التَّعليقَ بالشَّرطِ، ألا ترى أَمَّا لو قالت لزوجها: إِنْ فَعَلْتَ كَذَا فَانت بريءٌ مِن المَهْرِ لا يصحُّ؟)). قال لمديونِهِ: إِنْ لَمَ اقْبِضُ (٢) مالي عليكَ حتَّى تَعَلَّمُ فَأَنْتَ فِي حِلِّ فَهُو باطلُّ؛ لأَنَّه تعليقَ، والبَرَاءةُ (٢) لا تَحْتَمِلُهُ، "بزَازِيّة "(١). ق. ١٠٥/أ

[۲۹۲۸٤] (قُولُهُ: لأنَّه تُخَاطَرَةً) لاحتمالِ موتِ الدَّائنِ قبلَ الغدِ، أو قبلَ موتِ المديونِ ونحوِ ذلك؛ لأنَّ المعنى: إنْ<sup>(٥)</sup> مِتَّ قبلي، وإنْ جاءَ الغدُّ والدَّينُ عليك، فيحتمِلُ أنْ بموتَ الدَّائنُ قبلَ الغدِ، أو قبلَ موتِ المديونِ فكانَ مُخاطَرةً، كذا قرَّرَه "شيخُنا".

واقولُ: الظّاهرُ أنَّ المرادَ أنَّه مُخاطَرةٌ في مثلِ: إنْ مِتَّ مِن مرضِكَ هذا، وتعليقٌ في مثلِ: إنْ جاءَ الغدُ، والإبراءُ لا يَحتمِلُهما، وأنَّ المرادَ بالشّرطِ الكائنِ: الموجودُ حالةَ الإبراءِ.

مطلب: إنْ مِتُ بضمٌ (٢)

وأمّا قولُهُ: إِنْ مِتُّ بضمِّ التّاءِ فإنَّما صحَّ وإنْ كان تعليقاً لأنَّه وصيَّةً، وهي تَحتمِلُ التَّعليقَ،

#### ﴿ فَصِلٌ فِي مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةً ﴾

(قولُهُ: فإنَّما صحَّ وإنْ كان تعليقاً لأنَّه وصيَّةٌ إلخ) مقتضاه صحّةُ التَّعليقِ في: إنْ مِتُّ مِن مرضي هذا فأنتَ في حِلَّ مِن مَهْرِي، ويكونُ وصيَّةً. وانظُرْ ما ذكَرَهُ في المتفرَّقاتِ، وقدَّمنا أنَّ الوصيَّة إنَّما يصحُّ تعليقُها بمطلق موتِه، لا بموتٍ مقيَّدٍ.

<sup>(</sup>١) أي: شيخ الإسلام خواهر زادة، وتقدمت ترجمته ٥٥/١.

<sup>(</sup>٢) في "ب" و"م": ((لم أقتض))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لما في "البزازية".

<sup>(</sup>٣) في "البزازية": ((والبراءات)) بالجمع.

<sup>(</sup>٤) "البزازية": كتاب الهبة ـ الفصل الأول في حوازها ـ الجنس الثاني في هبة الدين ٢٣٦/٦ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٥) في "ر" و "ب" و "م": ((إذا)) بدل ((إنَّ)).

<sup>(</sup>٦) هذا المطلب من "الأصل".

وكذا: إِنْ مِتُ ـ بضمٌ التاءِ ـ فأنتَ بريءٌ مِنه، أو في حِلِّ حازَ وكان وصيَّة، "خانيَّة" (١٠). (حازَ العُمْرى) للمُعمَرِ له ولوَرْتِيهِ بعدَهُ؛ لِبُطلانِ الشَّرطِ، (لا) بَحُوزُ (٢) (التُّقْبَى)؛ لأنَّمَا تعليقٌ بالخَطَرِ، وإذا لم تصِعَّ تكونُ عاريةً، "شُمَّتَى"؛ .....

فافهم، وتقدَّمتِ<sup>(٣)</sup> المسألةُ في متفرِّقات البيوع فيما يبطُلُ بالشَّرطِ ولا يصحُّ تعليقُهُ به.

[٢٩٢٨٥] (قولُهُ: حاز العُمرَى) بالضمِّ من الإعمارِ كما في "الصَّحاح"(1).

قال في الهامش: ((العُمْرَى هي: أَنْ يَعِعَلَ دارَهُ له عُمرَهُ، فإذا ماتَ تُرَدُّ<sup>(ه)</sup> عليه)) اه.

[۲۹۲۸٦] (قولُهُ: لا بَحُوزُ<sup>(۱)</sup> الرُّقْتَى) و<sup>(۷)</sup> هي: أَنْ تقولَ: إِنْ مِتُ قبلَكَ فهي لكَ؛ لحديثِ<sup>(۸)</sup> "أحمدً" و"أبي داودَ" و"النَّسائيِّ" [۱/۲۱۱۵/۳] مرفوعاً: ((مَن أَعمَرَ عُمْرَى)) إلخ. كلما في الهامش.

أخرجه أبو داود (٢٥٥٩) ، والنسائي في "المختبي" ٢٧٢/٦، و"الكبرى" (٢٥٥٥)، وأحمد ١٨٩/٥ ـ وعنه الطيراني في "الكبرر" (٤٩٤٤) و(٤٩٤٨ ـ ٤٩٤٩)، والبيهقي في "الخبري" ١٧٥/٦.

ورواه الأوزاعي وشعبة وسفيان بن عيينة وروح بن القاسم وابن حريج ومعمر وسليم بن حيان ومحمد بن مسلم ووائل بن داود وأيوب كلهم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر بن قيس المدري عن زيد علله عن النبي للقال: ((العمرى سبيلها سبيل المبراث)). وقال مرة: ((أنَّ النبيُّ فَقَ قَصَى بالعُمرى للوارث)). وفي لفظ عن محمد بن مسلم: ((أنَّ رسولَ الله مُحْ يَضَى في العمرى أمَّا للمُعْمَر حياته وموته)).

<sup>(</sup>١) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ـ فصل في الكفالة بالمال ٦١/٣ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٢) في "د": ((لا يجوز)) بالمثناة التحتية.

<sup>(</sup>٣) المقولة [٢٥٠٠٤] قوله: ((يبطُلُ تعليقُهُ بالشَّرطِ))، والمقولة [٢٥٠٣٣] قوله: ((وكذا بموتِهِ إلحُ)).

<sup>(</sup>٤) "الصحاح": مادة ((عمر)).

<sup>(</sup>٥) في "الأصل" و"ر": ((يرد)).

<sup>(</sup>٦) في "ر" و"آ": ((لا يجوز))، وهي موافقة لما في نسخة "د" من "الدر".

<sup>(</sup>٧) الواو ليست في "آ" و"ب" و"م".

 <sup>(</sup>٨) روى شِبْل ومَغْفِل وعمرو بن حبيب عن عمرو بن دينار عن طاؤس عن حُشْرِ المُكَرِيِّ عن زيدِ بنِ ثابتٍ ﷺ قال رسولُ الله ﷺ: ((من أعمرَ عُمْزى فهي لمؤمّره عُياهُ ومَاتَهُ، لا تُرْتِيُوا، فمن أرقب شيئاً فهو سبيلُ الميراثِ)). ولفظ معقل: ((ولا تُرْقِبوا، فمن أرقب شيئاً فهو سبيله)).

أخرجه النسائي في "المختبي" ٢٧٠/٦ و ٢٧٠، وفي "الكبرى" (٦٥٤٦) و(٢٥٥٠) و(٦٥٥٠)، وابن ماجه (٢٣٨١) في الهبات، باب العمرى، وابن أبي شبية في "المصنف" ١٩٤٤، وعبد الرزاق في "المصنف" (١٦٨٧٣) و (١٦٨٧٤)، والشافعي في "الأم": ١٥/٤ - وعنه البيهقي في "الكبرى" ١٧٤/٦، والحميدي في "المسند" (٣٩٨)

ـ وعنه ابن عبد البر في "التمهيد" ١٢١/٧، وأحمد ١٨٢/٥ و١٨٩ ـ وعنه ابن الجمعد (١٦٣٣) و(١٦٣٣)، وابن حبان كما في "الإحسان" (١٣٢٠ - ١٦٣٤)، والطبراني في "الكبير" (٤٩٤١ ـ ٤٩٤٦) و(٤٩٤٥) و(٤٩٠٠) ـ ١٩٥٤)، و"الأوسط" (٨١٧١)، و"الصغير" (٧١٧)، والطحاوى في "شير المعاني" ١/١٤.

وروى خالد حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار سمعت طاوساً يحدث عن زيد ﷺ عن النبي ﷺ قال: ((العمرى هي للوارث)). أعرجه النسائي في "المحتي" ٢٧١/٦، وفي "الكبرى" (٢٥٥١).

وكذلك رواه إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن زيد ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: ((من أَعْمَرُ شيئاً حياتَه فهو له ولوارثه)). أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" ١٩١٤.

ورواه وكيع حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاوس عن زيد که قال رسول الله ﷺ: ((العمری مواث)). أخرجه النسائي تي "المحتبي" ٢٧٠/٦، و"الكبرى" (٢٥٤٦ )، وابن أبي شبية ٧٠٤٠.

وروى عبد الرزاق وأبو نعيم ومحمد بن يوسف حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاوس عن رجل عن زيد بن ثابت ﷺ (زأن رسول اللہ ﷺ جعل الرقبي للذي أرقبها والعمرى للذي أعمرها)).

أخرجه النسائي في "المجتبى" ، ٢٦٩/٦، وفي الكبرى" (٢٥٣٨)، وعبد الرزاق (١٦٨٧) و (١٦٩١٥)، والطبراني في "الكبير" (٢٩٥٧). وروى عبيد الله بن عمرو عن سفيان عن ابن أبي نجيج عن طاوس عن زيد فه عن النبي الله قال: ((الرقبي حائزة)). أخرجه النسائي في "المجتبى" ، ٢٦٨/٦، وفي الكبرى" (٢٥٣٧). وروى عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيج عن طاوس لعله عن ابن عبامي رضي الله عنهما قال: ((لا رُقِّي فمن أَرْقَب شيئاً فهو سبيل للهراث)). أخرجه النسائي في "المجتبى" ، ٢٦٩/٦، وفي الكبرى" (٢٥٣٩).

وروى معمر عن ابن أبي نجيح عن طاوس مرسلاً. أخرجه عبد الرزاق (١٦٩١٣).

وروى محمد بن عبيد حدثنا ابن المبارك عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن حجر المدري عن زيد لله عن النبي ﷺ قال: ((العمرى حائزة)). أحرجه النسائي في "المحتي" ٢٧٠/٦، وفي "الكبرى" (٦٠٥٥).

وروى محمد بن عبد الله بن يزيد حدثنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن حُمِّر المَدَرَيِّ عن زيد ﷺ وقال رسول الله ﷺ: ((العمرى للوارث)). أخرجه النسائي في "المحتى" ٢٧٠/٦، وفي "الكبرى" (١٥٤٧). وروى أبوب عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر المدري عن زيد ﷺ أن ألنبي ﷺ قال: ((العمرى جائزة)). أخرجه الطبراني (٤٩٤٧).

وروى حماد بن سلمة وحماد بن زيد عن عمرو عن طاوس عن حجر عن زيد ﷺ ((العمرى حائزة)). أخرجه الطبراني في "الكبرى" (٤٩٥٥) و(٤٩٥٦). قال الطبراني : وقفه الحمادان.

وروى هدبة عن حماد بن الجمعد سئل قتادة وأنا شاهد عن العمرى فقال حدثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت ﷺ ((أن النبي ﷺ قضى في العمرى أتما حائزة)). أخرجه الطبراني في "الكبير" (٢٤١٦)،

والأوسط" (٦٦١١ه)، وأبن عدي في "الكامل" ٢٤٥/٢.

وروى معاذ بن هشام عن هشام عن قتادة حدثنا عمرو عن طاوس عن الحجوري [حجر المدري] عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: ((العمرى جائزة)).

أخرجه النسائي في "المجتى" ٢٧٢/٦، وفي "الكبرى" (٢٥٥٦)، وابن الجعد (١٦٣٤). وروى سعيد بن بشير عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كلل: ((إن العمرى حائزة)). أخرجه النسائي في "المجتى" ٢٧٢/٦، وفي "الكبرى" (٢٥٥٦). وروى زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله كلة قال: ((لا تُرتبُو أموالكم فمَنْ أرقب شيئاً فهو لمن أزقبَهُ)). أخرجه النسائي في "المجتبى" ٢٦٩/٦، و"الكبرى" (١٥٤٠)، وابن حبان كما في "الإحسان" (٢٦١٥)، والطبراني في "الكبر" (١٠٠٠).

وروى أبو معاوية وابن أبي زائدة عن حجاج عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله ﷺ: ((العمرى جائزة لمن أمرها والرقبي جائزة لمن أرقبها والعائد في هبته كالعائد في قيده)). أخرجه النسائي في "المحتي" ٢٦٩/٦، و"الكبرى" (٢٥٤١)، وأحمد ٢٠٠/١، وابن أبي شيبة في "المصنف" ٢٦٩/٤، والطحاوي في "شرح المعاني" ٢٤٩٤.

وروى عبد الرزاق ويعلى بن عبيد ويحيى بن سعيد حدثنا سفيان، ومحمد بن بشر حدثنا حمحاج، كلاهما عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((لا تصلح العمرى ولا الرقبي فمن أعمر شيئا أو أرقبه فإنه لمن أعمره وأرقبه حياته وموته)). أخرجه النسائي في "الجنبي" ٢٧٠/٦، و"الكبرى" (٦٥٤٣) و(٢٥٤٤)، وابن أبي شيبة في "المصنف" ١١/٤، وعبد الرزاق (٢٩٤٤).

وروى يحيى حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((العمرى والرقبي سواء)). أخرجه النسائي في "المحتى" ٢٧٠/٦، و"الكبرى" (٢٥٤٢). وصحح إستاده الحافظ في "الفتح".

وروى عبد الله عن حنظلة عن طاوس مرسلاً: ((لا تَحِلُّ الرُقِّي فَمَنْ أَرْقَبَ رُقِّي فهو بسبيلِ ميراث)). أخرجه النسائي تي "المحتبي" ٢٧٠/٦، و"الكبرى" (٦٥٤٠)، وابن أبي شبية تي "المصنف" ١١/٤.

ورواه عبد الرزاق (١٦٩١٢) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه مرسلاً : ((لا تَحِلُّ الرُّقِّي وَمَن أَرْقَبَ شيئاً فهو له)). وروى محمد بن إسحاق حدثنا مكحول عن طاوس ((بَنَل رسول الله ﷺ العمرى والرقبي)). أخرجه النسائي في

وروی عمد بن إسحاق حدیثا محجول عن طاوس (روبال رسول الله پيچ انعمری وانويی)). احرجه انستاني ي "المختي" ۲۷۲/۱، وني "الکيری" (۱۹۰۸).

وروى عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكِحول مرسلاً : ((أثُّما رحلٍ أعترَ عُمرى فهي له يَصْنَتُعُ بما ما شاء)). ابن أبي شيبة ١٠/٤٥.

وروى عبد الرزاق (١٦٨٩٦) عن الأسلمي عن داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله ((العمرى جائزة موروثة)).

وفي الباب عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما:

روى عبد الرزاق ومحمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء أخبرني حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: ((لا عمرى ولا رقبي، فمن أعمر شيئاً أو أرقبه فهو له حياته ومماته)).

قلت [ابن حريج] لحبيب: فإن عطاء أخيري عنك في الرقي، قال: لم أسمع من ابن عمر في الرقبي شيئاً، ولم أسمع
 منه إلا هذا الحديث في العمرى، ولم أخير عطاء في العمرى شيئاً.

أخرجه عبد الرزاق (١٦٩٢٠) ـ وعنه النسائي في "المحتبى" ٢٧٣/٦، و"الكبرى" (٦٥٦٤) و(٢٥٦٥)، وابن ماجه (٢٣٨٢) في الهبات باب الرقى، وأحمد ٣٤/٢، وابن الجارود (٩٩٠).

قال يحبى بن معين: سمع ابن حريج من حبيب بن أبي ثابت سماع حديثين، وما روى عنه سوى ذلك أظنه بلغه عنه، ولم يسمعها الذي سمع حديث الرقي و سمى الآخر - حدث به ابن حريج قال: حدثي عطاء عن حبيب بن أبي ثابت فلقيت حبيبا فحدثني. قال يحبى: قد روى عطاء عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ في الرقبي قال ابن حريج فأنكر حبيب أن يكون مرفوعا، قال يحبى: قد سمع حبيب من ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم.

وروى الشيباني وأيوب وحميد الأعرج وابن أبي نجيع عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتاه أعرابي فقال: رجل أعطى ابناً له ناقةً له ما عاش فنتحت ذوداً، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: هي له حياته وموته، فقال الأعرابي: إنما جعلتُها صدقةً، قال: ذلك أبعدُ لك منها.

أخرجه ابن أبي شبية في "المصنف" ١٠/٤، وعبد الرزاق في "المصنف" (١٦٨٧٩)، والشافعي في "الأم": ٢٤/٤ ـ ٥٠ ـ وعنه البيهقي في "الكبري" ١٧٤/٦.

ورواه عبد الرزاقي (١٦٨٧٧) عن ابن حريج أخيرني حبيب بن أبي ثابت أنه سمع عبد الله بن عمر وسأله أعرابي.. فذكره.

وروى وكميع عن يزيد بن زياد عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: ((نحمى رسول الله عن الرُثيجي، وقال: من أرَثِّب رُثِّبي فهي له)).

أخرجه النسائي في "المحتبي" ٢٧٤/٦، و"الكبرى" (٢٥٦٦)، وابن أبي شبية ١١/٤.

وروى ابن مرزوق حدثنا بشر بن عمر حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت سمعت ابن عمر وسأله رجل عن رجل وهب له رجل ناقة حياته فنتجت، أي: ولدت، فقال: ((همي له وأولادها)) فسألته بعد ذلك فقال: ((همي له حيًا وميتاً)). أخرجه الطحارى ٩٤/٤.

وفي الباب عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه:

روى همام وشعبة عن قتادة عن النصر بن أنس عن بشير بن نحيك عن أبي هريرة على عن النبي كل قال: ((العمرى حائزة)). أخرجه البخاري (٢٦٢٦)، في الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب ما قبل في العمرى والرقمي، ومسلم (١٦٢٦) في المبوع، باب العمرى، والنسائي في "الجخبي" ومسلم (١٦٢٦) في المبوع، باب العمرى، والنسائي في "الجخبي" (٢٧٧/، و"الكبرى" (٢٥٨٦)، وأحمد ٢٧٧/، و٢٤٧١، وابن أبي شيبة ١٠١٠، والطيالسي (٢٤٥٣)، وأبو عوانة (٥٦٩، والبيهقي ٢٧٤/١.

ورواه سعيد عن قتادة بمذا الإسناد، غير أنه قال : ((ميراث لأهلها ـ أو قال ـ : حائزة)). أخرجه مسلم (١٦٢٦)، وابن راهويه (١٠٧)، وأحمد ٢٩/٣، و ٤٨٩ و٣١٩/٣، وابن الجارود في "المنتقى" (٩٨٥)، وابن عبد البرق "التمهيد" ٢٠/٧.

وروى هشام الدستوائي وهمام عن تنادة سألني سليمان بن هشام عن العمرى، فقلت: حدث ابن سيرين عن شريح قال: قضى نبي الله 義 أن العمرى حائزة. قال قنادة: وقلت: حدث محمد بن النضر بن أنس عن بشير بن أنهي أنه 永 أن العمرى حائزة)). قال تنادة: وقلت: كان الحسن يقول: العمرى حائزة.

قال قتادة: فقال الزهري: إنما العمرى إذا أعمر وعقبه من بعده فإذا لم يجعل عقبه من بعده كان للذي يجعل شرطه. قال قتادة: فسئل عطاء بن أبي رباح، فقال: حدثني حابر ، شه أن رسول الله ﷺ قال: ((العمرى حائزة)).

قال قتادة: فقال الزهري: كان الخلفاء لا يقضون بهذا، قال عطاء: قضى بما عبد الملك بن مروان.

أخرجه النسائي في "المحتى" ٢٧٧/٦، و"الكبرى" (٦٥٨٧ ـ ٦٥٨٨)، وعبد الرزاق (٦٨٨٣)، وابن راهويه (١٠٨ ـ ١١٠)، وأحمد ٣٦٣/٣، والطحاوي ٩٧/٤، والبيهقي في "الكبرى" ١٤٤/٦.

وروى إسماعيل بن جعفر ويحيى بن زكريا وعيسى وعبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة فيد أن رسول الله ﷺ قال: ((لا عمري، فمن أعمر شيئاً فهو له)).

أخرجه النسائي في "الجنتي" ٢٧٧/٦، و"الكبرى" (٦٥٨٤) و(٦٥٨٥)، وابن ماحه (٢٣٧٩) في الهبات، باب العمرى، وأحمد ٧/٧٥٦، وابن حبان كما في "الإحسان" (١٣٦٥)، والطحاوي في "معاني الآثار" ٩٢/٤.

قال في "المصباح" ٥٧/٣: هذا إسناد صحيح، رحاله ثقات، رواه أبو داود في "سننه" من حديث أبي هريرة مقتصراً على قوله: ((العمرى حائزة)) وله شاهد من حديث جابر عليه، رواه الأئمة السنة، ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث زيد بن ثابت عليه.

وذكره ابن أبي حاتم في "العلل" ٤٣٦/٢، ونقل عن أبيه أنه قال: يروي هذا الحديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن حابر على عن أبي هرية على أم عمد بن عمرو. سلمة عن حابر على عن النبي على أو هو أشبه، وهذا [أي: الخطأ حيث جعله عن أبي هرية على أو عقيل ويزيد بن أبي حبيب وفي الباب عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أيضاً: روى مالك ومعمر وصالح وعقيل ويزيد بن أبي حبيب والليث وابن حريج وفليح بن سليمان عن الزهري عن أبي سلمة عن حابر على أن رسول الله تلك قال: ((أبما رحل أمير عمرى له ولعقبه فإنها للذي يُعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لانه أعطى عطاء وقعت فيه الموارث).

أعربحه عبد الرزاق (١٦٨٩). وعنه مسلم (١٦٢٥) في الهبات، باب العمرى، وأبو عوانة (٧٠٥٠)، والبيهقي ١٧٢/٦. وأخرجه مالك في "الموطأ" ٧٥٧/٦ ـ وعنه مسلم (١٦٢٥) في الهبات، باب العمرى، وأبو داود (٣٥٥٣) و(٤٥٥١) في البيوع، باب العمرى، والترمذي (١٣٥٠) في الأحكام، باب العمرى، والنسائي في "المجتبى" ٢٧٥/٦، و"الكبرى" (٢٧٨، و"الكبرى" (٦٥٧٦) و(٢٥٨١)، وابن ماجه (٢٣٨٠) في الهبات، باب العمرى، والشافعي ١٣٨٤، وابن الجارود في "المنتقى" (٩٨٧)، وأبو عوانة (٢٠٨٥) و(٧٠٧٥) و(٥٧٠٩)، وابن حبان كما في "الإحسان" (٥١٣٥) و(٧١٥) و(٧١٨)، والطحاوي ١٩٣٤، والبيهقي ١٧١/٦ و١٧١، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٧١٧، والبغوي (٢١٩٥).

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وروى بعضهم عن الزهري ولم يذكر فيه: (ولعقبه). وروى هذا الحديث من غير وجه عن جابر فيه عن النبي ﷺ قال: ((العمرى جائزة الأهلها)) وليس فيها: (لعقبه)، وهذا حديث حسن صحيح.

وقال الطحاوي: وهذا أولى مما روى عطاء وأبو الزبير عن حابر ، لأن أبا سلمة الله زاد عليهما قوله:

أخرجه عبد الرزاق (۱٦٨٨٧) - وعنه أحمد ٢٩٤/٣، ومسلم (١٢٢٥) في الهبات، باب العمرى، وأبو داود (٣٠٥٥) في البيوع، باب العمرى، وابن الجارود في "للنتقى" (٩٨٨)، وأبو عوانة (٤٧٠٥) و(٥٧٠٥)، وابن حبان كما في "الإحسان" (٥٧٠٩)، والبيهقي ١٧٢/٦.

قال محمد بن يجيى اللَّفلي كما في "التمهيد" ١١٢/٧: منتهاه إلى قوله: ((هي لك ولعقبك))، وما بعده عندنا من كلام الزهري. قال وما رواه أبو الزبير عن حابر فيه يوهن حديث معمر هذا، قال وقد رواه ابن أبي ذئب ومالك وابن أحى الزهري وليث على خلاف ما رواه معمر.

وقال ابن عبد البر في "التمهيد" ١٢٢/٧ : وحديث معمر حديث صحيح لا معنى لقول من تكلم فيه لأن معمرا من أثبت الناس في ابن شهاب وأحسنهم نقلا عنه لا سيما ما حدث به باليمن من كتبه وإنما وحد عليه شيئا من الغلط فيما حدث به من حفظه بالعراق وحديثه هذا من رواية أهل اليمن عنه صحيح.

وروى ابن أبي ذئب وشعيب عن الزهري حدثني أبو سلمة أن جابرا هذه أخبره: ((أن رسول الله تلله قضى فيمن أعمر رحلا عمرى له ولعقبه فإنحا للذي أعمرها قد بتها من صاحبها الذي أعطاها ما وقع من مواريث الله وحقه)). زاد ابن أبي ذئب: قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فقطعت المواريث شرطه.

أحرجه مسلم (١٦٢٥) في الهبات، باب العمرى، والنسائي في "المجتبى" ٢٧٦/٦، و"الكبرى" (٢٥٧٨) و(٢٥٧٩)، وابن أبي شبية ٢٠١٠، وأبو عوانة (٢٠٧٠) و(٥٧٠٣)، والطحاوي ٩٤/٤، والبيهقي في "الكبرى" ١٧٧/٦.

قال ابن عبد البر: وهذا خلاف ما قاله الذُّهُلي، وقد حوده ابن أبي ذئب فبيَّن فيه موضع الرفع، وجعل سائره من قول أبي سلمة لا من قول الزهري.

وروى سعيد بن أبي أيوب حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن حابر ﷺ ((أن رسول الله ﷺ قضى بالعمرى أن يهب الرحل للرحل ولعقبه الهبة ويستثني إن حَدَثَ بكَ حَدَثُ وبعقبك فهو إلي وإلى عقبي إنحا لم العمري).

أخرجه النسائي في "المحتبى" ٢٧٦/٦، و"الكبرى" (٢٥٨١)، وأبو عوانة (٥٧٠١)، والبيهقي ١٧٢/٦. وروى عيسى بن مساور وعبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن حابر عليه قال رسول الله ﷺ: ((العمرى لمن أعمرها هي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه)). أخرجه النسائي في "المحتبي" ٢٥/٦، و"الكبرى" (٦٥٧٦).

من عقبه)).

وروى عمر ومحمد بن شعيب والوليد بن مزيد عن الأوزاعي (ح) وعمرو بن عثمان عن بقية بن الوليد عن
 الأوزاعي، حدثنا الزهري عن عروة عن جابر ♣ قال رسول الله ﷺ: ((من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه

أخرجه أبو داود (٣٥٥١) في البيوع، باب العمرى، والنسائي في "المحتى" ٢٧٤/٦، و"الكبرى" (٦٥٧٢)، والبيهقي في "الكبرى" ١٧٧٤/٦.

وروى محمد بن هشام وأحمد بن أبي الحواري حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة وأبي سلمة عن حابر عليه قال رسول الله ﷺ: ((العمرى لمن أعمرها هي له ولعقبه برثها من برثه من عقبه)). أخرجه أبو داود (٣٥٥٦) في البيوع، باب العمرى ـ وعنه البيهقي في "الكبرى" (١٧٧٦، والنسائي في "الجتي" ٢٧٥/٦، و"الكبرى" (١٥٧٤).

وروى شيبان بن عبد الرحمن وهشام الدستوائي وأبان وأبو إسماعيل والأوزاعي وعلي بن المبارك حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة سمعت حابراً في يقول: قال رسول الله ﷺ: ((العمرى لمن وهبت له))، وفي رواية شيبان: ((قضى النبي ﷺ بالعمرى أنما لمن وهبت له)).

أعرجه البخاري (٢٦٢٥) في الحبة وفضلها والتحريض عليها، باب ما قبل في العمرى والرقبي، ومسلم (١٦٢٥) في الحبات، باب العمرى، والنسائي في "المحتبى" ٢٧٧٦، و"الكبرى" في الحبات، باب العمرى، والنسائي في "المحتبى" ٢٧٧٦، و"الكبرى" (٢٥٨٦) و (٦٥٨١)، وأحمد ٣٠٠٢، و ٣٠٠٤ و و٣٠٠، والطيالسي (١٦٨٧)، وأبو عوانة (٣١٠٥)، وابن حبان "كما في "الإحسان" (١٦٠٠)، والطحاوي ٤/٢٤، والبيهتمي ١٧٧٢، وابن عبد البر في "التمهيد" ١١٧٧،

وروى قتادة ومالك بن دينار ومطر الوراق عن عطاء عن جابر 🖝 عن النبي 🏂 قال: ((العمرى جائزة)).

أخرجه البخاري في الهبة، باب ما قبل في العمرى والرقبى، ومسلم (١٦٢٥) في الهبات، باب العمرى، وأبو نعيم في "مستخرجه" كما في "تغليق التعليق" ٣٦٦/٣، والنسائي في "الجمتى" ٢٧٣/٦، و"الكبرى" (٢٥٥٩) و(٢٥٦٠)، وابن راهويه (١١١)، وأحمد ٣٩٧/٣ و ٣٦١ و ٣٦١، والطيائسي (١٦٨٠)، وأبو عوانة (٧٧٠٥) و(٧٧٣)، وابن حبان كما في "الإحسان" (٢١٥)، والبيهقي ٦/٣٧١ ـ ١٧٤، والطبراني في "الأوسط" (١٤٣٧) و(٩٤٩) و(٨٠٥١)، وابن عدى في "الكامل" ٢٤٥/١).

وروى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عطاء عن حابر ﷺ ((العمرى ميراث الأهلها ـ أو قال ـ : حائزة)). أخرجه مسلم (١٦٢٥)، وأحمد ٢٩٧/٦ و ٢٩٧/٣ و ٣١٩ و ٣٩٢، وابن الجارود (٩٨٦)، وأبو عوانة (٧٢١) و (٧٧٢)، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٢١/٧.

وروى الحميدي ومحمد بن عبد الله بن يزيد وعبد الجبار بن العلاء وإسحاق بن إسماعيل عن سفيان عن ابن حريح عن عطاء عن حابر ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: ((لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئاً أو أعمر شيئاً فهو لورته)).

أخرجه أبو داود (٣٥٥٦) في البيوع، باب العمرى، والنسائي في "المجتى" ٢٧٣/٦، و"الكبرى" (٦٥٦٣)، والشافعي ١٤/٤ ـ ٦٥ ـ وعنه البيهقي في "الكبرى" ٢٧٥/٦، وابن المبارك (٢٠٣)، والحميدي (١٢٩٠)،

وأبو عوانة (٥٧٣٣)، وابن حبان كما في "الإحسان" (٥١٢٧)، والطحاوي ٩٣/٤، والبيهقي ٦٥٥٦.

وروى الحسن بن سفيان حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن دينار عن حابر ﴿ أَن رسول اللَّه ﷺ قال: ((الرقبي سبيلها سبيل المواث)). أعرجه ابن عدي في "الكامل" ١٤٨/٤.

وروى أبو عيثمة وإبراهيم بن طهمان وزهير بن معاوية والحجاج الصواف وهشام الدستواعي وأيوب وسفيان يزيد بن إبراهيم عن أبي الزبير حدثنا حاير فله قال رسول الله ﷺ: ((امسكوا عليكم أموالكم، ولا تعمرها فإنه من أعمر شيئا فإنه لمن أعمره حياته وموته ولعقبه)). أعرجه مسلم (١٦٢٥) في الحبات، باب العمرى، والنسائي في "المحتى" ٢٧٤/٦، و"الكبرى" (١٥٦٨) و (١٥٦٨) وابد العمرى، والنسائي في "المحتى" (١٥٦٨) والكبرى" (٥٩٨، وابن أبي شيبة ١٥٠٤) و (٥٧١٢) و(٥٧١٠) و(٥٧٢٠) و(٥٧٣٠) و(٥٧٣٠) و(٥٧٣٠)، وابن حيان كما في "الإحسان" (١١٨)، والطحاوي ٩٢/٤ و ٩٠، واليهقى ٢٣/٦، وابن عبد البر في "التمهيد" ١١٧/١ ـ ١١٨ و ١٢١.

وروى ابن حريح وسفيان الثوري أخبرني أبو الزبير أنه سمع حابرا 泰 قال رسول الله 憲: ((من أعمر شيئا فهو له حياته وبماته)).

أخرجه النسائي في "الجنبي" ٢٧٤/٦، و"الكبرى" (٢٥٦٧)، وعبد الرزاق (١٦٨٧٦) و(١٦٨٨٥)، وأبو عوانة (٥٧٢٩)، وابن حبان كما في "الإحسان" (٥١٤٠).

ورواه عبد الرزاق (١٦٨٦) - وعنه مسلم (١٦٢٥)، وأبو عوانة (٥٧٢٨)، والبيهقي ١٧٣/٦، أخبرنا ابن حريج أخبرني أبو الزبير عن حابر في قال: أعمرت امرأة بالمدينة حائطاً لها ابنا لها ثم توفي وتوفيت بعده وتركت ولدا وله إخوة بنون للمعمرة فقال ولد المعمرة: رحم الحائط إلينا وقال بنو المعمر: بل كان لأبينا حياته وموته فاختصموا إلى طارق مولى عثمان فدعا جابرا فيه فشهد على رسول الله على المعمرى لصاحبها فقضى بذلك طارق ثم كتب إلى عبد الملك فأحبره ذلك وأخبره بشهادة حابر فيه فقال عبد الملك: صدق حابر فأمضى ذلك طارق فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم.

وروی سفیان بن عبینة عن عمرو عن سلیمان بن یسار أن طارقاً قضی بالعمری للوارث لقول حابر 緣 عن رسول اش 漁.

أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنّف" ٥٠٩/٤ - وعنه مسلم (١٦٢٥)، والشافعي ٦٤/٤، وأبو عوانة (٥٧٣٠) و(٥٧٣٠)، والطحاوي ٩١/٤، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٢١٧/.

أحرجه أبو داود (٢٥٥٧) في البيوع، باب العمرى، والبيهقي في "الكبرى" ١٧٤/٦.

ورواه يحيى بن أبي زائدة عن أبيه عن حبيب بن أبي ثابت عن حميد عن جابر ﷺ... فذكر نحوه. أخرجه الطحاوي ٩٣/٤. ورواه أبو معاوية وأبو خالد وهشيم ومحمد بن فضيل ويزيد بن هارون حدثنا داود بن أبي هند عن أبي الزبير عن حابر ﷺ زال النبي ﷺ: ((العمرى حائزة الأهلها والرقبى حائزة الأهلها)). وفي لفظ لمشيم: ((لا تعمروا أموالكم، فمن أهمر شيئاً حياته فهو له ولورثته إذا مات)). وله أيضاً : (العمرى حائزة الأهلها)). ولفظ أبي خالد: ((الرقبي لمن أرقبها)).

أخرجه أبو داود (٢٥٥٨) في البيوع، باب الرقبي، والترمذي (١٣٥١) في الأحكام، باب ما حاء في الرقبي، والترمذي (١٣٥١) في الأحكام، باب ما حاء في الرقبي، والترمذي (١٣٥١)، وإن ماحه (٢٣٨٣) في المنبت المبات، باب الرقبي، وأحمد ٣٠٠٣، وابن الجارود في "المنتقى" (٩٨٩)، وأبو يعلى (١٨٥١) و (٢٢١٤)، وأبو عوانة (٧١٩)، وابن حبان كما في "الإحسان" (٧١٨) و (٢٢١٤)، والبيهقي ١٧٥/١.

قال أبو عوانة : هذه الكلمة ((الرقبي حائزة)) لم يقله أحد من أصحاب أبي الزبير أعلمه، وفيه نظر.

قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد روى بعضهم عن أبي الزبير بمذا الإسناد عن جابر رهجه موقوفاً ولم يرفعه.

قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم، أن الرقبي جائزة مثل العمرى وهو قول أحمد وإسحاق، وفرق بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم بين العمرى والرقبي فأحازوا العمرى ولم يجيزوا الرقبي. وقال أحمد وإسحاق: الرقبي مثل العمرى وهي لمن أعطيها ولا ترجم إلى الأول.

قال الترمذي: وتفسير الرقبي أن يقول هذا الشيء لك ما عشت فإن مت قبلي فهي راجعة إلي.

وروى أبو عمر حفص بن ميسرة الصنعاني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: ((أيما رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فهي له ولمن يرثه من عقبه من ورثه)).

أخرجه النسائي في "الجنبي" ٢٧٥/٦، و"الكبرى" (٢٥٧٥)، والترمذي في "العلل" (٣٦٣) و(٣٦٤)، والطبراني بي "الأوسط" (٤٧٤)، والبزار (٢١٨٤).

قال الترمذي: سألت محمداً عن هذا الحديث، فقال: هو عندي حديثٌ معلولٌ، ولم يذكر علَّته، ولم يعرفه حسناً. وقال البرَّار: وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه عن هشام عن أبيه عن ابن الزبير فله غير حفص ابن ميسرة وغير حفص يرويه عن هشام عن أبيه مرسلا.

أخرجه ابن أبي شيبة ٩/٤ ٥٠، وعبد الرزاق (١٦٨٨٨)، عن هشام عن أبيه عرسلاً.

وفي الباب عن الحسن عن سمرة: وروى أبو الوليد وعفان وبمز حدثنا همام، وابن أبي عدي ومحمد بن بشر عن سعيد، كلاهما عن قتادة عن الحسن عن سمرة هي عن النبي الله ((العمرى جائزة لأهلها، أو ميراث المحلف" ٤٠٠٤)، والحكام، باب ما جاء في العمرى، وابن أبي شبية في "المصنف" ٤٠٠٤)، والطحاوي ٤٣/٤، والبيهقي في "الكبرى" ١٧٤/١ .

وفي الباب عن معاوية بن أبي سفيان:

وروى حماد بن سلمة ومحمد بن إسحاق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي عن معاوية ఉ عن النبي 業: ((العمرى جائزة لأهلها))، ولفظ ابن إسحاق: ((من أعمر عمرى قمي له يرثها من عقبه من يرثُه)).

أخرجه أحمد ٩٧/٤ و ٩٩، والطحاوي ٩١/٤، وأبو يعلى (٣٣٢٦)، وابن الجعد (٣٣٤٦)، وأبو نعيم في "الحلية" -- ١٨٠/٣. .....

في "كافي الحاكم الشَّهيد" بابِ الرُّقْبَى: ((رحلٌ حضَرَتُهُ الوفاةُ فقال: داري هذه حَبِيسٌ لم تكن حَبِيساً، وهي ميراتٌ، وكذا إنْ قال: داري هذه حَبِيسٌ على عَقِبِي مِن بعدي. والرُّقْبَى هو الحَبِيسُ، وليس بشيءٍ.

رحل قال لرحلين: عبدي هذا الأطوّلِكما حياةً، أو قال: عبدي هذا حَبِيسٌ على أطوّلِكما حياةً او قال: عبدي هذا حَبِيسٌ، وهذا قولُ أطوّلِكما حياةً فهذا باطلّ، وهو الرُّقْبَى، وكذلك(١) لو قال لرحل: داري لك حَبِيسٌ، وهذا قولُ "أبي حنيفة" و"محمّدٍ"، وقال "أبو يوسف": أمّا أنا فأرَى أنّه إذا قال: داري(١) لك حَبِيسٌ فهي له إذا قبضها، وقولُهُ: حَبِيسٌ باطلٌ، وكذلك إذا قال: هي لك رُغْبَى)) اه.

(قُولُهُ: وقال "أبو يوسف": أمّا أنا فأرى أنَّه إذا قال: إلخ) قال "الزَّيلعيُّ": ((وقال "أبو يوسف": تصحُّ

وروى روح بن صلاح حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عبد الله بن محمد بن عقبل عن محمد بن علي بن أبي طالب عن معاوية على عن النبي على قال: ((العمرى بمنزلة الميراث)). أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٤٧١٤). وقال: لم يو هذا الحديث عن سعيد بن أبي أيوب إلا روح بن صلاح. قال مجاهد: العمرى أن يقول الرجل للرجل: هو لك ما عشت، فإذا قال ذلك: فهو له ولورثته، والرقبي هو أن يقول الإنسان: هو للآخر مني ومنك. أخرجه أبو داود مرابع، عن عنمان بن الأسود.

وروى عبد الكريم قال عطاء: نحى رسول الله ﷺ عن العمرى والرقبي، قلت: وما الرقبي؟ قال: يقول الرجل للرجل: هي لك حياتك، فإن فعلتم فهو حائزة.

أخرجه النساني في "الجمتبي" ٢٧٣/٦، و"الكبرى" (٦٠٦١) عن أحمد بن سليمان عن عبيد الله عن إسرائيل عن عبد الكريم.

وروى عبد الله بن المبارك عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال رسول الله ﷺ: ((من أعطى شيئا حياته فهو له حياته وموته)). أخرجه النسائي في "المختبي" ٢٧٣/٦، و"الكبرى" (٢٥٦٦). 04./1

قال أبو نعيم: هذا حديث ثابت عن النبي ﷺ بغير هذا الإسناد، وهو من حديث محمد بن الحنفية غريب، تفرد
 به عنه ابن عقيل، ورواه عن ابن عقيل أيضاً محمد بن إسحاق.

<sup>(</sup>١) في "م": ((وكذا)).

<sup>(</sup>٢) ((داري)) ليست في "ب" و"م".

وفيه أيضاً: ((فإذا<sup>(٦)</sup> قال: داري هذه لكَ عُمْرى تسكُنُها وسلَّمَها إليه فهي هبةً، وهي ممنزلةِ قولِهِ: طعامي هذا لكَ تأكلُهُ، وهذا النَّوبُ لكَ تلبَسُهُ، وإن قال: وهَبْتُ لكَ هذا العبدَ حياتَكَ وحياتَهُ فقيضهُ فهي هبة حائزةً، وقولُهُ: حياتَكَ باطلٌ، وكذا<sup>(١)</sup> لو قال: أَعمَرْتُكَ داري هذه حياتَكَ فقبَضهُ فهي له قال: أَعطَيْتُكُها حياتَكَ فإذا متَ فهي لي وإذا مِتُ أنا فهي لوارثي، وكذا لو قال: هو هبة لكَ ولعقبِكَ مِن بعدِكَ، وإنْ قال: أسكَنْتُكَ داري هذه حياتَكَ ولمقبِكَ مِن بعدِكَ، وإنْ قال: أسكَنْتُكَ داري هذه حياتَكَ ولعقبِكَ مِن بعدِكَ فهي عاريةً، وإنْ قال: هي لكَ ولعقبِكَ مِن بعدِكَ فهي هبةً له وذِكْرُ العَقبِ لَغُون) اهـ.

- الرُّقْبَى أيضاً بناءً على أمَّا تمليكُ للحالِ، واشتراطُ الاستردادِ بعدَ موتِهِ عندَه كالعُمْرَى))، ثمَّ قال: ((فحاصلُهُ: أنَّه متى وُجِدَ التَّمليكُ في الحالِ، واشتراطُ الرُّدَ في المالِ يجوزُ بالإجماع؛ لِما ييَّنا أنَّ الهبة لا تبطُلُ بالشَّرطِ، بل الشَّرطُ يبطُلُ، ومنى كان التَّمليكُ مُضافاً إلى زمانٍ مستقبَلٍ لا تجوزُ بالإجماع، فكان الخلافُ بينهم مبنياً على تفسيرِ الرُّقْبَى، وليس باختلافِ حقيقةً، فإذا لم يكنُ بينَهمُ اختلافُ في الحقيقةِ أمكنَ التَّوفيقُ بين الأخبار، فما رُويَ مِن النَّهْبي محمولً على أنَّ المرادَ به إبطالُ شرطِ الاستردادِ بعد موتِ المحوهوبِ له، وما رُويَ مِن الإطلاقِ محمولً على أنَّ المرادَ به إبطالُ شرطِ الاستردادِ بعد موتِ المحوهوبِ له، وما رُويَ مِن الإطلاقِ محمولً على أنَّ المرادَ به إبطالُ شرطِ الاستردادِ بعد موتِ

<sup>(</sup>١) في "د": ((فهي لمُعمَرِهِ حياته ومماته)).

<sup>(</sup>٢) في "د" و"و": ((من)).

<sup>(</sup>٣) في "الأصل" و"آ": ((فإن)).

<sup>(</sup>٤) في "الأصل" و"ر": ((كذلك)).

<sup>(</sup>٥) في "ر": ((حياتَهُ)).

أيضاً) هدايا عِوَضاً للهبةِ صرَّحَتْ بالعِوَضِ أَوْ لا، (ثُمَّ افترَقا بعدَ الزَّفافِ، وادَّعَى) الزَّوجُ (أنَّه عاريةٌ) لا هبة، وحلَفَ (فأرادَ الاستردادَ، وأرادَتْ) هي (الاستردادَ) أيضاً (يَسترِدُّ كلُّ مِنهما (ما أعطَى)؛ إذْ لا هبة فلا عِوَضَ، ولو استهلَكَ أحدُهما ما بعثَهُ الآخِرُ ضمِنَهُ؛ لأنَّ مَن استهلَكَ العارية ضمِنَها، "خانيَّة"(١). (هبةُ الدَّينِ عَلَي عليه الدَّينُ وإبراؤهُ عنه يتِمُّ مِن غيرِ قَبُولِ) إذا لَم يوجِب انفساحَ عَقدِ صَرْفِ

[٢٩٢٨٧] (قولُهُ: فلا عِوَضَ) لأخًا إنَّمَا قصَدَتِ التَّعويضَ عن هيةٍ، فلمّا ادَّعَى العاريةَ وربحَعَ لم يُوجَدِ التَّعويضُ، فلها الرُّجوعُ.

[٢٩٢٨٨] (قولُهُ: مِن غيرِ قَبُولٍ) لِما فيه مِن معنى الإسقاطِ، "ح"(٢).

[٢٩٢٨٩] (قولُهُ: عَقدِ صَرُفٍ أو سَلَمٍ) لأنَّه يتوقَّفُ<sup>(٢)</sup> على القَبُولِ في السَّلَمِ والصَّرْفِ؛ لكونِهِ مُوجِباً للفسخ فيهما، لا لكونِهِ هبةً، "منح"<sup>(4)</sup>.

(قولُ "الشارح": أو سَلَم) إذا أبرأَهُ عن رأسِ مالِ السَّلَم يتوقَّفُ على القَبُولِ اتَّفاقاً، وإذا أبرأَهُ عن المُسلَم فيه يتوقَّفُ عليه الله على أنَّه حطَّ غيرُ مُوجِبِ المُسلَم فيه يتوقَّفُ عليه على القول بأنَّه يكونُ إقالةً مُوجِبةً لرَدِّ ما قابَلَهُ، لا على أنَّه حطَّ غيرُ مُوجِبِ لللككما بيَّنَ ذلك "الحمَويُ".

<sup>(</sup>قولُ "المصنّف": هبهُ الدَّينِ عِنَّ عليه الدَّينُ) شاملٌ لِمَن عليه حقيقهُ أو حكماً كما لو وهَبَ لوارثِهِ المديونِ، أو لمولاهُ كما في "الأشباه" و"التّعتة".

 <sup>(</sup>١) "الحانية": كتاب النكاح ـ باب في ذكر مسائل المهر ـ فصل في حبس المرأة نفسها بالمهر ٣٩٠/١ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الهبة ـ باب الرجوع في الهبة ـ فصلٌ: قوله أو على أن يعوض إلخ ق ٣٣٠/ب.

<sup>(</sup>٣) في "م": ((لا يتونَّفَ)).

<sup>(</sup>٤) "المنح": كتاب الهبة ـ باب الرحوع في الهبة ـ فصل في مسائل متفرقة ٢/ق٣٣/أ بتصرف.

كذا في "العناية"(١)، لكن في "الصَّيرِ فيَّة":

[٢٩٢٩٠] (قولُهُ: لكنْ يرتَدُّ إلى استدراكَ على قولِهِ: ((يتمُّ مِن غيرِ قَبُولِ))، يعني (٢٠ أنَّه وإنْ تَمَّ مِن غيرِ قَبُولِ))، يعني (١٣ أنَّه وإنْ تَمَّ مِن غيرِ قَبُولِ لِما فيه مِن معنى الإسقاطِ لكنَّه يرتدُّ بالرَّدُ؛ لِما فيه مِن معنى التَّمليكِ، "ح" وقال في "الأشباه" (١٠): ((الإبراءُ يرتدُّ بالرَّدِّ إلاّ في مسائل: الأولى: إذا أبراً المُحتالُ المُحالَ عليه فردَّهُ لا يرتدُّ، وكذا إذا قال المديونُ: أبرِثْنِي فأبرَاه، وكذا إذا أبراً الطالبُ الكفيل، وقيل: يرتدُّ الرَّابعةُ: إذا قبِلُهُ ثمَّ ردَّهُ لم يرتدُّ)) اهـ.

[٢٩٢٩١] (قولُهُ: الإسقاطِ) تعليلٌ للتَّعميم، يعني: وإنَّما صحَّ الرَّدُّ في غيرِ المَحلِسِ لِما فيه مِن معنى الإسقاطِ؛ إذِ التَّمليكُ المَحْضُ يتقيَّدُ ردُّهُ بالمَحلِسِ، وليس تعليلاً لقولِهِ: ((يرتدُّ بالرَّدُ))؛ لِما علِمْتَ أنَّ علَّتَه ما فيه مِن معنى التَّمليك، فتنبَّه، "ح"<sup>(٥)</sup>.

[٢٩٢٩٣] (قولُهُ: لكن في "الصَّيرَقيَّة") استدراكٌ على تضعيفِ "العناية"<sup>(١)</sup> القولَ الثَّانيّ.

(تولَّهُ: الأُولى: إذا أبراً المُحتالُ المُحالَ عليه إلخ) هذا ظاهرٌ على القولِ بأنَّ الحوالةَ نَقْلُ المُطالَبةِ فقط، لا على أكمّا نَقْلُ الدَّينِ، مع أنَّ هذا الفرعَ محَلُّ اتّفاقِ على ما ذكرَهُ "المُحشِّي" في الحوالة، وقال "الحمويُّ": ((لا يَحْفَى عدمُ ظُهُورِ وجهِهِ، ثمُّ لعلَّ الحلافَ المَحكيُّ في الكفالةِ مبنيٌّ على الحلافِ فيها مِن أَمّا صَمَّةٌ في المُطالَبةِ أو في الدَّين)).

<sup>(</sup>١) "العناية": كتاب الهبة. باب الرجوع في الهبة. فصلّ: ومن وهب جارية إلا حملها إلخ ١٤/٧٥ (هامش "تكملة فتح القدير").

<sup>(</sup>٢) في "ب" و"م": ((معني))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لما في "ح".

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الهبة ـ باب الرجوع في الهبة ـ فصل": قوله: أو على أن يعوض إلح ق ٣٣١٪.

<sup>(</sup>٤) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ـ كتاب المداينات صدة ٣١. باختصار.

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الهبة ـ باب الرحوع في الهبة ـ فصل: قوله أو على أن يعوض إلخ ق ٣٣١٪.

<sup>(</sup>٦) في "ب" و"م": ((صاحب "العناية")).

((لو لم يقبَلُ ولم يؤدَّ حتى افترَقا ثمَّ بعدَ أيَّامِ ردَّ لا يرتَدُّ في الصَّحيحِ))، لكنْ في "المُحتني": ((الأصحُّ أنَّ الهبة تمليكُ والإبراءَ إسقاطً)).

(تمليكُ الدَّينِ مِمَّن ليس عليه الدَّينُ باطلٌ، إلاّ) في ثلاثٍ: حَوالَةٍ، ووصيَّةٍ، و(إذا سلَّطُهُ) أي: سلَّطَ المُمَلِّكُ غيرَ المديونِ (على قَبضِهِ).....

[٢٩٢٩٣] (قولُهُ: لكنْ في "المُحتَّى") استدراكٌ على جَعْلِهم كلاً مِن الهيةِ والإبراءِ إسقاطاً مِن وجهٍ تَمليكاً مِن وجهٍ، وأنت خبيرٌ بأنَّ هذا الاستدراكَ نُخالِفٌ للمشهورِ، "ح"(١).

[٢٩٢٩٤] (قُولُهُ: تَمْلَيْكُ) أي: فيحتاجُ إِلَى القَبُولِ.

قال في الهامش: ((فمَن قال بالتَّمليكِ يحتاجُ إلى الجواب، "منح"(٢)).

[٢٩٢٩٠] (قولُهُ: إسقاطٌ) ومَن قال: للإسقاطِ لا يَحتاجُ إليه، "منح"(٢). كذا في الهامش. [٢٩٣٩] (قولُهُ: على قَبضِهِ) أي: وقبضَهُ. قال في "جامع الفصولين"(٢): ((هبهُ الدَّينِ عَنْ ليس عليه لم يَجُرُّو (١) إلاَّ إذا وهَبُهُ وأَذِنَ له بقَبضِهِ فقَبَضَهُ (١) جازَ.

(قولُ "المصنّف": تمليكُ الدَّينِ بِمَّن ليس عليه الدَّينُ باطلٌ إلى صادقٌ بالهبة والبيع، فمقتضاه: أنَّه يجوزُ بيعُهُ بالتَّسليطِ كما قالَه "البعليُّ"، ويظهَرُ أنَّه إذا كان البيعُ بأحدِ التَّقدينِ لا بدَّ مِن التَّقابُضِ فِ المحلِسِ؛ لكونِهِ صَرَفاً. وقولُهُ: ((ويتفرُعُ على هذا الأصلِ إلح)) قال في "الأشباه" مِن أحكام الدَّين: ((فِ مُدايَناتِ "القنية": قضَى دَينَ غيرِهِ ليكونَ له ما على المطلوبِ فرضِيَ حازَ، ثمُّ رقَمَ لآحرَ بَخلافِهِ)) اهـ. قال "البعليُّ": ((بكنُ أنْ يُوفَقُ بينَهما بحَمْل الأولِ على التَّسليطِ، والثاني على عدمِه)).

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الهبة ـ باب الرجوع في الهبة ـ فصل: قوله أو على أن يعوض إلح ق ٣٣١/أ.

<sup>(</sup>٢) "المنح": كتاب الهبة ـ باب الرجوع في الهبة ـ فصل في مسائل متفرقة ٢/ق٣٣/أ.

<sup>(</sup>٣) "حامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ١٥٦/٢ باختصار.

<sup>(</sup>٤) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((لم يَجَزُّ)) بالمثناة التحتية.

<sup>(</sup>٥) ((نقَبَضَهُ)) ليست في "ب" و"م"، والصواب ما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ"، وهو الموافق لعبارة "حامع الفصولين".

أي: الدَّينِ، (فيصِحُّ) حينَتلْدٍ. ومِنه (١) ما لو وهَبَتْ مِن اينِها ما على أبيهِ، فالمُعتَمَدُ الصَّحُّةُ؛ للتَّسليط،

"صل"(٢): لم يَجُزُ إلا إذا سلَّطَهُ على قَبضِهِ، فيصيرُ كَانَّه وهَبَهُ حينَ قَبضِهِ، ولا يصحُّ إلاَّ بقَبضِهِ)) اهـ، فتنبَّه لذلك، "رملي".

قال "الستائحاني": ((وحينئذ يصيرُ وكيلاً في القبضِ عن الآمرِ، ثمَّ أصيلاً في القبضِ لنفسِهِ، ومقتضاهُ صحّةُ عَزْلِهِ عن التَّسليطِ قبلَ القبضِ، وإذا قبضَ بدَلَ الدَّراهم دنانيرَ صحَّ؛ لأنَّه صار الحقُّ للموهوبِ له، فملكَ الاستبدالَ، وإذا نوى في ذلك التَّصدُّقَ بالزَّكاةِ أحزاهُ كما في "الأشباه"(٢)) اه.

[٢٩٢٩٧] (قولُهُ: ما على أبيهِ) أي: وأمرَتْهُ بالقَبضِ، "بزّازيّة"(٤)، "مديّ".

[۲۹۲۹۸] (قولُهُ: للتَّسليطِ) أي: إذا سلَّطَتُهُ على الفَبضِ كما يُشيرُ إليه قولُهُ: ((ومِنه)). وفي "الخانيّة"(°): ((وهَبَتِ المَهْرَ لابنِها الصَّغيرِ الذي مِن هذا الزَّوجِ الصَّحيحُ [٦/٣٤١٥/٢-] أنَّه لا تصحُّ

(قولُهُ: فيصيرُ كأنَّه وهَبَهُ حينَ قَبضِهِ إلخ) على هذا لا تكونُ هذه المسألةُ مِن تمليكِ الدَّينِ لغيرِ مَن علمه.

(قولُهُ: لأنَّه صار الحقُّ للموهوبِ له إلج) كذا في "الأشباه" قال بعدَ نقلِه هذه المسألة عن "الواقعات الحساميّة": ((وهو مُقتَضِ لعدم صحّةِ الرُّجوعِ عن التَّسليطِ)) اهـ. وهو أيضاً مُنافٍ لكونِهِ وكيلاً قابضاً للموكِّل ثمَّ لنفسِهِ، تأمَّل.

(قُولُهُ: وإذا نوى في ذلك التَّصدُّقَ إلخ) عبارةُ "الأشباه": ((لو تصدَّقَ بالدَّينِ الذي على فلانِ على زيدِ بنيَّةِ الزُّكَاةِ وأمَرُهُ بَشَبِضِهِ فَقَيْضَهُ أَحرَاهُ)).

 <sup>(</sup>١) قال السيّد الحموي رحمه الله تعالى في "غمز عيون البصائر" ٦٨٨/٣ ((قوله: (ومنه) أي: مما استثنى من بطلان تمليك الدّين من غير من عليه الدّين)).

 <sup>(</sup>۲) في النسخ جميعها ((صك))، وما أثبتناه من "الفصولين"؛ إذ ليس من رموزه ((صك))، والمراد من (("صل")) "الأصل"
 للإمام محمد رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق ـ القول في الدين تعريفه وما تفرع عليه صـ٢٥٠..

<sup>(</sup>٤) "البزازية": كتاب الهبة ـ الفصل الأول في جوازها ـ الجنس الثاني في هبة الدين ٢٣٤/٦ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٥) "الخانية": كتاب الهبة ـ فصل في هبة الوالد لولده والهبة للصغير ٢٨٠/٣ باحتصار (هامش "الفتاوى الهندية").

ويتفرَّعُ على هذا الأصلِ: لو قضَى ذينَ غيرِهِ على أَنْ يكونَ له لم يَجُزُّ ولو كان وكيلاً بالبَيعِ، "قُصولَينِ"(١). (و) ليس مِنه ما(٢) (إذا أقَرَّ الدَّائنُ أَنَّ الدَّينَ لفلانٍ وأنَّ اسمَهُ) في كتابِ الدَّينِ (عاريةٌ) حيثُ (صحَّ) إقرارُهُ؛.....

الهبة إلا إذا سلَّطَتْ ولدَها على القَبضِ، فيحوزُ ويصيرُ مِلْكاً للولدِ إذا قبض)) اه. فقولُ "الشّارحِ": ((للتَّسليطِ)) أي: التَّسليطِ صريحاً لا حكماً كما فهِمَه "السّائحانيُ" وغيرُه. لكنْ ليُنظَرُ فيما إذا كان الابنُ لا يَعقِلُ، فإنَّ القَبضَ يكونُ لأبيهِ، فهل يُشترَطُ أَنْ يُقرِزَ الأبُ قَدْرَ المَهْرِ ويَقبِضَهُ لابنِهِ، أو يكفى قَبُولُهُ كما في هبةِ الدَّينِ عِمَّن عليه؟

[۲۹۲۹۹] (قولُهُ: بالبَيعِ) فلو دفَعَ للموكِّلِ عن دَين المشتري على أَنْ يكونَ ما على المشتري للوكيل لا يجوزُ.

[٧٩٣٠٠] (قولُهُ: وليس مِنه) أي: مِن تمليكِ الدَّينِ مِمَّن ليس عليه. ق٥٠٠٠ب

(قولُهُ: كما فهِمَهُ "الستاتحائيُّ" وغيره) ما فهِمَهُ "الستاتحائيُّ" وغيره هو الموافقُ لِما في "القنية" على ما نقلَه عنها في "شرح الأشباه"، وفي "حاشية أبي الشُعود"، و"شرح تنوير الأذهان"، ونصُّها: ((لها على زوجها دَينَ، فوهبَتْهُ لولدِها الصَّغيرِ صحُّ؛ لأنَّ هبة الدَّينِ مِن غيرِ مَن عليه الدَّينُ بَحورُ إذا سلَّطَهُ على قَبضِه، وللأب ولايةُ قَبضِ المبةِ لولدِهِ الصَّغيرِ، فكانَ قَبضُهُ بحُكُم الولايةِ كَتَبضِ الصَّغيرِ، فصارتُ كأمًّا ملطَّتِ الصَّغيرِ على قبضِه)) اهد. ونقل "البيريُّ" عنها أيضاً: ((وهَبَتْ مَهْرَها الذي على زوجها لولدِها الصَّغير وقبِلَ الأبُ لا يجورُ؛ لأنَّه غيرُ مقبوضٍ، وبه ناخذُ)) اهد. قال "أبو السُّعود": ((فاستُفيدَ مِن مجموعِ المعتقبِ " وهو المنقول هنا عن "الفصولين" و"البيريُّ" - ترجيحُ كلُّ مِن القولَينِ)).

(قولُهُ: لكن ليُنظَرُ فيما إذا كان الابنُ لا يَعقِلُ) مقتضَى اشتراطِهم تسليطَ الصَّغيرِ على القَبضِ أنَّ المبت الهبة لا تصحُّ في هذه الصُّورة، ومُحَرَّدُ فَرْزِ الأبِ قَدْرَ الدَّينِ لابنِهِ وقَبضِهِ له لا يكفى للصَّحَّة؛ إذ بذلك لا يصيرُ المَغرُوزُ للدَّينِ.

<sup>(</sup>١) لم نعثر على المسألة في مظافّما من مطبوعتي "جامع الفصولين" اللتين بين أيدينا.

<sup>(</sup>٢) ((ما)) من المتن في "و".

لكَونِهِ إخباراً لا تمليكاً فللمُقرِّ له قَبضُهُ، "برّازيَّة"(١). وتمامُهُ في "الأشباه"(١) مِن أحكام الدَّين. وكذا لو قال: الدَّينُ الذي لي على فلانِ لفلانِ، "برّازيَّة"(١) وغيرُها.

قلتُ: وهو مُشكِلٌ؛ لأنَّه مع الإضافةِ إلى نَفسِهِ (١) يكونُ تمليكاً، وتمليكُ الدَّينِ عَلَي للهُ الدَّينِ عَليه باطلٌ، فتأمَّلُهُ.

[٢٩٣٠١] (قولُهُ: فتأمَّلُهُ) يمكنُ الجوابُ بأنَّ المرادُ: الدَّينُ الذي لي على فلانٍ بحسَبِ الظَّاهرِ هو لفلانٍ في نفسِ الأمرِ، فلا إشكالَ، فتدبَّرْ، "ح"<sup>(٥)</sup>.

أقول: ويمكنُ أن يكونَ مبنيًا على الخلاف، فإنَّه قال في "القنية"(١) راقماً لـ "عليِّ السُّغْديِّ"(٢): ((إقرارُ الأبِ لولدِهِ الصَّغيرِ بعينٍ مِن مالِهِ تمليكٌ إنْ أضافهُ إلى نفسِهِ في الإقرار، وإنْ أطلَقَ فإقرارٌ كما في: سُلسِ داري، وسُلسِ هذه الدَّارِ))، ثمَّ رقَمَ لـ "نجم الأثمَّةِ البحاريِّ": ((إقرارٌ (^) في الحالينِ(١)، لا تمليك)) اه.

(قولُ "الشّارِحِ": فللمُقَرِّ له قَبضُهُمُ هذا روايةُ "أبي يوسف"، وعلى "ظاهر الرّوايةِ": ((ولايةُ القَبضِ للمُقرِّ، ولا يَملِكُهُ المُقرُّ له إلاّ بتوكيلِهِ له)). ووجهُها: ((أنَّ الدَّينَ قد يكونُ مملوكاً لإنسانِ ولا يكونُ له حقُّ القبض)) كما في "الولوالحيّة" مِن الفصل الرّابع مِن الدَّعوى.

<sup>(</sup>١) لم نعثر على المسألة في مظانما من مطبوعة "البزازية" التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٢) قال الطحطاوي رحمه الله تعالى ٩/٣ ٤: ((قوله: (وتمامُهُ في "الأشباه") لعل الضمير راجعٌ إلى الدين، أي: تمام بيان أحكامه، وإلا فلم يتكلم في "الأشباه" على هذه المسألة)). نقول: بل تكلم على هذه المسألة في "الأشباه والنظائر": الغن الثاني: الفوائد ـ كتاب الهبة ص٣١٣، وذكر تتمتها في الفن الثالث: الجمع والفرق ـ القول في الدين صه ٤٢. نقلاً عن وكالة "المواقعات الحسامية"، وانظر "التمكلة" ـ المقولة [٥٩٥٨] قوله: ((وتمامة في "الأشباه" من أحكام الدين)).

<sup>(</sup>٣) "البزازية": كتاب الإقرار - الفصل الأول فيما يكون إقراراً ٥/٤٤٤ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٤) في "د": ((لنَفسِهِ)).

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الهبة ـ باب الرجوع في الهبة ـ فصلّ: قوله أو على أن يعوض إلخ ق ٣٣١أ.

<sup>(</sup>٦) "القنية": كتاب الحبة . باب هبة الصغير ق٩٥/ب.

<sup>(</sup>٧) والنقل ليس في "فناواه"؛ لأن صاحب "القنية" يرمز لعلي السغديّ بـ:(("عس")) ويرمز له: "فناواه" بـ: (("فغ")).

<sup>(</sup>٨) في "القنية": ((إظهار)) بدل ((إقرار)).

<sup>(</sup>٩) في "ب" و"م": ((الحالتين))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لما في "القنية".

وفي "الأشباه"(١) في قاعدةِ: ((تصرُّفِ الإمام)) مَعزيًّا لصُلحِ "البرَّازيَّة"(٢): ((اصطَلَحا أَنْ يُكتَبَ اسمُ أحدِهما في الدِّيوانِ، فالعَطاءُ لِمَن كُتِبَ اسمُهُ إلح)). (والصَّدَقةُ كالهبةِ) بجامعِ التَّبرُّعِ، وحينَتذِ (لا تصِحُّ غيرَ مقبوضةٍ، ولا في مُشاعِ يُقسَمُ، ولا رُجوعَ فيها).....

قال في إقرارِ "المنح"("): ((فيفيدُ أنَّ في المسألةِ خلافاً، ولكنَّ الأصلَ المذكورَ هو المشهورُ، وعليه فروعٌ في "الخانيّة"(أ) وغيرِها)). وقد يجابُ: بأنَّ الإضافةَ في قولِهِ: الدَّينُ الذي لي إضافةُ نسبةٍ لا مِلْكِ كما أحابَ به "الشّارحُ"(ق في الإقرارِ عن قولِهم: جميعُ ما في بيتي لفلانٍ، فإنَّه إقرارٌ، وكذا قالوا: مِن أَلفاظِ الإقرارِ: جميعُ ما يُعرَفُ بي أو جميعُ ما يُسبَبُ إليَّ، والله تعالى أعلم. وقد مرَّتِ المسألةُ قُبيلَ إقرارِ المريضِ(")، وأحبننا عنها(") بأحسنَ عمّا هنا، فراجعه.

3/170

[٢٩٣٠٣] (قولُهُ: غيرَ مقبوضةٍ) فإن قلت: قدَّمُ (<sup>(٨)</sup> أنَّ الصَّدَقةَ لفقيرَينِ حائزةً فيما يَحتمِلُ القسمة بقولِهِ: ((وصحَّ تصدُّقُ عشرة لفقيرين)).

قلت: المرادُ هنا مِن المُشاعِ: أَنْ يَهَبَ بعضَهُ لواحدٍ فقط، فحينتُذٍ هو مُسَاعٌ يَحتمِلُ القسمة، بخلافِ الفقيرَينِ، فإنَّه لا شُيُوعَ كما تقدَّم، "بحر"(٩).

(قولُهُ: وقد يجابُ: بأنَّ الإضافة في قولِهِ: الدَّينُ إلحٰ) ليس في كلام الأبِ ما يدلُّ على إضافةِ النِّسبةِ في الصُّورةِ التي نقلُها "الشّارحُ" عن "البرّازيّة".

<sup>(</sup>١) "الأشباه والنظائر": الفن الأول: القواعد الكلية ـ النوع الثاني من القواعد ـ القاعدة الحامسة: تصرفُ الإمام على الرعية مُنُوطً بالمصلحة صـ٣٩ د. باختصار.

 <sup>(</sup>٢) "البزازية": كتاب الصلح - الفصل الثاني في الدين - نوع فيما يشترط قبضه في المحلس ٣٨/٦ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٣) "المنع": كتاب الإقرار ٢/ق ١٠٢/ب - ١٠٢/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "الخانية": كتاب الإقرار ـ فصل فيما يكون إقراراً ١٢٩/٣ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٥) ص٢٣. وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٦) المقولة [٢٨٢٥٧] قوله: ((واسمي إلح)).

<sup>(</sup>Y) في "ر" و"ب" و"م": ((عنه)).

<sup>(</sup>٨) صـ٤٢٨، "در".

<sup>(</sup>٩) "البحر": كتاب الهبة ـ باب الرحوع في الهبة ـ فصل بمنزلة مسائل شتى ٢٩٧/٧.

ولو على غنيًّ؛ لأنَّ المقصودَ فيها النَّوابُ لا العِوَضُ، ولو الحِتَلَفا فقال الواهبُ: هبةً، والآخرُ: صَدَقةٌ فالقولُ للواهب، "خانيَّة"(١).

## (فروعٌ)

كتَبَ قِصَّةً إلى السَّلطانِ يسألُهُ تمليكَ أرضِ مَحدودةٍ، فأمَرَ السُّلطانُ بالتَّوقيعِ، فكتَبَ كاتبُهُ: حَعَلْتُها مِلْكاً له هل يُحتاجُ إلى القَّبُولِ في المَحلِسِ؟ القياسُ: نَعَمْ. لكنْ لَكَنَّ تعذَّرَ الوصولُ إليه (٢٠ أُقيمَ السُّؤالُ بالقِصَّةِ مُقامَ حُضورِهِ.........

[۲۹۳۰۳] (قولُهُ: ولو على غنيًّ) اختارَه في "الهداية"(٢) مقتصِراً عليه؛ لأنَّه قد يَقصِدُ بالصَّدَقةِ على الغنيُّ القُواب؛ لكثرة عِيالِهِ، "بحر"(٤). وهذا مُخالِفٌ لِما مرَّ (٥) قُبيلَ بابِ الرُّجوعِ: مِن أنَّ الصَّدَقةَ على الغنيُّ هبةً، ولعلَّهما قولانِ، تأمَّلْ.

[٢٩٣٠٤] (قولُهُ: فأمَرَ السُّلطانُ) هذا إنَّمَا يتمُّ في أرضٍ مَواتٍ أو مِلْكِ السُّلطانِ، أمّا إذا أَطَعَهُ مِن غيرِ ذلك فللإمام أنْ يُخرِحَهُ متى شاءَ كما سلَفَ ذلك في العُشْرِ والحَراج، "ط"(١).

(قولُهُ: ولعلَهما قولانِ) في "التَّتمة" عن "المنتقى": ((لا رُجُوعَ في الصَّدَقةِ وإنْ كانتْ على الغنيِّ استحساناً؛ لأنَّ التَّنصيصَ على العبَّدقةِ دليلٌ على أنَّ عَرَضَهُ النُّوابُ، والصَّدَقةُ على الغنيِّ قد تكونُ سبباً للقُوابِ بأنْ كان له نِصابٌ وله عِيالٌ لا يَكفيهِ)) اهـ. ومُقتضَى كونِهِ استحساناً ترجيحُهُ على القول بأنَّ الصَّدَقةَ على الغنيُّ هبةً، تأمَّل.

(قُولُهُ: فللإمامِ أَنْ يُخْرِحَهُ متى شاءَ) تقدَّمَ له أَنَّ للسُّلطانِ أَنْ يُقطِعَ ويُملُّكَ عينَ أرضِ بيتِ المالِ لِمَن يَستَجِقُهُ.

1747

<sup>(</sup>١) "الخانية": كتاب الهبة ـ فصل في الرجوع في الهبة ٢٧٦/٣ باختصار (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٢) ((إليه)) ليست في "و".

<sup>(</sup>٣) "الهداية": كتاب الهبة ـ باب الرجوع في الهبة ـ فصل في الصدقة ٢٣١/٣.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الهبة ـ باب الرجوع في الهبة ـ فصل بمنزلة مسائل شتى ٢٩٧/٧.

<sup>(</sup>٥) صـ ٤٢٩. "در".

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الهبة ـ باب الرجوع في الهبة ـ فصل في مسائل متفرقة ٣٠٩/٣.

أعطَتْ زوجَها مالاً بسؤالِهِ ليتوسَّعَ، فظفِرَ به بعضُ غُرَمائهِ، إنْ كانتْ وهَبَتْهُ أو أَفْرَضَتْهُ ليتصرَّفَ فيه على مِلْكِها فلها أو أَفْرَضَتْهُ ليسرَّفَ فيه على مِلْكِها فلها ذلك، لا له. دفَعَ لابنِهِ مالاً ليتصرَّفَ فيه ففعَل، وكثرَ ذلك فماتَ الأبُ، إنْ أعطاهُ هبةً فالكلُّ له، وإلاّ فميرات، وتمامُهُ في "جواهر الفتاوى".

[٢٩٣٠] (قولُهُ: أو أقرَضَتْهُ) وسيأتى (٢) ما لو تصرَّفَ في مالِها وادَّعَى أنَّه بإذْنِها.

[٢٩٣٠٦] (قولُهُ: وإلاَّ فميراتٌ) بأنْ دفَّعَ إليه ليعمَلُ للأبِ.

### (فروعً)

دفَعَ دراهمَ إلى رجلٍ وقال: أنفِقُها ففعَلَ فهو قَرْضٌ، ولو دفَعَ إليه ثوباً وقال: أَلِيسُهُ نفسَكَ فهو هبة، والفرقُ<sup>(٢)</sup>: أنَّه تمليكُ فيهما لكنَّ<sup>(١)</sup> التَّمليكَ قد يكونُ بعِوَضٍ، وهو أَدنَى لأنَّهُ<sup>(٥)</sup> تمليكُ المنفعة، وقد أمكنَ في الأولى<sup>(١)</sup>؛ لأنَّ قَرْضَ الدَّراهم يجوزُ، بخلافِ الثَّانية، "ولوالجيّة" (٧).

وفيها(^^): ((قال أحدُ الشَّريكينِ للآخر: وهَبْتُكَ حصّتِي مِن الرِّبحِ والمالُ قائمٌ لا تصحُّ؛

(قولُهُ: والغرقُ مع أنَّه تمليكَ فيهما: أنَّ التَّمليكَ إلخ عبارةُ "الولوالجيّة" مِن الفصل النَّاني: ((والفرقُ: أنَّ هذا تمليكَ في المسألتَينِ جميعاً، والتَّمليكُ قد يكونُ بالقرضِ، وقد يكونُ بالهَبة، والقَرضُ أَدنَ؛ لائَّ تمليكُ المنفعةِ، فكان تعيُّنُهُ أُولَى إنْ أمكنَ، ففي المسألة الأولى أمكنَ؛ لأنَّ قَرضَ الدَّراهمِ يجوزُ، وفي المسألةِ الثَّانية لا)) اهـ.

<sup>(</sup>١) في "د": ((نسترِدُه)).

<sup>(</sup>٢) المقولة [٣١١٩١] قوله: ((وفي "القُنية" إلح)).

<sup>(</sup>٣) في "ب" و"م": ((مع)).

<sup>(</sup>٤) في "ب" و"م": ((أَنَّ)).

 <sup>(</sup>٥) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((لا))، وفي "ب" و"م": ((من))، وما أثبتناه من "الولوالجية" هو الأنسب.

<sup>(</sup>٦) في "ب" و"م": ((الأوَّل))، وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"וْ" موافق لما في "الولوالجية".

<sup>(</sup>٧) "الولوالجية": كتاب الهبة ـ الفصل الثاني فيما تجوز الهبة وفيما لا تجوز إلخ ١١٨/٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٨) "الولوالجية": كتاب الهبة ـ الفصل الثاني فيما تجوز الهبة وفيما لا تجوز إلح ١١٩/٣ باحتصار.

| نصلٌ في مسائل مُتفرَّقا | <br>٤٨٣ | روايا<br>قسم المعاملات |
|-------------------------|---------|------------------------|
|                         | <br>    | <br>                   |
|                         | <br>    | ·                      |

لأَمَّا هبةُ مُشاعٍ فيما يَحتمِلُ القسمة، ولو كان استهلَكَهُ الشَّريكُ صحَّتْ)).

رحل اشترى حُلِيّاً ودفّعَه (١) إلى امرأتِهِ واستعمَلَتُهُ ثُمَّ ماتَتْ، ثُمَّ احتلَفَ الزَّوجُ وورَنتُها أَمَّا هبةً أو عاريةً فالقولُ قولُ الزَّوجِ مع اليمين: إنَّه دفّعَ ذلك (١) إليها عاريةً؛ لأنَّه مُنكِرٌ للهبةِ، "منح "(١).

وانظر ماكتبناه أوَّلَ كتاب الهبة ( ُ عن "خزانة الفتاوي".

قال "الرَّمليُّ": ((وهذا صريحٌ في ردِّ كلامِ أكثرِ العوامِّ أنَّ تَمُثُّعَ المرأةِ يُوجِبُ التَّمليكَ (°)، ولا شكَّ في فسادِه)) اه. وسبَقَهُ إلى هذا صاحبُ "البحر" كما ذكرْناه عنه في باب التَّحالُفِ (۱)، وكتبْنا هناك (۱) عن "البدائع": ((أنَّ المرأةَ إنْ أقرَّتْ أنَّ هذا المَتاعَ اشتراه لي سقَطَ وَهُما؛ لأنَّما أقرَّتْ بالبِنَةِ)) اه.

وظاهرُهُ: شُمُولُ ثِيابِ البَدَنِ، ولعلَّه في غيرِ الكسوةِ الواحبةِ، وهو الرَّائدُ عليها، تأمَّلُ وراجعْ. [١/٣٤٢٠٥] ويدلُّ عليه ما مرَّ أوَّلَ الهبةِ<sup>(٧)</sup> مِن قولِهِ: ((اتَّخَذَ لولدِهِ أو لتلميذِهِ<sup>(٨)</sup> ثِياباً إلحٰ) فحيثُ لا رُجوعَ له هناك ما لم يُصرِّحْ بالعاريةِ فهنا أُولى.

<sup>(</sup>١) في "الأصل" و"ر" و"آ": ((ودنَّعَ))، وكذا في "المنح".

<sup>(</sup>٢) ((ذلك)) ليست في "الأصل" و"ر" و"١٦"، وليست في "المنح" أيضاً.

<sup>(</sup>٣) "المنح": كتاب الهبة ـ باب الرجوع في الهبة ـ فصل في مسائل متفرقة ٢/ق١٣٣/ب.

<sup>(\$)</sup> المقولة [٢٩٠٨١] قوله: ((هو الإيجابُ)).

<sup>(</sup>٥) في "الأصل" و"ر": ((التملك)).

<sup>(</sup>٦) المقولة [ ٢٧٨٢١] قوله: ((صَلَحَ له)).

<sup>(</sup>٧) ص٤٢٢. وما بعدها "در".

<sup>(</sup>أو لتلميذِهِ)) ليست في "ب" و"م".

بعَثَ إليه بمديَّةٍ في إناءٍ هل يُباحُ أكلُها فيه؟ إنْ كان ثَريداً ونحوهُ بِمّا لو حوَّلُهُ إلى إناءٍ آخِرَ ذَهَبَتْ لَذَّتُهُ يُباحُ، وإلاّ فلا، دعا قوماً آخِرَ ذَهَبَتْ لَذَّتُهُ يُباحُ، وإلاّ فلا، دعا قوماً إلى طعام وفرَقَهم على أَخْوِنةٍ ليس لأهلِ خِوانٍ مُناوَلَةُ أهلِ خِوانٍ آخِرَ، ولا إعطاءُ سائلٍ وخادم وهرَّةٍ لغير ربِّ المنزلِ، ولا كلبٍ ولو لربِّ المنزلِ<sup>(۱)</sup> إلاّ أنْ يُباوِلَهُ الخُبرَ المُحترِقَ؛ للإذْنِ عادةً. وتمامُهُ في "الجوهرة" في "الأشباه" ((لا جَبْرَ على الصَّلاتِ إلاّ في أربع: شُفْعة، ونَفقة زوجة (٥)، وعَينٍ مُوصَى بما، ومالِ وَقفٍ.

وقد حرَّرْتُ أبياتَ "الوَهبانيَّة" على وَفْقِ ما في "شرحها" لـ "الشُّرُنبُلاليَّ"، فقلتُ: [طويل]

وواهبُ دَينِ ليس يرجِعُ مُطلَقاً .......

[۲۹۳۰۷] (قُولُهُ: خِوانِ) بكسرِ الخاءِ، و((أُخُونَةٍ)) قبلَها بكسرِ التَّاءِ منوَّنةً. ق١٥ ٥/أ (٢٩٣٠٨] (قُولُهُ: على الصّلاتِ) بكسر الصّادِ.

[٢٩٣٠٩] (قولُهُ: مُطلَقاً) أي: سواءً قبِلَ المديونُ أَوْ لا. وقيل: لا بدَّ مِن القَبُولِ، ويظهَرُ لكَ مِنه ما في كلام "البحر"(١) حيثُ قال أوَّلَ بابِ الرُّجوعِ: ((وأطلَقَ الهبةَ فانصرَفَتْ إلى الأعيانِ،

(قولُهُ: بكسرِ النّاءِ) لعلَّه: الواو.

(قولُهُ: ويظهَرُ لكَ مِنه ما في كلام "البحر" إلخ) عبارتُهُ في "حاشية البحر": ((قولُهُ: فلا رُجوعَ في هبةِ دَينٍ للمديونِ بعدَ القَبُولِ بخلافِه قبلَه))، لا يَحْفَى عليكَ أنَّ الكلامَ في رُجوعِ الواهب، وهذا في ردَّ المعوهوبِ له، ولا رُجوعَ للواهبِ هنا مطلقاً. قال في "المنظومة الوهبائيّة":

<sup>(</sup>١) ((كان)) ليست في "د".

<sup>(</sup>٢) في "د" و"و": ((البيتِ)).

<sup>(</sup>٣) انظر "الجوهرة النيرة": كتاب الهبة ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٤) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ـ كتاب الهبة صـ٣١ ٤.٣١ ٣٠. باحتصار.

<sup>(°)</sup> في "و": ((زوجتِهِ)).

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الهبة ـ باب الرجوع في الهبة ٢٩١/٧.

| فصلٌ في مسائلُ مُتفرُّقا |                       | ٤٨٥ |                          | .قسم المعاملات |
|--------------------------|-----------------------|-----|--------------------------|----------------|
| يصِحُّ المُحرَّرُ        | وإبراءُ ذي نِصفٍ      |     |                          |                |
| له نُه ف يَخسَهُ         | اذا وهَيَتْ مَعْاً وا |     | تَنَّكُهُ ظُلْمَهُ لَهَا | على حَجُها أو  |

فلا رُحوعَ في هبةِ الدَّينِ للمديونِ بعدَ القَبُولِ، بخلافِهِ قبلَه؛ لكونِما إسقاطاً)) اهـ، وكأنَّه اشتبَهَ عليه الرَّدُ بالرُّحوع، تأمَّل.

[٢٩٣١٠] (قولُهُ: وإبراءُ ذي نِصفِ<sup>(۱)</sup> إلخ) قال "قاضي حان" ((وإذا كان دَينَّ بين شريكَينِ فوهَبَ أحدُهما نصيبَهُ مِن المديونِ حازً، وإنْ وهَبَ نِصفَ الدَّينِ مُطلَقاً ينفُذُ في التُّبِعِ كما لو وهَبَ نصفَ العبدِ المشترَكِ) اهر. كلما في الهامش.

[٢٩٣١] (قولُهُ: على حَجُّها إلخ) اشتمَلَ البيتُ على مسألتَينِ:

الأولى: امرأةً ترَكَتْ مَهْرَها للزَّوجِ على أَنْ يَحُجَّ بِمَا، فلم يَحْجَ بِمَا قال "محمّدُ بن مقاتل": إِنَّمَا تعودُ بَهْرِها<sup>(٣)</sup>؛ لأَنَّ الرِّضَا بالهبةِ كان بشرطِ العِوَضِ، فإذا انعدَمَ العِوَضُ انعدَمَ الرِّضَا، والهبةُ لا تصحُّ بدونِ الرِّضَا.

والثّانية: إذا قالت لزوجِها: وهَبْتُ مَهْرِي منكَ على أَنْ لا تظلِمَني فقَبِلَ صحَّتِ الهبةُ، فلو ظلَمَها بعد ذلك فالهبةُ ماضيةٌ، وقال بعضُهم: مَهْرُها باقٍ<sup>(١)</sup> إِنْ ظلَمَها. كَذا في الهامش.

وواهب دين ليس يَرجعُ مُطلقاً .............

ولا يَخْفَى أَنَّ غَايةً ما يقالُ: إنَّ صاحبَ "البحر" مشى على القِيلِ الثَّانِي: إنَّ هبهُ الدَّينِ تتوقَّفُ على القُبُولِ، فللواهب الرُّجوعُ قبلَه لا بعدَه)).

(قولُهُ: كما لو وهَبَ نِصفَ العبدِ المشترَكِ) الذي تقدَّمَ نقُلُه في الشُّرَكَةِ عن "الفصول العماديّة" بالعَرْوِ إلى "الأصل" خلافُ هذا، وهو انصرافُ البيع إلى نصيبِ البائع، فانظُرُهُ فيها.

<sup>(</sup>١) ئِي "ر": ((ذي دَيْنِ)).

<sup>(</sup>٢) "الخانية": كتاب الهبة ـ فصل فيما يكون هبة من الألفاظ وما لا يكون ٢٦٧/٣ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٣) في "الأصل": ((مهرها)) من دون باء.

<sup>(</sup>t) في "الأصل" و"ر": ((باتية)).

## وإنكاح أُخرَى لو(١) يُرَدُّ فيظفَرُ

## مُعلِّقُ تطليقٍ بإبراءِ مَهْرِها

[٢٩٣١٧] (قُولُهُ: مُعلِّقُ تطليقٍ إلخ) البيثُ لـ "الشَّرنبلاليِّ" نظمَ فيه مسألةً سئلَ عنها، وهي: قال لها: متى نكَحْتُ عليكِ أُخرى وأبرأتني مِن مَهْرِكِ فأنتِ طالق، فهل إذا ادَّعَى أنَّه أُوفاها المَهْرَ فلم يَبْقَ ما تُبرِئُهُ عنه، وأنكَرَتْ يُقبَلُ في عدم الحِنْثِ وإنْ لم يُقبَلُ بالنَّظَرِ لسُقوطِ حمَّها كما يُقبَلُ قُولُهُ لو احتَلُفا في وُجودِ الشَّرطِ؟

فأحاب: ((إنْ ردَّ الإبراءَ لم يَحنَث؛ لأنَّه لو كان كما ادَّعَتْ فردُّهُ أبطلَهُ، وإنْ كان (٢) كما ادَّعَى فالرَّدُّ مع دعوى الدَّفْع؛ لِما يأتي ادَّعَى فالرَّدُّ مع دعوى الدَّفْع؛ لِما يأتي أنَّه (٢) إذا قبَضَ دَينَهُ ثمَّ أبراً غريمَهُ وقبِلَ صحَّ الإبراءُ ويَرجِعُ عليه بما قبَضَ)) اه ملحَّصاً، أي (١): ومفهومُهُ: أنَّه (٥) لو لم يَقبَلُ لم يصحَّ الإبراءُ.

قال: ((وإنَّمَا سطرتُه دفْعاً لِما يتوهَّمُ مِن الحِنْثِ بمُحرَّدِ الإبراءِ)). وانظر ما ذكرَه "الشّارحُ" في آخرِ بابِ التَّعليقِ<sup>(١)</sup>.

وقال في المهامش: ((أي: إذا علَّقَ طلاقَ امرأتِهِ على نِكاحِ أخرى مع الإبراءِ عن المَهْرِ فترَجَّ، فادَّعَتِ امرأتُهُ الإبراءَ، فادَّعَى دفْعَ المَهْرِ فالقولُ<sup>(٧)</sup> له في عدم الحِنْثِ، لكنْ قال في "الأشباه" (٨): وعلى أنَّ الإبراءَ بعدَ القضاءِ صحيحٌ لو علَّقَ طلاقَها بإبرائها عن المَهْرِ ثمَّ دفَعَهُ لا يطلُلُ التَّعليقُ، فإذا أبرأتُهُ براءةً إسقاطٍ وقَعَ اهر)). كذا في الهامش.

011,

<sup>(</sup>١) في "ط": ((لم)) بدل ((لو)).

<sup>(</sup>٢) ((كان)) ليست في "الأصل" و"ر" و"آ".

<sup>(</sup>٣) ((أنَّه)) ليست في "الأصل" و"ر" و"T".

<sup>(</sup>١٤) ((أي)) ليست في "ب" و"م".

<sup>(</sup>٥) ((أنَّه)) ليست في "الأصل" و"ر" و"١".

<sup>(</sup>٦) ٩/٩٥٥ - ٦٠٥ "در".

<sup>(</sup>٧) في "الأصل" و"ر": ((القولُ)).

<sup>(</sup>٨) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الغوائد ـ كتاب المداينات صـ ٤ ٣١. باختصار.

وعنديَ فيه وقفةٌ فيُحرَّرُ

وإنْ قبَضَ الإنسانُ مالَ مبيعِهِ فأبراً يؤخذُ مِنه كالدَّين اظهَرُ ومِن دونِ أرضِ في البناءِ صحيحةً

قلتُ: وَحَهُ تَوَقُّفي تصريحُهم في كتابِ الرَّهنِ بأنَّ رَهْنَ البناءِ دونَ الأرضِ وعكسَهُ لا يصِحُّ؛ لأنَّه كالشّائع، فتأمَّلُهُ. وأشَرْتُ بـ: ((أظهَرُ)) لِما في "العماديَّة"<sup>(١)</sup> عن "مُواهَرْ زاده": أنَّه لا يرجِعُ، واحتارَهُ بعضُ المشايخ. و ((فيظفَرُ))(٢)، أي: بنكاح ضَرَّتِمًا؛ لأنَّه برَدِّهِ للإبراءِ أبطَلَهُ، فلا حِنْثَ، فليُحفَظْ))<sup>(٣)</sup> انتهى ..........

[٢٩٣١٣] (قولُهُ: وإنْ قبَضَ الإنسانُ) باعَ مَتاعاً وقبَضَ النَّمَنَ مِن المشتري، ثمَّ أبراً البائعُ المشتري مِن (٤) الثَّمَنِ بعدَ القبضِ يصحُ إبراؤهُ، ويرجعُ المشتري على البائع بما كان دفَّعَهُ إليه مِن الثَّمَن. كذا في الهامش.

[٢٩٣١٤] (قولُهُ: صحيحةٌ) أي: هي (٥) صحيحةٌ. كذا في الهامش.

[ ٢٩٣١ ] ( تولُهُ: أي: بنكاح) عبارة "الشّرنبلاليّ": ((أي: بقَهْرِ المراقِ<sup>(١)</sup> لبقائها في نكاجِهِ مع الضَّرّةِ، وهو الأنسَبُ حيثُ كان المُعلَّقُ طلاقَها لا طلاقَ الضَّرّةِ)(٧٠).

#### (فائدةً)

قال "الزّاهديُّ" في كتابه المسمَّى بـ "حاوي مسائل المنية": (("قع"(^) لـ "القاضى عبد الجبّار": انتهَبَ وِسادةً كرسيِّ العروسِ وباعَها يَجِلُ إِنْ كَانْتُ وُضِعَتْ للنَّهْبِ)) اهـ.

أقول: وعليه يقاسُ شَمْعُ الأعراس والموالد، "رمليّ" على "المنح"، والله سبحانه وتعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) لم نعثر على المسألة في مظانحًا من مطبوعتي "حامع الفصولين" اللتين بين أيدينا.

<sup>(</sup>٢) في "د" و "و ": ((وبيظفَرُ)).

<sup>(</sup>٣) في هامش "د" هنا بخطِّ العلاَّمة ابن عابدين رحمه الله تعالى: ((بلغ قراءةً إلى هنا مرَّةً ثانيةً على حناب شيخنا العلاَّمة الشيخ "سعيد الحلي" أمتع المسلمين بحياته آمين)).

<sup>(</sup>٤) في "الأصل": ((البائعُ الثَّمَن أو المشتري من)).

<sup>(</sup>٥) في "الأصل": ((هية)) بدل ((هي)).

<sup>(</sup>٦) في "الأصل": ((امرأته)).

<sup>(</sup>٧) في "آ": ((تمُّ هذا الجزء، ووقع الفراغ من نَشخه في غرَّة جُمادى الأُولى ١٣٦٧هـ آمين)).

<sup>(</sup>٨) (("قع")) ليست في "ب" و"م"، وهو رمز للقاضي عبد الجبّار، كما في النُّسخ.

.....

قال الفقيرُ إلى الباري سبحانه، المُربَّى كرَمَهُ وإحسانه وامتنانه، "محمّد بنُ الشيخ حسن البيطار"(۱): هذا آخرُ ما وجدْنُهُ على نسخةِ شيخِنا المولِّفِ المرحوم(۱) السَيِّلِا "محمّد أفندي عابدين" عليه رحمة أرحم الرّاحِينَ (۱)، ولكن يحتاجُ بعضهُ إلى مراجعةِ أصلِهِ المنقولِ عنه، [۱/۲۰۱۱/۱] فإنَّه لم يظهَرُ لي، وليس عندي أصلهُ لأرجع إليه، واللهُ المسؤولُ، وعليه التُكلانُ، وسألهُ سبحانه التَّوفيق لأقوم طريق، وهو حسبي ويغم الوكيلُ (۱)، يتلوهُ إنْ شاءَ الله كتاب الإحارة أولُ الجزءِ الرابع (۱)، نسألهُ الإعانة على الإكمالِ، وصلى الله على سيّدنا محمّد وعلى آلهِ وصحبهِ وسلّم، وذلكَ في خامس وعشرينَ صَفَرِ الخير نحارَ الأربعاءِ قُبيلَ الظّهرِ، سنة ألفٍ وماتين وستّين، أحسنَ الله بِحتامَها وجِتامَنا عند الانتهاءِ آمينَ آمين في ٢٦١/ص ٢٥٥.

## انتهى بفضل الله ومَنَّهِ الجزءُ الثامنَ عشَرَ ويليه إن شاء الله تعالى الجزءُ التاسعَ عشَرَ، وأوَّلُه كتابُ الإجارة

<sup>(</sup>١) في "ب" و"م": ((محمد علاءُ الدِّين ابنُ المؤلِّف)) بدل ((محمد بنُ الشَّيخ حسن البَيْطان)).

<sup>(</sup>٢) في "ب" و"م" زيادة: ((الوالد)).

<sup>(</sup>٣) في "ب" و"م" زيادة: ((وأحسن له الفوائد)).

 <sup>(</sup>٤) في "ب" و"م" بعد ما سبق: ((وصلَّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آلِه وصحبِه وسلّم، وذلك في خامسِ وعِشرِي صفرِ
 الحنوي، نماز الأربعاء، قبيل الظهر، سنة ألف وماتتين وستّين، أحسّن الله ختامها، آمين)).

<sup>(</sup>٥) أي: على التقسيم الذي قسمه العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى لكتابه.

<sup>(7)</sup> في "ب": ((يقولُ المستمينُ بربّه القوي، مصحّحُ دارِ الطّباعةِ المصريّة "محمّد قطة العدويّ"، منحه الله بخفي الطافِه، وأدرَّكُهُ بمعنوتِه وإسعافِه: قد تم هذا الجزءُ طبّعاً، وكمُل تمثيلاً ووضعاً بدارِ الطّباعةِ المصريّة، الكائنة بيولاق مصر الحميّة، مُصحَّحاً بقدرِ الإمكانِ، ومُقابَلاً على خط "المؤلّف" عليه سحائبُ الرّحمةِ والرّضوان، ما عدا أواخرَه، أعنى: مِن ملزمة ((٩١)) إلى النّهاية، فإنَّ تصحيح ذلك كان على نسخةِ بلَقتْ في التّحريف والسّقطِ الغاية؛ لكونِما غالباً منسوخة مِن نسخةِ مَن حرَّة الهوامش، وتساهل الناسخ في النّقلِ، فكثرَ فيها التّحريف الفاحش، غيرَ أنه بعونِ الملكِ المعبود، حصّل في التّصحيح بذلُ المُحمود، فما أمكنَ إصلاحَهُ أبنتُه بعدَ المراحمة والتبتُتِ التَام، وإلا أَشَرْتُ إلى التُوقْفِ بالكنابة على الهامش، أو بوضع رقيم مِن الأرقاع، إعطاء للصّناعةِ حقّها موفوراً، عسى أنْ نُلحَق بَن كان سعيهم مشكوراً، وقد كان تمامُهُ في أوائلِ شعبان، سنة مِن الأرقاع، إعطاء للصّناعةِ حقّها موفوراً، عسى أنْ نُلحَق بَن كان سعيهم مشكوراً، وقد كان تمامُهُ في أوائلِ شعبان، سنة واكملٍ وصف، يَثِلا وعلى الله على أجل نعتِ وأكملٍ وصف، يَثلا وعلى اللهِ والنسجِينَ على منوالِ، آمين. وينكُوهُ الجزءُ الخامس، أَوْلُهُ كناك الإجازة).

وفي "م": ((تمَّ طبع الجزء الرابع من "حاشية ابن عابدين" على "الدر المختار"، ويليه الجزءُ الخامسُ، وأؤلُهُ كتابُ الإحارة)).

# الاستدراكات

|  |  | · |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

| الاستدراكات | 193 | الجزء الثامن عشر |
|-------------|-----|------------------|
|-------------|-----|------------------|

## الاستدراكات

| الاستدراكات                                      | ٠٠  | <u>ف</u> ة<br> |
|--------------------------------------------------|-----|----------------|
| الاستدراكات على نسخة "الأصل" (بخط المؤلف) الخطية | ۹۳  | ٤              |
| الاستدراكات على نسخة "ر" (بيطار) الخطية          | 90  | ٤              |
| الاستدراكات على نسخة "ب" (المطبوعة البولاقية)    | ٩٧  | ٤              |
| الاستدراكات على نسخة "م" (المطبوعة الميمنية)     | ٠.  | 0              |
| الاستدراكات على مطبوعة التقريرات                 | ٠,٣ | ٥              |



### الاستدراكات على نسخة "الأصل" الخطية(\*)

| هامش  | صحيفة | تسلسل |
|-------|-------|-------|
| ŧ     | 115   | ٧.    |
| ١٢    | 117   | ۲۱    |
| ۸ - ۱ | 117   | * *   |
| ŧ     | ۱۱۸   | 77    |
| ۲     | 170   | 7 £   |
| ٣     | ۱۳۰   | 70    |
| ٤     | ۱۳۱   | ۲٦    |
| ١     | 150   | 77    |
| ٣     | 1 £ 9 | ۸۲    |
| ٦     | 101   | 79    |
| ٤     | 104   | ۳.    |
| ٥     | 109   | ۳۱    |
| γ     | 171   | 4.4   |
| γ     | ١٦٥   | 77    |
| ٤     | 177   | 72    |
| ٣     | 179   | ٣٥    |
| γ     | ۱۷٥   | ٣٦    |
| ٣     | ۱۷۷   | ۳۷    |
| ٥     | 144   | ۳۸    |

| هامش  | صحيفة | تسلسل |
|-------|-------|-------|
| ٦     | ٦     | ١     |
| ٨     | ۲.    | ۲     |
| ۱۰-٤  | ٤٤    | ٣     |
| ٥     | ٤٥    | ٤     |
| ۲     | ٥٢    | ٥     |
| ١     | ٥٤    | ٦     |
| ٣     | ٥٨    | ٧     |
| ٤     | ٦١    | ٨     |
| ۸ - ٥ | 79    | ٩     |
| ٦     | ٧٨    | ١.    |
| ٣-٢   | ٧٩    | 11    |
| 7 - 0 | ۸۱    | ١٢    |
| ۲     | ٨٥    | ١٣    |
| ٧ - ٣ | ۸۹    | ١ ٤   |
| ٤     | ٩.    | ١٥    |
| ١     | ٩٨    | ١٦    |
| ٧.٦   | ١٠٤   | ۱۷    |
| ۲     | 1.9   | ١٨    |
| 7.5   | 11.   | ١٩    |

<sup>(\*)</sup> هذه النسخة هي مسودة ابن عابدين رحمه الله، وهي حواش وتعليقات بخطه على هامش نسخة للدر المختار، وعلى هذه النسخة حواش وتعليقات أعرى ليست بخطه، لم يذكر الجرّدُ صاحبَها، ولم تمند نحن أيضاً إليه.

هامش 

٦,

صحيفة

T0V

**TAY.** 

£AY

| تسلسل |   |
|-------|---|
| ٥٣٠   | ŀ |
| οŧ    |   |
| 00    |   |
| ٥٦    |   |
| ٥٧    |   |
| ٥٨    |   |
| 09    |   |
| ٦.    |   |
| 71    |   |
| 7.7   |   |
| 75    |   |
| 3.5   |   |
| 70    |   |
| וו    |   |
|       | • |

| هامش  | صحيفة | تسلسل |
|-------|-------|-------|
| ٤     | ١٨١   | 89    |
| ٧     | ١٨٣   | ٤٠    |
| ٣     | 198   | ٤١    |
| ٣     | 19.   | ٤٢    |
| ۲ - ٤ | ۲     | ٤٣    |
| ٥     | 717   | ٤٤    |
| ٣     | 770   | ٤٥    |
| ٧ _ ٥ | 777   | ٤٦    |
| ٤     | 757   | ٤٧    |
| ٥     | 700   | ٤٨    |
| ١     | 470   | ٤٩    |
| ٥     | ۲٧٠   | ٥.    |
| ٩     | 441   | ٥١    |
| ٨     | 771   | ٥٢    |

### الاستدراكات على نسخة "ر" (بيطار) الخطية

| هامش | صحيفة | تسلسل |
|------|-------|-------|
| ŧ    | ۱۱۳   | 77    |
| ١٢   | 117   | 77    |
| ۸-۱  | 117   | 7 £   |
| ŧ    | 114   | 70    |
| ۲    | 170   | 77    |
| ŧ    | ١٢٧   | ۲۷    |
| ٣-٢  | ۱۳۰   | ۲۸    |
| ŧ    | 171   | 79    |
| ۲    | ١٣٢   | ۳۰    |
| ۲    | ١٣٣   | ۳۱    |
| ١    | 100   | ۳۲    |
| ٤    | 1 2 9 | ٣٣    |
| ٦    | 101   | ٣٤    |
| ٤    | 107   | ٣٥    |
| ٣    | ١٥٧   | ٣٦    |
| ٥    | 109   | ۳۷    |
| ٧    | 171   | ۳۸    |
| ۸    | 178   | ٣٩    |
| ٤    | 177   | ٤٠    |
| ٣    | 179   | ٤١    |
| ٦    | ۱۷۳   | ۲٤    |

| هامش  | صحيفة | تسلسل |
|-------|-------|-------|
| ٨     | ۲.    | ١     |
| ٥     | ٣0    | ۲     |
| -7-8  | ŧŧ    | ٣     |
| ٥     | ŧ o   | ٤     |
| ۲     | ٥٢    | ٥     |
| ١     | ٥٤    | ٦     |
| ۲     | ٥٧    | γ     |
| ٣     | ۰۸    | ٨     |
| ۲     | ٥٩    | ٩     |
| ۸ ـ ٥ | ٦٩    | ١.    |
| ۲     | ٧٦    | 11    |
| ٦     | ٧٨    | 17    |
| ٣-٢   | ٧٩    | ١٣    |
| ٥     | ۸١    | ١٤    |
| ۲     | ٨٥    | 10    |
| ٧ - ٣ | ۸٩    | ١٦    |
| ٤     | ٩.    | ۱۷    |
| ١     | ٩٨    | ١٨    |
| ٧ - ٦ | ١٠٤   | ١٩    |
| ۲     | 1.9   | ۲.    |
| ٣     | 11.   | 71    |

| صحيفا       | تسلسل |
|-------------|-------|
| ۲۲۲         | 77    |
| ۳۳٦         | 78    |
| ۳0.         | ٦٥    |
| TOV         | 77    |
| ٣٦.         | ٦٧    |
| ۳٦٢         | ٨٢    |
| ۳۷۳         | 79    |
| 444         | ٧.    |
| <b>"</b> ለየ | ٧١    |
| ٤١٣         | ٧٢    |
| ٤٢٣         | ٧٣    |
| 140         | ٧٤    |
| ٤٣٣         | ٧٥    |
| ٤٣٥         | ٧٦    |
| ٤٥٣         | ٧٧    |
| ٤٦١         | ٧٨    |
| ٤٧٣         | ٧٩    |
| ٤٧٧         | ۸٠    |
| ٤٨٥         | ۸۱    |

| هامش  | صحيفة | تسلسل |
|-------|-------|-------|
| ۷ ـ ۲ | 170   | ٤٣    |
| ٣     | ۱۷۷   | ٤٤    |
| ٥     | ۱۷۸   | ٤٥    |
| Ł     | 141   | ٤٦    |
| ٧     | ۱۸۳   | ٤٧    |
| ۲     | 19.   | ٤٨    |
| ٣     | 198   | ٤٩    |
| ۲     | ۱۹۸   | ٥.    |
| ٦     | ۲.,   | ۱۵    |
| ٥     | 717   | ٥٢    |
| ٣     | 770   | ۳۰    |
| Y-0   | 777   | ٥٤    |
| £     | 717   | 00    |
| 0     | 700   | ٥٦    |
| ١     | 770   | ٥٧    |
| 0     | ۲٧٠   | ٥٨    |
| ٩     | 777   | ٥٩    |
| ٤     | 419   | ٦.    |
| ٣     | 414   | 71    |
| ٩     | 777   | 77    |

| هامش . | صحيفة | تسلسل |
|--------|-------|-------|
| ۲      | ٨٥    | **    |
| 0      | AY    | 77    |
| ٣      | ٨٨    | 7 £   |
| 0_4    | ٨٩    | 70    |
| 0      | ٩٨    | 47    |
| ٥      | 99    | 77    |
| ٦      | 1.7   | ۲۸    |
| ٦      | ١٠٤   | 44    |
| ٦      | 1.9   | ۳.    |
| ٩      | 11.   | ۳۱    |
| ۲      | 118   | 77    |
| 17     | 117   | ٣٣    |
| ٦ - ٤  | 114   | ٣٤    |
| ۲      | 170   | ٣٥    |
| ٣-١    | ١٣٠   | ۳٦    |
| ٦      | 177   | ۳۷    |
| ٥ ـ ٦  | ١٣٣   | ۳۸    |
| ٦-١    | 150   | 44    |
| ۲      | ١٣٦   | ٤٠    |
| ۲      | 189   | ٤١    |
| ۲      | 12.   | ٤٢    |
| ·      |       |       |

| هامش | صحيفة | تسلسل |
|------|-------|-------|
| ٦    | ٦     | ١     |
| ٣    | ٨     | ۲     |
| ٤    | 18    | ٣     |
| ٣    | ١٨    | ٤     |
| ۲    | 77    | 0     |
| ٦    | ٣٢    | ٦     |
| •    | ٣٥    | ٧     |
| ١    | ٣٦    | ٨     |
| ٦    | ۳۷    | ٩     |
| ٣    | ٣٨    | ١.    |
| ۲    | ٣٩    | 11    |
| ١.   | ٤٤    | ١٢    |
| ٤    | ٤٥    | ١٣    |
| ٤    | ٥.    | ١٤    |
| ٤    | ٥٢    | 10    |
| ٦    | ٥٥    | ١٦    |
| ۲    | ٥٧    | ۱۷    |
| ۲    | ٥٩    | ١٨    |
| ٦    | ٦٤    | ۱۹    |
| ٤    | ٦٦    | ۲.    |
| ٥    | ٧٠    | ۲١    |

| هامش  | صحيفة       | تسلسل |
|-------|-------------|-------|
| ٣     | 181         | ٤٣    |
| ٦     | 110         | ٤٤    |
| ٥     | 108         | ٤P    |
| ٦     | 108         | ٤٦    |
| ٧     | 701         | ٤٧    |
| ٥-٣   | 109         | ٤٨    |
| ٨     | 178         | 19    |
| ٨     | ٨٢١         | ٥٠    |
| ۲     | 179         | ٥١    |
| ٤     | 171         | ٥٢    |
| 7-0   | 177         | ٥٣    |
| ٤     | 178         | ٥٤    |
| ۲     | ۱۷۷         | ٥٥    |
| ٥     | ۱۷۸         | 70    |
| ٨     | 179         | ٥٧    |
| ۲     | 1 A E       | ٥٨    |
| ٤     | 195         | ٥٩    |
| 1     | 198         | ٦.    |
| ۲ - 3 | ۲۰۷         | 71    |
| ۲     | <b>*</b> 11 | 77    |
| ٦     | 717         | ٦٣    |
| ۲     | 719         | ٦٤    |

| هامش | صحيفة | تسلسل |
|------|-------|-------|
| 0    | 771   | 70    |
| ١    | 777   | 77    |
| ٧    | 377   | ٦٧    |
| ٣    | 770   | ٨٢    |
| ٧    | 177   | 79    |
| ٣    | 170   | ٧.    |
| ٤    | 789   | ۷۱    |
| ٨    | 717   | ٧٢    |
| ٧    | 7 2 2 | ٧٢    |
| ٦    | 710   | ٧٤    |
| ١    | 707   | ٧٥    |
| ٦    | 709   | ٧٦    |
| ٧    | ۲٦.   | YY    |
| ٤    | 777   | ٧٨    |
| ١    | 770   | ٧٩    |
| ۲    | 779   | ۸۰    |
| ٩    | 777   | ٨١    |
| ٦    | 791   | ٨٢    |
| ۴    | ۳۰۷   | ۸۳    |
| γ    | ۳۰۸   | ٨٤    |
| ٥    | ۳۱۷   | ٨٥    |
| ٦    | ٣١٨   | ٨٦    |

| هامش  | صحيفة | تسلسل |
|-------|-------|-------|
| ١     | ٤١٣   | ١٠٨   |
| ۸-٣-٢ | 177   | ١٠٩   |
| 0     | ٤٢٣   | 11.   |
| ٧     | 171   | 111   |
| ٦     | 170   | 117   |
| 1-7-7 | ٤٢٨   | 118   |
| ٦     | ٤٣٠   | 111   |
| ٣     | ٤٣٢   | 110   |
| 0 _ { | ٤٣٣   | ۱۱۲   |
| ٧ ـ ٥ | ٤٣٥   | 117   |
| ٤ - ٣ | ٤٣٩   | 114   |
| ١     | £ £ A | 119   |
| ٣     | 104   | ۲۲.   |
| ٤     | 207   | 771   |
| ٧     | 173   | 777   |
| ٥     | ٤٧٦   | 777   |
| ۲     | ٤٧٧   | 471   |
| ٤     | ٤٨٢   | 770   |
| ۸     | ٤٨٣   | 777   |
| ٨     | £AV   | 777   |

| هامش  | صحيفة       | تسلسل |
|-------|-------------|-------|
| ٣     | ٣٢.         | ٨٧    |
| ٧     | 441         | ٨٨    |
| ٥     | ۲۲۲         | ٨٩    |
| ٩     | ۲۲٦         | ٩,    |
| ٨     | 221         | ٩١    |
| ٤ - ٣ | ۲۳۲         | 9.4   |
| ٤ - ٣ | ۲۳۲         | 98    |
| γ     | ۲۳٦         | 9 £   |
| ٧-٣   | 41.         | 90    |
| ٨     | 711         | 97    |
| 7     | <b>70</b> A | 97    |
| ٣     | ۳٦٢         | ٩٨    |
| ۸ - ۲ | ۳٦٨         | 99    |
| 0 _ { | ۲۷۳         | ١     |
| ۲     | ۳۸۱         | 1.1   |
| ٩     | 44.         | 1.7   |
| ٦     | 445         | ١٠٣   |
| 0     | 440         | ١٠٤   |
| ۹ - ۸ | ٤٠,         | 1.0   |
| ٤     | ٤٠١         | ١٠٦   |
| ١     | ٤٠٤         | ۱۰۷   |

#### الاستدراكات على نسخة "م" (المطبوعة الميمنية)

| هامش  | صحيفة | تسلسل |
|-------|-------|-------|
| ٤     | ٧٦    | **    |
| ۲     | ٨٥    | 77    |
| ٥     | ΑY    | 7 1   |
| ٣     | ٨٩    | ۲,٥   |
| ٥     | ٩٨    | 77    |
| ٥     | 99    | **    |
| ٦     | 1.7   | 4.4   |
| ٦     | ١٠٤   | 79    |
| ٩     | 11.   | ۳٠    |
| ٥     | 111   | ۳۱    |
| ١٢    | 117   | ٣٢    |
| į     | ۱۱۸   | ۳۳    |
| ۲     | 119   | 71    |
| ۲     | 170   | ۲0    |
| ١     | 17.   | ٣٦    |
| ٦     | ١٣٢   | ۳۷    |
| ٥ ـ ٢ | ١٣٣   | ۳۸    |
| ٦     | ۱۳٥   | 44    |
| ۲     | 177   | ٤٠    |
| ۲     | 189   | ٤١    |
| ۲     | ١٤٠   | ٤٢    |

| هامش  | صحيفة | تسلسل |
|-------|-------|-------|
| ٦     | 7     | ١     |
| ٣     | ٨     | ۲     |
| ٤     | ۱۳    | ٣     |
| ٣     | ۱۸    | ź     |
| ۲     | 77    | ۵     |
| ٦     | **    | ٦     |
| 7     | ۳۲    | ٧     |
| ٥     | ٣٥    | ٨     |
| ١     | ۲٦    | ٩     |
| ٣     | ۲۸    | ١.    |
| ۲     | 49    | 11    |
| ١.    | ŧŧ    | ١٢    |
| ŧ     | 10    | ۱۳    |
| ŧ     | ٥٠    | 1 1   |
| ŧ     | ٥٢    | ١٥    |
| ٦     | 00    | 17    |
| ۲     | ٥٧    | 17    |
| ۸ - ٦ | ٥٨    | ١٨    |
| ۲     | ٥٩    | 19    |
| Ł     | דד    | ۲,    |
| 0     | γ.    | 71    |

| هامش  | صحيفة | تسلسل |
|-------|-------|-------|
| 1     | 777   | 77    |
| γ     | 772   | ٦٧    |
| ٧     | 777   | ٦٨    |
| ۲     | 740   | ٦٩    |
| **    | 739   | ٧٠    |
| 0     | 711   | ٧١    |
| ٦     | 720   | ٧٢    |
| ١,    | 707   | ٧٣    |
| ۳     | 709   | ٧٤    |
| ٧     | ۲٦.   | ٧٥    |
| ٤     | 77.7  | ٧٦    |
| ١.    | 470   | • ٧٧  |
| ۲     | 779   | ٧٨    |
| ٩     | 777   | V9    |
| 0     | 777   | ٨٠    |
| ۲     | 790   | ۸١    |
| ٤     | 797   | ٨٢    |
| 3 _ 5 | 191   | ۸۳    |
| ٣     | ۳۰۷   | Λŧ    |
| ٥     | ۳۱۷   | ٨٥    |
| ٦     | ۳۱۸   | 7.4   |
| ٣     | ۳۲.   | ۸٧    |
| ٧     | 771   | ٨٨    |

| هامش : | سلسل صحيفة |     |
|--------|------------|-----|
| ٦      | 1 80       | ٤٣  |
| ٥      | 117        | ٤٤  |
| 0.     | ١٥٣        | ٤٥  |
| ٦      | 108        | ٤٦  |
| ٥      | 100        | ٤٧  |
| ٧      | 107        | ٤A  |
| ٥-٣    | 109        | ٤٩  |
| ٨      | 172        | ٥.  |
| ۸      | ١٦٨        | ٥١  |
| ٣      | 179        | ٥٢  |
| ٤      | ۱۷۱        | ٥٣  |
| 7-0    | ۱۷۳        | 0 1 |
| ٤      | ١٧٤        | 00  |
| ۰ - ۳  | ۱۷۷        | ٥٦  |
| ٨      | 179        | ٥٧  |
| ١      | 19.        | ۰۸  |
| ٤      | 198        | ٥٩  |
| ۲      | 191        | ٦.  |
| ٣      | ۲٠٧        | 11  |
| ۲      | 717        | 77  |
| 7      | ۲۱۸        | ٦٣  |
| ۲      | 719        | 7 £ |
| 0      | 771        | ٦٥  |

| ٥ | τ. |  |
|---|----|--|

| هامش      | صحيفة | تسلسل |
|-----------|-------|-------|
| ٩         | 113   | ١٠٨   |
| ١         | ٤١٣   | 1.9   |
| ۸-۳-۲     | ٤٢٢   | 11.   |
| ٥         | ٤٢٣   | 111   |
| ٧         | 171   | 117   |
| Т         | ٤٢٥   | 115   |
| ٤ - ٣ - ٢ | ٤٢٨   | 118   |
| ٦         | ٤٣٠   | 110   |
| ٣         | ٤٣٢   | 117   |
| 0_1       | ٤٣٣   | 117   |
| γ         | ٤٣٥   | 114   |
| ٤ - ٣     | ٤٣٩   | 119   |
| ٤         | १०७   | ١٢٠   |
| ٣         | ٤٧٤   | 171   |
| 0         | ٤٧٦   | 177   |
| ۲         | £YY   | 175   |
| ٤         | ٤٨٢   | 171   |
| ٨         | ٤٨٣   | 170   |
| ٨         | ٤٨٧   | ١٢٦   |

| هامش  | صحيفة       | تسلسل |
|-------|-------------|-------|
| ٥     | 777         | ۸۹    |
| 9 - 1 | 777         | ٩.    |
| ۸.    | 221         | 91    |
| ٣     | 777         | 9.7   |
| ٤-٣   | ۲۳۲         | 95    |
| γ     | 441         | 9 £   |
| ٧-٣   | 71.         | 90    |
| ۲     | <b>70</b> A | ٩٦    |
| ٣     | 411         | 94    |
| ٤     | 777         | ٩٨    |
| ۸ - ۲ | <b>77</b> A | 99    |
| 0_1   | ۲۷۲         | ١     |
| ۲     | ۳۸۱         | 1.1   |
| ٩     | 44.         | 1.7   |
| ٦     | 445         | 1.7   |
| 0     | 790         | ١٠٤   |
| ٩     | ٤٠٠         | ١٠٥   |
| £     | ٤٠١         | 1.7   |
| ١     | ٤٠٤         | ۱۰۷   |

#### الاستدراكات على مطبوعة التقريرات

| صحيفة هامش |     | تسلسل |
|------------|-----|-------|
| ٦-٥        | 171 | ١     |
| ١          | ٨٢٢ | ۲     |
| 11         | 709 | ٣     |

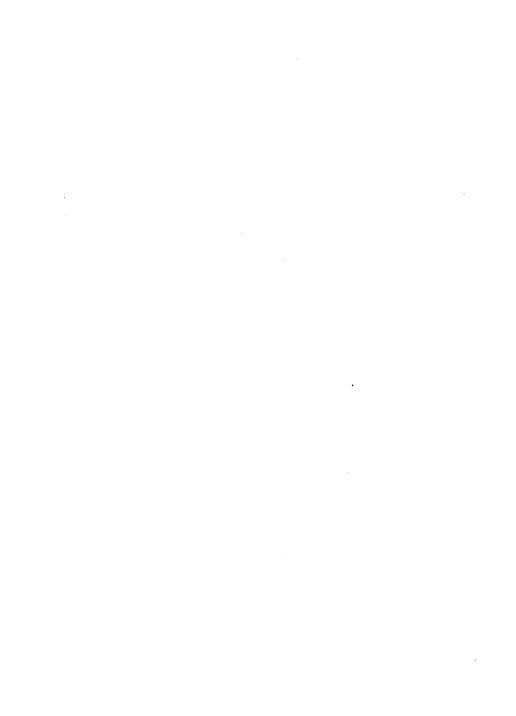

الجزء الثامن عشر ٥٠٥ الاستدراكات

| فهرس الوضوحات | <br>0.Y | <br>الجزء الثامن عشر |
|---------------|---------|----------------------|
|               | <br>    | <br>J . J .          |

| ية | صة | _ | ۵ | ١ |
|----|----|---|---|---|
|    |    |   |   |   |

#### الموضوع

# كتاب الإقرار

| ٥  | كتاب الإقرار                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------|
| ۱۲ | ثبوت الملك بالإقرار                                          |
| 17 | مطلب في الإقرار العام                                        |
| ۱۸ | أقل ما يصدَّق به المُقِرُّ                                   |
| ۲. | مطلبٌ: ما في المتون مقدم على ما في الفتاوى                   |
| ۲۸ | ما يعتبر إقراراً من القول                                    |
| ٣١ | مطلبٌ: الإقرار يحمل على العرف لا على دقائق العربية           |
| ٣٢ | فرع: الادعاء على الميت مع البينة مقبول                       |
| ٣٤ | فرع: أداء المال بحكم الشرط باطل                              |
| ٣٥ | فرع: كتابة الشهادة على البيع ليست بإقرار                     |
| ٣٧ | مطلبّ: ما يكون إقراراً لذي اليد معني                         |
| ٣٧ | تتمة: الاستشراء من غير المدعى عليه كالاستشراء من المدعى عليه |
| ٣٨ | مسألة مهمة: المساومة إقرار ضمني لا صريح                      |
| ٤. | الإقرار بالمظروف هل يستلزم الإقرار بالظرف؟                   |
| ٤٢ | الإقرار بالخاتم والسيف ونحوهما يستلزم الإقرار بملحقاتهما     |
| ٤٥ | الإقرار من درهم إلى عشرة يلزم به تسعة                        |
| ٤٧ | حكم الإقرار بالحمل المحتمل وجوده وقت الإقرار                 |
| ٥. | حكم اشتراط الخيار في الإقرار                                 |
| ۱٥ | مطلبٌ في أحكام الكتابة                                       |

| يە،<br> | الموضوع الصح                                        |
|---------|-----------------------------------------------------|
|         |                                                     |
| ٥١      | فرع: الكتابة المرسومة المُعَنْوَنةُ كالنطق          |
| ٥٣      | مطلبّ: لا يعمل بالخط                                |
| 00      | مطلبٌ: مسائل مهمة                                   |
| ٥٦      | مطلبٌ: تحاسبا لدى جماعة ثم تحاسبا لدى آخر فظهر غلط  |
| ٥٧      | مطلبّ: شهِدَ مع المقر آخر تقبل                      |
| 77      | أقر ثم ادعى أنه كاذب في إقراره                      |
|         | باب الاستثناء وما في معناه                          |
| ٦٦      | باب الاستثناء وما في معناه                          |
| ٦٨      | حكم الاستثناء المستغرق                              |
| ۷١      | استثناء عددين بينهما حرف الشك ينصرف إلى الأقل منهما |
| ٧٢      | حكم الاستثناء الجهول                                |
| ٧٤      | صحة استثناء البيت من الدار                          |
| ۲٦      | حكم استثناء فص الخاتم وما في حكمه                   |
| ٧٨      | مطلبّ: أعرتني هذه الدابة، فقال: لا، ولكنك غصبتها    |
| ٨٠      | أقر بوديعة لفلان ثم أضرب عنه إلى غيره               |
| ۸١      | فرع: أقر بمالين واستثنى                             |
|         | باب إقرار المريض                                    |
| λ٤      | باب إقرار المريض                                    |
| ٨٦      | مطلبّ: المتون لا تمشي غالباً إلا على ظاهر الرواية   |
| ٨٨      | حكم قضاء المريض دين بعض الغرماء دون بعض             |

| قهرس الموضوعات | 0.9 | <br>الجزء المثامن عشر |
|----------------|-----|-----------------------|
|                |     |                       |

|      | الموضوع الصح                                         | حيفة |
|------|------------------------------------------------------|------|
|      |                                                      |      |
|      | فائدة: أقر في مرضه بشيء ثم قال: كنت قلته في الصحة    | ۹.   |
|      | حكم إقرار المريض لوارثه بعين أو دين                  | 90   |
|      | تتمة: أشهدت المرأة شهوداً على نفسها تريد إضرار الزوج | ١    |
|      | الإقرار للوارث موقوف إلا في ثلاث                     | ١٠١  |
|      | فرع: إقرار الزوج لزوجته بمهرها إلى قدر مثله صحيح     | ٧٠٧  |
|      | مطلبٌ: مطلق الشركة بالنصف                            | ۱۰۸  |
|      | إقرار المريض بالولد والوالدين                        | ١١.  |
|      | مطلبٌ: ولد الزنا وولد اللعان يرثان بجهة الأم         | ۱۱۳  |
|      | حكم رجوع المقر عن إقراره                             | 111  |
|      | مات أبوه فأقر بأخ شاركه في الإرث                     | ۱۱۸  |
| فصل  | في مسائل شتىفي                                       | 177  |
|      | نروغ                                                 | 121  |
|      | كتاب الصلح                                           |      |
| كتاب | الصلحا                                               | 10.  |
|      | شروط الصلح                                           | ١٥.  |
|      | حكم الصلح                                            | 100  |
|      | ببطلات الصلح                                         | ۱۰۸  |
|      | ىعنى قولهم: الإبراء عن الأعيان باطل                  | ١٦٥  |
|      | لصلح عن دعوى المال                                   | ۱٦٧  |
| ,    | طلب: لا تصح إقامة البينة بعد الصلح                   | 179  |

|      | الموضوع                                                                                 | الصح | ميفة  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|      |                                                                                         |      |       |
|      | الصلح عن المغصوبا                                                                       | •••  | ۱۷۱   |
|      | التوكيل بالصلح                                                                          | •••  | 771   |
|      | صلح الفضولي                                                                             |      | ۱۷۷   |
|      | الصلح بعد الصلحا                                                                        |      | ١٨٠   |
|      | الصلح عن الدعوى الفاسدة والباطلة                                                        |      | ۱۸۳   |
|      | الصلح بعد حَلِفِ المدعى عليه                                                            |      | 191   |
| نصل  | في دعوى الدينفي                                                                         |      | ۱۹۳   |
| _    | مطلبٌ: قبض أحدهما حصته من الدين                                                         |      | ۱۹۸   |
|      | صلح الشريك في السلم عن نصيبه                                                            |      | ۲.۲   |
| نصل  | في التخارجفي التخارج                                                                    |      | ۲.۳   |
|      | ب<br>(خاتمة) مطلب في التهايؤ                                                            |      | Y • Y |
|      | ر                                                                                       |      | ۲۱.   |
|      | مطلبٌ: صالح وأبرأ إبراء عاماً ، ثم ظهر في التركة شيء                                    |      | 711   |
|      | كتاب المضاربة                                                                           |      |       |
| كتاب | المضاربة                                                                                |      | 110   |
|      | -<br>ركن المضاربةركن المضاربة                                                           |      | 110   |
|      | حكم المضاربة                                                                            |      | 110   |
|      | شروط المضاربةشروط المضاربة                                                              |      | 771   |
|      |                                                                                         |      | 777   |
|      | فروع مهمةفروع مهمة                                                                      |      | 777   |
|      | ربي.<br>مطلت: التقييدُ بعدَ العقد في المضاربة بعدَ أنْ صار المالُ عَرْضَاً لا يُقْمَامُ |      | 140   |

| فهرس الموضوعات | <br>011 | <br>الجزء الثامن عشر |
|----------------|---------|----------------------|
|                | <br>, , | <br>, , ,            |

| الصحيفة | الموضوع  |
|---------|----------|
|         | <b>-</b> |

# باب المضارب يضارب

|              | ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., .                         |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| የ ٤ አ        | ا تبطل به المضاربة                                               |
| Y 0 Y        | مطلبٌ: أعطاه دنانير مضاربة، ثم تقاسما له أن يأخذ الدنانير        |
| 707          | نصل في المتفرقات                                                 |
| Y Y 0        | فروع                                                             |
| <b>۲ ۷</b> ٦ | مطلبٌ: دَفَعَ المضارب أو الوصي شيئاً للعاشر                      |
| <b>۲ ۷</b> ٦ | مطلبٌ: فَسَخَ المضاربة وفي اليد متاع                             |
| <b>Y Y A</b> | فروع                                                             |
|              | كتاب الإيداع                                                     |
| 279          | كتاب الإيداع                                                     |
| ۲۸.          | ركن الوديعة                                                      |
| ۲۸.          | نكتة ذكرها في الهامش                                             |
| ۲۸۳          | مطلبٌ: بتركه السؤال والتَّفَخُصَ يَضْمَن                         |
| ۲۸٤          | فرع: نقلُ الوديعةِ أو السفر بما                                  |
| 444          | حَفْظُ الوديعةِ عند عيال المودّع وشرط ذلك                        |
| 444          | فائدة: إذا أطلَقَ السائحانيُّ كلمة "شيخنا" فالمراد به أبو السعود |
| ۲۸۹          | فرع: حضر المودَعُ الوفاةُ فدفع الوديعة إلى جاره                  |
| 498          | ما تُضمن به الوديعة يضمن به الرهن                                |
| Y 9 V        | عث مسافل ٧ تضييفها الأمانات                                      |

| عشر | الجزء الثامن | <br>017 | <br>حاشية ابن حابدين |
|-----|--------------|---------|----------------------|
|     |              |         |                      |

الموضوع

| 491 | حكم متولي غلّات المساجد إذا مات والغلّات عنده                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| ۲۱٦ | مطلبٌ: طَلَبَها فقال: غداً، وفي الغد قال: تَلِفت قبل قولي: غداً ضمن لتناقضه |
| ۲۱٦ | مطلبٌ: كلُّ فعل يغرم به المودّع يغرم به المرتحينُ                           |
| ۲۲٦ | فرع: قال المودَّعُ: وضعتُها بين يديَّ وقمت ونسيتها فضاعَتْ                  |
| ۲۲۸ | تأخر في دفع الوديعة إلى مستحقها حتى ضاعت لم يضمن                            |
| ۲۳۱ | فرع: دفع جزءاً من مال اليتيم لظالم على نية حفظ المال كله لم يضمن            |
| ۲۳۱ | مطلبٌ: أنفق الوصي على باب القاضي إلخ                                        |
| ۲۳۲ | فروع                                                                        |
| ۲۳٦ | فروعفروع                                                                    |
| ۲۳۷ | تتمة: في ضمان المودع                                                        |
|     | كتاب العارية                                                                |
|     |                                                                             |

# 

فروع ...............فرع ................

كتاب العارية.....كتاب العارية....

| حيفه        | الموضوع                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                      |
| 415         | مطلب: رَدُّ المستعير مع عبده إلخ                                     |
| ۸۲۳         | فروع                                                                 |
| ۳۷۳         | مطلبٌ: جهز ابنته بما يجهز به مثلها                                   |
| <b>4</b> 40 | فروع                                                                 |
| ۳۷٦         | مطلبٌ: استعارَ فضاعَ فطَلَبَهُ صاحبُه فلم يُخبره ووعَدَه ثم أخبَرَهُ |
| ۳۷۸         | فروع                                                                 |
|             | كتاب الهبة                                                           |
| ۳۸۲         | كتاب الهبةكتاب الهبة                                                 |
| ۳۸٤         | سبب الهبة                                                            |
| ۳۸٥         | الهبة مندوبة                                                         |
| ۳۸۰         | شرائط صحة الهبة في الواهب                                            |
| ۳۸٥         | تخريج حديث «تمادَوا تحابُّوا»                                        |
| ۳۸۸         | شرائط صحة الهبة في الموهوب                                           |
| ۳۸۹         | فائدة: كيفية هبة نصف الدار مُشاعاً                                   |
| ۴۸۹         | مطلب في ركن الهبة                                                    |
| ٣٩.         | حكم الهبة                                                            |
| 441         | لا تبطل الهبة بالشروط الفاسدة                                        |
| 798         | فروع                                                                 |
| ۳۹۷         | مطلبٌ: ثلاثة عشر عقداً لا تصح بلا قبض                                |
| ٤٠٣         | حكم هية المشغول                                                      |

| الصحيفة |      | . * | الموضوع |
|---------|------|-----|---------|
|         | <br> |     |         |

| ٤٠٥              | الحيلة في هبة المشغول                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ٤١١              | هية الَّذَابَ في الضَّرع ونظائره                                |
| ١٥               | هبة من له ولاية على الطفل                                       |
| ٤١٦              | كل عقد يتولاه الواحد يكتفي فيه بالإيجاب                         |
| ٤١٦              | إن وهب أحنبي لطفل تتم الهبة بقبض وليَّه                         |
| ٤١٦              | بيان الولي في الهبة                                             |
| ٤١٩              | مطلبً: الإمام التركماني ثقة ثبت                                 |
| 2 7 7            | مطلبّ: هدايا الصبيان والبنت والتلميذ والولد                     |
| ٤٢٤              | لا يجوز للأب أن يهب شيئاً من مال طفله ولو بعوضٍ                 |
| ٤٢٥              | قبض الزوج الهبة عن زوجته الصغيرة                                |
| ٤٢٨              | الهبة للفقير صدقة                                               |
| ٤٢٩              | فروع                                                            |
|                  | باب الرجوع في الهبة                                             |
| ٤٣١              | باب الرجوع في الهبة                                             |
| 277              | موانع الرجوعُ في الهبة سبعة مجموعة في قولهم: ((دمع خزقه)) ٤٣١ ـ |
| 277              | معنى الدال من قولهم: دمع خزقه                                   |
| £ ሞ አ            | فروع                                                            |
| ٤٣٩              | مطلب: مسألة الدَّوْر                                            |
| ٤٤٠              | معنى الميم من قولهم: دمع خزقه                                   |
| 5 <del>5</del> Y | معنى العبن من قولهم: دمع خزقه                                   |

| حيفه<br> | ينوع الصح                              |            |
|----------|----------------------------------------|------------|
|          | ·                                      |            |
| ٤٥.      | من قولهم: دمع خزقه                     | معنى الخاء |
| १०४      | ، من قولهم: دمع حزقه                   | معنى الزاي |
| 107      | ب من قولهم: دمع خزقه                   | معنى القاف |
| १०१      | من قولهم: دمع خزقه                     | معنى الهاء |
| ٤٥٨      | هوض لو كان بجهولاً بطل اشتراطه         | مطلب: ال   |
| ٤٦٠      | مسائل متفرقة                           | فصل في     |
| 173      | ن متَّ بضمِّ                           | مطلب: إد   |
| ٤٧٤      | ممن عليه الدين                         | هبة الدين  |
| 173      | بن ممن ليس عليه الدين باطل إلا في ثلاث | تمليك الدي |
| ٤٨١      | ······                                 | فروع       |
| ٤٨٤      | الصُّلات إلا في أربع                   | لا جبر في  |

Al-Fătih Islamic Campus Dept. of Studies and Research Damascus

# The Commentary of 'Ibn 'Äbdīn (Hashiyat 'Ibn 'Äbdīn)

By Äbdīn'Umar 'Amīn ' Muhammad Volume 18

A Critical Edition

Supervised by: Prof. Dr. Husam Eddin Farfour

Rector of Al-Fătih Islamic Campus (A branch of Bilăd al-Shăm University).

Edited and published by:
Al-Thaqăfa wa al-Turăth Publishing House
Damascus, 2018